الجيئف التاريخية

# العالى المعالمة المعا

تاريخ دول الأغالبة والرسميين وبنى مذرار والأدارسة

دکتور سکرغلول عبر کھیڈ

شا الد

الناشر / النظام المكارية الناشر المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

0,282

مازاره المحالية المحا

# الحذوالمشائى تاريخ دُول الأغالبة والرستميين وبنى مدّرار والأدارسة حَـق قيام الغاطميّين

دکور مسعدرعلول عبد فمیس نشاذ البایخ الاسلام جامد الانک یا سابغا آشاذ کلیز الآدار جامد الکویت آشاذ کلیز الآدار جامد الکویت

المريد الد امة لكتبة الاسكندرية المريد المر



General Organization Of the Alexan dna Library (GUAL)

Bibliotheca Alexand.

الناشر / المنتخفال في الا جلال حزى 

# الحجزء المشانى المجزء المشانى تاريخ دُول الأغالبة والرستميين وبنى مدّرار والأدارسة حتى قيام الغاطميّين

دکنرر مسعدرعلول عبدلمیر اشاذانایخ الاسلامیجاستالانکنی<sup>د</sup> سابغا اشاذ کلیز الآدار باسد، لکویت

المريم اله امة لكتبة الاسكندرية عمر اله من المريم المريم اله من المريم اله من المريم المريم



General Organization Of the Alexandra Library (GUAL)

Bibliotheca Olivariate

الناشر المنطقة الفادات المناشر المناشر المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

بسمالله الرحمناليجيد لقدكان في قصيصهم عبرة لأولى الألباب القدكان في قصيصهم عبرة لأولى الألباب القدكان في قصيصهم عبرة المالية ا

بسمالله الرحمناليجيد لقدكان في قصيصهم عبرة لأولى الألباب القدكان في قصيصهم عبرة لأولى الألباب القدكان في قصيصهم عبرة المالية ا

## المقتدمة

هدا هو الجزء التابي من كتابها: « تاريح المرب العربي » من العلم الى قيام الدولة الماطمية ، وهمرو يتناول العترة الخاصرة بدول الأعالبة ، والرستميين ، والمداريين ، والأدارسة حتى قيام الدولة الفاطمية ، واعلان خلافة المهدى عبيد الله .

وهنا اود أن أضيف هامشا إلى موصوع المصادر • ففي العترة التي كنا نقدم فيها الكتاب إلى المطبعة ، وفقت الدكتورة نبيلة حسن ، مدرسة التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، إلى كشف هام في مصادر تاريخ الأندلس • فلقد تعرفت على الجرء من كتاب و المقتبس » لان حيان مما يعالج تاريخ الأندلس من سنة ١٨٠ هـ إلى سنة ٢٣٢ هـ ، وذلك بين المحطوطات المصورة بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية •

ولقد أطلعتنا على المحطوط النمين وترودنا منه ببعض النصوص الخاصة بالعلاقة بين دول المغرب ( المعدوة ) ، في تلك الفترة ، وبين الأندلس • وكنا قد اكتفينا بالاشارة الى بعضها منا يوحد بالعربسية في كتاب الاستأذ ليفي بروفنسال في « تاريخ أسبانيا الاسلامية » •

ومع تهنئتي للدكتور نبيلة حسن بكشفها الهام ، أرجو أن تتم منه العائدة ، فيتيسر لها اخراج المخطوطة الثمينة محققة مدروسة في وقت قريب

وبهذه المناسبة أحب أن أكرر ما سبق أن سحلته من الشكر في المقدمة (ج ١ ص ١٠ ــ ١١) لكل من عاونتي في اخراج هذا الكتاب، من : الدكتورة نبيلة حسن ، والدكتور محمدعبدالعال أحمد ، الى الأستادين محمد عبد العزيز ويوسف شكرى ، وكذلك الناشر السكندرى الأستاذ جلال حزى ٠

والأمل أن يوفقنا الله في اخراج الجزء الثالث من الكتاب ، في : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب : من الأنمسة وخلفائهم في المغرب ، الى الهجرة الهلالية ــ انه نعم المولى ونعم النصير .

سعد زغلول عبد الحميد

الكويت ني ١٩٧٩/٣/٨

### المقكمة

هدا هو الجره الثاني من كتابها و تاريخ المرب العربي و من المنح الى قيام الدولة الماطبية ، وهمو يتساول المترة الخاصية بدول الأعالية ، والرستميين ، والمداريين ، والأدارسة حتى قيام الدولة الفاطمية ، واعلان حلافة المهدى عبيد الله ٠

وهنا أود أن أضيف هامشا إلى موضوع المصادر • ففي العترة التي كنا نقدم فيها الكتاب إلى المطبعة ، وفقت الدكتورة نبيلة حسن ، مدرسة التاريخ الاسلامي مكلية الآداب مجامعة الاسكندرية ، إلى كشف هام في مصادر تاريخ الاندلس • فلقد تعرفت على الجرء من كتاب « المقتبس » لاس حيان مما يعالج تاريح الاندلس من سنة ١٨٠ هـ إلى سنة ٢٣٢ هـ ، وذلك مين المحطوطات المصورة بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية •

ولقد أطلعتنا على المحطوط النسي وترودنا منه ببعض النصوص الخاصة بالعلاقة بين دول المغرب ( المعدوة ) ، في تلك الفترة ، وبين الأندلس • وكنا قد اكتفينا بالاشارة الى بعضها منا يوحد بالعرنسية في كتاب الأستاذ ليفي بروفسال في « تاريخ أسبانيا الاسلامية » •

ومع تهنئتى للدكتور ببيلة حسن بكشفها الهام ، أرجو أن تتم منه العائدة ، فيتيسر لها اخراج المخطوطة الثمينة محققة مدروسة في وقت قريب

وبهذه المناسبة احب أن أكرر ما سبق أن سحلته من الشكر في المقدمة (ج ١ ص ١٠ ـ ١١) لكل من عاونهي في اخراج هذا الكتاب ، من : الدكتورة نبيلة حسى ، والدكتور محمد عبد العال أحمد ، الى الأستادين محمد عبد العزير ويوسف شكرى ، وكذلك الناشر السكندري الاستاذ جلال حزى •

والأمل أن يوفقنا الله في اخراج الجرء الثالث من الكتاب ، في : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب : من الأنسسة وخلفائهم في المغرب ، الى الهجرة الهلالية ــ انه نعم المولى ونعم التصير .

سعد زغلول عبد الحميد

الكويت ني ١٩٧٩/٣/٨

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# محتومات الجزء الشاني

المسيدمة

نحبویات ص ۱

نفساء عفرب الى ربع دوات اص ۲۳

# الفصل الأول

قيام الأغالبه في القيروان . ص ٢٥

ابراهيم بن الاعلب ص ٢٧ ـ عناسته ( القصر القديم ) عاصمة حديده لابريسة ص ٢٠٠

اقرار ابن الأغليب للأمور في افريقية : بوره حريس الكندى في تونس ، ص ٣٤ - ثورة الحسد في طرايلس. ص ٣٦ - تورة عمران بن مجسيالد د الورير ، ص ٣٦

ولاية أبى العياس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ، ص ٤٠ ـ سهوه تفاهم بي أفراد الأسرة ، ومحاولة اصلاح مال ، ص ٤١ ـ معارضة الفقهاء للاصلاح المالى ، ص ٤١ -

زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب: سياسة قوية ، قوامهسا المعنف والقبسوة ، ص ٣٤ ــ ثورة ابن الصقلية ، وعصيان عبرو القيسى ، ص ٤٤ ــ درود الفعل لسياسة العنف ثورة الطنبذى ص ٤١ ــ يوم دار العنفاعة : الغدير بعند القروال في توس ، من ٤٧ ــ بورة منصورة الطنبدى تستشهى، ص ٤٩ ــ ملوك الطوائف ، ماڤريقية ص 6 ــ صيف من الرجال تزييب الشيداند صلابه ربادة الله بطايل الطيدى على أبو ب القيروان ، ص ٩٧ ــ ملائة غريبة من الانتصار في القيروان والهربة في سبينه من ٥٣ ــ علاقة غريبة ما بن الانتصار في القيروان والهربة في سبينه من ٥٣ ــ علاقة غريبة

#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

# محتومات الجزء الشاني

المستدمة

نحسویات ص ۱

نفساء عرب الى ربع دون ص ٢٣

# الفصل الأول

قيام الأغالبه في القيروان ، ص ٢٥

ابراهیم بن الاعلب حی ۲۷ ـ عناسته ( القصر القدیم ) عاصمة حدیده لابریس کی ۳۰

اقراد ابن الأغليب للأمور في افريقية : بورة حريس انكندى في تونس ، ص ٣٦ ـ ثورة الحسد بي طرايلس. ص ٣٦ ـ ثورة عمران بن ميجالد « الورير ، ص ٣٦ ـ

ولاية أبى العياس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ، ص ٤٠ ـ سـبوء تفاهم بين أفراد الأسرة ، ومحاولة اصلاح مالى ، ص ٤١ ـ معارضة الفقهاء للاصلاح المالى ، ص ٤١ ٠

ذیادة الله بن ابراهیم بن الاغلب: ساسة قویة . توامه آباهنف والقبسوة ، ص کالا - ثورة ابن الصقلیه ، وعصیاب عمرو القیسی ، ص 25 - ردود الله السیاسة العنف بوره الطبلی . ص 25 - یوم دار المتناعه الغدی ببعند القروان فی بوس ، من لا 3 - بورة منصورة الطنبدی تستشهی ، ص 29 - منف من الرجال تزییب ص 29 - منف من الرجال تزییب المبدائد صلانه ریادة الله نظای الطبادی علی ابو القیروان ، ص 97 - علاقة غریبة ما نین الانتصار فی القیروان والهریمة فی سبینة ص 07 - علاقة غریبة

باخلافة وسط دوامة الاضطراب ، ص ٥٥ ـ انتقال الصراع الى الجنوب النونسى ، حيث عامر بن نافع ، ص ٥٥ ـ ظروف مواتية لزيادة الله : الصراع بن منصور الطنبذى ، وعامر بن نافع في تونس ، ص ٥٦ ـ عامر يفد بنامور ، ص ٥٧ ـ نهاية منصور الطنبذى : الحكم عليه بالاعدام ، ص ٥٨ ـ نتالج مقتل الطنبذى في صَنْفُوف الجند المتمرد ، منافسون جدد لعامر بن نافع، ص ٥٩ ـ تحسن المرقف بالنسبة لزيادة الله : قرار فتح صقلية ، ووقاة عامر بن نافع ، ص ٦٠ ـ نهاية الفتنة ، ص ٢٠ ـ اضطرابات حليفة بين عامر بن نافع ، ص ٦٠ ـ نهاية الفتنة ، ص ٢٠ ـ اضطرابات حليفة بين الجند ، وخاصة في تونس ، ص ١١ ـ العفر عن المتمردين ، ص ٢٠ ـ تقويم زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب : شخصية مزدوجة ، رقة تغلفها الغلظة ، ص ٦٠ ـ ريادة الله بن ابراهيم عن الأغلب : شخصية مزدوجة ، رقة تغلفها الغلظة ، ص ٣٠ ـ أبر محرز قاضيا ، ص ٢٠ ـ ما بين فسقه وورعه ، ص ٢٠ ـ أسد بن الغرات ، ص ٢٠ ـ أحمد بن أبي محرز وأسد بن الغرات ، ص ٢٠ ـ أحمد بن أبي محرز وأسد بن الغرات ، ص ٢٠ ـ أحمد بن أبي محرز وأسد بن الغرات ، ص ٢٠ ـ أحمد بن أبي محرز أبي الربيع ، ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٧ ـ قنطرة ياب أبي الربيع ، ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٧ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٧ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٧ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٧ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٧ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠ ـ مسجد القيروان الجامع ، ص ٢٠ ـ ع ٢٠

أبو عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ، المعروف بخزر : الأمن عسل عبد الأغلب ، ص ٧٦ ــ خزر ، ص ٧٦ ــ العودة الى ضريبة العشر ، ص ٧٦ ـ ضبط الجند والعمال ، ص ٧٧ ـ منع النبيذ ، ص ٧٧ ٠

أبو العباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب: ممالم العهد، من ١٨ منك محدود المواهب، حسن الطالع، ص ٢٠ ما انقلا بيدبره أحوه أحدد، ص ٢٩ منتهد يستعيد سلطانه، ص ١٨ من من نتائج الصراع بين الأخوين: اضطراب بلاد الزاب، ص ٨٣ منظراب تونس: ثورة القويع، ص ٨٤ ما استكمال العمل في رباط سوسة، وبناء د الغياسية ، قرب تاهرت، ص ٨٥ ما ازدهار المالكية على أيام محمد ابن الأغلب، ص ٨٦٠٠

الاجام معتنون عشيابه وتكوينه العلمي ، ص ٨٦ ... سحنون ناسكا ، على بلعب أهل المدينة ، ص ٨٨ .. ولاية سحنون القضاء ، ص ٩٠ .. تنظيماته المغبّالية : درنيات القضاء ، ص ٩٠ .. أعوان القاشي ، ص ٩٠ .. القضاء والأم بالمروف ، ص ٩٢ أد الحسية في الاسواق والقضاء على الكلاب الضالة، من ١٢ .. توسيع لطاق الحسية ، ص ١٣ .. من ١٢ .. توسيع لطاق الحسية ، ص ١٣ .. الأشراف على الجامع ، ص ٩٣ .. منجلس القضاء والاجراءات القضائية ، من ١٤ .. من ١٤ .. الأمير يعين قاضيا تانيا الى

حالہ الحیوں امال ۱۸ سالا منداد شعبی لرفاۃ الحنوں ، ص ۹۸ ۰

أبو ابراهيم احتمد من محمد بن الأغلب بن ابسراهيم بن الأغلب، ص ٩٩ مد اصطراب منطقة طرابلس ، ص ١٠٠ مد أعمال الأسمد الشاب ال رعة ، ص ١٠٠ مد أعماله العمرائية ، مواجل الماء ، توسيع جامع القيران ، دا، جامع سوسة . ص ١٠٠ ٠

ابو محمد زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن ابسسراهيم بن الأغلب: شناك زريي بحكم لمدة سنة واحدة ، ص ١٠٤٠

أبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب (أبوالغرائيق) ، س ١٠٠٠ مناه في مقتبل العبر . معقبل على الحيساة ، حرم بالعسيد ، ص ١٠٠٠ مسح مناطه ص ٢٠٠٠ - اعمال عمرائية على أيام أبى الغرائيق ، ص ١٠٧ معتمد بن صحفون : أهم أعماله ، والحياة الدينية على عهد الأمير ابى الغرائيق، ص ١٠٠ ما الصراع بين المالكية والحنفية : محنة محمد بن سحنون ، ص ١٠٠ ما أفكاره السياسيه الحديثية ، ص ١٠٩ ما موقعه من الارجاء ، المنزاع بين السحوية والعدوسية . ص ١٠٩ ما الحصومة مع القاضى وصاحب الصلاة ، ص ١١ موالدين والنسك ، ص ١١٠ مناها اللاهى وسط اقطال التدين والنسك ، ص ١١٠ مناها اللاهى وسط اقطال التدين والنسك ، ص ١١٢ مناها اللاهم وسط

ابو اسحق ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الاغلب بن ابراهيم بن الأغلب، ولايته ، تنحية أبى عقال ابى أبى الغرانيق ، ص ١١٧ ... عهد الاستبداد والاصلاح : ذروة العصر الأعلبى ، أمير نموذج لملوك الأغالبة ، ص ١١٤ .. بناء تقاصمة جديدة رقادة ، ص ١١٦ .. الحدم الصقالبة في القصر القدّيم يختجون على تغيير انعاصمة وابراهيم يرد عيهم بالعنف ، ص ١٢٠ ... استخدام الجند من السودان . ص ١١٩ .. متاعب خارجية في طرايلس ، مواجهة غير متوقعة بين الأغالبة والطولونيين . ص ١٢٠ ... مسير العباس بن أحمد بن ظولون الى برقة ، ص ١٢٠ .. العباس يتصل بالقبائل في طرايلس ، وانريقية ، ص ١٢٠ ... ابراهيم يبعث قائده ابن قرمب نحو طرايلس ، ص ١٢٠ .. اللقاء بين الأغالبة والطولوبيين في وادى وردامة ، ص ١٢٠ ... الطولوس يدخلون لبدة ويخطرون طرابانس ، وقيسام أباضية ففوسة من ١٢٠ .. المعاهر بي يدخلون لبدة ويخطرون طرابانس ، وقيسام أباضية ففوسة من ٣٢٠ .. الأموال المصرية نسد فراغا في خرائة ابراهيم ، ص ١٢٠ .. المجاغة من ٣٠٠ .. الأموال المصرية نسد فراغا في خرائة ابراهيم ، ص ١٢٠ .. المجاغة

.. £ ...

والاصطرابات الداحلية . ص ١٢٦ م وزداجة في باجة ، ص ١٣٦ م هوارة ( مابين العصيان والطاعة ) ، ص ١٢٧ ما لواتة في باجة ، ص ١٢٧ ٠

الديام لمئة خيس سنوات تتتهى باصسلاح عالى ، ص ١٢٨ ـ درهم النفية وحدة التعامل الصغرى ، وثورة صغار التجار في القبروان ، ص ١٢٨ ، استقرار الاصلاح النقدى ، ص ١٢٩ ،

تبدل في مزاج ابراهيم بن أحمد نحو القسوة الدموية ، وأثر ذلك على مجريات الأمور \* وتصفية رجال الدولة والمقربين بطريقة و سوداوية ، : القاضي ، أس ١٢٩ - الكأتب ، ص ١٣٠ - الحاجب ، ص ١٣١ - عاميل الخراج ، ص ١٣١ - الطبيب الخطير : خبسير السموم ، ص ١٣١ - الفتى الحاجب ، ص ١٣٢ - فتيان الصقالبة ، وعلم النجوم ، ص ١٣٢ مداستخدام السودان ، ص. ١٣٣ - مذبحة عرب يلزمة ما المسار الأول في نعش الدولة الأغلبية ، من ١٣٤ – انتقاض البسلاد على ايراهيم بن أحمد ، ص ١٣٦ ــ الاضطراب يعم كِل المملكة ، ص ١٣٦ .. مبدأ قرق تسدى الغمل على التفرقة بين المخالفين ، ص ١٣٧ ــ ابراهيم يقضي على الثوار واحسب بعد الآخر . الجزيرة ، ص ١٣٧ ــ قمودة ، ص ١٣٨ ــ تونس ، ص ١٣٨ ــ تونس مرة أخرى ، ص ١٣٨ ساتخاذ مدينة تونس مقرا لايراهيم ، ص ١٣٩ سابراهيم ابن أحمد يشدد قيضته على البلاد : العهد الى أبنائه بولاية الأقاليم ، ص ١٣٩ - على أدت النقلة إلى ترنس أغراضها ؟ : العودة إلى رقادة ، ص ١٤٠ -الأحوال تنذر جالانفجار في اللهم طرائلس والقادمة محتج على سياسة ابراهيم العنيمة في تونس ١٤٠ ـ قيابل بعوسه الاباصية في اقليم طرابنس تقف ضد ابراهيم ، ص ١٤١ ـ ابراهيم يسير بنفسه لقتال نفرسه . وقعه مانو ، ص ۱۶۱ ــ قتال عظيم ، وانتقام مروع ، ص ۱۶۲ ــ فتل والي طرابلس. محمد بن زيادة الله ، واشساعة الرعب في الاقليم ، ص ١٤٣ ـ اضماراب العسكر ، ص ١٤٣ ـ نوع من الرقابة الشَّعبيّة : شيخ صالح يامر ابراهيم بالمروف ، ص ٤٤٤ ــ هل حققت دعوة الشيخ الصالح غرضها ؟ ، ص ١٤٤ ــ تحذير جديد من الخلافة : مقدمة للاعترال من ١٤٥ - نجاح أبي عبد الله الشيمي واعتزال أبراهيم بن أحمد ، ص ١٤٦ ــ نوبة ابراهيم ، ص ١٤٧ ــ الاعترال والعهد لأبي العباس ، ص ١٤٨ ٠

وفاة الإرتاعيم بن أحمد في ايطاليسا ، ص ١٤٨ ــ شخصية ابراهيم وتتويم عهده ، ص ١٤٨ ــ ما بين الجائر الظالم والمصلح العادل . ص ١٤٩ ــ في أعماله العمرانية : تأمين الطرق وبناء المحارس ، ص ١٤٩ ــ ما بين الأمور

العامة وشدول الأمير الخاصة ، ص ١٥٠ مستبد مصلح : اثر الاصلاحار المسئلية و ص ١٥١ موعن في سسبيل هيبة الدولة ، عن ١٥٠ ساسرار المتحدد و والدة الرجاعل نفسية الأمير ، عن ١٠٥ سوالدة الدولة بعل التبارة ، والامير عارمة تقبيم في التبارة ، والامير المنصف المتالة الملين معها ، ص ١٥٢ سوتوة المتظلمين المراس الأمير، في المتعلمة المراس الأمير، في المساد، عن ١٩٢ ساس الأمير، في المراس الم

أبو التباس عبد الله بن أبوا يم بن أحمد بن كارد بن الله المناس عبد الله من أبوات من المرات المنافي : نائب الملك ، الفارس العالم ، ص ١٥٦ ــ اعادة النظر في أعمال الرائد الناسك ، ص ١٥٦ ــ أبو العباس يتنسك بدوره ، ص ١٥٨ ــ وشاية بولى العهد : زيادة الله ، تنتهى يحبسه ، ص ١٥٨ ــ مقتل أبى العباس بأيدئ فتيانه ، ص ١٥٩٠ .

آخر النَّفَالَبة ، أبو مضر زيادة الله بن أبي المباس عبيدُ الله بن ابراهيم ابن أحمد بن معمد بن الأغلب ابن ابراهيم بن الأغلب : ولاية شنها شراء القواد ، والغدر بالأعمام ، وقتل الأخوة والغتيان ، ص ١٦٠ ــ لتاثج فاشلة مُقدمات تعسة ، ص ١٦٢ ــ احكام نظام النثولة وترتيب الدواوين ، ص ١٦٢ ــ الصراع ضد أبي عبد الله الشيعي : محاولات جادة بدون طائل ، ص ١٦٣ -التطلع نحو الخلافة شرقا ، والحسنيين في الغرب ، ص ١٦٥ ـ تعبئة الرأى العام في افريقية ضد الشيعي ، ص ١٦٥ - مدية الى الخليفة ، بص ١٦٦ -نقل العاصمة الى رقادة ، وعبث وقت الجهد ، ص ١٦٧ - الاعداد الجدى لحرب الداعي ، ص ١٦٨ ــ موقعة خاسرة قرب قسنطينة ، ص ١٦٨ ــ نتائج الهزيمة: ممنويات مندنية في الجيش الأغلبي ، ص ١٦٩ ـ تخبط زيادة الله في اختيار الرجال ، ص ١٦٩ - الأربس - على أبواب القيروان - ثفرا ، ومقرا مؤقتا للأمير وحاشيته ، ص ١٧٠ ــ ما بين الجد والهزل في مركز القيادة ، ص ١٧١ - استيلاء الداعي على بلزمة وطبئة ، ص ١٧١ - حرب الدعاية تسير جنبا الى. جنب مع القتال : أبو عبد الله يلغى نظام الضرائب الأغلبي ، ويعلن المودة الى السنة في طبنة ، ص ١٧٢ رس زيادة إليَّه بيحاول اكتساب أحسل قسطيلية ( توذر ) برقع الظلم عنهم ، فيسى الى عماله ، ص ١٧٣ ـ مد اولات لاستمادة الزاب باين حيشي يغرج بقواته الى طبنة ، ص ١٧٣ ـ مرون اللبني يسير الى بلزمة ، ص ١٧٤ .

بداية اثنياية : تحصيل رقادة والانصراف الى اللهو ، ص ١٧٤ - اله كير

مى الرحيل إلى معر ، ص ١٧٦٠ - مأتم القيروات يكاد ينقلب عرسا . زيارة سفيد القسطنطينية ، سن ١٧٧٠ - عرضة زيادة الله الى تولسى ، ص ١٧٧٠ - بولة كبرى الإبن عبد الله يجتاح قيها ما بين مجانة وقدودة ، ص ١٧٨ - الامتتياده على قسطيلية ، وجلاد البريام من ١٧٨ - ود قمل اليم في العاصمة، بين ١٧٩ - البولة الالبرقيد مستوط الاريس ، سمى ١٧١ - بزيادة الله يعد الدي المروي ، من ١٨٠ - فواد مأساوي من ١٨١ عد عمليات المنهب تهدأ بالوزير، من ١٨١ - نهب رقادة ، من ١٨٠ - عبراهيم بن أبي الاغلب يقوم بمحاولة فاشلة لتقلد الامارة في رقادة ، من ١٨٠ .

#### العصل المتاف

صقلية الأغلبية . واستقراد البربي في جنوب ايطاليا ، ص ١٨٧

تههيد: العرب وصفيية قبل الفتح الأغلبي ، ص ١٨٩ ــ حمانت تونس الاولى على الحذيرة ، ص ١٩٤ ــ الله المزيرة ، ص ١٩٤ ــ الرول على الحزيرة ، ص ١٩٥ ــ الإغالبة يتعرفون على صفلية وغيرها من الجزيرة . ص ١٩٦ ـ الأغالبة يتعرفون على صفلية وغيرها من الجزير ، ص ١٩٦ -

#### صقلية . كما عرفها الكتاب العرب : البلاد والسكان

ا ــ البلاد : الاسم ، صقلية ، ص ۱۹۷ ــ الموقع ، ص ۱۹۸ ــ الشكل : الساحل الشرقى ، ص ۱۹۹ ــ الشاطى ، البناطى ، ص ۱۰۹ ــ الشاطى ، المشالى ، ص ۲۰۱ ــ الشاطى المشمالى ، ص ۲۰۱ ــ الوصد جزيرة الحصي والعمران ، ص ۲۰۲ ــ ابنة الاندلس ، ص ۲۰۰ ــ التروة المعدلية . ص ۲۰۰ ــ جبل النار ، ص ۲۰۲ ــ النفظ ، المجزر المقساف والسنده . ص ۲۰۲ ــ النفظ ، ص ۲۰۷ .

- ۲ شَـ الْتَسَكَالُ ، ص ۲۰۷ ــ روم افريقية يعمرون صقلية ، ص ۲۰۸ -

#### فته الأغالبة الصقلية

- القلمات ومقلية الاداراهل الفهد ، ص - ٢١ - الصقليون ينقضون الصلح ، ص ٢١٠ - الصقليون ينقضون الصلح ، ص ٢١٠ - الصلح ، ص ٢١٠ - الصلح ، ص ٢١٠ - الفوات ، حقيقة عرض قيمى ، واحتمالات النجاح والقشل ، ودور أسد بن الفوات ، من ٢١٣ - ١١ من ٢١٣ - ٢١٣ من ٢١٣ - ٢١ مناد

ري ماء السر للحملة ، دار صماعة في مقبرة سوسة ، به ٢١٠ بنروح أسد من القروان ، ص ٢١٦ سحبم الحملة ومعداتها ، ص ٢١٨ ساقلاع الحملة إلى مازر ، ص ٢١٨ سماير قاعدة العمليات ، ص ٢١٨ سالقاد مع حاكم الجزيرة في د مرج بلاطه ، ص ٢٢٠ سالتوصع نحو مرقوسة ، ص ٢٢٠ سحصار سرقوسة ، ص ٢٢٠ سالقحط وللوباء ، ص ٢٢٢ ساتبريلا الفيقط على سرقوسة ، ص ٢٢٠ نه وفاة ابن الفرات في الوباء مع وصول ناسطول من القسطنطينية ، ص ٢٢٠ ساختيار محمد بن أبي الجواري حائدا ، سس ٢٢٠ سالوباء ، والروم أمام العرب : العودة الى مازر والتفكير في الرجوع ، ص ٢٢٠ سفل من ٢٢٠ سفل من ٢٢٠ سفل من تصريانه ، من ٢٢٠ سفل من تصريانه ، من ٢٢٠ سفل من تعديد قصريانه ، من ٢٢٠ سفل من تعديد قصريانه ، من ٢٢٠ سفل المورى ، وولاية زهير بن نرغوث ، وهزيمة مؤلة أمام الأرمن ، ص ٢٢٠ سفل العرب في ميناو ، ص ٢٢٠ سفل الاستقتال : العرب يخربون قاعدتهم من جرجنت ، وينضمون الى اخوانهم في مازر ، ص ٢٢٧ و

البحريون الأندلسيون ، وغزو صقلية ، ص ٢٢٨ ــ العسلاقة مع غزو كريت ، ص ٢٢٩ ــ النزول قرب مازو ، كريت ، ص ٢٢٩ ــ النزول قرب مازو ، اعمال الأندلسيين تحت قيادة قرغلوش ، قك الحسار عن ميناو ، وهدمها ، ص ٢٣١ ــ أخذ بلرم ، ووفاة القائد فرغلوش في الوباء ، ص ٣٣٢ ــ ألحلاف مم الأندلسيين ، وعودتهم الى بلادهم ، ص ٣٣٣ ٠

ولاية أبى فهر محمد بن عبد الله التميمي لصقلية ، صَ ٢٣٣ ــ ما بين صقلية وتونس ، ص ٢٣٤ ــ غارات على قصريانة ، ص ٢٣٤ ــ غارات على طبرمين ، وغدر الجند بقائدهم محمد بن سسالم ، ص ٢٣٥ ــ غارات فسل سرقوسة بقيادة الفضل بن يعقوب ، ص ٢٣٥ ــ من المراهب الحربيسة التي المهرما كل من العرب والروم ، ص ٣٣٥ -

ولاية أبى الأغلب إبراهيم بن عبد الله ، أعمال حربية في الطريق إلى الجزيرة ، ص ٢٣٦ ـ توسيع النشاط الحربي الي مسينا ، ص ٢٣٧ ـ الي تطانية ، ص ٢٣٧ ـ الى قصريانة ، جزيمة بالسرية ، وأسر قائدها عيد السائم ابن عبد الرهاب ، ص ٢٣٧ ـ اخضاع قصريانة ، ص ٢٣٨ ـ الحرية ووفاة زياءة الله ، ص ٢٣٨ ـ خلاصة ما تم في صقلية على عهد زيادة الله الأول ، ص ٢٤٠٠

الفتوح في عهد أبي عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : حسلة من الريقية -، وتوسع في داخل المريزة ، وفي جنوب ايطاليا ، ص ٢٤٠ - الفتوح في كلابريا بجنوب ايطاليا حس ١٤٠ سالارب يوطه بن أقدامهم في وسط المزيرة ، من ١٤٠ - فقسم فايولي وسط المزيرة ، من ١٤٠ - فقسم فايولي وسينا ، من ١٤٠ - استشعاد المرب ، وافهيار مقاومة الروم - الالحاح على مدينة لمنتيني من ١٤٠ - أخذ لمنتيني ، من ١٤٠ - الاستيلاء على طارفت في لمبارديا ، من ١٤٠ - أخذ أرة من ، وهدمها ، من ١٤٠ - وقاة أبي الأغلب ابراهيم بن عيد الله على ١٤٠ -

ولاية العياس بن الفضل يمعرفة الجند: قيانة قوية حازعة ، ص ٢٤٦ ...
الالحاح على قصريانة واجتياح الساحل الشرقى ، ص ٢٤٧ .. الاستيانه على
الحسن الجديد ، ص ٢٤٨ .. فِتح قصريانية ، ص ٢٤٩ ... رد الفعل لدى الروم : .
حملة بحرية الى الجزيرة متنتهى بالغشل ، ص ٢٥١ ... انتفاضات للروم ، مص
٢٥٢ .. اعمار قصريانة ، ووقاة العياس بن الغضيل ، ص ٢٥٢ ... تقييم أعمال العباس ، ص ٢٤٢ ... تقييم أعمال

المير قوى في مستوى العياس بن القضل وابته عبد الله : خفاجة بن مفيان وابنه معهد . عنوة سنايه صححد بن يعقوب ، وعبد الله بن العياس ، ص ٢٥٠ ــ التوسع في اقليم سرقوسة والركن الجنوبي الشرقي : فتح توطس ، ص ٢٥٥ ــ خصائص الفتوح في الجزيرة ، ص ٢٥٦ ــ خصائص الفتوح في الجزيرة ، ص ٢٥٦ ــ مسلم طيرمين ، مفاوضات طريقة تشترك فيها النساء ، سرقوسة ، وقطانيا ، ض ٢٥٨ ــ محاولة لم يقدر لها النجاح لاحد صبرمين ، من ٢٥٩ ــ الفينط على سرقوسة حر ٢٥٠ ــ معتل خفاجة بيد رجل من عنكره ، ص ٢٥٠ ــ معتل خفاجة بيد رجل من عنكره ، ص ٢٦٠ ــ معتل خفاجة بيد رجل من

اقتيار معهد بن خفاجة للولاية : زلايه هسيره سد سستين ، تم خلالهما عني مالئلة ، ص ١٦١ عنوارى عني مالئلة ، ص ١٦١ عنوارى عني مالئلة ، ص ١٦١ عنوارى ولاية حربية مستقنة : غزويً الفرائي منالم في الطاليا على أبى الفرائيق ، من ١٦٠٠ عنوارما برا ويحرّا ، من ١٣١٦ عنم المدينة ، ص ٢٦٨ عنوار بعد في مؤافر قالمينية ، ص ٢٦٨ .

الحسن بن رباح : محاولات ضد طبرمين ، وصراع غير مونق. هــــند الاسطول البيزنطى ، ص ٢٦٨ ــ الحسن بن العباس : قيادة غير موفقة ، حس ٢٦٩ ٠ - 9 -

محمد بن الغضل ، عودة الى عهود القوة : غرر أناسم قطاسا وطبرمير . ص ٢٧٠ ـ اقتحام القلعة الجديدة « مدينة اللك » ، ص ٢٧٠ ـ الحسين بى أحمد واليا ، ص ٢٧١ ·

معوادة بن محمد بن خفاجة : قيادة حازمة تبعا لتقاليد الاسرة ، غارات على قطانيا وطبرمين ، ص ٢٧١ ـ عناد الأسطول الميزنطى ، والعمل على انهاء الوجود العربى في ايطاليا ، ص ٢٧٢ ـ تورة اعلى بلزم على سوادة ، ص ٢٧٢ .

ولاية حبشى: أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ، ص ٢٧٣ - سوادة بن محمد ، ص ٢٧٤ - محمد بن الفضل ، وصلح آلين مع الروم ، ص ٢٧٤ - الفتنة بين المرب والبربر ، ص ٢٧٥ -

أبو العباس بن ابراهيم بن أحهة: أبو العباس ، ولى العهد ، واليسا والفتنة على أشدها ، ص ٢٧٦ ، عصيان أهل العاصنة ، ص ٢٧٦ . هزيمة النواز في طرابنش ، ص ٢٧٧ . هزيمة ثانية للعصاة عسل أبواب بلرم ، النواز في طرابنش ، ص ٢٧٨ . أبو العبساس في طبرمين وقطانيا ، ص ٢٧٨ . العبدا من ٢٧٠ . استدعاء أبي العباس الى افريقية ص ٢٨٠ . ابراهيم بن أحمد مجاهدا في صقلية ، ص ٢٨٠ . الاستيلاء على طبرمين ، ص ٢٨١ .. صدى سقوط طبرمين في القسطنطينية ، ص ٢٨٠ .. ابراهيم بن أحمد وفكسرة الحسيم عن طريق القسطنطينية ، ص ٢٨٠ .. قتوح ابراهيم بن أحمد بعد طبرمين ، ص ٢٨٠ .

دَيادة الله بن أبي العباس واليا ، ص ٢٨٤ ــ عزل زيادة الله ، ص ٢٨٤ ــ عزل زيادة الله ، ص ٢٨٤ ـ محمد بن السرقوسي واليا لضقلية ، ص ٢٨٥ ٠

احمد بن الحسين بن رباح واليا ، ص ٢٨٥ ... الصقليون يخلمون طاعة الأغالبة ويعترفون بأبي عبد الله الشيعى ، ص ٢٨٥ .

الحسن بن احمد بن أبي ختريو ، أول وال فاطَّئ ، ص-٢٨٦ مـ

# القصلالثالث

#### الدولة الرستمية ، ص ٧٨٧

قيام الرستميين في تاهرت ، سر ٢٨٦ ــ قيروان جسديد في المغرب. الأوسط : بناء تاهرت الرستمية أو تأهرت الجديدة ، ص ٢٩٥ -

المادة عبد الرحمن بن رستم ، وتعلور الأفكار الخارجية ، ص ٢٩٩ اعمال عبد الرحمن بن رستم ، ص ٣٠٧ - تنظيم دولة (المامة) تامرت على عهد عبد الرحمن بن رستم ، ص ٣٠٥ - دولة المشاركة والمساولة ، ص ٣٠٧ - التنظيم المالى ، ص ٣٠٠ - تنظيم دولة رعاة ، ص ٣٠٨ - معاونو الإمام ، ص ٣٠٨ - أموال الصدقة ، ص ٣٠٠ - رواتب الإمام وأعوانه ، ص ٣٠٠ - ازدمار تامرت على عهد عبد الرحمن بن رستم : انعاصمة الإباضية سوق عالمية ، ص ٣٠٠ -

اهامة عبد الوهاب بن عيد الرحمن بن وستم ، ص ٣١١ ـ اين فندين ، زعيم بنى يفرن ، يطالب بمجلس للشيورى ، ص ٣١٣ ـ امامة قوية على عهد عبد الوجاب ، ص ٣١٣ ٠

الفتة بين اباضية القرب: الانشقاق الأول . النكار ( أو النكارية ) ، من ٣١٥ ـ دور سدراته ومزاتة في الخلاف ، من ٣١٦ ـ تجمع المارضين والمطالبة بمحاكمة عبد الوهاب ، من ٣١٨ ـ تسميات جدينة للنكار ، من ٣٢١ ـ علاقة المارضين بأهل تاهرت الذين عرفوا بالوهبية ، من ٣٣١ ـ تأزم الموقف بين الفريقين ، من ٣٣٦ ـ مؤاهرة تصصية الاغتيال الامام ، ٣٣٢ ـ بلاه ولى المهد أقلع ، ومقتل ابن قتدين ، من ٣٣٣ ـ خلاف شعيب في احيز طرابلس ، من ٣٣٣ ـ اعتزال المخالفين الذين عرفوا بالواصلية ، في احير الامامة الى ملكية أي خلافة ، من ٤٣٣ ـ المراع ضد النكار والواصلية ، من ٣٣٥ ـ الاستعانة بنفوسة في المراع ضد الواصلية ، من ٣٣٥ ـ الاستعانة بنفوسة في المراع ضد الواصلية ، من ٣٣٥ ـ الاستعانة بنفوسة في المراع ضد الواصلية ، من ٣٣٥ ـ الاستعانة بنفوسة في المراع ضد الواصلية ، من ٣٣٥ ـ الاستعانة بنفوسة في المراع ضد الواصلية ، من ٣٣٥ ـ الواصلية ، من ٣٣٥ ـ الواصلية ، من ٣٠٨ .

مقدمات الانشقاق الثاني ، اضطراب منطقه طرابلس ، ص ٣٢٩ \_ المرب مع هوادة ، ص ٣٣٠ \_ عبد الوهاب في جبل نفوسة وحسار طرابلس،

ص ٢٣١ ـ أزمة عدم المثقة بين عبد الوهاب واتباعه ص ٣٣٦ ـ الخلفية الاستقال الثاني ، ص ٣٣٣ ـ السبح بن أبي الخطاب . وولاية طرايلس ، ص ٣٣٣ ـ عبد الوهاب ص ٣٣٣ ـ حلف بن السبح ، وولاية طرابلس ، ص ٣٣٣ ـ عبد الوهاب لا يوافق على ولاية خلف ، ص ٣٣٤ ـ خليف يرفص الاعتزال ، ص ٣٣٥ ـ إيو عبيدة استعتاء علماء المشرق والإحتجماح بالاستقلال ، ص ٣٣٥ ـ إيو عبيدة عبد الحميد الجماوى والبالجبل نفوسة ، والنزاع بين اباضية طرابلس وإباضية عدد الحميد ، ص ٣٣٥ ـ معارضة خلف لولاية عدد الحميد ، ص ٣٣٧ -

عهد أفلح بن عبد الوهاب : صفات الامام الجديد ، الشجاعة والعلم ، ص ٢٣٧ - تاهرت على عبد أفلح بم ص ٢٣٧ - رضله المثيراة » عن العر الدى كان بساورهم على الأمر ، ص ٣٣٩ - احتيارهم لمحكم الهوارى عاضب ، ص ٣٣٩ - المتعاصمين ، ص ٣٤٠ .

توطد اركان الملكة وزيادة اددهار قاهرت ، ٣٤٠ ... قصور تاهرت ، ص ٣٤٠ ... تنظيم تاهرت على ص ٣٤١ ... تنظيم تاهرت على عبد أناح ، ص ٣٤١ ..

جبل نفوسة وحير طرابلس: خلف بن السمح يعمل لوا، المعارضة ع ص ٣٤٣ ــ الحرب بين خلت وأبى عبيدة عبد الحبيد ، ص ٣٤٣ ــ معركة تعادل عزوة بدر ، ص ٣٤٤ ــ المناظرة قبل القتال ، ص ٣٤٤ ــ المباهلة بعسد المناظرة ، ص ٣٤٥ ــ معركة أجناون ، وهزيمة خلف ، ص ٣٤٦ ــ خلف بهجر خصومه ، ص ٣٤٧ ٠

النفائية ، والافتراق الثالث في الإباضية على عهسد الامام افلح: 
سمية النفائية ، ص ٣٤٧ سه نفاث : فرج بن نصر النفوسي ، تكوينه العلمي، 
ص ٣٤٨ سه ديوان جابر بن زيد ، ص ٣٤٩ سه اسباب دينية للخلاف ، ص ٣٤٨ سه اسباب دينية للخلاف ، ص ٣٤٩ سه اسباب دينية للخلاف ، ص ٣٤٠ سه اسباب دينية للخلاف ، ص ٣٤٠ سه العباب دينية للخلاف ، من ١٥٠ سه الامام ويشسير خلافات نفاث وسعد بن وسيم ، ص ٣٥٠ سه نفاث يطعى في الامام ويشسير خلافات علي عهد أفلح ، وسياسة و فرق تسد ، س ٣٥٠ سه اعتقال ولى العهد آبي المنقظان محمد وسياسة و فرق تسد ، س ٣٥٠ سه اعتقال ولى العهد آبي المنقظان محمد وي بغداد الى وفاة المتوكل ، ص ٣٥٠ ٠

أبو بكر بن أفلح ( الهام تماهرت الزابع) ، اختياره : ما بين الرخى والكراهبة ، ص ٣٥٦ ـ غلبة محمد بن عرفة على ابى بكر ، ص ٣٥٦ ـ عودة

أبي اليقظان محمد بن أقلع: تأثره بالنظم البغنادية ، ص ٣٥٦ ــ اعترافه بالأمر الواقع ، واحامة أخيه أبي بكر ، صن ٣٥٧ ــ أبو اليقظان نائبا للامام مي الحكم أو وزيرا ، ص ٣٥٧ ــ الصراع بين محمد بن عــرفة وبين أبي الميقظان ، ص ٣٥٨ ــ الرمستميون يتربعمون بابن عرفة ، ويحرضون الامام على التخلص منه ، ص ٣٥٨ ــ الرمستميون مقتل ابن عرفة ، ص ٣٥٩ ــ المراف المحراع : السجم ، والعرب ، وتغوسة ، ص ٣٥٩ ــ شريط الاحداث ، ص المحراع : السجم يسلون الأنفسهم ، ص ٣٦٠ ــ يوم حربة : وتحالف نفوسة مع السجم ، ص ٣٦٠ ــ يوم حربة : وتحالف نفوسة مع السجم ، س ٣٦٠ ــ يوم حربة : وتحالف نفوسة مع السجم ، س ٣٦٠ ...

انتهه الحيلات انشقاق الأمرة الرمستهية . العرب في صف ابي بكر والعجم ونفوسة في صف أبي اليقظان ، ص ٢٦١ ــ تعوق العرب على السجم ونفوسة ، وحرب الحصون ، ص ٢٦٢ ــ تقرق الاخرة المتناصرين في البلاد ، خروج أبي يكر من تاهرت ، ونزول أبي اليقظان في كنف لواتة ، ص ٣٦٢ ــ نشاط أبي اليقظان في شراء الأعران ، والإعداد لغزو تاهرت على محمد بن مسالة ، ص ٣٦٢ -

أبو اليقظان العلما ، بعد حرب السبع سنوات وخراب تامرت ، ص ١٦٤ ــ شروط العسلع ، ص ٢٦٤ ــ الأثر المشرقى في بلاط أبى اليقظان ، ص ٢٦٤ ــ المامة أبى ص ٢٦٤ ــ المامة أبى اليقظان محمد بن أفلح في تاهرت ، ص ٢٦٥ -

دولة نفوسية في تاهرت: ترتيب الدولة ، وتقدم نفوسة ، ص ٣٦٦ ــ أهمية الحسبة ، ص ٣٦٦ ــ أهمية الحسبة ، ص ٣٦٦ ــ قضاء لا يفرق بين الأهير والرعية ، ص ٣٦٧ ــ المام يعيد صبيرة الراشدين من النمة الرستميين ، ص ٣٦٧ ــ مجلس أبي اليقظان ، في الجامع ، ص ٣٦٨ ــ تاهرت تعود مركزا علميا مزموقا : ازدهار علم الكلام ، من ١٣٦٨ ــ أبو عبيدة الأعرج : نموذج للعالم الآمر بالمروف ، علم ١٣٦١ ــ مهدى خارجى : افتتان نفوسة بأبي اليقظان ، ص ٣٧٠ ــ نهاية ناسك: وفاة أبي اليقظان ، ص ٣٧٠ ــ نهاية

لعلم مِن طَرِاقَ يَعِلَيْكَ \* و يَقيب وللعامة وأَعِل الحَرفَ الرّ حاتم يوسِفُ ابن محمد أبن يقطان امام قاهرت الحاسن و سـ ٢٧١ ــ ترباتين بعليلة تناسب شميهة الأمير و واتجاهات غير ابانسية في علاقاته مع الآخرين ص ٣٧٧ ــ الهميان علم ما ٢٧٣ ــ الهميان علم ما ٢٧٣ ــ الهميان علم ما تعام علم الله من ٢٧٣ ــ الهمان علم الله حملي لوباتة و من ٢٧٤ ــ محافظة استعاده ما مرت بالقوق ،

ص ٢٧٤ ـ الانقسام في صعوف الرستمين يعوب بن أفلح أميرا منافسه لأبي حام ، ص ٣٧٥ ـ فسل الأسرة الرستمية وانشقاقها : الصراع بين المطالبين بالإمامة ، ص ٣٧٦ ـ فسل أبي حاتم في دحول تأهرت ، ص ٣٧٦ ـ تكريس الانقسام بين الرستميين ، تقييم يعقوب بن أفلح : قديس يبر في سيرته سيرته الألمة الأول ، ص ٣٧٧ ـ اضطرابات تهلك الحرث والنسل لا ينهيها الا توسط زعيم مراتي في اقرار الهدنة ، ص ٣٧٧ ـ التحكيم ،

عودة ابي حاتم يوسف ال تاهرت أميرا دون منافس بعصبيته الشعبية من غير الرستمية ، ص ٣٧٨ - اعادة تنظيم الحكومة في تِاهرت زحكم حازم يقضى على أوكار المساد ، ص ٣٧٩ سازدهار مجالس العلم والمناظرة ، ص ٣٨٠ \_ مناظرات المؤرخ ابن الصغير ، ص ٣٨٠ \_ أحوال يجيل تغومبة على عهد أبي حاتم يوسف : أبو منصور الياس بن منصور واليا ، ص ٣٨٢ -عمروس بن فتح النفوسي قاضيا ، ص ٣٨٣ - اليأس وعمروس رجلا الجيل ، ص ٣٨٤ \_ مطاردة حفيد خلف بن السمح ، ص ٣٨٤ \_ الوساطة ، وشروط الصلع ، ص ٣٨٥ ـ فشل الوساطة ، وهزيمة زواغة ، ص ٣٨٥ ـ دخول الحُلفية في جربة ، وغدر زواغة بأميرهم ، ص ٣٨٦ ـ أبو منصور يسجن حفيد خلف في الجبل ، ص ٣٨٦ - وقعة مانو واضمحالال جبل نفوسة كقوة مسايدة لامامة تاهرت ، ص ٣٨٧ ... في أسباب الموقعة ، ص ٣٨٨ ... مكان الموقعة ، ص ٣٨٩ ــ المعركة وتعشى القتل في نفوسة . ص ٣٩٠ ــ قائمة الحسائر الاباضية ، ص ٣٩٠ ــ مقتل القاضي عمروس بن فتع ، ص ٣٩١ ــ الانتقام من قنطرارة ثم من اباضية عراوة ، ص ٣٩٢ ــ عزل أفلح بن العباس من ولاية الجبل ، والسنوات الأخرة للامامة الرستمية بعد وقعة مأنو ، ص ۲۹۳ ۰

ابنا، الامام أبى حائم يحرضون أبا عبد الله الشيعى: يقظان بن محمد أبى يقظان آخر الأثمة الرستميين في تامرت. ص ٣٩٤ - مجتمع فير متناشق في تامرت، ص ٣٩٥ - الشيعة يدخلون تامرت ويقتلون يقظسان ، ض ٣٩٦ - تخريب تامرت وأخذ ذحائرما ، ص ٣٩٦ - خروج بقابا الريستميين الى وارجلان ، ص ٣٩٧ - يعقوب بن اقلح في وارجلان ، ص ٣٩٧ - وارجلان وربية تاهرت الرستمية في المغرب الأوسط يعقوب بي اقلح يجدد سعية الائمة الأوائل ، ص ٣٩٨ - الافراق الرابسيم في الاباضية بوارجلانا أبي الوسطان بي يعقوب مرجع الإباضية في وارجلان ، ص ٣٩٨ - ميل أبي

الكبير أبى صالح جنون ، ص ٤٠٠ م المباهلة بي الرعيمي ، ص ٤٠١ م مسالة الخلاف بين السلمانية والرهبية في وارحلان ، ص ٤٠١ م الانتراف الخامس في الاباضسية يقطرارة ، ص ٤٠٢ م حسدود امامة بعرت . ص ٤٠٢ -

#### القصلالرابع

#### اماعة بني واسول الصغرية في سجلماسة ، ص ٤٠٧

هوضع سجلماسة ، ص ٤٠٩ سـ بناة المدينة ، ص ٤٠٩ ـ سحنماسة الأولى وتطورها العمرانى ،ص ٤١١ ـ مسدرار بن اليسم : مرحلة أولى ، الاضطراب في سجلماسة يعقبه فترة ازدهار ، ص ٤١٤ ـ الصراع عسلى السلطنة في سجلماسة بين ولدى منزاز ، ميمون وابن بقية ، ص ٤١٦ ـ استبداد ابن الرستمية ، وعودة الأمر الى مدرار ، ص ٤١٦ ـ ابن نقية أمرا . ص ٤١٦ ـ ابن نقية أمرا .

## القصال تخامس

#### الدولة الإدريسية ، ص ٤١٩

ا ـ قيام الأدراسة في المغرب الأقصى ويتاء مدينة فاس: آمسول حارجية للدولة العلوية ، ص ٢٤١ ـ دخول ادريس المغرب ، ما بين المجاز ومصر والمغرب ، ص ٤٢٦ ـ النزول في وليلي ، ص ٤٢٨ ـ بيعة ادرس ، ص ٤٣٠ ـ العمل الايجابي ، حي ٤٣٠ ـ الصراع ضد بني طريف ملوك برغواطة في تامسنا ، ص ٤٣٠ ـ فتح تامسنا ، ص ٤٣٤ ـ فتح سسان وبناه جامعها ، ص ٤٣٤ ـ وفاة ادريس الأول ، ص ٤٣٥ .

٧ - ادريس الثانى ( ابن ادريس ) ... مولده وطفولته ، ص ٧٧٤ ... المامته ، ص ٤٣٩ ... قيروان آخر بالمغرب الأقصى : يناء مدينة قاس ، شر المعروبة فى المغرب الأقصى ، ص ٤٤٤ ... اختيار موضع قاس ، ص ٤٤٤ ... البناء : عدوة الأدلس ، ص ٤٤٧ ... عدوة القروبين ، ص ٤٤٧ ... الأسوار والمؤرب ، ص ٤٤٨ ... ما مين العدوتين وفاس

ص ٥٥٠ ــ أهمية بناء مدينة فاس : تأكيد صلطان الادارسة في المغرب ، ص ٥٥٤ ــ وفاة ادريس الأصغر وبداية سمات تصدع الدولة الادريسية ، ص ٤٥٥ •

٣ - محمد بن ادريس بن ادريس ، ص ٥٥ ٤ خلاف عيسى في سلا وتامسنا وعصيان القاسم في طنجة : هزيمة عيسى وتجريده من أملاكه مي ٥٩٤ - تاديب القاسم واعتزاله الولاية ، ص ٢٦٤ - عمر يضم الى أملاكه أقاليم سلا وتامسنا وطبجة ص ٢٦٤ -

#### ٤ ـ على بن محمد بن ادريس ص ٢٦١٠٠

٥ ـ يحيى بن معهد بن ادريس ، ص ٢٦٥ ـ بناه جامع الترويين ، ص ٢٦٤ ـ صناحة البناء فاطعة القيروانيه ٢٦٤ ـ المال الحلال الصرف ، ص ٢٦٥ ـ مواد البناء الحلال الصرفة ، ص ٢٦٦ ـ حجم الجامع الأول وأقسامه ، ص ٣٦٠ ـ ان ياد، في الحامع على عهد ربائة ص ٢٦٥

٦ \_ يحيى بن يحيى بن محمد بن ادريس : نظرة فاحصة فى المماكن ، على ١٦٨ على ١٦٨ على بن يحيى فى مغامرة على ١٦٨ على المبلكة ص ١٦٨ على نجيى بن يحيى فى مغامرة سمائيه فى نعص حمامات فاس ص ١٦٩ على تحرك آهل فاس ما بين البورة والإمر بالمعروف ص ١٧ على فاس ، عبد الرحمر بر ابن سهل يتقلب على فاس ، در ١٧٠ على ١٨٠ على فاس ،

#### انتقال الملك الى بيت عمر بن ادريس:

٧ ـ على بن عمر بن ادريس اهاها ص ١٧١ ـ الأندلس والمسكر اشارجى عبد الرراق الفهرى الصفرى واستمراد هبوب رياح الخارجية من الاندلس الى المغرب و س ٢٧٤ ـ دعوة عبد الرزاق في جبال فاس و ص ٢٧٤ ـ دار هجرة أو ثفر أندلسي في بلاد الادارسة : وشقة الجديدة و ص ٢٧٦ ـ الرحف هجرة أو ثفر أندلسي في بلاد الادارسة : وشقة الجديدة و ص ٢٧٤ ـ الرحف من وسقة على فاس و ص ٤٧٤ ـ الصفرية يدخلون عدية الإندلس و وعدوة القروبين تستنجم بيحيى الموام و ص ٤٧٤ .

٨ ـ يحيى العوام بن القاسم بن ادريس : استمادة عدرة الأندلس، والقضاء على ثورة مديونة وعبد الرزاق ، ص ٤٧٥ ـ بيعة أهل عدرة الأندلس، وتركيبهم العنصرى ، ص ٤٧٥ ـ أسرة أميرية أندلسية ، مهلبية الأصل ، لعده د الاسلس ، ص ٤٧٦

عودة الاهامة ال بني عمر بن ادريس ، ودخسول فاس في طساعة اللاطمين :

۹ - يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس ، ص ٤٧٧ ـ تقييم يحيى الرابع. ، ص ٤٧٨ ـ وصول الفاطمين، الى-المغرب الأقصى ، ص ٤٧٨ -

#### الفصلانسادس

#### الحريطة السياسية الحضارية لبلاد المغرب في أواخر القرن الـ ٣ هـ /٩ م ص ٢٠

ا ـ الواقع السياسي ، ص ٤٨٦ ـ (١) درلة الأغالب، ، ص ٤٨٤ ـ (٢) درلة الأعالب، ، ص ٤٨١ ـ (٢) درلة المسدراريين ، ص ٤٩١ ـ (٤) درلة الأدارسة ، ص ٤٩١ ـ خلاصة الموقف السياسي ، ص ٤٩٢ ٠

ب الراقع الحضارى ، ص ٤٩٤ - 'دريقية الأغنبية ، اردهار الرراعة ، ص ٤٩٦ - تقدم النسيج . ص ٤٩٦ - الازدهار الاقتصادى ، ص ٤٩٦ - تقدم النسيج . ص ٤٩٦ - الازدهار الاقتصادى ، ص ٤٩٧ - تاهرت الرستميه . العاية بالزراء. ص ٤٩٨ - تاهرت الرستمية القوافل ، ص ٥٠٠ - تاهران خارج تاهسرت . ص ٥٠٠ - عبران حبسل نفوسة ، ص ١٠٥ - ميجلماسة المدرارية ، ص ٢٠٠ - فاس الادريسية ، ص ٢٠٠ - شمال فاس . وبلاد الريف ، ص ٢٠٠ - تلمسان واحرارها بلاد بني محمد بن سليمان ، ص ٤٠٠ - ما بين محمد بن سليمان ، من ع٠٠ - ما بين محمد بن سليمان وزناتة ، ص ٥٠٠ - الادراسة في وادى درعة والسوس بني محمد بن سليمان وزناتة ، ص ٥٠٠ - الادراسة في وادى درعة والسوس بني محمد بن سليمان والعرابي ص ٥٠٠ -

الأردهار الثقافي والحياة الروحية : الاطسار المادى ، ص ٥٠٠ ـ مى افريقية ، متحف جامع القيروان ، ص ٥٠٠ ـ مى تاهرت ، خصائص دائية حياة البساطة والعكاساتها مى المجمع ، ص ٥٠٩ ـ امتداد حضارى العمى ص ٥٠٩ ـ فى فاس : حضارة وسط بين القيروان وتاهرت ص ٥١١ ـ جامع القروبين الرئاتي وتسمية العدوة بالبسه ، ص ٥١١ ـ تلمسان العلوبة وعبرها بالبسه ، ص ٥١٠ ـ تلمسان العلوبة وعبرها من حواضر الأدارسة ص ٥١٣ ـ المحتوى المعتوى ص ٥١٤

الحياة الدينية: في افريقية ، ب ١٥٠ ما سن المالكية والاعترال ، م ١٥٠ ما بين العلم والاجتياد ، ص ١٥٠ مالقيروان مهذا ثانيا للمالكية ، ص ١٥٥ مالكية القيروان . دعامات المذهب في كل المعرب ، ص ١٥٠ مي فاس اردهار المدهب المالكي في الدولة الريدية ، ص ١٥٠ م ، مي مامرت ، ص ١٥٠ مي الاثمة قادة قدوة في العلم والعمل ، ص ١٥٠ مشايح المذهب الإباضي تطوره : الوهبية الاباضية والخوارج ومسمياتهم ، ص ١٥٠ ماصول المدهب الإباضية المذهبية ، ص ١٢٠ ماصول المسايخ من قياعد المذهب المشايخ من قياعد من المذهب المشايخ من المدهب المنافية ، ص ١٢٥ ماصول المسايخ من المدهب المنافية ، ص ١٢٥ ما المنافية ، ص ١٢٥ ما المنافية ، ص ١٢٥ ما المنافية ، ص ١٣٥ ما المنافقية ، ص ١٢٥ ما المنافقة ، ص ١٨٠ ما المنافقة ، ص ١٩٠ ما المنافقة المنافقة ، ص ١٩٠ ما المنا

# الفصل السابع قيام الدولة الغاطمية

واعادة الرحدة الى بلاد المغرب تحت راياتِ آل البيت من الحسينيين ، ص ٢٩٥

بهاية الدول المستقلة الأولى وقيام الدولة الفاطمية عمراع الأغالبة من المستقلة الأولى وقيام الدورة العاطمية في أرص كتامة عدور النشيع في المغيب ، ص ٥٣٣ ــ بداية الدعاية الشيعية في كنف عبد الرحم در رياد بن أنعم ، في الريقية ، ص ٣٣٥ ــ يداية الدعاية التسيمية في المغرب الأقصى ص ٣٣٠ ــ الدعاية الشيعية في تحوم المريقية والمغرب الأوسط ، ص ٥٣٥ .

الفاطميون ، نسبهم وشيء عن مذهبهم : التسمية ، ص ٥٣٦ ـ أصول المسيع ، ص ٥٣٥ ـ اكتسبع الفاطمي الاسماعيلي ، ص ٥٣٩ ـ العسلاقة القرامطة ، ص ٥٤٠ ـ الكتمان وظهور الادعياء ، ص ٥٤١ ـ الجدل حول صحة السب ، ص ٥٤٠ -

تنظيم المعاية الفاطمية ، وبداية أبن عبد الله الشيعى ، ص 350 -- المتنظيم السرى الاثنى عشيرى ، ص 050 عد البيعوة. في المغرب تبدأ من اليمن ، ص 130 -- اللقاء مع حاج كتامة في مكة ، ص 250 .

الرحلة الى المغرب ص ٤٨٥ مـ بدء العمل الايجسابي ، ص ٥٥٠ مـ محصمة الرعم الكتأمي ص ٥٥١ مـ بنظيم الدعوة في كتامة دعوة سرية ،

ران كان هدمها الأمر بالمعروف ، ص ٥٥٣ ـ الاحوان والمشارفة ، ص ٥٥٣ ـ الحلاف مي قائل كتامة ص ٥٥٣ ـ تحريض ولاة الأغالبة . ص ٥٥٥ ـ تبدين تازروت واتخاذها و دار هجرة ، ص ٥٥٥ ـ مغانم الحرب هي مادة تحصد دار الهجرة في تازروت ، ص ٥٥٦ ٠

- 11 -

تنظيم اهل النعوة : طبقسات المؤمنين ، ص ٥٥٧ سـ تنظيم الحيوش وشعاراتها ، ص ٥٥٨ ٠

الصراع مع الأغالبة ، ص ٥٩٥ ـ أحد ميلة لأول مرة ص ٥٩٩ ـ استعادة ميلة وتخريب تازروت ، ص ٥٦٠ ــ ايكجان مسمعيد مركزها كدار هجرة ص ٥٦١ ــ عود الى اعداد ، المؤمس ، معنويا ﴿ وعبابة بجهاز الاحبار ص ٥٦١ ـ الانتصار على محمد الاحول ( أبو حوال ) ص ٥٦٢ ـ الاستيلا. على مينه وسنطيف ص ٥٦٢ سالدفاع عن منطقه القبائل والانتصار على ابن حسن قرب فسنطينه ص ٥٦٣ ـ مغايم هاتله كان سمهدي بعبسه منها وهو في سجلماسه حر ٥٦٥ ــ فتع بلاد الراب طب ه ص ٥٦٥ ــ فتح بدرمة ، ص ٥٦٦ ـخريمة الجند الأغلبي في دار ملول ص ٥٦٧ ـ فتح بيجسي ص ٦٦٧ ــ حرب الدعاية صد ايي عبد الله وقسسها ص ١٠٨ هـ ... نطاهرة الخروج الى الأربس ص ٥٦٩ ــ فتح عاغانة ص ٦٩٥ ــ عمسات جس سفى محدودة أحد مجانه ، ص ٥٧٠ ــ أحد فصر الأفريدي أرسعاس وقالمة . ص ٧١ ــ الاجتياح الأخبر . ومحاولات الأغالمه في الصموـ ص ٥٧٣ ـ انتصار محدود للاعالمة . ص ٥٧٤ ـ موقف بردد وحره من حاب اهل الاقسيم بين الجانبين المتصارعين ص ٧٤٥ ـ الاستيلاء على اسيم فسطيليه من بلاد الجريد ، ص ٥٧٥ ــ أحد ، بورر ، وقفصة ، ص ٥٧٦ ــ محاوله أخرة لاثنات الوجود من حالب الأغالبة ، ص ٥٧٧ ــ الانتصار الفاصل لأبي عبد الله في الأربس ، ص ٥٧٧ ـ خطة المركة ، ص ٥٧٨ ـ حرب الكمائر تقرر مصدر المعركة . ص ٧٨٥ ــ العودة الى رقادة وبهاية الدولة الأغلسية -ص ۷۹ ۰

قيام اللولة الفاطهية في غيبة الاهام ، ص ٥٨١ - العمل على استنقر أمرال الأغالبة والمعتقلين في الحريقية من أهل الدعوة ، ص ٥٨١ - التراتيب الادارية ، ص ٥٨٢ - شعارات الدولة ، ص ٥٨٥ - استحضار الاهام من سجلماسة ، ص ٥٨٥ - وصول المهدى الى سجلماسة ، ص ٥٨٥ - الحروج من الشاء . ص سجلماسة ، ص ٥٨٥ - الرحلة العجيمة ، ص ٥٨٥ - برقة ص ٥٨٩ . طرابلس ص ٥٠٥ -

توزر ، ص ٩٩٠ ــ وارجلان ، ص ٩٩٠ ــ سجلماسة ، ص ٥٩٠ ــ السير الى سجلماسة ، ص ٥٩٤ ــ القضاء على درلة تاصرت الرسسية ، ص ٥٩٥ ــ القضاء على امامة سجلماسة المدارية ، ص ٥٩٥ ــ عبيد الله المهدى أميرا للمؤمنين ، ص ٥٩٨ ٠

الكشاف بالأعلام والأماكن ، من ٦٠١ .

#### الأشكال والخرائط

| ص ۲۰۰ | شكل (١). جزيرة صقلية ، توزيع المدن تبعا لرواية الادريسي |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ص ۲۰۳ | شكل (٢) صقلية بين افريقية وقلورية ــ كما رسمها الادريسي |
| ص ۲۳۹ | شکل (۳) صقلیة رجنوب ایطالیا ــ کما رسمها الادریسی       |
| ص ۲۵۲ | شكل (٤) صقلية وجنوب ايطاليا                             |
| ص ۲۹۲ | شكل (٥) المعرب الأرسط                                   |
| ص ۲۹۶ | شكل (٦) اقليم تاهرت                                     |
| ص ۲۷٪ | شكل (٧) المفرب الأقصى                                   |
| ص ۶۶۳ | شكل (٨) موقع فاس وتخطيط المدينة                         |
| ص ۸۹ه | شكل (٩). بلاد افريقية                                   |

# مَّارِيِحُ لَلْغُرَبِ الْعَسَرِ فِي مَّالِنِهُ لَلْغُرِبِ الْعَسَرِ فِي مَن الْفَتِح إلى قيام الدولِين الفاطعين

# الجزءالتاني

- ١ ـ دولة الأغالبة في افريقية : من ابراهيم الأول الى زيادة الله النسالث ( ١٨٤ هـ/ ٨٠٠ م ـ ٢٩٦ هـ/ ٩٠٨)
- ٢ صقلية الأغلبية : من الفتح الى نهساية الأغالبة ( ٢١٢ هـ/٢٨٨ م ٣٠٢ هـ/٨٠٨ م )
- ٣ ــ امامة الرستميين في تاهرت وجبل نفوسة ( ١٦١/٧٧٧ م ــ ٢٩٦ هـ/ ٠ ٩٠٨ م )
- ٤ ـ امامة بنى واسول المداريين الصفرية في سجلماسة ( ١٤٠ هـ/٧٥٧ م ــ ٢٩٧ هـ/٩٠٩ م )
- ه ... مملكة الأحارسة في فاس والغرب الأوسط (١٧٢ هـ/ ٧٨٩ م ... ٥٠٣هـ/ ١٩١٧ م )
  - ٦ ـ خريطة المغرب السياسية الخضارية اواخر القرن الـ ٣ هـ/٩ م
- ٧ ــ قيام الدولة الفاطمية وتوحيد المغرب تحت راية المهدى : « خليفة الله .
   أمير المؤمنين . ( ٢٨٠ هـ/٧٩٧ م ــ ٢٩٦ هـ/٩٠٨ م )



# إنعتسام للغرب إلى أدبيع دول

بقيام دولة الأغالبة انقسم المغرب بين ثلاث دول كبرى: أقدمها دولة الرستيين الحوارج في المغرب الأوسط ، وأوسطها دولة العلويين الأدارسسة في المغرب الأقصى ، وأحدثهسا دولة الأغالبة السنية في افريقية والمغرب الادني بصرف النظر عن دولة سجلماسسة الصحراوية وهي الرابعسة وكان ذلك بداية عهسد جسديد بالنسبة للمغرب العربي · فعسل عكس ما كان يظن من أن قيام ثلاث دول تعتنق مذاهب سياسية دينية متعادية قد يزيد في اضطراب المغرب ، عرفت البلاد نوعا من الاستقرار بعضل ذلك الوضع الجديد ، ترتب عليسه زيادة انتشار الإسلام في البلاد ، وأدى الى ما يمكن أن يسمى بعصر النهضة •

فرغم ما فى التفتت من عسوامل الضعف ، ورغم ما فى التقسيم من اسباب الخلاف والفرقة فان الوضع الجديد عمل على أن يكون لكل من الأقاليم الثلاثة شخصيته الذاتية وطابعه المبيز ، وأوجسد نوعا من اللامركزية فى القيام بالعمل الحضارى الذى كان هدف العروبة والاسلام ، فلقد أسهم كل من الأقاليم بتصيبه فى هذا العمل ، وقام به جنبا الى جنب مع الآخرين — من غير قصد — خير قيام ، ولقد ساعد على ذلك \_ رغم ما بين هذه القوى الثلاث من المنافسة — أنها لم تعدم أوجها من الشبه فيما بينها : من ذلك أنهسا مشرقية الأصل ، ولهذا الامر أهمية كبرى ، فرغم استقلالها السياسى عن الملاقة ، فانها ظلت مرتبطة بالمشرق عن طريق تيار من الهجرة المستمرة ، الذي كان يحمل من المشرق الى المنرب نخبا ممتازة من أقارب الأسر الحاكمة ومن بنى جلدتها ، ومن أعوانها ومعتنتى أفكارها السيسياسية والمذهبية ، العرب ، تماما كما كان الحال بين المشرق العباسى وبلاد الإندلس الأموية — رغم ما بين الأسرتين من العداء المرب ،



الفصل الأول قيام الأعالبة في القيروان منابراهيم الأول إلى زيادة الله المالت دعد هر ١٠٠٠م،



# ابراهيم بن الأغلب ،

ورسس الدولة الاغلبية هو ابراهيم بن الاغلب بن سالم بن عقاله بن خفاجة التميمى و والده الأغلب بالذى كان من جند وعد اصله من أهسنل مرو الرود ، بمعنى أنه كان من الجند العربى الحراسانى الذى وقد مع القولت الساسية الى مصر وأصبح من جندها(١) و وخل الاغلب افريقية فى قوات معيد بن الاسعن سنة ١٤٤ هـ/٢٦١ م، وعهد اليه استصور بولاية افريقية فى أواخر سنة ١٤٨ هـ/أواخر ١٤٨ م وأوائل ٢٦٦ م، ومات بغيرية سهم فى ساق والده ابن عشر سنين(٢) و ولايداً عوف بو ه الشهيد ١٤١) و وكان ابراهيم حين مات والده ابن عشر سنين(٢) و ولا نعرف ما اذا كان فى القيروان فى حين مات والده ابن عشر سنين(٢) و ولا نعرف ما اذا كان فى القيروان فى والتحميل بالفسطاط ، وانه كان يحضر مجالس فقيه مصر الأشهر الليث بن معد وقد أعجب الليث بجد إبراهيم واجتهاده ، وبما تميز به من الصفات حتى قال يوما عنه . ليكونن نهذا الفتى شسأن ١٤٥) و وعندما بلغ مبلغ حتى قال يوما عنه . ليكونن نهذا الفتى شسأن ١٤٥) وعندما بلغ مبلغ الشباب دخل فى جند مصر ، وكان عليه آن يسمير الى الغرب ميثل والده ،

<sup>(</sup>۱) البلادري ، ث البدن ، ش ۲۳۳ .

م ما ۱۳ توفي اين الأغلب سنة ۱۹۶۱ وعبره ۹۱ بسنة بهكما سنرى ، وهذا يعنى انه فلد سوالي سعة ۱۹۶۰ م مراوع

<sup>(3)</sup> ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۹۲ ( يقول النص ان ابرُّأميم سمَع من الليث وآمكاً، ووجته ثم جلاجل ) ، وقارن الرقيق ، ص ۲۱۲ \_ ۳۱۳ ( حيث النص : « ليكونن لهلم تمياً وشاّل » ال جانب تخصيلات عن اختلاله ال الليث لطلب العلم ، واعداله جلاجًل عند خروجه الى المكارب ) ،

فشد رحاله الى الريةية تاركا أهله بمصر (°). ٠

أما عن تاريخ وصول ابراهيم بن الأغلب الى المغرب ، وبداية خسدمته ال سكرية هناك ، قدى من الأمور الغامضة · واذا كان الرقيق يبرد رواية ترل انه سار مباشرة من مصر وبصحبته - زوجته الى اقليم الزاب اثناء ولاية المندل بن روح ، أى فيما بين سستى ١٧٧ هـ سـ ١٧٩ هـ ، وانه نقى من تد به الناسل وسوء مباورته شيئا عظيما ، فانه مما يشكك في سمحة هذه الرواية ما يورده الرقيق نفسه بعدها ، من : انه خلف أهله بمن أغلب مسيره الى المغرب(١) • هذا ، الى جانب أننا لا نجد ذكرا لابراهيم بن الاغلب في أحداث بلاد الزاب التي شارك فيها الغضل بن روح ، وهو الأمر المستغرب بالنسبة لضابط من أعيان جند مصر ، له عراقة ابراهيم سلو أغه كان وقتلف في الزاب . •

ومن الأمور المستفربة أيضب أن يكون ابن الأغلب، وهو يستقبل الأربعين من عدم، في ولاية هرثمة بن أعين حوالي سستة ١٧٩ هـ، قائدا لجماعة صفيرة من الجند تقوم بأعمال الشغب ولجهذا ما يفهم من رواية أحمد ابن ناقد ، مولى بني الأغلب التي ينقلها البلاذري ، والتي تقول ان ابراهيم كان من وجوه جند مصر وأنه أغار وبصحبته ١٢ ( اثنا عشر ) رجلا على بيت المال بالقيروان ، فأخذوا مقدار أرزاقهم لم يزيدوا عليها شيئا ، ثم انهم هربوا الى ازاب و رتمكن ابراهيم من السيطرة على من كان هناك من الحند ، كما اكتسب ود أهل الناحية ، وبذلك تغلب على الزاب ، وآلت اليه الرياسة مناك وبغضل مناوراته الذكية ، من : ملاطفة هرثمة ، واهدائة الهدايا ، واعتذاره عما بدر منه بعسن نية ، وتمشكه بالطاعة ، نجح في الحصول منه واعتذاره عما بدر منه بعسن نية ، وتمشكه بالطاعة ، نجح في الحصول منه حاسميا حلى ولاية الزاب(٧). "

برانار الها البيرادي ج. ١ ص ٤٩ -

<sup>(</sup>ه) انظر ابن عذاری الذی یذکر بیتین من الشمر لابراهیم فی ذوجته وقد ترکها بعمر ع
ما صرت میسلا ولا جساوزت مرحسلة الا وذکسول یتنی دائمسا عنفسل
ولا ذکسسرتك الا بت مرتقیسسا ادغی التجسسوم كان المسوت معتنی
وتدرن الرقیق ( ص ۲۱۳ ) الذی یذکر البیتین ، دوایة محد بن الوكیل ، مع اختسلاف
ای الشدارة الثانیة من البیت الأول سیت و یلوی ، یدلا من ، و یعنی » ، وفی الشطرة الأدل من
الریت الثانی : « كنت » بدلا من « بت » ونی الشطرة الثانیة : « اللیث » بدلا من « دلات»،»

<sup>. (</sup>٦) الزقيق ومن ٢١٢ -

<sup>(</sup>۷) البلالدي ، ص ۲۲۳ ٠

والحقيقة الله زعم ما يمكن أن يتسوب هابين الروايتين اللتين العرد بهما كل من البلاذري والرقيق من الشمسوائب ، عانه يمكن أن تكمن احبداهما الأحرى ، من : حيث دخول ابراهيم بن الأغلب الى المعرب في عهد المنصل بن روح ، ووصوله الى ولاية الراب بغضل شجاعته وحسن تدبيره - ان أم نقل وصوليته - على عهد هرثمة الذي كان يعسبن الظين فيه .

وهكذا لا تجد ابراهيم بي الأعلب في النصوس الاخرى الا قائدا من كبار القواد ، له ولاية الزاب الهامة من قبل الخليفة هارون الرشيد نفسه ، وذلك على عهد ابن مقاتل العكى(٨) ، ولا باس أن يكون ذلك قد حدث اثر تدخله في مصلحة ابن مقاتل ، كما وأينا(٩) ،

والذي يغهم من التصورص ان ولاية ابراهيم لم تتم بسهولة ، وانهسا تحققت بعد صراع مرير بين الوالى السابق محمد بن مقاتل العكى ، الذي كان يستند الى حسن علاقته بجعفر بن يحيى البرمكي ، وبين ابراهيم الذي عيل على اكتساب تأييد وجال الخلافة في افريقية ، فهناك رواية تقول انه عندما أعاد ابن الأغلب الى الولاية محمد بن مقاتل ، كتب صحاحب البريد بافريقية وهو يحيى بن زياد الى هارون الرشيد بحسن بلاء ابن الأغلب في سبيل الخلافة موتور المؤرث الرشيد بحسن بلاء ابن الأغلب في استشار هرثمة بن أعير والى افريقية السابق ، فأكد نه اخسلامي ابراهيم المخلافة وعرفه بحب الناس له ، فكان ذلك سببا في أن عين الرشيد بن الأغلب واليا للبلاد (١٠) ، وذلك في ولا من المحسوم سنة ١٨٤ هـ/ ٢٠ فيراير منة ١٨٠ م / ٢٠ فيراير النه عرض على الرشيد الاستفناء عن المونة السنوية التي كانت تقدمها وانه عرض على الرشيد الاستفناء عن المونة السنوية التي كانت تقدمها مصر الى افريقية ومقدارها ١٠٠ (مائة) العد دينار ، وانه تعهد على العكس مصر الى افريقية ومقدارها ١٠٠ (مائة) العد دينار ، وانه تعهد على العكس

<sup>(</sup>۸) اُلرقیق ، مَّل ۲۱۳ ، این عداری ، ج ۱ ص ۹۲ ، الخَلَّة السیراء ج ۱ ص ۹۲ • (۱) اَنْظَر لیما اَ سینی ، ج ۱۰ ص ۲۹۳ وما بعدها •

<sup>(</sup>١٠) ابن الألير ، أحداث سنة ١٨١ ج ٦ ص ٦٦ ، النويرى ، ١٠٤ به ( التوجيسة ، ابن خلفون ، ١٠٤ به ( التوجيسة ، ابن خلفون ، ج ١٥٨ ، وقارت أصل الرواية في الرقيق ، حي ٢٣٠ ، ٢٣٠ : خيت اسم صلحب البريد : ابن زياد مرة ، وابن العضل ، وهن ولاية ايراهيم ، قال الرشية ، ، الرجو ان اكون قد رمينها ( الربية ) بحبرها » .

<sup>(</sup>۱۱) انظر الميون والحداثق ، ج ٣ ص ٢٠٢ ٠

من ذلك بدقع ٤٠ ( أربعين ) العد دينار سنويا الى بيت مال الخلافة (١٢) . ويمكن التوفيق بين الروايتين اذا اعتبرنا ان اتضال اس الأغلب بالرشيد كان عن طريق عمال الخلافة مثل صاحب البربد .

والظاهر ان ابن مقاتل عرف الاتصالات التي كان يقوم بها ابن الاتحلب من خلف ظهره ، وانه حاول القيام بعمل منسساد ينسمن له الاستمراد في الولاية برغم ما كان يظهره له ابن الأغلب من الرعاية والعطف · فعندما وصل تقليد الرشيد لابن الأغلب آسرع هسندا الى ابن مقاتل يطلب منه الا يتعجل بالمروج من القيروان ، ويسميخ له بالبقاء طالما شاء الى أن يتم جباز الرحيل ولكن ابن مقاتل خرج بعد أيام الى ظرابلس، وهناك لتى مبعوثا أتى تن بغداد، هو حماد السعودى ، يحمل رسالتين الى القيروان ، فاغتنم الفرصسة وزيف رسالة تالئة تقضى بخلم ابراهيم بن الأغلب وتقليده هو الولاية من حديد ، وأتيم ابن مقاتل ذلك برسالة آخرى من لدنه يعلن قيها قرب وصسوله الى التيروان ، ويامر ابن الأغلب بالرجوع الى الزاب ، ويدعمو أحد أعوانه وهو منيل بن حاجب الى القيام بأمر الولاية نيسايه عنه والى حيى حضوره (٢٠) ، وأغلب الظن أن ابن مقاتل كان يأمل خلال فترة امتظاره في طرابلس أن يسمكن عبفر البرمكي من تسوية الأمر مع الخليفة ، وهي الأمية التي لم تتحقق

فعندما علم الناس بذلك اضطربوا ، وطلبوا الى ابن الأغلب أن بحتفظ بالولاية ، وأن يكتب الى الجليفة يعلمه بافتراء ابن مقاتل واختلاقه ، ورغم أن ابن الأغلب وافقهم على صحة تزييف ابن مقاتل اعتمسادا على علاقته القوية بجعفر بن يحيى البرمكي ، فانه جمسع رجاله وعساد بهم الى زلايته الأولى بالزاب(١٤) ، وذلك في ١٩ حربيع الآخر /١٨ هاية ، وتر للاسهل بن جعفر واليا بالنابة ورجلا آخر يعرف بأبى عزيز كصاحب للشرطة(١٥) .

<sup>(</sup>١٢) اين الأنير ، أسانت سنه ١٨١ ، ج ٦ ص ٢٢ - ١٣ (ابن خلدن ، ج ٤ ص ١٩٦) -

۱۱) انظر السيون والمعانق ، ج ٣ من ٢٠٢ ، النويرى ، ص ١٠٤ ب ( التربيسة ، ابن خلدون ، ج ١ من ٢٢٠ ، العلة السيراء ، ج ١ من ٢٢٠ ، العلة السيراء ، ج ١ من ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۱٤) أَنْظُنَ الْبِيوِنَ والمُحداق ، ج ٣ س ٣٠٤ ، النويري ، ص ١٠٤ ب ( الترجيسية ، أَيْنَ خَلِدَوْنَ ، ج أَ ص ٢٩٩ ) . وقارت الرقيق ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٥) انظر الميون والمحاتق - ج ٣ من ٣-٣ ( سبت النص على أن ابراميم سار الى مدينة تهودة ) •

ولما وصلت أماء العكى إلى ارشيد عصب ، وكتب اليه يؤيبه على سو. صحيعه ويطلب اليه العيردة سريعا « عير محمود الفعال » ، فعاد ابن مقاتل الى المشرق • وفي نفس الوقت كتب الرشيد رسالة ثانيسة بتولية ابراهيم ابن الأغلب ، سار بها الرسول إلى الزاب ، فعاد ابراهيم من جديد إلى القيروان على ١٢ من جمادى الآحرة سنة ١٨٤ هـ/٩ يوليسة سنة ١٨٠ م ، وتسلم عكم من سهل بن حاجب الذي بقى في السيابة أكثر من شهرين(١٦) ،

ومع انه من الجائر الشك في صحة الرواية الخاصة بمؤامرة المكي ، لطايعها القصصي أولا ، ولأنها ثانيا لم ترد الا في الرقيق الذي ينقله المويري مما يعتمل ان الرواية تكرر هنا خطأ عودة ابن مقاتل الى القيروان بعد طرده على يدى التميمي (١٧) ، فائنا نعتقد أن المقصود بها هو اظهار محبة ابراهيم ابن الأعنب في قلوب الناس ، وان اختياره لحكم البلاد كان استجابة لرغبة سعب الريفية . كما يعهم من رواية ابن الأثير (١٨) ، وهذا امر لم يكن معروفا الا فيما بدر - وهو يعني ان ابراهيم بن الأغلب بجح في اكتساب محبة أهل أفريهيه منا بجح في كسسب رصاء اخلافة عندما عرض الاستغناء عن العوقة الآتية من مصر ، بل ودفع مبلع سنوى مر المال الى الخليفة - وهذا الأمر الاخير يعني أن ابن الأغلب بين للخلافة أن بلاد افريقية يمكن أن تنتعشي وتنقدم اقتصاديا ... مثل ولايات الخلافة الغنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والتصاديا ... مثل ولايات الخلافة الغنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والتعساديا ... مثل ولايات الخلافة الغنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة والتعساديا ... مثل ولايات الخلافة الغنية ... اذا ما تهيأت لها الادارة الرشيدة ...

## العباسية ( القصر القديم ) عاصمة جديدة لافريقية : ٓ

ددا ابراهيم بن الاغلب ولايته بعمل يعتبر في حقيقته سمة من سمات الدول الجديدة ، أو شعارا من شعارات كبلر الحكام : ذلك هو بتساء مدينة ملكية أو عاصمة جديدة ، بدأ هدا العمل في نفس السنة التي ولي فيها أي على سنة ١٨٤ هـ/ ٨٠٠ م حسب رواية البكرى وابن الأثير(١٩) ، أو في السنة التي تليها (١٨٥ هـ/ ١٨٠ م ) كسسا يقول ابن عذاري(٢٠) ، و تعتقسد أن

<sup>(</sup>۱٦) الویری ، ص ۱۰۵ ، وقارن الرتیق ، ص ۲۲۰ ، والمیسون والمحدائق ، ج ۳ می ۳۰۲ ،

<sup>(</sup>۱۷) انظر فیما سبق ، ص ۳۹۳ ـ ۳٤۹ •

<sup>(</sup>۱۸) اظر بیما سبق ، ص ۳۰ وه ۱۲ ۰

<sup>(</sup>١٩٩) آليكرى ، ص ٢٨ ، ابن الأثير ، أحداث سنة ١٨١ ، ج ٦ ص ٦٣ ، اين أبي دينار ، المؤنس ،ص ٤٧ ·

<sup>(-</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ می ۹۳ •

\_ 77 -

الروايتين صحيحتين وان الساء بدأ في السنة الأوقى وتم في السنة الثانية ولا شك في أن ابن الأغلب تسعن في دروس الماشي ، وانه أحسد العبرة من اضطرابات القيروان ، التي كاتت تموج بأهلها وعسكرها ، فرأى أن يبتعد عنها قليلا ، ووقع اختياره على قطعة من الأرض على ثلائة أميال في الحنوب الشرقي من القيروان ، وكاتت لجماعة من سي طالوت فاشتراها منهم(٢١) ، وبعد أن تم البناء أطلق ابن الأغلب على مدينته الجديدة اسم العاسية(٢٧) . تيمنا بأسم الاسرة الخلافية ، ولتكون قرينة المهاشمية أول عاصمة عباسية قبل بغداد(٢٣) ، هذا ولو انها عرفت أيصا باسم القصر القسديم(٤٠) ولا تعرف أن كانت هذه التسمية الأخيرة قد ظهرت منذ بناء المدينة مرب طهرت في وقت متأخر عن ذلك ، وفي الحالة الأولى تكون العاسية قد بنيت التسمية قد أطلقت على العاسية بعد أن قامت قصور حديدة بجوارها كما التسمية قد أطلقت على العاسية بعد أن قامت قصور حديدة بجوارها كما التسمية قد أطلقت على العاسية بعد أن قامت قصور حديدة بجوارها كما التسمية قد أطلقت على العاسية بعد أن قامت قصور حديدة بجوارها كما التسمية بعد بناه قصور رقادة على أيام أبراهيم الناس من حمد ( بن محسد أبي الأعلب بن أبراهيم بن الأعب ) وهو عامد الأعالية سنة ٢٦٣ عن

ويرجع عسن للبكرى الذى يعدد معصيتلات لا ناس به عن طبيعه بناء المباسية و ولكن القول الها احتون لل عموما لل على قصر الأمير وما للحق به من الدواوين ودار سك النعود ومساكن حاشيته والمسحد الحامم أما عن صومعة هذا الجامع (أي مسائة ؛ فيصعها الجعرافي الأندلسي بالله و لم يبن أحكم منها ، ولا أحسن منفرا ، فقد كانت الصومعه مستديرة الشكل لل حما هو الحال بالنسية لمآذن العراق للمبنية بالآجر والعمد في مسلمين طبقات (٢٦) ، وتأتى يعد ذلك معسكرات الحرس ، ويحيط بكل هذا الأسواد

<sup>(</sup>۲۱) این عذاوی ، ج ۱ ص ۹۲ ، وقارل الرقیق ص ۲۲۲ والبکری ، ص ۳۸ ( علی ۲ آمیال قبل القیروان / ۰

<sup>(</sup>۲۲) این الأثیر ، أحداث سنة ۱۸۱ ج ٦ س ٦٢ -

<sup>(</sup>٢٣) -من هافسيّة القرّاق انظر البلاذري ، طبعة ليدن ١٨٦٦ ، ٢٨٧

<sup>(</sup>۲۱) الرقیق ، ص ۳۲۲ ، این عداری ، ج ۱ ص ۹۳ ° وتارت این ایی دینار ( ص ۲۷ ) اللی یسمیها بالقصر فقط •

<sup>(</sup>٢٥) أنظر بيما بعد ( بناء وقادة مد عهد ابراهيم بن أحمد / ص ١١٦ -

<sup>(</sup>۱۳۱ ) انظر المكرى و ص ۲۸ ، وقادن الربي ، ص ۲۲۲ ( حيث هناك اشارات الى القصر والمنتزه حوله ، والمسجد الذي مناه فيه ) ، وقادن البويري ، ص ۱۰۵ ، الترجمة ، في ملحق ابن خلدون ) ج ۱ ص ۲۰۰ ،

القرية المصصة لحايتها • ثم أن ابراهيم بن الأغلب أحاط الاسوار بخندق فيما بعد ، عشده أرا به قائده عبران بن مجساله ( بعد سنة ١٩٣ هـ/ ٢٠٨ م )(٢٧) • وينص البكرى على أنه كان لتلك الأسفراز خمسة أبواب ، اثنان منها في الجانب القبئل ، وصما : باب الرخمة ، وباب الحديد ، واثنان في الجانب الشرقي ، وهما : باب غلبون وباب الربح ، وباب واحد من الجانب الغربي ، هو باب السعادة ، مقابل المقبرة الكبيرة خسارج الأسوار • وفي وسئ المدبنة كانت توجد رخية كبيرة واسعة عرفت باسم « الميدان » ، ربما كانت تستخدم لعرض الفرسان (٢٨) .

وهكذا اتسعت العياسية وأخذت تنافس القيروان بحماماتها الكثيرة ، وفنادقها ، وأسواقها الجمة ، ومواجل الماء العظيمة التي كانت تمير القيروان ، أوقات القحط ، عندما تفرغ صهاريجها العديدة من الماء(٢٩). . .

وموضع القصر القديم معروف حالياً ، وان كان في شكل قل صغير او كدية : طوله حوالي ٥٠ مترا وعرضه حوالي ٢٠ مترا - ولقد اظهرت الحفائر الحديثة على طول الواجهة الشمالية العربية وجود قاعات متجاورة ، وسراديب وحفر دائرية تحت الارض - وقاعدة البناء والجدران من اللبن ، أما الآجر فكان يستخدم في انشاء القباب وأسقف الدور العلوى من البناء · وهسالا الجزء المكتشف يدل ببساطته على أنه كان مخصصا للمخازن ومساكن الحدم ، أما المباني الفاخرة فقد نيبت من أجل اقامة مبان جديدة (٣٠) ·

وفى الوقت الذى بدأ قية ابراهيم بن الأغلب البناء كان يعمل في المغاء على تحقيق هدفه من انشاء العباسية ، وهو العمل على التحرر من تسلط العسكر المشاغب والتمكن من مدافعتهم اذا تطلب الأمر ، وذك بالاعتصام بقلعته الجديدة ، ولكى يحقق هدفه هذا في هدوء اعتنى بالجند وأخذ يداريهم حتى يضمن طاعتهم ، وكان يتحمل في مسبيل ذلك سوء أخلاقهم ،وشراسة طباعهم ، بينما أخذ في شراء السودان يحجة استخدامهم في الهسسناعة تخفيفا على الناس من أعبائها ومشقاتها ، ثم انه بدأ الخطوة الثانية في سنبيل

<sup>(</sup>۲۷) ابن الآثیر ، أحداث سنة ۱۸۱ ، ج ٦ س ٦٢ ، وجن ابن مجالد انظر فیما بعسد س ٢٦ وما بعدما ه

<sup>(</sup>۲۸) أنظر البكري ، س ۲۸ •

<sup>(</sup>۲۹) البكرى ، ص ۲۸ -

<sup>(</sup>٣٠) ج. مارسيه كتاب اللن الاسلامي ( بالفرنسية ) ، ج ١ ص ٤١ - ١٢ ٠

استحدام السودان في عسكره فاشنري آحرين ، وحصصهم لحمل سلح الجمد ، وأوم هؤلاء أن في ذلك أكراها لهم (٣١) . وهو في الحقيقة كان يدرب السودان على استحدام السلاح ، كما كان يجرد الجند منه وعسدما تم بناء العباسية الحد يقل البها السلاح والعدد(٢٢) ، نم أنه الله النهل أيبا في جنع الليل بأهله وحرمه وعبيده (٣٣) و ولقسد أسكن عبيده مؤلاء موم الذين أصيحوا حرسه الخاص الذي يضع فيه نقته موله ، كما أسكن معه أيضا أهل الثقة من جنده (٤٤). و وبذلك أصبحت العباسية مقرا لابراهيم ، ومعسكرا لقواته ، مثلها في ذلك مثل كل المدن العربية الحديثة الني بنيت من قبل : كالكوفة والبصرة ثم واسط بالعراق ، والفسطاط بم العسكر في مصر ، وفي المؤرب مثل : القيروان وتاهرت وسجلماسة وفاس (٣٥) .

### اقراد ابراهيم بن الأغلب للأمور في افريقية :

#### ثورة خريش الكندى في تونس:

حدث ما كان يحشاه ابراهيم بى الأغلب من عسكر افريقية ، وكاب المملكة العباسية عند حسن طنه بها ، فقامت بدورها فى المحافظة على كيان المملكة الناشئة خير قيام ، فهى سنة ١٨٦ هـ/ ١٨٨ سرض ابن الأغلب لثورة خطيرة مى بوس قادها وال المدينة العربى وزعيم « الأبناء » ، حريش بن عبد الرحمن ابن خريش الكندى ، صهر الحسن بن حرب الكندى (٣٦) ، ولا يذكر الكتاب

<sup>(</sup>۲۱) أنظر الرقيق ، ص ۲۲۲ ، وقارب النويرى ، ص ١٠٥ والترجمة ( اس خلدرث ) م ١ ملحق ٢ مى ٤٠٠ .

<sup>(</sup>۳۲) این عداری ، ج ۱ من ۹۳ ۰

<sup>(</sup>۳۳) أنظر الرقيق ، ص ۳۳۲ ، وقارن التريري ، ص ۱۰۵ أ والترحمة ( اين حلدون ) بم ١ ملحق ٣ ص ٤٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۶) ابن عدادی ، ج ۱ من ۹۳ ، التوپری ، ص ۱۰۵ ا والترجمة ( ابن خلدون ) ج ۱ ملحِيَّ ۲ ص ۲۰۰ ، وقارت الرقيق ، ص ۲۲۲ ،

<sup>(</sup>٣٥) عن تاهرت وسجلماسة وقاس أنظر العصول الخاصة بها قيما بعد ٠٠

<sup>(</sup>۱۳) اطر الحلة السيراء لابن الأباد ، ترجمة رقم ۳۳ ، ج ۱ ص ۱۰۱ ، وه ۲ ، سبت يشير حسين مؤنس الى أن الاسم فى شكل خريش واضع تمام الرضوع على عكس ما مو موسود فى النوبرى وابن خلدون فى شكل « حمديس » \* كما أشاد الى القرائن التى ترجم دعلا اسم حريش على اكتفاء ابن عذارى بذكر لقب الرجل ومر الكتبى ، ثم أبيات الشعر ( ص ١٤٠) التى يرد قيها الاسم فى شكل خريش ، مما يؤكد صحته اذ لا يستقيم مم اسم حمديس والقامر أن المسلول عن تحريف اسم خريش الى حمديس هو الرقيق الذى تمثل عدد النوبرى حدالقاهر أن المسلول عن تحريف اسم خريش الى حمديس هو الرقيق الذى تمثل عدد النوبرى حدالقاهر أن المسلول عن تحريف اسم خريش الى حمديس هو الرقيق الذى تمثل عدد النوبرى حدالقاهر الله عدد المسلول عن تحريف اسم خريف الى حمديس هو الرقيق الذى تمثل عدد النوبرى حدالته المسلول عن تحريف اسم خريف الى حمديد التوبرى

شيئا عن سبب هده النورة الله يكتفون بأن الكندى نرع السواذ ـ شعار العباسيين ـ مما يعنى أنها ثورة مناهضة لنخلافة أو لجندها فى افريقية ، ولا بأس أن تكون أشارته الى على بن أبى طالب(٣٧) تعنى أن نلشورة لونا شيعيا، ونجح فى اجتداب كثير من الاتباع من العرب والبربر(٣٨) وسير ابراهيم بن الأغلب قائده عمران بن مجالد لقتال النائر، وتم اللقاء عنسد مسبخة تونس ، وانتهى بكارثة بالنسبة للشواد ، فرعم انهزامهم أخذتهم سيوف الجند الأغلبى : فبقى منهم عشرة آلاف رجل مصرجين بدمائهم فى أرض المركة ، منهم الكندى نفسه (٣٩) ودخل عمران توسس وانتقم من أنصار خريش فقتلهم ، وأقر الأمور فى المدينة (٤٠) .

سوابي حلمون ( انظر الرقيق ، ص ٢٦٤ ) \* وهما يسترعى الانتباء أن الرقيق يصف خريشا الكندى يأمه من د أبناء المرب » ، ومؤرخ القيروان يستخدم كلمة د الإبناء » كثيرا عند كلامه عن عساكر تلك العنرة وحروبها ، ومع أن ابن الإبار يكاد يشرح معنى د الإبناء » عندما يقول ان الكندى لم يكن من الجند بل من أبناء المرب الذين كانوا بالريقية قبل المسودة والعباسيينا، فإن الذي تقهمه من دوايات الرقيق أن كلمسة د الإبناء » كانت تعنى وتتئله : د أبناء المحسد الذين ولدوا في افريقية مواه كانوا من المرب البلدين ، أي عرب اللتوح الأولى ، كما يقول ابن الإباد ، أو من الوافدين بعد ذلك ، من أهل الشام أو الغراسائية ، وأنظر فيما حسبق ، ع 1 ص ١٣٩ وحد ١٧٦ ( عن ثورة تمام بن تميم بأنه عن الإبناء ) \*

وعن تاريخ ثورة الكدى ، اطر الرقيق ، ص ٢٢٥ ، (حيث سنة ١٨٦ هـ) ، ابن الأثير، أحداث سنة ١٨١ هـ ، ج ٦ ص ١٦ ، التريرى ، ص ١-٥ ب والترجمة ( ابن خلدون ) ج ١ ص ١٠٤ ، وقارن ابن علمون ( ج ١ ص ١٣ ) الذي يضمها ضمن أحداث سنة ١٨٥ هـ ، ولو انه يتبع ذلك بقوله : انه كانت لابن الأغلب مع الكندى وقائع واقتت محاربة المامون للأمين يعد موت الرشيد أي يعد سنة ١٩٣ هـ ، وتستقد ان ابن عدّارى يحلط هما بين ثورة الكندى هذه وثررة عمران بن مجالد فيما بعد ( إنظر الصفحة التالية ) ،

(۲۷) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٠٢ ٠

(۳۸) این الائیر : أحداث صنة ۱۸۱ ، ج ٦ ص ٦٣ ، البریری ، ص ۱۰٥ ب والترجمة ( این خلدون ) ج ۱ ملحق ۲ ، ص ۶۰۰ ، وأنظر الرتیق ، ص ۹۲۶ ،

(۲۹) ابن الآتي ، آمدات سنة ۱۸۱ ( يسس قائد ابراهيم هنا د همران بن مخلد » ، وهو في الرقيق معمد ۲۲۶ وما قبلها ، من حيث ينغل بن الآتي د-عمران بن صخائد » ) • أما عن مول الفتال ، وعدد القتل ثم افتاه الثواد في ترفس حسبا وممله ابن الأهلم المرشيد ) فانظر الرقيق مي ۲۲۰ ، النريري ص ۱۰۰ ب والترجمة ( في ابن تخلوله ) من ۱۹۳ ، ابن خلول ، ج 2 ص ۱۹۹ .

وسيم ابن الأثير أم المعاث سنة ١٨٠٠ أن ع ١ س ١٦٣ م النويزى، ماصن ١٠٥ به والترجمة و تي الترجمة على النويزي، ماصن ١٠٥ به والترجمة على النويزي، ماصن ١٠٥ به والترجمة على النويزي، على النويزي، على النويزي، النويزي،

### ثورة الجند في طرابلس:

ولقد سيبت مدينة طرابلس ـ القريبة من مواطن الاباضية في جبل نفوسة وأرض حوارة ورياية \_ كثيرا من المتاعب لابن الاعلب - فعسد كان الطرابلسيون يشكون من الولاة وكان ابراهيم يستجيب لهم فيعسزل من لا يرضون عنه • وفي سنة ١٨٩ هـ/ ٨٠٥ م ثار أهل طرابلس بواليهم سفيان ابن المضاء ( الذي ولى المدينة للمرة الرابعة ) والجأوه الى المسجد الجامع ثم أنهم سمحوا له بالحروج بالأمان ، ولما لم يمص على ولايته شهر واحســد ٠ والظاهر أن جند طرابلس وليس أهلها هم الذين قاموا بتلك الثورة اد أن الجند هم الذين جعلوا أمر الديسة الى ابراهيم بن سفيان التميمني بدلا مى ابن المضاء • ويفول ابن الاثير ، الدي ينعرد بذكر تلك الاحداث : ان الحلاف وقع بعد ذلك بين «الأبناء» بطرابلس وبين دوم من بني أبي كنانه وسي يوسف حتى فسدت طرابلس • والظاهر أن المفسود بالأبناء : هم أبياء الجيد الدين ولدوا في افريقية ، ولم ينخرطوا في سلك العسكرية ، سواء كانوا من العرب البلديين أو من الوافدين على البلاد بعد ذلك ، من : أهل الشام أو من أهل خراسان ، كما سبقت الاشارة (١٤) . فعندما بلغت ابراهيم أنباء تلك الفتنة استدعى الأبناء وحصومهم الى القيروان في ذي الحجة من نفس السمة/ بوممير ٨٠٥ م ، وهناك سألوه العفو فأجاسِم وعادوا الى بلدهم(٤٢) .

#### ثورة عمران بن مجالد ـ « الوزير » :

أما أخطر الثورات التي تعرض لها ابن الأغلب فهي التي قام بها قائده ووزيره عمران بن مجالد الربيعي ـ قاهر خريش الكندي ـ بالاشتراك مع عامر بن المعمر بن سنان التيمي صاحب الشرطة ووالى قسطيلية السابق ، وذلك وعمرو بن معادية القيسي ، أحد فرسان قيس وسادتها في الاسلام ، وذلك سنة ١٩٤ هـ/ ٨١٠ م على ما يظن(٣٤) • والظاهر أن عمران شعر بقوته بعد

<sup>=</sup> المعروف بالحرون ، قائد ايراهيم وصديقه وواليه على طبئة ، فيحرب حريش وما قاله فيها من المشعر ، الغثر العلة السيراء ، ج ١ ص ١٠٧ ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>١٤) أنظر ص ٣٤ وه ٣٦ ه

<sup>(</sup>٤٢) اين الأثير ، سنة ١٨٩ ، ج ص ٧٧ ٠

ا (۲۱) ابن الأثير ، يأحدات سنة ١٩٤ ، ج ٦ ص ٩٥٠ ( جيث يذكر مسم عبران : خريش ابن النولس:، وأغلب النأن أن المتصود بذلك ثورة خريش الكندى السابقة ) ، وأنظر العلة السياد ، ترجمة ٣٥ ، ج ١ ص ١٠١ ، وترجمة ٣٦ ص ١٠٠ ( عن عامر ) وترجمة ٣٩ ص ١١٠ ( . عن عامر ) وترجمة ٣٩ ص ١١٠ ( . عن عامر ) وترجمة ٢٩ ص ١١٠ ( . عن عامر ) وترجمة ٢٩ ص ١١٠ ( . عن عامر ) وترجمة ٢٩ ص ١١٠ ( . عن عامر ) وترجمة ٢٩ ص

الحدمات الكبيرة التى أداها لابن الأغلب ، وأنه كان يطبع فى أن يكون له مركر مستاز بالنسبة للأمير " والتويري الفي ينقل عن الرقيق ، يعلل فتور العلاقة بين ابن الأغلب وابن مجالد بأسباب شخصية ، وذلك منذ بناء القصر القديم : فقد خرج ابراهيم يوما الل مصلى دوح ومعه عمران الذي أخذ يجاذبه أطراف الحديث وابراهيم لا يستمع الميه اذكان منصرفا كلية الى التفكير في سكنى قلبته الجديدة ( القصر القديم ) (34) وربا كان الأقرب الى الصحة أن عمران أحس بما يشكله القر الجديد لابراهيم من التباعد أو الانفصال بين الجيش وبين الأمير ، الذي لن يصبح واقعاً تحت رحمة قواده " هذا ، كما يمكن التفكير في أن ابن الأغلب أخذ يهمل شئون الجند وخاصة ما يتعلق منها بدفع الرواتب ، وذلك بعد أن استغنى عن الاموالى التي كانت تاتيه من الخلاقة ، كما سنرى بعد قليل .

وصكذا بدأ عسران يتقير وأخذ يتآمر على بن الأغلاب، وانتهى الأمر بأن أعلن الثورة ، واجتذب كثيرا من الأنصار منهم أهل القيروان التى تجع فى الاستيلاء عليها فى ١٠ من رجب ١٩٤ هـ/١٩ ابريل سنة ٨١٠ م ، وبلع الأمر الى درجة أنه غلب على معظم يلاد افريقية (٤٠) • وحاول عسران اكساب ثورته نوعا من الشرعية باجتذاب فقيه « افريقية المشهور أسد بن الفرات الى جابه ، وحاول أن يكرهه على ذلك ، ولكن ابن العرات هدده باعلان رأيه فى الفتنة علاية ، وهو : « أن القاتل والمقتول فى النار » ، فتركه (٢٠) •

ولم يكن لابراهيم بن الأغلب من ملاذ الا في العباسية ، فخندق حولهسا واعتصم بأسوارها(٤٧) • واستمرت الثورة طوال عام راحت البلاد خلاله نهيا للاضطراب والفوضي • فكانت خيل ابراهيم تغير حتى حوائط القيروان وتقتل من يصادنهسا في الطريق ، وكانت خيسل عمران تغير عسلى بلاد ابراهيم (٨٤) •

<sup>(</sup>٤٤) النزيري ، س ١٠٦ ، والترجمة ( ابن خلدونم ) ج ، ص ٤٠١ \*

ره٤) ابن الأثير ، أحداث سنة ١٨١ ، ج ١٣ وسنة ١٩٤ ، ج ٦ ص ٩٥ ، النوبرى -س ١٠٦ أو الترسة ( ابن خلوق ) ج ١ ص ١٠٤ •

<sup>(27)</sup> ابن الأثير ، سنة 192 ، ج 7 ص 90 ، وأنظر ترتيب المدارك ، لأتماني عياض ، ويروت ١٩٦٥ ، ص ١٧٥ ، تراجم المفليدة ، ص ٦٨ ، المنة السيراء ، ج ٢٠ ص ١٠٠ ،

<sup>(</sup>٧٤) ابن الأثير ، أحلت سنة ١٨١ ، ج ٦ ص ٦٢ •

<sup>(</sup>۱۸) الویری ، س ۱-۱ او الترجمة ( ابن عُلدون ) ج ۱ ص ۱۰۲ •

واحيرا بي العرج مهملا في الأموال التي أرسلها الرشيد الى أبن الأغلب لديم مرتبات الجد(٤٩) و ولا شك في أن أهن الاغلب كان في أشله الحاجة الى ه المقود ، اد أنه بمجرد أن علم بمسيرتها اليه أسرع وحعسل أبنه عبد الله يسلمها في طرائلس(٤٠) ، حشيه أن تقسع بين أيدى حصسومه في بلاد العيروان و وكان لنبا وصول المال أثر السحر في قلوب الجند الثائر الدين فكوا في تسليم عمران وعندما سار ابراهيم بالخيل والرجال والعبيد نحو أسوار القيروان ، ونادى مناديه يدعو كل من اسمه في ديوان أمير المؤمنين المحمور لتسلم عطائه ، لم يأمن عمران البقاء مع رباله ، فترك القيروان ليلا وسار الى بلاد الزاب ، وبصحبته عمرو بن معارية وعامر بن المعمر(١٥) وأسرع ابراهيم الى القيروان فدحلها ، وانتقم من المدينة فعلع أبوابها وثلم أسوارها(٢٠) حتى لا تعود الى الثورة .

ومكذا أكدت العباسية حسن ظن ابن الأغلب بها ، فقد حققت له الظفر على خصومه وثبتت أقدام اسرته في البلاد · وبناء على دلك ، وبعد أن شعر بالاطمئنان ، أخذ في زيادة عمرانها · فأقطع آله ومواليه الاقطاعات في داخل أسوارها ، وبذنك اصبحت الضاحية الملايه عاصمه لمبلاد بدلا من الفيروان فغيها استقبل ابراهيم رسل الخليفة هارون الرشيد ، كما استقبل رسل شرلمان الذين أتو يبحثون عن رفات القديس سبريان ، وفيها عقد سنة مراها هـ ١٨٩ هـ ١٨٩ م الهدنه مع بطريق صقلية قسطمطي لمدة عشر سنوات وتم الاتفاق على فداء الاسرى (٢٠) ·

أما عن عمران فانه طسيل في الراب الى وفاة ابراهيم سنة ١٩٦ هـ/ ٨١٢ م وولاية ابنه عبد الله الذي اعطسناه الأمان ، واسكنه معه في القصر

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأثير ، أحداث سنة ١٨١ ، ج ٦ ص ٦٣ ، الويرى ، ص ١٠٦ او الترجيمة (١٠١ و الترجيمة ابن خلدون ) ج ٦٠١ ص ٢٠٤ ، ابن حلدون ، ج ٤ ص ١٩٦ ،

<sup>(</sup>۵۰) النويري م من ١٠٦ أو الترحمة ( ابن حلدون ) ج ١ ص ٢٠٤ -

<sup>(</sup>۱۰) النویری ، من ۱۰۱ بُ والنرجمة ( ابن حلدون ) ج ۱ ص ۱۰۲ ( حیث عامر بن المحتمر بدلا من عامر دن المحمر وهی قراءة الحلة السيراه ( ح ۱ ص ۱۰۵ ) ، وقارن ۱ م الاثیر ، الحداث منته ۱۸۱ ، ج ٦ ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>۵۲) ابن الأثير مَ أَخْدَاْت سنة ۱۸۱ ، ج ثم سن ۱۳ ، المویری ، ص ۱۰٦ ب والترجیسة (۱۰۱ ب خلاون ) ج ۱ ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>۵۳) حسن حستى عبد الرهاب ، الورقات ، قسم ١ ص ٣٥٧ -

القديم ، ولكنه تخلص منه بعد قليل عندما علم بتآمره ، كما يقالي (عمر وحكذا حكم ابراهيم بن الأغلب افريقية منة ١٢ ( اثنتي عشرة ) مسئة ، فقم أهل الشربها ، وضبط أهلها (٥٠) ، فلم تعرف: افريقية مد كما يقول المرقيق مواليا أعدل ، ولا أحسن سياسة ، ولا أدفق بالرعيسة ولا أضبط للأمسور منه (٥٠) .

ولقد ثبت ابن الأغلب أقدامه في افريقية وبدأ يتطلع الى المغرب الأقصى حيث ادريس بن ادريس العلوى ، ونجع في استمالة واحد من أكبر أعواله هو يهلول بن عبد الواحد زعيم مطغرة حتى اضطر ادريس الى استعطافه يسؤاله الكف عنه(٥٠) • وتأكد مركز ابن الأغلب في البلاد حتى آنه بعد وفاة الرشيد سنة ١٩٣ هـ/٨٠٩ م ترك الأمين افريقيسة له ، فأقره في ولايتها •

وتوى ابراهيم بن الأغلب فى أواخر شوال سنة ١٩٦ هـ/أوائل يوليه ٨١٣ م ، وله من الممر ٥٦ ( ست وحمسون ) سنة ، بعد ولاية استمرت أكثر من ١٢ سنة ، بدأت بعهد الرشيد اليه بافريقية سنة ١٨٤ هـ/ ٨٠٠ م، واستمرت بعد ذلك باقرار الخليفة المأمون له فى سنة ١٩٣ هـ/ ٨٠٠ م .

<sup>(35)</sup> وفي ذلك يقال : أن العقيه يعيى بن سلام صاحب النفسير عضب لذلك لأبه كان وسيطا في أحد الأدن لعمران • فلما قتله عد الله ، قال : « لا أسكن بلدا أخفر فيه العبد على يدى » ، ثم امه حرح الى معمر حيث مات • أظر العلة السيراء ، ج ١ ص ١٠٥ •

<sup>(</sup>ده) ابن عناری ، ج ۱ ص ۹۲ ، الحلة السيراء ، ح ۱ ص ۱۰۵ ° (ده) الویری ، ص ۱۰۸ والترجمة ( ان خلاون ) ج ۱ ص ۱۰۳ ، وانظر الرقيق ٠

<sup>(</sup>۱۵) الدویری ، ص ۱۰۱ والترجمة ( ان خلدون ) ج ۱ ص ۴۰۲ ، واهر الردیون . می ۲۱۲ -

<sup>(</sup>٥٧) ابن الأثير ، ستة ١٨١ ، ج أ ص ١٦ ( النويري ، ص ه ١٠ ب ) ابن خلدون ، ج ٤ ص ١١ ب ) ابن خلدون ، ج ٤ ص ١١ ب ص ١١١ رص ١٠ سية ترجمة ابراهيم ابن محمد الشيمي التي انقد ابن الأغلب وسولا ال الخليمة الرشيد ، وبعث محبتة برسل بهلول بن عبد الواحد المبفري - ، وقادن الرقيق ، ص ٢٦٥ : حيث الانبارة الى الله بعد الناستقامت الأمور لابراهيم بن الأغلب وبلغه استفحال ملك ادريس بن ادريس ، دعا كبسار مستشاريه وهم : صلحب المبريد يحيى بن زياد ، والقاني عبد الله بن عمر بن غائم ، وببن عوامه الكليي ، وشاورهم في أمر ادريس ، مناشاروا عليه بأن يدعه طالما وادعه وأن يرفي لنفسه وله وناسلامة ، أما ما يقال من أنه شارك في التعليم من ادريس الأول بن عبد الله ومن مولام راشد بساء ، قاغلب المثن أنه موضوع الرفع من شأن عميد الأسرة الأغلبية بالسبة لمخلافة بلداد سين من قائل من أنه موضوع الرفع من شأن عميد الأسرة الأغلبية بالمسال الأعلام ، تسميا ، قسميا ، هن الرسول (ص ، قابعاته عن كتابه ووادعه ، ولم تجر بينهما حرب الا ما ذكر بين صعى يأله التحريف به عند ذكر الادادسة \* • • \* • \* \*

ولاية أبى العبساس عبسك الله بن ابراهيم بن الأغلب ( ١٩٦ - ٢٠١ هـ/ ١٢١ مـ/ ١٢١ مـ/ ١٢٠ مـ/

باقرار المأمون وبلاية ابراهيم بن الأغلب بعسد وفاة الرشيد بطوس ﴿ ٣ جمادى الآخرة ١٩٣ هـ/١٤ ابربل ١٠٩ م ) ثبتت الأسرة الأغلبية أقدامها فى أفريقية • ومنذ ذلك الحين صارت افريقية ملكية وراثية فى الاغالبة من بنى ابراهيم بن الأغلب ، السندى حلفه ابنسه عبد الله السنت عسرف يد الجميل ، (٥٨) •

وكإن أبو العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب في طرابلس التي ولاه أبوه اياها للمرة الثانية اثر اضطراب أحوالها نتيجة لاضطراب الجنسد الأغلبي من جبة ، وتبديد الخوارج من بربر هوارة من أتباع عبسد الزهاب ابن عبد الرحمن بن رستم لماحيتها من جبة آخرى ، وكان ابراهيم بن الأغلب اضطرالى اعادة ابنه عبد الله الله الله الله الله اعادة ابنه عبد الله الى سفيان بن المضاء الذي ظهر عجزه في مقاومة البربر ، فهزمهم عبد الله واستقر في المدينة ، وجدد تحصيناتها فبني سورها (٢٩) ، وهكذا أثبت عبد الله جدارته كرجل دولة ، وكانت وصية ابراهيم عند وفائه آن تكون الإمارة بعده له ، وبينما كان عبد الله في طرابلس قام أخوه زيادة الله باخذ البيعة من رؤساء الجند ، وأرسل يحطره بالامر (٢٠) ، فاضطر الى عقد الصلح المينية من رؤساء الجند ، وأرسل يحطره بالامر (٢٠) ، فاضطر الى عقد الصلح المدينة (١١) ، ورجع أبو العباس الى القيروان في صفر من السنة التسالية من المنة المرافقة على ولايته على افريقية ، في السنة التي بعدها ١٩٨ هـ /١٠ ١٨ م ، وتسلم السلطة ، وأخطر الخلافة في بغداد بالامر ، فائته الموافقة على ولايته على افريقية ، في السنة التي بعدها ١٩٨ هـ /١٨ م ، وتسلم من أخيه الأمن (٢٠) ،

<sup>(</sup>٩٨) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٦٣ ٠

بر۹۹) این الأثیر ، سنة ۱۹۲ ، ے ٦ س ۲۷۰ ٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن الأثير ، سنة ١٩٦ ، ج ٦ ص ٢٧٠ ، ابن عداري ، ج ١ ص ١٠ ٠

<sup>(</sup>١١) مذا ما يقهم من دوايات ابن خلدن: (ج ؟ ص ١٩٧ - حيث الترادة: فصالحهم عن أن يكون الله والبحر لعبد الله وأعماله العبد الوماب ) ، (ج ٦ ص ١٣١ - حيث على أن يكون الله والبحر لعبد الدوماب على أن تكون الصباحية ( الأقاليم الساحلية ) لهم ( أي الأقالية , والشرف الى مقوصة ( تقوصة ) ولحق عبد الله بالقروان ) • وانظر الشماشي ، ص ١٦٦ . وانظر فيما بعد ، ص ١٣٦٠ ( حيث دواية ابن الصفير التي تنص على أن الإمام عبدالوهاب سأص حرابلس ) •

<sup>(</sup>۱۲) ابن عناری ، ج ۱ س ۹۰ -

#### سوء تفاهم بين أفراد الأسرة ، ومحاولة اصلاح مال :

استمرت ولاية أبى العباس عبد الله لمدة خمس سنوات وشهرين ما يذكر له الكتاب أثناءها الا عملين: أحدهما خاص بمسئلة اساءته الى أخيه زيادة الله ، الذي كان قد أخذ له البيعة عند وفاة والدهما ابراهيم ، وأدار شئون المملكة الى حين عودته من طرابلس ، بعد حوالى أربعة أشهر و ونظن أن هذه المسأة متعلقة بالحساسيات بين أفراد الأسرة الأغلبية (٢٣) و وثانيهما خاص باصلاح نظام الفرائب ، وكان يهدف منه الى تثبيت مالى الحراج السنوى بأن جعله ضريبة مالية ثابتة ، حتى لا يخضع دخل الحزانة الى أهواه سنوات الحصب وسنوات الجدب ، مما يضمن له صرف رواتب العسكر ، السندين الموا يسببون للدولة الكثير من المتاعب ، يطريقة منتظمة و فقد كانت الضريمة المعتادة هي العشر من الحب الذي تنتجه الأرض ، فحعسل عبد الله الصربة ثمانية دنانير على كل زوج تحرث من البقر(١٤) و

#### معارضة الغقهاء للاصلاح المالى :

راعتبر التقليديون من المالكية هذا الاصلاح المالى خروجا على انسنة ، ووجها من وجوه الظلم الشميعة التى تعرف عندهم ، في مجال الضرائب ، بالمغارم ، مما كان سببا في سخط الناس ، واعلائهم التضرر من تلك الضريبة المبتدعة ، ومطالبتهم بالغائها والعودة الى نظام العشر المعتاد .

(٦٣٦) وفي ذلك تقول الروايات ال هيد الله حبل في امارته على آخيه زيادة الله حمسالا شديدا ، وكان يتنصه ، ويأمر الماءه باطلاق السنتهم بسبه ، وزيادة الله مع ذلك يطهر له المنظيم والتيجيل والصنع الجديل ، ولا يظهر له تغيرا - انظر ابن عدّارى ، ج ١ ص ٩٥٠ . نهاية الأرب ، المخطوط ، ص ١٠٧ أ ، الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٦٨ ، وهذا ما يذكرنا بساكان يضله المهادى بأحيه الرشيد ، عندما كان وليا لمهده ، وكان الهادى يطمع في أن يكون ابنه موسى الغلام الصفير وليا لمهده ، والن الهادى يطمع في أن يكون ابنه موسى الغلام الصفير وليا لمهده بدلا من الرشيد .. انظر ابن الاثير ، صنة ١٧٠ ،هد ،

(11) إختلف الكتاب في تقدير ضريبة المشر المالية التي ثبتها أبو العباس بن ابراهيم ، فقدرها ابن عدادى به ٨ إ ثمانية ) دناتير ألقنيز من الأرض ، أساب أم لم يعسب : أى اذ سلت الأرض ، أساب أم لم يعسب : أى اذ سلت الأرض أم لم تيمل (ج ١ ص ٥٠) ، أما إبن الألير فيتدرما بشائية عشر دينازا على المدان في كل سنة ( سنة ( سنة ٢٠١ هـ ، ج ٦ ص ٢٠٣ ) و يها كان القفيز مكيالا يكاد يعسادل الاردب أو يزيد قليلا سالتسبة للحب س فلا نعرف كيف كان يقيد بالنسبة لمساحة الأرض الزراعية في اذا كانت ذواية ابن عدادى سليمة و ولما كان الفدان من متاييس مساحة الأرض الزراعية في مصر ولما كان مبلغ السام الأرب الزراعية في مصر ولما كان مبلغ السامة الأرب سومي للرقيق أسلا سالتي جعلت يقياس تلك بالشريبة بلس مساحة الأرض تفسها ، بل للسباحة التي يعكن لمزوج من البكر حرائها ، (الدورى ، فيس مساحة الأرض تفسها ، بل للسباحة التي يعكن لمزوج من البكر حرائها ، (الدورى ، فيس مساحة الأرض تفسها ، بل للسباحة التي يعكن لمزوج من البكر حرائها ، (الدورى ، المخطوط من ١١٠ ا ) وهذا أمر معتول بالنسبة للأرض المروية بهاء الملر . "

وكر الفتهاء والعماد من مشايخ البلاد دورهم في الاحتمام على هذا الاحراء المالي إلجديد ، وذلك أن الرواية تقول ان حماعة من اسساطين من حريرة شربك أتوا الى القيروان ، وعلى رأسهم صالح افريهية وقتئد . حصص ابن حميد ، حيث سمح لهم بمقابلة الأمير الأعلبي الذي كان مقيما دي القصر القديم ، فوعظوه في أمر الدين ومصالح المسلمين(٢٥) ، كما شكوا الله نقسل تلك الضريبة(٢٦) ، وتقول الرواية أن الأمير المعجب بجماله استخف بجماعة الصالحين واستهان بهم ، فلم يستمع الى نصحهم ، وبدلك عاد حفص بن حميد واخوانه نحو القيروان ، في غرة ذي الحجة من سمة ٢٠١ هـ/ ٩ يوبية ١٨٧ م ، غير راضين عن لقاء أبي المباس ، وفي وادي الفصارين ، على طريق العاصمة ، قال لهم حفص : • قد يئسما من المنافي العاصمة ، المرئى وتضرعوا اليه في دروال ظلمه عن المسمير ، فان سم في الدعاء ، فقد أذن في الإجابة » (٢٠) .

وتوضأت الجماعة وساروا الى مصلى روح حيد دعوا الله بعد الصلاة : أن يكف عن المسلمين جور أبي العباس ، وأن يربحهم من أيامه ، ، الم يكن من الغريب أن تستجاب دعوة العباد الصالحين ، فأصيب الأهير الجميل الذي كان معتبرا من أجمل أهل زمانه ، بقرحة تحت أذنه له بسطع أن يقساوم ضرها الا لحمسة أيام فقط ، كما عبرت لون شرته الميضاء حتى انه عندما مات ، مناثرا بها في اليوم السادس ، وكشفت عنه ثيابه للفسل ، كان كانه عبد أسود و واعتبر الناس أن ذلك كان عقابا من الله للأمير الظسالم ، وان السواد الذي حل بجسمه الجميل كان نتيجة طبيعية لسوء فعاله (١٩٥) .

<sup>(</sup>۱۹) ابن عداری ، ح ۱ ص ۹۰ ، ابن خلدون ، ج ٤ ص ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٦٦) انظر النويرى ، مهاية الارب ، حيث يقول ان حقص بن حديد كلم الأمير إبا الحباس، فكان فيما قال له : أيها الأمير اتن الله في شمايك وارحم جمسالك ، واشلق على بدخك من النار - ترمى ،كل زوج تجرت ثمانية دنانير ؟ فازل ذلك عن وعيتك ، وخذ فيهم يكتاب الله وسعة خيبه صلم اد فان الدليا زاللة عنك ، كما زالت عن غيرك ( المخطوط ، ص ١٩٧ ) ، وقارن مخطوف دار الكتبره ص ٢٩ حيث الجملة الاشمرة زالدة فيه ، ويسبف ابن الاثير ال من بين ما وجهته جماعة السالحين الى الاثمير الاثفليى ، قول الله تعالى : « أن الله لا يغير ما بقوم حتى ينيروا ما أبافستهم ، و30 الراه الله يقوم صورة الرعد ؛ لا ، وها الهم من دوله من وال » ( سعت ينيروا ما أبافستهم ، و31 الراه الله يقوم صورة الرعد : ١١ .

<sup>(</sup>۱۲۷) کابَن علمالگا مَدَّج ۱ ص ۹۲ ، النوبری ، آلکفطـــوث ، من ۱۰۷ پ ، این الا ثیر ، ۱۰۲ س ، بر ۱۲۴ ثیر ، ۱۲۲ س ، بر ۱۲ س ت

### زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب ( ٢٠١ - ٢٢٣ م/٨١٧ - ٨٣٧ م ) :

## شَيْلَسَالًا قويلًا ؟: قَوَّاتُهَا اللَّمُنْكِ وَالقَسُومُ :

توفى أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلِب في ٦ من ذي الحجة سنة ٢٠١ هـ/٢٤ يونية ٨١٧ م. م بعد ولاية لم تزد عن خمس سنوات الا بشهرين ، وبويع أخره نزيادة الله ــ الذي كان أول من سمى « زيادة الله- » في الاسلام ، كما كان ابراهيم بن المهدى أول من سمى « هبة الله ١٩٥٥) ... يالامارة بعد ١٦ يرما ، وذلك في يوم ٢٢ من ذي الحجة / ١٠ يوليه ٠ ولما كان زيادة الله قد قى معاملة سيئة من أخيه المتوفى ، مما اعتبرناه صدى لنوع من النزاع الصامت بين أفسراد الأسرة الأغلبية ، كان من الطبيعي أن يلقى المقربونُ من الأمير عبد الله ما يسمى في المصطلح السياسي « العاملَة بالمثل » • ظهر ذلك ني خوف أخي زيادة الله ، وهو الأغلب بن ابراهيم وكان شقيقا لعبد الله من نفس الأم ، من انتقام زيادة الله وخروجه مستأذنا للحج سنة ٢٠٢ هـ/٨١٨ م ، وفي صحبته أبنا أخيه الأمير الراحل ، وهما : أبو فهر محمد ، وأبو الأغلب ابراهيم اللذان كانا صغيرين ، وهو يزمع عدم العودة الى افريقية ، إذ استقر مع ولدى أخيه في مصر بعسد أداء الفريضة (٧٠) . والظاهر أن زيادة الله استعطم ذلك مكتب الى أخيه يستعطفه ويستميله ، فعاد مع ايني عبد الله اني القيروان ، حيث صميار الأغلب مكرما من زيادة الله ، مقربا منه ، كما يقول النوبري(٧١) .

<sup>(</sup>۱۹) التويرئ ، المخطوث ، من ۱۰۷ ب ، الحلة السيراء ، ح ۱ من ۱۱۳ و من ۱۲۳ ( حيث الاشارة الى آن أمه من « جلاجل » ، جلاية الليت بن سمد ــ التي سبقت الاشارة اليها في هـ ٤ ص ۲۷ ) •

<sup>(&</sup>quot;٧) ابن عدّادی ، ح ١ ص ٩٧ ، وقادن ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٩٧ .. حيث يقولُ أن الأغلب خرج مع أنتاء أخيه الثلاثة ، وهم : أبو العباس محمد ، وأبو محمد بهو ( قهر ) ، وابراهيم أبو الأغلب "

<sup>(</sup>۱۷) المنويري ، المخطوط ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۲ ا حبت تقول الرواية ان لريادة الله ، و آكرمه وأحسن اليه ، و بحل آمود دولته بيده ، منا يمكن أن يلهم منه أن الاغلب كان يشغل منمسب الوزير لدى آخيه زيادة الله ، و مله ما تنس عليه رواية ابن خلدون ( ط بيروت ، ح ك ص 2 ) التي تبرد استعماء زيادة الله بها واجهه من الحروب ، و مله ما لا تقروه رواية ابن علمارى التي أغذنا بها ، والتي تؤينما رواية آخرى لابن بالمنون ( ج ٠٩ مي ١٩٧ ) يتس نيا على أنه الوزير هو ابن هم زيادة الله وقائده « غلبون » ، نابن عدارى ( ج ١ مي ١٩٧ ) يتس ينكر قصة شروح الاغلب وولدى آخيه عبد الله ثم عردتهم الى افريقية ، ولكنه يضيف الى ذلك بن وزير لايادة الله كان ابن عبه غلبون ، وغلبون الرزير مقبل مر الاغلب بن عبد الله م وبنوه ببني عبد الله ، وكان من قواد زيادة الله تجير سرب الطنبلي ، ه

و سحر لا نعرف كيف يقرر ابن الأثير: أن ذيائة الله ه بقى أميرا رضى البال وادعا ، والدنيا عنده آمنة ، (٧١) ، الا اذا كان يقصد بذلك طول مدة حكمه ، وأن الأغالبة حققوا في عهده عملا عظيما بفتح صقلية على يدى قاضى افريقية الشهير أسد بن الفرات و ولما كان أسه قد ولى القضاء سنة ٢٠٣ هـ/ ٨١٩ م ، الى جانب القاضى أبى محرز ( محمد بن عبد الله بن قيس الكناس ) حتى أصبح لافريقية قاضيان لأول مرة وهو الأمر الذي لم يعهد من فبل (٧٣) ، فان وصوله الى قيادة الجند يعنى ازدهار العلم ، والمكانة السامية التى كانت للعلماء في ذلك العصر ـ وفي ذلك يقال ان ذيادة الله نفسه كان أفصح أهل عيته لسانا وأكثرهم أدبا(٤٤) ،

والحقيقة أن الحوليات التاريخية الافريقية تسجل عددا من الاضطرابات المداخلية ، من جانب الجند ومن جانب العامنة ، وتنص على أنه لم يبق بين يدى زيادة الله في بعض الأحيان الا العاصمة القيروا ن، وبعض الاقاليم القليلة وفي ذلك يقال أن أسباب الاضطراب كانت ترجع الى سياسة الأمير العنيفة : الم استبد بالناس واستخف بالجند ، وخاف على نفسه منهم فحصن القصر القديم واحتمى به •

#### ثؤرة ابن الصقلية ، وعصيان عورو القيسى :

ففى سنة ٢٠٧ هـ/٨٢٢ م ، أى بعد ست سنوات من ملكه ، كان سوء سيرته فى الجند سببا فى ثورة قام بها قائد من قوادهم ، اسمه : زياد بن سهل ، ويعرف بابن الصقلية ، الذى خرج فى موضع يعرف بفحص أبى صالح غير بعيد من باجة التى ضرب عليها الحصار ، ولكن ثورة ابن الصقلية انتهت بسهولة على يدى قائد زيادة الله ، سالم بن سوادة الذى فك حصار باجة ، وقتل كثيرا من أصحاب القائد النائر ، وغنم أموالهم (٧٠) ، ومع أن الكتاب

<sup>&</sup>quot;كما يأتى ( ص ٤٦ ، وانظر الحلة السيراء ، ح ١ ص ١٨١ ) · ولا يأس في أن يكون الأمر 
قد اختلط على الرّقيق ، الذي يتقله النويرى ( وابن خلدون ) ، عندما قال أن الا تخلب صارت 
اليه أمور دولة أخيه زيادة الله ، فقل أنه غلبون وهو اسم شهرة الوزير \_ حسب الطريقية 
المفرية الا تذلسية ع لى تحوير اسم الاغلب الى غلبون ·

<sup>(</sup>۱۷۲) این الالی ، سنة ۲۰۱ مد ، ج ٦ ص ۲۲۹ .

<sup>(</sup>۷۲) کلس المبلز •

<sup>(</sup>۷۶) الحلة السيران من من ١٦٢ ، " إن التنظيب ، أعنال الأعلام ، قسم ٣ من ١٦٠ . و (٧٤) " ابن الحقاري من ١٦٠ من ٢٠٩ من ٢٠٩ من ٢٠٩ من ٣٢٩ من ٣٢٩ من ٣٠٩ من ١٩٠٠ من منطور تا منط

يعسرون سوء سيرة زيادة الله في الجند واستخعافه بهم بسبب علم انتظامهم ، ورثوبهم على الأمراء قبله ، قان رواية ابن عدارى تس على أن عنعه مسم الحند ، واغلاظه لهم ، وسفكه لدماثهم سحاصة عندم كان يسكر لله كانت السبب في قيام العامة بالثورة ، في نفس السنة ( ٢٠٧ هـ/٨٢٢م )(٢١) ،

ومع أنه لم تكن لثورة العامة هذه اصداء علموييئة ، فان ابن عدارى ربط بنيا وبين ثورة الزعيم القيسى عمرو بن معاوية ، صاحب عمران بن مجالد في ثورة سنة ١٩٤ هـ/ ٨١٠ م ٠ كان عمرو واليا لزيادة الله عَلى منطقية القصرين ، فأعلن العصيان في سنة ٢٠٨ هـ/ ٨٢٣ م ، وغلب على الناحية ، وغسس ولديه ي حبايا وسيحمان في الفتنة ، رغم نصح آكيرهما له ، وهسو حباب ، وتخويفه اياه من عواقب الفتنة ٠ فلقد قال حباب لوالده : « انك دخلت في أمر عظيم ، وعرضت نفسك للهلاك ، ولسد تمن رجال هذا الأمر ، ولا ينفعك عدد ولا عدة ٠٠٠ ه ، فكانت سيجة تلك النصيحة الفسالية ان تعرض حباب للتنكيل من والده ، الذي ضربه مائتي سوط ، كمسا تقول الرواية ، وتمادى عمرو القيسى في الخلاف (٧٧) ٠

ولم تطل ثورة القصرين اذ سرعان ما قبل القيسى وولداه الاستسلام على الأمان عندما سار اليهم بالقوات الأعلبية عوسى بن هارون ، مولى ابراهيم ابن الأغلب (٢٨) ، وجاء بهم الى زيادة الله الذى أمر بحبسهم فى بيت وزيره وابن عمه الأغلب بن عبد الله المشهور يغلبون الى أن يرى فيهم رأيه وسرعان ما زاح الثلاثة ضحية القيل والقال من جانب المقربين من الأمير ، ممن كانوا يفسرون أحداث السياسة بناء على التحزبات العرقية والعصبيات القبلية ، فقد راجت شائعات تقول ان الأمير لم يقتص من عمرو بن معارية لأنه قيسى ، ولأن العصبية القيسية قوية فى مصر حتى أن زيادة الله خشى أن يثبتوا بعمه ( الرالى ) بمصر اذا نزل مكروه بقائده المخالف ، مما آثار زيادة الله فتخلص من السجناء ، إلذين نزلوا على الأمان ، بطريقة شنيعة (٢١) •

<sup>(</sup>۱۷) انظر ابن عدادی ، ج ۱ ص ۹٦ ، وقارن النویری ، المخطوط ، ص ۱۰۷ ب ، (۷۷) ابن عدادی ، ج ۱ ص ۹۷ ب ۸ النویری ، ص ۱۰۸ آ-، وانظر الحلة السیزاه ، ج ۱ ص ۱۱۰ (حیث اسم ابن عمرو الثانی ت مسکتان » دلیس معبنال ) ۰

<sup>(</sup>AV) النويري ، المتطوطة ، ع ۲۲ ، سي ۱، ۱۲ -

<sup>(</sup>٧٩) النظر ابن عدّارى (ج ١ ص ٩٨) الذي يشير الى أن أبا عبار المنحك هو الذي أخبر زيادة الله بذلك ، فما كان من الاسر الا أن طلب من وزيره وابن عمه فلبون أن ينقل المحروسين الثلاثة ألى شبئن القصر حيث منا يُتن عمرو بن معاوية بياديه شم الني جتمل المهادة عمر

#### ردود الفعل لسياسة العنف :

#### ثورة الطنبلي :

ولما كان العنف لا يولد الا العنف ، كما هو معروف ، لم يكن من اخريب أن تؤدى تلك القسوة التي لا تعرف الانسانية أو الرحمة الى ثورة كبرى كادت تودى بالدولة الأعلبية الفتية ، وكان قائد تلك الثورة واحدا من كبار رؤساء الجند الأغلبي ، هو منصور بن نصر العلنبذي ، الذي شق عصا الطاعة على زيادة الله في السنة التالية ، سنة ٢٠٩ هـ ٨٤٤٨م ،

وكان منصور الطنبذي من ولد دريد بن الصمة ، ولقب د الطنبذى ، اللنى حمله نسبة الى قصر كان له فى منطقة المحمدية قرب مدينة تونس (١٠) . كان منصور واليا على مدينة طرابلس عندما وصلته أنباء الفاجعة التى حلت بعرر بن معاوية القيسى وابنيه حباب وسجمان ، فتأثر الأبناء عصبيته ، ودعا بنى تميم فى طرابلس الى الوقوف الى جسانبه للأخد بشسأر بنى عمومتهم القيسية (١٨) ، وعندئد كتب صاحب الحبر ، أى صاحب البريد ، الى زيادة الله بما يزعمه منصور الطنبذي من اثارة ينى تميم ضد الأمير الأغلبى الذى عزل منصورا فى التو والمحطة ، وأمره بالقدوم عليه فى القيروان حيث وضعه

= حباب رغم طلبه أن تكون معارضته لرالده شئيعا له لدى الأمير الذى شاك في أن يصبيحياب مغلما له - أما الابن الأصغر ، وهو سجمان ، فاته فضل المرت على الحياة عندما شاهد رأس والمده وأخيه فوق الترس الذى قدم اليسه ، ليراهما ، وتضيف الرواية الى تلك المنسساهد المأسارية مشهدا لا يقل قسرة وضراوة ، اذ تقرث . أن ذيادة الله جلس يشرس والرؤوش الثلاثة أمامه على الترس ، وعن الأغلب بن عبد الله بن بن الأغلب وبنيه من بني عبد الله الذين شاركوا في حسسرب الطنيذي انظر ص 27 و حد (٧١) ، أما عن أحسسوال معمر في تلك الفترة فكانت مضطربة أيما اصطراب ، فالصراع على أشده بين الأدلسيين المتغلبين على لفر الاسكندرية وبين عبد المزيز الجروى المتغلب على تمتر تنيس ثم أيمائه من بعد متعله سنة ١٠٥ هـ ، وكان السرى بن الحكم الذي تغلب على الفسطاط يقف موقف المتغرج من هذا المعراع حتى وفاته سنة ١٠٥ هـ ، وقف موقف المترقب المتغلر من المتسارين بعمرف النظر عن موقفهم منهسسا الى أن أرسلت عبد لله بن طاهر الى هصر سنة ١٢٠ هـ ، انظر المؤلف ، تاريخ الاسكندرية من المنت من مدا الاسكندرية من المنت عبد لله بن طاهر الى هصر سنة ١٢٠ هـ ، انظر المؤلف ، تاريخ الاسكندرية من المنت من المناب تاريخ الاسكندرية من المنت من المناب تاريخ الاسكندرية من المنت ١٠٠٠ هـ . انظر المؤلف ، تاريخ الاسكندرية من المنت من مدا المهرب المناب تاريخ الاسكندرية من المنت من المناب تاريخ الاسكندرية من المناب المناب تاريخ الاسكندرية من المنت من المنت المناب تاريخ الاسكندرية ، من المنت المناب المناب تاريخ الاسكندرية ، مناب المنت المنت المناب المن

<sup>(</sup>۸۰) الحلة السيراء ، ج ۲ ص ۳۸۲ ، النويري ، المنظرط ، ص ۱۰۸ ، اين الأثير . من ۲۰۱ هـ ، ج ٦ ص ۳۳۰ ٠

ر (۱۸) انظر الدویری ، المخطوط ، ص ۱۰۸ ( حیث قالِ منصور : « یابنی تمیم لو ان فی یک قود ، او آوی الی رکن هدید » ) ، وقارت الحلة السیراء ، ج ۲ ص ۸۲۲ -

تحت رقابته و ملا كان منصور الطبئى على علاقة طيب قالوزير غلون (الأغلب بن عبد الله بن الأغلب ) (٢٨) ، فان هذا الأخير أصلح ما بين منصور وبين زيادة الله اللهى صفح بعد قليل عن الطنبذى ، وسمح له بالعودة الى موطنه مى منطقة توسس حيث نيرل بقصره العروف عنساك بد لا طبيدة ، في اقليم المحمدية .

وفى المحمدية لم يركن منصور الى الهدوء بل اخذ يراسل قواد الجند ، و « يدكر لهم ما يلقون من زيادة الله ، وما فعل بعمرو بن معاوية وابنيه ، ويخوفهم أن يفعل بهم وبأولادهمم ما فعله بعمرو «(٨٣) • وعنهما تيقن زيادة الله مما يضمره الطنبذى استعرض جنهم ، وانتخب منهم خمسمائة فارس سيرهم جريد بقيادة قائده محمد بن حمزة نحو تونس لمفاجأة منصور ، والقبض عليه ، ثم العودة به موثقا الى القروان(٨٤) •

### يوم دار الصناعة : الغدر بجند القيروان في تونس :

وعندما وصل محمد بن حيزة الى تونس لم يكن منصيور الطنبذى هناك ، بل كان فى قصره طنبئة بالمحمدية • وهنا دخل ابن حيزة الى دار الصناعة فى تونس ، ورأى أن يستحدم المداراة فى اقناع منصور بالعودة معه الى القيروان ، فأرسل اليه قاضى تونس ، وهو شجرة بن عيسى ، على رأس وقد من • ٤ ( أربعين ) رجلا من مشايخ أهل تونس ينساشدونه الطساعة ، ويعرفونه بما فى ذلك من الحظ فى دينه ودنياه ، ويدعونه الى الرجوع معهم الى تونس حيث محمد بن حيزة (٨٥) •

ورأى منصور الطنبذى بدوره أن يحتال على قائد زيادة الله ، فأعرب للقاضى شجرة بن عيسى ومن معه من الشايخ أنه لم يخلع يده من الطاعة ،

<sup>(</sup>۸۲) ابن الأند ، سنة ۲۰۲ ، ج ٦ ص ٢٣١ ٠

<sup>(</sup>۸۲) التریری - المنظرط ، ج ۲۲ س ۱۰۸ ب

<sup>(</sup>۱۸٤) النويزى ، المنظوط ، ج ٢٢ من ٢٠٨ ب ، وتارن العلة السنداء ، ج ٢٠ من ٢٨٢ ...
٢٨٣ ( بعيث العض على ١٠٠٠ قارس محمد ) - ومعدد ين صدرة عملاً معو ابن حصرة بن السبال المعروف ، الذي كان من كبار قواد ابراميم بن الأغلب ( انظر العلة السيداء ، ج ١ مي ١٨٣ ، وقيما مبيق ، من ١٠٠٠ وسمد علم المعللة المعروف ، من ١٠٠ ... ١٠٠٨ - وقيما مبيق ، من ١٠٠٠ وسمد علم المعللة في ع ١٠٠١ ( حيث شارة الحروف في سرب تمام بن تميم ) ٠

<sup>(</sup>۸۰) النویری ۱۰ المُعَلَّوثُ ، ج ۲۲ ص ۱۰۸ ب ، وانظر این علادی ، ج ۱۹ص ۱۹ ، این الآتیر منهٔ ۲۰۱ هـ ، ج ۲۰ ص ۲۲۰ ،

ولا أحدث حدثا ، ووعدهم بأن يسير معهم الى محمد بن حمزة فى تونس ، ومن هناك الى الأمير فى القيروان ، ولكن على أن يقيموا معه تلك الليلة حتى يقوم بحق الصيافة ازاء عسكر ابن حمرة .

وفعلا أسرع الطنبذى فأرسل هدية الى عسكر القيروان فى تونس ، مكونة من عدد من البقر والعنم وأحمال من المبيد ، كما لم ينس أن يرسل الميهم العلف لدوابهم ، وأرسل مع الهدية كتابا الى محمد بن حمزة يخبره أنه قادم فى الغداة مع القاضى شجرة ، وأطمأن محمد بن حمزة الى مقالة منصور وأقام هو ورجاله لأنفسهم وليمة عظيمة ، أكلوا فيها حتى الشبع من طوم البقر والغنم ، وشربوا من الخمر حتى الثمالة ، وهكذا ، بينما كان عسكر القيروان فى مدينة تونس منكبين على الطعام والشراب فى ذلك المساء ، كان الطنبذى يقبض على القاضى ومن معه ، ويحبسهم فى قصره ، ويستخدم دوابهم فى حمل المزيد من رجائه وأشياعه ، ويزحف خعية بهم الى تونس ، وعندما اقترب الطنبذى من دار الصناعة فى هدوء الليسل ، آمر يطبوله فضربت ، وعنداذ كبر أصحابه تكبيره رجل واحد وهم يتقضون على ابن حرة ومن معه ،

وانقلبت دار صناعة السفن في تلك الليلة الموافقة له ٢٥ من صفر ستة ٢٠٩ هـ/٢٦ يونية ٨٢٤ م ، من حانة عظيمة الى ميدان قتال : بين الجند من اصحاب ابن حمزة ومن انضم اليهم بالحجارة من عامة تونس ، وبين أصحاب منصور الطنبذى • وانتهت المعركة بمقتل معظم السكارى من رجال جنسد القيروان ، فلم ينج منهم الا من ألقى بنفسه في البحر ، وسبح بعيدًا عن دار الصناعة (٨٦) •

والظاهر أن الطنبذى أراد أن يعطى ثورته شكل عبل انتقامى أو أخذا بالثار لمقتل عبرو بن معاوية والى القصرين وابنيه حباب وسبجمان ، اذ انه قتل والى تونس : اسماعيل بن سفيان بن سالم ، وهو من بيت الأعالبة ، كما قتل ابنه محمدا ، هذا ، ولو أن الرواية تقول انه بعسل ذلك تحت ضغط أصحابه الذين طلبوا إليه أن يؤمن لهم ألا يستميله السلطان بدنياه وماله ، وأن عليه أن يخضب يديه بدم أصحاب زيادة الله اذا أراد أن يثقوا فيه ،

<sup>(</sup>۸۱) ابن عذادی ، ج ۱ ص ۹۹ ، التویری ، آلمخطوط ، ح ۲۲ ص ۱۰۸ ب ، ۱۰۹ ابن آلائیر ، سنة ۲۰۱ ، ج ۲ ص ۲۸۳ -

ويبقوا الى جانبه (٨٧) .

وعندما وصل الخبر الى زيادة الله ، وجه عسكرا كبيرا من أشداء رجاله بقيادة ابن عبه الوزير غلبون ( الأغلب بن عبد الله بن الأغلب ) ، وشيعهم نعسه بعد أن طلب منهم ألا يتراخوا فى قتال العصاة ، بل أنه هدد من ينهزم منهم بالقتل (٨٨) • والظاهر أن تهديد زيادة الله لرجاله أتى بنتيجة عكسية . اذ تقول الرواية التى ينقلها النويرى عن الرقيق : « فكان ذلك مما ساءت به مهوس القوم حتى هموا بالوثوب على غلبون » ولم يسنعهم من ذلك الا تصبيحة بعض كيار قوادهم ، وهو جعفر بن معبد ، الذى قال لهم : « لا تحملكم اساءة زيادة الله فيكم أن تغدروا بعن أحسن اليكم ، وفك رقابكم » - وتفسر الرواية ذلك بأن غلبون كان يعتنى بأمر القواد عند زيادة الله (٨٩) -

#### أورة منصور الطنبلي تستشري :

وهنكذا خرج غلبون في العاشر من ربيع الأول من ٢٠٩ هـ / ٨ يولية ١٨٥ م (٩) ، على رأس جيش كثيف يحوى صناديد العسكر ووجوه الرجال، ولكنهم لم يكونوا خالصى النية ، بل كانوا يضمرون انقدر ، كما تقول رواية النويرى : فعندما وصلوا الى سبخة تونس كاتبوا رجال منصور ، ووعدوهم بالانهزام أمامهم وقت اللقاء(٩١) ٠ هذا ، ولو أن رواية ابن عذارى تنص على أن عسكر القيروان فعل ما في طاقته ، وأنهم اقتتلوا ورجال منصور الطنبنذى مليا ، وأن الهزيمة التي لحقت ، في ٢٠ ربيع الأول/١٨ يولية ، يرجسال زيادة الله كانت نتيجة حملة عظيمة عظمهسا الطنبذى ، وثم يستعلع غلبون ورجاله الصمود أمامها(١٢) ٠

<sup>(</sup>۸۷) ابن هستاری ، چ ۱ ص ۴۹ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ ، چ ٦ ص ۲۳۱ ، وقارز الویرای ، المخطوط ، چ ۲۲ ص ۱۰۹ ، أبن خلدون ج ٤ صُ ۱۹۷ ، الحلة السيراه ، ح ۲ ص ۲۸۳ ،

<sup>(</sup>۸۸) ابن عدّادی ، ج ۱ ص ۹۹ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ ، ج 7 س ۲۳۱ ، النویری ، المنطوط ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۹ أ ، وقارت الحلة السیراء ، ج ۱ ص ۱۸۱ ( عن بُنی عبد الله بن الا غلب ومشاركتهم فی صرب الطبيدی ) ، وانظر ابن خلدون ، ج ٤ ص ۱۹۸ ،

<sup>(</sup>٨٩) نهاية ألارب ، المخبلوث ، ج ٢٢ ، ص.٩-١ ؟ ٠

<sup>{</sup>۹۰} این عداری ، یع ۹ ص ۹۹ ۰

<sup>(</sup>١١) التويري ، بهاية الأرب ، المخطوط ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ١ ٠

<sup>(</sup>۹۲) ابن عداری ، ج ۱ س ۱۰۰ ، وقارت ابن الاثیر ، سنة ۲۰۱ هـ ، ج ۲ مس ۱۳۳۱ (۹۲) التى يحدد (التى يحدد الهزيدة بالماشر من دبيع الاول ، وهو تاريخ المسيرة عند ابن عدارى اللى يحدد الهزيدة بعشر بتيني من ربيع الأول ، وهو ما اغدال به ) .

وخشية أن ينفذ زيادة الله ما كان قد توعدهم به من القتسل ، انفص قواد غلبون من حوله بعد أن وعدوه باعودة إلى القيروان اذا أخذ لهم الأمان من زيادة الله سه انشاء الله و وبينما عاد غلبون الى القيروان ، وهو يعتذر لزيادة الله عن الهزيمة ، ويحلف أن رجساله تصعوا واجتهدوا ، وأن إلهزيمة اكانت قضاء من عند الله لا يرد(٩٣) ، كان بعض القواد قد انصرووا الى أطسراف البلاد ، يتغلبون عليها ، حتى و اضطربت افريقية ، فصارت نارا تتقد ه ، كما يقول نص الدويرى(٩٤) ، كما انضم آحرونم الى عسكر منصور الطنبنى، واعطوه أزمة أمورهم ، وولوم على أنصيهم ، (٩٠٠)، و

## « ملوك الطوائف » بافريقية :

وازاء اختلال الأمور وتفاقم حركات التمرد ، وإمام نصائح ابن عمه ووزيره غلبون ، رأى زيادة الله أن يحاول استعادة ثقة قواده الثوار ، فكتب اليهم ما كانوا قد طلبوه من الأمان ، فبعثه اليهم فى الصكوك ، ولكنهم لم يثقوا بامانه ، وظلوا على ما كانوا عليه من شق عضا الطاعة (١٦) ، وهكذا خرجت كثير من المدن عن حكم زيادة الله ، واستبد بها القواد الذين دخلوا في طاعة الطنبذى ، مشمل : باجة ، والجميزيرة ، وصطفورة ، وبنزرت ، والأربس ، وغيرها (١٧) ، مما يمكن أن يشبه بحكم ملوك الطوائف .

وبذلك تويت جموع الطنبذى بمن توافد عليه سن كل جهة ومكان ، حتى أنه فكر فى غزو القيروان يجيش جعل قيادته الى بعض قواده ، وهو عاهر بن نافع الذى نجح فى الحاق الهزيمة بالجيش السنى سعيره زيادة الله اليهم ، وعقد لواء لابن عمه محمد بن عبسد الله بن الأغلب ، أخى الوزير غلبون ، وانظاهر أن هزيمة الجيش الأغلبى أمام قوات عامر بن نافع كانت شعيعة ، اذ انجلت المعركة عن سقوط عدد كبير من كبار قواد الأغالبة ، مثل : محمد بن غلبون ، وعبد الله بن الأغلب ، ومحمد بن حمزة الزاوى ،

<sup>(</sup>۹۳) این عدادی ، ج ۱ ص ۲۰۰۰ ،

<sup>(</sup>۱۹) نبایة الارب ، المنطوط ، خ ۲۲ ، ص ۱۰۹ ب ، وقارن این عدّاری ، ج ۱ ص ۱۰۰ د (۱۹) انظر ابن عسداری ، ج ۱ ص ۱۰۰ ، النویری ، المنطوط ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۳ ب ر و مما ینقلان من مصدر وأحد و بسا كان الرقیق ) ، وقارن این الاكیر ، سنة ۲۰۲ هم ، ج ۱ ص ۲۲۱ ۰

<sup>(</sup>۹۶) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۰ ، النویری ، المنظوط ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۹ ب . (۹۷) ابن الائیر ، سنة ۲۰۱ هـ ، ج ۲ ص ۲۳۱ ، وقارن این شخادرن ج ۲ ص

وعيرهم ، كما قتلت الرجالة عن آحرهم ، حسب مالعة رواية الويرى(٩٨) والظاهر أن هذا النصر الكبير شجع منصورا الطسدى ، وقوى قلبه على محاولة أخذ القيروان ، وانهاء حكم زيادة الله و ولا بأس أن يكون عساكر الأغالبة الذين انضموا الى الطنيذى. كانوا يحثون هذا الأحير على الذهاب الى القيروان حيث كانت عيالاتهم وذراريهم ، ذلك رغم ما تقوله رواية الرقيق حلى ما نظن – من أن هذا الأمر حدث بعد انهزام عسكر الطنبذى أمام قوات زيادة الله نحو تونس ، كما يأتى(٩٩) ، وهذا لا يمنع أن يكون ذلك قد حدث في الرتين جبيعا ،

والمهم أن الطنبذي حشد رجاله في توسس ، وخرج منها نحو القيروان حيث وصل في ٥ من جمادى الأولى سنة ٢٠٩ هـ/٢ سبتمبر ٨٢٤ و وتقول الرواية : أن القاضيين أبا محرز وآسد بن الفرات خرجا الى منصور حيث جرى بينهم حديث كان القاضيان يهدفان من ورائه الى اقناع منصور بحقن الدماء ، والعودة الى الطاعة ، بينما كان الطنبذى يسعى الى ضم قاضيى القيروان الى جانبه ، ولكن المحادثات لم تنته الى اتفاق ما(١٠٠) • وانتهى الأمر بأن عسكر منصور قرب الهيروان حيث حفر خندقا حول معسكره(١٠٠) ، بينما زحف زيادة الله على رأس قواته من القصر القديم ( العباسية ) حيث اتخذ موضعا له بن القيروان والقصر ، وحمر هو الآخر خندقا حول معسكره(١٠٠) ،

<sup>(</sup>٩٨) نهاية الارب ، المحلوث ، ج ٢٦ ص ١٠٩ ب ، وقارن ابن خلدون ج ٤ ص ١٩٨ . حيث يؤحد على الرواية الاصطراب الزمنى من حيث عسم تسلسل الاحداث تسلسلا منطقيا ، وعن عامر بن نافع الذى ينتسب الى قبيلة مدحج ، والذى خدم أقاربه المباسيين الأوائل ، وكان مهم عامر بن اسماعيل بن عامر بن نافع قاتل مروان بن محمد ، وابته يحيى بن عامر الذى حدم المأمون ووقف ضده عندما رفض مايعة على الرضا بولاية المهد حتى دفع حياته تمنسا لذلك ـ انظر الحلة السيراء ح ٢ ص ٢٨٢ و حد ٣ لحسين مؤس ٠

<sup>(</sup>٩٩) انظر فيما بعد ص ٥٦ -

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر ابن عذاری ، ح ۱ ص ۱۰۰ ، وقارن مدارك القاضى عياض ، ص ١٧٩ ، وتراحم أغلبية ( تحقيق محمد المنائبي ، تونس ١٩٦٨ ) ، ص ٢٦ ( حيث تقول الهواية أن الطنبدى عندما قال للقاصيين : أخرحا معنا ، أما تعلمان أن هذا ظلم المسلمين : قال أبو محرد وقد شاف منه - نمم ، واليهود والنصادى - أما أسد فقال له : قد كنتم أغوانا له وائتم وهو على مثل هذه الحال ) ، وانظر المائكي ، ج ١ ص ١٧٦ -

<sup>(</sup>۱۰۱) إبن عدّاري ، ح ۱ ص ۱۰۰ -

<sup>(</sup>۱۰۲) الویری ، المحطوط ، ج ۲۲ ص ۱۰۹ ب ( حیث یقول ان لمیادة الله لزل بین النسطاط والنسر ) ، وقارن این خلدون ج بم ۱۹۸ ( جیث النص على حصاد ریادة الله في العباسية ) \*

وبذلك تحولت الحرب بين منصور وزيادة لقد الى حرب حنادق بدلا من حرب الميادين المكشوفة واستمرت الحرب معجالا بين الجانين يوم لهذا ويوم لذاك و وخلال تلك المناوشات انقم أهل القبروان الى جانب الطنبذى ضد أميرهم و فكان تلك المناوشات انقم متصيور سود القبروان سالذى كان خربه ابراهيم بن الأغلب حتى تستطيع الصدود في المقساومة واستمر الحال على هذا المنوال طوال أربعين يوما (١٠١) ، لم يبق بين يدى واستمر الحال على هذا المنوال طوال أربعين يوما (١٠١) ، لم يبق بين يدى وطرابلس التي تسكت بطاعته (١٠٠) ومكسفا ملك متصور معظم يلاد ولارابلس التي تسكت بطاعته (١٠٠) ومكسفا ملك متصور معظم يلاد والسادة الله وبلغ به الأمر الى حد أن ضرب السكة باسمه (١٠٠) ، رمز الامارة والسادة و السادة و المسادة و السادة و السادة و المسادة و المساد و ا

#### صنف من الرجال تزيده الشدائد صلابة :

#### زيادة لت يطاول الطنبلي على أبواب القروان :

والظاهر أن زيادة الله كان من ذلك النوع من الرجان الذين لا تزيدهم المسنالد الا صلابة واصرارا • فييتما كان الجند من المتمردين ، وممن انضموا الى صفوف منصور الطنبذي يكتبون الى زيادة الله : و أن ارحل حيث شئت عن افريقية ، ولك الأمان في نفسك ومالك ، وما ضمه قصرك ، (١٠٠١) ، كان هو لا بيأس بل يعد العدة لمراصلة الكفاح •

#### مايين الانتصار في القيروان والهزيمة في سبيبة :

فلقد جمع حشدا عظيما من أصحابه ، عباهم تعبئة جيسدة في هيئة القتال ، من : قلب وميمنة وميسرة ، ومن فرسان ورجالة ، وزحف بهم فحو

<sup>(</sup>۱۰۲) این علای ، ج ۱ س ۱۰۰ ، این الاتیر ، سنة ۲۰۱ ، ج ۱ س ۲۳۱ -

<sup>(</sup>۱۰٤) انظر ابن الآتير ، سسسنة ٢٠١ مد ، اين عذايى ، ج ١ ص ١٠١ ، النويوى ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ١١٠ أ ( حيث لم يبتى بين ينى زيادة الله السسامل وقايس ) ، ابن خلدين ، ج ٤ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>١٠٥) ابن علمان ، ج ١ ص ١٠١ - واتثر حسن حسني عيسه الرمليه ، الررائات ، ج ١ ص ١٠٠ ( حيث الاشارة الى ومسيول درهم خفية من تقود الطنيلي ، يوسف ياته مثل الأغلبي تماما ، غير اله بعل بكلية « علي » دعر الأغالبة كلية « عدل » ، وفيه اسم و معسور ابن ضر » ، وقارمته ٢٠٠ هـ/ ٢٥٩ م ) -

<sup>(</sup>۱۰۱) آلتوبري تر المتطوط ، ج ۱۲ من ۱۱۰ تر اين علواي ، ج ۱ من ۱۰۱ ، اين الاكتير، منه ۲۰۱ ( حيث ذكر عقب هزيمة معصور الاكتية ) ، اين خلدون ج ٤ من ۱۹۸ .

منصور ، وهم خلا، كثير • وارتاع الطنبذى عنسدما رأى قوات زيادة الله واستهول جمعهم ، اذ كان يظن أن الضعف والوهن هو صسعة زيادة الله المميرة • ورغم ذلك فقد تقدم الطبدى الى لقساء العسكر الأغلبى ، وانتهى الفتال الشديد بانهزام منصور الى قصره بتونس ، بيدما لاذ رجاله بالفرار في "نل وجه ، بعد أن بقى الكثير منهم مجندلين في أرض المعركة ، وذلك في منتصف جمادى الاخرى سنة ٢٠٩ هـ/١٢ أكتوبر ٢٠٤٨ م (١٠٧) •

وقرر زيادة الله الانتقام من أهل القيروان الذين انضموا الى عسدوه اللذين كانوا قد فعلوا مثل ذلك على عهد والده ابراهيم ، عندما خسرج عليه عمران بن مجالد ب بل وشجعه قواده على ذلك لولا تدخل أهل الورع والدين • فاكتفى من ذلك بهدم سسور القيروان ، الذى ساعد الطنبذى فى ترميمه ، حتى سواه بالأرض بعد أن نرع أبوابه(١٠٨) ، الا أنه لم يعرض لعيال الجند من المتمردين أو ذراريهم ، ممن كانوا قد تركوهم فى القيروان •

وكانت هزيمة قوات الطنبذى أمام القيروان حاسمة من حيث أنهسا قررت فشل مخطط منصور فى الاستيلاء على افريقية ، بعد أن دب الانشقاق بين صفوف أتباعه ، مثل : عبد السلام بن المفرج ، وعامر بن نافع الذى كان قد عاد الى بلدته سبيبة ، ولقد أراد زيادة الله أن يستغل الفرصة ، فيبدأ بالقضاء على أقوى أعوان منصور من المنشقين ، وهو عامر بن نافع ، فأعد جيشا كبيرا سبر على رأسه ابن عمه محمد بن عبد الله بن الأغلب ، يعاونه بعص أفراد الأسرة الأغلبية ، وعدد من كبار القواد ، وتم اللقاء قرب سبيبة بين الجند الأغلبى وبين رجال عامر بن نافع فى ٢٠ محرم سنة ، ١١ هـ/٤ مايه بن المغدى وبين رجال عامر بن نافع فى ٢٠ محرم سنة ، ١١ هـ/٤ مايه ابن عبد الله بن الأغلب ، بينما تماره خيش زيادة الله ، اذ قتل قائده : محمد ابن عبد الله بن الأغلب ، بينما تمادت هزيمة الرجال حتى القيروان (١٠٠٩) ،

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۰ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ ه -

 <sup>(</sup>۱۰۸) انظر ان الأثير ، سنة ۲۰۱ هـ ، ج ٦ ص ٣٣٧ ، وقارل ابن عدارى ، ج ١ ص
 ۱۰۰ : الذى يقول أن زيادة الله علما عن اصل القيروان ، والنويرى بر المخطوط ، ج ٢٧ ص
 ۱۰۰ ب : خيث تمثول الرواية آن زيادة الله قال الأصحابه : « الى عاصمت آلله ان طفرت ان
 اعدر واسقح ، فعلما عدم - -

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عدادی ، ہے ۱ ص ۱۰۲ ، وقارق ابن الأثیر ، نستة ۲۰۲ هـ ج ٦ ص ٣٣٢ ﴿ حيث يقول ان محمد بن عبد الله بن الاغلب لم يقتل بل عاد منهزما بمن معة الى القيروا ٠٠

وكان من الطبيعى أن تثير الكسرة المؤلمة الهم والعم هى نفس ريادة الله (١١٠) . وأن تشجع منصورا الطنبذي على العودة مرة ثانية من تونس الى القيروان ، أمام الحاح الجند الذين كانوا يرغبون فى نقل عيالاتهم من القيروان -

وتقول الرواية أن زيادة الله أخذ في جمع الرجال ، ولم يبخل في سبيل ذلك في بذل المال ، بينما كان الطنبذي يزحف نعو القيروان حيث ضرب المصار على زيادة الله في قصره بالعباسية لمدة ١٦ ( ستة عشر ) يوما ، ولذن دون قتال ، وفي هذه الاثناء استعاد الجند من الثوار فساءهم وأولادهم من القيروان ثم ان الطنبذي عاد بمساكره الى تونس(١١١) ،

#### علاقة غريبة باخلافة وسط دوامة الاضطراب:

ووسط دوامة الاضطراب هذه تجد الخلاقة التي بدآت أمورها تستقر في المشرق بعد ثبات موقف الأمون في بغداد ، واستقراز الأمور في الشام ثم في مصر التي كان قد سار اليها عبد الله بن طاهر بن الحسين ، تبعث الى زيادة الله رسلها طالبة منه تآكيد طاعته ليس للخلافة فقط ، بل ولعبد الله بن طاهر الذي آلت اليه ادارة القسم الغربي من بلاد الخلافة ، وذلك بالمعاء على منابره للطاهرى .

ولا تدرى أن كان رجال ديوان يقداد أرادوا انتهاز قرصة المصاعب التى كانت تحيط بزيادة الله لكى يحصلوا منه على تأكيد الطاعة للخسلافة وتجديد البيعة للمأمون ، أم أن الحلافة كانت تقصد بذلك تقسديم تأييدما الممنوى للأمر الأغلبي في صراعه مع الثوار من قواد عسكره سـ فالمووف أن زيادة وقف الى جانب المأمون أثناء ادعاء ابراهيم بن الهدى الخلافة عقب مقتل الأمن ، وهو الأمر الذي حدد له المأمون « فكاتيه وشكر له فعله ١٩٢٥) .

ولا يأس أن يكون زيادة الله قد فهم مقصد الحلاقة على هذين الوجهين

<sup>(</sup>١١٠) انظر المجلة السيراه ، ج ١ مي ١٦٦ : حيث الاشارة الى ما أثارته هزيمة صبيبة من المتوف في تفس زيادة الله ب الشاعر ... حتى أنه أنشد ، يعد أن دخلت عليه أمه جلاجل تصبيره وتسمل عليه الأمر ، أبيانا منها :

أمنت سبيبة كل قرم ياسل ومن المبيسة جايعا أبطالا فاذا ذكرت حسساييا بسبيية قابكي جلاجسل وانعجي المبوالا (۱۱۱) ابن عدادي من (۱۰ من ۱۳۱ ماين الأثير سنة ۲۰۱ ع 7 س ۲۳۲ -(۱۱۲) العلة السياد من د سنة ۱۳۲ من اين التعليب المال الاعلام ، تسم ۲ ، س ۱۵ -

جميعا • فهو اذ يعرب عن طاعته للحسلافة ، بحرص فى نفس الوقت على الستقلاله ، ويرفض ، بعنف ، الدعاء لابن طاهر ، واصعا اياه بد ه عبد خزاعة » كما بعبر سد عن طريق هديته من الدنائير الادريسية سدي وقوفه بالمرصاد الحلافة العباسية من العلويين فى المغرب • ولكمه بعد سورة الغضب بعدل على استرضاء الخلافة فى خطاب ثان اتبعه حطابه الأول (١٣٣) •

حدث ذلك حوالى سنة ٢١٠ هـ/ ٨٢٥ م ، وقتما كان ابن طاهر في مصر ، أي فريب الوقت الذي كان زيادة الله يعاني من حصر خصومه له قرب القيروان والعباسية ، وحينما كان الامسير الأغلبي لا يجسد ه حلاصا من همومه الا باغراقها في الخمر .

#### انتقال الصراع الى الجنوب التونسي ، حيث عامر بن نافع :

وحلال ذلك الحصار تعرج موقف ريادة الله مرة أحرى ، وخاصة عندما عاود فواد الجند من المتمردين الحاحهم عليه فى الخروج من افريقية بالأمان على نفسه وماله ، حتى أنه بدأ بشاور اقاربه وأخصاء فى الأمر ، وكان مص استشارهم قائده سفيان بن سوادة الذى أفهمه أن الأمر لم يكن بالدرجة التى يتصورها من السوء ، وطلب اليه أن بمكنه من النظر فى ديوان الجيش وعندما قدم له زيادة الله سجل العسكر انتقى سعيان من سسوادة مائتى فارس ، ممى بثق بهم ، فأغدق عليهم بالمال ليعدوا أنفسهم خير اعداد ، وخرج بنم الى اقليم نفزارة (١١٤) ، وكان هدف ابن سوادة ألا يحارب فقط بفرسانه الذين اختارهم من صناديد الأبطال ، بل أن يكوبوا بواة لجيش يستنفره من البربر والعرب لمواجهة عامر بن نافع الذي كان يزمع قصد ذلك الافليم ، ورصل ابن سوادة على رأس فرسانه الى نفزاوة التى كان على ولايتها القائد عبد الصمد بن جناح الباهلي (١١٥) ، ودعا أهل الاقليم من البربر فأجابوه ، واحتمم اليه خلق كثير من زنانة وغيرهم من القبائل ،

ونجح سفيان بن سوادة في فتح الاقليم بلدا بلدا حتى ومثل الى حدود

<sup>(</sup>١١٣) الحلة السيراء ي ١ ص ١٦٦ ، وانظر نيبا عد ، ص ٦٤ -

<sup>(</sup>۱۱۶) النویری ، المغطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ أ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ید ج ۳ س ۲۳۲ ، وتارن ابن عذاری ، ج ۱ س ۱۰۱ رحیث پجیل عدد من انتقام سوادت مأت فارس نقط ) ، انظر الحظ السیراء ، ج ۱ س ۱۸۲۰۰

<sup>(</sup>۱۱۵) التوبری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ ا ۰

قسطيلية حيث كان عامر بن نافع قد وصل فعلا(١١٦) ٠

وفى قبهطيلية حشد عامر بن نافع العبيد من السردان ، حتى حمع متهم ألف أسود من العاملين فى فلاحة الأرض ، وذلك أن سلاحهم الدى حملوه كان يتكون من الغروس والمساحى ، وضمهم الى رجاله ، ومن قسطيلية اتجه عامر نحو نفراوة حيث اتخذ مدينة تقيوس مركزا لفيادته (١١٧) ، وعندئد خرج سفيان بن سوادة بقواته الى لقاء عامر ، وانتبى المتال الدامى بهزيمة الجند المتمردين أصحاب عامر ، وقتل أعداد كبيرة منهم ، وانسحب عامر الى قسطيلية حيث اندفع فى جباية أموالها دون رأفة بأهلها ، طوال ثلاثة أيام بلياليها قبل أن يحرج بأحمال المال بعد أن ترك بها من يضبطها من رجاله (١١٨) ،

ورغم ما يقوله بن عذارى من أن عامر بن نامع حرج من قسطيلية يريد الفيروان ، فالواضح من النصوص أنه خرج منها متماديا فى الهزيمة نحو تونس حيث بقية الجند المتمرد مع متصور الطنبذى • وذلك أنه ما أن خرج من قسطيلية حتى استصرخ أهلها أبن سوادة الذى سار اليهم برجاله ، فملك الاقليم وولى عليه أعوانه لضبطه واقرار الأمن والنظام فيه (١١٩)، ، ثم انه يمجرد استقراره فى اقليم تونس ، مبسد الفتنة ، قام الصراع بينه وبين منصور الطنبذى •

#### ظروف مواتية لزيادة الله :

## الصراع بين منصور الطنبلي ، وعامر بن نافع في تونس :

كان من الطبيعى أن يقوم الصراع بين الطنبذى ، ومن قائده ابن نافع الذى كان يعتبر نفسه ندا لرئيسه ، ولا يقبل أن يعامله منصور معساملة التابع ، وكانت تلك المحاسدة تظهر ، عادة ، وهمساً فى مجالس الشراب

<sup>(</sup>۱۱٦) النویری ، المحطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ أ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۰۱ م ج ٦ ص ۱۲۳ ، ابن عداری ، ح ۱ ص ۱۰۱ ، وانظر ابن خلدون ، ج ٤ ص ۱۹۸ حیث النص علی آن تتال نافع فی تغزاره ثم استیلاه سفیان علی قسطیلید کان فی سنة ۲۰۹ ص ، أی عقب مزیمه متصور الطنیدی مباشرة .

<sup>(</sup>۱۱۷) این علادی ، چ ۱ س ۱۰۱ .

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن عذادی ، ج ۱ ص ۱۰۱ ، ابن الأثير ، سنة ۲۰۱ مه ، ح بر س ٣٣٣ .

<sup>(112)</sup> ابن الأثير ، سنة ٢٠١ مد ٢ ج ٦ مير ١٦٣٠ -

حيب تأحدهما بشوة السكر (١٢٠) • واثر توعد معمور لعامر دات مرة رأى هذا الأخير أن يبد هو بالتحلص من منصور ، ناستمال الجند ألى جانبه ، واسرع من تونس ، لمقاجأة منصور وهو في قصره بالمحمدية ، وضرب عليه الحمار الدي طال حتى فني ما كان في الحصن من الماء • وجرى اسفراء بين الحاسي وانبى الأمر الى أن عرض معصور أن يسمع له بالحروج على الأمان في بعص السبن الى المشرق ، وأجابه عامر الى ذلك (١٣١) •

#### عامر يغدر بمنصور:

ولكن الطنبذى عندما تأمل فى الآمر مع أصحابه استمع الى تصبيحة من أشار عليه يألا يخصع لضيم عامر بن نافع ، وأنه يمكنه الالتجاء الى مدينة الأربس حيث له كثير من الأعوان • وبغة مصور تلك النصيحة فخرج من قصر طنبذة مسنختيا أثناء الليل الى الاربس ، وتحصن يها • وعندما عرف عامر فى صماح اليوم التالى بتلك الحديعة سار فى الر معصور الى الأربس ، وضرب عليه الحصار • ومع طول الحصر ضم أهل المدينة ، وكلموا متصورا فى الحررج من مدبستهم ، فطلب منهم أن يمهلوه بعض الرقت حتى ينظر فى أمر خلاصه (١٢٢) •

وأرسل منصور الى بعض كبار قواد ابن نافع • وهو عبد السلام كلمه ابن المفرج الميشكرى ، نظلب الاجتماع يه • وعندما حضر عبد السلام كلمه اطنبذى من أعلى السور ، فعدد له أياديه البيضاء على الجند ، وطلب منسه أرساطة لكى يحصل من عامر على الأمان وعاهده على أن يسير الى المشرق • ونجح عبد السلام بن المعرج فى الحصول على الأمان لمنصور على أن يحرج فى صحبة بعص فرسان عامر الى تونس حيث ياخذ أهله وحاشيته ، ويسير بهم الى المشرق (١٢٢) ، في بعض السفن (١٢٤) •

والحقيقة أن عامر بن نامع عندما أسعف الطبيدي بالأمان كان يدبر

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عداری ، ح ۱ ص ۱۰۱ ، وانظر الحلة السيرا، ، ج ۲ ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>۱۲۱) اس عداری ، ح ۱ مس ۱۰۱ ، التوپری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ آ ، این الاتیر ، سنة ۲۱۱ هد ح ٦ ص ۶۰۶ ، این خلدون ، ج ٤ ص ۱۹۸ ،

را ابن عثاری ، ح ۱ ص ۱۰۲ ، التویری ، المتطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ به ابن

الإثير ، سنة ٢١٦ هـ ، ج ٦ ص ٥٠٥ ٠

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن الأثیر ، سنة ۲۱۱ هم ، چ ٦ من ٤٠٥ ، ابن علادی ، چ ١ ص ١٠٢ ، الحلة طلبيراه ، ح ٢ س ٢٨٠ ، سند ٨٠٠ ، الحلة

<sup>(</sup>۱۲٤) النويري ، المخطرطان، ج ۲۲ من ۱۱۰ يه ٠

الغدر به ، حتى لا تتكرر منه خديمته السابقة في المحمدية • وذلك أن عامرا أمر صاحب خيله الذي صحب منصورا في السعينة من تونس بأن يعرج يه على جزيرة جربة ، وهناك كان عليه آن يأمر بحبسه لدى الوالى ، وهو ابنه حمديس بن عامر (١٢٥) • وتم لعامر ما أراد ، فحبس منصور الطنبذي وأخوه حمدون(١٢٦) في جرية ٠

وعندما علم القائد عبد السلام بن المرج الذي توسط في الأمان ، وهو بياجة ، بغدر عامر ، ثارت ثائرته ، هر وأصحابه ، وقبضوا على هاشم أخى عامر ، وكان واليا على باجة ، وهددوا نافعا بتتل أخيه هاشم ان لم يطلق سراح المنصور • ورفض عامر التهديد ، بل وهدد بدوره غيد السلام وأصحابه من الجند بسوء العاقبة أن تفذوا تهديدهم • وانتهى الأمر بأن أفرج عبد السلام عن هاشم بن نافع بينما أرسل عامر الى ابنه حمديس في جربة يطلب منه أن يضرب عنق كل من منصور وأخيه حمدون(١٢٧) -

# نهاية منصور الطنبلي

### الحكم عليه بالاعدام :

وأحضر حمديس بن عامر الطنبذي وأخاه حمدون ، ني ساحة الاعدام حيث قرىء عليهما ، كما يحدث في المحاكمات الحديثة ، كتاب عامر بتنفيذ العقوبة العظمي فيهما ، وهي الموت بالسيف دون مراجعة ، أي استثناف .

وكانت نهاية تعسة بالنسبة لبطل الأمس الذي كان ينازع أمير افريقية ملكه ويضرب عليه الحصار ، ويطلب اليه أن يخرج من البلاد ، اذ أنه عندما سمع متصور بالحكم العظيم ، طلب - بشجاعة تليق بمثله - دواة وقرطاسا ليكتب وصيته ، ولكن خانته شجاعته اذ أم يستطع الكتابة ، واكتفى بأن قال شغويا ، على كل حال : « فاز المتتول بخير الدئيا والآخرة »(١٢٨) . وهذا ما يذكرنا برد أسد بن الفرات على تهديد عمران بن مجاله ، ابان ثورتنا

<sup>(</sup>۱۲۰) انظر النویری ، المنطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۰ ب ( حیث قرنه بدلا من جربه ) ابن الأنبر سنة ٢١١ هـ ، ج ٦ ص ٤٠٥ ( حيث يقول ان والي جرية كان أخا لمامر وليس ابنا له ) ، ابن-عداری ، ج احس ۱۰۲ \*

<sup>(</sup>١٢٦) ابن الأثير ، سنة ٢١١ هـ ، ج ٦ ص ٤٠٠ .

<sup>\* (</sup>۱۲۷) این عذادی ، ج ۱ ص ۱۰۲ ، النویری ، المنظرط - ج ۲۲ ص ۱۹۰ ب -(١٢٨) اين الأنبر ، سنة ٢١١ هـ ج ٦ ص ٥٠٥ ، وتابل العلة السيراء ، ج ٢ ص عا ا حيث النص الأخير : « فاز التقول ٥٠٠ ه وليس « فاز المتثرل ٥٠٠ ه ؟ ٠

على الراهيم بن الأعلب ، آياء أن لم يحرح معه ، بائه أن لم يكف عمران عنه ، لينادين في حق تلك اللورة ، أن : « القاتل والمقتول في البار ،(١٢٩) ،

### نتائج مقتل المشيلي في صفوف الجند المتمرد:

#### م اقسون جدد تعامر بن نافع :

وهكذا انتهى منصور الطنبذى إلى القتل بيدى أكبر أعوانه عامر بى نافع ، الذى ظن أن الأمور استقامت له في تونس ، يعد أن تخلص من قائده ومنافسه الكبير ، وإن ظهر له منافس جديد هو الآخر ، في شخص قائده المرتور : عدد السلام بن المفرج الذى استقل عافليم باجة •

ويعهم من النصوص التى أوردها كل من النويرى وبن الإبار آنه كان من السهل على ريادة الله التنبؤ بعشل حزب عامر اثر ذلك • فعنسدما علم بنهابة هنصور ، كتب الى عامر بن نافع يدعوه الى الطاعة ، « ويحدره عاقبة منصور الطنبذى قتينه » ، ويبدل له الأمان ومن معه ، ويعده « بأنه معيده الى ما كان عليه مع "بيه ابراهيم بن الأغلب وأخيه عبد الله بن ابراهيم » • ورد عليه نافع برسالة بليغة ، وهو يعدد له مساوى، أفعاله ، ويقول في آخر كتابه : « ما بينى وبينك هوادة حتى تضع الحرب أوزارها ، ويحكم الله بيننا ، وهو خير إلحاكمين » (١٣٠) •

وفعلا لم ير مقتل منصور الطنبذى وأخيه حمدون دون ردود فعل عنيفة بين الجند الأغلبى المتمرد ، وخاصة بين المضرية منهم ، الذبن وجدوا على عامر فنافروه وحاربوه ، وانضموا الى حانب عبد السلام بن المفرج الذي رفع راية الإخد بالثار للمقتول المظلوم ، وانتهت المنافزة-بخروج بن المغرج من باجة حيث كان قد آستقر ، نحو تونس لحرب عامر ، وانتهى القتال بظفر عبد السلام وانهزام عامر الى جربة حيث كان ابنه حمديس (١٣١) ،

<sup>(</sup>۱۲۹) انظر فَيما سبق ، ص ۳۷ و هـ ۶۹ .

### تحسن الوقف بالنسبة لريانة الله :

# قرار فتح سُقلية ، ووفاة عامر بن نافع :

وبدلك تفرق شمل الجند الأغلبي المتمرد مما حسن موقف زيادة الله ،
حتى أنه اتخذ قراره الخطير بفتح صقلية في سنة ٢١٢ هـ/ ٨٢٧ م ، أى أثناء
تلك الثورة العارمة • وفي السنة التالية ( ٢١٣ هـ/ ٨٢٨ م ) اعتل عامر علته
التي مات فيها(٣١٠) • وقبل أن يموت عامر بن نافع على فراشه ، حسب
رواية بن عداري (١٣٣) ، استدعى أولاده ، كمسا تنص رواية السويري ،
وقال لهم : « يابني ما رأيت في الخلاف خسيرا ، فاذا أنا مت ودفيت بني ،
فلا تعرجوا على شي، حتى تلحقوا بزيادة الله فهو من أهل بيت عقو ، وأرجو

ولقد نفذ أيناء عامر وصية والدهم بعد وفاته ، فأتوا ذيادة الله طأئمين مستقديق ، كما جعل الجند يتسللون اليه ويستأمنون ، وهو يؤمنهم ويحسن اليهم(١٣٥) .

#### نهاية الفتنة:

رهكذا حتى لزيادة الله أن يقول عندما بلغه نبأ وفاة عامر بن نافع :

د الآن وضعت الحرب أوزارها ، • واذا كان النويرى قد أخذ هذا التصريح

بنصه الحرفى فجعل القضاء على عبد السلام بن المفرج لا يتطلب وقتا طويلا ولا

مجهودا كبيرا من العسكر الأغلبي الذي ضيق عليه الحصار في باجة ، حتى

انتهى الأمر يموته عطشا(١٣٦) ، فمن الواضع أن الأمر لم يكن كسدلك •
قابن الأبار يملق على تصريح زيادة الله عن نهاية الحرب بنهاية عامر ، بقوله :

« فكان كذلك : لم يزل أمر الجند مدبرا حتى انقضت الحرب وطفئت الثائرة ،

<sup>(</sup>۱۳۲) این عذاری ، ج ۱ س ۱-۲ ، وقارت این الآثیر ، سنة ۲۱۱ هـ ج ۲ س ۱۰۵ ( الذی یعد مرت عامر بن تانع بسنة ۲۱۱ هـ/۸۲۹ م ــ رمو ما یائنڈ یه این خلدون ، ج کا س ۱۹۸ ) -

<sup>(</sup>۱۲۲) الیان ، ج ۱ س ۱۰۲ \*

<sup>(</sup>۱۳۲) التریزی ، للتطرف ، ج ۲۲ من ۱۱۰ ب ، ۱۱۱ ا ، بانظر الملة السیاد ، ج ۲ من ۱۸۵۰ - ۱

<sup>(</sup>۱۲۰) التریزی ، الفطرنگ ، ص ۱۱۱ ۱ -

١١٦٥ اللزيري ، للاشيف، من ١١١ أ -

وصفت له افريقية (۱۳۷) ، مما يعنى ان القصاء على ديول الفتنة تطلب بعض الوقت ، وأنه لا بأس أن يكون التخلص من عبد السلام قد حدث في سنة ١٨٥ هـ ١٨٣٨ سـ ٨٣٣ م ، كما تنص بعض الروايات .

والحقيقة انه توجد اشارات في ابن الأثير ، رابى خلدون تشير الى مقتل عبد السلام بن المفرج في سنة ٢١٨ هـ/ ٨٣٢ هـ ٨٣٣ م ، اثر اشتراكه في نورة جزيرة شريك التي قام بها فضل بن أبي العنبر ، كما يأتي وهدا يعنى ، كما يعص ابن خلدون ، ان عبد السلام بن المفرج استقر في باجة لمدة خمس منوات تالية على وفاة عامر بن نافع(١٣٨) ، وهو الأمر المقبول ، سواء كان ذلك بنقليد من الأمير زيادة الله أم بالتغلب على الاقليم(١٣٨) .

والمهم أنه بوفاة عامر اثتهت تنك العتنة التي طسالت الى آكثر من ١٣ ( ثلاثة عشر ) عاما ، واستقامت الأمسور لريادة الله ، ابتسداء من سنة ٢١٣ سـ ٢١٤ هـ ٨٢٨ م • ولا بأس في أن يكون زيادة الله قد بدأ حركة التبدئة مند سنة ٢١٢ هـ ٨٢٧ م ، عندما وجه أنظاره تحسو غزو صقلية ، حيث كان يمكمه أن يوجه نشاط جنده المتمرد الى الجهاد بدلا من اثارة العتمة في البلاد(١٤٠) •

#### اضطرابات خفيفة بين الجند ، وخاصة في تونس :

وهذا لم يعنع بطبيعة الحال من قيام بعض الفتن في البلاد ، مما استطاع زيادة الله أن يقضى عليه بسهولة ، ففي حوليات ابن عدارى ، مثلا : ذكر لفتنة وقعت سنة ٢١٦ هـ/ ٨٣١ م بافريقية بين رئيسين من رؤساء الجند ، هما : مطيع السلمى ، واسماعيل بن الصبصامة ، انتهت بهزيمة مطيع وقتله ، وفرار أصحابه (١٤١) ، وفي سنة ٢١٨ هـ/ ٨٣٣ م عادت منطقة تونس الى

<sup>(</sup>١٢٧) الحلة السيراد ، ج ٢ ص ٢٨٥٠٠

<sup>(</sup>۱۲۸) این الاثیر ، سنة ۲۱۸ مد ، این خلدوں ، بر ٤ می ۱۹۸ -

<sup>(</sup>۱۲۹) ومنا أحب أن تشير إلى أنه لا يشكك في تلك الرواية الا ما يلص عليسه ابن حلون ـ بسما ـ من أن غزو صقلية كان في سنة ٢٦٩ هـ/٣٣ ــ ١٨٢٤ م المثالية ، بدلا عن سنة ٢١٢ شر/٨٢٧ م ، وكان هناك ترما من الملاقة بين الحاديثين ، مما يسمع بالنظر في وواية المتويري التي بدأنا بها ، والتي تكاد تربط بين وفاة كل من عامر بن نافع وعبد السلام حوال سنة ٢١٢ هـ ــ ٢١٤ هـ •

<sup>(</sup>١٤٠) أنظر النمرِلُ الخاصة ختج صقلية ، ص ٢١٠ وما يصلما ٠

<sup>(</sup>١٤١) البيان ج ١ .. س ١٠٤٠

الاضطراب من جديد ، عندما ثار بجزيرة شريك قائد من قواد الجند اسمه فضل بن أبي المنبر ، وتجم في هزيمة العسكر الذي وجههم اليه زيادة الله ، فتغلب على المنطقة ، وأعلن الاستقلال بها(١٤٢) • ولقد استجاب عبد السلام ابن المفرج لطلب المعونة من قبل الفضل ، فخرج من باجة الى جزيرة شريك • ولكن الرجلين لم يستطيعا مواجهة القوات الاغلبية ، وانتهى الأمر بمقتل عيد السلام بن المنرج ، كما سبق ، بينما انهزم الفضل الى تونس وامتنع بها . وممر زيادة الله جيشا كثيفا الى تونس بقيادة ابن عمه ، والى صقلية ، أبي فهر محمد بن عبد الله بن الأغلب ، ففر الفضل من تونس ، كما نجح في الإفلات كثير من عسكره • واقتحم العسكر الأميري المدينة ، وقتلوا كثيرا من أعلها ، وهرب آخرون(١٤٣) • والظاهر أن الفقهاء كان لهم دورهم في تلك الثورة ، عن طريق قيامهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكسر ، اذ يذكر ابن عـــذارى - بهذه المناسبة - قتل عباس بن الوليد الفقية الصالع(١٤٤) -

#### العفو عن المتمردين:

وفي السنة التالية ( ٢١٩ هـ/٨٣٤ م ) أعلن زيادة الله العفو عن كل من شارك في تلك الثورة ، وأفلت من تونس • فأستجاب له أهل المنطقة ، وركن الاقليم الى الهدوء والسكينة (١٤٥) .

وكان من بين من استأمن عبد الرحمن وعلى ابنا أبي سلمة، وأبو العزاف، وكانوا شعراء فصحاء ، فمدحه عبد الرحمن بقصيدة ارتاح لهــا الامير . وعندما قام شاعر الأمسير : يعقوب بن يحيى ، يعرضه على بنى سسلمة وأبي العزاف ، بأبيات يقول فيها :

يتم أمان من خضب العـــوالى لأن قسواني الأشمعار تيقي وقد يرجى برح السيف برء

تسمع أيها الملك المسان قوافي في معانيها البيان وليس لشاعر أبسدا أمسان على الأيام ما يقى السرمان ولا برء لمسا جسرح اللسان

<sup>- (</sup>۱۶۲) ابن عذاری ، البیال ، ج ۱ ص ۱۰۰ ، ابن الآثیر ، سنة ۱۱۸ هـ ( منیت یعدد مكان الموقعة بمدينة اليهود بَالجزيرة ، ويذكر سقتل عبد السلام ) ، ابن حلدون ، ط بيروت . ج ع من العلاة واسيت الاسم الفتل بن ع أبي العن ، ) .

الإغال الفشرة المسادر ٥٠٠

<sup>(</sup>١٤٤) على المسادد .. حيث يذكر ابن الأثير أن الفقية عباس بن الوليَّة لم يُكن مشاركا في الثورة الا بعد أن التحم العسكر الأغلبي داره -

<sup>(</sup>۱٤٥) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۰ ، وایظر ابن تخللون ، ط پیروٹ ، ج ٤ ص ٤٢٤ .

لم للتعت اليه زيادة الله وأمنى لهم أمانهم .

ولما سال أبا العزاف : لماذا لم يستأمن قبل هذا الوقت ؟ قال الرجل : « أيها الأمير ! كنت مع قوم حمقى ، يولون كل يوم واليا ويعزلون آخر ، مرجوت أن دكون لى معهم دولة » • فضحك زيادة الله ، وقال ، « قد عفوت على الديرة الله ، وقال ، « قد عفوت على الديرة ) •

تقويم زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب :

شخصية مزدوجة : رقة تغلفها الغلظة :

رغم ما يقوله الكتاب من أن زيادة الله كان قاسيا مستبدا بالجند سفاكا لدماتهم ، وخاصة عندما بسكر ، وهم يريدون بتلك الاصافة اثنانية سيئة أخرى يضمونها إلى الاولى ، فالظاهر أن قسوته لم تكن الا سسستارا يخفى وراءه شحصية رقيقة ، وهذا ما عبرت عنه الرواية التي ينقلها ابن عدادى ، عندما قيل أن منصورا الطنبذى استهول ما رآه عندما خرج زيادة الله اليه في الجيش الكثيف ، اد نم يعرف فيه الا الضعف والوهن (١٤٧) ،

وتظهر رقة زيادة الله من تلك الحكايات الطريفة التي تروى أفعالا له ،

تدل على عفوه رصعحه رحلمه - فهو يتأثر كثيرا لما فعلته والسحة المديدة

« چلاجل » ، عندما طبخت الفول بيصارا وأرسلته الى أخت عامر بن نافع

بعد هزيمته حتى تبر بقسمها وهي تريد أن تسخر منها : لأن أخت عامر كانت

قد أقسمت لتجعلن « جلاچل » تطبخ لها الفول بيصارا بمعنى أنهسا كانت

تتوقع انتصار أخيها ، واذلال أم ريادة الله سوهو الأمر الذي كان يستعظمه

العرب ، وما كان من زيادة الله الا أن قال لوالدنه : « قد ساءني ما فعلت

يا أم . ان الاستطاله مع القدرة لؤم ودناءة ، وقد كان أولى بك أن تفعلي غير

هذا » ، وتنبهت أم ريادة الله الى المعانى النبيلة التي كان يقصدها زيادة الله

يذلك الدرس ، فقالت له : « مم سافعل ما يرضيك ويحسن الأحدوثة عنا ،

وبعثت اليها (أي الى أخت نافع) بكسوة وصلة والطاف ، ورفقت بها حتى

قبلت ذلك ، وطابت نفسنها »(١٤٨) ،

<sup>(13</sup> فع ابن عداری ے ۱ س ۱-۰ ۰

<sup>(</sup>۱٤۷) انظر نيبا سبق ء ص ۵۳ •

<sup>(</sup>۱۹۸) (لتریزی ، نهایة الارب ، المخطوط ، ج ۲۲ میر ۱۱ پ ــ ۱۱۲ ا ، وهن السیدة حلاحل ، آنگر قیما سبق هد که ص ۲۷ ۰

وهو عندما يعفو عن ثوار تونس الشعراء من آل أبى سلمة وشريكهم في الفتنة أبى العزاف، يقبل اعتذار الأخير اللطيف، رغم ما فيه من الرارة، ثم هو لا يستمع الى ضعينة شاعره الذي كان يحسدهم الأنهم منافسون له في الشعر، من غير شك (١٤٩) .

### زيادة الله شاعرا :

وهذا ما يؤكد رقة الأمير الذي كان شساعرا ، وكان يحمى الشسعر والشعراء بمعنى أنه كان حاميا للغة العربية التي كان أحد العارفين بها ، وفي ذلك تقول رواية النويرى المأخوذة عن الرقيق : انه ، كان من أفصح الهل بيته لسانا وأكثرهم بيانا ، وكان يعرب كلامه ولا يلحن من غير تشادق ولا تقعير »(١٥٠) • والى جانب ذلك كان زيادة الله يقول الشعر الحسن الجيد ، ولو أن النويرى لم ينتحب من أشعاره الا أبيات كان قد ذيل بها خطابا وجهه الى الخليفة المأمون ، ردا على طلب للخليفة استاء له أمير القيروان ، وكان ذلك وهو في حالة سكر ، وهي :

أنا النار في أحجارها مستكنة فان كنت من يقدح الزند فأقدح أنا الليث يحمى غيله بزئسيه فان كنت كلبا حان موتك فانيح أنا البحر في أمواجه وعبسابه فان كنت من يسبح البحر فاسبح (١٠١)

وعندما تنبه الأمير الرقيق الحاشية من سكره ، استهول ما فعله فبعث في طلب الرسول ، ولكن دون جدوى وحينئذ كتب كتابا لطيفا ثانيا يليق بعقام الخليفة المأمون وكان رد خليفة بغداد ، الذى كان أديبا محيا للفلسفة، على الخطاب الثاني ، وأجاب فيه كل ما طلبه الأمير القيرواني المفرم بالحسر والشعر (١٥٢) .

<sup>(</sup>١٤٩) آنظر فيما صبق ۽ من ٦٣ -

<sup>(</sup>١٥٠) التوبرى ، المخطوط ، ح ٢٢ ، ص ١١١ ب وقارد الحلة السيرا، ، ج ١ ص ١٦٣ (١٥٠) تفس النهاية والحلة - ومنا يستحق التنبيه أن ابن الأبار ينص على أن زيادة الله تنب هذا الشعر وهو غضبان من طلب الخلافة اليه أن يدعو في الخطبة لمند الله بن طاهر بن الحسين ( أنظر فيما سبق ، ص ٥٤ ) ، ولقد أخذنا طراءة الحلة للبيت الثامي من الشعر . وهر يرجد في نهاية الآرب على الوجه التالى ،

أنا الليث يحسى عليه غيله بزبيره دان كنت كلما خان يومك فانسم

<sup>(</sup>۱۵۲) انظر الدویری ، المخطوط ، ج ۲۲ س ۱۱۱ ب ، الحلة السميراد ، ح ۱ س ۱۱۲ ، ۱۱۹ ، - العلم الدویری ، المخطوط ، ح ۱۲ س ۱۱۲ ، ۱۱۹ - حيث يذكر ابن الأياد له شعرا في العرب والعزل عن هريمته في وقعة سبيبة عد

### ما بن فسقه وورعه :

وهكذا اذا ظهر زيادة الله يعظهر المتعزق بين القسوة والرقة ، فقد كان البيضا ذا شخصية منقسمة على نفسها ما بين الفسق ساذا اعتبرنا أن غرامه باشر نوع من الفسق ، وهو ما يمكن أن يكون وألا يكون حسب واقع المصر بالتدين ، وفي مشاعره الدينية تقول الرواية انه كان يقول لحاصته : انى الرجو رحمه الله ، وما أرانى الا أفوز بها اذا قدمت عليه يوم القيامة ، وقد عملت أربعة أشياء :

بنيت المسجد الجامع بالقيروان ، وأنفقت عليه ٨٦ ( ستة وثمانين ) أنف دينار ، وبنيت قنطرة باب أبى الربيع ، وقصر المرابطين بسوسة ، ووليت القضاء أحمد بن أبى معرز (١٥٣) .

وهكذا تظهر أعمال الزرع والتقوى ، في نظر أهل ذلك العصر ، في أربعة أشياء ، هي :

١ ــ بناد المساجد ، وتعى بيوت الله التي لا يعمرها الا من آمن بالله واليوم الآخر \*

٢ ـ بناء القناطر لجلب الماء من الجبل البعيد ، وهذا من الأشياء ذات المنفعة العامة لمناس ، مثنها في ذلك مثل شق القنوات والأنهار للسقيا والزرع ، وبناء الجسور والقناطر لعبورها • وكل ذلك من الامور التي يحض عليها الدين ، الذي يهدف الى صلاح الناس في دنياهم أيضا قبل أخراهم •

٣ ــ يناء الحصون والربط من أجل اقامة المجاهدين من العباد ، فالجهاد وثيق الصلة بالدين ، حتى أنه اعتبر سادس قواعد الاسلام ، والجهاد والدين

نانت تعلك انطیعیاتی بواشراس مجرعی كاس ازغام واتعاس

> ولایسنة ، شوب، اسفرار بلا جسم تبعم <sup>لا</sup>نفشوی لیهسیا، موغاشتی

تيم بانفيساس الحبيب للسيم رقاو نظي يريور الياء علافينام

انظر ئيما سبق ، ص ٥٣ و هـ ه ) ، وحيث يذكر له تموذچين آخرين من الشعر أحدهما طي النسيب ، وعنه :

بالله لا التعلمين بالهجر أنفاس صدود طرفك عن طرفي اذا التقيا حوالآخر مي وصف عفاسة ، ومنه : •

<sup>(</sup>۱۵۳) انظر النویری ، المتطوط م ج-۲۲ می ۱۱۱ ، وقادید این علیادید ، ج ۱ می ۱۰۳ والیکری ، می ۱۰۳ .

سارا من افريقية ، مهذ أيام الأغالبة ، متلازمين بعصل العلماء العداد من أهل البلاد ، إحدين اعتبروا الجهاد عبادة • والمثل لهم أسد بن العرات قاصى افريقية على أيام زيادة الله ، وقائد حملة صقلية -

ع ـ اسناد القضاء الى ذوى العضل من العقهاء والعلماء ، والقضاء كان الحطة الثانية بعد الامارة ، والقاضى هو الحكم الذى يمثل العدل • والعدل اساس الملك ، كما قال الحكماء منذ أقدم العصور •

# ابو محرز قاضيا :

اذا كان رّيادة الله قد اعتبر أن تولية القضاء لأحمد بن أبي محسرز الذي عرف بشدة تقاه من أعمال البر العظيمة التي يأمل أن يجرّيه الله عبها خيرا ، فانه يحق له أن يعتبر أن بولية والد أحمد ، وهو محمد بن عبد الله بن قيس الكناني ، الذي عرف بكنيته أبي محرز ، منصب القضاء في سنة في القيروان من أعمال البر أيضا - ولقد ولي أبو محرز القضاء في سنة بي المراحم ، على ما يرجع ، وذلك عقب وفاة القاضي ابن غانم ( عبد الله بن عمر الرعيني ) الذي كان قد ولي القضاء برضاء الخليفة الرشيد متذ ولاية روح بن حاتم ( في رجب سنة ١٧١ ه/يناير ٧٨٨ م ) وطوال عشرين سنة حتى أيام إبراهيم بن الأغلب (١٠٤) .

وأبو محرز معروف بين فقهاء القيروان بأنه كان من الكوفيين ، أى ممن يأخذون بهذهب أهل العراق من أصحاب أبى حنيفة الذين يعتمدون القياس والرأى في استنباط الأحكام ، على عكس جمهرة فقهاء القيروان على أيامه ، من كانوا مالكية من إهل الحديث ، الذين يأخذون بسنن أهل المدينة التي نشرها في المغرب تلاميذ امام دار الهجرة ، الذين شدوا الرحال الى مصر والمجاز ، وتلقوا العلم على مالك بن أنس نفسه .

<sup>(</sup>۱۰۵) تصن-الرواية على أن ابن غانم تونى فى دبيع الآخر سنة. ١٩٠ هـ/فراير ـ مادس ١٩٠ معى أيام ابراميم بن الأغلب الذى حرّع لوفاته وبكى عليه ، هو وساله آبو عقال ولقد وجعا أن تكون ولاية أبى محرز فى نفسي السنة ، وذلك أند مناكدواية أخرى تضيف المسئلك المدسلك الدستمال أن تكون وقاة ابن غانم سنة ١٩٦ هـ/١٨٢ مـ، وهى سنة وفاة ابراهيم بن الأغلب غضيف المنافرات المنظر الرقيق ، صن ٢٢٠ ، المداوك غلقاضى عياض ، يض ٣٢٥ مدرتراجم أغلبية لا ين المعارف الرقيق ، صن ٢٠٠ ( عن اولات ابن محرفة بعسد ابن غانم ) ، وانظر فيما سبق ، ج١٠م ٢٧٤ و ه ١٠٠٠

ومن هؤلاء كان أثمة ذلك العصر ، مثل : على بن زياد الترنسى ، الذي يعتبر أول من أدخــل موطأ مالك افريقية (١٥٥) ، وعابد القيدوان البهلول اس راشد ، الذي قال قيه مالك : « هذا عابد بلده » (١٥٦) ، وعبدالله بن فروخ العارسى ، الذي كان يكاتب مالكا (١٥٠) ، وأسد بن الفرات الذي يسم الموطأ عن مالك وغيره (١٥٨) ، والذي أدخل كتب الأسدية الى مصر وافريقية ، وفيها أجوبة مالك ــ عن طريق ابن القاسم المهرى ــ على آلاف المسائل التي أجاب عنها تلاميذ أبي حنيفة (١٥٥) فكأنها كانت في الفقه المقارن ، كما نقول الآن وعنها تلاميذ أبي حنيفة (١٥٥) فكأنها كانت في الفقه المقارن ، كما نقول الآن و

## مًا بين أبي محرز وأسد بن الفرات :

والى جانب ترجمة أبى محرز ، الذى اعتز زيادة الله بتونية ابنه أحمد الفضاء. بين تراجم المالكية فى افريقية ، فان أخباره توجد متناثرة فى تراجم فقها، ذلك العصر وأمرائه ، وخاصة فى ترجمة أسد بن الفرات الذى ولاه زيادة الله القضاء الى جانب أبى محرز فى سنة ٢٠٣ هـ / ٨١٨ م ، فكانت أول سابقة فى تولية القضاء لرجلين معا(١٦٠) .

والحقيقة أنه اذا كان أسد أكثير علما وفقها من أبي محرز ، فقد كان أبر محرز ، أشد من أسد رأيا وصوابا (١٦١) ، كما كان أبو محرز أكثر احسانا لمعربية ، مقلا في كلامه (١٦٦) ، وهكذا كان أبو محرز ، قبيل أن يلي القضاء ، يستفتى في القيروان ، هو وأسد بن الفرات ، وذكرياء بن محمد بن الحكم اللخمي ، ومن في طبقتهم من الفقهاء والعلماء (١٦٣) .

والمعروف عن أبي محرز أنه كان رقيقا لينا في أحكامه ، يميل الى الأناة

<sup>(</sup>١٥٥) المدارات ، ص ٢٢٦ ، تراجم أغلبية ، ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>۱۰۲) المدارَك ، ص ۲۳۱ ، تراَّيم أغلبية ، ص ۲۸ ، وانظر قيما سبق ، ج ۱ ص ۲۹۱. وه ۱۷۲ ه

<sup>(</sup>۱۵۷) للنارك ، ص ۲٤٠ ، ترَاجِم أغلبية ، ص ٤١ -، وأنظر فيما سبق ، ج ١ ص ٢٧٤ وه ٢٠٦ ٠

<sup>(</sup>١٥٨) المدارك ، ص ١٦٥ ، تراجم أغلبية ، ص ٥٣ ، وقادن المالكي ، خ ١ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>١٥٩) المدارق أ من ٤٦٩ ، وما يسدما ، تراجم الخلبيَّة ، ص ٩٠ -- ٩٠ -

<sup>(</sup>٣٦٠) المداراتُ ، ص ١٧١ ، تراسم أغلبية ، ص ٦٥ ( تؤرجع الرواية ولاية أسد ما ين سنة ٢٠٢ مد وسنة ٢٠٢ هد ) ، وقارن المالكي ، ج ١ ص ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>١٦١) المدارك ، ص ١٧١ ، تراجم اغليبًا ، ص ها ، وقارل المالكي ، ج ١ ص ١٨٩ -

<sup>(</sup>١٦١) المدارك ، من ٤٧٩ ، تراجم أغلبية ، ص ٦٩ ٠

<sup>(</sup>١٦٢) المدارك ، ص ٤٩١ ، تراجم أغلبية ، ص ٨٤ •

والتروى فى فتاراه ، ويأخذ طريق التساهل والعفو ، ولقد ظهر تساهله فى مينه الى التسامح مع الجند المتعردين على زيادة الله فى ثورة الطنبذى الخطيرة ، وذلك أنه بينما كان فقيه ، مثل : عبد الله بن أبى حسان المحصبى يريك الوقوف بصلابة ضد الثوار بعد هزيمتهم ، الأنهم كانوا قد أغاروا على منازله وانتهبوها ، واضطروه الى الاستخفاء ، فيقول لزيادة الله ، السلت نصحه العلماء بالعفو الرغبوه فيه : ان العفو معسدة ، ولن يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، كان أبو محرز يقول : العفو أقرب للتقوى (١٦٤) ، وهو لدلك يتصدى لابن أبى حسان المحصبى ، ويقول له : أمن أجسل شويهاتك أو رميكاتك تستحل دماء المسلمين (١٦٥) .

ومثل هذا كان رأى أبى محرز فيم يرمى بتهمة الزندقة ـ التى صارت جريمة سياسية في كثير من الأحيان ـ مهما كان حال صاحبها : أن يستتاب وهو يوبغ المقيه أبا زكريا بن الحكم عندما يقول : ان رأى أهل العلم أنه يقتل اذا كان مظهرا للاسلام ، وأن كان هو نفسه لا يأخذ بهذا الرأى ، ويرميه بالحمق لأن كلامه هذا يجرى الأمير ـ وهو زيادة الله الذى كان حاضرا مجلس الفتوى ـ على سفك الدماء(١٦١) • وهو هنا يمثل فقهاء افريقية ، فى ذلك العصر ، ممن كانوا لا يهابون السلاطين ، ولا يخشون فى الله لومة لائم • فهو يقف الى جانب أسد بن الفرات ضد الرجل ، الذى أداد أن يتملق زيادة الله ، فقال له : أنه رأى فى المنام كان جبريل وقف بين يديه ومعه بور ـ رغـم سعادة الأمير بتلك الرؤيا الكاذبة(١٦٧) • وكان أبو محرز يميل الى التأنى أيضا قبل نقض الهدنة مع الروم عندما أتوا يطلبونها قبل حملة صقلية ، ولو أن زيادة الله أخذ برأى اين الفرات فى شرعية خرق الهدنة (١٦٨) •

(١٦٤) المداولا ، ص ٤٨٣ ، تراجم أغلبية ، ص ٧٤ ( حيث تقول الرواية أن اليحسبير كان سيء الرأى في الجند حتى أنه نظم في ذلك شعرا يقول فيه :

وشقوا عما الاسلام من كل جالب
وشدا بأن الله غسير معساقه
برازا وتحطسان الكسرام المناسب
مبنضا قهم قيا لاحسدى المجالب

أياح طفام العدد جهسلا حريست وعاثوا وثاروا في البسلاد سفاهة ووا وما هجب بنص الأعاجسم ضسلة ولكن من قوم الينسا إعتزازهم مقادد المالا و حدد المرادد المالا و ال

وقارل المالكي ، ج ١ من ٢٠٣ ( حيث أبيات الشعر مختلفة شكّل بين ) ، وعن اليحصيبي مؤرخا ، انظر فيما سبق ، ج. ١ ص ٤٠٤ .

(١٦٥) المدادك ، ص ٤٨٣ ، تبراجم أغلبية ، ص ٧٤ - ٧٠ .

رَبَهُ إِنَّ الْمُعَارِقُ ، مِنْ ٢٥٥ ، تَرَاحِمُ الْمُلْبِيِّةَ ، مِن يَهُ ، وَبِإِينَ المَالِكِي ، ح ١ مِس ١٩١ .

(١٦٧) المدارك ، ص ٨٧٤ ـ ٢٧٤ ، تراجم أغلبية ، ص ٨٨ ٠

(١٦٨) المدارات، ص ١٧٦ ، تراجم المُنْبِية، ص ٦٦ ، وانظر فيما بعد عن فتح صقلية ص ٢١٢ -

واذا كان أبو محرز ممن يقول بعدم تحريم النبيذ ، فانه كان يقول بذلك عن قناعة ، حسب رأى أهل العراق ، ولم يكن يقوله تشلقا للأمر الله النائل كان مفرما بالشراب ، والذى كان يعقد المناظرات فى أمر شراب النبيذ بين أبد ، الذى كان يحله ، وبين أسد ، الدى كان يراه حراما (١٦٩) .

#### أسد بن الغرات :

وهكذا فاذا حق لزيادة الله أن يتخد توليته القضاء الاحمد بن أبي محرز شعيعا له يوم الحساب ، فقد كان من حقه أيضا الذى نقرره له آن يعتز بتوليته القضاء قبل ذلك لوالد أحمد ثم تولية أسد بن الفرات أيضنا الى جانب أبى محرز (۱۷۰) قاسد بن القارات ايضنا الى جانب أبى محرز (۱۷۰) قاسد بن القارات الله تعلى مالك بن أنس ، وتعلم فى العسراق على تلاميسة أبى حنيفة ، كان يواجسه زيادة الله بتحريم الحسر ، كما كان يقف ضد مقالة المعتزلة بخلسق القارآن (۱۷۲) ، وكان كثير منهم ، مثل أبى محرز ، من أصحاب المدعب الحنفي الذي أصبح على أيام الخليفة المأمون المذهب الرسمي للخلافة ، في : بغداد وفي البسلاد التابعة لها كمصر وافريقية موقوق هذا وذاك كان أسمد بن الفرات أحسند الشجعان على علمه وفقهه (۱۷۲) ، فأسد بن الفرات ربط في شخصه بين العلم والتدين والجهاد ، وهي الأمور التي شغف بها زيادة الله ،

<sup>(</sup>١٦٩) المعلوك ، ص ٤٧٥ ، ص ٤٨٤ ، تراجسم الخلبية ، ص ٦٥ ، ٧٥ «-وقارث فطي السرور للرقيق ، ص ٤٨١ - ٤٨٩ ( حيث تضم الرواية أسد بِنْ الغرات الى جانبِ أبي محرز في تحليل النبيذ ، وحو الأمر الذي لم يذكر أبدا عن أسد ) \*

<sup>(</sup>۱۷۰) أنظر المالكي ، ج ١ ص ١٨٥ ( سيت السن على أن الوزير على ب<del>ن أسه حو</del> اللي سمى ني ولاية أسد ، وكان يود عزل أبي محرز ) ــ وانظر الصفحة ٦٧ ، وهـ ١٦٠ ه

<sup>(</sup>۱۷۱) المدادك ، س ٤٧٢ شـ ٤٧٤ ، تراجم أغلبية ، آس ٦٢ سـ ٦٣ ، وقادن المذاكريم و ي ١ س ١٨١٠ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>۱۷۲) المداركُ ، من ۲۲ ، تراجم اغلبية ، ص ٦٦ ، المالكي سَمَج ١٢ ص ١٨١ ــ وهــلا ما نشير البَّة عند-الكلام عن فتح صقلية

<sup>(</sup>۱۷۳) المدارك ، ص ٤٧٥ ( رواية عسران بن ،أبي معفرة ) ، تراجم الملتية ، عَلَ ١٦٥ - (١٧٤) ابن عدارى ، ب ١ ص ١٠٤ -

<sup>(</sup>۱۷۵) این عداری ، ج ۱ می ۱۰۶ .

#### أحمد بن أبي محرز :

ويلا ندرى من اخى ولى القضاء ، بعد أبى محرز ، وذلك أن الحوليات لا تذكر لنا تولية أحبد بن أبى محرز لقضاء افريقية ، التى اعتز بها زياد الله الا فى سنة ٢٢٠ هـ/ ٨٣٤ م ، ثم تفاجئنا بوفاته فى السنة التالية ( ٢٢١ هـ/ ٨٣٥ م ) كقاض لصقلية ، بعد ولاية لم تدم الا حوالى تسعة أشهر فقط ، جمع فيها بين قضاء افريقية وقضاء صقلية على ما يظن(١٧٦) .

والمهم أن أحمد بن أبى محرز الدى عرف بأنه لا يخشى مى الله لومة لائم ، كان من التقوى والورع بحيث أنه كان عازفا عن تقليد القضاء الذى لم يقبل ولايته الا مكرها(١٧٧) • ولهدا قالت بعض الروايات انه لم يحكم بحكم حتى مات(١٧٨) ، رغم ما تنص عليه روايات أخرى من أنه تحرى غاية العدل فى اجراءاته القضائية : علم يقبل وكالة أقارب الأمير أو حشمه أو من يلوذ به • هذا ، الى جانب اشارات أخرى الى انصافه والى وقوفه بصلابة أمام الوزير على بن جميد عندما أراد مساندة بعض المتخاصمين ، واجبساره الوزير على البراءة من محسوبه ، وذلك فى حضرة زيادة الله ، وأمام الملأ من الناس ، مما كان له رجة عظيمة بالقيروان(١٧٩) •

والذي يستأثر بعناية الكتاب في وفاة ابن أبي محرز ، الذي كان كثير البكاء غزير الدمعة ، أنه أوصى أحاء عبران بن أبي محرر أن يكتم موته حتى يكفنه ، ويصلى عليه خوفا أن يكفنه زيادة الله ويصلى عليه • ونفذ عبران الوصية ، ولم يدر فتيان زيادة الله بالامر الا بعد أن حمل نعش ألقساضي الورع سد الذي أراد أن يهرب ميتا من زيادة الله بعد أن عجز عن الهروب منه الورع سد خارج داره • وهنا اكتفى خلف الفتى وبذر الكثير من المسك الذي كان أحضره على جثمان القاضى ، ورجع الى القصر بما كان معه من الاكفان • وهكذا

<sup>- (</sup>١٧٦) أنظر بن عدادی ، ج ١ ص ١٠٦ ، المالكي ، ج ١ ص ٣٠٥ ، هذا ولو أن رواية ألمي المرب ( ط ، تونس ، ص ١٦٧ ) تقول أنه ولى بعد وفاة والده أبى محرز ، مما يعنى أن خطة القصاء طلت شاعرة لمحوال ستسنوات مند وفاة أبى عجرز ، وهو الأمر المستنمد ، وهم ما تقوله رواية المالكي ( ج ١ ص ٢٠٦ ) من أن الناس كانوا منتمين عن ولاية القضاء عندما أجير زيادة الداحدين أبي محرز على قبولها ،

<sup>(</sup>۱۷۷) کالگی ، ج ۱ ص ۲۰۵ ۰

<sup>(</sup>۱۷۸) او المرب ، ط ۰ توس . ص ۱۹۷ ، المالكي ، ج ١ ص ٣٠٥ ٠

<sup>(</sup>۱۷۹) اللاكل . چ ۱ ص ۲۰۱ ـ ۲۰۸ ٠

يتمكن زيادة الله من النحاق بالجنازة الا عند المصلى حارج المدينة ، حيث م قصلى عليه وخضر دفنه • وتقول الرواية أنه بعد أن عزى الأمير عتران القاضى أحمد ، قال : يا أهل القيروان لو أراد الله لكم خيرا ، لما خرج ، أبي محرز من بين أظهركم (١٨٠) •

وَهَكَذَا حَقَ الزيادة الله أن يعتز بِتَاصِيهِ أَحِمَد، بن آبِي معرز-، وتَوْكُد مَقَ رَأْيِهِ شَهَادة سَنَحَنُونَ فَيُما بِعِد ، فقد كان اذا تُكُلَم فَيْمَن تقدمه مُن ضاة ، فَذَكَرَ له أَحِمَد بَنُ أَبِي مُحرَّونَ ، لَمْ يَتَكُلَمَ فَيْهِ الا بِخَيْرِ لَفُصِلُه (١٨١) .

## مال زيادة الله العمرانية :

### باط سوسة :

والحقيقة انه على عكس ما قد يتوهمه الناظر السريع في حياة زيادة الله انها كانت حياة رجل متمزق بين العنف والبحث عن اللذة ، حتى أن قاضيه أن يخاف أن يكفنه بأثواب من عنده أو أن يصلى على جنازته ، انجد أن المتأمل لى حياته يكتشف خلف ستار هذا المظهر الحداع رجلا قد وهب نفسته لأعمال بر ، وعلى رأسيا الجهاد ، فعى سنة ٢٠٦ هـ/٨٢١ م بدأ ببناء واحد من أكبر عصون المرابطين من العباد المجساهدين في سوسة ، وهسو رباط سنرسة السهور ، الذي أصبح بعد سنوات قليلة قاعدة لأكبر عملية غزو بحرية قام ها العرب فيما وراء البحار ، وهي فتح صقلية وايطالها أن كما صار صنوا بيا العرب فيما وراء البحار ، وهي فتح صقلية وايطالها أن كما صار صنوا بينة من عتبات الجنة ، وحتى أصبحت الاقامة فيه لمدة يوم وليلة أعظم ربوا من الحج أو الانقطاع الى الصيلاة والصوم : وبذلك مزج علماء افريقية الأعلبية بين العلم والتدين والجهاد ، بطريقة أم تعرف في غير افريقية من يلاد الاسلام .

ورباط سوسة (١٨٢) ، كما وصلنا ، أشبه بحصن مربع الشكل ، طول شلعه حوالى ٤٠ مترا ، تدعم جدراته الأربعة ثمانية أبراح : ٤ ( أربعة ) منها

<sup>(-14)</sup> ابن علادي ، ج ١ ص ١٠٦ ، وقارن المالكي ، ج ١ ص ١٠٣٠٩ حيث النص على الله عبران عو ابن المائي أحتاد وليس الغاه ) " "

<sup>﴿</sup> ١٨١) ٱلْجُنُ الدربُ ۽ طَائم تولين لا س ١٦٧ - ٠٠٠

في روايد الباء ، و ٤ (أربعة) في وسط كل من حواقطة الأربعة والأبراج مستديرة الشكل عدا اثنين منها فلهما شكل مربع ، وأحدهما يقع في المركن الجوبي الشرقي حيث توحد في أعلاه منارة مربعة الشمكل ، يظل أنها أقيمت من أجل ارسال الاشارات الضوئية التي كان يتادلها جمسد المحارس ، والثاني في وسط الجدار الجنوبي حيث الباب الوحيد للرباط وكانت تعلو برج هذا الباب قبة ذات شرفات (جوسق) ، ربمها كانت تستخدم كمنذنة للجامع الذي يقع في الدور العلوى من هسدا الجانب من الرباط ،

أما الغناء المربع في داحل الحصن ، فهو أشبه بصحى الجامع الكبير ، وتحيط بجوانبه وراء الأروقة غرف العباد وصوامعهم المرزعة في الدور الأرضى على جوانب الحيطان الأربعة ، بيسا هي مورعة في الدور العلوى في ثلاثة اتحاهات فقط اذ الحقيقة أن المسجد ، الذي يتكون من أحد سسر رواقا رأسيا على حائط القبلة ، وبلاطتين عرصيتين ، يشغل الجزء العلوى المواجه للحائط الجنوبي للرباط ، وهو حائط القبلة (١٨٣) ،

#### قنطرة باب أبي الربيع:

والى جانب مجهودات زيادة الله في بناء رباط سوسة للعباد المجاهدين ، بنى قنطرة باب أبى الربيع في القيروان ، التى كانت ساقية عظيمة تحمل الماء من الجيل القريب عبر الوادى ، على ارتفاع شاهق بفضل حناياها أو أقواسها الكبيرة ، مما كان له أثره في الممارة الاسلامية في افريقية وسائر بلاد المغرب والأندلس و وذلك أنه كانت توجد في افريقية نماذج لهذا النوع من السواقي المحمولة على القناطر منذ أيام الرومان ، كما كان الحال كذلك في الإندلس ، مثل . قناطر ماردة التي بقيت لنا أجزاء منها (١٨٤) •

<sup>(</sup>۱۸۲) انظر ج- مارسیه ، مختصر المان الاسلامی ، ج ۱ من ۱۷ ـ ۹۹ ، شسسکل ۲۰ من ۶۸ ( تخطیط یجسم رباط سوسة ) ، السید عبد العربر سالم ، المعرب الکبیر ، ج۲ ) من ۲۶۹ رما بعدما -

<sup>(</sup>١٨٤) عن قساطر باب توس الزدوجة قرب القيروان أنظر ج " مارسيه ، محتسر الفن الإسلامي ( باافرنسية ) ، ج ١ ص ٥٣ ، وعلى تناظر ماردة أنظر ج ١ ص ٣٣٠ ــ ٢٣١ حيث . الإشارة ال إحتسال تأثيرها على الأقواس المزدوحة في حامع قرطية - وعن معارضة هذا الراى أنظر أحديد فكرى و المنحل لمباجد القامرة ومتبارسها ، ص ١٣ - ١٤ ، رحيث يقرد المؤلف ، إن، أقواس حابع قريلية المزدوحة عدل عربي مبتكر لا علاقة له يقاطر ماردة وانظر شكل ١ ،

وصكذا كلق قرطادة الله مهتما باعمار البلاد ، مجتهدا في تحقيق أسبابه عليهاة الطبيبة لمشعيه ، رغم ما واجهه من المصاعب ، وما عاناه من التجارب علتي تمثلت فيما رأيناه من الفتن ، وحسن رعاية ريادة الله لمصالح شعبه يعتبير من مبلدي الاسلام الأساسية التي تنص عسل مسئولية كل راع عن رعيته ، وذلك أن الرعية هي أصل رخاه الدولة ، اذ : « المال رزق تجمعه على على قال فلاسفة السياسة ... والرعية عبيد يتعبدهم المدل (١٨٥) ،

### مسبيد القيروان الجامع:

وماتي بناه المسجد الجامع في القيروان ـ الذي اختطاء علية الاولم مرة .

سينة ٥٠ هـ/١٧٠ م ، ثم جدده حسان سنة ٨٤ هـ/٢٠٧ م ، روسعه بشر الى صفوان سنة ١٠٥ هـ/٧٢٥ م ، وبنى منارته ثم جدده بعده يزيا بن حاتم سنة ١٥٧ هـ/٧٧٤ م ليتوج أعمال زيادة الله ، وليمسيح أثرا باقيا الى اليوم من آثار الإغالية (١٨٦) .

فني شهر جمادى الآخرة من سنة ٢٢١ هـ/مايه \_ يونيه ٨٣٦ م(١٨٠). قام ذيادة للله فامر بهدم بناه المسجد العتيق \_ حاشا المحراب ، يحراب عقبة \_ يعد أن لم يعد مناسبا ، من حيث السعة أو من حيث الفخامة ، يعدين لقيروان التي أصبحت أعظم عواصم المغرب - كما لم يعد مناسبا بالملكة . الأعليية التي وطدت أقدامها في افريقية وأصبح بلاطها منافسا لبلاط الخلافة - في يعداد - وأعاد زيادة الله البناء بالصحر والآجر والرخام ، تاركا محراب عيمية انقديم بعد أن كساه كله بالرخام المخرم المنقوش بالكتابة وبغيرها من المرحوب ، من أسفله الى أعلاه (١٨٨٨) -

ولم يبخل زيادة الله في النعقة عليه ، مما يلع ٨٦ ( ستة وثمانين ﴾

<sup>(</sup>١٨٥) كتاب السياسة في تديير الرياسة . في الأسول اليونائية للنظريات السياسية في ١٠٠٠ من ١٢٥ من ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>۱۸۷) النويوي وسلى توبيعة باين مقلعول مدينج بالعمر ١٩١٣ - .

وَلَكُواجَ النَّافَة السيراه على ١٦٦٠ ما وقاول وصف البكرى ( اللَّكو وسنيز أقبم وعن كامل وشئلنا عن مناه الجامع ، من ١٣٠ -

ألمه ديهار " وأتقلب المفان أنه هو الدى جلب له الأساطين الجميلة المرعة بالبياض والسواد المسديدين (١٨٩) من المعابد العديمة والكنائس من أنخاء اوربقية ، ومنها الساريتان الحمراوان اللتان توجعان قباله المحراب به واللتان. وصفتا بانه لا مثيل نهنا في العسالم (١٩٠) ، وإن تسب حلمها الله حسان، أين النعمان (١٩١) -

ومسحد القيروان الجامع الحالى الذى اتفق على آمه بقى لنا كمساء تركه زيادة الله سهير النظر عن بعض التوسعات في بيت الصلاة ، مما يمكن أن يكون قد تخدت في فترات تالية لعهد زيادة الله سهيشتل مساحة مستطيل طوله حوالي ١٩٥٥ منرا ، وعرضه ٨٠ مترا ، ويحوى كلا من بيت الصسبلاة المغطى ، والصحن المكسوف ، وبيت الصلاة يحوى ١٧ ( سبعة عشر ) رواقا. طولية تمتد من المسمال الغربي الى الجنوب الشرقى ، والرواق الأوسط منها. أكثر اتساعا وأعلى ارتفاعا ، وتقوم على طرفيه المسمالي والجنوبي قبتان ، والحط المستقيم بين المقتين يمثل اتجاه القبلة بالنسبة لاصل القيروان ، وبلاطة المجرك العريضة تحمل على طرفيها قبتين هي الأخرى ، أما الصحن غور متسم جدا ، وتحيط به من جهاته الاربعة أروقة مردوجة ، باستنثاء، المهمة الشمالية حيث تقطع المارة تلك الأورقة ،

أما المناية فهي عيارة عن ثلاثة أبراح مريعة الشكل ، الواحد منها فوق. الآحر مولانالث منها ، وهو العلوى ، بعطيه قية مصلعة بديعة و ويلاحظ أن أضلاع البرج الأول ، الذي يظن أنه بني في خلافة هشام ين عبد الملك ، لميست رأسية ، بل هي تنحرف نحو الداخل في اتجاه القمة موعرض هذا اللبرج الرئيسي ، وردا مترا ، وارتفاعه ١٩ مترا ، أما ارتفاع المنسارة يأدوراها للشلائة فيبلغ حوالي ٢٥ مترا (١٩٢) .

بوالمارة بتكتبتها اللضخية ، وقامتها العريضة ، وهي قائمة في طرف الصحين المدثر بفلالة الاورقة تضفي على المكان زينة ذات جلال الحاذ ، وبيت

<sup>(</sup>٩٨٩) المتعلة السعيرة ، ج ١٠ ص ١٦٣ ،، وقارب الميكريد مديس رقة .

<sup>(</sup>١٩٠) "الحلة بالسعراء ، بج ١ ص ١٦٣ سـ ١٦٤.٠٠

<sup>(</sup>۱۹۱) البكرى مد مين ۲۴ ، وقارن الإستبصاد ، اس. ۱۹۸ ( بعيت يصفيمه بالخضراوان ، وان كان البكرى يدكي المسود الأفقر الذي الستراه يزييد بن سالة جويل سس ۲۳ ) ، مدا مرام ۱۹۲۱ الفرسية ) ، جر الاسلام بالاسلام الله الاسلام الله المسلم الله المسلم ال

الصلاة ، كما يقوله جورج مارسيه ، بغابة أعمدته التي لا تعد ولا تحصى ، وباورقته التي يأتيها الفموء هاذئا من خلال الأبواب ، تحسدتُ فيّ النفس شعورا قويا ساحرا(١٩٢/ ٠

وهكذا حق لزيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغليب أن يعوب راضيا ، ولجيا ثواب رجه ، في يوم الثلاثاوغ ١ رجب سنة ٢٢٣ هـ/ ١١ يونية ٨٣٨ م. ، وله من المعمر ( واحد وخمسون ) سنة ، بعد ولاية حافلة بجلائل الأعيال والحطوب ، استمرت لأكثر من ٢١ سنة (١٩٤) ، وخلفه في ملك افريقية أخوه الأغلب أبو عقال ،

أبو عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب المعروف بخزر : ( ٢٢٣ ـ ٢٣٦ هـ/ ٨٣٨ - ٨٤٨ م ) : .

## الأمن على عهد الأغلب:

أنهم موازج ) •

آل ملك افريقية بعد وفاة زيادة الله الأول آلى أخيه الإغلب ، الذي كان في الخمسين من عمره ، والذي كانت قد آلت اليه أمور دولة زيادة الله منذ عودته من مصر ، كما تقول رواية النويري ، وان لم تشر بعد ذلك الى أي غيرته لمن الم (١٩٥٠) .

ولم يستمر حكم الأغلب أبى عقال الا أقل من ثلاث سنوات تمتعت الميلاد خلالها بفترة من الامن والاستقرار ، كما يقول الكتاب ، اذا أستثنينا تلك الحملة التى وجهها فى سنة ٢٢٤ هـ/٨٣٨ م بقيادة قائده عيسى بن ريمان وللأذدى ، ضد قبائل لواتة وزواغة ومكناسة ير من الحوارج فى اقليم الجريد ولقد انتهت الحملة بقتل تلك القبائل قتلا ذريعا ، حتى قبيل أن عيسى امناهم عن آخرهم ، فيما يين مدينتى قفصة وقسطيلية ( توزر )(١٩٩١) ، قبل أن

<sup>(</sup>١٩٢) أنظر جودج مارسيه ، مختصر الذن الاسلامي ( بالفرنسيّة ) ، ج ١ مي ٢٧ ، ( ١٩٤) الدويري ، المغطوط ، ج ٢٢ من ١٩٢ ، ترجمة ابن خلدون ، ج ٢ من ٢٩١ ، ابن الخطيب ، خاصال الاعلام ، قسم ٢٢ ، من ٢٠٠ ، وقارن الحلة السيماء ، ج ٢ مي ١٦٤ - ابن الخطيب ، خاصال الاعلام ، قسم ٢٢ ، من ٢٠٠ ، وقارن الحلة المابيه ، ج ٢ مي ١٦٤ - (١٩٥) انظر قيما سبق ، من ٣٤ وم ٧١ \_ حيث الإشارة الى المهمجمل أمرر دولته الى الأغلب ، ألما غن عدم الاشارة الى تشاط الاغلم بينيكين أن يُفسر يلت بالإطلب كال قد يدني من الخطيب ، ألماب المخطوا بين الأغلب المناب المخطوا بين الأغلب المناب المخلول بين الأغلب المناب المناب

يعود بمقانمهم وأسلابهم ، كما يقول ابن الأثير(١٩٧) .

والحقيقة أن رواية كل من ابن الأثير ، وابن عذارى ، وابن خلدون به والنويرى ، غن عبد أبى عقال ، تكاد تكون نفس الرواية على شى من الاحتصار أو الاسهاب ، فى بعض الفقرات ، مسا يوحى يأنها منقولة عن الرقيق التيروانى ، وأن كان ابن عذارى يذكر فى أحداث حملة سنة ٢٢٤ هـ ٨٣٨٨مم/، ابن القطان صاحب كتاب نظم الجمان ( الذى وصناتنا قطعة منه فى تاريخ الموحدين ). -

# خــــزر :

عرف أيو عقال الاغلب بلقب خزر ، مع أنه من المعروف أن تحريف، السم الأعلب على المطريقة المغربية الأندلسية هو « علبون » ، كما هو الحال. بالنسبة أورير ريادة الله وابن عمه الاعلب بن عبد الله بن الأعلب و ونجن لا نعرف المظروف التي أعطى فيها الأعلب لقب حرر الذي يعطيه الكتساب اياه (١٩٨٨) ، وهو من الأسماء المغربية المشهورة عند الزنابيين ، والتي تحرف عندهم في شكل د خزرون » ، مما يحتمل معه أن يكون الاسم قد أعطى له محاباة للزناتية • ولا بأس أن يكون أعطى له للثفرقة بينه وبين ابن عمه الموزير غلبون •

## العودة الى ضريبة العشر:

وخلال قترة حكمه القصيرة استتب الأمن بين الناس واستقرت أمور الجند بفضل الاجراءات التي اتخذها الاغلب ، والتي يشير اليها الكاب سريعا عندما يقولون انه غير أحداثا كثيرة كانت قبله(١٩٩) - واين الاثير يفسر تلك الأحداث التي غيرها يأتها كانت من المطالم(٢٠٠) ، مما يعنى أنها كانت تتعلق يالضرائب الثابتة التي قررها الأمير عبد الله بدلا من العشر الذي كان يمثل

<sup>(</sup>۱۹۱۸) لابن الأثير مستة ۲۳۲ هـ ، ح ٦ س ٤٩٢ ـ والمصي هما لا يدكر الا اله سير سرية في منة ٢٣٤هـ -

۱۰ (۱۹۸۱) انظر الین علای می ۱ می ۱۰۷ ، الویری - النسترث می ۲۲ می ۱۹۲ ، الاترجمة ی ۱۹۲ می ۱۹۲۳ میت الکیة او عفان الترجمة ی ۱۳۹۱ می ۱۳۹۳ میت الکیة او عفان بدلا من آجی عقل شومی می تحریف الیساخ سه آیا اسم خور فلا یذکره ) .

<sup>-</sup> ۱۹۹۰) این محکالی سے او می ۱۰۴ درالتریزی ، المنطوط ، بے ۱۳۳ می ۱۱۲ آ ۔ ۱۱۲ ب ، الترجمة بی ۱ س ۱۶۶ ، الحلة السیراد ، بی ۱ س ۱۱۸ ،

<sup>﴿</sup> ١٠٠١) المِنَ الألبِي منة ١٣٦٣ هـ ، ج ٦ من ١٩٤٠ -

المضريبة القانونية المعرونة يخراج الأرض ، والتي كانت تدفيع عينا ، حسبما تحمله الأرض من الغلات (٢٠١٠) .

#### مضبط الجند والعمال :

أما عن الجند فتقول الرواية انه أحسن اليهم بمعنى أنه أجْزَل لهم العظأء مودفعه اليهم في مواعيده المقررة ، فكان ذلك سببا في قطع شفيهم ، كسسا تشنير الرواية أيضا الى أن انقطاع الحروب في أيامه كانت من أسباب أمنهم .

أما عن عمانه ونوايه في الأقاليم نقد كف أيديهم عن التطاول على أموال الناس - وعما كانوا يرتكبونه من المظالم عن طريق زيادة رواتبهم ، ودنعها لهم في أوقاتها المقررة أيضا (٢٠٢) -

#### منع النبيد:

رَالَى حِانَبِ ذَلِكَ قَامَ أَيوْ عَقَالَ الأَعْلَى بَاجِرَاء كَانَ فَيهُ ارضَاء لمُسَسَايِغُ القَيْرِوانَ وعلما لله وَلَكَ القَيْرِوانَ (٢٠٢) ، بل وعاقب إلناس ، وذلك أنه منع عمل النبيذ والحمر في القيروان (٢٠٢) ، بل وعاقب إيضا على بيمه وشربه (٢٠٤) ، بعد أن كان يعض فقهاء الحنفية يبيحونه، وبعد أن كان زيادة الله يعفد المناظرات في تحليل النبيذ وتحريمه (٢٠٠) .

وهكذا انتهت ولاية الأغلب الذي توفى في يوم الحسيس ٢٢ ربيع الآخر مسنة ٢٣٦ هـ/فبراير ٨٤١ م زاضيا ، مرضيا عنه من الكتاب الذين شبهوه بجده وسميه الأغلب ، نيس من حيث الاسمام فقط ، بل ومن حيث الحلق بوالحنق كذلك(٢٠٦) ، وعلفه ابنه أبو العباس محمد .

<sup>(</sup>٣٠١) انظر عليمًا سبق ، ص ٤١ ... ٢٠

<sup>(</sup>۲-۲) انظر ابن عذاری سے ۱ ص ۱۰۷ ، ابن الائیں ، سبتة ۲۲۳ ، ج ۳.ص ۱۹۳ ، النویری۔، لِلِمَظُوط ، ح ۲۲ ص ۱۱٫۲ ب ، النویری۔، لِلِمَظُوط ، ح ۲۲ ص ۱۱٫۲ ب ، النویملرج الرض ، ۱۶۵ ، العلم السیاد ، ج ۱٫ می ۱۲۸ -

<sup>(</sup>۲۰۳۱) این الاتیر ، سنة ۲۲۷ هم ، یم ۲ من ۱۹۲ ، النویری ، المعبلوط ، یم ۲۲ من ۱۱۲ من ۱۱۲ من ۱۱۲ من ۱۱۲ من ۱۱۲ من

<sup>(</sup>۱۰۶) این مقاری و ج ۱ می ۱۰۷ -

<sup>(</sup>د ۲۰) التلز ويتا ستين د من ۱۲۰۰،

<sup>(</sup>٢٠١) النويري ، المتطرف ، ج ٢٢ ص ١١٢رمين الترجمة ، ي ج ١ من ١٩٤ -

أبو المباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ( ٢٣٦ هـ \_ ٣٤٢ هـ/

### معالم العهسية: `

خلف الاعلب في امارة الريفية ابنه أبو العباس محمد الذي بتى في الملك مدة زادت على ١٥ (حمس عشرة) سنة ، كانت أهم الحداثيا الداحلية مشاركة أحيه أحمد له في الأمور ، ثم قيامه بانقلاب عليه استمر أكثر من سنة ، استعاد بعدها محمد سلطانه د وهي الأمور التي تدخل في الراع أبي أفراد الأسرة المالكة من أجل الحكم .

اما عن أحوال البلاد فكانت هادئة مطمئنة ، لم يعكر صفوها الا بغض الاضطرابات التى قام بها قواد الجد في المنساطق الثائرة دائما ، وهي. الزاب ، وتونس - وكان دلك كرد فعل طبيعي لأزمة الحكم التي ثارت بين الأخوين - وعلى المستوى الديني والادارى كان عهد أبي العباس محمد بي الأغلب ، هو عصر عظماء العلماء العباد ، مثل : أبي محمد عبد الله بز، أبي حسان اليحصبي ( توقي سنة ٢٢٧ هـ/ ٨٤٢ م) والبهلول بي عمر بي صالح ( يوفي سنة ٢٣١ هـ/ ٨٤٢ م) ، والامام سحنون بن سسعيد ( الدى ولي القضاء سنة ٢٣١ هـ/ ٨٤٧ م ، وتوفي سنة ٢٤٠ هـ/ ٨٥٤ م ) • أما عن السياسة الخارجية على عهد محمد بن الأغلب ، فقد تمثلت في اسنمرار الفتوح في صقلية ، وهو الأمر الذي خصصنا له قصولا تالية •

وأهم مصادرنا الأساسية هنا هو ابن عدارى الذى يهتم أكثر ما يهتم بالفتوح في صقلية واما ابن الأثير فروايته مبتورة بشكل غير عادى ، اذ لا يذكر الاخبر بناه مدينة أو حصن في المغرب الأوسط قرب تاهرت ، قبل ذكر تاريخ وفاة الأمير بشكل تفصيلي ، وذكر أيام حكمه بالسنوات والأشهر والأيام ، مما يرجع أنه خص مصدره ، وهو الرقيق ، تلخيصا مقتضبا ، الا اذا كانت النسخة التي وصلتنا من ابن الأثير ناقصة وهذا يظهر من مقارنة رواية ابن الأثير برزاية النويرى ، الذي ينقل هنسا من الرقيق مباشرة ورواية النويرى مليئة بالتعصيلات العجيبة فيما يتعلق بالصراع بين الأميرين ورواية النويرى مليئة بالتعصيلات العجيبة فيما يتعلق بالصراع بين الأميرين الأخوين ، وهو الأمر الذي لا نجن له أثرا في ابن الأثير وهسندا ما جعلنا نشكك في أن تكون النسخة التي بين أيدينا من كتاب السكامل قد وصلتنا كاملة وهذا لا يمنع من أن يكون صاحب الكامل قد انتخب من الروايات ما زاة متامنيا وهو الحل لذلك :

#### ملك معدود الواهب ، حسن الطالع .:

وأول ما يوصف به أبو العباص محمسد بن الأغلب ، الذي كان في الواحدة والمشرين من عمره عندما توكل الملك ، هو قلة العلم ، فهو ضعيف من المرابية ، ولا يعرف التفوقة أبين المقاهب الكبرى ، كالحمفية والملاكية ، يل هو لايعرف موضوعها اصلا(٢٠٧) ، ولكنه كان مع ذلك مظفوا غي جرويه على من ناواه (٣٠٤) "

وفى السنوات الأولى من امارته نعمت البلاد بالهدوه والسكينة ، اذ أنه أشرك أخاه أبا جعفر أحمد بن الأغلب فى المكم ، فقلده كثيرا من الأعمال التى حمار يدبرها له كاتبة تصر بن شخترة المروق ، وعهد محمد الأمير بالوزارة وتسيير دفة أمور المملكة الى الأخوين : أبى عبد الله محمد بن على بن حبيد ، وأبى حبيد أحمد بن على بن حبيد ، والظاهر أنه بينما كان الأمير محسسه منكبا على اشراب والاستقال باللهر والملاذ ، استبد ابنا على بن حميد بالأمور دونه من أثار حقد أخيه أحمد ، ومن الواضح أنه كان طشد أفراد بطانة أحمد لبنى حبيد ، مثل : نصر بن حمزة الكاتب ، أثره فى توجيهه نحسو الاستبداد بالسلطة دون أخيه الإقير (٢٠٩) ،

#### انقلاب يديره أخوه أحمد :

وهكذا اتفق أبو جعفر أحمد بن الأغلب مع عسدد من أعوانه وأهسل بطانته على مفاجأة قصر الأمير محمد في مدينة القصر القديم ، وذلك وقت الظهيرة من أحد أيام الصيف في سنة ٢٣١ هـ/٨٤٤ م ، عندما يكون باب

<sup>(</sup>٢٠٢) انظر النويري ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ١١٢ ب - آلذى يرميه بأنه كان من أجهل الساس ، أما رواية ابن عذارى ، ( المأخوفة من غريب وغيره ) ، ج ١ مس ١٠٧ - ١٠٨ ، فهي الساس ، أما رواية ابن عذارى ، ( المأخوفة من غريب وغيره ) ، ج ١ مس ١٠٧ - ١٠٨ ، فهي المنص على أنه كان يكتب كلمة النئي بالمنساء « منبي » وليس بالنئاء ، وهو الأمر المنبول الله عد ولكن الرواية تخرج من حد النقد الل حسد التشييع ، عندما تقول أن الأمير النباب اعتذر عن ذلك بأن في كتابتها قولان : حسبما يقول كل من أبي حنيفة ومالك بن أسس ، مما أثار عيب الماشرين ، وقارن المحلة السيراء ، ج ١ مس ١٦٦ : حيث تتعرب الرواية على أنه كان كرسينا ي وبه ويه ربيه خمى وليس فيه الا شمران يسيره ، عقيما لا يولد له ، موسونا بعلم وبود ، وقارن ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، لسم ٣ ،

<sup>(</sup>۲۰۸ه النویزی، المُتِطَّوط ، بج ۲۲ مین ۱۱۲ ب سالترجمهٔ بُریج ( می ۱۹۹ ۳.) (۲۰۱) النویزی ، المُطَوط ، ج ۲۲ می ۱۱۲ ب ، الترجبهٔ ح ۱ می ۱۹۰ .

القصر خاليا من الحرس والبوابين • ونجع المتآمرون من رجال احمسه في اقتحام أبواب القصر ، وبعد أن أعلقوها حلعهم هجموا على الورير أبى عبد الله محمد بن على بن حبيد ، وقتلوه بأمر أحبد • وفي هذه الأثناء نجح الامير محمد في اللجوء الى قصر (قبة) عمه زيادة بلله ، حيث لحق به أبو حبيب أحمد بن على بن حبيد ، بينما هب رجاله الى مقاومة المعيرين • ولكن القتال لم يلبث أن توقف عندما أعلن رجال أحمد أنهم لم يخلعوا طاعة الأمير محمد ، وأنهم قاموا بعملهم هذا من أجل تحريره فقط من استبداد بني حميد الذين استأثروا ، دون الأمير ودون جنده ، بالأموال (٢١٠) •

وهنا أسقط في يد إلامر محمد، فاضطر الى النزول الى مجلس العامة حيث أذن لاننيه أحمد ورجاله بالدغول عليه ، فدخلوا وهم في سلاحهم ،
ودارت بين الأخوين معاتبة مناسبة ، انتهت باعتهار أحمد ، واعهلانه أن
غرضه كاني افشال مكيدة ابني على بن حميسه ، اللذين كانا يسمعيان في
الاستيلاء على السلطة ، ولم يجد محمد بدا من مداراة أخيه ، والاغضاء عن فعليته ، وانتهى المجلس باعلان المصالحة بين الأخرين ، وتعهدهما بالا يفد الراحد منهما بالآخر ، وكان من شروط الصلح أن يسلم محمد الى أخيسه أحمد ، أبا حميد بن على شريطة ألا يقتله أو يصيبه منه مكروه ، وهو الشرط الذي لم يوف به أحمد ، اذ عذب أبا حميد وصادر أمواله ، ثم دير فتله وهو في طريق نفيه الى مصر ، على يدى بعض المقربين اليه ، وهو أبو نصر الفتى ،
أحمد موالى ابراهيم بن الأغلب (٢١١) ،

### استبداد أحمد بالسلطة :

وبذلك انتهى الامر باعتكاف الأمير محمد بمنزنه منصرفا الى اللهـــو والشراب ، بينما استيد أخوه أحمد إلامور ، فعظم قدره واشتد سلطانه ،

<sup>(</sup>۲۹۰) التریزی ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۲ ب ـ ۱۱۳ ، الترجمة ، چ ۹ می ۴۱۵ ، این عدادی ، ج ۱ کُس ۱۰۸ ، این الخطیب ، آعمال الاعمال ،تسم ۳ صُر ۲۳ .

<sup>(</sup>٢١١) التوكيري ، المتطول ، ج ٢٢ ص ١١٢ ١ – ١١٣ ب حيث تقول الرواية آن إلما الأمير أحمد أحمد المواية أن إلما الأمير أحمد أحمد أمر أن طرابلس تحو مصر ، وازر يقتله عندما يصل الى قلشانة ، ومنا ما قمله اللتي الا خنق أسيره حتى مات ، وحمله على تعشر الما تلك الما الملك المنزع ، وقال : أنه سقط عن الدائد تسات ، وقال المرجمة ، و المنزع من قبل أنه لا اثر قيه ولا بترع ، وقال : أنه سقط عن الدائد تسات ، وقارن الترجمة ، ج ١ ص ١١٦ .

واستحود على كن دواوين الدوه ، فعرل حجاب محمد واتحد لنفسه حجايا حددا ، كما الحد حرسا من العليد والموالى دلع عدد أفراده ٥٠٠ (حمسمائة )، رجل عقفون ببابه ، ثم انه رفسع كاتبه نصر بي حمرة الجروي الى وتبست الورير ، وهكذا صار الأمر كله له ، ولم يبق لمحمسه من الامارة الا محرد الاسم (٢١٢) .

#### محمد يستعيد سلطانه:

ولكنه لم يقدر لاحمد بن الاعلب أن يستمتع طويلا باسستيداده بحكم، افريقية ، ففي السنة التالية ( ٢٣٢ هـ/١٤٥٨ م) دارت عليه آلدائرة ، وعادت الأمور الى ولى الامر الشرعى ، فكما كان التحاسد بين رجال حاشية كل من الأخوين سببا فيما قام بينهما من الخلاف ، كان التحاسد أيضا بين رجال حاشية أحمد هو السبب المباشر للانقلاب المضاد الذي أعاد الأمور الى نصابها المشروع ، فقد كان استيزار أحمد لكاتبه نصر بن حمزة الجروى ، سببا في اثارة الحقد في قلب واحد من أقرب المقربين اليسه ، وهو داود بن حمزة الوادرى ، الذي كان يرى أنه أولى بالتقديم من الجروى ، على أسساس أنه الوادرى ، الحقيقي للانقلاب ،

وعن هذا الطريق فسدت نية الوادرى ، وأخذ يعمل ضد أحمد ويراسيل. أخاه الأمير محمد ، وكان غدر أحمد بمثابة هزة نفسية عبيقة زلزلت كيان الأمير محمد الى الأعمساق ، فترك المهو والهزل ، وأخسد في تدبير الحيلة لاسترجاع سلطانه المفقود ، ومهد محمد للأمر بأن أخذ يبعث الى أعيسان قرابته من الأسرة الأغلبية وقواد جنده وعبيده ، يسألهم معونته ضد أخيه ، ويعيدهم الوعود الجميلة ، ويعنيهم أحسن الأماني ، وكان مين نجع محمد في استمالته الى جانبه ، قريبه القائد أحمد بن سعيان بن سواده التميمي الذي كان أخوه خعاجه في حبس أحمد ، والذي أحسن التدبير في نصرته ، ودلد الهمس حول أحمد : أن أخاه الأمير يدير الإطاحة به ، ولكنه كان بهاته من أنه أتقن تدبير الأمور بحيث لم يبق مجال لأخيه للكيد له ، وكان محيد الأمير في الوقت الذي يحيك فيه مكيدته ويتظاهر المام رسيل أخيه والإنهياك

<sup>(</sup>۱۹۱۳) التویری ، المخیارط ، چ ۱۲ س ۱۱۳ پ والترجیة چ ۱ می ۱۱۷ ، وقارت این علادی چ ۱ می ۱۱۷ ، وقارت این علادی چ ۱ می ۱۰۹ ، جیت قبل النص ، وقیقی است عل ما شاب، واستصلی من الاه، ومسب می اسب ، واصلی الرجال ، واستورزد نصر پی سیزة ، والنظر این التعلیب ، اصال الاعلام، قسم ۳ ص ۱۱

غي الشراب(٢١٣) "

وفي اليوم إلذي قرر محمد توجيه ضربته الى استبداد أخيه به ، أرسل المحمد بن سفيان بن سواده آشارة البده - فجعل ابن سوادة يرسستل أتباعه من العبيد والموالى الى مدينة القصر القديم ، عليهم الأكسية ويحملون جراد الماه ، كانهم يقومون بالحدمة ، الى آن اجتمع منهم قبل الزوال في داد ابن سوادة ثلاثمائة رجل ، أعطاهم السلاح - هذا ، كما كانت جماعة اخرى من أنصار محمد قد واعدوه بالنزول في قصر الماه عند الفروب ، وأن تكون اشارة البده بتنفيد الهجوم هي : أن يستمعوا الطبل ويروا الشمع قشتملا .

والظاهر أن أحمدا كان قد اطمأن تماما الى فسل أخيه ، والى اجكام تدبيره للأمور ، حتى أنه جداً هو الآخر يتصرف الى اللهو والسراب ، بل انه كان قد دخل الحمام فى اليوم الذى اختير للقيام بالانقلاب المضاد ، ولما . كان قد دخل الحمام فى ذلك الوقت يتطلب الكثير من الوقت ، كمسا كان يتطلب الأراحة بغد الخروج منه ، فإن ذلك يعتى أن أصحاب محمد كلفوا على دراية بما يفعله أحمد فى ذلك الوقت ، وأنهم أحسنوا اختيار سساعة التنفيذ ، وتقول الرواية أن عيون أحسسه أى جواسيسه عرفود بمسا يدبر له ، بل وأخبروه أن المتآمرين سيجتمعون عند قصر الماء ولكن يظهر أن جواسيسه عرفود الماء لله يعرفوا ساعة الصفر ، كما نقول الآن ، اذ أنه أرسل خيلا الى قصر الماء وقت الظهيرة ، فلم يجدوا أحدا ، مما دعاء الى تكذيب تلك الإخبار وعسام الاكتراث لها ،

أما عن ساعة الصغر التى اختارها محمد ، فكانت سساعة الغروب ، فهنا أن قربت سلاة المغرب حتى وجه خادما له الى حزس أخيسه المرجودين بيابه يدعوهم الى مادية يجيرهم بها الأمير ، وعندما اجتمعوا قدم لهم الطسام والشراب ، فلما عمل فيهم الشراب احتال على أخذ سيوفهم يحجد أنه يجليها الهم ، ومع أذان المغرب ، وهو وقت اغلاق أبوات القصر ، أتاهم وجاله وعل براسهم عامر آب عون القرش ، فقتلوهم عن آخرهم ، ثم أمر محمد والعلول

<sup>﴿ (</sup>٢١٣) النويرى ، المغلوط ، يَ ٢٢ من ١٦٣ مِ ، التربيخ ي ١ من ١٤٤ . العلة المستجران النويجة ع ١ من ١٤٤ . العلة المستجران بي المستجران النويجة المستجران النواجة المستجران المستج

وسربت ، وبالشموع على أعلى القمة فأوقدت ، وأقبل أصحابه من جهة قصر الماء ومن كل ناحية ، وحرج أحمد بن سفيان بن سوادة بمن كان في حاره من العبيد والموالى ، فجعل يتتبع رجال أحمد أينما وجدهم ، واستمرت عملية المعاردة الرائعة طوال الليل --

ومع بزوغ فجر اليوم المتالى بعث أحمد بن سفيان الى التيروان يستنجن بأهلها ، فأقبلوا في جموع عظيمة ، وهم ينادون بطاعة محمد • وهنا انهزم اصحاب احمد هزيمة نهائية ، وهرب هو الى داره • وفكر أحمد في الاستعانة بقريبه خفاجة بن سفيان من سوادة التميمي ، الذي كان في حبسه مئل سبعة أشهر ، ففكه من السجن ، وطلب منه الغوث دون أن يترك له الوقت لماتبته • وبشهامة فرسان ذلك العصر طلب خفاجة فرسا وسلاحا ، وخرج لتوه بنظر فيما يمكن أن يقدمه لناكر الجميل الذي استغاث به • ولكن أهل القيروان أقنعوه بألا حدوى من ذلك ، فعاد الى أحمد بن الأغلب وطلب منه الاستسلام لأخيه على الأمان قبل أن يهلك • ونجع خفاجة في كسب الأمان له من محمد فعلا •

وابتهاجا بالنصر أغدق الأمير محمد على أهل القسيروال الذين رجعوا كفته ، بالخلع حتى أتى على كل ما كان فى خزائنه وخزائن حرمه ، ووصلهم بالأموال حتى نعد كل ما كان لديه • أما عن أخيه أحمد فانه نفاه الى مصر به ومن هناك سار الى العراق حيث مات(٢١٤) •

## من نتائج الصراع بين الأخوين : اضطراب بلاد الزاب :

وهكذا انقضى الاضطراب الذى ترتب عسلى النزاع بين أفراد الأسرة:
الأغلبية من أجل العرش ، واستقرت الأمور للأمير محمسد بن الأغلب من جديد ، ولم تبق الا يعض ذيول هذا الاضعطراب فى الأقاليم ، ففى اقليم الزاب انتهز سالم بن غلبوق ، الذى كان واليا على الاقليم من قبل محمد ، فرصة الصراع بين الأخوين وشق عصا الطاعة ، وبعد أن استتبت الأمور لمحمد ظل سالم على عصيانه ، ما جعل الأمير محمد يعزله عن ولايته في تلك، السنة ( ٢٣٢ هـ/ ٨٤٥ م ) ،

<sup>(</sup>۲۱۶) الویری ، المنظربات م ۲۲ ص ۱۱٪ به ۱۸۰ ) ، الترجمة ، م ۱ ص ۱۸٪ ، این ۱۸٪ ، وقارب این المعلّمین سادی در الفار الحلة السیراد ، م ۱۸٪ ، وقارب این المعلّمین سادی العمال ۱۲٪ ، قسم ۲ ص ۲۳ ۰

والظاهر أن والى الزاب المعزول استهان بالمو محمد يحتى أنه خرج في السنة التالية ( ٢٣٣ مـ/ ٨٤٦ م ) يريد دخول القيروان ، ولكنه عدل أثنياء الطريق فصاد إلى مدينة الأربس ، الا أن أهلها منعوه من دخولها ، مِيا جعله يتوجه الى ياجة التى نجع في دخولها والسيطرة عليها - وهيا سعر اليسه الأمير محمد جيشا كتيمًا يقيادة خفاجة بن سفيان الذي ضرب عليه المساد غنى باجة ، وشدد عليه الحرب حتى ألجأه الى الفراد ليلا ، وم يترك خفاجة عربه يلوذ بالفراد اذ تبعه في صباح اليوم التسبالي وطقه وقتله ، وسير يراسه الى الامير في القصر القديم ، ولم يكتف محمد بقتل سالم بن غليون ، يمل انه انتقي من ابنه ذهر الذي كان محبوسا عنده في القصر قامر بضرب عنها (١١٥) .

#### اضطراب تونس: ثورة القويع:

هذا آ كما عرفت منطقة تونس مرة أخرى الانتظراب بغضل جندها الذي لا يركن إلى الهدوه ، وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية - فغى سنة ١٣٤ هـ/٨٤٨ م ثار عبرو بن سبليم التجيبى ، المسسهور به و القويم ه يتونس ، ولم ينجح خفاجة بن سفيان بن مبوادة ، الذي حاصره بقية السنة ، خى كبر شوكته(٢١١) - وفي السنة التسالية ٢٣٥ هـ/٨٤٩ م سير الأمير عميد بن الأغلب قائده محمد بن موسى المعروف بعربان الى تونس لقتال عمرو بن سليم القويم - وبائقرب من تونس خرج القويم للقساء عربان ، وصدمه صدمة جعلت الكثيرين من موالى الأمير الأغلبي يلجاون الى القويم الذي اشتد بهم ، وحمل على محمد بن موسى ، و عربان ، ، فهزمه هزيمة الني المتد يسفى كبار قواده - وانتهى القتال بمقتل ابن موسى بعسد أن انكسرت رجله ، وعودة قلول الجيش مهزومين الى القيروان .

وهُكذا اشتنت شوكة القويم ، ولم يشكن من هزيسته في العام التالي بر ٢٣٦ هـ/ ٨٥٠ م ) الا خفاجة -بن سفيان الذي خرج اليه في جيش كثيف قاتله نتالا شديدا ، قتل أصنحاب القويم فيه مقتلة عظيمة ، وأدرك بعض

<sup>(</sup>۲۱م) این مقاری ، ج ۱ س ۲۰۹ – ۱۹ <sup>-</sup>

<sup>(</sup>۲۱۱) این مذاری ، ج ۱ ص ۱۱۰ ، والتوبع طائر صنع له عرف لنتیة برق الهده . واتثار این الاتیر المکن منهٔ ۲۲۱ ، ج ۷ ص 22 س میث التراه التوبع ، الما فی ترتبم الحلییة القائلی عیانی فنجد القرامة ب التوبیغ ، وکذاک فی ریاض الماکی را س ۲۸۰) ای خی مسرزه التصنم ،

جمله القيروان القوبع وهو ينهزم فقبضوا عليه وضربوا عنقه ، وحمل رأس. الى الإمير.محمد الذي كافأ قاتل القويم مكافأة سمية ، وخلم عليه .

ولم تستسلم مدينة تونس الى خفاحة الا بعد أن دخلها بالسيف يوم السبت ١٠ من ربيع الأول/٢١ أكتوبر ، فاستباحها وسبى نساءها ، وعاد الى القيروان حيث كساء محمد بن الأغلب(٢١٧) ، فكأنه بكان عائدا من بعض غزواته في أرض العدو ٠

## استكمال العمل في رباط سوسة ، وبناء « العباسية » قرب تاهرت : ١

أما عن أهم الاعمال العمرائية التي تنسب الى الأمير محمد بن الأغلب ، فبناؤه للقصر الذي كان بسوسة في سنة ٢٣٠ هـ/ ٨٤٤ م ، كما تقول رواية النويري(٢١٨) • والطاهر أن الأمر كان يتعلق باستكمال العمل الذي كان قد بدأه زيادة الله في الرباط أو بناء الأسوار •

رالى جانب الحرب فى صقلية ، نظن أن العالات بين الأغانية وبين الرستميين كانت قد توترت الى حد الأعمال الحربية أو التهديد باستخدام القوة ، ذلك ما يفهم من الرواية التى تقول ان الأمير محمد قام بانشاء مدينة جديدة قرب تامرت سماها « العباسية ه (٢١١) ، وهو الاسم الذي أعطاء جده ابراهيم بن الأغلب لمدينة القصر القديم ، ومن الواضح أن بناء مدينة أغلبية في قلب المملكة الرستمية يعنى اتحاذها قاعدة عسكرية أمامية يمكن منها تهديد الدولة الاباضية ، وهذا ما لم يغب عن الرستميين الذين دبروا تخريب المباسية الجديدة ، فدمروها على النيران (٢٢٠) ، وكانت مناسبة استخلها الرستميون للتقرب من الأمويين في الأندلس ، حتى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط بن هشام بعث الى الامام أفلح بن عبد الوهاب بمائة الف درهم ، كانها مشاركة منه في « المجهود الحربي » ، كما يقال الآن ، فسسد خصمهم المسترك ، ممثل بغداد في افريقية ،

<sup>(</sup>۲۱۷) ابن عذاری ، ج ۱ س ۱۱۰ ، واسلر أبن الأثير سنة ۲۳۵ ، ج ۴ ص 88 أَهُ (٢١٨) الدوری ، ج ۲۲ س ۱۱۵ ،

<sup>(</sup>٢١٩) ابن الاثير ، أسدات سعة ٢٢٤ هـ ، وانظر ابن خلدون ، في كا من ٢٠٠ ( حيث آيجُلُ بناء المدينة في سنة ٢٢٧ هـ / ٤١٨ م ) -"يَجْمَلُ بِناء المدينة في سنة ٢٣٧ هـ / ٤١٨ م ) -"(٣٣٠) ابن خلدُون ، بي كا من ٢٠١ آ وهو الانن اللهٰي لا تُتَبِلُ لهٰ الآكِلُ الأَنْبِيّةُ لهٰ ١٤٧٠ وما يُهْمِعا أَنْ أَنْ على عبد الامام الملم ( ١٩٨ أ ـ ٢٤٧ هـ ) ، انظر فينا بعد ، من ٢٧٧ وما يُهْمِعا أَنْ أَنْ

## الردمار المالكية على أيام محمد بن الأغلب :

والى جانب عناية الامير محمد برباطات المباد ... رغم ما ينسب اليه من الجهل أو قلة الملم .. فقد كان من حسن حظه أنه عاصر خلال حكمه عددا من كبار أثمة المالكية من أهل افريقية ، مثل : عبد الله بن أبى حسان اليحصبي ( متونى ٢٢٧ هـ/ ٨٤١ م ) الذي كان يحضر مناظرات أبى محرز وأسد بن الفرات ، أيام زيادة الله (٢٢١) ، كما شهد حكمه السنوات الأخيرة للبيلول بن عسر بن صالح الفقيه ( توفى سنة ٣٣٠ مد/ ٨٤٤ م ) الذي سميم من مالك وطبقته (٢٢٢) .

وبعد ذلك يكفيه فخرا أنه ، بعد أن تخلص من استبداد أخيه أحمد ، عهد في سنة ٢٣٣ هـ/ ٨٤٧ م بقضاء القيروان الى امام المالكية ، في أفريقية والمغرب وفقيههم ، وهو : منحنون بن سميد التنوخي ، بعد أن عزل القاضي ألمنفي عبد الله بن أبي الجواد ، ضهر أسد بن الفرات ( زوج ابنته ) الذي كان سحنون يكرهه بسبب قوله بخلق القرآن ، ويسميه بفرعون هذه الأمة وجبارها ، وظالها(٢٣٣) .

## الامام سحنون ( ١٦٠ هـ/٧٧٧ م ١٠ ٢٤٠ هـ/١٥٤ م ) :

#### شبابه وتكوينه العلمى:

وسحنون أصله من عرب الشام ، قدم أبوه صعيد الى افريقية فى جند حمص(٢٢٤) • ولقد أخذ سحنون العلم فى شبايه فى تونس على كبار فقهائها من تلامنة الامام مالك ، مثل : أبى خارجة عنسبة الغافقى ( توفى فى ربيح ٢ منة ٢١٠ هـ/ بوليه ــ أغسطس ٨٢٥ م)(٢٢٥) والبهلول بن راشد التميمى ، عابد افريقية ووتدما الذى قيسيل ان شهرته وصلت الى مسمرقند ( توفى

<sup>(</sup>۲۲۱) این علاری ، ج ۱ ص ۱۰۸ ، الدارات ، ص ۸۵ ، قطب السرور للرقیق ص ۶۸۱ -

<sup>(</sup>۲۲۲) این مذاری رچ ا س ۱۰۸ -

<sup>(</sup>۲۲۲) أَبِنَ عَلَانِي ، ج ١ من ١٠٩ ، تراجم المليبة ، ض ١٩٨ ، وقارل ابِّن عليون ، ج

رِس ٢٠٠٠ ( حيث يجل ولاية صحون سنة ٢٣٤ حد) . (٢٢٤) للعارك ، س ٨٥٥ ــ ٢٨٥ ، تراييم الخلية ، بي ٢٨ ــ ٧٨ ، واسبه المخلم عبد السلام أما محتون لقيه ، فهو، اسم طائر خديد المعر صعي به كمندته أبي للبّيائل ، (٢٢٠) المعارك ، من ٨٦ رماً بعدماً ، ترايم الملية ، س ٧٨ ، ٢٨ .

سمة ۱۸۳ هـ/۷۹۹ م )(۲۲۱) ، وعلى س رياد النوسى العبيسى ، أوّل من أدحل موطأ مالك في (مريقيسة وحامع سفيان ( مومى ۱۸۳ هـ/۷۹۹ م )(۲۲۷) ، وغيرهم -

واذا كان الشك يحوم حول لقاء سحنون لمالك بن أنس ، اد قيل انه سار الى مصر والمجاز في سنة ١٨٨ هـ/٢٠٨ م أى بعد وفاة مالك ( ١٧٩ هـ/ ٧٩٥ م) ، ثم تدارك الكتاب دلك فيما بعد فقالوا بن في سنة ١٧٨ هـ/ ٧٩٤ م أى في آخر أيام مالك(٢٢٨) ، فالمهم أنه أحد من أصحاب مالك في مصر من العلماء • ومن أشهر من أخذ عنهم في مصر ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، وطليب بن كامل ، وعبد الله بن عبد الحكم وغيرهم • ومعد ذلك سار الى المجاز حيث أخذ عن المدنيين من تلامذة امام دار الهجرة ، قبل أن يعود الى افريقية في سنة ١٩١ هـ/٢٠٦ م (٢٢٩) •

وثقد برع سحنون في فقه مالك بن أنس حتى قيل لغه كان أفقه من أصحاب مالك كلهم ، وأن ابن القاسم ، وهو امام المالكية في مصر ، طب اليه أن يقيم عسده بطلب العلم(٣٣٠) ، وإن العلم كان في صدر سحنون كسورة من القرآن محفوظة عن ظهر قلب(٣٣١) - وإلى سحنون يرجع الفضل في نشر المذهب المالكي في افريقية ـ بعضل كتابه المعروف جالمدونة ، الذي صحح به كتب أسد بن الغرات المعروفة بالأسدبة(٣٣١) ، فحققها وشرحها

<sup>(</sup>۲۲٦) المداراتي ، ص ۳۳۰ وما بعدها ، تراجم أغلبية ، ص ۲۷ ، ۲۹ ، ۴۰ ب وأنظر غيما مستن ، ح ۱ ص ۲۹۱ وه ۱۷۶ -

<sup>(</sup>۲۲۷) المداول ، ص ۳۲۱ ، براحم أعلبية ، ص ۲۱ ، ۲۰ "

<sup>(</sup>٣٢٨) انظر المدارك ، ص ٥٨٥ ( حيث يضعه القاضى عيامس رغم ذلك في طبقة من اسمى الميه فقه مالك ولم يروا أن يسمعوا منه ، وقارن تراجم الهلبية ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>۲۲۹) المداوك ، ص ۷۸۰ ، تراجم أغلبية ، ص ۸۸ ، وتاريح عودته الى افريقية سنة الم ١٩٩ هـ/٢٠٨ م حيث كان يسمح منه أهل اجدابية ، وهو في الطريق الى البلاد التونسية ، وهي نفس السنة التي توفي فيها ابن القاسم ، تدل عل أن سعنون لم كنهيا له فرصة قساء مالك بن أنس الذي توفي فيها ابن القاسم ، تدل عل أن سعنون لم كنهيا له فرصة قساء التي مالك بن أنس الذي توفي في سنة ١٧٩ مـ/٧٩٠ م للماسة وأن مترجس صعنون يقولون الله سافر الى المشرق وعبره ٢٠ سنة ، وعاد وغيره ٢٠ سنة . بعني أن رحلته استفرقت سيوالي ه سنوان أنقل "وهذا يعمل بده رحلته المشرقية في سعة ١٨٨ هـ/٢٠٨ م أقرب الى السيدة من شدة ١٨٨ هـ/٢٠٨ م القرب الى السيدة من شدة ١٨٨ هـ/١٨٤ م المترسة حتى تكون قبيل وفاة مالك مسوفا ما ألمول به أبو الدرب قملا ( ط ٠ تونين ص ١٨٥ ) ثم المالكي ( ج ١٠ ص ٢٥٠ ) "

<sup>(</sup>۲۲۰) المارك ، ص ۸۹ه ـ ۹۰ » تراتيم الملية ، ص ۹۰ \* (۲۲۱) المالكن ج ١٢س ٢٥٣ ، المعارف أ ص ۴٥٠ ، تراتيم المليية ، ص ١٦٠ •

<sup>(</sup>۲۳۲) المدارك ، ص ٤٦٩ ، تراجم أغلبية ، ص ٩٩ -

وبوبها ونظمها • وفى ذلك يقال أن أسد بن الفرات نفسه نصح يالاخذ عن سحنون ، بعد أن خرج هو ال غزو صقلية(٢٣٣) • كل ذلك وغم أن المذهب كان قد غمر البلاد قبله بغضسل الرواد المالكية الأوائل • وفى ذلك يقول مترجمو سحنون : أنه لما قدم بذلك المذهب صاد زمانه كأنه مبتدا قد أسحى ما قبله ، زأن أصحابه كانوا سرج أهل التيروان(٢٣٤) •

#### سحنون ناسكا : على مذهب أهل الدينة :

والى جانب العلم والفقه عرف سحنون بالورع الصادق ، والزهادة في الدنيا ، والصرامة في الحق ، لا يخاف في الله لومة لاثم(٢٣٥) ، ولذلك قيل فيه انه واهب هذه الامة ، وأنه كان أهيب في القلوب من اللوك(٢٣٦) - ولم يممل سحنون على شر مذهب مالك فقط ، بل انه أحد بمذهب أهل المدينة في كل شيء حتى في العيش ، فكان مقتصدا فيه : على قدر ذات اليد(٢٣٧) . وكان قصده الاول من ذلك هو ألا يحتاج الى السلاطين أو رجال المولة(٢٣٨) . على أساس شكه في أن أموال السلطان تأتى من أيواب حلال .

وهذا ما دعا الفقها الى تسمية كثير من الضرائب التى كانت تعرضها الدولة بالمظالم وبالمغارم ، لانها كانت تجمع على غير وجهها الشرعى ، كسلا رأينا فى الاصلاح الذى قام به الامير عبه الله بن ابراهيم فى مال العشر عندما حدده به ٨ ( ثمانية ) دنانير على كل زوج تحرث من البقر ، مسواء أنتجت الأرض أم لم تنتج ، وهو الأمر الذى كانت العودة عنه كأنها عودة الى المنالة والحر (٣٣٩) -

<sup>(</sup>٢٣٦) للدادك ، ص ٤٧٢ ، ٥٩٢ ( يقرل انه خرج الى العراق ) ، تراجم اعليية سي د٩ -

<sup>(</sup>٢٣٤) المدارك ، مِن ٥٩١ ، ١٦٣ ، تراجم الفلبية ، ص ١٢ ، ١٤ ، ١٢٠ .

<sup>(</sup>۱۳۹۵) اور الحرب ( ط - تونس ) ، ص ۱۸۴ ، المالکی ، ج ۱ ص ۲۹۹ ، المعاولی ه من ۹۹۲ ، ترایم آغلیت ، ص ۱۹

<sup>(</sup>٢٣١) المدارق ، ص ٥٩٣ ، تراجم أغلبية ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٢٢٧) المالكرين، ي ١ ص ٢٦٣ ، المدارك . ص ١٩٥ ، تراجم أغلبية ، ص ١٦٠ -

<sup>(</sup>۱۳۸) بالدارق ، من ۹۱ ... ۹۹۰ ، وانظر ترایم اغلیه ، ص ۱۸ : حیث کان یشتری کل پرم ربع رطل لحما کم ترکه افتده بالسالحی ، ص ۱۳۱ ... حیث لا یشرب من الواجل ر مصانع الله ای غزاناتها ) رایم بینیها الساطان بتورها ، وان أجاز ذاک للناس بعلی اساس الما حجارة جمعا السلطان ، واجری الله الله ، وقارت اللهائل م ۱۱۸ .. ۱۱۹ -

<sup>(</sup>٢٣٩) أنظر فيما سبق ، ص ٤١ - ٢٢ ، ٧٧ ، ٨٧

ومى هذا الماب كان سحنون يرى أن ترك المرام أفضل من جميست عبادة الله (٢٤٠) و لهذا كان سحنون يحض على المبل وكسب المره رزقه يعرق جبينه ، وكان يقول أعطو الأجير حقه قبل أن يجف عرقه (٢٤١) وكان سنحنون قدوة في ذلك ، يضرب لطلابه وأهسل عصره المثل في شرف العمل وكان يحرج لفلاحة أرضه وقت مرض خادمه ، وعلى كتفه المحراث ، وبين يديه روح البقر وعندما يقوم أحد طلابه مقامه حتى لا يحرم أصحابه من طلب العلم يبقيه إلى ماثدته ، وإن كانت الوجبة مكونة من خبز شعير وزيت قديم ، قبل أن يسجعه العلم الذي فاته : وحده (٢٤٢) .

وهكدا كان سحنون قدوة في الجد والنشاط في العبل الجثماني ، كما كان مثالا في الرحد والتقشف ولم يكن رهده عن فقر ، بل عن تضعية وايثار للغير ، فقد كان من طبقة الزهاد الحين وطدوا قاعدة : ان الجود عو أصل الرجود و وفي ذلك يقال انه كان يتصدق بالثلاثين دينار دفعة واحدة ، وحسو المبلغ الذي توجب فيه الصدقة (٢٤٣) ، وكان يصرف بطائق الصدقة للمحتاجين ، كما تصرف صكوك المصارف في أيامنا هذه ، بكل ثمن الزيتون الدي باعه ، وهو ٣٠٠ ( ثلاثمائة ) دينار (٢٤٤) ، أما عن غلة أرض سحنون من الريتون ، التي بلغت ٥٠٠ ( حمسمائة ) دينار في السنة ، فكان يبددها حميعا في أعمال البر والصدقة ، فسما كانت تنقضي السنة ، فكان يبددها عليه (٢٤٠)، وهكدا لم يكن مي الغريب على سحنون ، صاحب هذه الأمثولات أن يرفض بوليته العضاء طوال عام بأكمله (٢٤٠) ، ولم يكن من الغريب على يرفض مال الأمبر محمد بي الأغلب أن يتمسك بذلك العالم الراهد ، الذي يرفض مال

<sup>(</sup>٢٤٠) انظر تراجم أغلبية ، ص ١٢٨ ـ حيث نترا تتمة اللمن : وتراف دانق مما حرم الله أفضل من ٧٠ ( سبعين ) الف حجة ١٠٠ والفضل من سمعين ألف فرس في سبيل الله ١٠٠ ومن سبعين ألف بدنة يهديها الل بيت الله المتيق ، وأفضل من عتل سبعين ألف رقبة مؤمنة من ولد اسماعيل ، وقارن المالكي ، ج ١ ص ٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢٤١) المداول ، ص ٩٩٥ ، تراحم أغلبية ، ص ١٠٣ ؛

<sup>(</sup>٢٤٢) المالكي ، ج ١ ص ٢٥٩ - ٣٦ ، المدارك ، ص ٩٩٥ ٦ ترامم الخلية ، ص ٩٧ •

<sup>(</sup>٢٤٢) المالكين ، ج ١ ص ٢٦١ ، المداولا ، ص ٢١٦ ، تراجم الملية ، ص ١٣٧ •

<sup>(</sup>٢٤٤) المدارق ، ص ٦٣١ ، تراجم الخلبية ، ص ١٣٧ ، ٦٣٠ •

<sup>(</sup>٢٤٥) المدارك ، أس ٦١٩ - تراحم الملية "، ص ١٢٨ -

<sup>(</sup>۲۶۱) المالكي برج ۱ من ۲۷۳ ٠

الأمراء ، ويأكل خبر الشعير بالملح والريت ثم يتصدق بأمواله -

وقى زهد سجنين تقول الروايات أيصا أنه كان يركب بلجام حديد دون فضة (٢٤٧) ، ويلبس الغرو والحشن من النياب (٢٤٨) ، والبرس الأسود في المطر والبرد (٢٤١) ، وكان طلبة العلم في مجلسه يقعنون أمام باب داره على الأرض الا من يعضر الخصير منهم (٣٥٠) ، وكان سعنون يمر تحى الاسواق يسلم على الناس (٢٥١) ، ويرى أن مداراة الناس هي رأس الايمان (٢٥١) ،

مكذا حقّ للأمير أن يتشبث به لولاية القضاء ، وأن يبلم تشبثه ألى حد أرغامه على ذلك ، تحت التهديد والوعد والرعيد (٢٥٣) .

#### ولاية سعنون القضاء:

وهذا لا يعنى أن امام افريقية وراهب المغرب ، الذى قال لابنته عندما قبل تولية القضاء : « اليوم ذيح أبوك بغير سكين ه (٢٠٤) ، قد قبل الوظيفة المرموقة ، وهو مغلوب على أمره • وذلك أنه لم يقبل القضاء الا بعد أن أعطاه الأمير كل ما طلب ، وأطلق يده في كل ما رغب فيه ، وخاصة فيما يتعلق بنفاذ أحكامه على أهل الأمير وقرابته وأعوانه ، بل أن الأمير تفسه طلب اليه أن يجرى الحق على شخصه أيضا (٢٥٥) •

### تنظيماته القضائية:

#### ورجات التفياء :

والحقيقة أن ولاية سحنون للقضاء لم تعتبر وفعا للواء الحق ، وايذانا بسيادة القانون والعدل مي افريقية فقط ، بل انها كانت أيضا بداية لتنظيمات

<sup>(</sup>٢٤٧) المعاول ، من ٩٩٤ ، تراجم الخليبة ، من ٩٦ ، المألكن ، ج ١ من ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٨٤٨) المالكم - ج ١ ص ٢٦٤ ، تراجع المِلبية من ٨٩ ، ١٢٦ -

<sup>(</sup>٢٤١) للألكُم ، ج ١ ص ٢٦٤ ، المارك ، ص ٤٦٥ ، تراجم أغلبية ، ص ٦٦ ،

<sup>(-</sup> ٢٥) المعارك ، ص ٩٤ ، تراجع المليية ، ص ٩٧ -

<sup>(</sup>١٥١) للعارف ، ص ١٩٥ ، ترايم أغلبية ، ص ٩٨ -

<sup>(</sup>١٥١) تراجم الخلية . سو ١٢٠٠

<sup>(</sup>٢٥١) المالكي ، ع.١ ص ٢٧٢ ، الدارات ، ص ١٩٥ ، تراجم الماليّة ، سم ٩٩ .

<sup>(</sup>٢٠٤) ١٩٠١م ، يم ١ من ٢٠٠٦ ، المعادل ، سمل ١٩٠٠ ، توليم الطبية ، من ١٠٠٠ -

<sup>(</sup>٢٥٠) المالكي ، ج ١ ص ٢٧٣ ، المدارات ، ص ٥٩٦ ، تراجم أغلبية ، ص ١٠٠ -

قطائية لم تعرفها البلاد قبل قضاء سحنون • فالى سحنون يرجع الفضل في تقسيم سلطات القضاء الى ثلاثة فروع ، هي :

١ ـــ القضاء العادى : وهو ما يرجع الى القانى أصلا ، ومنه يتفرع :
 ٢ ـــ القضاء العالى : الحاص برجال الدولة وقرابة الامير ، وهو المسمى ب د المظالم » •

٣ ـ القضاء العاجل (أو المستعجل): وهو الخاص بالغصل في الفضايا السريعة ، مثل المخالفات أو الجرائم التي ترتكب في الأستواق ، والتي كانت تتطلب الحكم السريع في موضع الحادثة نفسها ، مما قد لا يتمكن منه القاضى الذي كان يجلس في المسجد الجامع أو في داره ، وهو الذي سبى بالحسبة سريان الحكم فيه من اختصاص أحد أعوان القاضى ، وهو المحتسب ،

#### اعوان القاضي :

فقبل أن يجلس سحنون للقضاء أمضى أياما يبحث فيها عن الأعران المناسبين الذين يمكن أن يساعدوه في القضاء • وبدأ باتخاذ الفقيه الحنفي سليمان بن عمران ، الذي كان هو نفسه قد رشحه للقضاء(٢٥٦) ، "اتبا يكتب له في قضائه(٢٥٧) • وذلك قبل أن يعينه معاونا له في اقليم بجاية وباجة والأربس(٢٥٨) •

والى جانب الكاتب الذى كان يدون سجل الأحسكام، ويحتفظ بقوائم الشهود العدول ، اتخذ سحنون له الأمناء الذين يعاونونه فى التعرف عسلى أحوال المتقاضين والشهود، والذين كان يعهد اليهم بحفظ الودائع – التى كانت قبلة، تحفظ فى بيوت القضاة \_ كما اتخذ الامناء فى البوادى أيضا، فكان يكتب اليهم بما يريد وكان القضاة قبله يكاتبون الصالحين من أهل البادية فيما يريدونه من الأمور (٢٥٩) و

<sup>(</sup>٢٥٦) انظر المداول ، ص ٥٩٥ ـ ٢٩٥ ، تراجم أغلبية ، ص ٩٩٠

<sup>(</sup>۲۵۷) انظر المداوك ، ص ۹۸ ، تراجم الهلية ، ص ۱۰۲ \* \*

<sup>(</sup>۱۹۸) المدارك ، ص ۹۸ ، تراسم الفليية ، ص ۱۰۲ ، وقارق المالكي ، ج ۱ مِن ۲۷۰ ، من ولاية ابن عبران المالت بخروله للقضاء بعد منحلوث ، انظر قيما بشسمه ، ص ۱۰۱ ، وهن الزاعه مع محمد بن سحون ، انظر قيما بعد ، ص ۱۰۸ وما

<sup>(</sup>۲۰۹) انظر المداركِ ، ص ۲۹۵ ، ۱۰۰ ، تراجم الحلبية ، ص ۱۰۵ – ۱۰۵ ، وقادت المالكي بر ١ ص ۲۷۷ – ۲۷۸ -

وغاً كان سحنون قد اشترط على محمد بن الأغلب الا ياخسة لنفسه راتبا ولا مكافئة من مال الدؤلة على قضائه ، وذلك انسجاما مع المبدأ الذي كان يواد في عدم شرعية مال السلطان ، فانه اشترط أن تكون رواتب مساعديه ، من : الكتاب والأعوان وانقضاة سواء كانوا في القيروان أو في الأقاليم ، من مال الجزية المفروضة على أهل النمة (٢٦٠) مما يعنى أنه كان يرى أن ضريبة أهل الكتاب هي الضريبة الشرعية الوحيدة التي لم ينخلها الغش في ذلك المنين .

## القضناء والأمر بالمروف :

وبكان من الطبيعي بالنسبة لرجل سيرته تلك أن يقيم من تفسه آمراً بالمروف ناهيا عن المنكر • وحو لم يكن يفعل ذلك في مجلس القضاء تقطيه: عندما كان يؤدب الخصم اذا طمن على الشاهد(٢٦١) ، أو عندما كان يؤدب الناس على الايمان التي لا تجوز ، كما في أيمان الطسلاق والعتداق وما شابهها(٢٦٢) ، بل كان ينهى عن المنكر في الجنسائز(٣٦٣) ، من : شسسق الجيوب ، ولطم الحدود ، وحثو التراب على الرؤوس ، وما شابه ذلك •

# الحسبة في الأسواق ، والقضاء على الكلاب الضالة :

هذا ، وفي مجال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، كان سحنون أول من نظر في انتظام سير الأمور في الأسواق من القفسساة ، وكان النظر في الأسواق قبله ، من اختصاص الأمراء ، فكان يسير في الأسواق يسلم على الناس ، وينظر فيما يصلح من المعايش ، وما يقش من السلع ، وكان يؤدب في السوق على الغش ، وينقى من الأسواق من يستحق ذلك من التجار ، وهو لك ، أول من أمر يتغير المنكر في الأسواق من القضاة ، وأول من نظر نهم في الحسية (١٠٤٤) ، وعن هذا الطريق وسع سحنون اختصاص قاضي القيران ، وأدخل في نطاقه الحسبة ،

<sup>(-</sup> ٢٦) المالكي ويه ١ ص ٢٧٥ ، المنارق ، ص ٥٩٩ ، تراجم الملية ، ص ٢-١ -

<sup>(</sup>١٦١) المعارك ، ص ٩٩٩ ، تراجم المُلِينة ، ص ١٠٢ -

<sup>(</sup>۲۲۲) آلاکل ، من ۷۲ه م کراچم آغلبیة ، من ۱۰۹

<sup>(</sup>١٦١) المالكي ۽ من آلاهِ ۽ ترابيم اِلكيلة براس ٢٠ (١٠٠

<sup>(</sup>١٦٤) أَنظَرُ الْكَالْكُنِّي ، في ١ صُ أَكُانًا ، المعارك ، ص ١٠٠٠ ، تراجع الخلبيَّة ، ص ١٠٤٠ .

#### سلطانه في الأندلس:

وفى هذا الاطار امتد شلطان سنحنون حتى الاندلس اذ تقول الرواية : () كان يكتب الى محمد بن زياد ، قاضى قرطبة ، يأمره بالسد والمعاقبة لمن المالس ، وتكرار الأدب والضرب عليه حتى يؤدى أو يموت(٢٦٠) -

#### توسيع نطاق الحسية :

ووسع سبجنون نطاق الحسبة خارج الاسواق حتى شمل مدينة القيروان باكملها • فلقد تتبع الفيساق والفيجاد من الرجال والنساء • وفي ذلك يروى أنه أدب المسرأة ممن كن يحرضن على الفسق ، ثم انه نقلهسيا بين قسوم سالحين (٢٦٦) • وفوق ذلك فانه ، حرصا منه على سلامة أهل المدينة وأمنهم ، فرر التخلص من الكلاب الضالة • التي كانت تؤذي الماس من غير شك ، وكتب الى أعوانه يامرهم بقتلها ، كما بث وراهما الأعسوان بالحراب يفتكون بهسا (٢٦٧) •

ومما اعتبره سحول أمرا بالمروف ونهيا عن المنكر تفريق حلقسات العلم والمناظرة التي كان يعقدها ، في المسجد الجامع بالقيروان ، علمساء : اعسفرية ، والاباضية ، والمعتزلة ، ممن كان يعتبرهم من أهل الزيم والبدع وكان أول من فعل ذلك من قضاة القيروان ، وأكثر من هذا ، فانه منع أصحاب هذه المذاهب من أن يكونوا أثبة في المسساجد ، أو معلمين للصبيان ، أو مؤدبين في المكاتب ، وكان ينزل العقاب الصارم بمن يخالف أمره منهم ، ويشنع بهم ويطوف بهم في المدينة ، كتا أنه دفع بالكثيرين منهم الى التوبة عما كانوا يعتقدون فيه ، وكان يجعلهم يعتنون ذلك من أعلى منبر الجامع (٢٦٨) -

### الاشراف على الجامع :

وفى نطاق الاشراف على جَامع القيروان أخذ سحنون لنفسه حق تعييف المام الصلاة ، وكان ذلك من حق الأمراء ولم يكن من اختصاص القافي (٢٦٩) •

رو١٦) المدارك ص ٦٦ ، تراجم الملبية ، ص ١٩٦٠ -

<sup>(</sup>٢٦٦) النار المالكي ، ج ١ أس ٢٧٧ ، المدارك به ص ٢٠١ ، عمرايتم الطبية ، عي ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢٦٧) انظر التألكي ، ج ١ ص ٢٧٩ ، المدارك ، ص ١٠٥ ، تراجم الطبيّة ، اس ١٠٥ -

<sup>(</sup>۱۲۸۸) انظر المالكي " ج ١ ص ٢٧٦ - ٢٧٧ ، الدادلات من ١٠٠٠ ، تراجم الملبية -

<sup>(</sup>٣٦٩) المالكي إلى العالي المداول و س - ١٠، ترابع الطبية و أس ١٠٠٠ .

#### مجلس القضاء والإجراءات القضائية:

وهكذا أصبح سحنون مسيطرا على أسيبواق القدوان ، وعلى مسجد المدينة الجامع ، حيث اتخذ له بيتا بناه فيه للحكم بين المتقاضين ، بعد أن وجد أنه ليس من المناسب الجلوس وسط حشود الناس في الجامع ، وهم يلتطون ويكثرون من الكلام(٧٧٠) ، وهذا يعنى أن سحنون اجتهد في تنظيم القضاء فكأنه اتخذ له يناء خاصا ، أشبه يمحكمة ، علحقا بالسجد الجامم ،

- 31 -

ويدخل في باب تنظيم التقاضي مساكان يفعله من اعظها الرقاع أو الطوابع لذوى الدعاوى(٢٧١) ، الرجودين خارج بيت القضهاء هذا ، حتى يدخل كل منهم في دوره عند النداء عليه ، اذ كان لا يسمع بدخسول بيت القضاء الا للخصين ، ومن معهما من الشهود و كان يستثنى من شرط المنخول في دوره : المضطر أو الملهوف(٢٧٢) ، وكان سحنون يسمع بتنفيذ المعقوبات المنفية في الجامع : كالفنرب بالدرة ، وما خف من الأدب كالصفع على القفا ، أما اذا أقام المدود من الجلد والفرب بالسوط ، قكان تنفيذه خازج الجامع(٢٧٣) ،

## علشدة في تطبيق القانون :

رمن الأحكام القاسية التي آخذت على سحنون - الذي عرف بأنه كان رقيق القلب غزير الدعة ، ولكنه في تفس الوقت شديدا في الحق ، لا يخاف في الله لومة لالم (٢٧٤) - ما أنزله من المذاب بغريمه وخصمه : قاضي القيروان السابق ابن أبي الجواد - حقيقة أن ابن أبي الجواد أتهم في وديعة - • ٥ ( خسمائة ) دينار من قبل يعض الناس ، ولكن تفي ابن أبي الجواد للتهمة ، وهو ما هو معروف من أنه القاضي السابق ، ورفض سحنون ما عرضته زوجة ابن أبي الجواد ، وهي أسماء بنت أسد بن الغرات ، من دفع المال المطنوب هية الزوجها ، أمر له منزاه • فسحتون فسر ذلك الرفض في شكل قوالب قانونية

<sup>(</sup>۱۲۰) آنظر المالكى ، ج ١ ص ۱۲۷ ، المعاول ، ص ١٠٠ ـ ١٠٠ . ترابع الخليبة . ص ١٠٠ ( حيث تغيف الرواية أن البطوس في ذلك البيت ساد سنة المالكية . فاذا ولى التفيه هرائي ألى سناني هذه ، وإذا ولى مدنى أنى مالكى يناد وسكم فيه ) .

<sup>(</sup>۱۷۱) انظر المالكي ، ع إ ص ۱۲۷ ، المتاركة ، ش ١-١ ، ترابع الخلية ، ص ١٠٥ - (١٧١) المالكي ، ع ١ م ١٠٥ ، المتاركة ، ربي ١-١ ، ترابع ، ص ١-١ -

<sup>(</sup>۲۷۲) تقس المساجر -

<sup>(</sup>٢٧١) أنظر للتاول ، ص ٨٨٥ ، تسراجم أغليبة ، ص ٨٦ "

حاصة عاصلوب العرض دون إلجوهر ، مما كان موصوعا لجدل بالفقهاء فيما بعد (٢٧٥) ، كما أصر على احراج الرحل المهيب في طريق القيروان الكبسير المعروف بالسماط ، وشربه بالسياط أمام عامة الناس أكبر من مره في كل بوم حمعة ، حتى انتهى الأمر بعرض الرجل وموته (٢٧٦) .

كل ذلك يدل عَلَيْ أن الأمر لم يكن متعلقا فقط بالقصاص من ابن أبي الجواد من أحل الوديعة ، بل يراجع أنه كانت في نفس سحنوان أشياء قبل اس أبي الجواد ، يعود كاريجها إلى الوقت الذي تعرض فيه سحون للامتحان بخلسة الفرآن ، حيث وقف ابن أبي الجواد موقفا عدائيا من سحنون و والولا الوذير على بن حييد لما قدر لسحتون أن ينجو من عقوبة صارمة ، من الزامه بالاقامة ألجبرية في منولة ، ومنعه من التدريس ، والأمر بأخذ ثياب من يدخل عليه ، مما اعتمرته هيئه المحكمة ، وقتل الحياة ، (۲۷۷) .

ولاننه (ذا اعتبرنا أن تشدد سحنون وقسوته مع ابن أبى الجواد يعتبر احدى هفرات الامام المرموق ، فيما لا شك فيه أنه كان لا يخاف في الله لومة لاثم ، وأنه كان يقف بصرامة ضد أقارب الأمير محمد وأعوانه ، ويأخذ مهم المقرق لأميحابها ، ويطبق عليهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، مثلهم مى ذلك مثل غيرهم من أبناء الشعب ، هذا ، كما كان يطبق مبدأ الرقابة هذه عن الأمر نعسه ،

تجلى دلك عندما قام عدرو بن صليم المعروف بالقويع أو القويبع فى منطقة توسس سنة ٣٣٤ هـ/ ٨٤٨ م (٣٧٨) ، ورفص سنعنون ما طلبه محمد ابن الأغلب من الفتوى بضرورة قتال الخارجي ، واعتبار ذلك توعا من الجهاد ، وفي ذلك تقول الرولية إنه رد على الأمير قائلا : « عشك من ذلك على هذا ، مسى كانت القضاة تشاورها الملوك في صلاح سلطانها ، (٣٧٩) ،

<sup>(</sup>۲۷۵) اعظر المالكي ، س ۲۷۸ ، ۲۸۱ ، المداراتي ، شي ۲۰۵ ، تراجع أغلبية ، سي ۱۱۱ و تقول الرواية أن سحتون لم يقبل همة زوجة ابن ابن الجواد و لأن مالكا لا يلزم قبول الهبة ، ولى قالت : المائقي عنه ما طلب منه ، لما رد ذلك سحنون والله أعلم \*\*\* » ، وذلك أن ألهبة لا تكون الا للمعنم الذي ليست لديه أموال -

<sup>(</sup>۲۷۳) المالکی ، ج ۱ ص ۲۷۸ ، المسدارات ص ۱۰۱ س ۲۰۱ ، ۱۰۵ ، الراجسم الملبية من ۲۰۱ م ۱۰۱ ، از ۱۰۱ ، وانظر ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۰ "

زمریم) امثر المبدرك ، مِن ٢٠٦ - ٦١٣ ، تراجم الملبية ، ص ١٦ هـ ١٦٨ ، وقادله المالكور، ص ١٦٦- ١٨٧ -

<sup>(</sup>۲۷۸) انظر فیما ستی ، س ۸۱ •

<sup>(</sup>٢٧٠) أعظر المالكريد، ج ١ ص ٢٨٠ ، المدارة ، ص ٢٠٤ ــ ١٠٠ -

وتبط ذلك أيضا اثر قضاء خفاجة بن سفيان بن سوادة عسل ثورة القويم ، ودخول جند الأمير محمد من السودان ، وبعض قواد جنده بسبى ترنس من المتساء الحرائر الل القيروان ، فعندما سمع محنون بذلك ، وكان محديث عهد بالقضاء ، أمر طلبته بالتصدى لحاتم الأسود ، فتى الأمير محمد ، واستخلاص النساء المتونسيات من أسره ، وعندما شكاء الأسود الى الأمسير محمد طل سحنون معامدا ، بل آنه تمر يسجن الفتى الأسود (٢٨٠) ، وتضيف الرواية إلى ذلك أنه عندما بعث الأمير محمد الله يقول : أن السبى له شخصيا ، واؤاه رفضي محنون لأن النساء لسن من الاماء ، بعث الله الأمير من يبلغه أن وقوفه أمام رغية الأمير عبث ، قارت قائرة القاضى الكبير وأقسم باله ثلاثا ، وقوفه أمام رغية الأمير ، ان المايث مو محمد بن الأغلب ، وأنه لن يتسامح في حضرة وسول الأمير ، ان المايث مو محمد بن الأغلب ، وأنه لن يتسامح في حضرة وسول الأمير ، ان المايث مو محمد بن الأغلب ، وأنه لن يتسامح

ومع أنه كتب كتابا مناسبا غلامير ، تحت الحاح ابنه محمد بن سحنون المنتي جمله يغير ويبدل كتيرا من عباراته (٢٨١) ، فأن الأمير محمد بن الاغنب تظر في الحطاب وضرب به الأرض ، وهو يقول : « ما أدرى أهو علينا أم نحن عليه ! » \* ورغم تأثر الأمير الذي آسود وجهه ورفض أن يستقبل أحدا الى ما يحمد العصر ، فأنه عاد يقول : « ما أطن هذا الرجل يريد بنا الا خيرا ، ونحق لا تعلم ، (٢٨٢) \*

وكانت وقفة منحنون الصلبة هذه ضد سبى النساء التعيسات من أهل تونس سببا في أن أصدر الأمير محمد أوامره بفك أسر المونسيات من كل عليلاد • كما كتب منحنون الى أعوانه من المحتسبين يطلب منهم تفتيش قوافل

<sup>(</sup>۱۸۰) وسرخى أما المالكى والنائى حيائى تلك النصة اكبر من مرة مع تغيير شخصيةت ايخالها • فصاحب السبى في النصة المائية يأتى فى شكل قائد من قواد أين الأغلب اسسمه معصود الملكى يتتزع مسحول منه السبى ينفسه ، ثم يكون فى النسة المائة بعض قواد ابن الأغلب الأوياد منا يضمر محدول منه الل الكتابة الل اخوانه الحسوفية فى البوادى الذين مضروا إلى حوال النساء الحوائر - مضروا إلى حوال النساء الحوائر - بودنا المنابع الأحداد ، واغرجوا النساء الحوائر - بودنا المنابع المحادد ، واغرجوا المنابع المحرود بالاسماء الحرائر - المعادلة ، من النساء التراكد ، من المحادد ، النظر المالكى ي ١ ص ١٠١٠ ، ١٨٠ ، المعادلة ، ص ٢٠١ - ١٠٠ إلى المالك ع ١ ص ٢٠١ ، المعادلة ، ص ٢٠١ الله المحدود المعادلة المعادلة المحدود المعادلة المحدود المعادلة المعادلة

<sup>(</sup>۲۸۱) رکان ما کتب مُستون فی کتابه لُائم سعد: و ویا توم ما لی ادعوکم الی السبات موندمونتی ال التلا به تصعوفتی الآخر یاف به به الآیة ( العادات ، س ۲۰۶ ، کرایم آغلیة ، سی ۱۱۷ ، وقارت المالکی با ج ۱ س ۲۸۰ ) "

<sup>(</sup>TAT) INTO, . 2 / " - AT . INSE. . . 1-7 .

النجار بحثا عنهى • فكان المحتسب يعترض القائلة ويكشف براقع النساء ، هم قالت انها من سبى تونس سسيرت الى سحنون الذي أطلق عسدة منهن (٢٨٣) •

#### الله عمن قاضيا ثانيا الى جانب سحنون -

والظاهر أنه أمام تشبث سنحنون بمبادئه وتشدده في تطبيق القانون ، وم النه في أحد الحقوق من قرابة الأمير ورجال الحاشية ، رأى محمد بن الأغلب أن خير وسيلة للافلات من قبضة قاضيه للله وكان يجله رغم عنعه لله هو أن يعين قاضيا ثانيا الى حانبه ، تماما ، كما فعل عمه زيادة الله عندما عين أسسله . ابن الفرات قاضيا إلى حانب أبي محرز ،

وهكذا ، ودون علم سيحتون ، عين محمد بن الأغلب شريكا له في القضاء ، يعرفه الكتاب باسم الطبنى ، نسبة الى مدينة طبنة عاصمة الزاب ، رفوجيء سيحتون بارتفاع الخصوم عن بابه الى منافسه الحديد ، وزاد تأثره عندما سأل الأمير عن الأمر فأنكر معرفته به أصلا ، مما اعتبره سحنون نوعا من الاستهزاء به .

ولم يجد مسحنون سبيلا الى الاحتجاج على ذلك الا بالاعتكاف فى داره لفترة من الوقت ، كان الطبسى يحكم أثناءها فى الجامع ، والى جالبه كأن يحكم أيضا حبيب صاحب المظالم ونائب سحنون أو معاونه .

ثم انه عندما رأى سحنون أن يعود الى مجلس القضاء في الحامع من جديد ، خرج الطبئى الى داره حيث كان يحكم فيما يعرض عليه من القضايا ، ولم يستمر الحال على هذا المنوال الا حوالى أربعين يوما توفى بعدها سحنون ، ودفن يمقبرة باب نافع من القيروان(٢٨٤) ، وذلك في شهر رجب من سنة - ٢٤ هـ/ أغسطس ٢٥٠ م (٢٨٥) ، وله من العمر حوالى ثمانين عاما ، بعد حياة حافلة بالعلم والعبادة ، والكرم والشجاعة ، والعفة والزهد ،

<sup>(</sup>۲۸۳) المدارك ، ص ۱۰۶ ، تراجم ، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۹، وقارن المالكي ، ج ۱ ص ۲۸۰ -(۲۸۲) المدارك ، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ، تراجم أغلبية ، ص ۱۱۶ - ۱۱۰ •

<sup>(</sup>۱۲۸ و تقول الروایة آن الأمیر محمد بن الأغلب ارسل الیه یکفن وستوط ، فاحتال ابنه محمد حتی گفن قی غیره ، فاطل المالکی ، ج ۱ ص ۱۲۸ ( وعن پوم وفاته قبل یوم ۳ درسب آو ۷ مئ ندس الشهر ) ، وقارن المدارات ، ص ۱۲۳ ، تراجم أغلبیة ، ص ۱۲۳ ، ادن عذاری ، ح ۱ وی ۱۱۱ ،

#### تران سحنون :

وبصرف العطر عما تركه سحنون من الألم في نفوس خصومه من الحمية.
الذين كان يكسرهم ويكفرونه ، حتى أنهم امتنعوا عن صلاة الجنازة عليه (٢٨٦)،
كما كان يفعل هو أيصا بالنسبة لهم ، فلقد ترك سحنون بصماته واصحة في
كل افريقية والمغرب والأبدلس وصقلية ، بصفته صاحب المدونة في فقه
مالك بن أنس ، وواضع الأسس المتينة للمدهب المالكي في تلك اليلاد • وفي
القصاء يسبب الى سحبون كل التنظيمات القضائية التي أشرنا اليبا (٢٨٧) •
وفي ميدان العبادة والجهاد كان سحنون عالما وحده : فالعباد في مجالسه
كانوا أكثر من طلبة العلم (٢٨٨) ، كما كان السماع منه يعادل ب بالنسبة.

اما تلامیده الذین زادوا علی سبعمائة فقیه رشیخ ، فکانوا المسابیح المنیرة فی کل بلدة (۲۹۰) ، وأقواله وفتاریه وأعماله صارت القدوة الحسنة فی کل البلاد (۲۹۱) ، ودعوته الی الربط بین الأمر بالمعروف والعبادة والجهاد طلت أصداؤها تدوى فی رباطات الساحل الافریقی ، وخاصة فی المنستیر حیث کان یقیم مع المرابطین بصحبة اخوانه ، مثل : ابن رشید ، وابن الصمادحی ، وابن نعیم (۲۹۲) حلی مدی الاجیال التالیة ، وخاصة بعد آن ظل سؤدد ا علم قائما فی بیته ، بفضل ابنه محمد الذی ذاعت شهرته هو الآحر ،

#### حداد شعبي لوفاة سعنون:

وهكذا لم يكن من الغريب أن ترتج القيروان لموته ، وأن يبكى مشائح الأندلس ، وألا يتمكنوا من ضبط عــواطعهم فيحرقون تعاليمه ، ويضربون خدودهم كالنساه(٢٩٣) ، وهو الأمر الذي كان ينهى عنه في الجنائز ، ويؤدب

<sup>(</sup>٢٨٦) المالكي ، ج ١ ص ٢٨٨ ، المدارك ، ص ٦٢٤ ، تراحم أغلية ، ص ١٣٣٠ ،

<sup>(</sup>۲۸۷) أنظر فيما منبق ، ص ٩٠ وما بعدما -

<sup>(</sup>۲۸۸) المدادك ، ص ٦١٣ ، تراجم أغلبية ، ص ١١٩ ٠

<sup>(</sup>۲۸۹) تراجم أعلبية ، ص ۱۳۹ -

<sup>(</sup>۲۹۰) المدادك ، ص ٦١٣ ، تراحم أغلية ، ص ١٢٠ -

<sup>(</sup>٢٩١) المدارك ، ص ٦١٤ رما بعدها ، تراجم أغلبية ، ص ١٢٠ وما بعدها -

<sup>(</sup>۲۹۲) المدارك ، ص ٦١٣ ( حيث الرباط فئ قصر زياد ) ، ص ٦١٣ ( المتستير ). . وقارن تراجم أغلبية ، ص ١٢٤ -

<sup>(</sup>۲۹۳) المالكي ، ح ١ عن ٢٨٨ ، المداوك ، عن ٦٢٤ ، تراحم أغلبية ، ص ١٣٤ -

عليه الأدب الخفيف ولم يكن من العرب أن يرتبه الراتون شرا وشعرا <sup>۲۹۶</sup>)، وأن لراه الراؤون في تومهم في موكب اللبي والصلحانة سأثرا خلف مألك التي السرد ۲۹۵) ... (۲۹۵) ... (۲۹۵)

وهكدا عادا كان ريادة الله له الحق في أن يعتر بأنه ولى القصاء لاين أبي محرر ، فمن باب أولى ان يعتر محمد بن الأغلب ، الذي يوفي في ٢ من لمحرم سنة ٢٤٢ هـ/١١ مايه ٨٥٦ م ، أي بعد حوالي سنة وبصف سنة من وبأة مستحبون بأنه عهد بقصاء افريقية الى سنحبون ، وأنه وفي له بشروطه لمسدة مستم سنوات ، وهو الامر الذي يستحق أن يكون شفيعا للأمسير الأعلبي النساب ، الذي قصى وعمره ٣٦ سنة ، أي وهو في عنفوان الشباب ، تاركا الملك لابن أحيه ابن ابراهيم أحمد ، كما ينص على ذلك ابن عدارى ، لأنه كان عقما لا يويد له (٢٩٦) ،

أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب: ٢٤٢-٢٤٩هـ/ ٥٦٨ م .

حلف ابو ابراهم أحمد ادن عمه في امارة افريقية ، وله من الممسسر عشرين سنة و ومع ذلك لم يطل حكمه الا الى أقل من تماني سنوا ت، مصت هادئة سدكته لم يعكر صفوها الا اصطراب منطقة طرابلس لبعض الوقت وأما عن الجهاد في صقلية فقد كان مظفرا الد سقطت عسل آيامه قصريانة (كاستروحيوفاني) ، وهي من مدن الحريرة الهامه ، وكان للحليفة \_ نصيبه من معانمها (۲۹۷) ، وهكذا سنمحت الظروف للامير الشناب أن يقضى سنوات حكمه القصير سنبا في أعمال الحير والعمران ،

(۲۹۷) اطر قیما شد فی فتح صفلیه اص ۲۰۹

<sup>(</sup>۲۹٤) المالكي ، ح ١ ص ٢٨٩ ـ . ٢٩٠ ، المداوك ص ٢٦٦ ، تراجم أغلبية ، ص ٢٧١ ، (٢٩٥) المداوك ص ٢٨٥ تراجم أعلبية ص ٢٨٤ ، وقاون المالكي ، ص ٢٨٩ ، (٢٩٥) المداوك ص ٢٩٥ تراجم أعلبية ص ٢٠٤ ، وقاون المالكي ، ص ٢٩٥ ، (٢٩٥) أنظر اس عداري ، ج ١ ص ١٠٩ ، ابن الاداو المحلق السيراه ، ج ١ ص ٢٤٠ ، ابن الاداو المحليب ، أعمال الأعلام ، قسم ٣ ، ص ٢٢ ، أما عما يقوله بن الأثير ( سنة ٢٤٢ ص وابن حدول ح ٤ ص ١ ٢ ) من أن أما ابراهيم أحمد كان امنا لمحمد المخوفي إ وليس ابنا المشيد ) فيذا ما شرحته دوامة الحلة السيراه التي قالت ال الأمير ١٦ المياس معمد كان له أن اسمه احسا محمد أبو عد الله وأم كان والما لمرادئس وتومي بها سنة ٢٣٣ ص ، « وص ولمد أمراً بني الأغلب الولاة بعد الي المياس هذا وذلك ما دعا عددا من الكتاب من قدامي ومحدثين إلى الفط سسنة من أني من الأغالب عن قدامي أبي عدد الله كما يشعد وليس الى أحيه أبي عند الله كما يشعر إلى ذلك حسيم مؤسى الحله السراء عاملي ١٦٩ ـ وأو أنه يسبب أبي عدد إلى النهاس معدد وليس الى أحيا أبي عدد الله كما يشعر إلى وهو عمر صحيح

والامير احمد أبو ابراهيم كان ، كما وآه الكتاب : « حسن السيرة ، كريم الإخلاق والإفعال ، من أجود الناس وأسمحهم ، وأرفقهم بالرعية ، هم : دين واجتناب للظلم ، على حداثة سنه وقلة عمره >(٢٩٨) .

## اضطراب منطقة طرابلس :

أما عن اضطراب منطقة طرابلس التي كان على ولايتها عبد الله بن محمد ابن الأغلب ، فالظاهر أن مثيريها كانوا من قبائل البربر الاباضية في تلك النواحي ، من هوارة أو لواتة (٢٩١) ، على ما نظن وتذكر روايتا أبن الأكبر والنويري انهم امتنعوا على السوائى ، ولم يؤدوا ما كان عليهم من العشور والصدقات ، وأن الوائى عبد الله بن محمد أخا الأمير قام يقتالهم يمن معه من الجند أكثر من مرة ، ولكنهم هزموه حتى ألجاوه الى لبسدة التي حصنها ، ثم انه رأى أن الأمر يتطلب مجهودا آكبر من طاقته قارسل إلى الأمسير أبي أبراهيم أحمد يطلب منه المونة قسير اليه الكثير من المساكر مع أخيسه زمادة الله .

ودارت حروب شديدة بين قوات القيروان وبين التوار من البربر ، انتهت بنتل الكثيرين منهم ، والانتقام من الأسرى الذين قتلوا ، كما آحرق ما كان في مسكرهم من الأمتعة والعتاد • ويذلك أذعن ثوار طرابلس من القبائل المفريية ، وأعطوا الرهائن لاين الأغلب ، وأدوا ما كان عليهم من الأموال(٢٠٠) •

#### اعمال الأمير الشماب الورعة:

وفيما عسدا تلك الحرب المحلية في اقليم طرابلس التي احتفظ لنسسا الهن الاثير والنويري ببعض أصدائها ، والفتوح المظفرة في صقلية ، وما قيل من أنه بني بارض افريقية عشرة آلاف حسن بالمجسارة والكلس وأبواب الحديد ، وأنه اشترى العبيد واتخذهم جندا(٢٠٠) ، انصرف الأمير الشاب ،

<sup>(</sup>۲۹۸) التریزی ، المنظرط ، چ ۲۲ س ۱۱۵ پ ت ۱۱۲ آ ، این عقادی ، چ ۹ س ۱۱۲ - (۲۹۸) این الآتی ، ستگل ، لهان » )- (۲۹۸) این الآتی ، سنة ۱۲۵ ، چ ۷ س ۴۱ ( حیث الآتشة سعرفة فی شکل ، لهان » )- (۲۰۰) نیایة الأرب ، المنظرط ، چ ۲۲ س قوا د ب ، الکامل ، سنة ۱۲۵ مه ، چ ۷ س ۱۲ ( آین پَیْمُللون ، چ ۶ س ۲۰۰ ) -

<sup>· (</sup>٢٠١) ابن الأتي . سنة ٢٢٦ هـ ج ٦ ص ١٩٥ ( ابن خلوق ، ج ٤ ص ٢٠١ ) -

الذى ولد فى عصر سحنون ، الى أعمال البر والخير · وكانت أولى أعماله هى العهد بقصاء القيروان الى أبى الربيع سليمان بن عبران بن أبى هاشم الملقب ، بخروفه -

وسليمان بن عبران كان مافسا لسحنون عند ولايته القضاء ، كسسا وأينا ، ثم ان سحنون اتخذه كاتبا ، قبل أن يوليه قضاء الأقاليم ، في : بجاية وباجة والاربس(٣٠٢). • وهكذا ، وفي هذا الجو السحوني ــ اذا جاز التعبير ــ كان الأمير أبو ابراهيم أحمد يركب في ليالي شعبان ورمضــان من القصر القديم ، على بعد ثلاثة أميال من القيروان ، وبني يديه الشموع الموقدة ، ويمشى حتى يدخل مدينة عقبة من باب أبي الربيع ، وبين يديه دواب تحمل الياس الدراهم ، وهو يأمر باعطاء الضعفاء والمساكين منها ، حتى يصل الى المسجد الجامع ، والناس حوله يدعون له خير الدعاء (٣٠٣) • هذا ، كما كان و يقصد دور العلماء والصالحين فيأمر بقرع أبوابهم ، فاذا خرجوا اليه أمر باعطائهم من ذلك المال (٣٠٤) •

## أعمال ابي ابراهيم أحمد العمرانية :

## مواجل الماء • توسيع جامع القيروان • بناء جامع سوسة •

والى جانب أعمال البر تلك ، وجه الامير أبو ابراهيم أحمد نشاطه الى أعمال العمران ذات المنافع العامة ، مما يرتفق به الناس ، من : بناء صهاريج الماء التى عرفت فى افريقية به المواجل ، ومفردها ، ماجل ، ، وتجهديد المساجد وبنائها وتهيئة الاموال اللازمة لذلك ، خاصة منذ سنة ٢٤٥ هـ ٢٥ مـ ٢٥ مـ ٢٥ مـ ٢٥٠ مـ ٢٥٠ مـ ٢٥٠ مـ ٢٥٠ مـ ٢٥٠ مـ ٢٥٠ مـ ٢٥٠٠ مـ ٢٥٠ مـ ٢٥٠٠ مـ ٢٥٠٠ مـ ٢٥٠ مـ ٢٠ مـ ٢٥٠ مـ ٢٠٠ مـ ٢٠٠

قلقد زاد أبو ابراهيم أحمد في مسجد القسيروان ، الذي بنساء عمه زيادة الله زيادات هامة ، هي : البهو ، والمقصود يه البلاطة المستعرضة في مؤخر بيت الصلاة من جهة الصحن ، وما يحيط بالصحن من المجنيسات ثم

<sup>(</sup>٣٠٢) أنظر فيما سبق ، ص ٩١ ( أعوان القاضي ) • `

<sup>(</sup>۲۰۰۳) این طاری ، ج ۱ ص ۱۱۲ ، النویری ، المنطوط ، ج ۲۲ ص ۱۹۲ م

<sup>(</sup>۲۰۶) النويري ، المخطوط ، ج ۲۲ س ۱۱٦ ا •

<sup>(</sup>۳۰۵) أنظر ابن ُعدَّارى ، ج ۱ ص ۱۱۳ ( حيث الاشارة الى انه قمل ذلك تكلمة يعرب منه على سكر ، الكانها كانت كفارة لتلك الهفرة ) ، ابن الغطيب ، أعمال الأعمسيال ، قسم ٣ ص ٣٣ -

القدة (٣٠٦) فوق منتصف البهر لتقابل القبة الواقعة فوق المحراب ، وبواسطة القبدين كان يمكن لأهل القيروان تحديد اتجاء القبلة ، وهو الحط المستقيم الواصل بين قبة البهو وقبة المحراب ، وكان تمام السمل في الجاسم في سنة ٢٤٧ مـ/٨٥٦ م .

ولقد أعاد أبو ابراهيم أحمد بناء المسجد الجامع بمدينة تونس والذي أنشأه حسان بن النعان ، وجدده بن الجبحاب ، وهو مسجد الزيتونة ، ولقد عثر على نقش كونى في قبة المحراب نصه الآتى : « يسم الله الرحين الرحيم ، مما أمر يعمله الإمام المستعين بالله أمير المؤمنين العباسى ، طلب ثواب الله وابتغاء مرضاته ، على يدى نصير مسولاه ، سنة خمسين ومائتين سيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله مد صنعه فتح ، وهكذا ، يحمل النص اسم الخليفة المستعين بالله ، كما يحمل اسم الفتى الخادم الذي أشرف على تنفيذ العمل من الناحيتين الادارية والمالية ، وكذا اسم المنقش وهو الأمر المستغرب(٢٠٧) ، وان كان من المكن تفسير ذلك بأنه نوع من الأدب من جانب الأمير الأغلبي الذي رأى أن يقدم اسم الخليفة دون ذكر اسمه سخاصة وأن أبا ابراهيم كان قد توقى قى سنة ٢٤٩ هـ ، وخلفه أخره أبو محمد زيادة الله ( الأوسط ) الذي كان له هذا القرار ، على ما نظن ،

ومن المتفق عليه أن جامع الزيتونة بتونس ، كما وصل الينا ، حافظ على عناصره الرئيسية منذ بناه أبو ابراهيم - منله في ذلك مثل جامع القيروان منذ أعاد زيادة الله بناه • والمسجد الحالى يتكون من الصحن الذي تحيط به الأبهاء ، ومن بيت الصلاة الذي يحتوى على تسعة أروقة رأسية على حافط القبلة من الشمال الى الجنوب • والرواق الأوسط منها وكذلك بلاط المحراب الستعرض أكثر اتساعا وأعلى ارتفاعا من بقية الأروقة والبلاطات العرضية • وعند التقائهما توجد قبة المحراب التي بنيت سنة ٢٥٠ هـ / ٨٦٤ م والتي تحمل نقش الحليفة المستعين • وفي مقابل تلك القبة توجد قبة ياب البهو ، كما هو الحال في القيروان حيث يحدد الحط المستقيم بين القبتين اتجساه القباة (٣٠٨) •

<sup>(</sup>۲-۱۱) النويري ، المنظرط ، ج ۲۲ ص ۱۱۵ مي ۳

<sup>(</sup>٧-٧) أنظر ج - مارسيه ، مختصر الفن الإسلامي ، ج ١ ص ١٣ -

<sup>(</sup>٢٠٨) أنظر ج • مارسيه ، مخصر النن الإسلامي ، ج ١ س ١٢ •

كفاك كان سوسة ، مدينة الرباطات والعباد ، موضع رعاية أبي البرياهيم أحمد · فقد مصنبا وبنى سورها في سنة ٢٤٥ هـ/٨٥٩ م(٣٠٩) •

روبي سنة ٢٤٦ هـ/ ٨٦٠ م كان البدء في حدر الماجل الكبير على بأب تونس بمدينة الهيروان و واستمر العمل فيه – من بعاء الجدران والسدعائم الداخلية والخارجية ، وتبليط الأرض – الى أن تم مع زيادات الجامع في سئة ١٤٨ هـ/ ٨٦٢ م ، ولما كانت القيروان قد تعرضت لسيل عظيم في شتاء سلة ٢٤٨ هـ/ ٨٦١ م ، كان من تاتجه كسر قنطرة أبى الربيع التي تحمل الماء الى الماجل الذي كان بقرب باب أبي الربيع ، فان الأمير أبا ابراهيم أمر باصلاح القنطرة (٢١٠) وتجديد الماجل (٣١١) .

وكانت آخر أعمال أبي ابراهيم أحمد هو حفر وبناء الماجل الكبير بالمدينة الملكية ، وهي القصر القديم • وذلك أنه بانتهاء ذلك الماجل ، وقبل بداية فصل الأمطار ، اعتل أبو ابراهيم علته التي مات فيها ، فكان يسأل وهو طريح الفراش ان كان الماء قد دخل الماجل • وعندما أتى الماء وعرف ذلك سر به سرورا عظيما ، وأمر خدمه « أن يأتوه بكاس مملوءة منه ، فشربها ، وقال : الحمد لله الذي لم أمت حتى كمل أمره ، ثم مات اثر ذلك ، (٣١٢) •

#### وفاة محمودة :

وهكذا ، تونى أبو إبراهيم أحمد بعد أن ترك بصماته قوية على كل من مدينتى تونس والقيروان ، وحق الأهل القيروان الذين زودهم بالماء الكثير أن يترحموا عليه ، وكذلك كل من دخل المدينة (٣١٣) ، وكانت وفاة أحمد فى يوم ١٣ من ذى القعدة سنة ٢٤٩ هـ/٢٨ ديسمبر سنة ٨٦٣ م ، وله من العمر ٢٨ سنة ، بعد ولاية ٧ (سبع) سنين و ١٠ (عشرة) أشهر و ١٥ (خمسة

<sup>(</sup>۳-۹) النويرى ، المخطوط ، ج ۲۲ مى ١١٥ پ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، قسم ٣ مى ٢٣

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن عداری ، ج ۱ س ۱۱۳ ۰

<sup>(</sup>٣١١) النريري ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ١١٥ ب \_ حيا شتقول الرواية انه يني الماجل ،

<sup>(</sup>۳۱۳) النزيری ، المنظرت ، ج ۲۲ ص ۱۰۵ بُ ، ابنِ الغطيب ، أعمال الاعلام ، قسم ۳ ص ۲۲ °

<sup>(</sup>۲۱۳) النويري ، المنطوط ، ج ۲۲ ص ۱۵۵ ب .

عشر ) يوما(٣١٤) . وحلفه في الامارة أخوه أبو محمد زيادة الله ( الثاني ) .

ابو محمد زيادة لله بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ٢٤٩ ... ٢٥٠ هـ/٨٦٣ م :

## شاب رزين يحكم لمنة سنة واحدة :

لم تطل امارة زيادة الله الثانى هذا الا لمدة مستة واحدة وأسبوع واحد ، ومكذا لم تكن له أخبار تؤثر ، كما يلاحظ ابن عدارى(٣١٥) ، وبناء على ذلك فنحن لا نعرف عنه الا أنه ولى في نفس اليوم الذى توفى قيه أخوه أبو ابراهيم، وهو الثلاثاء ١٣ من ذى القعدة ٢٤٩ هـ ٢٨/ ديسمبر ٨٦٣ م ، وأنه كتب الى خفاجة بن سفيان فى صقلية باعضاء ولايته ، وخلع عليه ،

وفيما عدا ذلك يقول الكتاب آن زيادة الله التانى كان عاقلا حليما حسن السيرة ، جميل الأفعال ، ذا رأى ونجدة ، وجود وشجاعة (٣١٦) • أما عن وفاته ، فكانت ليلة السبت ١٩ من ذى القعدة سنة -٢٥ هـ/٢٣ ديسمبر ٨٦٤ م (٣١٧) • وقد خلفه ابن أخيه : أبو عبد الله محمد بن الأمير الأسبق أبى ابراهيم أحمد •

ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ابو الغرانيق ٢٥٠ ــ ٢٦١ هـ/٨٦٤ ــ ٨٧٥ م :

جلس أبو الفرانيق محمد على سرير الملك في نفس اليوم الذي توفي فيه عبه زيادة الله ، ولما كان والده أبو ابراهيم أحمد ، الأمير الأسبق ، قد

<sup>(</sup>۱۱۶) النويرى ، ص ١٥٥ ب ( عبره ٢٦ سنة ) ابن عقادى ، ج ١ س ١١٣ ، ابن الأثير سنة ٢٢٦ ، ج من ١٠٣ ، ابن خلتون ، ج ٤ من ٢٠٦ ، ابن التعليب ، أعمال الإعلام ، قسم ٣ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۱۹۱۵) ابن علاری ، ج ۱ ص ۱۱۵ ، وتارث ابن التعلیب ، اعمال الأعلام ، قسم ۳ ص ۳۰ رسیت ولایته سنة ولا اشهر بدلا من دلا آیام ) \*

<sup>(</sup>٣٦٦) انظر ابن عدارى ، ج ١ ص ١١٤ ، والتريرى ، المنشوط ، ٢ ج ٢٣ س ١١٦ ا وهما يشتركان في النص ، وقارنا بن الخطيب ، أعمال ، الأعلام ، قسم ٢ ص ٢٤ - ٢٥ ( حيث يشيف إلى ذلك ان القالمي سليمان بن عمران كان يقول : « ما دلى لبني الأغلب أعقل من زيادة الله الأسفر ) .

<sup>(</sup>٣١٧) نفس المسدر ، ابن الأثير ، سنة ٢٣٦ هـ ، ج لا ص ٥٢٠ ، ابن التعليب ، قسم ٣ ص ٢٥ ( ليلة ٢٠ من ذي التعدة ) •

ترمى منذ عام وعمره ٢٨ سنة ، فالمفهوم اذن أن أبا العرانيق كان بعد عسلى عتبات الشباب ، عند ولايته ، مقبلا على الرابعة عشرة من عمره(٣١٨) •

# شاب في مقتبل العمر ، مقبل على الحياة ، مغرم بالصيد :

ويصف الكتاب الأمير الشاب بأنه كان غاية في الجود مسرفا في العطاء ، مع حسن سيرة الرعية ورفق بهم (٢١٩) • وهم يضيفون الى ذلك اله غلبت عليه اللذات والشراب والطرب والاشتفال بالصيد ، واله لم يزل كذلك طول مدته (٢٢٠) • وبسبب عوايته للصيد لقب بد « أبو الغرائيق ، لأنه كان يهر في صيد ذلك النوع من الطيور ، حتى أنه بنى قصرا في موضع السهلين ، يخرج اليه لصيدها ، أنفق فيه ثلاثين ألف مثقال من الذهب (٣٢١) ، وهو المبلغ العظيم بالنسبة لقيمة العملة في ذلك العصر •

مذا ، ويقول ابن الأثير أن أبا الفرانيق بنى حصونا ومعارس عسلى سناحل البحر بالمغرب على مسيرة ١٥ ( خمسة عشر ) يوما من برقة الى جهة الفرب (٣٢٢) .

## انتصارات في صقلية ، واضطرابات في الزاب :

واذا كان كل من ابن عذارى والنويرى يشير الى أن ولايتــه كانت مليئة بالحروب ، فابن عذارى يقصد بذلك حروب صقلية المظفرة بقيادة خفاجة ( ابن سفيان بن سوادة ) وان تخللتها بعض الانتكاسات ، أما النويرى فهو يشير الى اضطراب بلاد الزاب التى يصفها بالثغر(٣٢٣) \_ جريا عــل عادة قدامى كتاب الفتوح والمغازى .

ووصف بلاد الزاب الجنوبية الغربية بالثغر ، بمعنى أنها جبهة قتال ،

<sup>(</sup>۱۹۱۹) انظر النویری ، المنظرط ، ج ۲۲ ص ۱۱٦ ب ، الذی یقول انه توفی بعد مللته عشر سنین وخسة أشهر ، وله من العمر ۲۶ سنة .

<sup>(</sup>۲۱۹) النویری ، چ ۲۲ ص ۱۱۷ ، این علاری ، ح ۱ ص ۱۱۶ ، این الخطیب ، الأعلام، خسم ۳ ص ۲۵ ° \* (۲۲۰-النویری ،چ ۲۲ ص ۱۱۷ ، این علاری ، چ ۱ ص ۱۱۴ ° ،

<sup>(</sup>۳۲۱) ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۱۹۵ ، النویری ، المنظوطر ، ج ۲۲ من ۱۹۹ ۱ ، وانظر الحلة السيراء ج ۱ ص ۱۷۹ .

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن الألبر ، سنة ۲۲۱ هـ ، ج ٦ ص ٥٢٠ ( بن خلدين ، ج كسيد ٢٠١ ). " (۲۲۲م النويري ، ج ۲۲ ص ١١٦ ب "

"يهسر بأن الاقليم كان متاخما لامامة الرستميين الاباضية أنه التهريب الاوستط ١٠٠٠ أو بوجه أحرى كانت بلاد الزاب داخلة في منطقة نفوذ قبدال النربر التي تعترف بامامة تاهرت الرستمية والمهم هو أن أبا الغرانيين أرسل الى بلاد الزاب جيشا عظيما عهد بقيادته الى قائده أبي حفاجة محمد بن اسماعيل الذي سار في المنطقة وقبائل البربر تتبدد أمامه الى أن وصل الى معينة تهودة ١٠٠٠ محيث ضريع سيدى عقبة به ثم الى مدينة بسكرة حيث أعلن أهل تلك المناطق المخضوع له ومن بسكرة سار محمد بن اسماعيل الى طبئة به قاعدة بلاد بالزاب ، حيث لمق به القائد حي بن مالك البلسوى ، وي فريسان مدين علي باراه .

ومن طبة قرر محمد بن استاعيل (آبو خفاجة ) المسير اللي مدينيسة ، مد آبة ، وبزلها بكل عساكره ، وألقى في قلوب أهلها الخرق والهلج - وصحيح أن رؤساء القبسائل أتو سامعين طائعين ، وعبروا عن تلك الطاعة يتقديم ، الرهائين ، ودفع ما كان عليهم من الحراج والعشور والصست قات ، خاف محمد ابن اسماعيل لم يقبل منهم لان زعيم يني كملان من قبائل هوارة - وهو عهلب . ابن صولات لم يأته بنهسه ،

## والتح مالطة::

. ولا يخفف من وقع هذه الهزيمة التكراه في ويراية التوهيري، التخيرلم، التخيريلم، الأغلبي ، الا ما تسجله من فتع يؤيرة مالطة عنسليل اليام

<sup>. (</sup>۲۹۱) النووري ، المخطوط ، ج ۲۲ سي ۱۹۳ ب -

آبی التراآسین م سما یوحی أن هزیمة الجند الاغلبی فی الزاب كانت قبیل سنة ۱۲۱ ه مرتاب كانت قبیل سنة ۱۲۱ ه مرتاب كانت قبیل سنة روایة این الخطیب من أن فتح مالطة وأسر ملكها كان فی جمادی الاول من سنه ۲۶۱ ه/فسرایر مارس ۸۷۰ م(۳۲۰) و ولكه لما كانت مالطة قد فتحت علی أیلم به آلی الغرائیق به فی سنة ۲۵۰ هـ(۲۳۳) فان ذلك یعنی أن الروم كانوا نقد المسسمتعادها من المسلمین ، وان غزو الجریرة النسانی فی سنة ۲۲۱ هـ/ ۸۷۶ م كان الفتح انتهائی و

## أعمال عبرانية على أيام أبي الغرانيق:

وهكذا ، فالى جانب ثورة الرّاب ، وذكر فتح مالطة ، وحروب صقلية ، لا تنجد في حوليات اوريقية على أيام آبى الفراييق ذكـــرا الا لبناء محمد البن محمدون الأندلسي المعافري للجامع الشريف المنسوب اليه بالقــــيروان ، والدى سخا في بالله بالآجر والجس ، وبذل في كسوته بالرحام ، كمـــا ميا له المسهاريج أو جباب المــاء تحت الأرض ، وذلك في سنة ٢٥٢ هـ/ ٨٦٢ مر ٢٢٧) ،

## محمد بن سحنون ( ۲۰۲ ـ ۲۰۳ هـ/۸۹۷ ـ ۸۷۰ م) :

## اهم اعماله ، والحياة الدينية على عهد الأمير أبي الغرانيق. :

أما سنة ٢٥٦ هـ/ ٢٦ - ٨٧٠ م ، فهى سنة وفاة محمد بن سحنون الذى خلف والده فى المقفه والعلم(٣٢٨) ، ولو أنه لم يل القضاء ، فكانت ، وفاته بعد ١٦ عاما من وفاة والده ، قاضى القيروان الدائع الصيت - فلقد -جدد محمد سيرة والده سحنون ، فعرف بالفقه والجدل والحديث ، والذب عن مذهب أهل الحجاز (٣٢٩) - وعرف محمد بن سحنون بأنه كثير الكتب -غزير التاليف ، لمه ضحو مائتى كتاب فى فنون العلم (٣٣٠) - ومن تواليفه :

<sup>(</sup>٣٢٥) أعمال الأعلام ، غسم ٣ ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣٢٦) أنظر ابن خلدين ، ح ٤ ص ٢٠١ ، وأنظر ابن الخطيب ، أعمال الأعمال ، قسم ٣ · ص ٣٦ ـ حيث اشارة المحققين ، على الهامش وقم ١ الى أن استيلاء المسلمين على مالطة كان في استة ٢٥٦ هـ/ ١٨٨ م ٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲۲۷۷) ابن علاری ، ج ۲ س ۱۱۴ ۰

<sup>(</sup>۳۲۸) ابن عذاری ، ج ۱۱ س ۱۱۵ س

<sup>(</sup>٣٢٩) تراجم أطلبية ، حي ١٧٣ -

<sup>(</sup>۳۳۰) المالكن ، ج ٢ سن ٣٤٠ ، تراجم اغلبية ، من ١٧٢ -

المسند عَى الحَديث ، والجامع في الفقه ، وكتاب اللطنعين ، وكتاب تحسريم المسكر ، وكتاب آداب المتناظرين ، وتفسير الموطأ ، وكتـــاب الحبـــة على القدرية ، كما ألف كتاب التاريخ في ستة أجزاه ، وغير ذلك من الكتب (٣٣١) .

والى جانب العلم جدد محمد بن سحنون سبية واللم في الجيد والكرم ، خهو : جواد بماله ، لا يبخل بالمطاء حتى على خصوبه (١٣٣٧). ، وهو يكتب الرقاع للناس ، كما كان يكتب والده البطائق ، الى الصرافيق بالمشرين دينار رواكثر (٣٣٣) .

هَذَا ، كما أنه كان يتردد على رباطات الساحل ، كما كان يغمل والده سمحنون حتى أن وناته كانت بالساحل(٣٣٤) - وان كان قد خالف والله في حمه للناس (٣٣٥) .

## الصراع بين المالكية والحنفية:

#### معنة معمل بن سعنون :

وعلى الجملة فقد كان محمد بن سحنون مقدما عند الملوك ، ونجيها عند العامة (٣٣٦) ، رغم أنه لم يل القضاء ، بل رغم سوء علاقته بالأمير وبرجاله ، من : القاضي سليمان بن عمران ( المعروف بخروفه ) ، وصاحب الصلاة ابن أبي الحواجب .

والظاهر أن ذلك كان بسبب وقونه ضد الحنفية ، ومقالة المعتزيلة بخلق والله آن التي كان يقاومها المالكية • والظاهر أن الدولة الأغلبية ، وهي تتبع تعليمات الخلافة العباسية في بغداد ، حورت في موقفها من معارضيها المالكية ، وجعلته موقفا سياسيا بدلا من اتجاه ديني ٠

<sup>(</sup>۱۳۲) انظر كراجم الخلبية ، ص ۱۷۳ ، وللدن المالكي ، ع ٦ ص ١٩٤٠ - ٢٤٦ ·

<sup>. (</sup>۲۳۲) انظر تراجم الحليبة ، س ۱۷۸ -

<sup>(</sup>٣٣٣) انظر تراجم أغلبية ، ص ١٨٢ •

<sup>. (</sup>۳۳٤) تراجم اغلبیة ، س ۱۸۱ •

<sup>(</sup>۲۲۰) تراجم المليية ، ص ۱۸۵ – ۱۸۷ -

۱۷۸ تراجم الخلبية ، ص ۱۷۸ •

#### فكاره السياسية الدينية:

محمد بن سحنون عندما امتحى على عهد الأمير محمد لم يكل امتحانه ، كما كان الحال الحال الحال الحال الحال المال بالنسبة لوالده ، على رأيه في خلق القرآن ، بل كان سؤاله : سايقرل في يزيد بن معاوية ، فكان السؤال يعنى أن كان المتحن يقف الى جانب الأمويين ، فيكون بالتالى ضد العباسيين ، ولقد رد محمد بن سحنون على السؤال ، موجها الكلام الى الأمير محمد ، قائلا : أصلح الله الأمير ، لا أقول ما قالت المرجئة ، وعندما سئل عما قالتا ؟ قال : قالت الاباضية ان من أذنب ذنبا فهو من أهل النار ، وقالت المرجئة : لا تضر المذنوب مع التوحيد ، أتى يزيد عظيمسا جسيما ، ويغعسل الله في خلقه ما أحب (٣٣٧) ،

#### موقفه من الارجاء : التراع بين السعنونية والعبدوسية :

ومع أن ابن سحنون يقول انه لا يوانق على مقالة المرجئة ، قان رده هذا يعبر عن فكرة المرجئة الرئيسية التى تترك الحكم على كفر الناس وابعانهم الى الله · فالمعروف أنه كان لمحمد بن سحنون موقف محدد في مسألة الابعان ، اذ كان لا يستثنى فيها ، ويقول : « أنا مؤمن عند الله ، ، حتى أن خصومه في افريقية ، مثل : ابن عبدوس وأصحابه ، وكذلك أهل مصر والمشرق ، كانوا ينكرون ذلك عليه ، وعلى من يقوله ، ويتسبون قائله إلى الارجاء (٢٣٨) ،

ولقد صار من يقولون بقول محمد بن سحنون هذا في الايمان فرقة عرفت في المغرب باسم « السحنونية » ، وكان أتباعها يسمون خصومهم من العبدوسية ، الدين يخالفونهم في هذا الرأى ، بد « الشكوكية »(٣٣٩) .

<sup>(</sup>۲۳۷) تراجم ألحلبية ، ص ۱۸۱ ·

<sup>(</sup>٣٣٨) أنظر تراجم أغلبية ، ص ١٨٤ - ١٨٥ وابن عبدوس مو محمد بن أيراميم ابن عبدوس د توص سنة ٢٦٠ م. ) ، من كمار أصحابه سحتون وأثبة وقته ، والذي قيل غيه أنه كان أشبه ألناس بأخلال سحتون في فقهه ، وزهادته في مليسه وملمه والذي قيل غيه أنه كان صحيح الكتاب ، حسن التقييد ، عالما بنا اختلف فيه أمل المدينة ، وما اجتمعها علي ، وفي تزمده وتسكه وعبادته ، قيل : أنه كان مستجاب المنعاه (تراجم ، ص ١٨٠ ا - ١٩٠)، وفائي ترسمة إبن عدوس في رياض المالكي ، ترسمة رقم ١٤٨ تج ١ ص ٢٩٠ وما بعدها ،

<sup>(</sup>۱۳۲۹) تراسم اغلبیة ، س ۱۸۵ ، المالکی ، ج ۱ ص ۳۹۷ ، وعن حقیقة موقف این عبدوس الزاهد علی مسالة الإیمان مدّه قبل ال اللی سم عنه آنه کان یادل : ادین یالی مؤمن عنه آنه کان یادل : دین یالی مؤمن عنه آنه نی واتی مدًا ، ولاآددی ما یختم لی به ، کما قال صن زهبوا آنه یشانه فی تاسه ، ...

-11:-

#### الحصومة مع القاضي وصاحب الصالة :

والحقيقة أن العلاقة بين محمد بن سنحنون المالكي وبين قاضي القدروات سليمان بن عمران الحنفي كانت سيئة حتى اضطر ابن سنحنون الى أن يستشر ويتوارى أمام مطاردة القاضي · وعندما حاف على نفسه اضطر الى أن يستحر بالأمير محمد الذي أمنه (٣٤٠) -

ولقد كانت علاقة ابن سحنون سيئة أيضا بصاحب الصلاة في القيروان، أي أمام المسجد الجامع الذي كان من أعوان القاضى ، وهو ابن أبي الحواجب ، الذي كان كثير الاذاية لمحمد بن سحنون (٣٤١) ، وعندما ضاق ابن سحنون باعمال صاحب الصلاة انتي لا تليق بمثل من هو في منصبه ، سعى لدى الورير أحمد بن محمد الحضرمي في عزل ابن أبي الحواجب عن الصسلاة ، وتعيين عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي ، قريب أبي العرانيق ، بدلا مه .

ودبر ابن سحنون ذلك التغيير بطريقة فاجأت كلا من سليمان بن عمران وابن أبى الحواجب، وذلك قبيل صعود هذا الأخير على درجات المنبر وظهر كيد ابن سحنون وتكايته للقاضى ومعاونه صاحب الصسلاة فى الخطبة التي خطبها ابن طالب، والتي أصر فيها على أفكار اهل السنة التي تقرر حتمية المصير الانساني، والتي تأخذ بظاهر المصوص دون تفسير باطني أو تأويل فابن طالب قال في حطبته: د ٠٠٠٠٠ والحمد لله الذي عذب على ما لو شاء منه

هد و يقول الا أدرى وأرجو أن أكون مؤمنا أن شأه ألله ساقال والله ما قلته قط ، فلا حزى الله من حكى مدا عنى خيرا ، ما شككت قط أبى مؤس عند الله .

ونى ذلك يرى التانى عياض أن المسألة لا تتعدى الخلاف فى الألفاظ لا فى المحقيقة ، ومن التفت الى منب العال والخاتبة وما سبق به القدر ، قال بالاستثناء ومن التفت الى حال المسه وصبحة معتقده فى وقته ، لم يقل به ولو أنه يضيف ال ذلك ذكر ما نشأ من المخلاف بين مقكرى المسلمين بعد ثلاثبائة سنة بى مسألة الايمان حدم ، وحل المؤمن مؤمن عند الله أم لا ....

<sup>(-</sup> ۲۲) تراجم أغلبة ، ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۳٤١) انظر تراجم أغلبية ص ١٧٩ وفر ذلك نشر الرواية الى ال الى المي العواصب كان يؤدى ابن محتون طريقة مسياسة حماله الد كال يميل على أذله وهو س أصحامه ويسله مأقدع السباب ، ولكن ابن سحتون كان يتماسك ويرد عليه كيده مأن يقول له ، « مم سنقفى لك ساجتك انشاء الله » وقارن المالكي ج ١ ص ٣٥٣ ( حيث الرجل الذي كان يسد ابن سحنون مجهول الأمم )

تعصم ! والحمد لله الذي على عرشه استوى ، وعلى ملكه احتوى ، وهو في الآحر يرى ،(٣٤٢) •

وهكذا ، فكما كان ابن سحبون سببا في صعود نجم سليمان بن عمران اذ تعول الرواية أنه الذي سعى لدى والده سحبون حتى استخدمه في كتاب القضاء ثم عينه قاضيا في باجة وغيرها (٣٤٣) ، كان ابن سعنون هو السبب في أفول نجمه والحقيقة أن تعين ابن طالب في امامة الصلاة كان « أولي نتبة سليمان » ، اذ لم ترل أمور عبد الله بن أحمد بن طالب تنبو الى أن صرف الأمير محمد أبو الغرائيق سليمان بن عمران عن قضاء افريقية ، وولى قريبه ابن طالب مكانه ، وان كان ذلك قد حدث في السنة التالية لوفاة محمد ابن سعنون ( أي سنة ٢٥٧ هـ/ ٨٧٨ م ) (٤٤٣) ، هذا ، وان كان سليمان عمران سيعود الى قضاء افريقية مرة أخرى في سنة ٢٥٩ هـ/ ٨٧٢ م ، عددما يعزل الأمير محمد أبو الغرائيق قريبه التميمي ابن طالب ٣٤٥ م.

وفى السنة التالية لعزل ابن طالب وولاية سليمان بن عمران الثانية المقيداء القيروان ، وهى سنة ٢٦٠ هـ/٨٧٣ م ، كانت المجاعة الكبرى التى عمت المشرق والمغرب ، والتى أدت الى انتشار الوباء والطاعون ، كما تذكر حوليات ابن عذارى(٢٤٦) • وفيها كانت وفاة الفقيه الزاهد محمد بن ابراهيم ابن عبدوس وأشهر تلاميد سحون ، ومنافس محمد بن سحنون في العلم

<sup>(</sup>٣٤٢) تراجم أغلبية ، ص ١٨٠ -

<sup>(</sup>٣٤٣) تراجم أغلبية ، ص ١٧٨ ، وانظر فيما سبق ، ص ١٠١ وه ٣٠٢ ٠

<sup>(</sup>٣٤٤) أنظر تراجم ، ص ١٨١ ، ابن عذارى ، ج ١ ص ١١٥ ، وفي ابن طالب قبل انه كان شديد الأعظام لابن عبدوس ، عارفا يحقه ، وعليه كان يعتبد في أحكامه ، وفي موقف ابن طائب من ابن محدنوا ابن عبدوس ، قبل : كان وجه ابن طائب الى ابن محدنوا ، وقلبه الى ابن عبدوس س مثل ابن محدوث ب ابن عبدوس ( تراجم ، ص ١٩٢ ) ، والحقيقة انه رغم ان ابن عبدوس س مثل ابن محدوث س كان من تلاميد محدون الا أنه كان يهتم في قفهه بالمنى والرأى والاستنباط أكثر من احتمامه بالاستاد ومعرفة الرجال ، وهو المرضوع الشكلي الذي كان يهتم به ابن محدوث كثيرا ( تراجم ، ص ١٩٦ ) ، "

<sup>(</sup>۳۵۳) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۱۱ - هذا وسیمود عبد الله بن أحدد بن طالب التمیمی الله التمنیمی الله التمنیمی الله التمنیم مرة ثانیة سنة ۲۲۷ ض/۸۸۰ م ، بعد عزل سلیمان بن عبران للمرة الثانیة ، علی عبد ابراهیم بن أحدد بن محدد كسسا یأتی ، وستكرن وفاة سلیمان قی سنة ۲۷۰ ض/۸۸۸ م (این عداری ج ۱ سن ۱۱۹) ، أما عن أبن طالب فسیمتزل للمرة الثانیة سنة ۲۷۰ شر ۸۸۸ م ، حدیدوت مسموماً بعدید الأمیر (این عداری ، ج ۱ س ۲۲۱ ، وانظر قیما بعد سی ۱۲۹ س ۲۲۰ ) ، ورود (۲۲ ) ابن عداری ، ج ۱ س ۲۲۱ ،

والعقه ، والذي كان قد نفرد عنه في النسك والرهد حتى قين انه صبلي الصبيح بودوه العنمة ثلاثين سنة ، تصفها وهو طالب يدرس وتصفها وهو متكب على العنادة(٣٤٧) • و كان ابن عندوس متواضعاً في مجلس العلم ، راثلا من صدر فراشه ، حتى لا نفرف أنه صاحب المحلس(٣٤٨) • كما كان يتحشيج في صلانه حتى يسقط الرسر من يصنون خلفه مغشياً عليه(٢٤٣) • وران سنحنون قد استكتب ابن عندوس في جملة من استكتبهم في القصاء فعيد الله بكشف الشهود فأنكر أشياء مما يحرى في الديوان ، فاعترل الكتابة حتى قيا بالم هرب الى سوسة(٣٥٠) • وعلى الحملة ، فقد قيل فيه أخيرا ، وليس هذا بعريب ، انه كان مستحاب الدعاء(٣٥٠) •

وبناء على ما تقدم فادا كانت علاقة محمد بن سحنون ، وهو الدى نم يكل له شيء من نسك ابن عدوس وعبادته ، لم نكن دائماً على ما يرام بالأمير محمد أبى الغرانيق ، فانه يكون من المقبول جدا ألا تكون علاقة الأمير ، الدي وهب حياته في أواحر ستوات حكمه لنهو والعلرب والتسيد(٣٥٢) ، عسل ما يرام مع الزاهد الكبير ابن عبدوس ٠

## وفاة أبي الغرانيق :

#### نهاية تعسه للنساب اللاهي وسط اقطاب التدين والنسك:

وهكذا تقول الرواية أن ابن عبدوس دعا على أبى الفراييق ، واستجيبت دعوة الرجل الصالح ، فوقع الأمير الذي كان اللهو والشراب قد أنهك وواه وريسة المرض ، وكان مرضه من الشدة بحيث أقعده لفترة طويلة طسريح الفراش ، حتى الله لقب في أواخر أيامه د « الميت ، ، كما كان يشفع عليه بالموت في كثير من الأيام (٣٥٣) .

<sup>(</sup>۲٤٧) تراجم أعلمبية ، ص ١٩٣ ، وقارن المالكي ، ج ١ ص ٣٦٠ – ٣٦١ ( حبيث النصر على أن المدة ٢٨ سنة ) ٠

<sup>(</sup>٣٤٨) المالكي ، ح ١ ص ٣٦١ ، تراجع أغلبية ، ص ١٩٣ -

<sup>(</sup>٣٤٩) تراحم أعلية ، ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>٣٥٠) تراحم أعليية ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>۳۵۱) تراحم أغلبية ، ص ۱۹۰ •

<sup>(</sup>۳۵۳) وفی ذلك تقول الروانة أنه غلب علیه الشرب حتى آنه سكر مرة ، وهو بمدینة الراقین سوسة ، وركب البحر حتى ساد الی چزیزتم قوسرة ، ثم انه العرف وهو خاتف سد آن ذهب عنه السكر - أبطر الدویری ، ح ۲۲ ص ۱۱۷ آ -

<sup>(</sup>۲۵۳) النوبري ، المخطوط ، ح ۲۲ ص ۱۱٦ أ – ۱۱۱ ب ، تراجم أغلبية ، ص ۱۹۰ ۳۰

ملك كانت بهاية أبى العرانيق الذى أنهك ، حلال حكمه الذى استمر حوالى عشر سنوات وصف السنة ، والذى عاصر خلافة كل من : المستعين والمعتز والمهتدى والمعتمد من حلفاه بغداد ، فى العبث والشراب • كما أنه بدد أموال الدولة قبل أن يعوت فى ٦ من جمادى الأولى سنة ٢٦١ هـ/١٦ فبراير ١٨٧٥ م ، وهو فى الرابعة والعشرين من عمره ، حتى لم يجد اخوته ، ومنهم ابراهيم الذى خلفه ، فى بيت المال شيئا يذكر (٢٥٤) •

أب اسحق ابراهيم بن أحمد بن محمسد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب يه ١٦١ - ٢٦١ هـ/ ٨٧٥ م :

## ولايته : تنحية أبي عقال بن أبي الفرانيق :

كان أبر الغرانيق محمد قد عهد لابنه الطفل أبي عقسال بالملك من بعده ، على أن يكون ابراهيم : عمه ، الذي كان واليا على القيروان ، وصيا عليه أو نائبا للملك ، كما يقال ، إلى أن يبلغ الأمير الطفل سن الرشد ولكي يتاكد ، وهو في فراش المرض ، ويموت مرتاح البال إلى أن ابراهيم أخاه مبيغي لابنه الطفل ، جعل ابراهيم يحلف خمسين يمينا في جاميم عقبة المبارك بالقيروان بأن يفي لولى المهد الصغير وآلا ينازعه في ملكه ، وذلك في حضرة مشايخ الأسرة من بني الأغلب ، وأمام قضاة القيروان وفقائها من أهل الحل والعقد (٣٠٥) و ولكنه ما أن توفي أبو الغرانيق حتى قام أهسل القيروان الى واليهم ابراهيم ، الذي عرفوه حسن السيرة ، وطلبوا اليه أن يتولى الامارة ،

وفيما يتعلق بالحنث في الأيمان التي حلفها ، نقد حللوها عن طريق : أنهم كارهون لامارة الطفل ، وأنهم المسئولون عن منعه من الامارة ، اذ أنه ليس له بيعة في أعناقهم • ومع كل ذلك فلقد طمأنوه بانه لن ينازع ولى المهد الطفل ولن يدخل قصره ، بل أنه سيحكم من داره هو : الموجودة في المدينة المكية المعروفة بالقصر القديم •

والذي يفهم من الرواية أن مرض أبي الغرائق هو الذي لثبت أن أبن عبدوس مستجليه الدعوة ٠٠٠.

<sup>(</sup>٢٥٤) النويرى ، المتطوط ، ج ٢٢ ص ١١٧ أ ، ابن عداري ، ج ١ ص ١١٤ ، ابن المطيب

<sup>(</sup>۵۵۳) ابن الأثير ، سنة ٢٦١ ، ج ٧ ص ٢٨٤ ، النويرى ، المتعلوط ، ج ٣٣ ص ١١٧ ] ابن عدارى ، ج ١ ص ١٦٦ ، بن شلعون ، ج ٤ ص ٣٠٣ -

وهكذا وافق ابراهيم على أن يلى عرش افريقية ، وسار مع أهل ا الى القصر القديم • ولكن الأمر تطلب محاربة الحرس الأميرى هماك حتم ابراهيم داره • وفيها بايعه مشايخ أهل القيروان ثم وجوه أهل افريقية بايعه جماعة بسى الأغلب(٣٥٦) •

#### عهد الاستبداد ، ذروة العصر الأغلبي :

#### عمر نموذج لملوك الأغالبة:

وهكذا آلت امارة الدولة الأغلبية الى ابراهيم بن أحمد الذى حكا من ٢٨ ( ثمانية وعشرين ) عاما ونصف ، وهى أطول عهود كل ملوك منى افريقية ولقد وصلتنا رواية الرقيق التفصيلية عن عهد الأمير ابروهى الرواية التي يتقلها النويرى بحدافيرها فى نهاية الأرب ، وتكون رواية ابن عدارى ومن نقل عنه و ومنها يتضم لنا أن عهد ابراهيم يمثل طبيعة الحكم الأغلبي على وجه العموم ، يما فيه من حسنات وسي

فابراهيم بن أحمد له حسناته الكثيرة من كف الظلم ونشر الم

وله سيئاته التي لا تغنهر من أعمال العنف التي نصل الى سفك الد،
الأسباب ، وربما لغير سبب ، والتي لم يسلم منها خسدم الأمير وقر

وأهله ، من : بني عمومته واخوته وحتى أبنائه وبناته ، أما عن سياسة
العامة : فالحرب في صقلية تزاد ظهرا من سنة الى أخرى وفيها يتم

سرقوسة وطبرمين ، والأعمال العمرانية ، من : يناه المدن والمحارس

سيرا حثيثا ، كما هو الحال في عصور الازدهار ، ولا يعسرقل م

الاضطرابات المعتادة في أقاليم : طرابلس ، وتونس ، وبلاد الزاب

نجم الأمير في قمعها ، وإن كان بشيء من العنف والقسوة »

ولا باس من أن تكون نظرة ابن الأثير الاجمالية لعهد الأمسير ا ابن أحمد ــ رغم أن مؤرخنا الكبير كان يعرف رواية الرقيق ــ هم جملته يركز على حسناته ، دون مساوى افعاله • فابراهيم بن أح خظر ابن الأثير ، كان عادلا حازما في أموره : أمن البلاد ، وقتل أهل والفساد • وكان يجلس للعدل في جامع القيروان ، يوم الخييس والاث

<sup>(</sup>٥٦٦) الدريري ، المنظوط ، ج ٢٢ س ١١٧ آ ... ١١٧ ب ، بن عداري ، ج ١ سر المنظيب ، اعدال الإعلام ، قسم ٣ ، سن ٢٧ ٠

كل أسدع ، يسمع شكوى الحصوم ، ويصبر عليهم ، وينصف بينهم (٣٥٧) --

أما عن مساوى، أفعاله التى ذكرها الرقيق ، فانها لم تلق آدنا صاغية من ابن الأثير فأسقطها من روايته ، على أنها ظالمة أو غير واقعية سحسبما وأي المؤرخ الكبير ، كما نظن و ولو أن افتراضنا هذا لا يمنع من أن تكون المعلومات المشينة قد سقطت من نساخ ابن الأثير سفهى ، كما يرويها النويرى مقسمة الى نوعين وضعهما تحت عنوانى :

- ١ ــ ومن مسارئ أنعساله ٠
  - ٢ ـ ومن قبيح أفعساله ٠

ومن ذلك : « أنه أسرف في سغك دماء أصحابه وحجابه ، حتى يقال. انه افتقد منديلا كان يسمح به فمه من شرب النبية ، وكان قد سقط من يد بسض جواريه فأصابه خادم فقتله ، وقتل بسببه ثلاثمائة خادم ، ويعلق على ذلك الراوى ، فيقول : « وهذا غاية في الجور ونهاية في الظلم »(٣٥٨) ، أما ابن خلعتون الذي أخذ برواية ابن الأثير التي تثنى على ابراهيم فالظاهر أنه عاد يلتمس له العدر بالمرض العقلي بعد أن أورد رواية الرقيق ، فقال : « انه أصابه آخر عمره ماليخوليا أسرف بسببها في القتل ٠٠٠ (٣٥٩) ،

<sup>(</sup>۲۵۹) ابن خلدول د یم ۵۰ ص ۲۰۹ .

أمد ابن عدارى فقد قسم سيرة ابراهيم الى فترة طيبة استمرت لسير مسنوات ، كان فيها حسن السيرة ، تبعتها فترة تغيرت فيها أحواله الى قرر نهاية حكمه عندما مال الى الزهد والتنسك ، وترك الملك لاينه أبى العباس ونذر نفسه للجهاد في صقلية (٣٦٠) .

والمهم أنه بعد أن استقر ابراهيم في داره في القصر القديم ، في مواجهر قصر ابن أخيه الطفل أبي عقال ، بدأ حكمه بداية طيبة ، فولى حجابته لمحر ابن قرهب ، وأمر بانعاذ الكتب الى العمال والجباة بحسن السيرة في أعمالهم وشدد على ضرورة الرفق بالرعية (٣٦١) .

## بناء عاصمة جديدة : رقادة :

وأهم ما يميز عهد ابراهيم بن أحمد هو ما قام به من السير على سمة كبار الحكام من منشئى الدول ، وذلك باتخاذ عاصمة جسديدة ، غير القصرالقديم ، وهى المدينة التي كان قد بناها ابراهيم بن الأغلب مؤسس الأسر وسماها بد العباسية ، • ففى سنة ٢٦٣ هـ/٨٧٦ م بدأ ابراهيم بن أحمد في بناء مدينة رقادة ، على ٤ ( أربعة ) أميال من القيروان ، والتي أصبحر احدى ضواحي مدينة عقبة ، مثلها في ذلك مثل القصر القديم •

أما عن التسمية « رقادة » ، فقد قيل انها نسمة الى الرقاد أى النوم وذلك لطيب مناخ المنطقة التي أختيرت للبناء(٣٦٣) • وخططت المدينة بحيه

<sup>(</sup>۳۲۰) ابن عداری ، ج ۱ س ۱۳۲ \*

<sup>(</sup>۳۹۱) النویری ، المُطرط ، ج ۲۲ من ۱۱۷ ب ، این الخطیب ، أعمال الأعلام ، قسم ۳ من ۱۲۸ ، وانظراین الانیر ، سنة ۱۲۱۱ هـ ، ج ۷ من ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٣٦٣) وفي ذلك قبل ان الأمير ابراهيم خرح يتجول خارج القيروان الى أن وصل منطقة رقادة ، نوجدها جيدة المناخ معتدلة الهواه ، طبية التربة ، حتى غالمه النماس فيها وكان يشكر من الأرق مد قلدلك سميت وتادة ، هذا ، كما قبل ان من دخلها لم يزل ضاحلهم المسرور لللس علمه الإسباب ، أنظر النويرى ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ١١٧ ب ، كن الاستبصار ، ص ١١٧ و وارن البكرى ص ٢٧ و الستبصار ، ص ١١٠ والهامش ١ ، ابن عداوى ، ج ١ ص ١١٧ ، وقارن البكرى ص ٢٧ والمحلة السيراء ، ج ١ ص ١٧٧ (حيث اللهة التي تقول ان الأمير كان قد أصبيب بالأ فامره استحق الطبيب ، بعد أن فشل في علاجه ، بالرياضة ، قلما وصل الى المكان نام قدم موضع المدينة وقادة ) .

مدًا ولو أن البكرى يذكر رواية أخرى ﴿ ص ٢٨ ﴾ تقول أن الموضح سمى « وقادا مسبة إلى رقاد جثت لتل قمائل ووفجومة الذين تغلبوا على القيروان وذلك عندما خرج اليهم

آن دورها ۱۶ (أربعة عشر) آنف ذراع(٣٦٣) - وبنيت بها التصور العجيبة ومسجد جامع(٣٦٤) • وكان أول القصور التي ينيت فيها هو القصر المعروف بالذي م يناؤه في العام التالى ( ٢٦٤ هـ/٨٧٧ م ) ، فانتقسسل اليه ايراهيم بن أحمد من القصر القديم(٣١٠) • وبذلك صارت رقادة العساصمة الجديدة ، وأصبحت رمزا لدولة ابراهيم الثاني -

واستمرت أعمال ابراهيم في اعمار رقادة من اجراء الميساء اليهساء واغتراس صنوف الشار الطيبة والرياحين ، وبناء القصور داخل أسبوار المدينة ، مثل : قصر د بغداد » وقصر د المختار » ، حتى صارت رقادة ، قبل نهاية عهده ، أكبر من القيروان(٣٦٦) • وهكذا ، لم تزل دار ملك بسي الأغلب الى أن حرب عنها زيادة الله أمام ، بي عبد الله الشيمي (٣٦٧) •

والى زيادة الله الأخير ينسب انشاء الصهريج الكبير والقصر المواجه له ، اللذين كان من مفاخر رقادة • وكان طول الصهريج • • ٥ ذراع وعرضه • • ٠ ذراع حتى سمى بالبحر • أما عن القصر المظيم الذى بنى فى مواجهته على أربع طبقات ، وسمى بد د العروس ، (كما عرف يقصر البحر) ، ، فقد أنفق فيه ٢٣٢ ألف دينار(٣٦٩) ، وكان مضرب المثل فى المخامة والأبهة (٣٦٩) .

ابر الخطاب عبد الأعلى المام الاباضية من طرابلس ، وقتلهم ، في ذلك الموضع ما الذي كان
 اذ ذاك منية مد قتلا ذريما ، فسميت ، رقادة °

<sup>(</sup>٣٦٣) الريري ، المغطوط ، ج ٢٢ سي ١١٧ پ -

<sup>(</sup>٦٦٤) الحلة السيراه ۾ ١ ص ١٧٢ -

<sup>(</sup>۳۲۵) النویری ، المخطوت ، ج ۲ ۲س ۱۱۷ ب ( حیث تقول الروایة انه انتقل الی رقادة می سنة ۲۲۲ م/۲۷۲ م ) ، ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۱۷ ٬

<sup>(</sup>٢٦٦) العلة السيراه يه ١ ص ١٧٦ ، وانظر البكرى الذي يعدد دورها باكثر من ٢٤ الله نداع ، أي حوال ١٢ كيلو متر ( ص ٢٧ ) ، وفي عمران رقادة يقبول حسن حسني عيد الوملي أنه كان يربيد في « قصر السعن » عل مسافة من المدينة « بيت العكمة » ، وأنه الل مباني المستشفى « المعنة » كان لرقادة « دارة الطراز » \_ مثلها مثل المواصم الكبيرة ، كا وجد في طاهرها ميدان واسع هو « الملمب » الذي كانت تجرى فيه المخيل ، ويتخلم الجدد الإيلم الميدن وفي جانب الميدان كان مصل الميدين و إنظر الوكات ، طسم ١ ص ٢٦٤ ،

<sup>(</sup>۱۲۷۷) الْحَلَّةُ السيراء ، چ ١ ص ١٧٢ •

<sup>(</sup>١٦٨) الحلةِ السيراء ، ع ١ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>١٦٩) انظر فيرا بعد ، ص ١٧٥ -

وفى فخامة قصر المعروس هذا ، قيل ان عبيد الله المهدى كان يقول انه واحد من ثلاثة أشياء بافريقية لم ير منلها في المسرق(٣٧٠) .

وتشير الرواية الى أنه عندما انتقل ابراهيم بن أحمد من القصر القديم الى رقادة ، منع بيع النبيذ بمدينة القيروان ، وأباحه في رقادة (٢٧١) • وبذلك لم تعد رقادة دار الأمير ومسكنه فقط ، بل صارت متنزها له وموصم فرجه حيث كان يأتيه الندماء والمداحون والشعراء (٣٧٣) •

وتوجد بقايا رقادة حاليا على بعد ٥ ( خمسة ) كيلومترات من بقايا القصر القديم ، أى على بعد ٩ كم حنوبى القيروان • ويوجد هناك حوض عظيم مربع الشكل ، له جدران ضحمة ودعامات شبيهة بدعامات مواجل القيروان ، وأغلب الطن أنه الماجل الذى كان يعرف بالبحر والذى أعطى لقصر العروس اسم « قصر البحر » أما عن القصر نفسه فلم تبق الا بقايا جدران قليئة منه ، وأرضية بعص القاعات المكسوة بالعسيفساء المكونة من مكعبات حجرية صغيرة الحجم ، زخرفتها في شكل ضفائر حلزونية • ويشسسير ج • مارسيه الى أنه يمكن أن يوجد لهذه العسيفساء شبيه في نقايا آثار كنسائس افريقية في القرنين ٣ ، ٤ م • وهذا يعنى أن صانع العسيفساء الأغلبية صانع محسلى ، وأن المن كان وطنيا موروثا من اعديم (٣٧٣) •

(٣٧٠) الحلة السيراه ، ج ١ ص ١٧٦ - ويسكت النص عن ذكر المجينتين الأحريبي ، إما البكرى ( ص ٣٦ ) فيذكر النتني فقط ماجل القيروان وهذا القص -

(٣٧١) أنطر البكرى ، ص ٧٧ ــ حيث الاشارة الى شعر يعفى الظرفاء يهده المناسبة . وفيه يقول .

يا سيه الساس وابن سسيدهم ومن اليسه القلسوب منقسادة ما حسوم الشرب في مدينتنسا وهسيو خسالال بارض رقسادة وقارن الاستهماد ، ص ١١٦ ، الحلة السيراء ، ص ١٧٧ ٠

(۳۷۳) أغشر العلة السيرا، بي ١ ص ١٧٣ - حيث الاشارة الى انتجاع الشاعر بكر ابن حماد التاهرتي الأمير إبراهيم ومنحه إياه ، والأمير مصطبح في الجنان مع الحوارى ، وفي حدائق وقادة وغروسها التي البراهيم واكل من فمرها ابراهيم ، تقول الرواية أن القانى عبد الله وين طالب عندما صحب الأمير الى الجنان ، طلب منه أن يشكر الله على أنه غرسه وآكل منه ثم طلب منه أن يدفع من النمر صدقة أهل النمنة ( مستشفى القيروان ) ، ثم طلب منه أن يسرل الجائرين من عماله وأن يعدل في الرعية ، أنظر حسس حسنى عبد الرماب ، الررقات . يسل المحارين من دياض النموس للمالكي ) .

(٢٧٣) أنظر ج- مارسيه ، مختصر اللي الاسلامي ( باللريسية ) ، ص ٤٣ - ٤٤ -

وكان أول الأنباء السعيدة التي تلقاها الأمير ابراهيم الثاني في قصره الجديد عو ببأ سقوط مدينة سرقوسة بين أيدى القوات الأغلبية في صقلية في معس ملك السنة (٣٧٤). ، وستظل أحبار صقلية تشغل الجزء الأكبر من حوليات ابراهيم بن أحمد •

#### الحدم الصقالية في القصر القديم يحتجون على تغيير العاصمة : وابراهيم يرد عليهم بالعنف :

ونكن انتقال ابراهيم الى رقادة لم يتم دون ردود فعل عنيفة لدى موالى الإغالبة ، من الصقالبة والخدم في المدينة الملكية القديمة ، ممن ساءم خروج الحكم من القصر القديم الذي نشأوا فيه • والظاهر أن ابراهيم بادر الى قائد هذا التعلمل منهم ، وهو فتى يقال له مطروح ( ابن أم بادر ) فقتله ، مما دعا الى ائتذمر في القصر القديم بين الموالى من الجند الأغلبي الصقلبي ، فشقوا عصا الطاعة ، وقطعوا طريق السائلة ، فيما بين رقادة والقيروان • ومع أن ابراهيم ترك تسوية هذه المسألة الى أهل القيروان الذين دافعوا عن مصالحهم ، فخرجوا الى لقاء موالى القصر القسديم في أعسداد لا تحصى حتى ردعوهم وأجبروهم على طلب الأمان ، فإن الأهير كان يضمر للمخالفين أمرا عظيما •

فعدما حان وقت دنع الأرزاق الى الجند والخدم ، جلس ابراهيم فى قصره الجديد المعروف بقصر الفتح فى رقادة ، وحصر جميع العبيد والمسوالى من القصر القديم ، فكان كلما تقدم رجل منهم نزع منه سيفه وقبض عليه ، حتى تم توقيفهم كلهم • وتقسول الرواية ان ابراهيم شتتهم ومزقهم شرمنق ، فأمر بقتل بعصهم ضربا بالسياط وصلبهم ، كما أمر بحبس عدد منهم في سحن القيروان حتى الموت ، ونفى عددا منهم الى صقلية (٣٧٥) •

#### استخدام الجند من السودان :

وكان التخلص من الحدم الصقلبي سببا في أن الجيه ابراهيم الى الاستعاضة عنهم بالعبيد من السودان ، فاشترى منهم أعدادا كثيرة ، وأحسن تدريبهم على الجندية ، وكساهم الكساء البديع ، وصنسار يعتمد عليهم في الحروب ، فطهر منهم شجاعة وجلد وقوة(٢٧٦) - "

<sup>(</sup>۲۷٤) النویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۸ آ ، آعبال الأعلام ، قسم ۳ ، ص ۲۸ ه. (۲۷۵) النویری ر المخطوط ، ج ۲۲ س ۱۱۸ آ .

<sup>(</sup>٢٧٦) البريري المغطوط ، ج ٢٢ ص ١١٨ أ ، والظر غيما يعد ، ص ١٣٢ وه ٢٢١ ٠

#### متاعب خارجية في طرابلس:

#### مواجهة غير متوقعة بين الإغالبة والتأولونيين:

والظاهر أن مدبحة الموالى الصقابية كانت أولى المتاعب التى حلها ابراهيم ابن أحمد بالعنف والقسوة و وأنها كانت أول بشير بتغير احواله الدى أشار اثيه الكتاب و أما المتاعب الحقيقية فقد أحدث تهب رياحها عليه اعتمارا من السنة التالية ، وهى سنة ٢٦٥ هـ/٧٧ – ٢٧٩ م ، ودلك عندما فكر العباس ابن أحمد بن طولون في أن يستعل عن والده بامارة يقتطعها لمعسه في برقة التى كانت تابعة لمصر وقتئة ، ويضيف أيها ما أمكنه اضافته من طرابلس والأقاليم الشرقية من المملكة الأغلبية وهى الوقت الذي استقر فيه العباس في برقة أتى القحط العظيم الدى أنم بافريقية سمه ٢٦٦ هـ/٨٧٩ م ، مساأدى ال الفلاء المعرف ، فعكر صفر ابراهيم ، حين كان اشد ما يكون حاجة ألى الصفاء و الصفاء و السفاء و السفاء و السفاء و السفاء و السفاء و المساء و المساء

والظاهر آن العباس بن آحمد بن طولون وجه أنظاره بحو الغرب اذكان يعلم أن الأمور غير مستقرة في برقة ، التي كانت أعلمت العصيان على الحكم الطولوني منذ حوالي أربع سنوات وفي سنة ٢٦١ هـ/٧٤ – ٨٧٥ م ثار أهل برقة ، وأخرجوا أميرهم المصرى محمد بن العرج الفرغابي وعدما سير اليهم أحمد بن طولون غلامه المعروف بنؤلؤ ، على رأس قراته ، ناصحا اياه ألا يكون العنف الا آخر وسيلة يلجأ اليبا ، لم تنجع سياسة اللين و واضطر لؤلؤ الى حصر المدينة ، وضربها بالمجانيق قبل أن تعود الى أنس الطاعة - مما لؤلؤ الى الانتقام من زعماء الثورة ، وطبق على بعضهم قابون المفسدين في الأرض ، وعاد ببعضهم الى مصر حيث شهر بهم ، بينما حلم بن طولون على قائده المظفر ، وطوق رقبته بطوقي من الدهب (٣٧٧) .

## مسير العباس بن أحمد بن طولون الى برقة :

فالذي يهمنا اذن ـ دون البحث في أسباب الحركة الدفينة ـ أن العباس المن احمد بن طولون انتهز فرصة غياب والده في الشام ، وقام بانقلاب ساعده

يه عدد من كبار القواد(٣٧٨) ، فاستولى على ما كان في بيت المان في مصر ، مما قدر بشاساتة حمل من دمائي الدهب ، وقوم مطيون ومائتي الف دينار وبيض المساس على وزير والده ، وهو أبو عيد الله أحمد بن محمد الكاتب ، وساقه معه مقيدا في اتجاء برقة(٣٧٩) ، التي وصسال اليها في ثمانمائة فارس ، وعشرة آلاف واجل من السودان ، منهم حمسة آلاف جمل(٣٨٠) ، مشهر ربيع الأول سنة ٣٦٥ هـ/نوفمبر ٨٧٨ م(٣٨١) ،

ولما كان ابن عدارى يجمل وصول العاس الى برقة فى ربيع الآخر من سنة ٢٦٧ هـ/ بوفعير ١٨٥ م ، وذلك فى اطار روايته لفتئة ولد ابن طولون حن أراد التغلب على افريقية ، يكون من المقبول أن تكون أحداث الفتئة قد المتدت على طول السنتين أو بعضهما (٣٨٣) • فالراضع أن الذى يقصده ابن عدارى ليس وصول ولد بن طولون الى برقة ، بل بدء المعليات المسكرية ضد الأغالبة فى ولاية طرابلس ، مما يعنى أن خروج العباس تحو طرابلس تم بعد أكثر من سنة من وصوله الى برقة ، والواضع من النصوص أنه خلال

(۲۷۸) ابن الأثیر ، سنة ۲۹۵ هـ ، ح ۷ ص ۲۲۵ ، وأسطر این تغری یردی ، النجوم ، منة ۲۵۵ ، ج ۲۳می-۲ ° ولرید من التعصیلات أنظر الکندی ، الولاة والقضاة ، ط۰ جست ، بیروت ۱۹۰۸ ، ( أحدا تسمیة ۲۲۵ هـ ) می ۲۲۰ ـ ۲۲۱ .

(۲۷۹) این مذاری ، ج ۱ می ۱۱۸ ۰

(۲۸۰) این عداری ، ج ۱ می ۱۱۸ ۰

(۲۸۱) ابن الأثیر ، مسنة ه ۲۹ هـ ، ح ۷ من ۲۲۶ ، النویری ، المعلوط ، چ ۲۲ من ۱۱۸ ، ابن تقری بردی ، سنة د ۲۱ م ۳ من ۵۰ وقازن الکندی ، الولاة والقضاه ، من ۱۲۸ ( حیث تقول الروایة آن شروج العباس ال الجیزة کان فی ۸ شمیان سنة د ۲۱ م ، وقل عودة أحمد بن طولون من الشام الی القسطاط کان فی شهر ومضان التال من نعس السنة برومو الأمر الذی یستحق اعادة النظر ، حاصة وان حروج أحمد بن طولون الی الشام کان فی شمیان من سنة ۲۱۶ م ، ( ص ۲۱۹ ) ،

(۲۸۳) والذي براه هو أن إلى عنارى (ج ا من ۱۱۸) يتمجل الأحداث جميما ويجعلها تدور في تخس سنة ٢٦٧ هـ ، من : ضروج وقد بن طولون من معمر واستقراره في برقة ، وخروجه الى طرايلس على عبل ، قبل أن يمود والده من الشام ، وقبل أن يستعد ايراهيم بن أحسد نشابات - وهو الأمر الذي وان بدأ غير طبيعي ، فهو لا يختلب كثيرا عن رواية كسل من اين الأثير والتجري وابن تفرى بردى الذين يجعلون الأحداث تدور إيضا "كلها في سنة ١٦٥ هـ/ ١٨٨ م ، وهم أن أبن الأثير يمرل أن عملية الساس انتهت تساما في سنة ١٦٨ هـ/ ١٨٨ م (الكامل سنة ١٦٥ هـ و من ٢٦٨ وانظر ابن خلدون (ج لا من ٢٠٠٣) الذي يجعل شروج المبلس في سنة ١٦٥ هـ والمركة في سنة ١٦٥ هـ ) ، وهكذا يكون الترفيق بين الروايتين أمرا مناسبا .

تلك العترة كان احمد بن طولون قد عاد من الشام الى مصر ، وأرسل الى ابعه العباس يداعه ، بل ويستعطعه من أحل العودة الى بلده ولكن حشية من كان مع العباس من القواد من العقاب(٣٨٣) اذا عادوا ، جعلوه لا يستجيب الى طلب والده ، بل وجعلوه يتمادى في تطلعه أكثر فأكثر بحو العرب الما من أجل تكوين المارة معقولة بصم طرابلس الغنية الى برقة ، والما من أجل أبعد عن يدى والده القوى ، الذي قد لا تكون يرقة بميدة عن مناله(٣٨٤) ، كما حدث في تجربة برقة سنة ٢٦١ هـ/ ٨٧٤ م .

## العباس يتصل بالقبائل في طرابلس وافريقية:

هكذا يكون العباس قد استقر في برقة لمدة عام وأكثر ، وهو ينظر في خير وسيلة لدخول طرابلس ، يل وافريقية أيضا - فأخهد يكاتب رؤساء القبائل هناك من البربر ، حسبما تقول رواية ابن الأثير (٣٨٥) - ولما كان هؤلاء يقفون موقف المعارضة من الهدولة الأغلبية لأن كسيرا منهم كانوا من الاياضية ، فقد استجاب له بعضهم ، وامتنع بعضهم منه - وتقول رواية ابن الأثير ، أكثر من ذلك ، ان العساس الطولوني أراد أن يغرر بابراهيم ابن أحمد ، فكتب اليه يقول : « ان آمير المؤمنين قد قلدي أمر افريعيها وأعمالها » (٣٨٦) ، وهو الأمر المستغرب (٣٨٧) .

(٣٨٣) ابن الأثير ، سنة ٢٦٥ هـ ، ج ٧ س ٢٣٤ ، وأنظر الكندى ، الرياة والتضاة . ر ٢٢٠ .

(۳۸۶) این عداری ، ج ۱ ص ۱۱۸ ، وانظر الکندی ، الولات ۰۰۰ ، ص ۲۲۲ ( سیث س قبل آن العباس رأی آن افریقیه امتع له من پرقة ، ۰

(۳۸۰) ابن الأثير ، سنة ۲۲۰ ، ج ۷ ص ۳۲۶ سا وهر الأسر الذي تنكره رواية اس عداري ا ص ۱۱۸ ) معدما تقول ان المياس لم يقبل نصيحة ابى هبد الله أحمد س محمد الكاتب ، و والده ، بأن يؤخر التقدم ال طرايلس حتى يصابع البربر ،

(٣٨٦) ابن الأثير ، أحداث سنة ٢٦٥ ، ج ٧ س ٣٢٤ ، وقارن الكسدى ، ص ٢٢٢ ( سيث رل الرواية ان العباس كتب ال ابراهيم بن أحمد : « ان كتاب المستعد ورد عليه بتقليد، الحريقية يأمره بالدعاء له بغا ، ويخبره انه سائر اليه » ،

بهدد ابراهيم بن احمد بالخليفة المباس المتفد لم يهدد ابراهيم بن احمد بالخلم الا فيما بعد بسنة ٢٨٧ هـ/ ٢٠٠ م ، كما سترى فيما بعد ، مما يدعر الى الغن آنه ومما كان في الأمر خلط من بعض الكتاب ، الا اذا كان العباس بن أحمد بن طولون كان على دراية بسوء سيرة ابراهيم بن أحمد في ذلك الوقت المبكر ، أو بخلاقات بين افراد إلاسرة الأغلبية ترتبت على المدر بابن أخيه أبي عقال ، أو بسبب فتكه مالموائي من الصقلبية ، كما وأينا .

## ابراهيم يبعث قائده ابن قرهب نحو طرابلس:

والهم أن استجابة عدد من زعماء البربر في أقاليم افريقية الشرقية شجع المباس على المسير تحو لبدة شرق طرابلس وعندما وصل الى ابراهيم ابن أحمد خبر مسيرة العباس هذه أسرع باخراج قائده أحمد بن قرهب أحى الماجب محمد بن قرهب في ١٦٠٠ ( ألف وستمائة ) فارس خيلا مجردة لا رجل فيها ، كما تقول رواية ابن عذارى ، وأمره بالاسراع ليلا نحو طرابلس التي دخلها فعلا قبل وصول العباس الى لبدة (٣٨٨) ، وفي طرابلس عمسل ابن قرهب على حشد ما أمكنه حشده من جند طرابلس ، ومن بربر المنطقة المجاورين ، وأسرع نحو لبدة فدخلها قبسل أن تصلها مقسدمة القسرات الطولونية (٣٨١) .

## اللقاء بين الأغالية والطولونيين في وادى ورداسة :

وخرج بن قرهب بغرسانة من لبدة متجها نحو الشرق حيث بدت له طلائم العباس بن أحمد بن طولون على بعد ١٥ ( خمسة عشر ) ميلا من لبدة ، في موضع يعرف عند الرقيق بوادى ورداسة (٣٩٠) • ومع أن العباس لم يزحف نحو لبدة الا به ٨٠٠ ( ثمانمائة ) فارس فقط ، يتبعهم ٥٠٠٠ ( خمسة آلاف ) يراجل ، من السودان ، فان الحدعة التي قام بها عندما جعل نصف سودانة الأخرين ، وهم ٥ ( خمسة ) آلاف رجل يركبون الجمال ، وهم مه يحملون البنود التي صنعها في برقة ، ويزحفون وراه القطعة الرئيسية من البيش ، مجمحت في تحقيق ما كان يهدف اليه ٠

فقد فزع ابن قرهب بعد مناوشة يسيرة ، وانهزم نحو طرايلس ، وهو يظن أن من بدأ بقتالهم لم يكونوا الا مقدمه الجيش المصرى الرهيب(٣٩١) \*

# الطولونيون ينخلون لبدة ويحاصرون طرابلس ، وقيام اباضية نفوسة ضدهم :

ويذلك استمر العباس في مسيرته نحو افريقية ، وفتح حصن لبدة أبوابه له دون قِتال في جمادي الأولى سنة ٢٦٦ مرديسمبر ٨٧٩ - يناير

<sup>(</sup>۲۸۸) اس علاری ، ج ۱ می ۱۱۸ •

<sup>(</sup>۲۸۹) این عداری ، ج ۱ س ۱۱۸ ۰

<sup>(-</sup>۲۹) النريري ، المتطوط ع ٢٢ ص ١١٨ أ ، ابن عدّاري ، ج ١ ص ١١٨ ·

<sup>(</sup>۲۹۱) این عدادی بچ ۱ می ۱۱۸ ۱

٨٨٠ م ركن رجاله أساءوا معاملة أهل لبدة أسوأ المعاملة ويهبوهم(٣٩٢) -

وقى لندة تتبع العباس المهرمين من جند ان قرهب الى طرابلس ، فيرلها وضرب عليها الحصار ، ونصب حولها المحانيق ، وبدأ يصيق عليها الحساق لمدة قربت من شهر ونصف سهر وكان السودان من رجاله يغيرون في هذه الأساء على أهل البوادي في أطراف المدينة ويسيئون معاملتهم ، حتى قيل أنهم اعتدوا على الحرم وهنكوا السنر ، مما آثار يربر نقوسه الاباضية ، القاطنين في منطقة الجبل المعروف بهذا الاسم جنوبي مدينة طرابلس ، وكان رعيمهم وقتئذ هو أبو منصور الياس بن منصور المقوسي (٣٩٣) .

هذا ولا بأس في أن يكون من أساب الصدام بين الأمسير الطولوني والرعيم المعوسى، هو عدم اذعان هذا الاحير لما طلبه منه العباس من الدخول في طاعته ، والقدوم عليه ، مع تهديده بوطء بلده بالخيل والرجال ان لم يفعل ، فهذا ما تقوله الرواية التي ينقلها الباروني عن ابن سعيد في تاريخه و الدر المكنون ه (٢٩٤) ، والمهم أنه رعسم أن أباضية جبسل بعوسة كانوا لا يعترفون يسلطان المملكة الأغلبية ، اذ كانوا مستقلين بجبلهم ، وهم في نفس الوقت يعترفون بامامة الرستميين في تاهرت ، مثلهم في دلك مثل بربر اقليم الزاب الدائم الثورة على الأغالبة ، فقد غضب الياس بن منصور لما نزل بجيرانه أعل طرابلس الذي استغاثوا به ، وقام محتسبا ، كما يقول ابن عذارى ، في سبيل الله على رأس ١٢ ( اثني عشر ) ألف رجل من النفوسيين ، وحب بهم بحو العباس (٢٩٥) ،

#### انسحاب غير منظم للقوات الطولونية أمام الاباضية :

وهكذا ، بينما الحرب محتدمة حرول تحصينات طرابلس بين الجنسد الطولوني والجند الأغلبي ، اذ بالعباس بن أحمد بن طولون يعاجا بالاباضية من بربر نفوسة ، يقودهم الياس بن منصور • وكان من الطبيعي أن يستقط

<sup>(</sup>۳۹۲) ابن الأثير ، سنة ه٣٦ ، ها ، ج ٧ ص ٣٣٤ ، النسويرى ، المخطوط ، ج ١) ص ١١٨ أ ، وأنظر الكندى ، ص ٣٢٢ ( حيث النص على التاريخ المذكود ) \*

<sup>(</sup>۳۹۳) انظر این عذاری ، ج ۱ ص ۱۱۹ ، الذی یسمی النفوس بایی منصور فقط واس الاثیر ، بهنه ۲۲۵ هـ ، ج ۷ ص ۳۲۶ ، والکندی ، ص ۳۲۲ \*

<sup>(</sup>٣٩٤) أنظر الإزهار الرياضية ، لسم ٢ ،: ص ٧٥٧ ، ص ٢٥٨ سـ حيث ود أبى ملمور المنيف هل المياس اللي يعتير بمثابة اعلان للحرب عل الأمير الطولوني -

<sup>(</sup>۲۹۰) البيان . ج ١ ص ٢٩٠)

بى يده اد وقع بين سندان أسوار طرايلس وبين مطرقة محتسب نفوسة (٣٩٦) - واستعر لهيب الحرب ، والعباس يحاول أن يشق طريق المودة الى برقة ، حتى اضطر أن يحارب يبده ، يبتما كان رجاله يتسانطون حوله ، وبذلك الله الانسحاب الى هزيمة قبيحة كاد العباس أن يؤسر فيها ، لولا أن خلصه بيس مواليه من السودان (٣٩٧) ،

## الابوال المصرية تسد فراغا في خزانة ابراهيم :

فى هذه الظروف الصعبة خلص العباس بغلول قواته بصعوبة الى برقة به واكن بعد أن تركوا ما كان فى معسكرهم من الأموال والعتاد نهباً لأهـــل. طرابلس وحدهم - وذلك أن اباضية تغوسة تورعوا عن أخذ شىء منه(٣٩٨) -

وفى تلك الأثناء كان ابراهيم بن أحمد يحاول حشد جند افريقية فى التيران ، ولما كانت خزانته خاوية ، فانه اضطر الى أن يضرب حلى نسائه داير ودراهم ، وزعها على العسكر ، وعندما خرج على رأس قواته يريد نجدة رجاله فى طرايلس ، أتاه خبر هزيمة ولد ابن طولون ، وهو على الطريق فى تابس ، من ابن قرهب نفسه الذى أراد أن يبشره بالفتم (٣٩٩) ، وما أخذ من

(٣٩٦) أنظر ابن علادی ، ج ١ ص ١١٩ ـ الذي يتول ان المبلس عندما سأل وزير والمد أبا عبد الله الكاتب : ما الرأى ؟ قال له : بيرقة خلفته \* وهو يقصد بذلك تصبيحة أبى عبد الله الكاتب له يأن يؤخر التقدم الى طرابلس حتى يصائم البربر ، وهى النصيحة التي لم يقبلها ولد بن طولون اذ كان يظن آبه يستطيع شراء زعماء البربر سا كان معه من الأموال ( وأنظر ايما مي ١١٨٨ ) \*

و ٣٩٧) ابن الأثير ، سنة ٣٦٥ هـ ، ج ٧ س ٢٢٤ ، وأنظر الكندى ، ص ٣٢٣ ( سيت. الانبادة الى ما قاله المياس في تلك المناسبة من اشعار الحساسة ، ومنها :

لو كنت شاعدة كسرى بليسة اذ بالسيف أصرب والهسسامات تبتسلاد اذا لمساينت منى ملسا تنساذره عنى الأحساديث والأنبساء والخبر

ولو أن الكندى يتيع ذلك بقوله : وقتل يومئذ سناديد عسكره ورجوه أصحابه وحماته مـ وببت أمواله وسلامه م ورجع ماويا الى برقة في شر واخلال ) •

(۲۹۸) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۱۹ - أما عن الساس ، فقد افتم والده لأنباه هريسته وضياح ما كان معه من الأموال ، فلما علم بنجاته آرسل اليه جيشا قاتله في يرقة ، وأسره بعد ممارتي شديدة ، ثم عاد به الى والده الذى انتقم من القواد الذين ثمانوا معه ، كما حبسه مو بعد أن ضربه بالمقارع ، في بعض قصوره ( أنظر ابن الأثير ، سنة ٢٦٥ حد ) ، حردلك في سنة ٢٦٨ حد / ٨٨٨ م - ولمزيد من التفصيلات أنظر الكندى ، س ٣٢٢ ـ ٢٢٤ ( حيث النعي على العباس ورجليه ) .

(۲۹۹) النویری ، الخطرط ، ج ۲۲ ص ۱۱۸ آ -

الأحوال · وهما لم يكن لابراهيم من هم الا البحث عن الأموال المصرية التي التهمها رجاله ، حتى « كان الرحل من أهل العسكر يسيع مناقيل ابن طويون سرا بما أمكنه ، حوفا من أن تؤخد منه »(٬ ٤) ·

والظاهر أن قلة الأموال في خزانة ابراهيم ، مما اضطره الى استحدام حلى بسائه التي كانت تعتبر وقتئذ أشبه باحتياطي للأمير ... كما يقول الآن ... لم تكن بتيجة لتبديد أبي الفرابيق الأموال ، كما يريد ابي عذارى ، فالأمير المتهم كان قد توفى منذ أكثر من حمس سنوات طوال ، استطاع حلالها أخوه ابراهيم جمع الأموال وبناه القصور في رقادة ، والحقيقة أن قلة الأموال لا يفسرها الا القحط العطيم الذي يسجله ابن عدارى بفسه في حولياته .في سنة يفسرها الا القحط العطيم الذي يسجله ابن عدارى بفسه في حولياته .في سنة ١٦٦ هـ/ ٢٦٦ هـ/ ٢٨ م ، حتى بلع قفير القمح الذي يعادل مقدار أردب وربع بالمصرى ، كما يقول البويرى ، ثمانيسة دنانير ، حتى هلك النساس وأكلوا بعضهم بعضارا ١٠٠) .

#### المجاعة والاضطرابات الداخلية سنة ٢٦٨ هـ/٨١ - ٨٨٨ م:

وأعلب انظن أن المجاعة الني ألم بالبلاد في سنة ٢٦٨ هـ كانت سببا في كوارث أحرى ، كان على أهل كثير من المناطق تحمل عبثها أيضا • فالطاعر أن الشدة جعلت قبائل اقليم الراب يمتنعون عن دفع ما مليتم من الأموال • ورغم المساعدة التي قدمها اخوانهم اباضية نفوسة في العام السابق للجند الأغلبي في طرابلس ضد عسكر ولد ابن طولون ـ والتي ربما كانت سببا فيما قدمه ابراهيم لرؤسائهم من الاحسان عندما قدموا عليه في القيروان ـ فقد ختك بهم ابراهيم بن أحمد فتكا ذريعا ، ولم يستثن أطغالهم من القتل ، حتى كانوا يحملون على العجل الى الحفر ويلقون فيها(٤٠٢) •

#### وزداجة في باجة :

وتقول الروايات أن قبائل وزداجة فى اقليم باجة غضبت ( فى نفس السنة ) ، ومنعوا ما كانوا يدفعونه للأمير من الأموال ( الصدقات ) ، وعندما قاتلهم الوالى ، وهو الحسن بن سفيان من أجل ذلك ، هزموه هزيمة متكرة ،

<sup>(\*\*\*)</sup> این عدّاری ، ج ۲ ص ۱۱۹ ۰

<sup>(</sup>۱-۱) التويري ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۸ آ ـ ۱۸ پ ۱ -

<sup>(</sup>۲۰۲) این الأثیر سنة ۱۲۸ هـ ج ۷ س ۲۷۰ ، این عقادی ، ح ۱ س ۱۱۹ -

اد ردوه حتى 'بواب باجة نفسها وصا أرسل ابراهيم بن أسمد اليهم قائده الحاجب محمد بن قرهب بالجيوش واعتصم ابن قرهب بنعص الحبال المشرقة على منطقة وزداجة واسمه المشاد ، حتى اتخذ له مدسكرا حصينا ، كان برسل منه الخيل صباحا ومساء ضد الورداجيين ، الى أن انتهى الأمر بأن النادا طاعتهم ، ودفعوا اليه برمائنهم (٤٠٣) .

## هوارة ( ما بين العصيان والطاعة ) :

وقامت قبائل هوارة هى الأخرى بالعصيان فعانت فى البلاد وقطعت السبل ، فسير اليهم ابراهيم حاجبه ابن قرهب الذى بدأ باستخدام السيسة معهم ، فعرض عليهم الرجوع الى الطاعة فى نطير الأمان ، ولكنهم أبوا وعندئل هاجمهم ، فلما انهزموا استباح ديارهم : فنهب العسكر منازلهم وأحرقرها بالنار ، قبل أن يعودوا الى القيروان ، وعندئد عادت هوارة تطلب الأمان ، وركبت الى الطاعة (٤٠٤) .

## لواتة في باجة :

رفي نفس سنة ٢٦٨ هـ/ ٨١ - ٨٨٢ م عادت المنطقة المجاورة لباجة الى الاضطراب بفضل قبائل لواتة التى احتشدت باجمعها ، وحاصرت مدينة ترنة لعدة أيام قبل أن يدخلوها وينهبوا ما فيها • ومن هناك مضوا الى منطقة باحة نفسها وقصر الافريقى ، وهم ينشرون الفزع والعوضى • وعندما أخرج اليهم الأمير ابراهيم حاجبه محمد بن قرهب ، جانبه الظهر هذه المرة • فلقد انبزم الجند القيرواني أمام اللواتيين بل أن ابن قرهب نهسه كبا به فرسه حتى لحقه خصومه وقتلوه ، دون أن يحاول تخليصه من كان معه من أصحابه الذين ظفروا من الهزيمة بالهرب ، وذلك في شهر ذي الحجة سنة ٢٦٨ هـ/ يونيه - يوليه ٨٨٢ م •

وعز على ابراهيم ما نزل بابن قرهب ، وعزم على الثار له فامر بحشد جيش عظيم من الجند والأنصار والموالى ، وسيرهم فى السنة التالية ( ٢٦٩هـ/ ٨٢ ـ ٨٨٣ م ) تحت قيادة ابنه أبى المباس عبد الله ، وعندما وأنت قبائل لواتة أنه لا قبل لها بذلك الجيش الكبير انهزموا أمامهم فى اتجاء باجة ، ولكنه

<sup>(</sup>۱۰۳) التویری ، المنظوط ، ج ۲۳ س ۱۱۸ پ \*

<sup>(2.1)</sup> التوبري ، المخطوط ، ج ۲۲ ص-۱۱۸ آپ "

الجه ببعصهم هناك ، وقتلهم قتلا دريعا ، بيسما تشتت الناجون منهم مى كل ناحية (ع ع) ،

## السنلام لملة خمس سنوات تنتهي باصلاح مال:

ومنذ سعة ٣٦٩ هـ/٨٢ هـ ٨٨٣ م استقرت الأمور في المملكة لابراهيم فلا بحد ذكرا الا لحروب صقلية المثلفرة أو وفاة عالم أو زاهد أو قاض ، أو حصل رجل من رجال الدولة أو نكبة تحل به ، وذلك لمدة خمس سنوات أو أكثر (٢٠٠٤) • ففي سنة ٢٧٥ هـ/٨٨ هـ ٨٨٨ م ، عندما قرر ابراهيم بن أحمد القيام باصلاح مالى لمتى معارضة قوية من أهل القيروان ، كما حدث على آيام عبد الله بن ابراهيم بن الأعلى ، انتهت باضطراب وقتال بينهم وبين الامير •

#### درهم الفضة وحدة التعامل الصفرى ، وثورة صفار التجار في القروان :

فلقد قرر ابراهيم بن أحمد الغاء قطع النقود الصغيرة التي اعتاد التعامل يها أهل القيروان ، وقرر التعامل بدلامنها بالدراهم الصحاح من العضة (٧٠٤). وكان من الطبيعي أن يحدث ذلك التغيير بعض المتاعب في التعسامل في الأسواق ، فأنكرت العامة في القيروان ذلك الاجسراء وأغلقوا, حوانيتهم ، واجتمعوا سويا في تظاهرة كبيرة سارت الى رقادة ، حيث شغبت ضد الأمير الذي أمر الحرس بتطويقهم ثم حبسهم في الجامع · وعندما علم أهل القيروان بذلك تجمعوا خارج باب المدينة ، وأظهروا معارضتهم لابراهيم الذي وجه اليهم وزيره أبا عبد الله بن أبي اسمحق ، فتلقوه بالسباب وبالحجارة · وعندئل ركب ابراهيم بن أحمد بنفسه الى القيروان ، وبصحبته حاحبه الجديد نصر ركب ابراهيم بن أحمد بنفسه الى القيروان ، وبصحبته حاحبه الجديد نصر على قدر ما تسمح به طاقتهم ·

<sup>(</sup>۶۰۵) النویری ، المغطرط ، ج ۲۲ سی ۱۱۸ پ – ۱۱۹ ۱ ، والظر این خلدون ، ج ؟ حس ۲۰۳ ۰

<sup>(</sup>۲-۱) انظر ابن عدّاری ، ح ۱ ص ۱۲۰ وما بعدها ( حولیات ۲۲۹ – ۲۸۱ هـ ) -

<sup>(</sup>١٠٥) اغلب المثل ان المتصود يقطع البقود الصغيرة هنا ليسها الفلوس النحاسية أو ما شابهها بل أجزاء الدواهم العضية نفسها - اذ لما كان التعامل في المتقود حينتك يتم بالوژن عن طريق الصيارفة ، فكثيرا ما كانت تقطع دراهم الفقية الى أجزاء صغيرة حدوماً لندرة الفلوسي من الساف واللاث وأرباع ، لتسهيل عمليات الشراء الصغيرة حتى شاع هذا الفرر ، وتطلب الأمر ذلك الاصلاح - المعر حسن حسني عبد الوهاب ، الورقات ، قسم ١ س ٢٣٤ -

وعلى عكس ما عرف عن ابراهيم من حدة المزاج في عثل هذه المغلوف، خانه قرر أن يعامل القيروانيين بالسياسة واللين ف فتقدم الى المصلى ( مصلى العيدين خارج المدينة ) ، حيث جلس وأمر جنده بالكب عن قتال العامة من الهل المقيروان و وعندما استقر به المجلس ، وهذا الناس ، خرج اليه الفقيه الراهد أبو حفص أحمد بن منيث ، ودار بينهما حديث طويل حرل موضوع المراهد أبو حفص أحمد بن منيث ، ودار بينهما حديث طويل حرل موضوع المترد الجديدة ، وما تضرر به العامة وضعفاه الناس ، والمهم أن تدخل فقيه الغيروان وزاهدها انتهى بتهدئة الأحوال ، اذ دخل الوزير ابن اسحق معنه ال المدينة ، واخترقا سماط القيروان ، وهو شارعها الكبير ، فكانت بتلك الجربة سببا في سكون أهل القيروان ، وبذلك رجع ابراهيم ين أحمد الى رقادة ، وأطلق أعل السوق الذين كانوا محبوسين في الجامع .

## استقرار الاصلاح النقدى:

وبذلك تم لابراهيم اصلاحه المالى فانقطمت المقود والقطع الصغيرة من افريقية الى وقت صاحب الرواية التي ينقلها ابن عذارى(١٠٠٨) وضرب ابراهيم ابن أحمد دناتير ودراهم سماها المشرية ، لأبها كانت على النظام المشرى الممول به أيامنا هذه ، اذ كان في كل دينسار من الذهب عشرة دراهم من الفضة (٢٠٠٤) و واذا كان ذلك يعنى أن الدرهم أصبح قطعة النقود الصغرى ، فانه يعنى مستوى مرتعما للمعيشة في افريقية على أيام بنى الأغلب ابتداء من عهد ابراهيم ، ولو أننا نظن أن الدرهم كان تسما هو الآخر الى عشرة معود ،

تبدل في مزاج ابراهيم بن أحمد نحو القسوة الدموية ، وأثر ذلك على مجريات الأمور :

تصفية رجال الدولة والقربن بطريقة « سوداوية » :

القاضي :

ولكنه اذا كان الأمير ابراهيم قد ظهسير بمطهر المتزن ازاء معارضة التيروانين لاصلاحه المقدى ، فأنه كان قاسيا بنير ضبير ولا وازع عندما عزل

<sup>(4°4)</sup> أبن عدارى ، ج ١٠ من ١٣٠ مد ١٣١ مد ميث يهتم إبن عدارى بالتوذة (التي بين المسلم المركة : و الورة الدرامم على ابراميم بن المسلم على المركة : و الورة الدرامم على ابراميم بن المسلم على المركة : و المسلم المركة : و المرك

قريبة قاصى القيروان عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي ، الذي رأيناه من قَبل صديقا الحمل بن سحنون (١١٠) ، وحبسه ثم دس له السم في الطعام ممات ابن طالب عقب أكله مباشرة ، وذلك في شهر رجب من نفس سنة ٢٧٥ ص/ ٩٠ الوفمير ١٨٨١ م (٤١١) ولقد استقضى ابراهيم بعده محمد بن عسدون این اپی ثور ، الذی کان حده طحاما ، کما یقول این عداری ، وکان یکسب السبه : محمد بن عبد ١٠ ١٠ عيتر (١١٤) ٠

#### الكاتب:

ولقام ذاد عس ، الراهيم بن أحمد ، وبانت غلطة قلبه عشما حبس في السنة التالية (٢٧٦ هـ/٨٨٩ م ) كاتبه محمد بن حيمسون المعروف بابن البريدي ، والذي عرف بأنه كان شاعرا مجيدا . ولقد كتب ابن البريدي الي ابراهيم من السجى حطابا صمنه أبيانا رقيفة يستعطفه بها ، فيها يقول :

هبيني أسأت فأين العفو والكرم اد قادني نحوك الادعان والنهدم يا خير من مدت الأيدى اليه أما ترثى لصب بهاه عسدك القلم بالفت في السخط فاصفح صفح مقتدر إن الملوك اذا ما استر موا رحموا

وغضب الأمير الذي كان لا ينكر الشعر ، بل كان يحسن النظم أيضة والنقد ، لأن كانبه الشاعر التعس كتب اليسه : « هبني أسأت ، ، وكان المفروض ديه أن يعرف أنه أساء فعلا وليس احتمالاً • وعلق الأمير الحبير في لشمر ونقده ، يقوله : أما انه لو قال :

وبحن الكاتبون وقسد أسسأنا فيبنسا للكسرام الكاتبينسا

لعفوت عنه ، ثم أمر .. ويضيف ابن عداري . قبحه الله ! .. يه ، فحمل تابوت حتى مات(١٣٤) .

<sup>(</sup>٤١٠) انظر فيما سنق ، ص ١١٠ ــ ١١١ -

<sup>(</sup>٤١١) ابن عداری ، ج ۱ س ١٢١ -

<sup>(</sup>٤١٢) ابن عداری ، ے ۱ س ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٤١٣) أن عذارى ، ج ١ ص ١٢١ - ١٢٢ ، وقارن ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، قسم ٣ ص ٣٠ ـ ٣٢ ، حيث اسم الكاتب الشاعر د احمد القديدي ، وحيث عس الرسالة التي بعث يها ال الأمير ايراهيم ، وكذلك أبيات الشمر الثلاثة ، وال كانت مختلعه بعض الاختلاف -فْالْسَغْرَة الثَّالِية مِنْ البيت الأولُّ تبدأ بد وقد به بدلا من د الله ، والشطرة النائية من البيت الْمُنَانِي ترد في شَكِّل : ﴿ تُرثِي لِمُنْ قَد يَكَاهُ هَدَكُ أَلْقَلْمِ ؟ • كَمَا تَقُولُ الرَّوَايَةُ الْأَ الأميرِ عَلَيْ على الشطرة الثانية من السيت الثالث ، فقال : « إن المارت ١٤٢ ما استرسوا قد ١٠٠٠ ،

#### الخاجب

وزادت قسوة ابراهيم بن أحمد وغلظة قلبه في العقوبة الشنية التى أمرلها في العنم التال (٢٧٧ هـ/ ٩٩٠ م) بحاجبه نصر بن الصعدالة ، أذ أس الربية ٥٠٠ (خسسائة) سوط ، قلم ينطق سالرجل الدمندان بكلمة ، ولا تعرك من موضعه ، ثم انه أمر بعد ذلك بضرب عنقه ، فنقبل الخاحب المخلص الحكم راضيا ، حتى قالت الرواية انه قال لمن حوله : لا تظلوا أنى أجزع من الموت ، بل انه وعدهم أنه يفتح يده وبعلقها ثلاث مرات بعد ضربه وريد الرواية أن تضعى على الرجل المستسلم لطلم سيده هالة من هالات وريد الرواية أن تضعى على الرجل المستسلم لطلم سيده هالة من هالات القديسين أو أصحاب الحوارق ، انتناسب مع ما نزل به من العذاب ، فتقول : انه فعل ما وعلا به (٤١٤) و ولم يكتف ابراهيم بذلك بل انه قتل أيضا اخوة ابن الصمصامة وقرابته (٤١٤) و

#### عامل الخراج :

وفى السنة التالية ( ٢٧٨ هـ/ ٨٩١ م ) اكتى عهد قيها أبراً هيم هِنَّ أحمد يولاية المظالم الى أبى العباس بن ابراهيم بن أحمد بن الأغلب ، عرض ديوان الحراج على سوادة الصرائى شريطة أن يدخل فى الاسلام • ولما جَرَأُ الرول التمس الحظ على القول انه ما كان له أن يدع دينه من أجل رياسة ينالها ، أم يه فقطع نصعين ، كما تقول الرواية ، ثم صلب (٤١٦) أ

#### الطبيب الخطير : خبير السموم :

والظاهر أن أخلاق ابراهيم بن أحمد أخذت تزداد سوءا مسم ما كان يعرض له خلال حكمه الطويل من المتساعب ، فغى سنة ٢٧٩ هـ/ ٨٩٢ م التالية ، تقول رواية ابن عدارى : انه قتل كثيرا من أهل أفريقية بطرا وشهوة ، أى بدون جريرة ارتكبوها • وكان ممن راح ضَحية الأمير ، الذى أسسبح سوداوى المزاج : اسحق بن عمران المتطبب ، المعروف بد « سيم ساعة » ، لام كان خبيرا فى تحضير السموم القاتلة ــ والذى كان ولا شك يزود الأمير بها ، كذلك السم الذى دس لابن طالب القاضى بعد عزله وسجنه ، فقضى

<sup>(</sup>الم) ابن عدّاری ، ح ۱ صنّ ۱۳۳ ثـ وتفییف الروایة آن ابرامیْم تنجب طلالك فشق من قلب الرجل ، ورای منظرا عجیبا اذ کا نالقلب قائنا فی، الکبّه ۳ وقیه شعرات قابلة آکتیرة ، (۱۵) التریری ، المحطوط ، ج ۲۳ ص ۱۱۹ ،

<sup>﴿</sup>٤١٦) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۳۲ :

على الرجل من قوره في رجب سنة ٢٧٥ هـ/٨٨٨ م(٤١٧) -

والظاهر أن ابراهيم تملكه توع من الخوف من ذلك الرجل الذي يستطبع تديير مثل هذا السم الناقع الدى يجلب الحتف لساعته م فأمر به فقتسل وصلب (٤١٨) • وفكرة التشهير بالطبيب المحوف عن طريق الصلب تعبى أن الرجل كان مكروها من عامة الشعب ، أن لم يكن في الأمر دروة من نروات الأمير الخطوار •

#### الفتي الحاجب:

وفي نفس هذا العام راح الحاجب الجديد لابراهيم ، وهو فتح الفتى ، . ضحية انرال عقوبة الصرب به بالسياط حتى الموت(اله) و وذلك بعد أقل هن سنتين من قتل الحاجب السابق ابن الصمصامة ، ثم انه ولى حجسابته الحسن بن نافذ ، وأضاف اليه عدة ولايات ، كما يقول النويرى (اله) ، ومنها امارة صقلية ــ وهو الأمر الذي لا بعرف - ومن حجاب ابراهيم . أحسب ابن محمد بن حمزة الحرون الذي كان مقدما عند الأمير ، ولو أننا لا بعرف تاريخ ذلك (الم) .

#### فتيان الصقالية ، وعلم النجوم :

والحقيقة أن مقتل فتح الحاحب لم يكن الا مقدمة لما قسام به ابراهيم ابن أحمد ، في نفس السنة ، من التحلص من جميع فتيانه الصقالبة ، وفي اللك تقول الرواية انه كان كنير الاصعاء الى قول المنجمين والكهنة (٤٢٢) ساوهو لأمر الذى شاع في بلاط اشتماء والأمراء ، منذ ترحمت السياسة اليونائية لديمة الى العربية ، وكانت نحوى نصوصا عنا يلرم الملك في سياسته من ما النجوم ، وكان المنجمون قد قالوا ان ابراهيم يقتله رجسال تاهي

<sup>(</sup>٤١٧) عن ابن طالب وبمسرعه في السبجن ، أنظر قيما سبق ، ص ١٣٠ -

<sup>(</sup>٤١٨) ابي عداري . ج ١ ص ١٣٢ ، وقارن العلة السيراه ج ١ ص ١٧٣ -- حيث بنقل البكري ( أنظر ص ٢٧ وقارت الاستحمار - ص ١١٦ ) اب اسحق الطبيب علا ، حو اللوي سب اليه اطريقل اسحق - والاطريقل دواه مركب فيه بعض الهليحات ، وتراد بيه الأعاوية حمية العابدة - . انظر ص ١ طي الليبي الصفحة لحسين مؤسى -

۱۹۶۶ع) این مقاری ، ی ا س ۲۲۶ ·

<sup>(</sup>٤٢٠) التويري ، چ ٢٢ ص ١١٩. أ -

<sup>(271)</sup> أنظر الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٨٧ -

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن مداری ، یم ۱ مس ۱۲۲

العقل ، وأنه يمكن أن يكون فتى من خدامه .

وعى هذا الطريق تملك ابراهيم نوع من الخوف المرضى من فتيانه ، فكان ادا رأى أحدا منهم فيه حركة ونشاطً وحدة ، ومو ينقلد سيفا ، قال : هذا هو صاحبى ! فيقتله • وتضيف الرواية الى ذلك أنه لما قتل من فتيانه مناعة وعم بقلبه أنه قد انستفسد اليهم ، فضمه الحسفر منهم الى قتسل جريعهم ، فقتلهم في هذا العام (٢٢٤) •

## استخدام السودان:

ويدلا من الفتيان الصقالبة ، أحاط ابراهيم بن أحمد نفسه بحاشية من الفتيان السودان (٤٢٤) ، وكان ابراهيم قد بدأ يهتم بشراء العبيد السودان ، ولا باس في أن يكون ذلك تقليدا لما رآه من جند العباس بن أخمد بن طولون ، الذي كان يتكون في معظمه من الرجالة السودان به رغسم استخدامهم لدى الأغالبة منذ أيام ابراهيم الأول ، وتقول رواية النويرى ان عدد السودان الذين اشتراهم بلع مائة أثف رجل ، أحسن تدريبهم وكساءهم ، وألزمهم ببابه ، وأنه جعل عليهم قائدين منهم ، هما : ميمون وراشد(٢٠٥) ، فكأن كلا من الرجائي كانت له قيادة خبسين ألفا ، وأغلب الفن أن الرواية تبالغ كثيرا قي هذا العدد الذي يمكن انقاصه الى العشر ، فهذا ما ترجحه رواية تالية تقول ان عدد فنيسانه من الحسرس السوداني كانوا ه ( خمسة )، آلاف أسود(٢٢٤)، ، وهكذا فاننا نشك فيما يقوله ابن عذارى ، من : أن ابراهيم عاد وعرض له من السودان ما عرض من العتيسان المستقالبة ، فغنلهم اجمعين (٢٢٤) ،

<sup>(27</sup>٣) ابن عدادی ، ح ۱ ص ۱۹۳ مد ۱۹۳ ، وانظر الوبری ، ج ۲۳ ص ۱۹۱ ت حیث تقول الروایة « ان سبب قتلهم هو ما بلغه من آن جماعة من الخدام الحقالیة یریدون قتله ، وقتل أمه فقتلهم عن آخرهم ، وقتل بناته بعد ذلك · والاشارة الى محاولة قتل أمه هنا تعنى إن السيدة والدة الأمير لم تكن تكتمى بحیاة الحریم بل كان لها دورها في الحیاة العامة .

<sup>(373)</sup> این عداری ، ج ۱ س ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>٤٢٥) النويري ، المخطوط ، ج ٢٣ ص ١١٩ ١ ٠

<sup>(273)</sup> انظر اليما بعد ، س ١٣٦ وه ١٤٠ -

<sup>(277)</sup> این عدّاری ، ج ۱ س ۱۲۳ -

#### مدبعة عرب بلزمة :

## المسمار الأول في تعش الدولة الأعلبية :

أما ما اعتبره الكتاب بمثابة بداية النهاية بالنسبة للدولة الأغلبية ، فهو ما قام به ابراهيم بن أحمد في سنة ١٨٠٠ هـ/ ١٨٩٣ م من الايقاع برجال قلمة بلزمة جنوب غرب باغاية ، من أهل الزاب ، الذي كانوا من أبناء المرب والجند الداخلين الى افريقية منذ الفتح ، وكان معظمهم من القيسية ، أي من أورباء عصبية الاغالبة : بني تميم (٤٢٨) و

فلقد كانت منطقة الزاب من المناطق غير الخاضعة ثماما اللاغالبة ، كما رأينا ، يسبب وجودها على طسرف الصحراء ، يعيدا عن متنساول حكومة القيروان ، ويسبب وجود قبائل البرير من الاباضية الذين كانوا يعيلون الى المارة تاهرت الرستمية فوفي هذه الظروف لم يكن عن الغريب أن تتمشع قبائل العرب في الاقليم ، هي الأخرى ، ينوع من الاستقلال عن أمراء الاغالبة حتى أمهم كانوا يستطيعون اجارة خصوم الأمير ، كما فعل بنو مالك (٤٢٩) ولقد حاول ابراهيم بن أحمد في سعة ٢٧٨ هر ١٩٨١م ، وهو التاريخ الذي يقدمه النويرى لقتلهم والذي ترى أنه يعتسر بداية للأحسدات التي آدت الى المذبحة ، أن يحصعهم لسلطانه فسار اليهم في قواته وناوشهم بالحرب ، ولكنه عندما تيقن من استحالة التغلب عليهم اظهر العقو عنهم ورجع و

والظاهر أن ابراهيم أراد استخدام الخديمة بدلا من الحرب ، فأخست بلاطفهم ويقربهم من نفسه حتى استحاب زعمساژهم الى ما دعاهم اليه من

<sup>(</sup>۲۸) أنظر ابن عدادى ح ١ ص ١٢٧ ـ الذى احدنا بتلايخه ، وهو سعة ٢٨٠ هـ/

ب م ، النويرى ، المحطوط ج ٢٧ ص ١١٩ ا ـ الذى يصبح ذلك مع أحداث سعة ٢٧٨ هـ/

م ° وقارق القافى النصان ، فى رسالة النتاج الدعوة ، "تحقيق وداد القافى ، بيروت

ن م ٨٨ ـ سبث يقول ان حادثة بلزمة كانت قبل أبى عبد الله الشيمى بزمان طويل ،

أن آبر عبد الله قد وصل الى بلاد كتامة فى سعة ١٨٠ هـ ( أتى فى تاريخ ابن تعدّرى ) قان ،

ثة لا تُكون قبل أبى عبد الله عزمان طويل ، حتى لو اخذنا بتاريخ النويرى معتة ٢٨٨ هـ ،

نرى أنه كان بداية للأحداث ، أى لتعرد بلزمة ، وديما كان القاض العمان يقمند آن ،

ددة كامت قبل طهود حطر الداعى على الإغالبة ، أى بعد سعة ٢٨٧ هـ ، كما صغرى - ،

ددة كامت قبل طهود حطر الداعى على الإغالبة ، أى بعد سعة ٢٨٧ هـ ، كما صغرى - ،

(٢٢٩) افتناح الدعوة للقاضى النمان ، س ٨٨ ـ حيث يجعسل سبب غضب ابراهيم ابن أحمد على المنزمين ، هو هروب وجل من خبسه والمتباته الى بنن مالك بيلزمة مستحير ١

الندرم عليه في رقادة • وقدم وقد أهل بلرمة وأهل الراب (٤٣٠) ، وكانبرا في بداية الأمر حوالي ٧٠٠ ( سبهمائة )، رجل من أبطالهم (٤٣١) ، زادوا مع مرور الوقت حتى أصبحوا نحوا من ١٠٠٠ ( ألف ) رجل (٤٣٤) • ولا ندرى أن كان ابراهيم اعتبر هؤلاء كرهائن لديه أم أن ذلك كان نوعا من الاتفاق بيه وبين عرب أهل الزاب • اذ تقول الرواية انه أنزلهم معه في رقادة في دار عظيمة التصفها رواية النويرى بانها كانت كالفندق ما بينما يقول ابن عدارى اله بناها خصيصا لهم وانها كانت تشتمل على عدد من الدور ترجع كلها الى باب واحد (٤٣٣) •

وعندما شعر ابراهيم أن القوم سكوا واطبأنوا ، بعدما أجراه عليهم من الرزق الواسع والخلع السنية ، جمع ثقات رجاله لأخذ أرزاقهم ثم أمرهم بعصاحبة ابنه عبد الله ( أبي العباس ) للقضاء على البلزميين المنهمكين في الاستمتاع بمباهيم الحياة ، في فندقهم الكبير · وذات صباح ياكر أحساط بالمحدومين جند ابراهيم من السودان ، ولكمه – رغم المفاجأة ب لم يستسلم المرب الأشداء ، بل امتنعوا وداقعوا عن أنفسهم من الصباح الى وقت المصر وكانت النهاية المحتومة مقتلهم جميعا ، عن آخرهم (٤٣٤) · والظاهر أنه يحق للكتاب القول أن ذلك كان صبب انقطاع دولة يتى الأغلب ، اذ كان أمسل بزمة القيسية ، وهم من العرب الخلص البلدين الذين استقروا في افريقية منذ وقت فنحها يذلون ، وهم في موقعهم الاستراتيجي من يلاد الزاب على السفح الشمالي لاورااس ، قبائل كتامة ، ويتخذونهم خولا وعبيدا ، ويفرضون عليهم العشور والصدقات · فكان اللهي صبع ابراهيم بن أحمد ما انقذ كتامة من تلك الذلة ، وأوجد أهم السبيل الى القيام مع الشيعي (٤٣٥) .

<sup>(</sup>٤٣٠) التوير ، المقطوط ، ي ٢٧ من ١١٩ أ ، التاح الدعوة ، ص ٨٨ ،

<sup>(</sup>۳۱) این مداری ، ی ۱ س ۱۳۲ -

<sup>. (</sup>۲۲۶) التوبري ، المعلوث ، ج ۲۲ س ۱۱۹ ، اعتتاح الدعوة ، ص ۸۸ •

<sup>، (</sup>۲۳۳) انظر ابن چدادی ، ح.۱ ص ۱۲۳ ، النویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۹ ، و النویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۹ ، و الله وقادت المتعاج الدعوة ، ص ۸۸ بد حیث یقول انه انزلهم برقادة فی مکان ادار علیه صوراً ، وجعل عله یابا ، یقرب فتاتی البلزمین ، ۰۰

<sup>(</sup>۱۲۲۵) انظر الدویری ، المخطوط ، بع ۲.۲ ص ۱۱۹ ، این عذاری ، بع ۱ ص ۱۲۲ ، ورارث افتاح الدعود ، ص ۸۸ حیث یتول ان السید اسایگوا بالبلزمیین لیلا ه

۱۹۲۵) النویری ، المغطوط ، ج ۲۲ ص ۱۱۹ ، این عداری ، ص ۱ ص ۱۹۳ ، والظر النتاح الدعوة ( ص ۸۹ ) - حیث یقول ان شاعرا شیمیا من امل تفطة ، هو محمد بن ومضان ان نی حمایة بنی مالك الیدزمین ، والان یتحدث فی انقطاع الدولة الإغلیبة ، والی البگزمین ، =

#### انتقاض البلاد على ابراهيم بن أحمد :

والحقيقة أن الكتاب يعطون صورة قاتمة لاحوال الريقية عتم تلك المذبحة الحسيسة ، في مسة ٢٨٠ صر ٨٩٣م ، وهو تاريخ ابن عدارى الدى الخدتا به(٤٣١) ، اد برى البلاد وكأنها نحولت الى دولة طوائف ثانية تخصم فيها كل مدينة الى قائد من القواد أو جماعة هن الناس ، فمعطم البلاد منتزبة على سلطان ابراهيم بن أحمد في ثلك السنة ، مما يعنى أن مقدمات ذلك ترجم الى سنة ٢٧٨ هـ/ ٨٩١ م ، وهو التاريخ الذي يحدده النويرى ، مع بداية مسالة أهل بلزمة (٤٣٧) مد فكان الأوضاع عادت الى ما كانت عليه أيام ريادة الله الأول (٤٣٠) .

#### الاضطراب يعم كل الملكة:

قلقد خرجت على ابراهيم كل ، من : تونس ، والجزيرة ، والأربس ، وصفطورة ، وباجة ، وقبودة ، في شهر رحب رجب من سنة ٢٧٨ هـ/ اكتوبر ١٩٨٨ م ، ولم يحتمع أهل هده الكور سكان واحد ، بل قدموا عسلى أنفسهم رجالا من الحند وعيرهم ، كما حدث على عهد ريادة الله الأول ، فأقام كل رئيس منهم بمكانه و وتفسر الرواية هدا الحلاف مجور السلطان الراهيم الذي أخذ عبيدهم وخيلهم ، مما ترتب عليه : أن صارت افريقية عليه تارا موقلة ، ولم يبق بيده من الأعمال الا الساحل الشرقى الى طرابلس (٤٣٩) ، وأمام هدا الموقف الصعب اصطر الراهيم الى أن بختدق على نفسه في رقادة ، فعمر حولها حفيرا ، ونصب عليه أنواب الحديد ، وحمم حوله ثقاته من الجميد ، واستعال بالحرس من فتيانه السودان دون غيرهم ، فحعلهم يحيتاون نقره ،

حوهجا الراهيم نشعر قال فيه

جل المصاب للذ كان الذى دكروا مسا انتسا 4 الاسساء والمخبر عن الف أروح كالاصاد قسد قتلوا لساعة من مسسواد الليل اد غدروا حرعت صيفك كأما أنت شاربهسا عمسسا فلبسل وأمسر الله يتتطر فسدولة القسام المسدى قد أروت أيامها والدين أسانه الأرسر

<sup>(</sup>٤٣٦) الطر ديما صبق ، ص ١٣٢ هـ ٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>٤٣٧) أنظر قيما سيق ، ص ١٣٥ -

<sup>(</sup>٩٣٨) أنظر فيما مسبق ، ص ٥٠ وما سدها (حيث نما سمده و ملوك الطوائف ، باثريقية )

<sup>(279)</sup> ابن عداری ، ح ۱ ص ۱۲۳ ، التوبری ؛ المخطوط ، ح ۲۲ ص ۱۱۹ ب -

وكانوا خمسة آلاف أسود(٤٤٠) \*

مبدأ: فرق تسد:

الدول على التفرقة بين المخالفين :

والظاهر آن الحال استمر على هذا المنوال طوال سنة ٢٧٩ هـ/١٩٩ م التائية ، وابراهيم يستشير ثقاته وأهل الموفة في الحروب من أهل افريقية المجربين ، ومن ذلك ما تقوله رواية الرقيق التي ينقلها النويري ، من أن ابراهيم بي أحمد أحصر شيخا من بني عامر بن نافع ـ وعامر هذا الذي يسسب اليه الشيخ هو صاحب منصور الطبني ، وكانت له صولة وجولة في أعقاب ثورة مصور على أيام ذيادة الله الأول (الحلي) ـ وشاوره في الامر وكانت تصيحة الشيخ النميئة ، هي : أن النواز لو عاجلوا ابراهيم قبل أن تختلف كلمتهم فهنساك خسوف من أن يهزموه ، أما اذا صبر عليهم الى أن يختلفوا فسيمكنه منهم ما يريد (٢٥٤) ، فكان الشسيخ السامري كان يأمر براهيم يتطبيق ذلك المبدأ الذي تجحت روما في استخدامه قديما ضسط خصومها ، والذي أصبح أصلا من أصول السياسة الدولية ، وهو مبسدا : وفرق تسد » ،

وتضيف الرواية أن ابراهيم بن أحمد تنبه الى خطورة نصيحة الشيخ ، عامر ابنه أيا العباس يحبسه عنده ، لئلا يتكلم بهذا السرأى فيصسل ألى خسومه ، وهكدا ، كانت مكافأة العامرى على نصيحته الغالية ، هى : الحبس على نصر بلى العبد إلى أن تم لابراهيم الظهر بخصومه (217) ،

## ايراهيم يقفى على الثوار واحد بعد الآخر:

#### الجزيرة :

وهكذا مع مطلع سنة ٢٨٠ هـ/٨٩٣ م أخذ ابراهيم ينفرد باهل كل منطقة نائرة على حدة ، وبدأ بمنطقة الجزيرة ، جزيرة شريك ، وصفطورة ،

<sup>(</sup>٤٤٠) انظر ابی عذاری ، ج ۱ می ۳۳۳ ، الویری ، ح ۲۲ می ۱۱۹ ب ، واین حداون درج ٤ ص ۴۰۳ به طابق حداون درج ٤ ص ۴۰۳ به النبد النبودان داستکش میم دیافوا ثلاثة الاف -

<sup>(</sup>٤٤١) أنظر نيما سيق ، ص ٥٥ وما يعدها ٠

<sup>(</sup>٤٤٢) التريري ، المتطوط ، ج ٢٢ ص ١٦٩ ب ٠

<sup>(</sup>۲۱۲) النویزی ، المطرف ، ج ۲۷ می ۱۱۹ پ -

حيت وجه عسكره الذي انتقم من أهلها فقبل مهم خلقا كثيرا ، وأتى برئيسهم المعروف يابئ أبي أحمد أسيرا ، فأمر به ابراهيم فقتل وصلب - وكان هذا النجاح سبب علفره ، كما يقول النويري(٤٤٤) .

#### قمودة :

وعندما تحرك أهل قمودة وجه إليهم ابراهيم فتاه الحبشى ميمون ، على وأس السعودان ، فقاتلهم حتى انهزموا ، وقتل جماعة منهم(٤٤٥) .

#### تونس:

وأخيرا أتى درر تونس التى وجه اليها عسكرا عظيما ، على رأسه فتأه عيمون الحادم وحاجه الحسن بن نافذ · وانتهى القتال الشديد بالهزام أهل تونس المذين قتلوا قتلا ذريعا ، ثم دخول مدينة تونس نفسها بالسيف في يوم ٢٠ من ذى الحجة سنة ٢٨٠ مراس ٩٩٤ م ، حيث انتهب ما فيها من الأموال تركما استبيحت الذرية(٤٤٦) ·

ووصل خبر دخول تونس سريعا الى الأمير ابراهيم على جناح طّائر ، ومعه حبر تسيير ١٢٠٠ ( الف ومائتى ) أسير من أكابر القوم اليه • ومنا بعث ابراهيم الى قائله ميمون يامره بالا يقطع رأس أى قتيل ، وطلب اليه أن يوجه اللقتل محمولين على العجل الى القيردان ، حيث شق موكهم الجنائزى المزين الطريق الكبير عى المدينه ، وهو السماط (٤٤٧) ، ليكون ذلك عبرة معتبر •

#### تونس مرة أخرى :

والظاهر أن اضطرابات تونس تطلبت حملة ثانية ، في مطلع سنة. ٢٨١ هم/١٤٥٠ م ، قلم بها ميمون ضسم جسماعة من بني تميم ، عصبية

٠(١٤٤) النويري ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ١١٩ ب -

رد 38) أنظر ابن، عذاری، ج ۱ ص ۱۲۷ - ۱۲۵ ، وقارن البریری ، ج ۲۲ سد ۱۱۹ ب - میت یقولبلار ایرامیم ، ارسلمالی قدودت مسالحا الخادم

<sup>(227)</sup> این عذاری ، ج ۱ ص ۱۲۶ ، الویری ، المغطرط ، ج ۲۲ می ۱۱۹ ب - ۱۲۰ ا \_ - حیث تاریخ دخوله فی شهر بعضاں \*

<sup>(</sup>٤٤٧) المتويري ، المتعلوث ، ج ٢٢ ص ١١٦ ب - ١٢٠ أ ، ابن عدادي ، ج ١٠ ص ١٦٤ . وقارن ابن خدادي ، ج ١٠ ص ١٢٤ . وقور وقارن ابن خدون ( ج ٤ ص ٢٠٠ ) المدى بلخص كل ظلك في أقل من سطر اذ يقول : و وفوي المسائر التيم فاستقلموا > -

الأغالبة ، وغيرهم • ونفذ ميمون الأسود أوامر ابراهيم بحذافيها فقتسل مماعة من بنى تميم ، وصلبهم على بأب المدينة • وعاد أكسادم المظهر من تونس وبصحبته أكابر أهلها يقدمون الطاعة للأمير والولاء • واستقبل ابراهيم نتاه السودانى بما يليق بما حققه من النصر وانطفر ، فكساء ألخز والوشى والديباج ، وطوقه معلى طريقة الخنفاء وأمراء المشرق ب بطوق من الذهب حول عنقه ، وحمله على فرس ، وأعاده من غده الى تونس (٤٤٨) ، كنائبه لمه هناك .

# اتخاذ مديئة تونس مقرا لابراهيم :

والحقيقة أن ابراهيم بن أحمد عدما أعاد ميمونا الى تونس فى اليوم. التالى لمتكريمه على ظفره ، كان قد قرر أن يجعل مدينة تونس واقليمها يشعران يالحكومة الأغلبية ، وبوطأة الأمير عن قرب ، اذ أمر فتاه المبشى بأن يبنى له ، على رجه السرعة ، قصورا لسكناه ، ومساكن لنزول حسرسه وحاشيته (443) .

والظاهر أن اعداد المساكن الأميرية عي مدينة تونس لم يستغرق وقتلا طويلا ، مما يرجع أنها اشتريت شراء أو اخدت أخذا ولم تبن ، وذلك أن ايراهيم بن أحمد حرج من القيروان ، في طريقه إلى منازله الجديدة يوم ٢٤ من جمادي الآخرة سنة ٢٨١ هـ/٣١ أغسطى ٨٩٤ م ، بأهل بيته وجميسي وواده ، ووصل إلى تونس التي استوطنها ، في ٦ رجب/١١ سبتمبر (٤٠٠) -

ايراهيم بن أحمد يشدد قبضته على البلاد:

انعهد إلى أينانه بولاية الأقاليم:

ولكي يزيد ابراهيم بن أحمد في توطيد الأمن والاستقرار في البلاد ،

<sup>(42</sup>۸) این عدادی ، ج ۱ س ۱۲۹ ۰

<sup>(229)</sup> النویری ، المعطوط ، ح ۲۲ ص ۱۲۰ ، وانظر تتلخیص اپن دخلدون ( ج کے میں ۲۰۷ ) \*

قرُر فى السنة التسالية ، وهى سنة ٢٨٦ هـ/ ١٩٥٥ م ، أن يعيســــ بولاية أقاليم افريقية الى أبنائه ، حسبما نقول رواية أبن عذارى المقتضبة ، التى لا تمدنا بتقصيلات الموضوع ، مما كان يمكن أن يكون مفيدا للدراسة(٤٠١).

## هل ادت النقلة الى تونس اغراضها ؟ :

#### العودة الى رقادة :

والمقيقة أنه اذا كان ابراهيم بن أحمد قد أراد من وجسوده بمدينة نونسي أن تشعر المنطقة المدائمه الاضطراب بوطأة حكومته ، وتركن الى الهدو، والسكينة ، فالظاهر أن تونس المتطرفة بعيدا ، على شماطىء البحر وعن قنب البلاد ، لم تكن مهيأة بعد للدور الذي كانت تقوم به قرطاجسة قبل الاسلام ، فمركز الثقل في افريقية كان في الدواخل ، على كل حال ، حيث تجمعات القبائل الكبيرة من العرب والبربر ، وكانت منطقة القيروان حتى ذلك الوقت حير مركز يمكن السيطرة منه على أشراف البلاد ، هسندا ، اذا تركنا جانبا جو الصحراء الصحى الجاف ، في القيروان ، والقصر القديم ، ورقادة ـ الى بجانب القصور الملكية الماخرة ، ومواحل الماء العظيمة ، التي كانت ورسيمه الرطب ،

وهكذا لم يكن من الغريب ألا يقيم ابراهيم بن أحمد في تونس التي استطل علصمة ثانية للمملكة الا آقل مي سنة ونصف سنة وذلك أنه وقرر المعودة الى رقادة في مطلع سنة ٢٨٣ هـ/١٩٦ م ، فغادر تونس في ١٠ من المحرم/٢٩ فبراير • هذا ولا يمنع ذلك من أن يكون سبب عودة ابراهيم ابن أحمد الى رقادة هو اضطراب الأحوال في اقليم طرابلس كما سنرى بسبب تهديد قبائل بعيسة الاباضيه • أما ما تقوله رواية النويري من أنه بسبب تهديد قبائل بعيسة الاباضيه • أما ما تقوله رواية النويري من أنه بان يريد محاربة إبن طولون في مصر (٢٥٤) ، فهر أمر بعيد الاحتمال ، وأن كان من جق ابراهيم أن يتمنى المثار لما فعله العباس بن أحمد بن طولون من التهجم على بلاده •

الاحوال تلقد بالانفجاد في اقليم طرابلس ، والحسلافة تحتج على سياسة. البراهيم العنيفة على قونس :

والمهم مير أن إيراميم كان قسد أخرج ابنسه أبا منصور أحمسد الى

<sup>(</sup>۱۹۹) این عذاری ، ج ۱ می ۱۲۹ -

<sup>. (</sup>۱۹۶۶) المنويري ، المعلوط ، ج ۲۲ مي ۱۲۰ ا ، وانظر ابن خلدون ، ح ٤ ص ٢ "

«ارابلس (۲۰۲) ، ليكون واليا عليها حسبما قرره في العام السابق ( ۲۸۲ هـ/ موهم م) ، وذلك بدلا من محمد بن زيادة الله ، ابن عست ، التلى كان معروفا بالادب والظرف ، والذي كانت له بعض التواليف من الكتب واذا كان من المكن أن يكون لين مخمد بن زيادة الله في حكم طرابلس من أسباب عزله ، فقد كان هناك صبب أقوى من كل الاسباب لسخط ابراهيم عليه ، وهو أنه كان مرشحا لتولى الاهارة في ذلك الوقت ، فمناها ارسسل الحليفة المعتضد الى ابراهيم يعنفه على طلمه وسوء قعله بأهل توتس ، كان تن سبن ما كتبه له : « ان انتهيت عن أخلاقك هذه ، والا فسلم العمسل الذي بيدك لابن عمك محمد بن زيادة الله » (عمل) .

## قبائل نفوسة الإباضية في اقليم طرابلس تقف ضد ابراهيم :

مذا ، ومع أن النصوص القيروانية لا تشير الى السبب اللى من أجله وقفت قبائل تفوسة ضد ابراهيم بن أحبد في طرابلس ، فلا بأس من أن تكون أعمال الظلم والقسوة التي لحقت قبائل افريقية من أميرهم المنيف ، ومنهم قبائل الإباضية ، مثل : هوارة وأصل الزاب ، هي التي جعلت أباضية تقوسة وطرابلس يهبون مجتسبين ضد الأمير الأغلبي ، تماما ، كما تعظوا مع الطولوني عندما تجرأ سودانة على كشف الستور ومتك الحسرم في طرابلس(٥٠٥) .

هذا ، وإذا كانت الرواية الاباضية تخطىء عندما تقول أن الخليفة الخباسي هو الذي سير ابراهيم بن أحمد من المشرق للقضياء على امامة الرستميين ، في تاهرت(٤٠٦) ، فلا بأس أن يكون وقوف ابراهيم فسلم الاباضية بأوامر من الخلافة ، ولا بأس أيضا في أن يكون ابراهيم قد سار لحرب نفوسة ترضية للخليفة المعتضد الذي كان يهددم بالعزل بالأمس القريب. •

# أبراهيم يسبر بنفسه لقتال نفوسة :

## وقعة مانو(٤٥٧) :

وعلى كل حال ، فقد خرج ابراهيم بن أحمد من رقادة ، التتي لنم يمكث

<sup>(</sup>۲۰۱۲) التويری ، ج ۱ س ۱۲۹ \*

<sup>(\$45)</sup> ابن علادی تر یو ۱ میں ۱۲۹ ، وقادن العلة السیراد به جر ۱ میر۱۸۹، به

<sup>(</sup>١٥٥) انظر فيما رسيق ، عن حملة المعياس بن أحمد بن طولون ، ص ١٢٤ وهو ٢٩٠٠ -

به وليما بعد في تاريخ المنظوط ، إس ٢٣ ... أ ، وليما بعد في تاريخ الرستمية ال

<sup>(</sup>٤٥٧) عنْ المُرْقَعَةُ ٱلظَّر في تاريخ الرستيينُ ، فيما بعد ، ص ٣٨٧ .

فيها إلا شهرا وبعض شهر ، في ٢٤ من صيد سنة ٢٨٣ هـ ١٠-١ أبريل مراهم ، بعساكره متتبعا خطى ابعه أحمد الذي كان قد سبقه الى هناك من تونس ، وكان ايراهبم في منتصف الطريق بين قابس وطرابلس ، بي موضيم يعرف عند كتاب الاباضية بد د مادو » عدما اعترضته قبسائل دوسة في منتصف ربيع الأول ٣٠ مايه ، في جمع عظيم يقدر بحوالى ٢٠ (عشرين ) الن ريد ، لا دارس معهم ، ومعوه الجواز (١٩٨٤) .

#### قتال عظيم ، واتنقام مروع :

ولم يكن أميرنا سالدى عرفناه حاد المزاج ، سريع الغضب ، لا يعرف الحدود عندما يطلق العمان لناره وانتقامه سممن يتردد في مواجهة مثل هذا التحدى • وادا عرفنا أن اباضية نفوسة الحوارج تانوا يقومون ، في مثمل قيامهم هذا ، احتسابا لوحه الله ، من أحل تغيير المنكر واحقاق الحق ، أدركنا نوع التتالي العطيم الدى وقع بين الطرفين • ولقد بدأت المعركة الشديدة نتفوق مؤقت للخوارج ، الذبن عرفوا بشدة اندفاعيم عند بدء القتال ، حتى تتل ميمون الخادم سحامل الطوق الذهبى سرجماعة ممن معه من فتيسان السودان • ثم ابهرمت نفوسة ، وتمادى انهرامهم الى طرابلس ، وابراهيم يتبعهم بالقتل الذريع ، حتى شاطى المحر الذى احمر ماؤه من دما ثهم ،

وتنسب هذه الرواية الى ابراهيم بن أحمد ، وهو الحبير بعثل هسده المذابح ، أنه قال : ه لو كان هذا القتل لله لكان اسرافا » ولكنه عنسدها علم من بعض رجاله أن من مذهبهم تكفير على بن أبى طالب ، ولما تأكد له من مشايخهم صدق رأيهم هذا ، بل انهم يكفرون من لم يكفره ، انتقم ممن وقعوا في الاسر منهم انتقاماً رهيبا • فتقول الرواية -: انه كان يقد أضلاع الرجل منهم من تحت منكبيه ، ويطعنه بالحربة فيصيب قلبه ، وأنه فعل ذلك بيديه يد من (خسمائة) رجل دفعة واحدة (٤٠٠) •

وتقول رواية ابن عدارى التى تجعل تلك الحادثة وقعة ثانيسة ، في نفوسة ، في السنة التالية ( ٢٨٤ هـ/٨٩٧ م ) : أن ابراهيم أمر أن تنظم

<sup>(</sup>۱۸۸) ۱۸بن عدازی ، ج۱۱ س ۱۲۹ ، التویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۰ آ -

<sup>&</sup>quot; (٢٥٩٤) التَوْيرى ، المخطوط ، ح ٢٢٠ ص ١٢٠٠ مدوانظر تفاصيل الموتمة. من وجهة النظر المقتية المالاً المالية أفيما بعد ، ص ٢٩٠١ ت. حيث يقال أن الإباقية فقلوا ١٢ ( اثنى عشر ) الله قتيل ، منهم ٥٠٠ ( أربعمائة ) عالم فقيه ، وهن طُوق ميمون الذهبي ، أنظر فيما مديرة مديرة مدون الله من ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤٦٠) البريري ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ١٢٠ مو ٠

فلرب هؤلاء الرجال مي حبال ، وأن تنصب على باب تويس(٢٦١) •

## ختل والي طرابلس : محمد بن زيادة الله ، واشاعة الرعب في الاقليم :

ومن محررة نفوسة سار ابراهيم الى طرابلس حيث ارقع بالن عششه الأديب الطريف ، محمد من ريادة الله ، صاحب التواليف ، الذي سبق أن رشده الخليمة ليلى عرش افريقية بدلا منه ، وكان ابراهيم كثير الحسلد له ، من مسهره ، على علمه وأدبه سدكما تقول الرواية سد فقتله وصلبه (الميم) ،

والطاهر أن الراهيم بن أحمد أراد أن يلقن أعداء في منطقة طرابلس درسا لا ينسوه ، فتقول رواية ابن عدارى انه نهص من طرابلس الى تاروغا ، شرقيها ، حيث قتل بها خسسة عشر رجلا ، وأمر بطبح رؤسهم ، وهو يظهر أنه يريد أكلها ، هو ومن معه من رجاله (٤٦٣) ــ وهي القصة الاسطورية التي نجد لها شبيها في فتح الأندلس على يدى موسى بن نصير ، والتي يقصد بها يث الرعب في قلوب الحصوم ،

## اضطرابُ العسكر:

ولقد أتى هذا العمل الشاذ بنتيجة عكسية ، كما تقول الرواية ، الأ ارتاع أهل العسكر منه ، وقالوا : قد خولط ، فانفض الناس عنه • هذا ، ولو أن الأقرب الى المطق هو ما تفوله رواية النويرى ، من أن كشسيرا من الصحابه ضجوا من مسير به الطويلة حتى تاورغا ، ففروا عائدين إلى إفريقية ، ولم يبق معه الا أقل من النصف منهم ، وأنه لما رأى ذلك عاد الى رقادة (الم يبق معه الا أقل من البراهيم بن أحمد درض عقوبة مالية على كل من

<sup>(371) &#</sup>x27;ابن عذارى ، ج ١ ص ١٣٠ و طا كانت الرواية لا تنص على إن المتصود ببات تونس هو باب القيروان ، المروف بهذا الاسم ، منا قد يعنى باب تونس المدينة ، حيث كان يبش إبراهيم منذ فترة وحيزة ، فان عدم التحصيص مذا قد يوحى نوجود نوع من والربط بين قيام إلتفوسيين صد الراهيم بن أحمد في طرابلس ، وبين ما قام به في تونس من أعمال المنف والقسوة التي بلنت حد النهب واستماحة الأعراض .

<sup>(</sup>٢٦٦) الموبرى ، المخطوط ، ج ٢٣ ص ١٢٠ ب ، وقارن ابن علمارى ، ح ١ ص ١٣٠ . والحلة السيراء ، ح ١ ص ١٨٠ - والحلة السيراء ، ح ١ ص ١٨٠ - حيث الإشارة الى رواية تقرل ان الخليفة كان يقارن بين سوء أحلاق إيراميم وحسن أحلاق عامله على طرائلس محمد س، ريادة الله ، ثم ذكر دواية الريق التى قنص على أن الحليفة وشع محمد بن ريادة الله الإمارة بدلا من ابراهيم \*

<sup>(</sup>۲۲۴) این علاری ، ح ۱ س ۱۲۹ -

<sup>(</sup>١٦٤) النويزي م المخطوط ، ج ٢١٠ س، ١٢٠ ب م

اتعض عنه ، مقدارها ثلاثين دينارا ، وأن هسنه الغرامة سميت « غسرم. الهارين «(٤٦٠) •

## نوع من الرقابة الشعبية :

#### شيخ صالح يأمر ابراهيم بالعروف:

ولا نعرف ان كانت تلك العرامة التي فرضها ابراهيم على العاربين من عسكره ، أم العظائم القصصية التي أنزلها بأعدائه في طرابلس ، هي التي دفعت الشيخ الصالح أبا الأحوص المكعوف إلى أن يأمره بالمعروف وينهاه عن الممكر ، في كتاب خطى أملاه على بعض أهل سوسة ، بلده ، وبعثه اليه ، وكان في بعض فقرات الكتاب : « يا فاسق ! يا جائر ! يا خائن ! قد حدت عن شرائح الاسلام ، وعن قريب تعاين مقعدك من جهم ، وسترد فتعلم » ، وتس الرواية على أن ابراهيم عدر الشيخ المكعوف : لدينه وفضله ، ولكنه عدد من أهل سوسة أن لم يبعث اليه بمن كتب له الكتاب ، وكان رد الشيخ الصالح هو دعوة ابراهيم من جديد الى النوبة ، والرجسوع عن الجور ، والمهم في الرواية بعد ذلك : أن الله حمط أبا الأحوص من التقام الراهيم ، قمات الرجل الصسالح في نفس السنة ، وهي سنة ١٨٤ هـ/ ابراهيم ، قمات الرجل الصسالح في نفس السنة ، وهي سنة ١٨٤ هـ/

## هل حققت دعوة الشيخ الصالح غرضها ؟ :

ومع أن الويرى فيما ينقله عن الرقيق يسهى أعمال ابراهيم بن أحمد ماحدات طرابلس ونفوسة ، في سنة ٢٨٤ هـ/٨٩٧ م ، ليختم بعد ذلك بده باعتزاله الملك وزهده ، بعد ثلاث سينوات ، أي في سنة ٢٨٧ هـ/ ٩٠ م ، فأن ابن عذارى يشير الى عدد من الأحداث التي وقعت في افريقية لال تلك الفترة ، مثل : سخطه من جديد ، في سنة ٢٨٦ هـ/٩٩٩ م ، على اعة من فتيانه وقتلهم(٤٦٧) ، ووقعة أوقعها أحد أبنائه ببعض القبسائل بني بلطيط ببسكرة ، واقراره للامور هناك (٤٦٨) ، ثم حملة أخرى قام

<sup>(</sup>۱۹۹۹) - ابن عداری ، ج ۱ س ۱۳۰\_۰

<sup>(</sup>٤٦٦) این عداری، ، یه ۱ س ۱۲۰ .

۱۳۱) ابن مداری ، ج ۱ س ۱۳۱ -

<sup>(474)</sup> ابن عداری ، ج ۱ س ۱۳۱ سامسیت کفول بالرولیة آن بطل: الموتبة رمو (منسه ) نابو الساس اندی کان لمی صفلیة وقتند ، واغلب الناش آنه آبو عبد الله ،

يًّا ابنه أبو عبد ألله في الزاب ، في نسنة ١٨٨ هـ/ ١٠٠١ مر ٢٦٩) • وذلك قبل أن تأتن تِوبة ابراميم في سنة ٢٨٩ مـُـُ/٩٠٢ م ٠

## نحدير جديد من الخلافة : مقدمة للاعتزال :

ورواية البويرى تبدأ باعتزال ابراميم وزهساه متقدما سنتين عسلل موعده ، وذلك بالبدء بالمقدمات التي تتعلق باستمرار تدخل الحسلافة فمه شنون افريقية ، نتيجة لسوء سياسة ابراهيم مع رعيته ، وهو الأمر الذي يبدأ بتهديد المعتضد لابراهيم ، كما رأينا ، بالعزل في سنة ٢٨٣ هـ/ · (\*Y·)/47

نفي سنة ٢٨٧ هـ/٩٠٠ م قدم من بغداد على الأمير ابراهيم رئسسول الحنيفة المعتضد بالله • ومن الواضح أن ابراهيم بن أحمد كان مقيمسا فهد مدينة ترس ، ودلك أنه خرج لاستقبال رسول الخليفة في السبخة قرب تونس ، حيث ضرب له سرادق ( فارة ) أسود اللون ، أي يشعار الخلافة ،

وخلا رسول الخليفة بابراهيم ، وكان بينهما محساورة شفهيه ، أذ لم يأت المبعوث الخلافي بكتاب محرر ، وذلك أن الحليفة كان قد أرسل مبعوثه بسرعة وعلى عضب ، بعد أن أتت شكارى أهل تونس تترى على ديوان الخلافة مي يغداد • وكان من بين شكاوي أهل تونس ما قرروه من أن أميرهم ابراهيم عندما سبى بناتهم ونساءهم ، أهدى منهن الى الخليفة نفسه ، وهو الأمسر الذي أثار سنخط المتضد على واليه الجرى، الذي لا يكتمى بغمس يديه في المُنكَر ، بل يورط الخليفة بغمس يديه هو الآخُر فيه `٠

وتنص الرواية على أن الخليفة أمر رسوله بأن يطلب من ابراهيم بن احمد اعتزال الحكم ، وتولية ابنه أبي العباس على افريقية ، ثم السير مسع الرسول الى بغداد للقاء الخليفة (٤٧١) .

ورغم ما تقوله رواية النويري من أن ابراهيم كرم المسير آلي بغداد بصحبة الرسول ، وأنه قسرر الاعتزال ، وأظهر الزهسد ، وأنه ولى ابنه-

<sup>(773)</sup> آئِن علماری ، ج ۱ ص ۱۳۱ \*

<sup>(</sup>٤٧٠) أنظر كيما سبق د ص ١٤١ وهـ \$40 -

<sup>(</sup>٤٧١) النويري ، المقطوط ، ج ٢٢ ص ١٣١ \$ ، وانظر ابن خلدول ، ج الح ص ١٠٤ م

- أيا العباس - وكل ذلك كرد فعل مباشر المقاء مبعوث الخلافة (٢٧٤) - فالمروف ال ذلك تطلب بعض الرقت ، ربعا بسبب وجود أبى العباس في صقلية أومع أن ابن عذارى يصم توبة ابراهيم بن أحمد في سنة ٢٨٩ هـ/ ٢٠٩ م ، وهي نفس السنة التي بدأت بخروجه الى صقلية ، فالإقرب إلى الواقع أن تكون توبة ابراهيم بن أحمد في أواخر سنة ٢٨٨ هـ/ ٢٠٠ م ، بعد أن تأمل في تتوقف مشايخ أهل افريفية منه ، مثل : أبي الأحوص المسالم السدى وعطه بالمشن من الكلام ، وخشيته من موقف الخلافة العدائي منه ، وأخيرا ربنا كان الدافع الحقيقي الى توبته واستقامته ، هو نجاخ دعوة أبي عبد الله الشيعي في بلاد كثامة ،

### .نجاح أبي عبد الله الشبيعي واعتزال ابراهيم بن أحمد :

وادا كان من المقبول أن يكون من آسباب توبة ابراهيم عن أعسسال المظلم ، "هو النجاح الذي حققته الدعوة الفاطمية في كتامة ، على يدى أبي عبد الله الشيعى ، فانه نيس من المقبول أن يكون ذلك هو السبب في اعتزاله الحكم ، كما تكرر الرواية الفاطمية المنقبية في آكثر من موضع (٢٧٣) .

والذى لا شك فيه أن أميرنا ، الذى عرف بحدة المزاج ، ما كان يرضى يأن يكون اعتراله نوعا من الانسحاب من ميدان القتال ، وتركه للسداعيا العاطمي ، الدى كان بعد ، في نداية أمره • وهسدا ما تعترف به الروايا الفاطميه ، ضمنا ، عندما تقول انه لم يرغب في قتال الداعى لأنه سهو نهسه يكان يتشيع •

واذا كان أبو عبد الله الداعى قد دخل الى بلاد كتامة سسة ٢٨٠ هـ ١٩٥ م ، على عهد ابراهيم بن أحبد ، مما جعل ابن عدارى يتخد هذه السن بداية لقيام الدولة العبيدية الشيعية(٤٧٤)، • وأن أمره كان قد عظم فعسد في اقليمه سـ وقتما اعتزل ابراهيم سنة ٢٨٩ هـ/٢٠٣ م ، فقسد كان

<sup>(</sup>٢٧٤) البويري ، المغطوط ، ج ٢٢ مي ٢٦٤ ١ =

<sup>(</sup>٤٧٣) أنظر انتتاح الدعوة للقامى المسان من ٨١ ، ٩١ ، ٩٢ ، ١٢١ - والحليل ال النمان يقول أن ابراهيم بن أحمد كان لا يرغب في قتال أبي عبد ألله المناعى لملمه مد يؤله صاحب الدولة التي تزيل الإغالية ، بل وتغييف ألى ذلك أن ابراهيم كان يتشيع و من أهل بيته ، وقارن ابن حلدون ، ج ٤ ص - ٢٤ ـ ٥٠٠ - وانظر في الدعوة المعاطيا فيما بعد ، من ٥٣٦ وجد ١١ -

<sup>(375)</sup> البیان لابن علاری ، ج ۱ ص ۱۳۶ •

قوات الراهيم في ميله وسطيف تستطيع أن ترده ، وعن معه من إكثامة تم بعدا عن أسوار كل من المدينتين (٤٧٥) -

والحقيقة أنه طالما كان ابراهيم في الحكم ، لم تتخذ الدعوة الفاطعية ابعادا خطيرة - أضف الى ذلك أن توبة ابراهيم واعتزاله لم يكن تخليا عن مسئولياته كحاكم ، وحاصة كمحارب : فهو قد ترك قتال الثوال في افريقية ليتاتل و الكفار » في أوروبا و ولكل ذلك نرى أن تعويل ابراهيم للقوات الإغلبية الى صقلية ، في الوقت الذي كان يعظم أمر أبي عبد الله الشيعي . أكما ينص على ذلك الكتاب (٤٧٦) ، كان من الاسباب التي خففت الوطسة على الداعى ، وبالتالي كانت من أسباب المساعدة على صموده ، ثم نجاحه وكل ذلك عن غير قصد من ابراهيم بن أحمد ، الذي فضل أن يهب نفسه للجهاد »

### توبة ابراهيم :

وهكذا يدل استقرأه الأحداث على أن جانب الخير عند ابراهيم بن أحمد بدأ يتغلب على جانب الشر ، منذ سنة ٢٨٨ هـ، ١٠٦ م ، أى بعد ذلك اللقاء العاصف مع رسول خليفة بغداد ــ في السنة السابقة .

قلقد أطهسر ابراهيم التسوبة ، ورفض الملك ، ولبس الخشن من النياب (٢٧٩) و أراد أن يرضى العامة ويستميل قلوب الخاصة بفعله (٢٧٨) ، فأمر باخراج من في سعجونه (٢٧٩) ، ورد المظالم ، وأسقط القبالات ( المكوس ) ، وأخد العشر طعاما سابدلا من الفريبة المالية الثابتة ، التي اعتبرناها اصلاحا - وترك لأهسل الضياع خسراج معنة ، وسماها سنة العدل (٢٨٠) ، وبينما كان ينتظر عودة ابنه أبي العباس ، وكان قد بعث الية بالرجوع من صقلية ليسلمه الملك (٢٨١) ، تطرف ابراهيم بن أحمد في عمل بالرجوع من صقلية ليسلمه الملك (٢٨١) ، تطرف ابراهيم بن أحمد في عمل

<sup>(</sup>٤٧٥) أنظر قيما بعد ، العصل الخاص بالدعرة الفاطبية ، ص ٥٦٠ وما يعدما .

<sup>(</sup>٢٧٦) ابن الأثير ، سنة ٢٨٦ هـ ، ابن عدّادئ ، ج ١٠ س ١٣٦ ، ابن خلدون ، س ٤ـ من ٢٠٥ ( حيث النصن على أن ابراهيم كان « قد أسر لابنة أبني الماس في شأن النسمي وتهامـ من محارته ولذ يلحق به إلى صقلية أن ظهر عليه ) \*

<sup>(</sup>٤٧٧) النويزي ، المحطوط ، ج ٢٢ ص ١٢١ أ ٠٠

<sup>(</sup>۸۷۸) ان عداری میج را س ۱۳۱ •

<sup>(</sup>۲۷۹) الريري ، المخطوط ، ج ۲۲ مي ۱۲۹ ؟ -

<sup>( ﴿</sup>٤٨) ابن عداري وسي ١ مي ١٣١ -

<sup>(</sup>٤٨١) النويري ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ١٢١ أ -

البر والورع ، فاعتق ماليكه ، وأعطى فقها القيروان ووجوه أهلها أموالا عظيمة ليفرقوها في الضمفاء والمساكن • ويُعلق صاحب الرواية ... وهــو مصدر الرقيق في أغلب الطن .. على ذلك فيقول : أن تلك الأموال « استركلت وأعطيت من لا يستحقها ، وأنفقت في اللدات ، وصرفت في الشهوات ه (١٨٢) •

## الاعتزال والعهد لأبي العباس:

وعندها وصل أبو العباس ، ولى العهد ، من صقلية ، فني أواخر سئة ٢٨٨ هـ/ ٩٠١ مر ٤٨٣ م (٤٨٣) ، سلمه أبوه الملك في ٢٦ ربيع الأول سئة ٢٨٩ هـ/ ٢٠٨ مرارس ٢٠٢ مر(٤٨٤) ، وبدأ هو في الاستعداد للخروج الى صقلية مجاهدا ٠

## وفاة ابراهيم بن أحمد في ايطاليا :

وتقول الرواية ان ابراهيم بن أحمد فكر في أول الأمر في الحج عن طريق مصر ، ولكنه خشى أن تثور الحرب بينه وبين بنى طولون ، فتسفك الدماء بينهما • وبناء على ذلك عامه قرر الجهاد في صقلية ، مما يعنى أن الجهاد سنى نظر رجال ذلك العصر ـ كان لا يقل عن الحج ، ان لم يزد عليه • وهكذا فقد أخذ طريقه من رقادة الى سوسة ، أرض الرباط وبيناء صقلية العسكرى • وفي جنوب ايطاليا يتوفى الأمير ابراهيم بن أحمد يوم ١٦ من ذي القعدة سنة ٢٨٩ هـ/٢٢ أكتوبر ، ٢٠٣ ، بعد أن قام باعمال مجيدة لم يكن أقلها استيلاؤه على مدينة طبرمين في صقلية (٤٨٥) •

## شخصية ابراهيم وتقويم عهده:

هكذا توفى ابراهيم بن أحمد وله من العمر حوالى ٥٤ سنة ، بعد حكم الم أكثر من ٢٨ ( ثمانية وعشرين) سنة (٢٨٩) .

<sup>(</sup>۲۸۶) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۳۲ •

<sup>(</sup>٤٨٣) أطار ابن عدارى ، ج ١ ص ١٣٢ ، الدى يضمها في شهر وبيسم الأول ، وذلك الأحداث التي يذكرها تعت سنة ٢٨٧ هـ ، وهي ألتي حدث آبيها اللقاء بين وصول الخليفة راهيم -

<sup>(</sup>٤٨٤) انظر الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٧٤ - سيت النص عل أن ايراهيم بن الحمد كتب يا ولاء الميه هداء ، وصير اليه خالبه وولراء ،

<sup>(</sup>٤٨٥) انظر فيما بعد في فتوح صلية: ع ٢٨١ وما يعدما- -

<sup>(</sup>٤٨٦) الدويرى ، المتعلوط ، ج ٢٦ من ١٢٦ ب .. مولده يوم الأضحى سنة ٢٣٠ عمار دونية ١٨٠ م الكان عبره ٥٣ سنة ٠٠ عبر وأياما - آما وَلاَيْقَة فكانت ٢٨ سنة ٠٠

#### ما بين الجائر الظالم والمسلح العادل ي

ولقد حقل ملكه الطويل ، بالجهاد في صقلية ، والمتن السداخلية ، واعمال العمران العطيمة ، والاصلاحات الادارية والمالية الرشيدة • كمسا سلاه ، على المستوى الشخصى ، بأعمال الحير والشر على السواء - حتى اختلفت الآراء في تقييمه ، كما يحدث بالنسبة لكبّار الرجّال • فايراهيم ، في نظر النقباء والصالحين : جائر ظالم • وهو عند ابن الاثير : خير مصلح عادل ، وعد الرقيق ـ الذي ينقله ابن عدارى وأننويرى ـ . وسط بين الحسير والشر ، له شطحاته المحمودة والمردولة في كلا الجانبين •

والحقيقة انه لم يكن من الغريب -آن تنقل أحداث الحكم الذي طال الى اكثر من ٢٨ سنة ، وهو الأمر غير المعتاد بين أمراء الأغالبة ، كاهل ابرأهيم ابن أحمد ، حيا وميتا و ولكن الذي لا ينبغى أن يغيب عن ذهن الدارسين ، هو ما يجب من المتقوقة بين أمور الحكم العامة ، وشئون الأمير الحاصة و ولو أن الأمور العامة كانت تختلط بشئون الأمير الخاصة في ذلك النوع من الحكم الذي كان سمائدا في تلك العصور ، والذي يصنف حاليا في طبقة ، الحكم الفردي ، كما يقال والذي نراه : هو أن ابن الأثير نظر الى عهد ابراهيم ابن أحمد من وجهة النظر العامة و

وابراهيم من هذا الوجه: مجسد ، مجتهد من يوم ولايته التي بدأها بحرب أهل القصر القديم ، الى يوم وفاته بميدات الجهاد في صقلية وايطاليا » والرجل ، وان عرف بحدة المزاج ، فقد كان راجع العقل تواقا الى القيسام بجليل الأعمال ، في ميادين السياسة والعمران .

#### في أعماله العمرانية : تامين الطرق وبناء المحارس :

وهكذا ، فأذا كانت رواية الرقيق تشهد له خلال السنوات السبع الأولى من عهده (٤٨٧) فهي شهادة جيدة لإبراميم ، ترجع شهادة ابن الأثير الذي يضيف الى عدله وحزمه في أموره ، وعقله ، وحبه للخير والاجسان ،

به ۱۳ أشهل و ۱۲ يوما ٥٠ وقايل ابن علموى و به اسمر ١٣٢٠ كاللي بيجمل بولده يوم الانبعى من منة - ١٣٧ - هـ / ٨٤٨ م - فتكون وفاته - وعده ٤٠ م - سنة ،٠٠٠

<sup>(</sup>٤٨٧) این عدادی ، ج ۱ س ۱۳۲ ، النویوی ، المخطوط ، ج ۲۳ من ۱۳۳ ،ب. -واتظر لیما سبق ، من ۱۱۹ -

وحسن سيرته ، وعطمته ، أنه قتل أهل البغى والمساد ، « وكان القوا والتجار يسيرون في الطرق آسيي »(4٨٨) •

واذا كأنت رواية ابن الأثير تبالع عنسدما تقول اله: د بنى المصه والمحارس على سواحل البحر ، حتى كان يوقد النار من سبتة فيصل الجبر الاسكندرية فى الليلة الواحدة ، ، مما يعنى أن نفوذ ابراهيم السياسى معتدا بين طنجة والاسكندرية ، فهذا الامر غير صحيح ، واذا كان ذلك يع أن النضامن بين المسالح والرباطات البحرية على طول صواحل البحد المتوسط من الاسكندرية الى جبل طارق كان أمرا واقعا ، فهو الأمر المحتم أما ما هو حقيقى ، فهو ما تؤكده الرواية من أن العرب كانوا يستخدمون فى ذلك الوقت الميكر من انقرن ال ٣ هـ/٩ م ، الاسسارات الضولية المحاطب بين المحارس البحرية ليلا ، وهي الطريقة المعروفة حاليا با د أنسارات مورس » ، التي تستجدمها السفن فى التخاطب فيما بينها ح اليوم .

## ما بين الأمور العامة وشئون الأمير الخاصة :

اما ما تقوله رواية الرقيق من أن التغير طرأ على أحوال ابراهيم بى أم مد تعرضت بلاده الى غازة العباس بى أحمد بن طولوں ، وآنه لما كفى مؤ حرص على جمع الأموال ثم اشتد أمره ، فأخذ فى قتل أصحابه وكفاتة وحجا ثم قتل ابنه وبناته ، وأتى بأمور لم يأت غيره بمثلها (٤٨٩) ، فأن هـــ الرواية تحلط بين الامور العامة وشئون الامير الخاصة "

<sup>(</sup>٨٨٤) أنطر ابن الأثير سنة ٢٦١ هـ ، ج ٧ ص ٢٨٦ - حيث تستثيره هطنة الأمبر ابرا ابن أحمد العطيمة في اظهار خفايا و المعلات ، وذلك في قصة امرأة عجرة كامن تتردد فعر الأمبر وتمرف عند أهل القصر بالصلاح ، وكيف أنها استجابت لنزوة طرأت للوزير عا اشتبى زوجة تاجر من أهل النيروان ، فاحتالت المجور حتى وصلت الى بيت الزوجة المفيفا وكامات احسانها بالاستيلاء على حليها ، وتروى القصة كيف استجاب الأمير لشكرى التاج وكشف حيلة المرأة ، والتتم معها بقتلها ، ثم كيف أنه دير التخلص من الموزير بعد ذلك والمدنينة أن اهتمام ابن الأثير متلك النصة ، وان كان يخرج عن نطاق التاريخ المام ، أربين موعا بين التباريخ الخام بالأمير ثيراهيم ، ومنا يبكن أن يغرج عن نطاق التاريخ المام ، أربين موعا بين المتاريخ الخامن بالأمير ثيراهيم ، ومنا يبكن أن يلقى بالإضواء على حليقة ما يحال سول الرجل من المؤامرات ، والتي وان عليت صغيرة غانها تعطي ددود فعله المدينة ا

<sup>(</sup>٤٨٩) النويرى ، المخطوط ، خ ٢٢ ص ١٩٢٢ ب -

فحرص ابراهيم بن أحمد على جمع الأموال ليس من الأمور التي تؤخذ عليه ، وان جرت العادة بأن يضبع الناس ، من العامة والخاصة ، من جباية الفرائب التي سيسماها الفقهاء في كثيبير من الأحيال بدء المفسارم.» وبد المظالم » •

#### مستبد مصلح : أثر الإصلاحات المالية :

والحقيقة أن الدولة الأغلبية كانت منذ نشاتها في حاجة الى الاموال الانعاق على الحيوش، وبناء المدن الملكية، والمساجد الكبرى، والمنسآت ذات المنافع العامة، من : المسالح والمحارس والربط، وصهاريج الماء والقناط، وغيرها • ومن أجل تنظيم ميزانية ختوازنة لا تخضع لنقلبات الطقس والجو، أو أزاج زعماء القبائل، كأنت محاولات الأغالبة في تقرير ضرائب ثابتة المنزاج، تدفع نقدا ولا تؤخذ عينا من ناتج المحصول حسب النسبة المنوية المفردة، التي كانت تزيد وتقل تبعا لزيادة المحصول وتقصانة • ومسنا الامركان يعتبر من جانب الفقهاء خروجا على الشرع، وكان عامة الناس يستجيبون، يطبيعة الحال، الى مقالة الفقهاء، ويعتبرون ذلك توعا من الجور والظلم •

وفى هذا الاطار التنظيمى ، قام الأمير ابراهيم باصلاحاته النقدية التى استبدفت اقرار النظام العشرى ـ وهو النظام السائد الآن ـ ولا اعتبار لما ترتب على ذلك من الأصداء فى أسواق القيروان ، وبين أهل العاصمة ، ولقد تبن تفهم ابراهيم بن أحمد لأحوال العامة فى رده اللين على مقاومة أهـــل القيروان لذلك الاصلاح النقدى حتى مر فى هدوه (١٤٠٠) ، وتتضح حسن سياسة ابراهيم ازاء الشعب وعامة الرعية مما يقال من أنه كان يعرف أن الرعية هم مادة الملك ، فان أباح ظلمهم لم يصــل اليــه نفعهم ، وطقه الفرر (٤٩١) ،

## عنف في سبيل هيبة الدولة :

أما عن عنفه مع المخالفين الأوامره ، من : كيبار رجال البولة ، مومن المنه وأهل الحاشئية ، أو وُقيرفه مصلابة وشدة ضد الخارجين على دولته ، من ا

<sup>(</sup>٤٩٠) أنظر فيما سبق، من ١٢٩١ وه. ٤٠٩٠٠

<sup>(</sup>۱۹۱) النوبيري ، المعطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۲ ! •

القواد أو زعباء القبائل ، فلا يفسره الا حرصه على أن تكون كلمته ، أى كلمة الدولة ، هى الأولى والأخيرة • فلقد علمته التجارب أن ذوى الأقسدار والأموال اذا أحسوا من أنفسهم قوة ، ولم يقمعوا ، لم يؤمن شرهم وبطرهم • وأنه اذا كف الملك عنهم وأمنوا ، دعاهم ذلك الى منازعته واعسسال الحيلة عليه (٤٩٢) ،

وفي اطار هذا المبدأ السياسى ، الذي يعنى أن سلامة الدولة سـ أي سلامة الامير سـ فوق كل اعتبار ، يمكن أن نفسر ذلك الجموح الذي ظهر منه في قمع الثورات والقضاء على المتسببين فيها دون رحمة أو شفقة ، وكذلك تنك الشطحات التي ظهرت منه في حق اينه أبي الأغلب ، أو اخوته الثمانية الذين لم يتردد على سعك دمائيم ، وان كان بشيء من الغلظة ائتى لا تتفق مع ما لرابطة القرابة والدم من الحرمة (٤٩٣) - ومثل هذا يمكن أن يقال عن بعض ما أوقعه بفتيانه وحرمه وقرابته ، من القتل والتعذيب والمتنكيل ،

#### اسراد القصور ، وأثرها على نفسية الأمير :

هذا عن بعض ما كان يحدث تحت شعار أمن الدولة وسلامة هيبتها • أما عن البعض الآخر ، فأن استقراء النصوص يمكن أن يدل على مسائل حساسة مما كان يمس أعماق خصوصيات ما كان يجرى بين فتيان البلاط ، وفي أجنحة الحريم في قصور الأمير •

## والدة ابراهيم : شخصية عارمة تقيع في ظل الأمير :

فكثير من قصص العنف التى كان بطلها ابراهيم بن أحمد ، كانت فى الحقيقة من قصص الحريم ، وكان بطلها الحقيقى شخصية أخرى ، كان لها مقامها الكبير فى قلب الأمير ، وهى : « السيدة الوالدة » أمه ٠

## الوالدة تعمل في التجارة ، والأمير ينصف المتعاملين معها :

ويظهر من النصوص أن السيدة والدة ابراهيم كانت ذات شخصية عارمة، وأن نفوذها لم يكن يحده نطاق الحريم ، بل كان يتعداه الى خارج حوائط القصر ورقادة ، في : معاملات تجارية مع أصحاب القوافل وكيساد

<sup>(</sup>٤٩٦) النويري ، المغطوط ، ج ٢٢ من ١٢٢ أ - ١٢٢ ب

<sup>(</sup>٤٩٣) النويري ، المخطوط ، ج ٢٧ ص ١٣٤ ا-، ابن عدّاري ، ح ١ ص ١٣٢ -

التجار • هذا ما يتصبع من قصة الرجلين القيروانيين اللذين إتيارابراهيم ابن أحمد ، وهو بمقصورة المسجد الجامع في القيروان يتغلر الى المظالم " لمندما ادناهما من نفسه ، وسالهما عن حالهما ، قالا له : كنسا شريكين المسيدة ، - يعنيان أمه - في جمسال وغيرها ، فاحتبست لنسا • ٦٠ (سنمائة ) دينار • ولم يعلهر الأمير الحاد المزاج - عادة - آية علامة من علامات الاستغراب ، بل أرسل خادما يسال والدته عن الأمر - ورجع الحادم يخبره على لسانها : نعم أن الأمر ، كما ذكرا : « إلا أن بيني وبينهما حسابا ، وانها احتبست هذا المسال حتى أحاسبهما : فان بقي عليهما شيء ، والا دفعيت مالهما المهما » •

ولا ندرى أن كان الأمير قد أعجب بوالدته التى تحسن أدارة الأموال ، وتدقق فى حساب شركائها من التجار أم لا ! وذلك أن رد فعله المبساشر كان قسما ، وجهه إلى والدته الصعبة فى معاملاتها ، ينص فيه على أنها أن لم توجه بالمال إلى أصحابه ، فأنه سيجعلها تقف فى التو واللجظة مسحخصيها بين يدى صاحب المظالم : عيسى بن مسكين و ولكنه بعد أن وجهت د الوالدة ، بالمال اليه ، فدفعه إلى الرجلين ، لم ينس أن يقول لهما : « أما أنا فقد انصفتكما فيما ادعيتما ، فاذهبا ، واقطعا حسابها ، والا فانتمسا أعلم ، ( 14 فانتمسا أعلم ، ( 14 فانتمسا

واغلب الطن أن الرجلين عادا الى السيدة الوالدة يطلبان منها السماح غيما فعلاه من شكواها الى ابنها الأمير ، وحصولهما على مالهما ، مع التعهد بمراجعة الحساب في الوقت الذي تشاؤه السيدة .

#### دعوة المتظلمين الى مجلس الأمير:

وفى اطار هذه الصورة من العدل والانصاف ، كان ايراهيم يجعسل ولده ورجاله يامرون عبيدهم ورجالهم بالطواف مى يوم الخميس فى الأزقة والفنادق يسألون ان كان هناك شاك أو متطلم ، من : عبد أو وكيل \* د فاذا وجدوا أحدا أتوا به الى دار ولد الأمير أو قرابته فينصفه ،(٤٩٩) \*

#### ماسى الحريم ومستولية الوائدة وغرها من النساء :

وان مِنْ كانت هذه سيرته في العدل في الرعيَّة ، وهي السيرة التي

<sup>(292)</sup> انظر النويري ، المخطرطي، ج ٢٢ مي ١٢٢ أ •

<sup>(</sup>٤٩٥) النويري ، المثملوط ، ح ٢٢ ص ١٢٢ أ - ١٢٣ ي ٠

ينوه بها ابن الأثير كثيرا ، كان من الغريب أن يقتل بنامه السنة عشر جارية : اللائق ربتهن و السيدة ، أمه حفية منه ، خشية ، عليهن حتى بلغن مبلغ الشباب(٢٩٦) ، ثم الوصيفتين المغنيتين الموسيقيتين اللتين قسده مهما له والدته سد عندما دخل عليها في بعض الايام ، فأحضرت له الطعام فأكل وشرب وانبسط لياتنس بهما (٤٩٧) -

فمثل قصص الحريم هذه ، مما شاركت فيه الوائدة ، قد لا نستطيع الحكم فيها لابراهيم بن أحد أر عليه ، طالما خفيت علينا أسرار تلك القصور العجيبة ، التى كان يتردد عليها العجيبائز من النساء اللاتى يتظياهون بالفضيلة والصلاح ، ولا يترددن في المشاركة في مغامرات نسائية ، يساهم فيها الوزير ، ويكون القصد منها غواية بعض الجميلات من نساء تجيار القيروان ، مما كان يميط ابراهيم ينفسه اللثام عنه ، ويجزى المشاركين فيها باقصى العقوبة -، مما لعت انتباء ابن الاثير (٤٩٨) .

مثل هذه القصة الحساسة التي كانت تحاك أطرافها في قصر الأمير ، الد جانب قصص فتيان واحداث كانت تدور في القصور ، ولحسمة نسيجها

وسداته أمور انحرافات مما يدور في المجتمعات المنحلة (٤٩٩) ، وخاصية عندما يتجمع الرجال وحدهم ، كما كان حال المتيان والحدم ، وكما كان حال السماء وحدهن في مجتمع الجواري والخادمات أو في أجنحة الحريم • قمثل عده الأمور الحساسة هي التي يمكن أن تفسر ردود فعل غير انسائية ، مما كان يقوم به ابراهيم بن أحمد ، مثل : المبناء على المذنبين حتى الموت جسوعا وعطشا ، أو غلق أبواب البيوت الساخنة في الحمامات عليهم الى أن يموتوا خنقا(٥٠٠) • وغير ذلك مما قيل انه لم يفعله أحد قبله •

#### تقييم أخير : خطيئة عصر :

والحقيقة أن الخطيئة لم تكن خطيئة ابراهيم بن أحمد ، بل كانت خطيئة

النویری ، المخطوط ، ح ۲۲ ص ۱۲۳ ب ۱۲۰ ۱ ، این عذاری ، ح ۱ ص ۱۳۲ ب ۱۲۰ ۱ ، این عذاری ، ح ۱ ص

<sup>(</sup>٤٩٧) التويري ، المغطوط ، ج ٢٧ ص ١٢٤ ټ -

<sup>(</sup>٤٩٨) أنظر نيما صلق ، ص ١٥٠ هـ ٤٨٨ ،

<sup>(</sup>٤٩٩) أنظر الدويري ، المخطوط ، ح ٢٢ ص ١٩٢٤ .

عَلَمْهِ ٥) أَنْظُر النويري ، المخطوط ، ج ٢٢ من ١٢٤ ٠

\_\_100 \_\_

عصر أو مجتمع بأسره و ونخص منه مجتمع القصور و مدواه في القصى القديم الذي بناه ابراهيم الأول ، أو في قصور وقادة التي بناها ابراهيمنا الثاني. فهذا المجتمع الذي كان غارقا في اللهو والشراب وحياة الحسريم ، لم يكن وحده و فقد كان شديد الصلة بمجتمع القيروان المجاور حيث مسجد عقبة الجامع ، وحيث العلماء والعقياء والمباير والزهاد والنساك ، مبن كانوا قدوة في حيس السيرة ، وحيل الأخلاق وكان لمجتمع أهل الدين والنسك هذا أثره على مجتمع القصور اللاهي : حيث كان يوجمه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و

#### تمزق بين الخير والشر:

هكذا كان الأمير ممزقا بين الحياة المترفة ، ان لم نقل الفاسدة ، التى كان يحياها ، وبين ما كان يستمع اليه سرمن الدعاء الى التقوى وعمل الحير وكان تمزق الأمير هذا يظهر واضحا ، عندما يجد نفسه مضطرا الى المعاقبة على مفاسد من نوع التى كان يسمح لنفسه بارتكابها ، فكانت تاتى الشطحات المستغربة في القسوة غير المعتادة و ولا بأس في ذلك ، فأخلاقيسيات ذلك المصر سر بل وربما كل العصور سركانت تسمح للأمير بما لا يسمع هو به لغيره من الناس ، ولو كان سرفي بعض الأحيان سرأقرب الناس اليه ، وتلك هي الانانية أو عي الأنا أولا ، وربما ، وأخيرا أبضا .

وهكذا يكفى ابراهيم بن أحمد أن شهد له الكتاب خلال سنوات حكمه السبعة الأولى ـ وهى تساوى عهدا من عهود الكثيرين من أسسلافه • وَاذَا كَانُوا قد رموه بالجور والظلم بعد ذلك ، فوزره تراكم النوازل مع مرور مسنوات حكمه الطويل • ثم أن كفة الميزان رجعت الى جانبه في آخر الأمر: عندما تاب وأناب وقام بخير الأعمال ، ثم تزهد ولبس الخشن من النياب ، ووهب نفسه بعد ذلك للجهاد ، في مطلع سنة ٢٨٩ هـ/٩٠٢ م •

وكان ابراهيم قد سلم زمام الأمور في رقادة الى ابنه ابي العباس بمجرد يرصوله من صقلية ، وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ٢٨٨ هـ/مارس ٩٠١ م ، وأخذ هو يعد نفسه للمسير الى صقلية ، وهكذا بدأ أبو العباس ههده كنائب للملك ، أو وص على العرش ، أبو العباس عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم ابن الأغلب عبد ٢٨٠ ـ ٩٠١ م :

## نائب الملك : الغارس العالم :

يمكن اعتبار عبد أبى العباس الذى لم يطل الا الى حوالى سنة ونصف السنة ، استمراراً لعهد والده ابراهيم • فقد كان أبو العباس عبد الله احباء ابزاهيم الى نفسه ، وكان أبوه يهيئه للملك من بعده • فقد رأينا ابا العباس يقود الحملات العسكرية في محتلف الاقاليم ، قبل أن يعهد اليه والده بالقيادة في صقلية •

وقى أخلاق أبى العباس الذى كان أحد الفرسان ، شبجاعا بطلا غالما بالحرب ، حسن النظر فى الجدل ، وأستاذه فى ذلك عبد الله بن الأشج (٥٠١). ، تقول رواية الرقيق : انه كان على حوف شديد من أبيه لمسسوء أخسلاقه ، فكان يظهر له من الطاعة والتذلل أمرا عظيما ، فكان ابراهيم يكرمه ، ويغضله على سائر أولاده (٥٠٢) -

#### اعادة النظر في أعمال الوالد الناسك :

وفى حلال المعترة التى كان أبو العماس نائبا للملك فيها ، وبعد خروج والده الى صقلية فى اوائل سنة ٢٨٩ ص/ ٩٠١ م ، طالب باعادة الأموال التى كان أحرجها أبوه الى الفقهاء ووحوه الناس ليفرقوها فى المساكين ، والتى كانت قد استؤكلت فى معظمها ، وأعطيت لمن لا يستحقها ، وانعقت فى اللذات ، وصرفت فى المشهوات (٣٠٥) وكا نيقول لمشايخ الريقية : ؛ اغتنمتم الفرصة فى المال لمرض الأمير أبى ، ومغيبى عنه ، ، فرجسم معظم المسال فعلا (١٠٥٠) .

<sup>(</sup>۱۰۰۱) النزيرى ، المحطوط ، ح ۲۲ ص ۱۲۵ ب ، وانظر ابن الأثير ، سنة ۲۸۹ م ج ۷ ص ۱۲۵۰، الحلة السيراء ، ج ۱ ص ۱۷۶۰

<sup>(</sup>۰۰۲) أنظر النويرى ، ج ۲۲ ص ۱۲۰ س ۱۲۰ س ابن الأثير ، سنة ۲۸۹ ص ، المحلة السيماء ، ح ا ص ۱۷۶ ، ابن المحليد ، أعمال الأعلام ، قسم ٣ ص ٢٦ س حيث النص على أن ابراهيم ولاه عهده وصير اليه حاتمه ووزواه ، وكتب له بذلك كتابا مشهورا -

<sup>(</sup>٥٠٣) أنظر فيما صبق ، ص ١٤٨ ره ٤٨٢ ٠.

<sup>(</sup>۵۰٤) ابن عذاری ، ے ۱ ص ۱۳۳ ۰

ومكذاً عادّت إلسنة قسميت يسنة الجور، بعد أن كانت سيب يسنة المندل معنداً رفتع ابراهيم حسواج الضياع عن اصنعابها (۴۰٥) - ووحد أبو المباس بتغييرات في ولايات الأقاليم ، فعزل من أحب وولى على المفور من أحب (۴٠٥) - فلقد عهد أبو العباس بولاية قضياء القيروان الى معساء الأسود الصديني ، وجعل اليه الأحكام والنظر في العمال وجباة الأموال ، نكانة الصديني يأمر بالمعروف ويتهي عن المنكر - وعن قضائه يقال انه كان نويا فيه ، شديدا على رجال السلطان ، رفيقا بالضعفاء والمظلومين - ولما لم يكن الرجل واسع العلم ، فانه كان يشاور العلماء ، فلم يقطع حكما إلا برأي ابن عبدون القاضى ، ولكن الصديني لما كان ممن يظهرون القسول بخلق القرآن ، فانه كان مكروها من العامة (۲۰۰) .

وفي خلال السنة هذه بدأت قوات أبي عبد الله الشيعي تظهر في بلاد الزاب وما حواليها ، حتى أنه نجح في أخذ مدينة ميلة ، مما جعل أبا العباس. يسير اليه أخاه أبا عبد الله المشهور بالأخول وبابي حوال(٥٠٨) ، الذي استعاد. ميلة ، وأنزل هزيمة مريرة بالداعي ، كادت تتحول الى كارثة ، هذا ، ولو أن الآحول سوّف ينهزم في السنة التألية ، ٢٩٠ هـ ٢٩٠ م ، أمام قوات أبي عبد الله الداعي ، وهو ما سنعالجه بشيء من التفصيل في الفصل الخاص. ولا علم الماطمية (٥٠١) ،

## أبو العباس أميرا:

ومع دخول سنة ۲۹۰ هـ/۹۰۲ م ، وقبل أن يصل الى أبى العباس حبر وفاة والده فى صقلية ، وكانت فى ١٦ من ذى القعدة من العام السابق. ٢٨٦ هـ/٢٢ أكتوبر ٩٠٢ م ولا بأس أن يكون قد وصله خبر مرضه الشديد

<sup>(</sup>٥٠٥) أبن عدادي ، ج ١ ص ١٣٢ - ويشيف ابن عداري أنها سميت أيضا يستة النجوم نظرا لتساقط ألبجوم في شهر في القمدة وقارن افتتاح الدعوة للقاشي، النمان ، ص ٩٢ - ( عن سنة النجوم ) - ٠

<sup>(</sup>۱۳۰۱) ابن عداری ، ج ۲ س ۱۲۲ م

<sup>(</sup>٥٠٧) "النوايري ، المعطوط : ج ٢٢ ض ١٢٥ ٢ سـ ١٢٥٠ ميد -

<sup>(</sup>٥٠٩) أنظر فيما بعد ، ص ٥٥٩ ــ ٥٦١ ، ش ٢٦٤دوما بعيما ٠

م كتب الى العمال ليأحذوا له البيعة ، على أن أباه فوض اليه الأمر ، وتحلى له عن الملك ، واشتغل بالعبادة (١٥٠) • وكتب الى العمال كتأبًا يقرأ عملى العامة ، يعدهم فيه الاحسان ، والعدل ، والرفق ، والجهاد (٥١١) •

## ابو العباس يتنسك بدوره :

وعندما وصل أيا العباس ما وفاة والده من صقية ، تغيرت أحواله ، وفي ذلك تقول الروايات : آنه أظير التقشف ، ولبس الصوف ، وأظهر المعدل والاحسان والانصاف والجلوس على الأرض ، وجرالس أهرل العلم وشاورهم ، ولم يسكن أبو العباس قصر أبيه في تونس ، ولكنه اشترى دارا مبنية بانطوب فسكنها ، وكان لا يركب الا الى الجامع(٥١٢) ،

والظاهر أن الشاب الذي كان يخشى أباه خشية عطيمة ، والذي كان يظهر له من الطاعة والمتذلل أمرا عظيما ، أصيب بصدمة نعسية ، كسا يقال ، عندما عرف نبا وفاة والده ومثله الاعلى ، مما يدل عسلى أن خشيته لوالده وتذلله لم يكن عن خوف ورهبة ، كمسا قال الرقيق ، بل عن حب عميق ، وتقدير في موقع القلب عظيم ، وفي ذلك دارت همهمات القسوم تقول ، أن أهسل النجسوم أمروا أبا العساس بدلك ، أو أنه ألمت به وسوسة (٥١٣) ،

#### وشاية بوني العهد: زيادة الله ، تشهى بحيسه :

و سمى إلى علم أبى العباس ، عن طريق بعض الوشاة ، أن 'بعه زيادة الله الذي كان في صحبة حده عندما توفي في صقلية ، والذي آلت اليه قيادة

<sup>(</sup>۱۰) ابن عداری ، ج ۱ س ۱۳۳ ، وقارت انتتاح الدعوة ( من ۱۲ ) حیث وفاة کبراهیم بنی ۱۲ من ذی التعدة .

<sup>(</sup>١٩١) اين الأثير في سنة ٢٨٦ هـ ٢ ح ٧ ص ٥٠٠ ( ابن خلدون ، ج ٤ ص ٥٠٠) وانظر (١٢٥) العويرى ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ١٢٥ أ ، ابن الأثير ، سئة ٢٨٨ ج ٠ وانظر المتناح المدعوة ( ص ١٤١) عبد يقول القاضى النعمان أن أبا العباس : « عد ل فيهم و تواضع لهم ، وجلس في المسجد المجامع لظلاماتهم على حصير ، ونصب درة بين يديه ﴿ جذا كما ينسب المسان لل أبي المباس أنه أواد أن يسترصى المامة من المالكية ، فمول قاصيه الحدمي محمد " ,اتصديني المبنى كان يقول يخلق القرآن واستقضى بدلا منه حماس ابن مروان الهمداني ، الذي كان مالكيلم والحقيقة ان ذلك تم على عهد زيادة الله ، كما يأتي ( وانظر افتتاح المدعوة ، ص ١٤٠ - ١٤٧) ،

<sup>(</sup>۱۲) این مذاری درج ۱ می ۱۷۴۰ •

المسكر هناك ، ينوى الحروج عليه ، واعتقد أبو العباس فى الرثناية ، وآرسل. الى ابته يستحثه على القدارم عليته بتونس ، قلما قدم عليه ويادة الله فى ٢٠ من جمادى الآخرة سنة ٢٠٠ هـ / ٢٠ مايه ٢٠٣ م قبض عليه ، وأخذ ما كان. معه من المال والعتساد ، وحبسه فى بيت داخسل-دارة ، هستو وبعض رجاله (١٤٥٥) .

### مقتل أبى العباس بايدى فتيانه :

وكان ابو العباس عدما فعل ما فعله من حبس ابنه زيادة الله كمن سعى الى حتفه بطلقه • فبعد شهرين وأيام من سجن زيادة الله ، وذلك في يوم الأربعاء ٢٩ شعبان/٢٨ يولية ، دخل أيو العباس الى الحنام ، ثم انه خرج للراحة قى دار خالية • والظاهر أن الرجل الذي عرف بأنه كان شجاعا بطلا ، عالما بالحرب(٥١٥) ، كان يعيش فى حالة شك وخوف ممن حوله ، ان لم تكن به وسوسة ، كما قال بعض المناس - وذلك أنه استلقى على سرير خزيران ، وقد وضع ميفه تحت رأسه ، ونام بعد أن أخرج كل من كان فى الدار باستثناء فتيين من فتيانه الصقالبة ، كان يثق فيهما • وبيتما تقول رواية النويرى ان زيادة الله هو الذى أغرى عددا من خدم ، الده لينتالوه (٢١٥)، نلا بأس من الأخذ برواية ابن عدارى التى تقول انه عندما نام أبو العباس ، نام الفتيان على قتله ، لتكون فرصة لهما يساعدان فيها زيادة الله عسل الملك ، ويفوزان بالحظرة عنده • وبعد أن نفذ الجريمة ، مضيا الى حيث كان زيادة الله محبوسا ، وأعلماه بمقتل والده • ولكى يتأكد من أن ليس فى الأمر مكيدة القيا اليه بالرأس ، ثم أتيا اليه بعداد كسر قيديه (٥١٥) •

ومكذا انتهى عهد أبي إلمباس عبد الله بن ابراهيم بن أحمد ياغتياله-

<sup>(</sup>١٩٤٥) اين عدارى ۽ ج ر ص ١٣٤٠ ، النويري ۾ اللخطوط ، ج ٢٢ .س ١٦٥ ، وانظر اين الأثير ، سنة ٢٨٩ ، ج ٧ س ٢٥١ ، الني يندن هني أن التي سبب حبسه لاينه زيادة القدما بلغه تمته ، وهو ني صلية ، من اعتكانه على النهو وادمانه شرب الخبر ( اين خلفون ، ج ع ص ٢٠٠ ).

ره (ه) النويري ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ١٢٥ ب - وفي الشعر الذي قائله عن حروبه في... صقلية انظر فيما يعد (-عن صقلية ، ص \* ٢٨ ) -

<sup>(</sup>۱۹۵۶ النویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۵ ب ، ابن الأثیر ، سنة ۱۸۹ هـ ، ج ۳۰ ش نمی ۲۰۱ ، -الحلة الماسيراد ، ج ۱۳۰ س ۱۹۵ ، این خلدرّت ، ج ۶ ص ۲۰۰ س

<sup>(</sup>۱۷۷ه) این عداری، تر اس ۱۷۲ ، الدریری المنظرط ، ، ج ۲۲ ص ۱۹۵- ، و قادقد اس التعلیب ، اعدال الاعلام ، قسم ۲ ، ص ۳۷ \*

في قصره بسديمة تونس ، في آخسر شعبان من سنة ٢٩٠ هـ ٢٨٨ يوليه ٣٠ م (٩١٨) ، بعد امارة ثم نطل الى أكثر من سنة و نصف سنة ، منذ عبد اليه أبوه بالأمر ، وما لا يزيد على نصف سنة منذ استقل بالامارة بعد وفاة والده ، قضاها بتونس و وآلت الولاية الى اينه زيادة الله الذى خسرج مى السجن الى سير و الملك لكي يختم قائمة ملوك الاغالبة .

آخر الاغالبة: زيادة الله الثالث:

أبق مضر زيادة الله بن ابي العباس عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب : ٢٩٠ ـ ٢٩٦ هـ/٩٠٣ م :

ولاية ثمنها شراء التواد، ، والغدر بالأعمام ، وقتل الاخوة والفتيان .:

لم تتم ولاية زيادة الله المثالث بعد مقتل والده دون تدبير ، فقد كان حناك أعمامه مين يمكن أن يثبول عليه ، ويسبقوه الى الامارة ، وهكذا لم يعس ريادة الله نبأ مقتل والده بل كتمه ، وأرسل الى بعض أصحابه ممن كاروا ممه في حبس والده ، مثل : عبد الله بن الصائم ، وأبى مسلم منصور بن اسماعيل، ومن غيرهم ندمثل عبد الله بن آبى طالب ، وسألهم المشورة - .

. وأشارت عليه الجماعة بأن يرسل الى أعمامه يدعوهم، ورحوه الرجال والقواد ، على لسان أبيه الى القدوم عليه في دار الامارة ، ويقول روايه ،بى عدارى ، التى ينقلها عن عريب بن سعد ، أنه عندما وصل أعمامه ووجوه القوم ، دفع اليهم الصلات ، وأخد عليهم البيعة ، ثم انه أهر أن ينسادي يتونس (١٩٥) بقدوم من كان بيسا من الجند على باب الأمير ، فلسا ركبرا بأسلحتهم أمر زيادة الله بادخالهم واحدا واحدا ، فكان الرجل منهم يبايم ، ويعطى خمسين مثقالا اذا كان من وجوه العسكر ، أما الرجال فانه أيقساهم على بابه (٢٠٥) ، ثم انه أمر في نفس ذلك اليوم بكتاب كتاب بيعته ، وبعن على بابه (٢٠٠) ، ثم انه أمر في نفس ذلك اليوم بكتاب كتاب بيعته ، وبعن به فقرى على منبر المسجد الجامع بتونس ، وبذلك تمت له بيعة المامسا به فقرى على أبام شعبان / ٢٩ يوليه ، ثم أنه أخذت له البيعة على العاما

<sup>(</sup>٥١٨) القاشي الممان ، اعتتاح الدعوة ، صير ١٤٥ ، ابن الخطيب ، أعمال الإعلام ، إلم.

<sup>(</sup>۱۹ه) ابن عذاتی: ، ۱ حی ۱۹۱ ، وقلید ابن الغطیب ، اصبالی ۱۲ عسالم ، دسمر) حی ۱۲۲ - ۱۸۸ ۰

<sup>(</sup>۹۲۰) این عذاری ، ج ۱ می ۱۳۵ -

من أهل تونس، في نفس اليوم ، وكتب الى العمال بالبلاد بأن يأخسذوا له البيعة على من قبلهم (٥٢١) ، وبذلك تمت بيعة الخاصة والعامة .

ولما قرب وقت العشاء آمر بالتداه في الجند أن يعودوا صباح اليوم النالي لأخذ اعطياتهم وبينسسا سمح لمن بايعه من أهل تونس ، وأعيسان اجنادها بالانصراف ، فانه مطل عمومته في الانصراف عبه الى أن يحل الليليه وعندلذ نفذ ما كان أشار به عليه أصحابه ، فقبض عليهم وكبلهم وأدخلهم لمي مركب من نوع الشيني ، ووكل بهم بعض ثقاته ليمضوا بهم الى جزيرة الكراث ، على بعد ١٢ ( اثني عشر )، ميلا من مدينة تونس • وهناك فربت رقابهم في الليلة الثالثة من شهر رمضان المعظم •

أما عن الجند الذين كانوا يترددون عــــلى بابه كل يوم فانه مطلهم ، حتى : « بردت قلوبهم وملوا الاختلاف الى داره ،(٥٢٢). •

واستمرت سلسلة القتل والذيع التي بدأ بها زيادة الله الثالث ملكه ، فامر بقتسل الفتين الصقلبين اللذين قتلا والده ، وأنزل بهمسا عقوبة المفسدين في الأرض ، فأمر بقطع أيديهما وأرجلهما ، ثم صلبهما على كل من باب القيروان وباب الجزيرة ، من أبواب تونس (٥٢٣) .

حدا وتنص الرواية على أنه لم يستثن من مديحة أعمامه أبا الأغلب:
عه الزاهد الساكن بسوسة ، فقتله هو الآخر ، ومما يثير عجب الكتساب
ما فعله زيادة الله بأخيه أبى عبد الله الأحول ( أبى حوال ) ، الذى كان يقاتل
أبا عبد الله المسيعى فى الزاب ، فقد أرسل اليه فتاه « فتوح - » الرومى فى
ه ( خسين ) فارسا يطلب منه القدوم عليه ولا يتخلف ، فلمسا أقبل

<sup>(</sup>۵۲۱م) لین عداری ، ج ۱ ص ۱۲۵ -

<sup>(</sup>٥٢٢) ابن علیاری می ۱۲۰ می ۱۲۰ ، وقارن التوبری ، المنطوط ، ج ۲۲، س ۱۲۰ به س ۱۲۰ الدی یقول انه ارسل من اخوته وبنی عبه ۲۹ ( تسمة وعشرین ) رجلا اتی جزیرة فی البحر یقال لها جزیرة الکرات فقتلوا فی شهر رحضان من هله السنة ، وانظر ابن الأکیر ، مستة ۲۹۳ مسیح ۸ مثل ۲۱ : سیت یتیرل علی البحلة انه قتل من قدر علیه من اعمامه واخرته وقارت القامی الدمان ، اقتتاً و النعرة ، من ۱۶۲ س

<sup>(</sup>۹۲۳) این عذاری ، ح ۱ ص ۱۳۵ ... ۱۳۱ ، وقارن النریری ، المضارط ، ج ۴۳٬ ص ۱۳۳ ... ۱۸۳۱ ... المتاح الدعوة من ۱۴۳ من ۱۳۸ ... این الفطیب ، آعبال الأعلام ، قسم ۲ ص ۱۳۳ .

الأحول عن طربق بلزمة ـ الى زيادة الله أمر به فقتل ساعة وصوله(٢٤ه) • فكان ذلك أعظم فتح عند الشيعى ، كما تقول روابة النويرى(٢٥٥) • هذا ، كما تقول ابن القياد ، اذ اتهمه بأنه هو الذى أشار على أبيه بتأديمه وحبسه (٢٦٠) •

## نتائج فاشلة لمقدمات تعسة :

وهكذا ، إذا كانت النتسائح عادة ما تكون منسجمة مسع المقدمات ، فالمفروض أن تكون نهاية عهد يبدأ باراقة الدماء بهذا الشكل غير الواعى ، هو الغرق في الدماء أيضا ، وإن كان ذلك على يدى الداعى : ممثل الفاطمين الذي أصبح زعيم قبائل كتامة -

رالمهم أن أهم ما يبرز من الأحداث التي تسجلها خوليات افريقية على عهد زيادة الله الثالث الذي لم يطل الا الى أقل من ست سخوات ، همو انتصارات الشيعي المتوالية على قوات الأغالبة ، وما يقسع خلالها من عزل قاض أو تولية عامل أو وفاة فقيه • وذلك الى جانب المحاولات اليائسة في سبيل وقف المد الفاطمي ، من : الاتصال بالخلافة ، أو تحريض الفقهاء أو عامة الشعب على الفاطمين الشيعة ، ثم نقل مركز الدولة الى مكانه الطبيعي في القيروان ورقادة •

وينتهى الأمر بيأس الأمير الدى لم ينقعه انغماسه فى اللهو والشراب، ولم يجد له ملجأ الا الهرب الى مصر ، تاركا بلادد وقصدوره الى الشيعى مودعا بغضب الشعب وسخطه على الأسرة التى لم تستطع أن تصون النعمة أو أن تدافع عن حماها .

### احكام نظام الدولة وترتيب الدواوين :

والمهم أن زيادة الله الأخير بدأ تنطيم دولته ، التي كلفته حياة والا والعشرات من اخسوته وبني عمومته وأهل بيمه ، بأن عهسم لمسد الدرا الأولين ، وهما : عبد الله بن الصائخ ، وأبو مسلم منصور بن اسساعيل

<sup>(</sup>۱۲۵ه) این عذاری ، ی ۱ ص ۱۳۱ ، افتتاح الدعوة ، ص ۶۱ ا، این خلدرُن ، ج ص. ۲۰۱ -

<sup>(</sup>۲۰ه) الدویری ، 3 ۲۲ س ۱۲۲ ، وتارن این الآثیر ، سنة ۱۹۲ م 3 س 11 (۲۰ه) این هذاری ، 3 ر س ۱۲۱ ،

ياهم دوايين الدولة • فكان من تصيب ابن الصائغ الوزارة والبريد ، ومن صيب أبى مسلم ديوان الحراج ( ٢٧٠ • والظاهر أنه في الحراج يدلا من العامل السابق ، هذيل النفطى ، الذي قتل في السنة التالية ( ٢٩١ هـ/ ١٠٤ م) وبنا بعد محاسبته على ما كان بين يديه من الأموال (٢٨٥) •

ولكى يكتسب زيادة الله تأييد الشعب ، ويرضى فقهاء المالكية عزل قاضى القيروان الحنفى الذي كان ، رغم علمه وفضالاً ، مكروها من النساس يسبب قوله يخلق القيرآن ، وولى قضاء العاصمة الى حماس بن مروان بن سماك الهبذانى ، الذى عرف بالورع وبعلمه بعذهب مالك واصحابه ، وكانت فرصة استقلها زيادة الله فكتب كتابا الى القيروان قرىء على الناس ، وفيه : انى عرفت عنكم الجافى الجلف المبتدع المتعسف ، ووليت القضساء حساس بن مروان : لرافته ، ورحمته ، وطهارته ، وعلمه بالمكتاب والسنة (٢٩٥) - وحقق حماس ما كان يامله الناس فيه ، فعدل في احكامه ، والم يكن يهاب أحدا في ولايته ونظره (٢٠٥) -

ولكى يؤكد زيادة الله سلطانه قام فى السسنة الشانية من حكمسه ( ٢٩١ هـ/٩٠٤ م ) يتعيين ابنه محمد وليا لعهده ، وكانت مناسبة الأخذ البيعة له من جديد مع البيعة لولى المهدر٥٣١) .

أما عن وظيفة عامل القيروان ، فبعد أن عين فيها : على بن أبى الفوارس فى نفس سنة ٢٩١ هـ/٩٠٤ م ، عاد وعزله بأحسب بن مسرور المشهور بالحال(٣٣٥) .

الصراع ضد ابي عبد الله الشيعي : محاولات جادة بدون طائل :

يوفيما يتملق بالجرب ضد أبي عبد الله الشيعي ، فقد عهد زيادة الله

<sup>(</sup>۹۲۷) این عدادی ، ج ۱ ص ۱۳۱ ، التریری ، المنطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۵ ب • (۱۲۸) التریری المنطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۹ ب •

<sup>(</sup>۱۳۹) النَّريرى أَ الْمُعْرَطَّ مَ جَابًا ص ۱۲ بِنْ ابْنَ عَلَّارِيهِ مِنَ ١٣٦ مِيوَكَارِقُ المنتاح الدعوة ، ص ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ حيث فيسب. ذلك الل الني النباس وال يَرْفَادَةُ إِلَّهُ أَرْ عَنْدَمَاً لتسليم •

<sup>(</sup>۵۲۰) این عداری ، یو ۱ می ۱۳۳ ،

<sup>(</sup>۵۳۱) این عداری ، ی ۱ س ۱۳۲ .

<sup>،</sup> ۱۳۷ س این عداری ، بر ۱ می ۱۳۱ س ۱۳۷ -

بقيادتها \_ بعد قتل أخيه الأحول (أو أبى حوال) \_ الى قريبه ابراهيم بن أبى الأغلب ، كما كرس لها الزيد من عنايته ، ولكن دون جدوى • وذلك أن أبا عبد الله ، الذى كان قد انتهى من ادخال معظم قبائل كمامة وي الدعوة ، رجعلهم فى شستكل جيوش نظامية حسنة التسدريب ، ملازمة بالطاعة ، أخذ يتطلع الى المدن الأعلبية غير البعيدة من بلاد كتامة ، وصور الأمر الذى وصله القاضى المنعمان وى رسالة افتتاح الدعوة ، بطريقة وده •

فقد أثبت المؤلف الفقيد ، في تلك الرسالة ، أنه مؤرخ من الندوع المورب ، المطلع على بواطن الأمور - وهذا ما يفسر كيف أن الرسسالة المنقبية ، أصلا ، أصبحت المصدر الرئيسي الذي أخذ عنه كبار المؤرسين ، من المسارقة والمغاربة ، مثل : ابن الأثير ، الذي يكاد يكتفي بتلخيصها ، وابن عداري الذي يعتمد عليها الى حد كبير ، وان كان يضيف اليها اضافان هامة من مصادر لم تصل الى أيدينا بعد ، مما يأخذ بوجهة النظر المقسابلة لرأى النصان .

وبناء على ذلك نقد استخدمنا د انتتاح الدعوة ، فى الفصول النى خصصناها ، فيما بعد ، كتيام أبى عبد الله بالدعوة فى بلاد كتامة والصراع مع الأعالبة ، والذى يؤخذ على رواية القافى النعمان أنها قد التزمت بحدود الدعوة الفاطمية ، لا تخرج عبها الى ما يحيط بها من أحوال الأغالبة ، والأوضاع الداخلية فى افريقية الا الى حد محدود ، ولذلك فقد اقتضى المنها أن نعرض للموضوع خلال سياق عرضنا لأحوال الأغالبة هنا ، كما يعرضها ابن عدارى ، مكتفين بالاشارة الى د افتتاح الدعوة ، ، واذا كان عيب هذا المنهج أن الحقيقة التاريخية تظهر فيه وكأنها ذات وجهين ، وهذا ما لا نمارى فيه و الحقائق نسبية عسلى كل حال سدان من محاسنه ظهور الأحسدات منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى منسجمة منع مقدماتها ، فى كل من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عسلى من وجهى الواقع التاريخي ، ويتبقى عبلى ويتبقى عبلى من ويتبقى ويتبقى عبلى من ويتبقى ويتبقى ويتبقى ويتبقى ويتبقى عبلى ويتبقى ويتبعى ويتب

والميم أنه في السنة الثانية من ملك زيادة الله ( ٢٩١ هـ/٩٠٤ م ) نجع الداعى أبو عبد الله في الاستيلاء على كل من مدينتى ميلة وسطيف ، مما أثار الذعر في نفس الأمير الأغلبي (٩٣٣) -

<sup>(</sup>٥٣٣) انظر قيما بعد ، في قيام الدعرة القاطبية ، ص ٥٩٠ ، ١٣٠ -

## التطلع نحو الخلافة شرقا ، والحسنيين في الغرب :

والظاهر أن ريادة الله آخة يطلع الجلافة في بغداد على يعرزيات الأمور في امريقية على أن يخرج تلك الحرب من بطاقها المحل ، بتدخل الخلافة ألتي يمكن أن تهيى، لها مساقدات من خارج افريقية ، فهذا ما يمكن فهمه مسلامله ريادة الله عندما سير ، في نفس السنة ، الحسن بن حاتم رسولا من قمله الى الخليفة المقتدر ، يهيه أيا وطرف (٩٣٤) ، الا اذا كان يهدف من اتصاله بالحلافة أمرا أنانيا ، كزيادة توكيد ملكه باقرار الحلافة له ولو بطريقة معنوية ، وهو الأمر الوارد أيضا ، ولكن في شنايا الموضوع الأكبر ، المتمثل في الخطر الكتامي .

والى جانب ذلك حاول زيادة الله أن يوثق صلاته بالمسنيين، أقارب الأدارسة فى المغرب الأوسط عنصتى يساعدوه فى مقساومة مكتامة ، فأقر الحسن بن أبى العيش على رئاسة قبائل جراوة » وذلك بعسد وفاة والده أبى العيش (٥٣٥) - ولم تعرف قبل ذلك أن الحسنيين كانوا يدينون بالطاعة للاغالبة ٠

## تعبئة الرأى العام في افريقية ضد الشيعي :

ويؤيد فكرة أن مسألة الشيعى وخطر كتامة أصبحا الشغل الشاغل لزيادة الله ، ما قام به الأمير من دعوة فقهاء افريقية الى حيث كان يقيم فى تونس ، ووصل عدد كبير من فقهاء افريقية الى تونس ، واجتمعوا فى بيت الرزير عبد الله بن الصائغ ، ولكن بصفته صاحب الشرطاة أو رئيس الاستخبارات ، كما نقول الآن ، وأثناء تباحثهم فى أمسر الشيعى أخبرهم ابن الصائغ ، على لسأن الأمير : ان د هذا الصبعاني ( نسبة الى صنعاء ) الخارج علينا مع كتابة ، يلمن أبا بكر وعس به رضها به ويزعم ان أصحاب النبى سرصلعم به ارتدوا بعده ، ويسمى أصحابه ،: د المؤمنين ، ، ومن سيخالفه فى مذهبه : د الكافيرين من ويبيع دم من خالفه فى رايه هراهه) ،

وكان من الطبيعى أن يكون رد الفقهاء على مثل مذا الخبر : اظهار

<sup>(</sup>۹۳۶) این عذاری ، ج ۱ س ۱۳۷ .

<sup>(</sup>۱۳۵) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۳۷ -

<sup>(</sup>۱۳۱ ) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۳۷ -

اللعنة على الشبيعي والبراءة منه ، وتحريض الناس على قتـــاله ، والفتوى مجاهدته(٥٣٧) ، فكانه من الكافرين ، في نظرهم ، هو الآخر •

## هدية إلى الخليفة :

والظاهر أن زيادة أنه كان يأمل خيرا في خلافة بغداد ، يدون أن يقدر ما كابت تسير اليه من الضعف والوهن في ذلك الوقت و فلكتفي ولى في سنة ٢٨٩ هـ/ ٢٠٠ م والقرامطة ، اخوة الفاطميين ، يثيرون الإضطراب في الشام ، بل وفي العراق أيصا و والمقتدر الذي ولى في سنة ٢٩٥ هـ/ ٢٩٠ م انتهى به الأمر أولا الى الخلع سنة ٢١٧ هـ/ ٢٢٠ م ، قبل أن يقتل على يدى رئيس الحرس التركى ، وان كان فيما بعد سنة ٣٢٠ هـ/ ٩٣٢ م ، وبعد ابتماع العقهاء ، أرسل زيادة الله هدية عظيمة الى الخليفة المكتفى ، فيها ٢٠٠ را مانتا ) خادم ، وخيل ، وبز كثير وطيب ، ومن اللبوذ المفرية ( قساش صوف غليف ) ١٢٠٠ ( ألف ومائتان ) ، وكان بضمن الهدية عشرة آلاف درهم ، في كسل درهم عشرة دراهم (٣٨٥) ، وعشرة آلاف دينساد ممكن خصيصا للخليفة ، اذ كان وزن الدينار منها عشرة مثاقيسل ، أي عشرة درنير ،

والذي قد يهمنا أكثر من ذلك هو أنه كتب في كل مثقال من تلك المثاقيل بيتين من الشمر ، يقولان :

ياسائرا نحو الخليفة قل له ان قد كفساك الله أمرك كله بزيادة الله بن عبد الله سيف الله من دون الخليفة سله (٣٩٩)

فكانه يريد أن يقول للخليفة أنه يقساتل الشيعى باسمه ، وتحن رأياته السنوداء ، ونحن نظن أنه ، وهو يقول أنه يكفى الخليفة العباسى حربا هذه في الجبهة الافريقية ، أنما كان يبغى تأييد الخليفة المعنوى ، على الأقل ، الرام يكن المادئ - وهو التأييد الذي لا يكون الا من مصر القريبة ، وهذا ما لم تفكر فيه الخلافة - نظريا فقط - الا بعد هرب زيادة الله الى مصر ، بل وبعا - خروجه من مصر ، وهو في طريقه إلى بغداد (٥٤٠). "

<sup>(</sup>۹۳۷ه) این عدّاری ، ج ۱ ص ۱۲۷ \*

<sup>(</sup>۵۲۸) انظر الحلة السيراه ، ح ١ ص ١٧٨ ب والرواية منسوية الل المسولي في د كنا لوزواه » \*

<sup>(</sup>۲۹ه) الملة السيراء ج ١ ص ١٧١ ، بن علدى ، ج ١ ص ١٣٧ .

ر-24) انظر فينا بعد ، ص ١٨٤ -

# نقل العاصية الى رقادة : وعيث وقت الجد :

اما أهم ما قام به زيادة الله ، من الناحية العملية ، في مواجهة الخطس الكتامي ، فهو اعادته لمركز الدولة من تونس المتطوفة الى القيران ورقادة ، المكون قريبا من مركز الاحداث ، أي جبهة القنسال في الزاب ، وإن كانت رواية الرقيق التي ينقلها النويري تظهر أكثر تشاؤما : أذ تفسر النقلة من تونس الى رقادة بالحوف من أن يسير اليها الشيمي وياخذها في غفلة من الأمر (المنه) .

ففی مطلع سنة ۲۹۲ ه/٤-۹ موصل وزیر المال ، صاحب الحسراج ، ابر مسلم منصور بن اسماعیل بن یونس الی رقادة لاصلاح القصور الملکیة بها ، ورفع ما کان قد وهی من المدینة (۲۵۰) ، کما جدد سورها (۳۶۰) . .

والظاهر أن الأمر لم يقف عند الأعمال العمرانية الضرورية للسكنى الدفاع عن المدينة ، اذ أنشأ أبو مسلم مركبا على الماجل الكبير المعروف بالبحر ، وسماه به « الزلاج «(٥٤٤) • وفي شهر ربيع الآخر من السنة/ فبراير ٩٠٥ م ، قدم زيادة الله من تونس الى رقادة ، ونزل في قصره المواجع للصهريج الكبير(٥٤٠) ، الذي كان يعرف بقصر « المروس » ، كما عرف بقصر البحر ، والذي نسب اشاؤه اليه ، ربما بهذه المناسبة(٢٤٥) - حتى يتمتم بالاقامة فوق ماء الماجل في ذلك الزلاج "

ومكذا لم تمنع جدية الموقف الحرج من انصراف الامسير الى التمتسع بمباهم الحياة - ولو أن ذلك لم يمنع الأمير من رقابة عمساله ، وكان أول فرائس مجيئه الى منطقة العاصمة ، هو : والى القسيروان أحمد بن مسرور المشهور بالخال ، الذى وان لم يعزل من منصبه ، قانه أدب فضرب ، وطوف به بمدينة القيروان مخشبا على بغل باكاف(٥٤٧) -

و(۱۹) النویری ، المنظوط ، بے ۲۲ ص ۱۲۹ پ ۰

<sup>-</sup> ۱۳۷ من عدالی و ج ۱ ص ۱۳۷ -

<sup>(</sup>٤٤٠) بالديري ، المنظرط ، ي ٢٢ ص ١٢٥ من - حيث لما نزلها زيادة الله صر مبورهاه

<sup>(</sup>١٤٤) ابن عداري ، ج ١ ص ١٣٨ ــ حيث غذكر الرواية التيروان بدلا من وقادة .

<sup>(</sup>۱۹۱۵) این علماری ، چ ۱ سی،۱۲۸ •

<sup>(110)</sup> انظر فيما سيق ، من ١١٧--

<sup>(</sup>۱۷۷ه) این عذاری ،-ج ۱ می ۱۳۸ -

#### الاعداد الجلى لحرب الداعى :

وهكذا كان زيادة الله يجتهد فعلا في مواجهة الخطر الذي يتهدد دولته ، وكانت عودته الى القيروان علامة جيدة على صبحة عزمه • فبدأ بحشد أبطان الربحال من أجراد العرب والموائى من الجند ، كما أخذ في جمع السلاح والات المرب • ولا شك في أن أخبار اعدادات زيادة الله هذه ، وحشد جيش يبلغ • ٤ ( أربعين ) ألف رجل(٥٤٨) ، كانت تصل أولا يأول الى أبي عبسد الله الشيعى الذي ارتاع ، كسا تقول رواية ابن عذارى ، وأخسد في حشد كنامة (٥٤٩) •

#### موقعة خاصرة قرب قسنطيئة :

ولقد التقى الجيش الكبير الذى أعده زيادة الله تحت قيادة ابراهيم ابن حبشى ، فى سنة ٢٩٦ هـ/ ٩٠٥ م ، بحضود كتامة التى قادها الداعى ، غير بعيد من مدينة قسنطينة (٥٠٠) • وانتهت الملحمة العظيمة ، التى تطاعن فيها القوم بالرماح حتى تحقلت ، وبالسيوف حتى تكسرت ، بانهزام -ابراهيم وجده الأغلبى • وتقول الرواية ان ايراهيم ورجاله لم ينجوا الا بغضل ما تركوه من المفائم التى انشفلت بها كتامة ، من : الأموال والسلاح والسروج والحيل حتى اغتنى أصحاب الشيعى من أولى مغانمهم هذه : فلبسوا أثواب الحرير ، وتقلدوا السيوف المحلاة (٥٠١) •

وكان للإمام العاطمي عبيد الله المهسدي ، السندي كان مستخفيا في سجنماسة ، قرب وادى درعة من صيحراء المغرب الأقصى الجنوبية ، حيث بنى مدرار من الجوارج الصغيرية ، صيبة من تلك المعانم ، من : الحسرير

<sup>(</sup>٨٤٨) ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ يم ٨ ص ١٥ •

<sup>(</sup>٩٤٩) ابن عدّارى ، ج ١ ص ١٣٨ مد حيث يشير أيضا لل بساملة أوضاع الداعى الشيم الذى لم يكن له ديوان للجند النظّامى ، بل كان : « يكتب لل دوّساه القيائل ، فيحشدون من يليهم طاعة له ورغبة فيه » • وكان (الماعي يكتفي يأن يكتب لهم : « الوحد يوم كذا م موضع كذا » ، يينما يصرخ صادخ بين يديه ، « خرام على من تخلف » • وبهد الكيفية لم يكز "يتخلف منده المعنى كتأمة لمص اجتمع لمه تمكم يما لا يجسى اكثرة • وعن تنظيم : أبل عبد الم الاموانة عالم النظرة لأيكا بعد المدالي الديارة بالقاطبية من ١٤٥٠ وما بعدها •

<sup>(</sup>٥٠٠) أنظر المنتاح المدعوة ، ص ١٥٧ ، اين ١٩٣٠يو. ، سنة ١٩٦٧هـ ي ح م مس ١٠٠٠ وفي الدعوة الفاطعية ، فيها بعد ، ص ٥٦٤ وه ٩٢٣ ؛ حيث تختلف الروايات في اسم المكان في ما ين : كبولة ، وكينونة ، وكيونة .

<sup>(</sup>۱۵۹۱ این عذاری ، چ ۱ می ۱۳۸ -

والدنانع التي لا يوجد لها مثيل مي ذلك البلد(٥٥٠) .

#### نتائج الهريدة.: معنويات متدينة في الجيش الأغلبي :

أما عن نتائج المعسركة سه التي وقعت في تلك السنة ( ٢٩٢ هـ/ ٤ سه ٩٠٥ م) التي وله بيها واحد من أشهر ميروخي المغرب ، هبو محبد ابن يوسف الوراق القيرواني(٥٥٠) سه فتنخصت في ازدياد قوة الشيعي من ناحية ، ووقوع الوهن على أهل افريقية ، ودخول الجسرع في قلوبهم ، من ماحية أحرى(٤٥٤) ، والحميقة انه منذ تلك الوقعة أصبح الصراع بين الإغالية ببن الشيعي ومن معه من كتامة برعبارة عن سنسلة من الهزائم المتسوالية لمعبد الاغلبي ، لا يعرف زيادة الله لها من علاج ، وفي هذا المجال لم تعد مجدى حتى كتب الخلافة الواردة من بغداد ، والتي كان يحث فيها الخليفة أهل ادريقية على نصرة زيادة الله ومحاوبة الشيعي ، والتي كانت تقرا في المساجد على الناس ، كما حدث بالنسبة لكتاب الخليفة المكتفي بالله الذي ورد الى القيروان في السنة التالية ، وهي صنة ٢٩٣ هـ/٥ ـ ٢٠٦ م (د٥٠) ،

### تغيط زيادة الله في اختيار الرجال :

ويتضع من تفصيلات الأحداث أن الامور اضطربت على زيادة الله الأخير حتى ضاقت به السبل ، ولم يجد من يلجأ اليه من الرجال ، في سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه ، الا أولئك الذين كان قد أساء اليهم بالأمس القريب ، ممن كان الحقد يملأ قاويهم عليه -

فبعد هزيمة جند ابراهيم بن حبشى ، التى خسر فيها الجيش كل عتادة وامتعته جهز ريادة الله فى سنة ٩٠٦/٢٩٣ م التالية ، جيشا سيره الى الأربس – القريبة – لمحاربة الشبيعى ، وكان ثقاتة على رأس دلك الجيش ، همسا :

<sup>(</sup>٥٥٢) ابنَ عدّادى ، ج ١ ص ١٣٦ ، وقارت افتتاح الدّعوة ، ص ١٥٨ - حيث توجد تلميلات واقية عن المركة ، لتمستاما في الدعوة الفاطنية ، فيما بعد ، ص ١٦٥ - ١٣٥ -(٥٥٣) ابنُ عدّادى ، ج ١ ص ١٣٩ -

<sup>(</sup>۱۲۹ می ۱۳۹ می ۱۳۹ ۰

<sup>(</sup>٥٥٥) ابنَ علَادى ، ج ١ ص ١٤٠ ، وقارت انتتاح الدعوة ، ص ١٧٤ ، ١٧٨ ، والظر طى الدعوة المناطبية فيما بعد ،

مدنج بن زكريا ، واحمد بن مسرور الخال · واحمد بن مسرور ، المنى كان يشخل منصب وا كالقيروان ، رايناه يربوطا الى خشبة ، في السنة السابقة ، موهو يطوف به في سماط القيروان بعد أن ضرب بامر زيادة الله · أما زميله مدالج مكان زيادة الله قد نازعه في منيسة كانت له تعرف به « الجليدية » ، وانتهى النزاع بأن حكم القانى - حماس بن مروان ضد حداج ، مما جعله يحد على الأبر .

وهكذا حرج الرجلان بأمر زيادة الله من أجل ح جهاد التسيمي » ، يوم الاثنين ١٠ جمادى الثانية/٨ ابريل ، وهما يضمران الخلاف ، فقد رجعا بالعسكر الى القيروان بعد ثلاثة أيام ، يوم الحميس ١٣ من نفس الشهو/ ١١ ابريل(٥٠٠) ، وهي المدة التي لا تسمح الا بالذهاب الى الأربس والعوده منها فقط ؛ وإذا كان القائدان ومن معهما من الجند قد رضوا لانفسهم بالجبس والخنوع ، فإن ذلك ما الم يرض به غدوغاء القيروان السنين خرجوا اليهم يدافعونهم ، ويدفعونهم دفعا الى القيام بواجبهم ، حتى انتهى الأمر بأن كبا بدلج فرسه ، فقتل من ساعته ، كما قتل معه واحد من وجوه عسكره ، مو : ابن بربر ، وصلب الاثنان في التو واللحظة على باب رقادة من أبواب القياروان(٥٠٥) »

## اللاريس .. على أبواب القيوال .. ثغرا ، ومقرا مؤقتا للأمير وحاشيته :

وبذلك أصبحت مدينة الأربس ـ على مسميرة يوم أو يوميد من الفيروان ـ وكانها ثغر افريفية فى مواجهة الشيعى ، بينما القتالد ما زال ، يعد ، بعيدا فى الزاب ، حيث باغاية وطبئة ، وان كانتا على وشك السقوط ، واضعل زيادة الله الى الخيوج الى الأربس ، التى صارت مركز القيادة ، حيث الجتنع الكثير من العسكر ، طمعا فى العطاء وليس رغبة فى المقال ويلى دقل خلك . تقول الرواية ان الامير كان يعطى مناك الامولل جزافا بالصحاف فكان يعطى على قرص ، ولكنه يعطى فرس ، ولكنه على فرس ، ولكنه يعرب فلا يرى يعدها أبدا(٥٠٥) .

<sup>(</sup>٥٥٦) ابن خلدی ، ج ١ س ١١٩٠٠

<sup>(</sup>۱۹۵۷) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۲۶ - ۱۹۰ .

<sup>، (</sup>۵۵۸) این عذائک د چ ۱ هی ۱۶۰ -

#### ما بين الجد والهزل في مركز القيادة :

وفي الأربس خلط زيادة الله البد بالهزل مرتبي مما ، فيسدلا من اله تكون مجالسه ، في القاعدة العسكرية ، متناسبة مع واقع الحال ، سمع لنسه بمقد مجالس المناظرة ، وقد لا يكون في الأمر غرابة ، لاول وهلة ، فالرواية تقول : انه عندما قدم عليه أبو يمقوب اسحق بن سليمان الأسرائيل المنطب من المشرق ، بصحبة أبي الحسن بن حاتم ، رسوله الى الحلافة في سنة ٢٩١ هـ/١٠٤ م ، عقد مجلسا للمنساطرة في علوم الأراثل ، وكان موضوع المنساطرة ، الذي كان على العسالم القيرواني ابن حنيش المروف باليوناني ، مناقشته مع الطبيب الإسرائيلي الرافد من العراق ، هو : موضوع الملاقة بين المدرحة والحلاوة ، من وجهة النظر الفلسفية المحضة ، ولكنسه عندما بدأت المباقشة العلمية العميقة تحتد ، اتضع أن أميرنا اللامي لا يحسين الاستماع الى مثل هذا الجدلي الراقي ، فقد تملكه الضبحك الشديد النساء المبادل ، مما يحمل على الظن أنه أم يكن يعقد مثل هذا المجلس الا من أجسل المراحة - وهذا ما شهد به اسحق المتطب ، اذ قال عن مجلس زيادة الله هذا : انه قليل الوقار ، كثير اللهور ١٠٥٥ .

والمهم أن زيادة الله نجح في توجيه المساكر الى باغاية ، أما طبنة عاصمة الزاب فسحنها بالرجال والعتاد ، وقدم عليها حاجبه : أبا المقارع الحسن بن أحمد بن نافذ ، يعاونه شبيب بن أبي شداد القمودي ، وخفاجة المعيسي ، وهم من المعروفين ، من أهل البسالة والنجسدة ، وأمرهم بشن المغارات من طبنة على أرض كتامة (٢٠٥٠) .

#### استيلاء الداعي على بلزمة وطبئة :

رمع أن رواية ابن عبقارى تقول ان الحسرب دارت مسجالا بينه المنيقين (٢٠١) ، فان تكملة السرواية سالتي قطعتهسا بعض الاحسدات المارضة (٢٠١) ، لا تدل على صبحة هذا القسول • ففي نفس هسله السنة

<sup>(</sup>٥٥٩) أنظر تِلمسيلات الموضوع في ابنَ عِلماري ، ج ١ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٩٦٠). ابن عللوى ، ١٠٠ ص ١٤٠ - حيث القراءة : ابن بالد بدلا من ابن نائل ، وشعيب

١١٢٥) اين مدارير و يه ١ ص ١٤٠ -

( ٢٩٣ هـ/٩٠٦ م) تقلب أبو عبد الله الداعى على مدينة بلزمة ، ثم على عاصمة الزاب ، طبنة ، التي دحلها بالأمان ، في آخر دي الحجهة ( ٢١ اكتربر ١٩٠٦ م) • ولما كان يطبّنة أبو المقارع الحسن بن أحمد حاحب زيادة الله روائي المدينة تمع صاحبيه شيب القمودي ، وخفاجه "عبسي(٣١٥) ، فان ذلك يعتمي أن أهل البسالة والنجدة لم يغنوا شيئا • وحسق للكتاب أن يعتبروا القضاء على القيسية من العرب في بلزمة ، الله ين كانوا يذلون كتامة ، وذلك على عهد ابراهيم بن أحمد ، بمثابة أول حدل طرأ على دولة الأعاابة (٢٤٥) •

#### حزب الدعاية تسير جنبا الى خِنْب مع القتال:

#### أبو عبد الله يلغى نظام الضرائب الأغلبي ، ويعلن العودة الى السنة في طبئة :

والطاهر أن أبا عبد الله الشيعي كان قد اكتسب قلوب النساس في الزاب ، يعضل دعايته الذكية ، مما يتعلق بالسعوة الى الرجوع بالاسلام الى نقائه الأول على عبد الرسول ، فيو حس في طبنة حديد يدفض أموال جبساية المعشور التي تقدم اليه ، حسب انظام الضرائبي الثابت ، على أساس أنها من المغارم ، ويقول : « انما العشر حبوب ، وهذا عيني » ، ويأمر بأن يرد على كن رحل ما أخد منه ، ويقول : « سنة العشور معروفة »(٥٦٥) ، وهو يقول لمن أماه يمال الخراج . هذا مال لا خير فيه ، ولا قبالة ، ولا خراج على المدلمين في تموالهم - ثم يأمر ثقات أهل طبئة يرده على أهله(٢٦٥) ،

وهكدا سر به أهل طبئة ، ورجوا أن يستعمل فيهم الكتاب والسنة .

حداین الصایخ لیس الا ( این عداری ، ج ۱ ص ۱۵۰ ) او تدرم آبی یعترب اسحق بی سلیمان الاسرائیل المتطبع، علی زیادة الله نی الارسی وعد مجلس المناظرة المذکور .

<sup>(</sup>١٦٦٥) أنظر ابن عدّارى ، ج ١ ص ١٤٠ ، وقارق المتتاح الدعوة الذي يلخصه إنّ الألير ( منة ٢٩٦ م. ) حيث الرواية التعصيلية التي لا يعيبها الا أنها غير مؤرخة ، وهي تبحسيل القاشية ، نيما بعد ، ص ١٥٥ - ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٦٤ع) أنظر غيما صبق ، أمن ١٣٦ وهـ ١٣٥ ٠

<sup>(</sup>ه٦٥) ابن علِلْوی ، ج ١ من ١٤١ سـ وَمو ه يناقش في المسأل الآني من جباية اليهود (ه٦٥) ابن علَّلَوَی ، ج ١ من ١٤١ سـ وهو ه يناقش في المالاً الآني من جباية اليهود والتصارى ، لأن سنة الرسول كانت بنفي بأن يؤخذ من اللَّ هـ هذ يومنا ، ومن المتوصط ٣٤ عرصما ، ومن المقومط ١٤٥ عرصما ، ومن المفتر ١٢ هرهما ، ولا يقبله الا بعد أن يعرف الله أشد حسب المنزف أملى كان عرضا ، ومن المغرف أملى كان عرضه ، ويقول : هذا من طيب ، ويأمر العد الدعاة متغريقة عل أصفايه ،

ر ۱۱۲ می ۱ می ۱۲۲ م

رعن هذا الطريق و انتشر قعله في جميع نواحي افريقيسة ، فتاقت أنفس الله ، وكاتبوه ، ودخلوا في طاعته ، مما زاد في غم زيادة الله (٢٦٥) .

# زيادة الله يعاول اكتساب أهل قسطيلية ( توزر ) برفع الظلم عنهم ، فيسى، ال. عماله :

فى هذه الغاروف الصعبة لم يكن من الغريب أن يستجيب زيادة الله على مطلع سنة ٢٩٤ هـ/٢٠٤ م ، وهو فى الأربس ، الى تظلم أهل قسطيلية من قاضيهم محمد بن مغرج المعروف بابن الشاعر ، فيكتب الى عامله هناك بعزله وتغشيبه ورفعه الى بأيه ، وتقول الرواية أن كتاب زيادة الله وصل على قسطيلية والعامل غالب عن بعض مصالحه ، فلما « تبسادر بعض القوم الذين رفعوا عليه الى مجلس القضاء الذي كان فيه ، فسبوه وهموا بالبسط اليه ، فأمر غلمانه بأخذهم وضربهم ، وقيدهم وحبسهم » ولكنه لمسا قدم العامل ، وعرف ما فى الكتاب ، » أوثقه حديدا ، وخشبه ، ووجهه الى زيادة الله ، فضربه بالدرة ، وحبسه ، وذلك للنصف من الحرم ( ٥ توفعبر ) ،

ولا بأس فى أن يكون زيادة الله قد أراد ألا يتقرب بهذا العمل من أهل خسطيلية فقط ، بل انه كان قد أتى به على أنه عمل من أعمال الحير والقربى من الله ، عسى أن يجعل له فيه مخرجا من معنته -

#### محاولات لاستعادة الزاب :

#### ابن حبشي يخرج بقواته الى طبئة :

وذلك أنه في اليوم الذي كان يضرب إبن الشاعر قاضى قسطيلية ، وهو مخشب ، في الأربس ، أى في ١٥ محرم سنة ٢٩٤ هـ/٥ نوفمبر ٢٠٦ م ، خرج ابراهيم بن حبشى يعسط كره ثلاقاة أبي عبيد الله الشيعى بمسدينة طينة (١٦٥) ، وأغلب اللثق أن الأمر كان مجرد صدفة ، ومع أن الزواية لا تعرفنا بما حدث لذلك المسكر ، مند المسرة ، فمن المروف أنه لم يكن باسعد حظا من المرات السابقة ، إن لم يكن قد ذهب للقلد الشيعى عسل. ولاطلاق ،

<sup>(</sup>۱۲۰ه) این ملدی ه چ د س ۱۶۴ -

<sup>(</sup>۱۸۱ه) این عدادیده یه ۱ سی ۱۵۲ -

#### هرون الطبئي يسير الى بلزمة :

هذا عن رواية ابن عذارى ، أما رواية القاضى النعمان ، فيفهم منها أن ريادة الله وجه جيشا آخر الى بلزمة ، وان قيادة الجيش الذى بلغت عداله ١٢ ( اثنى عشر ) ألف رجل كانت الى هرون الطبنى ، أخى زيادة الله البطبنى ، والى باغاية ، وكان مصير تلك الحملة همو الهزبمسه ، ومقتصل قائدها هرون (٥٢٠) ، كما كان من نتائجها سقوط مدينة تيجس (٥٢٠) ،

ومما يرحح وقوع كل من حملتى ابراهيم بن حبشى ، وهرون الطبنى في نفس الموقت ، أى فى أوائل سمة ٢٩٤ هـ/ أواخر سنة ٢٩٠٦م ، هبو اتفاق كل من ابن عذارى والقاضى النعمان فى نتيجة الحملتين ، فبينما يقول ابن عذارى أن زيادة الله انصرف من الأربس فى طك السنه الى رقادة ، بعد أن استخلف على الجيش بالأربس قريبه ابراهيم بن أحمد س أبى عقال ، وأنه بدأ بناء سور مدينة رقادة « بالطوب والطوابي »(٥٧١) ، يزيد النعمان تلك الرواية ايصاحا ، فيقول انه بعد مقتل هرون اغتم ريادة الله كتيرا ، وقرر الحروج بنفسه الى لقاء الداعى ، ولكنه بعد أن احتمل مع أهل القيروان بالحروج الى الأربس ، عاد واستمع الى نصح الناصحي له بالا يعمل ذلك : بهزيمته ، لو وقعت ، لى تكون كمشمل هزيمة قواده ، ورجمع الى قصره برقادة (٢٧٥) ،

#### بداية النهاية: تحصين رقادة والانصراف الى اللهو:

وكان تجديد سور رقادة يمنى بداية النهاية ، اذ يبدأ الكتاب فى القول ان زيادة الله انصرف منذ ذلك الحين الى دفن همومه فى العبت والمهو ، فالتزم التنزه على البحر ، وهم يقصدون الجلوس وسط الماجسل الكبير ، المركب المعروف بالزلاج ، كما التزم أتباع اللذات ومنادمة الميارين والشطار والزمامرة والضراطين ، وهم يقولون انه كان

<sup>(</sup>٥٦٩) المتتاح الدهوة ، ص ١٦٤ ــ ١٦٦ ، وقارن ابن الخطيب ، الاعلام ، قسم ٣ - ص ١٤ ( حيث الاسم مارون بن الطيني ٤ ) -

<sup>(</sup>۷۰) افتتاح الدورة ، ص ۱۲۷ ــ ۱۲۹ ، وانظر فيما بعد في الدعاية الفاطمية ، ص ۱۹۷ (۷۰) ابن عدّاري ، ج ۱ ص ۱۹۲ -

<sup>(</sup>٧٧١) التحاج الدعوة ، ص ١٧٨ - ١٨١ - والظر ليما يعد ، لى الدعاية الفاء ؟ مي ٦٦ه وما يعدها -

۱٤١ فكر في غلبة عدوه على أكثر مواضع عمله ، يقول لندمائه : « املأ واسقني عن القرن يكفيني » (٥٧٣) \*

الى غير ذلك من الأخبار التى تدخل فى أخص خصوصيات القصور ، مما لا يليق ذكره فضلا عن عمله • وهذا ما يفسر كيف أن مثل هذا النظام المبنى على المظاهر الحداعة ، ما كان يمكنه بأى حال من الأحوال ، أن يقف أمام دعوة كتامة : دعوة العودة الى مجتمع الاسلام فى نقائه الأول (٤٧٤) • وفى عدا المقام يذكر الكتاب أنه كان إذا أظهر زيادة الله المهم بأمر الشيعى أخلوا له فى التسلى ، فكان مما غنته جارية له دات يوم ، هذان البيتان من الشهر اللذان كان لهما صدى عميق فى نفسه .

امبير أسيدهر بسال منه لك فهكهذا مضت الدهبور قسيرة وحسين مسيرة لا الحزن دام ولا المرور(٥٧٠)

ووسط الأنباء المضحكة المبكية . يستعفى قاضى القيروان الورع حماس ابن مروان ، ويقبل استعفاؤه ، ويولى عوضا عنه والى رقادة : المغفل الجاهل، محمد بن عبد الله بن جيمال ، محسوب الوزير صاحب الأخبسار عبد الله بن الصائع ، ويظل في منصبه الى أن يهرب زيادة الله (٢٧٥) .

ر۱۷۲ ان عداری ج ۱ س ۱۶۰ وقاری انتداع الدعوة ، س ۱۸٪ د میث یشرخ القانی النمان ان هدسته الکلمات کانت بیتا من الشمر یفنی فی دور فی مجلس شراب ریادة اخد ، وان احد عدمانه الله سد صعوط باغایة ، هذا بالاضافة الی ما یروونه عن کلفه سمفی العلمان ، وما کان من وجدم علیه وما کانت تقوم به بعض العواری من اصلاح فاحد البن بینهما ، وما قالته من الشمر مثل ،

يايها الملك المسمول طائره وقعًا قان يد المشوق قول يدفد كم ذا التجلد والاحشاء خافقة أعيد كانك ان تسلو على كيدلود،

ابن عدّارى ، ج ١ ص ١٤٣ ، وقارل العلة السيراء ، ج ١ ص ١٧٧ - سيت يتسبب أبئ الأباد تلك الرواية الى أبى بكر محبد بن محبد السول فى كتابه \* الاخباد المنثولة ، دليها يقول أن النظم النسل كان يدعى شطابا ، وأن زيادة الله تقص اسمه فى السكة ، وائه عناما مستعل عليه قيد م يقيد من ذهب ، وأن ذلك الشمر الذى غنته البارية كان من نظم الوزير عساسب البريد والشرط : عبد الله المسائح ، وانظر فيما يعد ، ص ٧٥٠ وهد ١٤٠٠

(٧٩٥) اطر طبعاً بعد ، في قيام الدعوة الفاطنية ، هن دعوة أبي عبد الله التي تجدلت من الدين أساسا لتنظيم الجداعة ( جداعة المؤمنين ) ، ص ٥٥٠ -

<sup>(</sup>۵۷۵) ابن مداری ، ج ۱ ص ۱۹۳ -

<sup>(</sup>۷۱) ابن عذاری ، ی ۱ س ۱۹۳ ۰

## التفكير في الرحيل الي مصر سنة ٢٩٤ هـ/٣ - ٩٠٧ م :

وجاء سقوط باغساية بالأمان في شهر شسعبان سنة ٢٩٤ هـ/مايد ٧-٥ م (٧٧٥)، يعد أن كاتبه أهلها (٧٥٨)، يعلن نهاية المهاية • فعندما طلب زيادة الله المشورة من وزيره وصديقه القديم . عبد الله بن الصائغ ، الذي كان يعرف. دقة المرقف بصفته صاحب البريد ، كما كان يعرف ضعف أميره ، عسحه بالرحيل الى مصر سرا ، على أن يستخلف على افربقية قائدا يجعل اليه أمر المساكر ، ويترك له الأموال • وراقت الفكرة للأمير الذي كان يهرب من الغم الى اللهو والعبث ، وأمر بشراه خمسمائة جمل لرحيله ، ولكنه طير له خطأ هذا الرأى وخشى قيام النساس عليه ، وتوراتهم به ، فتوقف عن تنفيذه (٧٩٩) •

ويفهم من الرواية آن الذي بين له خطأ فكرة الهرب هو قائد جيوشه وابن عبه ابراهيم بن حبثى بن عبر ، الذي تعرض له وادحله اجعل قصوره في رقادة ، وهو قصر البحر المشرف على الماجل العطيم وجعله يتمعن فيما كان فيه من الزخارف والصور ، وأفهمه أن ممل هذا المنزل لا بسبغي أن بهجر أو يترك للأعداء • وضرب له المثل بما فعله جده الذي ظل مقيما بانقصم القديم الذي لا يقارن أبدا يقصره البديع ، وصبر فيه على الحمياز أعواما كثيرة ، وقد أبغضه جل أهل بنده ، وقام عليه رؤسه حمده ، فبغي مفيما فيه ، وضابطا له حتى اظهره الله عليهم ، ومكنه منهم > (١٠) .

واطمأن زيادة الله أكثر عندما قال له ابراهيم بن حبشى انه أكثر مالا من جده ، وأن أهل البلاد معه ، بينما عدوه الشيعى شيخ مجهول غريب عن كتامة ، وانه في حصن منيع ، وأن النصر معه بحول الله ، وهكذا أجسل زيادة الله مشروع الهرب فصار يرسل الرجال والأموال الى الأربس ، التى أصبحت أقصى تغوره ، « فكانت خيل أبى عبد الله الشيعى تغير على الأربس من باغاية ، وخيل زيادة الله تغير على باغاية من الأربس ، (٥٨١) ،

<sup>(</sup>۵۷۷) این مذاری ، ج ۱ س ۱۹۲۳ -

<sup>(</sup>۷۸۰) انظر افتتاح الدعوة ، ص ۱۸۱ سـ ۱۸۲ ، وتلخیص ابن الاثیر سنة ۲۹۳ ، ج ۸ صِ ۱۰ سـ حیث یقهم بان سقوط باغایة کان لمی سنة ۲۹۰ هـ/۲۰۸ م ۰

<sup>(</sup>۷۹ه) ابن متاری ، ج ۱ س ۱۱۲ ۰

<sup>(</sup>۵۸۰) این عدّاری ، ج ۱ س ۱۶۶ ، ومن اضطراب البلاد عل آیام ایرامیم الثانی ن قصه • انظر فیما صبق ، من ۱۳۲ وه ۲۲۸ -

<sup>(</sup>۱۸۱) این عذاری ، بر ۱ س ۱۱۹

#### ماتم القيروان يكاد ينقلب عرسا:

#### زيارة سفر القسطنطينية :

وبينما كانت رقادة تتخذ وضع التأهب لكل طارى، أو حدث ، وبينما أهل القيروان يتوجسون خيفة ، وينشرون العنشس حول مدينتهم ، وبعيشون. في الأخبية المضروبة حولها ، كأن على ذلك المنظر الذي يكاد يشبه المأتم أن ينقلب الى حفل عرس أو فرح .

ومى دلك الرقت عاد حبيشى وابن أبي حجر وابن عباس ، وهم : دسل. ربادة الله الى بلد الروم ، ومعهم رسول صاحب القسطنطينية (۴۸۴) ، وكان على ربادة الله أن يحتمل بالسعير ، الاحتفال اللائق بملك : افريقية والمغرب ، رم وراء البحار من صعليه وقلوريه ( كلابريا به وغيرها من المواضع في ابطاليا وسواحل المربح ، وهكذا استقبل رسول قيصر الروم بما يليق به هو الآحر من الحفاود ، فكسى وأقيم له حفل كبير في الملعب القديم القريب من رقادة ، وحشد ربادة الله الناس والعساكر للمباهاة بهم ، و فكان جمعا عظيما ه (۸۲°) .

#### عودة زيادة الله الى مدينة تونس في أول سنة ٢٩٥ هـ/٩٠٧ م :

وهكذا عاست كل من رقادة والقيروان ما بين الخوف والرجاء ، وطلبت الاستعدادات طراسه العاصمة على قدم وساق ، فجدد زياد الله الحشد ، وكان يرغب الناس في الانصمام الى الجندية بالأموال(١٩٨٥) ، ولكنسه اذا كانت احداث سنة ٢٩٤ هـ/٦ ـ ٧٠٩ م الخاصة بتحصين القيروان ورقادة تنتهى بأن يعين زيادة الله في شسهر شسعبان ( مايه ٧٠٧ م ) ابن قرهب في حجابته(٥٨٥) ، فان أحداث سنة ٢٩٥ هـ/٧ ـ ٨٠٨ م تبدأ يخروج زيادة الله في شهر المحرم ( اكتوبر ٧٠٧ م ) الى مدينة تونس اليحاول ترتيب أموره فيها ، كما تقول الرواية(٢٨٥) ، وهو الأمر الذي يعنى الكف عن الواجهة.

<sup>(</sup>۸۲۱) این مداری ، ج ۱ س ۱۶۴ -

<sup>(</sup>۵۸۳) این مذاری ، ج ۱ س ۱۹۶ -

<sup>(</sup>۱۹۸۶) این مداری ، ج ۱ س ۱۹۹

<sup>(</sup>۵۸۵) این مذاری ، چ ۱ س ۱۹۴ م

<sup>(</sup>۵۸٦) ابن عذاری . ج ۱ س ۱۹۶ -

#### جولة كبرى لأبي عبد الله يجتاح فيها ما بين مجانة وقمودة :

واذا كانت رواية ابن عذارى تكتفى بالإشارة الى الجفاف الذى حل بسطقة المقيروان، حتى قام القاضى محمد بن جيسال لصلاة الاستقساء فى يوم الاثنين آدييم الأول (١٤ يناير ١٩٠٨ م)، ثم عزل ابن أبى الوليد عن الصلاة روتعين ابن يزيد كصاحب الصلاة مكانه فى منتصف ربيع الآخر (٢٣ يناير)، وذكر أهم وفيات علماء البلاد وفقهائها فى نفس السنة(١٨٥٥)، فان رواية النعمان التى يلخصها بن الأثير تسجل للداعى انتصارات متوالية خسلال منة ٢٩٥ ه/٧ م ١٩٠٨ م م ذلك . افتتاحه لمدينة مجانة عنوة وقتسل عاملها ، وملك مدن . قصر الافريقى ، وتيفاش ، وقائة ، وتاتى بعد ذلك المسيرة المظفرة الى مسكيانة ، وتبسا ، ومديرة (حيدرة) ومرماجسه (قرب الحدود التونسية الجزائرية الحالية) . ومجانة والفصرين (من افليم قمودة الذي تعتبر القيروان على تحومه ، حتى ظن ابراهيم بن ابى الأغلب أن الداعى قرر المسير الى رقادة نعسها) ،

والغريب في الأمر أنه بعد تلك السيرة المظفرة ، أو النرهة العسكرية كما يقال ، رجع أبو عبد الله الشيعى ، عبر قسطيلية ، أن عاغالة ، ومنها عاد الى قاعدته ، دار الهجرة ، في الكجان (٥٨٠) .

#### الاستيلاء على قسطيلية ، وبلاد الجريد :

وتأتى سنة ٢٩٦ هـ/٨ ـ ٩٠٩ م لتكون آخر السنين في عمر الدونة الأغلبية ففيها وصلت حيل الشيعي من جسديد الى قسطيلية حيث انهرم أبو مسلم منصور بن اسماعيل صاحب الحراج السابق ، ومعساونه شيب البن أبي الصارم ، واستحبا الى مدينة تورز ، حيث تبعتهم الحيل الكتامية الى هناكي ، وهي تحرق القرى وتفسد ما تمر به من الزروع والنم ، واتبسم الداعي الاستيلاء على توزر بالاستيلاء على قفصة ، عاصمة بلاد الجريد (٩٨٩) ، وكانت تلك مفاجاة فاحا بهسا الشيعي الجند الأغلبي ، بعد شهرين كان قد الوقف خلالهما أصحابه عن الغارات حتى ظن الأغالبة أنه مريض ، بل حتى الموقف خلالهما أصحابه عن الغارات حتى ظن الأغالبة أنه مريض ، بل حتى

<sup>(</sup>۸۷) این عذاری ، ح ۱ س ۱۱۶ ـ ۱۱۵ ·

<sup>(</sup>۱۹۸۸) انظر افتتاح الدعوة ، ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ، وقارن ابن الأثير ، سنة ۲۹۳ هـ ، يج ۸ مي ۱۵ ـ وفيما بعد ، ص ۷۷۳ -

<sup>(</sup>٥٨٩) أنظر فيما سد ، ص ٥٧٥ -

قالوا: انه قد مات (٩٩٠) ، وقد طنسوا أن الغرج قد جساءهم من حيث لهم يحتسبوا ٠

#### رد فعل اليم في العاصمة :

ولقد كان لعودة نشاط فرسان أبى عبسد الله الشيعى ، بعد ذلك السكرت ، أثرا عبيقا في قلب زيادة الله الذي هاله الأمر وراعه ، بل وقي فيوب أهل الحاضرة التي ارتجت ، فاضطربت أحوال الجند ، وخيم اليأس على الناس الذين خافوا على ذراريهم وأهلهم من السبى والاسترقاق \* أما عن معاوني ريادة الله الرئيسيين ، وهما : الوزير ابن الصائغ ، وصاحب الراج أبو مسلم ، فقد فسدت الحال بينهما عندما ألقى ابن الصائغ سبب سماد الدولة على أبى مسلم ،

ومع أن الرواية تشير الى خدمة ابى مسلم أيام ابراهيم بن أحمد (٥٩١) ، عدما كان ابن الصائغ كاتبا له ، حيث يبكن أن يكون القصصد من تلك الاشارة هو مذبحة عرب بلزمة ، في سنة ٢٨٠ هـ/٩٣ – ٨٩٤ م ، التي يبل انها كانت سبب انقطاع الدولة الأغلبية ، فمن الواضع أن ابن الصائغ كن يقصد فساد الدولة بسبب انهزام أبى مسلم الاحير في قسطيلية ، فلقد انتهى الأمر بأن كتب ريادة الله الى قائده شيب بن أبي الصارم معساون ابى مسلم بتورر ، يامره بضرب عنق هذا الأخير ، وتقبل الشيخ الحكم ه رهو يتحسر على أن يكون هذا جزام بعد خدمته وبلانه (٥٩٢) ،

#### الجولة الأخرة : سقوط الأربس :

وأخيرا جاء سقوط الأربس في ٢٤ من جمادى الآخرة سنة ٢٩٦ هـ/. ١٨ مارس ٢٠٩ م ، يعلن نعى الدولة الأغلبية بعد أن انهزم أبراهيم بن أحمد ابي أبي الأغلب في عساكر افريقية وجمهور أجنادها الذين بلنوا ٤٠ (أدبعين). الف رجل ، ودخل الشبيعي المدينة بالسيف عنوة(٥٩٠) .

<sup>(-</sup>۹۰) ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۱۲۰ ، وانظر فیما بعد ، ص ۱۲۰ -

<sup>(</sup>۵۹۱) این عداری ، یم ۱ س ۱۹۹ -

<sup>(</sup>۱۹۲۶) اثرًا عداری ، بج ۱ س ۱۹۱ به ورسا کان ابو مسلم یاساب علی نمیها زیادت الله بهتری عداری ، بهتال عدومته واسوته ، عدما قال لتسیب الو انه لم یتصده بذلك وشغله بهم ، ما هاد علیه من قبله ما هاد و .

<sup>(</sup>۱۹۹۰) ابن عذاری ہے ۱ ص ۱۶۱ ، التریزی ، المنظوط ، ج ۲۱ س ۱۳۱ ا ، المنطقة السيراء ، ج ۱ ص ۱۷۵ ، ابن الأثير ، سنة ۱۹۲ ه ج ۸ ص ۱۷۰ سست ينس عن العسياس

وانتهت هزيمة الجيش الأغلبى الكبير جمة بحة كبرى فى مسجد الأربر الجامع حيث قزع الناس وقلول بمسكر ، وهم يركبون بعضهم بعضا . شك أن رواية ابن عذارى ، تبالغ فى عدد من قتلتهم كتامة بأمر أبى عبد الشيعى فى الحامع ، اذ تقول : د انه قتل داخل المسجد ثلاثين آلف رجل وكان قتلهم من بعد صلاة العصر الى آخر الليل ، وأن الدماء كانت تسم أبواب المسجد ، كما يسيل الماء من وابل الشيت »(٩٤٥) ، ومن المقبول يكون عدد المقتل ثلاثة آلاف ، كما يقولى ابن الأثير (٩٩٥) .

ولم يبق عسكر الشيعى فى الأربس: معندما أصبح الصباح ، روقد فر أصحاب أبى عبد الله من القتل والتهب والسبى ، نادى بالرحيل عائدا اتجاه قاعدته فى مدينة باغاية .

وتفسر الرواية الأغلبية ذلك بأنه خشى أن يحسائد عليه اهسافريقية (٥٩١) ، وهو الأمر الذى لم يعمله زيادة الله الذى يأس نهائيا مواصلة النضال · وحق للأمير أن ييأس طالما أن معنويات رجاله كانت انحطت الى درجة أنهم فروا فى معركة الأربس عجرد أن صائحا صاح بين بوجود كمين للشيعي ، فى الوقت الذى كانوا أكثر من ند لنكتاميين (٥٩٢) وهذا ما قد يفسر كيف أن أبا عبد الله ترك الأربس عائدا نحو باغاية .. ه المرة ... خشية عودة الجند الأغلبي ، وإن كانت طريقته فى الحرب دائما الضرب بعف ثم فك الالتحام ·

#### رزيادة الله يعد العدة للرحيل:

والمهم أن زيادة الله أسقط في يده عندما بلغه نبأ الهزيمة يوم سقو الاربس ، وتأكدت له نهاية ملكه • ومع أنه كان قد قرر الرحيل وأخب

النحان في المنتاح الدعوة ، ان حند أبي عبد أبد بعثوا ٢٠٠ ( ماثني ) ألف قارس ، السحاب ريادة أند كانوا لا يحسون عددا ، وانظر قيما بعد في قيام الدعوة الفاطبية ،
 ١٧٧ وما بعدها ،

<sup>(</sup>۹۹۵) این عداری ، ج ۱ س ۱۶۲ \*

<sup>(</sup>١٩٥٠) اين الألير ، سنة ٢٩٦ هـ ، چ ٨ ص ٥٥ -

<sup>(</sup>١٩٦٥) ابن عَدَارى ، ، ج ١ صَ ١٤٦ ـ ١٤٧ - وقارن دواية القاش النسان في انت المنعوة ، سيث تفسيلات المركة ، وفيها يقول ال المناعي انسمب في طريق قبودة وقسط و ص ٢٠١ ـ ٢٠٠ ) ... وانظر فيها كِعد ، المنعوة الفاطنية ، حي ٢٧٥ وما يعدما ،

<sup>(</sup>١٧٧ه) اينُ الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، خ ٨ س ٥٥ مـ حيث يلفس افتتاح النعرة .

يستعد له ، فقدراى أنه من حسن السياسة إن يغمل ذلك خفية من أهل المتيران وحداه تفكيره السيقيم الى أن يعلن أن الأبياء أتته بالنهير، وأنّ يرسل الى السجون آمرا بضرب أعناق خصومه من المحبوسين ، على أن يعاف برؤسهم من المحبوسين ، على أن يعاف برؤسهم من المحبوسين ، على أن يعاف برؤسهم من القيروان وفي القصر القديم (٨٥٥) ،

والظاهر أن قصده من ذلك كان شغل آمثل العاصمة بمواكب قتلاه ، بينما كان يجمع أثقاله وأمواله ، ويرسل الى خاصة رجاله وأهل بيتسه يعرفهم الحال ، ويندرهم بالحروج معه (٥٩٩) .

أما الوزير صاحب البريد: عبد الله بن الصائغ ، فقد أراد أن يجرب عملية انقاذ أخيرة ، فكذب خبر انتصار الشيعى د وأعلن على أبواب دقادة أن الأمير يعد حشدا جديدا ، وأنه سيكافى الزجال مكافأة جزيلة : للفارس عشرون دينارا ، وللراجل عشرة دنانير (١٠٠٠) ، وهو ما لا يقارن يمسا كان يعطى بالصحاف من قبل · وأشار الوزير على زيادة الله بالمقام ، وطمأنه الى اجتماع العسكر حوله ، وأن عليه أن يخرج العطاء (٢٠٠١) -

واتت النتيجة عكسية تماما بالنسبة لتلك المقدمات التي قام بهسا ابن الصائغ: وعلموا أن الدائرة ابن الصائغ: وعلموا أن الدائرة كانت على اصحاب زيادة الله وماجوا فيما بينهم ، وجعلت الخاصة وأحسل الحدمة يفرون من رقادة(٢٠٢) • وأما رد فعل زيادة الله بعد أن ألع عليب الوزير كثيرا ، فكان اتهام بن الصائغ بالتامر عليه ، ومواجهته بصدق ما كان يقال عنه من أنه كان يكاتب الشيعي (٣٠٣) ، وهو الأمر الذي نفساه بشنة أبو عبد الله ، فيما بعد (٤٠٠) •

#### فرار مأساوی :

وهكذا ، وفي هذا الجو المأساوي ـ جو انهيار نظام وقيام نظام ، سيث

<sup>(</sup>۹۹۸) الْدويرى ۽ المخطوط ، ج ۲۲ من ۱۲٦ ب ٠

<sup>(</sup>٥٩٩) النويري، ، المغطَّرَطُ ، ج ٢٣ ص ١٣٦ ب ٠

<sup>(--</sup>۱۲) براین مداری ، ج ۱ می ۱۹۹ 😁

را ۲۰ ) النويري ، المتطوط ، ع ۲۲ من ۱۲۲ مه •

<sup>(</sup>۲-۲) این مداری درج ۱ من ۱۹۲۰

<sup>(</sup>۲۰۱۳) التوبري ، المُتَعَلَّرِطُ ، ج ۲۲ من ۱۳۱ بُ

<sup>(</sup>۱۰۹) التریری ، المخطوط ، ج ۲۲ س ۱۲۸ ب ۰

يختلط الحابل بالنابل ، كما يقال ، وحيث ترتفع رؤوس وتنخفض هامات في دوامة التغيير العنيف ـ أخذ زيادة ألله في شد الأموال والجواهر والسلام، وما خف من الامتعة النفسية ، وكذلك فعل رجساله ، ثم انه انتخب من عبيده الصقالبة ألف خادم ، وجعسل على وسنط كل واحد منهم الف دينار ، وفي ليلة الاثنين ٢٥ جمادى الآخرة/١٩ مارس وهي الليلة التالية لورود النبأ العظيم ، تواعد مع أصحابه على الرحيل ، وتقد سيفه ، وقدم الاحمال تمر بين يديه ، وقد حمل من يعز عليه من جواديه وأمهات أولاده ، وبدأت القافلة الملكية الحزينة مسيرتها وسط عويل الإعداد الكبيرة ممن كان قد فركم في قصوره من الجواري والحريم ، ونحيبهم (١٠٥٠) ،

واتخذ الموكب الذى كان يهتدى فى مسيرته ليلا بالمشاعل طريق المشرق ومصر وتبعه الناس قوما بعد قوم - وكانت المحطة الأولى التى توقف فيها مى مدينة طرابلس التي أقام فيها أكثر من أسبوعين (٦٠٦) .

#### عمليات النهب تبدأ بالوزير:

وخلال تلك الفترة تأكد لزيادة الله غدر وزيره ابن الصائغ ، الذي كان قد دير الهرب باهله وحسمه وأمواله ، مع بعض أحمال من المال اقتطعها لنفسه من بيت المال ، وذلك في مركب كان قد أعدها لذلك ، وكان قصده الالتجاء الى صقلية ولكن لسوه طالعه القت الرياح بالمركب الى سساحل طرابلس ، حيث وقع فريسة سهلة بين يدى زيادة الله الذي انتقم منه ،

<sup>(</sup>۱۰۰) العریری ، المنظوط ، ج ۲۲ می ۱۲۷ ا ... وانظر ابن عداری ، ج ۱ می ۱۹۷ ...
۱۱۸ ، ۱۱۷ ، حیث یقول : انه خرج هاربا عل عیون اهله وجرمه وولده ، ومن المناظر الرقیقة التی یشیر الیها الکتاب ، ما قامت به اسدی جواریه ، ممن ترکهن ، وقد اخلت عودا ووضعته علی صدرما ، وغنته لتحرکه علی صداها ممه ، فقالت ؛

لم أس يوم الوداع موقفهسا وجلتها في دموعهسا غرق وتعطلق وتعطلق الركاب سائرة تتركنا سيدى وتعطلق استودع الله طبيسة جرعت للبين والبين فيه لي حرق

فنست عينا (يادة الله عند سماعها • وتختلف النهستاية : قتقول دواية أبن عدارى ال سوء المرقف وضيق الحال شفله عن سملها عمه • بينما تقول دواية النويرى انه آمر بحط حمل مال عن بغل وحملها عليه ، وهو ما يأخذ به ابن الغطيب ( الاعلام ، قسم ٣ س ١٤ ) • (٦٠٦) ابن عدارى ، ج ١ س ١٤٨ ، النويري ، المخطوط ، ج ٣٢ ش ١٧٨ ب س يك يقول انه أقام هناك ١٧ يوما •

- 147 -

بتحریض من کانرا معه ، فقتله (۲۰۷) .

#### نهب رقادة :

أما عن مدينة رقادة نقد نهبها الناس صبيحة خروج زيادة الله ورغم ما تقوله رواية (بن عذارى ، من : أنهم أخذوا سن بقايا أموال بنى الأغلب وستاعهم ، وصنوف الآبية من الذهب والفضة بالا يخيط به وصف ، فالظاهر أن ما كان قد بقى فى قصور رقادة من المتاع لم يكن الا قليلا و وربما كانت رواية النويرى أدق ، أذ تقول : أن الناس بعد أن عرفوا بهروب زيادة الله اسرعوا الى رقادة ، وانتهبوا ما فيها ، واحتووا على قصور زيادة حتى صاروا الى البحث فى المطاهير ، وانتزاع حديد الأبواب ، وحمل الأسرة ، وتقسل الماعون (١٠٨) و وهذا لا يسم من أن تكون هذه المنهوبات القليلة القيمسة الماعون (١٠٨) و وهذا لا يسم من أن تكون هذه المنهوبات القليلة القيمسة ما سببا فى نزاعات بين الناس ، وأن يرجع القوى منهم لياخذ سن الضعيف ما سبقه اليه ، كما يقول ابن عذارى (١٠٩) و وإذا كان النويزي يقول أن ذلك عنى أن النهب استمر لستة أيام عندما تراءت خيل الشيعى ، فأن ذلك يعنى أن النهب كان مستمرا ، بعد أن وصل إيراهيم بن أحمد بن أبى الأغلب المنهزم من الأربس إلى القيروان ، عيمن كان قد بقى معه من القواد - •

#### ابراهيم بن أبي الأغلب يقوم بمحاولة فاشلة لتقلد الامارة في رقادة :

نزل ابراهيم في قصر الامارة حيث اجتمع على بابه خلق كتسير ، وبايموم بالامارة ثم انه بعث يستدعى أعيان الناس ، من : الفقهاء والتجساد والعامة ، وانتقد في حضرتهم تصرفات زيادة الله الذي استد أمر البلاد الى الحونة من الرجال ، وهو يقصد بذلك عبد الله بن الصائغ يطبيعة الحال وحاول إبراهيم بذلك أن يبايموه أميرا بدل ابن عبه الهارب اذ قال لهم : ان كتامة مفسدون في الارض ، وطلب منهم الاخلاص له ، وامذادة بالرجال والمال لينافع عن حريمهم ومهجهم و ورغم أنه أخذ البيحة بالامارة في الجامع

<sup>(</sup>۱۰۷) النويرى ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ب ، اين عذارى ، ج ۲ ص ۱۲۸ د ۱۲۸ ب ، اين عذارى ، ج ۲ ص ۱۲۸ د ۱۲۸ ب ۱۲۸ ب ۱۲۸ م ۱۲۸ مت ۱۲۸ م ۱۲۸ م ۱۲۸ مت ۱۲۸ م مين الاموال ، وغزلها في الله مثقال ، ولكن عامل سوسة ، وهو اين الهمدانى ، وضع يد عل الأموال ، وغزلها في قدر الرباط بسوسة ، حتى صارت الى الشيعة ،

<sup>(</sup>۱۰۸) التویری و المنطوط ، ج ۲۲ س ۱۲۷ آ ــ ۱۲۷ ب ، وقارن این النظیم ، الاعلام ، عسم ۲ س 22 ،

<sup>(</sup>۱۰۹) این عذاری پر چ ۱ س ۱۶۸ ۰

بعد صلاة الظهر الا أن عامة الناس الذين كانوا قد صئموا الحرب وخشوا معرم العاقبة ، ثاروا به وطالبوا بالأمن والسلام ليلدهم ، وأخبروه أنه إلاا كان قد عجز عن دفع كتامة ومعه العساكر والسلاح والأموال ، فهو سيكون الآن أعجز عن مدافعتهم مما كان عليه قبلا ، لأنهم لم يعد لديهم أموال ، وعنيما لمح ابراهيم الى امكانية الاستفادة من أموال الأحباس ( الأرقاف ) والموجائع ، صاحوا به واجتشد الفوغاه وصاح الجميع في لا طاعة لك علينا ولا بيمة لك في أعناقنا فاخرج عنا ، وانتهى الأمر بأن اضطروه هو ومن معه الى ركوب خيلهم والنجاة بأنفسهم عن طريق ياب أبى الربيع ، والناس يركصون وراهم ، ويرجمونهم بالحجارة ، ثم انهم لحقوا يزيادة الله (١٦٠) ،

وهكذا ، وخلال وجود زيادة الله في طرايلس تضخم موكبه بالغارين من افريقية ، ممن خافوا على أنفسهم وعلى أهلهم . ولو أن منهم من لم يستطع الفكاك من قدره ، فسمعي الى حتفه يظلمه ، مثل عبد الله بن الصائغ الوزير ، وعندما لحق ابراهيم بن أبي الأغلب بزيادة الله ، ولما علم هذا الأخير بما كان قد فكر فيه ابراهيم من عقد الولاية لمفسه في القيروان نقم عليه ، ولكنه اكتفى بالاعراض عنه ، وعندما عرف أن ابراهيم وصاحبه أبا المصعب بن زرارة يقمان فيه وينالان منه ، قرر التخلص ممهما لولا هروبهما الى الاسكندرية ، واستجارتهما يعاملها الذي أرسلهما الى عامل مصر : موسى النوشرى ، حيث دسا لزيادة الله ، وحدرا من طمعه في مصر .

وهذا ما قد يفسر كيف أن النوشرى لم يحسن استقبال زيادة ، الذي لم يقم في مصر أكثر من ثمانية أيام ، خرج بعدها الى طريق بغداد ، بعد أن تخلف كثير من أصحابه في مصر ، وتى الرملة من أرض فلسطين هرب كثير من أصحابه ، ورجاله حاشيته ، وبعد اقامة سنة في الرقة ، تفرق فيها من كان قد بقى له من رجاله،، وتشتت أمره ، وباع عليه قاضى الرقة بعض خصيانه الصقالبة ، انكب على شرب الحمر وسماع الموسيقى والغناء (الملامى) ، وأخيرا وصلته الأوامر من ديوان أشلافة بالمسودة الى مصر ، وكانت الأوامر قد صدرت الى واليها بمعاونته ، وتمكينه من العودة الى بلاده، وإسترجاع دولته ، وهو الأمر الذى لم يتحقق .

-وبدن الأمير. التمس ما كان قد بقى من قواه في شرب الخمر والانهماك

فى اللذات ، قبل أن ينهى أيامه فى بيت المقدس(٦١١) • وبذلك انقرضت دولة الإغائبة ، بعد أن عاشت ١١١ سنة وثلاثة أشهر •

(١١٦) انظر النويري ، المعطوط ، ج ٢٢ ص ١٢٩ أ ـ ١٢٩ پ ٠



الفصلالتاني

صقلية الاغلبية واستقرارالعرب في جنوب إبطاليا من الفتيح إلى نهاية الاعالبة درور ١٩٠٨م - ٢٩٦ هرم-٩٩)



#### تههيست :

#### العرب وصقلية قبل النتع الأغلبي :

بعد تأسيس مدينة تونس سنة ٨٤ هـ/٧٠٧ م، أصبحت ولاية افريقية قوة بحرية بعد أن كانت قوة برية فقط ، منذ انشاء القيروان بعيدا عن الساحل ( سنة ٥٠ هـ/١٦٠ م ) خشية الاسطول البيزنطى و وبفضسل الراكب المربية التي كانت تخرجها دار الصناعة في تونس ، لم يعد عرب ادريقية ينتظرون مجيء الاسطول الرومي من صقلية أو غيرها من سواحل السطنطينية لكي يدافعوه ، بل أصبحت مراكبهم تبعوب البحر المتوسط ، ومي تمترض مراكب الروم ، وتغير على سواحلهم في جزر البحر بصلفة وصردائية وحردائية وكورسيكا ( قورشيقا ) ،قبيل سنة ٩٠ هـ/٧٠٨ م ، كانت التمهيد الحقيقي السية الغزو الكبرى في شبه جزيرة ايبريا(١) ،

ولقد كان لصقلية بالذات دور هام في الصراع البحرى بين العسرب والروم منذ وقت مبكر ، عندما لجا إليها قسطنطين ، قيصر الروم ، منهزما في سنة ٣٥ هـ/ ١٩٥٨ م في موقعة الصرائي ، التي دارت بالقرب من الشواطيء الليبية ، ثم عندما كان الاسطول البيزنطي يغير على مسواحل المغرب ، كمة حدث في برقة حيث فاجأ زهير بن قيس البلوي سنة ٢٩ هـ/١٨٨ م ، وكما حدث عندما استرد الروم قرطاجنة سنة ٧٤ هـ/١٩٣٣ م ، بعد أن فتحها:

<sup>(</sup>١) انظر النترات الخاصة بذلك لميما سبق ، ج ١ ص ٢٤٦ وما يعلما -

حسان بن النعمان(٢) .

وذلك لا يسنع من أن يكون العرب قد قاموا ... قبل بناء القاعدة البحرية فى توسس ... بغارات أولية على الجزيرة فى ذلك الوقت المبكر ، فالروايات تشير الى أن معاوية بن حديج أمر بغزو صقلية ، وأنه كان من بين المغانم التى جىء بها من هناك : أصمام من ذهب وعضة (٣) ، وإذا صبحت حملة معاوية اين حديج هذه ، فمن المرجع أن تكون أثماء ولايته لافريقية ، حوالى سنة عره هـ/ ٦٦٥ م ، وباسطول مصر .

### حملات تونس الأولى على الجزيرة :

أما عن الحملات الحقيقية التي قام بها أسطول تونس على صقلية ، فانها علم تبدأ الا بعد ولاية موسى بن نصير للمغرب سنة ٨٦ هـ/ ٢٠٥ م ٠ وكانت أولاها تلك التي قام بها عياش بن أخيل ، وأغاز فيها على مدينة سرقوسة ٠ ولا يأس أن تكون قد تبت سنة ٨٦ هـ/ ٢٠٥ م ، كما في رواية ابن فتيبة (١٠) وان كان خليفة بن خياط يسجل عارة على صقلية في نفس السنة ، قام بها المغيرة بن أبي بردة العبدي(٥) ٠ ويشير ابن قتيبة الى حملة ثانية قام بهسا عبد الله بن موسى بن نصير على مدينة من مدن صقلية ، ومعه أشراف الرجال الله بن موسى بن نصير على مدينة من مدن صقلية ، ومعه أشراف الرجال الله بن عدد سفن الحملة كان حوالى ١٠ (عشر) سفن ٠ أما عن الغنيمة يعنى أن عدد سفن الحملة كان حوالى ١٠ (عشر) سفن ٠ أما عن الغنيمة غقد بلغت حوالى مائة ألف دينار ، وذلك أن سهم الرجل بلع مائة دينسار خصا ٠ أما عن تاريخ الحملة فتقول الرواية انه سنة ٨٥ هـ/ ٢٠٠ م ٠ ولكنه نخص من ولاية موسى للمغرب في سنة ٨٦ هـ/ ٢٠٠ م ، فأغلب الظن أنه يجب تصحيح التاريخ الى سسة ٩٥ هـ/ ٢٠٤ م ، وقتما كان عبد الله بن موسى و

<sup>(</sup>٢) انظر فهما صبق ، ج ١ ص ١٦٢ - ١٦٣ ، ٢٢١ ° ٢٢٨ ° ومن المروف أن الامبراطور البيزنيل كونستائز النائي كان قد صاد من التسطيطينية في صبقة ١٦٣ م الم صقلية لكي يجمل تصب عينيه ولايات الامبراطودية في الجزيرة وفي جنوب ايطائيا حتى يمكنه العقاط على أرض اليونان الرقيسية من أن يعاصرها العرب ، وانه بقى في صقلية الى وفاته في سنة ١٨٦ ( انظر عزيز أصد ، تاريخ صقلية الاسلامية ، بالانجليزية من التربيرة ١٩٧٠ ، ص ٢ ) . (٢) النويرى ، المكتبة المنتلية ، ص ٢٥ - ٢٦٤ وان كان عيا يشكك في تلك الرواية انها تبعل تاريخ العملة هو سنة ٣٣ ، في حلالة هارية ، وان التماثيل النمينة لم تجد الها سوقا نافئة الا في بلاد الهند الهيدة .

رع) أنظر قيبا سبق ، ج ١ ص ٢٤٦ وهامش ٢٦٤ حيث فزو سردانية أيضا ٠

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيله ، ي ١ عن ١٩٢٠ -

صحب الحمة ، باثما لوالده على افريقية (٦) •

ومع أنه من المعروف أن الحرب البرية والمحرية مع الروم في شرق البحر الموسط كانت تدور في الثفور في شكل صوائف وشواتي سنوية مستظمة ، الا اذا كانت مناك مدنة مع الروم أو كانت مناك أحداث داخلية تسم من تجهيز الصائفة أو الشاتية ، فالذي نلاحظه من حوليات الحرب البحرية مع الروم في وسط البحر ، وبالذات في صقلية ، ان الصوائف والشواتي كانت متباعدة ، واذا كان من الطبيعي أن يسقط بعض تلك الصوائف من القوائم التي يقدمها الكتاب ، واذا كان من المقبول أن تسرى المهدنة التي كانت تعقدها الحسلافة في المشرق على العمليات الحسريية في المغرب ، فمن المرجع أن الاضطرابات التي عرفتها بلاد المغرب على أواخر أيام الدولة الاموية ، وفي بداية عهد الدولة العباسية ، والتي قام بها ، على وجه الحصوص ، الخوارج من الصغرية ومن الاباضية ، كان لها أثرها في تباعد حملات العرب على صقلية ،

ويرحم الفصل لتأريخ خليفة بن خياط الذي ينفرد بمعلومات تكاد. تكون سنوية عن شاط ولاة المغرب في جزر وسط البحر المتوسط خسلال المترة ما بين سنة ١٠٢ هـ وسنة ١٢٢ هـ، وذلك أنه يسجل فيها أكثر من ١٠ (خسس عشرة) غزوة بحرية ، انصبت جبيعا على كل من جزيرتي صقلية برسردانية باستنناء غروة سنة ١٠٦ هـ/٧٢٤ م التي أتي فيها ذكر قرسقة (كورسيكا) ، الى جانب سردانية (٧) ، وكانت بقيادة محمد بن أبي بكر مون بني جمع ، وغروة سنة ١٠٤ هـ/٧٢٢ م التي لم يحدد هدفها في المبحر ، وكانت بقيادة عمرو بن فاتك (٨) ، وكذلك الغزية الكبيرة التي قام بيا المستنبر بن الحسارت سنة ١١١ هـ/٧٢٧ م في ١٨٠ ( مائة وثمانين ) مركبا ، والتي إبطات في العودة يجتي هجم الشتاء فغرقت المراكب ولم ينج ميها الا١٧ ( سبعة عشر ) مركبا ( صبعة عشر ) مركبا ،

<sup>(</sup>۱) انظر اس تتبية ، الكتبة العملية ، ص ١٦٤٠ ، ٢١١] ( حيث ينقل ابن التسباط تلك، الرواية ) - روس نباية عند الله لوالده بعد عودة عوسى الى دعشق ١٠ انظر طيعا صيل ٥ ٢٠ اس ٢٥٢ و هد ٢٩٩٠ ٠

<sup>- (</sup>٧) تاريح حليفة بن خياط - ج ٢ س ٢٤٩ ٠

<sup>(</sup>A) تقس المصدر ، ج ۹ ص ۲۳۸ •

<sup>(</sup>٩) بقس المبدر ب ج ٢ تس ١٩٠٠ -

وتدل الدراسة الاحصائية لتلك الحسالات ، حسب ترتيبها الزمنى اعتبارا من حملة سنة ١٠٠ هـ ١٠٧٧م ، أنها تمت على عهد ثلاثة مى كبار ولاة المغرب في العصر الأموى ، هم : بشر بن صفوان ، وعبيدة بن عبد الرحس، وعبيد الله بن الحبحاب ، فعلى عهد بشر بن صفوان كانت وجهة الحسالات البحرية الأربعة الى سردانية على وجه المصوص ، وذلك في سنوات ١٠١ هـ ١٧٢٧م بقيادة پزيد بي مسروق اليحصيني (١) ، ١٠٤ من/٧٢٧م بقيادة محمد بن أبي بكر عمرك بن فاتك الكلبي (١١) ، و ١٠٦ هـ ١٢٢٤م بقيادة محمد بن أبي بكر مولى بني جمع (١٠) ، وأخرا سمة ١٠٩ هـ ٧٢٧٧م بقيادة محمد بن أبي بكر مرة أخرى (١٠) ،

وإذا كانت حوليات خليفة بن خياط تنص على أن كل هسنه الحملات على كللت بالنجاح ، فكانت تعود سالة بالمغانم ، فانظساهر أن حملة سنة به ١٠٥٠ عر/٧٢٧ م الأخيرة كانت أنجحها - فيذا ما يمكن أن معهمه من الروايه التي نجدها في كل من ابن الأثير والنويرى ، والتي تنسب قيادة الحملة الي الوالى بشر بن صفوان نفسه ، وتقول أنه سار الي صقلية فغنم شيئا كثيرا ثم رجع الى القيرواب حيث توفى بها في نفس السنة (١٤٠) - وهذا لا يسم من أن تكون سنة ١٠٩ هـ/٧٢٧ م قد شهدت حملتين بحريتين دفعة واحدة : الأولى على سردانية بقيادة محمد بن أبي بكر ، والثانية على صقلية بقيادة بشر بن صفوان "

اما عن الحملات التى تمت على عهد عبيدة بن عبد الرحمن ، وهى ست ، فكانت وجهتها صقلية بصغة خاصة ، على الوجه التالى : فى سنة ١١٠ هـ/ ٧٢٨ م قامت حملة صغيرة بقيادة عثمان بين أبى عبيدة عسلى رأس ٧٠٠ ( سبعائة ) فارس حاجمت مدينة سرقوسة ، ونجحت فى هزيمة القوة ،البيزنطية التى تصدت لها وأسرت قائدها . ( بطريقهم )(١٥) ، وعن حملة

<sup>(</sup>١٠) للس المصدو ، ج ١ ص ٢٣٦ -

<sup>(</sup>۱٪) نفس للصدو ، بج ۱ س ۲۲۸۰ ر:

٠ ٢٤٩ للس المقديد ،، ج ٢ من ٢٤٩ •

<sup>(</sup>١٢) بلس المصدر ، ج ٢ ص ٢٥٢ -

<sup>(</sup>۱۶) ابن الأثير ، الكتبة المنقلية «بهن ۲۱۸ ، التويرى ، ج ۲۲ من ۲۲۰ ، وعن مالحميلات على عهد بشر بن مساوان ، انظر طبقا سبقة مهجريا من ۲۷۲ "

<sup>(</sup>١٥) تاريخ خليلة بن خياط ، ج ٢ س ٢٥٣ سـ ٢٥٦ -

السنة انتى بعدها ١١١ هـ/٧٢٩ م فكانت حملة كبيرة بلعت عدة مراكبها ١٨٠ ( مائة وسائين ) مركبا ، قادها المستنبر بن الحارث ، ونظن من سياق الأحداث الله وجهتها كانت سرقوسة التي ظل يحاصرها العرب الى أن هجم عليهم فصل الشتاء ، مما عرضهم الى كارثة مروعة ، وهم لحى طريق العودة الدعرقت معظم المراكب ، ولم يسج منها الا ١٧ ( سبعة عشر ) مركبا فعطر ١٠٥) -

وفى سنة ١١٢ هـ/ ٧٣٠ م تكللت الحملة التى قادها ثابت بن حيثم الاردنى بالنجاح : إذ هـاجم الجريرة ، وعاد سـالما الى افريقية بالسبايا والمفانم(١٧) . وكذلك كان حِظ الحملة التي قادها في سمة ١١٤ هـ/ ٧٣٢ م عبد الملك بن قبل ( الحجازي ٤ الى صقلية أيضا (١١) ، وتلك التي قادها في مسل السنة عبد الله بن نياط الاصارى الى سردانية (١١) ، آما آخر الحملات التي تمت على عهد عبيدة بن عبد الرحم فقد قادها في سنة ١١٥ هـ/ ٧٣٧ م يكر بن سويد الى صقلية ، وأغلب الظن أنهـا لم تحقق أغراضها بسبب يكر بن سويد الى صقلية ، وأغلب الظن أنهـا لم تحقق أغراضها بسبب استحدام الروم للقدائف النارية في مدافعتهم للأسطول العربي (٢٠) .

اما عن الحملات البحرية التي تمت على عهد عبيد الله بن الحبعاب قيما ين سنة ١٦٦ هـ/ ٧٣٠ م وسنة ١٦٢ هـ/ ٧٤٠ م ، كما ترد في تاريخ خليفة ابن خياط ، فهي خمس : اثنتان منها سارتا الى سردانية ، وثلات كاتت وجبيتها صقلية ، ولقد سارت حملة سنة ١٠٦ هـ/ ٧٣٤ م بقيادة عثمان بن أبي عبيدة الى صقلية ولكنها فوجئت وهي في طريق العودة باعتراض مسيرتها من قبل الاسطول البيزنطي ، ورغم نجاح القائد العربي في التخلص من جدا لمازق باحتراق القافلة المعادية ، الا أن الروم فجحوا في الاحاطة بعدد من المراكب الحربية العربية ، وأسروا من كان فيها من المحاربين ، وكان من بين

<sup>(</sup>١٦) لُلس المستد ، ج ٢ ص ٢٠٠٠ ٠٠

<sup>(</sup>۱۷) تاریخ خلیلة من خیاط ، ج ۲ س ۲۵۷ "

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ خلیلة بن خیاط ، ج ۲ ص ۳۵۹ ـ ۳۱۰ ـ حیث الترانة عبد الله بن قطن الدادة عبد الله بن قطن الدادت مد عبد الملك ، من عندنا ، وذلك ان عبد الملك بن تطن كان له دمان له احسادات الابدلس سنة ۱۲۲ هـ عندما عارض نزول جند السام بقیادة بلج بن بشر ثم تموافقته على ذلك بعد آن استشرت ثورة السرير مناتا سانظر فيما مبيقه برج ۲ ب ۲۸۸ ـ ۲۸۹ م

ر (۱۸) تاریخ خلفة بن خیاط ، پر ۲ صو ۱۳۱۰ ، . - (۲۰) للس المسدر ، چ ۲ ص ۳۱۱ ، وعن العبلات بل عهد عبید الطی فیما اسیق » بے ۱ ص ۲۷۱ وما بعدما ،

مشاهیر الأسری ، ولدا أمیر البحر عثمان بن أبی عبیدة نفسه ، وهما : عمرور وسلیمان ، الی حانب تنبد الرحس بن زیاد بن أنعم قاضی افریشیة المشهور وراوینها نیما بعد ، ولن یطلق سراحهم الا دی سنة ۱۲۱ هـ/۷۳۹ م أو بعدها عندما تم تبادل الأسری (الفداء) بین العرب والروم(۲۱) -

وكانت قيادة حملة السنه التالية ( ١١٧ هـ/٧٣٥ م ) لأحى عثمان ، وهو : حبيب بن أبى عبيدة الذى سار الى سردانية حيث فاجأ بعض مدنها وأثحن في القتل والسباء ، (٢١) وفي سنة ١١٨ هـ/٧٣٦ م التالية كانت قيادة حملة صقلية الى قثم بن عوانة الكلبى الدى نزل على مدية أوليه ؟ ، ولكن الحملة لم تستطع أن تحقق أغراضها بعد أن أحاط بها الروم " ولا فدرى. الى كان نوع من الاتعاق قد تم بين الطرفين المتحاربين يقضى بأن يستحب العرب بعد أن يخلى الروم عنهم أم أن ظروف القتال التي لم ترجح كفة أحد ألطرفين هي التي قصت بهذه التسوية (٣٣) " ، وفي السنة النسالية وهي بعض سفنه وهي في طريق العودة وكانت مركبة القيادة بينها وفيها قثم نفسه بعض سفنه وهي في طريق العودة وكانت مركبة القيادة بينها وفيها قثم نفسه الذي مات غريقا(٢٠) "

#### أول محاولة للاستقرار في الجزيرة :

اما عن حملة سنة ١٢٢ هـ/٧٤٠ م فكانت بقيادة حبيب بن أبي عبيدة ابن عقبة بن نامع وبصحبته ابنه عبد الرحمن بن حبيب ، الذي صار أميرا لافريقية في سنة ١٢٧ هـ/٧٤٤ م (٢٠) • ولقد حقق عبد الرحمن ، الذي أطلقه والده على رأس الحيالة ، نجاحا عظيما ، اذ لم يلق جمعا من جموع الروم في الجزيرة الا هزمه ، حتى وصل في جولته العاصفة الى مدينة سرقوسة الكبيرة والعاصمة الرومية وقتلذ للجزيرة ، فهرم حاميتها ، وضرب الحصار عليها حتى صالحوه على الجزية • وكان هذا النجاح سببا في أن قرر حبيب بن أبي عبيدة البقاء في الجزيرة الى أن يفتحها جميعا ، لولا ثورة البربر الخارجية التي

<sup>(</sup>۲۱) للسن الصندر ، ج ۲ ص ۳۹۲ ، والطن قيما صيتى ، ج ١ ص ٢٨٠ و حـ ٢٠٤٠ ٠

<sup>(</sup>۲۲) للس المسدد ، ج نه س ۲۲۲ -

<sup>(</sup>٢٣) تلس المصند ، ج ثمّ ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣٤) تلبي المسدد ، بر ٢ ص ٣٤٦ ُ، وَعَنْ الْحَبَلَاتَ عَلَى عَهِدَ عَبِيدُ اللَّهِ بِنَ الْحَبَمَانِ بِدَ انظر فينا سبق ، ج ١ ص ٣٧٦ وما سدما -

<sup>(</sup>۲۵) انظر فیما سبق ج ۱ ، ص ۳۱۳ رما بعدها •

اضطرت ابن الحماب الوالى الى استدعائه الى افريقية على عجل(٢٦) ٠

اما عن الحملة التالية فاتت بعد ١٣ عاما أى عى سنة ١٣٥ هـ/٧٥٤ م ، وتام بها عند الرحمن بن حبيب نفسه .. بعد أن استقل نافريقية ، ووسع مملكته غربا بالاستيلاء على تلمسان ، والذى كانت تراوده ذكريات تبعاحاته اللاممة فى الجزيرة من غير شك - ولقد عاد عبد الرحمن بالسبى من صنقلية والغنيمة ، بعد أن صنالحه أهلها على الجزية من جديد - وفى طريق العودة غرج عبد الرحمن على صردانية الني صسالحه أهلها أيضا عسلى أن يدفعوا له الجزية (٢٧) -

#### الروم يحصنون الجزيرة :

ومند حملة سنة ١٣٥ هـ/٧٥٢ م تلك ، تصبت الحوليات الافريقية على دكر الحملات الحربية فيما وراه البحر لمدة تريد على أربعين عاما ، بسبب انشحال الولاة في المغرب بالفتى ، كما تقول رواية ابن الأثير و والظاهر أن غرو صقلية في سنة ١٣٥ هـ/٧٥٢ م كان درسا قاسيا للروم ولأهسل الجريرة ، تعلموا منه كيف يحمون بلدهم فلقد قام الروم باعمار الجزيرة من جميع حهاتها ، وجددوا ما كان فيها من الحصون والمعاقل(٢٨) .

وأكثر من مذا فقد بدأ الروم (على عهد قسطنطين الحامس) باتخاذ الاحتياطات المسكرية البحرية لما كان يمكن أن يفاجئهم به العرب، فصاروا يخرجون في الصيف، عندما تتحسن الأحوال الجوية، في مراكبهم يطوفون حول الجريرة، فيما يعرف حاليا باسم و دوريات الحراسة ، يل وزيادة على خلك فريما صادفوا مراكب تحار المسلمين فاستولوا عليها (٢٩) وعن هذا الطريق حمع أسطولهم بين الدفاع عن الجزيرة وقطع خطوط الملاحة العربية والطريق حمع أسطولهم بين الدفاع عن الجزيرة وقطع خطوط الملاحة العربية و

<sup>(</sup>۲۷) اس الأثير ، المكتبة السقلية ص -۲۲ ، اس علاری ، ج ۱ ص ۱۰ ـ النويری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۰ ب د حيث السنة ۱۳ هـ ، وأغلي أللن ان كلسية « خيسة » مقطت من الناصّج ( مر سنة ۱۲۵ م، ) ،

 <sup>(</sup>۲۸) ومكذا فقد كانت قارات البرب على الجزيرة مسا في أن ينى أهلهسسا المائل
 درالحسود ولم يتركوا حلا الاحملوا عليه حسنا ... التويرى ، المكتبة المسقلية ، ص ٤٧٦
 بر سنة ١٣٠٠ م. )

<sup>(</sup>٢٩) اس الأثمر الكتبة ص ٢٣ التويري ، المقطوط ، ج ٢٢ من ٢٧٥ ميد ٢٣٦ أه

وفي مسة ١٧٨ هـ/٧٩٤ م تعود الحوليات الى دكر صقلية ، ولكر بشأن حروج الشاتية بعيادة سليمان بن راشد الذي كان يصحب معيه السد ، نظريق صقلية (٣)، أي حاكمها أومع أننا نظن أن الأسر يتعلق هما بالسوائت والشراى في الحمهة الشرقية المواجهة للروم في اقتيم العواصم في شمأل الشام وأرض الروم ، فمن المرجع أن يكون المقصود بالبعد هو إليه عالم عالم عالم الأمبراطورة وألين نفسه أمبراطورة ، ثم أنه عسدما الهرم هرب لاحشا الى الربية إلى المداهدة المربقة (٣)، .

#### الأغالبة يتعرفون على صقلية ، وغيرها من الجزر:

وفي سنة ٢٠١ هـ/ ٨٦٦ م ، على عبد زيادة الله الأول ، حبر الأمير جيشا في البحر في مراكب كثيرة الى سردانية وتقول الرواية ان نجام هذه الحبلة لم يكن تاما ، اذ عطبت بعض المراكب بعد أن عنمت الروم في الجريرة وقتلوا الكثيرين منهم ، مما دعا ريادة الله الى مكافأة من وصل من الرجال سالما (٣٠) - ومع أن ابن الأثير يجعل غزو سردنيسا هذه في سنة الرجال سالما (٣٠) م كمقدمة لفتح ريادة الله لصقلية ، فاننا نجد في حوليات ابن عدارى حملة أخرى لريادة الله تريبة الشبه من تلك الحملة ، اذ يظهر من الرواية أنها لم تكن موفقة تماما ، وذلك أن رجالها « أصابوا ، واصيب منهم ، ثم قفلوا » ، دون اشارة الى الخانم أو السبي (٣٠) ،

وفى سنة ٢٠٤ هـ/٨١٩ م سير زيادة الله قريبه أبا العباس محمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب بن سالنم لغزو صقلية ، قبل غزرما على يدى أسد بن الغرات (٣٤) ، وبذلك يكون قد قطع الهدنة التي عقدما قبل ست سنوات مع قائد الجزيرة البيزيطي (٣٥) -

وهكذا ، بقضل تنك الحملات ، وغيرها مما سقط من حوليات الهريقية والمفرّب ، كان العرب قد تعرفوا على ستقلية وغيرها سمن جزر البعو ، مثل :

<sup>(</sup>٣٠) ابن الأثنر ، الكتبة ، اس -٢٢ -

<sup>(</sup>٣١) انظر عزيز أحمد ، تاريخ صفلية الاسلامية ، بالانجليزية ، من ه ،

<sup>(</sup>٣٦) ابن الألير م الكتبة . ص ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>٢٦) ابل مذاري ، ي ٦٠ س ١٧٠٠

<sup>(</sup>٢٤) الحلة السيراء ، ي ١ ص ١٨١ ، الكتبة ، ص ٣٢٧ ،

<sup>(</sup>٣٥) الطر قيمًا بند نس ٢١١ . م ٨٢ .

سردانية وكورسيكا • واذا كانت هده الجزر قد ظهرت في بعض الاحيان كقواعد للروم يمكن أن تهدد الملاحة التجارية العربية في البحر المتوسط ، كما يمكن أن تهدد أيضا سواحل المغرب ، فانها كانت قد صارت بالسنبة لعرب المغرب أرض المغام الكثيرة والسبى البديع •

وبناء على كل ذلك لم يكن من الغريب أن يقكر زيادة الله الأول في غزو صقلية بشكل نهائي في سنة ٢١٢ هـ/٨٢٧م ، رعم ما كان يصادفه من المتاعب الداحلية ، المتمثلة في الثورات والاضطرابات التي لا تعد ، في داخل مملكته و والظاهر أنه عندما قرر القيام بتلك المغامرة ، كان يزمع اصطياد عصفورين بججر واحد ، كما يقال و فمن جهة كان سيقتع بلادا جديدة ينترعها من الروم ويضمها ألى مملكته أي الى أرض الاسلام ، ومن جهة كانية كان يمكنه أن يوجه حماس أهل افريقية من المقاتلين نحو الجهاد في بلاد الررم ، فيتخلص مما كانوا يسببونه له من المتاعب ، ويحقق لبلاده ما كان يصبوا اليه من الأمن والاستقرار وقبل أن نتكلم في فتح الجزيرة يحسن أن نعرف بأحوالها قبيل الفتع ، فهذا الى جانب ما ذكرناه من الفسارات التمهيدية ، يعتبر المدخل المعقول لدراسة الموضوع -

# صَقلية ، كاعفها الْكُنَا بِلِعْتِ. البيلاد والستكان

#### ١ - البسلاد :

#### الاسم: صقلية:

فسر الكتاب العرب اسم الجزيرة « صقلية » حسب منهجهم القديم الذي ينسب البلاد والجماعات الى أجداد حقيقيين أو أسطوريين ، تماما كما قالوا :

ان افريقية سبة الى الملكة افريقية أو الملك اليمنى القديم المريقس (٣٦)، وان أسبّانيا نسبة الى قوم سكنوها في القديم هم الإسبان أر تسبة الى الملك اشبان، أو أن الأندلس سبة الى قبائل الجرمان المروّنة بدد الوقدال ١(٣٧)،

ففى صوء هذه النظرية قالوا ، ان صقلية سميت باسم الملك لا شيقلواء، كما سميت العطاليا ماسم أخيه و ايطال ، وفى ذلك لم يتردد بعضهم فى

<sup>(</sup>٣٦) انظر اخبار عبّید بی شریهٔ لی کتاب التیجان لوهب بن منهه ، س ۲۹۲ ، ۲۰۷ ، ۴۰۸ ، ۲۰۸ ( سبهٔ الل اطریقس بی ایرهه ) ۰ .

<sup>(</sup>۳۷) الحبیری صفة حزیرد الاندلس ، ص ۳ -

القول أن جريرة صقلية كان يسكنها في قديم الدهر أمه هملة ، تأكسل الناس و أو اله كان فيها جنس من المسوخ بعين واحده في وسط جباههم ، يسمون صقلوفس(٣٨) ، وهي الأسطورة اليونانية الأصل على ما نظن ، اد بعد لها شبيها في أوديسة هوميروس و

وکان اسم صقلیة مشتق من اسم « صیقلوفس » أو « صیقلو » آو « صیقلو » آو « سیقلو » الذی بری آنه نفس اسم « شیغلو »(۲۱) \* هذا ، کما نجد اسم صقلیة پالسین فی « سقلیة » و « سکیلیة » ، والصساد فی « صیقلیة » و « صیقیلیة »(٤٠) کما نجده مهموزا فی شمیکل « اصقلیة » آیضسا ، و « اسقلیة »(٤٠) \*

#### الوقىسى :

وتشغل صقلية موقعا حغرافيا ممتازا بفضل وحودها بين ذراع شبه جزيرة ايطاليا ، المبتد من وسعل أوروبا جنوبا في قلب البحر المتوسط ، وس دراع القارة الافريقية الشمالي الذي يمثل قلب ولابة افريقية العربية أو البلاد التوسية الحالية ، والذي يبتد شمالا في مقابل ايطاليا - وبغضل هذا الموقع تكاد حريرة صقلية تربط بين سواحل أورويا وسواحل بلاد المغرب ، وان كانت الجريرة أقرب الى سواحل ايطاليا الحنوبية ، في اقليم تلابريا الذي عرفه العرب باسم « قلورية » \*

<sup>(</sup>۲۸) الكرى ، حنراقية الاندلس وأوروما ، تحقيق هبسه الرحمي حجى ، ص ۲۱۷ ( والمحقق يقراها في شكل حقاولس ) ،

<sup>(</sup>٣٦) سى ترى أن التبنى فى شيغلو كانت سينا فى الأسسل لأن الشين والسين كثيرة ما تختلطان فى اللغة العربية وتحل الواحدة منها محل الأخرى • أما عن الغين فأغلب المفلى أنها بيم ، كما تعلق فى اللهجة الهمرية ، ثم انها انقلبت الى فين ، كما فى بعض اللهجات العربية • ولا بأس فى أن تكون الده حيم » فى الكلمة حرف « قا ف» أصلا • فكان كلمسية « شيغلو » هى تحري شركلية د سيغلو » ، وهو الأمر المتبول •

<sup>(</sup>٤٠) انظر الكتبة الصللية ، من كتاب الإمامة والسياسة لابي تتيبة ، ج ١ ص ١٦٣ هـ ٥ ، ص ١٦٤

<sup>(13)</sup> وذلك لأن حرف المعاد الأول كان ينطق ساكنا ، في شكل ه صقابة » ، وهيو الأمر الذريب على اللعة العربية ، فرصعت الهَوَة قبل المعاد ، وذلك ، كسيا كانت الكتب طرابلس في شكل اطرابلس ، أو كما ينطق اسم ه معمد » في بعض اللهجات في شسسكل ه امعمه »

فيصيق مسينا ، بي شمال الجزيرة وبين كلابريا ، لا يتجاوز اتساعه بي الموصع الصيق منه ٣ ( نلاث ) كيلو منرات ، حبى أن الواقف في مسيني، على ساحل صعلية يرى من في ريو على ساحل ايطاليا(٤٠) ، ولهذا عرف مصيق مسينا ، لله في ذلك مثل مصيق حبل طارق ، باسم و المجاز ، كما عرف على وجه المحصيص باسم و مجاز المارو ، اى محار المنار ، نسبة الى ضوء نار البركان القريب ، الذي كان يستضاء به في السفر على أكثر من مائة فرسع ، في البر وفي البحر على السواه(٤٠) ،

اما عن المسافة بين جنوبي صقلية وبين أقرب سواحل افريقية اليها ، وذلك في شبه جزيرة شريك في شمال البلاد الترسية ، فانها تصل الى ١٢٠ ( ماثة وعشرين ). كيلو متر (٤٤) - هذا وتوجد بين صقلية وسواحل البلاد التونسية أعداد من الجزر الصغيرة ، من أشهرها جريرة قوصرة أو قوصرا ، بين ساجل مدينة المهدية والركن الجنوبي الغربي لصقلية ، حيث مدينا مازر ، وبينها ربين مازر مجرى واحد أي حوالي ١٠ ميسلا وتوصرة هي المعروفة حاليا باسم جزيرة ، بنطلارية ، (٤٥) -

وهكذا كانت صقلية ، نفضل موقعها الوسط بين ايطساليا والبسلاد التونسية ، وبفضل الجزر الصغيرة بينها وبين سواحسل افريقية ، ممبرا طبيعيا ما بين السواحل الأوربية والسواحل الافريقية ، على طول العصدور التاريخية ،

#### الشكل :

#### الساحل الشرقى :

وصقلية جزيرة على شكل مثلث طوله مسيرة ٧ ( سبعة ) أيام وعرضه

رسيب المسلود التنبية والإشراف ، المكتبة السقلية ص ٢ ، منيم اليلفان ، ط أورويا (٣٤) المسعود التنبية والإشراف ، المكتبة السقلية ، ص ٨٢ ·

ي الله المربي المسلمون في صقلية ، ص ٨ ، وهي عند الكتاب العرب العادل (21) إنظر أحبد المدني ، المسلمون في صقلية ، ياقوت ، مسم البلدان ، ي الرس ١٠٦٠ ، مجريين ( ١٢٠ ميلا ) أو يومين بالربع الطبية ، ياقوت ، مسم البلدان ، ياقوت ، المجم ، (٤٥) البكرى ، صفة الإندلس وأودويا ، ص ٢٣٦ وهامش المعلق ، ياقوت ، المجم ،

<sup>·</sup> Y · · · · · · · · · ·

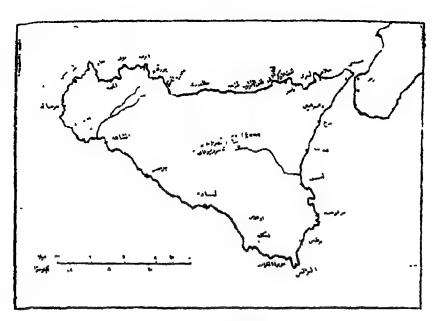

شكل رقم (۱) جزيرة صقلية ، توزيع المن تبعا لرواية الادريسي

مسيرة ٤ (أربعة ) أيام (٤٦) • ومدبئة مسينة (Messina) تبثل رأس المثلث الشمالى ، في مقابل مدينة ريو (Reggio) في كلابريا ، ومنها ينحدر الشاطىء الشرقى ، الذي يوصف بأنه ساحل صحرى لا حلجان فيه الى مدينة قطانيا (Catania) (٤٧) التي عرفت أيصا به « قطاليا ، ، كما عرفها الكتاب العسرب باسم « مدينة الفيسل ه(٤٨) ، مارا بطبرمين كما عرفها الكتاب العسرب باسم « مدينة الفيسل ه(٤٨) ، مارا بطبرمين (Tabrmina) على بعد مرحلة ( ٢٥ ميلا ) ، ثم به « لياج ، عسلى مرحلة أخرى (٤٩) ، وفي قطانيا يصبح الساحل رمليا ، وهو يستسر جنوبا ، الى

<sup>(17)</sup> ابن حوقل ، المكتبة الصقلية ، ص ، ، وانظر ياتوت ، المحم ، ج ٣ س ١٠٠ ، والمكتبة ص ١١٤ - ومنا ينخرى الاشارة الى أحمية رواية ابن حوقل الذي يتخرى الاشة اكثر ، فيتول الها على شكل مثلث متسادى الساقين ، زاويته الحادة من غربي الجزيرة ، انظر معجم ألملدان ، ج ٣ ص ٢٠٩ ( حيث ينقل رواية ابن حوقل الذي يصفه بالتاجر ) .

<sup>(</sup>٤٧) انظر أحمد الدائي 7 المسلمون في حزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ، ص ٩ -

<sup>(</sup>٨٤) 'الادريس ، ١٩٦٣تبة السئلية 🛴 س و ٣٥ ،

<sup>(</sup>٤٩) الادريس ، المكتبة السللية ، من ٣٣ \_ ٣٧ -

\_ 1-1 \_

قلمة والنتيسى وعلى بعد مرحلة ، الى مدينة سرقوسة (Siracusa) عاصمة الجريرة القديسة ، التى يعرفها الكتاب العرب بمدينه أرشميدس ، صاحب نظرية كثافه الأجسام الطافية او الوزن النوعيز (٥٠) .

ومى سرقوسة الى قلعه نوطس (Noto) مرحلة ، وهى على بعد ٨ ( ثمانية ) أميال من البحر ، وبين بوطس والبحر حصن قسبارى ، ثم الى طرف الجزيرة في هذا الساحل الشرقى ، حيث لا يوحد عمران ، وهو الطرف الذي يسمى « البوالص » ، مرحلة ،

#### النساطيء الجنوبي:

ومن المبوالص يبدأ الشاطىء الجنوبي(٥١) حيث يسر بقلعة « شكلة ، ، على ٧ ( سبعة ) أميال ( وشكله في الداخل على بعد ٣ أميال من البحر ) ، ثم قلعة آرغوص (Ragusa) على ١٣ ميلا ( وهي أيضا في الداخل على بعد ٧٠ أميال من البحر ) ، ثم حصن لنبياذة على بعد مرحلة ـ وهي على بعد مرحلة أميال ) ٠ أميال ) ٠

وسن جرحِنت الى « الشاقة ع مرحلة ( والشاقة أول عمل قلعة البلوط. على ۴ أميال من الشاقة ) ، ثم الى مازر (Mazara) مرحلتان • ومن مازر ١٨٠ سيلا الى د مرسى ، أو د مرسى على ، ، وهى مرسالا حاليا ، ثم الى طراينش. (Trapani) - على بعدمرحلة خميمة (٢٥) • وفى مقابل طرابنش التى تنتهى. عند المساحل الجنوبى ، تقع جزر : الراهب ، واليابسة ، ومليطة (٢٠) •.

#### الشاطيء الشمالي :

وحن طرابنش ، ذات المرسى الساكن الذي كان مشتى للسفن ، يبدأ الشماطيء الشمال الصنخرى من الفرب الى الشرق في اتجاء العاصمة المرم الشرق الشماطيء الشمال المرم المبار (Ealbrano) ، مآرا بجبل حامد على بعد ١٠ (عشرة ) أميال ، ثم الحمة

 <sup>(-4)</sup> الادريس ، للكتبة السقلية ، ص ٣٦ ، وعن سرتوسة انظر ياتوت ، معجم البلدان على ١٨ ، وعن وصف الساسل الشرق انظر أحمد المدنى ، المسلمون على صقلية ، ص ٣٠ .
 (١٥) الإعديسي ، للكتبة ، ص ٣٦ \_ ٧٧ °

 <sup>(</sup>٧٥) الرحلة التنفيقة عند الادريس تزيد على "٢ رميلا وتقل عن (٢٩) ميلا (١٥٠) عند الادريس تزيد على "٢ رميلا وتقل عن (٢٩) ميلا -

<sup>(</sup>٣٥) الادريسي ۽ الكتبة السائلية ، ص ٣٨ -- ١٤ ، أحمد المائي ، السليول إلي سائلية عي ٦٠ ( عن وسف الساحل الجنوبي ) \*

( وهي قلعة حصينة على بعد ثلاثة أميال من المحر ، بها حامة حامية عذبة الماء معتدلة المسخونة كان يستحم فيها الناس ) التي تقع على مرحلة من طرابنش ، ثم قلعة ، أولى ، على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال ، ثم بلدة برطنيق على بعد ١٠ ميلا ( ومتعلقتهاغنية برراعة القطن والحناء ) ثم شسس على بعد الميال ، ثم بلدة قرينش ( الغنية باللوذ والتين الناشف والخروب ) ، ومن قرينش الى بلرم ١٢ ميلا(٥٤) ،

ومن بلرم الى مسينا ، حيث يسير الساحل في اتجاه الشرق في شكل أفقى ، يعدد الادريسي ١٠ (عشرة ) مواضع ما يين حصن وبلدة لطيفة ، هي حصن بورقاد على بعد ١٢ ميلا ، وصحرة الحرير ( الداحنة في النحر ) على بعد ١٢ ميلا ، وحصن جلفودي ( الذي بشبه المدينه ) على بعد مرحنه و بلغة المقوارب على طزعة ( القابع على سعع حبل مبيع ) على بعد مرحنه و بلغة المقوارب على بعد ١٢ ميلا ، وبلدة القارونية ( التي تعتبر ،ول اقليم مسس ) على بعد ١٢ ميلا ، وبلدة شنت ماركو ( التي اشتهرت بحريرها و بسحها ، و بصناعة المراكب من خشب جبلها ) على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال ، وحصر باصو على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال ، وحصر باصو على بعد ١٠ ( عشرة ) أميال ، وحصر باصو على على مسافة ٣ أميال ثم حصن ميلاص ( الذي كان كبير الكتان الطيب ، وفي مياهه يصطاد التي الحليل ) على بعد ١٢ ميلا ،

وبعد ميلاص تأتي مسينى ، على بعد مرحلة في نهاية الشاطى، الشمالى ، وقى رأس المثلث . حيث يلتقى الشاطى، الشمالى بالشاطى، الشرفى في مقابل بلدة ربو في قلورية(٥٠٥) .

وهكذا يعدد الادريسي المواضع الرئيسية على كل من شواطي، صقلية التي تكون أضلاع شكلها المثلث وطول الجهة الشرقية من الجريرة التي تمتد من مسيني الى البوالفين أو جزيرة الاربب ٢٠٠ (مائتي ) ميل ، والجهسة الجنوبية من طرف جَزيرة الأرنب الى طرابنش طولها ٤٥٠ ( أربسسائة وخسون ) ميلا ، وهذا الشاطئ هو اطول أضسلاع المثلث ، أما الجهسة الشمالية ، من أطرابنشي الى المجار أر ألعارو ، قطولها ٢٥٠ ( مائتسان وخسون ) ميلا ، والادريسي يحصص دراسة تعصيلية لكل مراسي تلك

<sup>(8</sup>a) الادريس ، المكتبة -، س ٤١ ـ ٢٢ ·

<sup>(64)</sup> أنظر الادريس ، الكتية السناية ، س ٢٨ - ٣٣ ·

 <sup>(</sup>٥٩) الإدريس ، المكتبة الصلالة ، مير ٧١ -



شكل رقم (٢) منقلية بين افريقنة وقلوية \_ كما رسمها الادريس

الشواطئ من كسرة وصفيرة ، و محدد المسافات بينها ، يحييث يذكر لئسا على الساحل الشرقى أكثر من ٤٠ ( أربعين ) مرسى تتراوح المسافات فيما بينها ، على الجملة ، من ميل واحد الى ٢٥ ميلا ، أما المسافات بين معنلها همى ما بين ٦ أميال و ١٢ ميلا(٥٠) ، ويعدد من مراسى الساحل الجنسوي من مرسى البوالص الى طسرابنش أكثر من ٧٦ مرسى(٥٠) ، ومن مراسى المساحل الشمالي ما يتن مسيني وطرابنش يعدد أكثر من أربعين مرسى(٥٠) ،

أما عن مدن الداخل ناهمها : علقمة (Aleamo) في الركن الغربي المربي المناعن مدن الداخل ناهمها : علقمة (Eastro Giovanni) وهو الإسم المشتق من انا (Enna) اسمها القديم ، وقلمه أيس (Caltani Setta) ، وقلمة جيرونة (Caltagirone) التي تقع في جنوب منتصف المسافة مابين قطانيا وجرجنت (٢٠) .

#### الوصف :

#### جزيرة الخصب والعمران:

وبغضل موقع صقلية الجزرى في وسط البحر المتوسط ، في الاقليم المعتدل الرابع والخامس حسب تقسيمات الجغرافيين العرب التي أخذوها عن بطليموس ويغضل جبالها وكثرة مياعها ، كانت في نظر العرب صنوة الأندلس من حيث : غناها الزراعي والحيواني ، وكذلك المعدني - فهي عند المقدسي : « جزيرة واسعة جليلة ليس للمسلمين جزيرة أجل ، ولا أعمر ، ولا أكثر مدنا منها (٢٦) • وبها من الخصب والزروع والمواشي والرقيق ما يقضل: عن صنائر مدن الاشلام المتاجئة للبحر ، كما يقول الاصطلحري (٢٢) •

آما ابن حوقل الذي زار الجزيرة في سنة ٣٦٢ هـ/٧٢ ــ ٩٧٣ م ، قيقول ان المثالب عليها الجبال والقَلاع والحصول، وأن جميع أرضها مسكونة،

<sup>(</sup>٥٧) الادريسي ، المكتبة السقلية ، ص ١٨ \_ ٧٠ -

<sup>(</sup>٨٠) الادريس ، الكتبة السقلية ، سس ١٧ ــ ١٦٠ ،

<sup>(</sup>٥٩) الادريس ، الكتبة الصناية ، ص ٦٦ ـ ٧٠ ، ٧٠ ـ ٧١ .

<sup>(</sup>٦٠) انظر مارکيتو مؤرويو ، بيروت١٩٥٧ ، س ٢ .

<sup>(</sup>٦١) أحسن التقاميم ، ط ويل ١٩٠٦ ، ص ٢٢٢ -

<sup>(</sup>٦٢) الاصطغرى ، المسالك ، الكتبة السئليه ، ص ٣

مرروعة (٣٠) • وهى فى وصف البكرى الاندلسى: كشسيرة الزراع والضريح والبواكه (١٤) • والادريسى ، الذى رسم خريطتها مبينا مدنها وقراها وأبهارها ، مما أشرنا الى بعصة ، يصفها قائلا ، ال جزيرة صقلية فريدة الرمال فضلا ومحاسل ، ووحيدة البلدان طيبا ومساكن ، وقديما دخلهسا المنجولون من ساير الاقطار ، والمترددون بين المدن والامصار ، وكلهم أجمعوا على تفضيلها ، وشرف مقدارها وأعجبوا يزاهر حسنها ، ونطقوا بقضائل ما بها ، وما جمعته من مفترق المحاسن ، وضعته الى خيرات سائر المواطن (١٥) •

#### ابئة الأندلس:

أما ابن جبير ، الرحالة الأندلسى ، فقد قال فى وصنقه لصقلية ﴿ وَجِهِى كَثِيرة المدن والعمائر والضياع ، وتسميتها تطول ٠٠٠ وخصب حده الجزيرة اكثر من أن يوسب ، وكفى بأنها ابنة الأندلس فى سعة العنسارة وكثرة الحصب والرفاهة ، مصحونة بالأرزاق على اختلافها ، مملوة بأنواع الغواكه وأصمانها ، وجبالها كليما بساتين مثمرة بالتفاح والشاه بليط ، والبندق ، والاجاس ، وغيرها من المواكه (١٦) ٠

ومما نقله یاقوت عن صقلیة : « وهی کثیرة المواشی جدا ، من : الحیل غوالبغال والحمیر والبقر والغنم والحیوان الوحشی ، وأن بها جمیع الغواکه علی اختلاف انواعها ، وأن کلاما لا ینقطع صیفا ولا شتاء ، وأرضها تنبت الزعمران » ، وهو یضیف : « ولیس فیها سبع ولا حیة ولا عقرب »(۱۷) ، مما یمیزها علی سائر البلدان ،

#### الثروة المدنية :

والمهم أن صقلية كانت تتميز عن كثير من بلاد-العرب بأنها كانت غنية بمعادنها التي تمثلت ، فني : الكبريت والحديد والنحب والنحاس-والرصاص والزثيق والنوشادو والتفط وغزها ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۳) ابن حوقل م المسالك م الكتبة الممثلية ره ص ، ه مه

<sup>(</sup>٦٤) البكرى ، جنرافية الأندلس وأوروبا ، ص ١١٤٠ ،

 <sup>(</sup>٦٥) مَالِالْدرايسي ، بالكتبة طلعةلية ، يس ٢٥ ﴿

<sup>(</sup>٦٦) ابن نيبيره الكتبَّةِ عَلَم عَلَيْنِهُ، مِن ٨٨.٠

<sup>(</sup>۱۷) معجم البلدان ، ج ۲ من ۲۰۹ .

#### جبسل النار:

وأول ما كان يئير انتباة الكتاب العرب ، كما آثار انتباه اليونان والرومان قبلهم ، هو بركان صقلية الشهير ، الذي عرف عند العرب باسم وتجبل النار ، كما عرف باسم والأطمة ، أي عن النار الذي تنبسع من الأرض (٦٨) وهو بركان آتنا المشهور الذي يصل ارتفاعه الى اكثر من ٣ و ثلاثة ) آلاف متر و ورغم أنه كان بركانا هامدا آلا انه كانت له ثورات وغضبات ما بين الحين والحين ، ولو أن المقدسي حدد الزمن ما بين الغورة والأخرى بعشر سنوات (١٩). •

#### الحجر الخفاف والذهب:

وكان البركان يقذف اللهب الذى كان يتساقط مكونا الحجر الخفاف ، الذى كان يطفو ما يقع منه فى البحر على سطع الماء ، وهو فى شكل حجر اسفنجى أسود اللون ، بينما الذى يسقط منه فى السر يكون أبيص وأصدر ووردى اللون ، فى « هيئة الشهد وأكواز النحل السعيرة » • وكان الأسود من هذا الحجر يستحدم لحك الأرجل فى الحمام ، ولهذا سمى بحجر الرجل ، كما كان يستحدم الأبيض منه مثلما تستخدم المحاة فتحك به الكتابة من الدفاتر والرقوق ، ومنه ما كان يعسرف بد « الفسك » ، وما كان يسمى بد « القسور » (٧٠) •

هذا ، كما كان الذهب يستخرج من بعص المناحم في جبل البركان . ولهذا السيب عرف حبل النار أيضا بـ « حمل الذهب ١٤٧٥) -

#### الكبريت:

ومما عدم الكتاب من عجائب صقلية أيضا معدن الكبريت الاصغر ، اللي وصف بأنه لا مثيل له بموضع آخر • ومنجم الكبريت لم يكن بعيد٦ من جبل الناد ، وكان له : « قطاعون عالمون يتنسساولون ذلك ، قد تمرطت

<sup>(</sup>١٨) انظر المسعودي ، مروج اللهب ، المكتبة الصقلية ، ص ١ ، والتنبيه والإشراف ، المكتبة س ٢ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج ٣ س ٧٠٤ ، ج ٤ ص ٥٥٥ ٠

<sup>(</sup>٦٩) أحسن التلاسيم ، ص ٣٤١ -

 <sup>(</sup>٧٠) المسعودي ، مروج اللحب ، المكتبة ، س ١ ، المتنبيه والاشراف ، المكتبة ، من ٢ - وقارن تحقة الالباب وتنفية الإعجاب لأبي عامد الفراناطي. ، علكتبة ، س. ٧٤ .

<sup>(</sup>٧١) القرويش ، عجالب المداوقات اللكام : من ١٣٦٠ -

شمعورهم ، ونصلت أطفارهم من حرة ويبسة » • وكانوا « يجدونه في بعض الأيام سائلا متميعا ، فيتخانون له في الأرض مواضع يجتمع فيها » ، كما كانوا « يجدونه في غير ذلك الأوان قد تحجر فيقطعونه بالمعاويل »(٧٢)

وكان الكبريت يوجد أيضا في جنوب شرقى صقلية في : جرجنت وفي الشرق في : قطانيا ، وفي الشمال الشرقي ، حول بلرم -

#### النفط :

والنفط ( البترول ) كان معروفا في الجزيرة آيضا ، وكان يستخرج من بعض الآبار بالقرب من قلعة المينا » ، غير بعيب من سرقوسة • وكان للنفط موسم معلوم من السنة يظهر فيه على سطح الماء في تلك الآبار ، وذلك في أواخر الشتاء وبدء الربيع خلال ثلاثة أشهر ، هي ت شباط ( فبراير ) ورقار ( مارس ) ونيسان ( ابريل ) •

أما عن كيفية استخراجه : فكان للآبار درج ينزل عليه الرجل من العاملين في استخراج النفط ، وقد خمر رأسه ، أي غطاها بقطعة من القماش كالحمار أو النقاب • « ويسد مسام أنفه ، وان تنفس في البئر هلك في مساعته » • وما آخرج من النفط « وضع في قصار ( أي آنية فخار ) فيعلو الدهن منه ، وهو المستعمل «(٧٣) •

ومن معادن صقلية المشهورة النوشادر الأبيض الذي كان يوقع الى بعلاد الاندلس رغم وجوده هناك ــ وكذلك الى مصر ولو أن أهل مصر استغنوا عنه بعد ذلك بتراب الحمامات ، كما يقول المقدسى(٢٤) .

#### تا ـ السكان:

لا كانت صقلية ، بفضل موقعها الجغرافي ، في منتصف البحر المتوسط، اشبه بمعبر بين أوروبا وافريقية ، لم يكن من الغريب أن يطرأ على تكوينها البشرى الكثير من التغيير والتبديل ، تبعا لمجريات الاحداث في حوض البدو

<sup>(</sup>٧٣) المبكري ، جنرانية الاندلس وارزوباد، س ٧١٥ ، وانظر رواية البيكري ، كما تللها علين الشياط مطلكتية الممثلية ، ص ٧١٠ ،

<sup>...(</sup>٧٣) البكري / جغزافية الأنسلس وأوروبا · س ٢١٦ -

<sup>(</sup>YE) أحسن التاسيم ، ص ٢٣٩ ... ٢٤٠ ·

المتوسط ، ومى كل من الساحلين المشرفين على الجريرة ، سواء فى اوروبا الم فى افريقيا ، حتى صارت قصة الحنس الأسمالي لسبكان صفلية ، وهم الصيقلو أو الصقليون أشبه بقصة أسطورية ، كما رأيما(٧٠). •

وسد القديم عرفت الجريرة الفيسيقيين ، واليونان ، والمرطاجسين ثم الرومان الايطالين ، وقبائل المربح من : الجرمان والوندال ، قبل أن تدخل في نطاق الامتراطورية الرومانية الشرقية ، وهي بيرنطة او دولة الروم كما عرفها العرب ، ودلك عندما استرجعها بليزاريوس من أبدى الوندال ، هي وولاية المغرب حوالي سنة ٥٣٠ م(٧١) .

ومع أنه مما لا شك فيه أن محى، كل قوج من العراة أو المهاجرين كان له أثره على التركيب البشرى لسكان الجريرة وعلى لعتهم ، فان جمهرة السكان ظلت ذات طايع بشرى ولغوى ومزاجى حاص بها ، يعرقها على كل حال عن جنس الغزاة ، سواء كانوا من العينيقيين أو اليونان اله القرطاجنيين أو الرومان والروم ، ومثل هذا سيحدث على أيام العرب أيصا ، وان كان الى حد محدود، بسبب التغييرات الإساسية الى طرأت على اهل كل البلدان التى بخلت في حوزة الدولة الاسلامية ، اذ صاروا عربا أولا وقبل كل شيء .

## روم افريقية يعمرون صقلية:

ونيما يتملق بروم صقلية يقسول يافوت: أن الجزيرة كانت تمليلة العمارة ، خاملة قبل الاسلام ، فلما فتح المسلمون بلاد المغرب ، هرب أهل أفريقية اليها فأقاموا بها يعمرونها ، فأحسنوا سحتى فنحت في أيام بني الأغلب(٧٧) .

وهنم الفقرة الأخردة تدل على الصله الوثيقة بين افريقية وصقلية ، على عهد البيزنطيين قبيل دخول العرب الى المعرب • وهى نبين أن الصبغة الرومينة البيزنطية كانت الغالبة على أهل صقلية •

<sup>(</sup>۷۰) انظر نیما سبق ، س ۱۹۷ -

<sup>(</sup>٧٦) انظر احسان عباس ، العرب في صقلية ، ط- دار المسارف يعمر ، ص ٢٥ ، مارتينو موريس ، المسلمون في صقلية ، ص ٢ - -

<sup>&</sup>quot; 'و ( المنظر معجم البلطان ، ج ٢ من ٤٠٧ ما وقريب من حدًا ما يقوله المدمشتي ، في نخسة الدمر وعجالب البر والبحر ، من سقلية ؛ وقور در وهي سعيال المؤينية ما فلمنا كلك من ايدى المسلمين كانت حاضرة في المدم من كثيرة المنسسسة والإدباء واللفالا، الاستمامية الأدلس ما المكتبة السقلية ، من ١٤٩ .

ولا شك آن فكرة صقلية الرومية هي التي جعلت العرب يجعلونهسا طد كباد معكري اليونان القدماء • فعلوم هي بلد ارسطاطاليس الدي كان معلقا في حشمة في هيكلها(٧٨) • والفيلسوف فرقوريوش ، صاحب كتاب المدحل الى كتب ارسطاطاليش الممروف إناسم د اليساغوجي ، ، هلك فيهسله في حبل المار(٧٩) ، وكان بيا كذلك قبر جاليموس(٨٠) •

والرواية تبين أيضا أنه اذا كان روم افريقية قد غادروا البلاد والمتقلوا الى صقلية يعمرونها ، فلم يكن من العسير على العرب بعد أن استقروا في افريقية أن يتبعوهم الى مناك ، وأن يتابعوا ذلك العمران في شتى المجالات حـ

<sup>(</sup>۷۸) سرأمه دالأطلاع - كليكريق ، الكتبة ، سرد ۱۹۹۷ ، الثانب غينوالليك عبيران ، المثلثية. من ۱۲ .

# فتح الأغالبة لصقلية

#### دراقدمسات د

## مُعْلَية : دار اهل العهد :

كانت صقلية اذل ، بعد فتسم العرب للمغرب ، مركزا للأسسطون البيرنطى ، يبدد مه سواحل المغرب العربية ومراكب التجار العرب(١٨) ، كما كانت أيضا ملجا لاعداء العرب من روم افريقية الذين تركوا البلاد ، واستقروا في الجزيرة ، وعملوا – وهم يكنون العداء للعرب سعسلى زيادة التعاشها الاقتصادى الذي جعل منها توامة الأندلس ، وكان كل من هذي العاملين كافيا ، وحده ، لكى يفكر العرب جديا في غزو الجزيرة عندما أصبحوا قوة بحرية تستطيع مناوأة الروم في المحر ، وهكسفا بدأت الفسارات الاستطلاعية السابقة على صقلية وعيرها من جزر البحر ، منسل : سردينيا وكورسيكا ، وهي العارات التي كانت تنتهى في كنير من الأحيان بالصلح ودفع الجرية للعرب ، وبذلك لم تعد صقلية أرض العسدو وبلاد المغسان والسبى فقط ، بل بلاد المعاهدين من أهل الذمة أيصا ،

هذا ، ولم أن المصادر لا تمدما بنفصيلات عما كان يتم بين الروم والعرب من المعاهدات، مما يعنى أن أهل دلك العصر لم يكونوا يستسيفون قيام السلام بين الروم ودولة الاسلام ، حتى كانت تلك المعاهدات تتم بما يحفظ سريتها ، من : الحماء والكتمان .

ذلك ما يتصبح من دراسة الأسباب التي آدت الى غزو الأغالبة لصقلية ، على عهد الأمير زيادة الله الأول ، في سنة ٢١٢ هـ/٨٢٧ م • حقيقـــة أن ماضطراب الجند الأغلبي ، وعدم الاستقرار الذي عرفته معظم ولايات اقريقية يمكن أن يكون من الأسباب الى حدت بالأمير الى توجيه نشاط جنده ورعاياه شجو الجهاد فيما دراء البحار في صقلية ، بدلا من صرفه في المتن والتقاتل شجو الجهاد فيما دراء البحار في صقلية ، بدلا من صرفه في المتن والتقاتل

<sup>(</sup>٨١) أنظر فيما سبق ، ص ١٩٥ -

فيما بينهم • ولكن نكى يسجع المتح فى صقلية ، كان الأمر يتطلب الجسدادلا شمكريا على مستوى ماسب للعملية الكبيرة ، كما كان يتطلب تفطية قانونية تسمع بنقض معاهدة السلام التى كانت معقودة بين روم صقلية من جهسة وبين الأغالبة من جهة أخرى ، منذ أيلم أبى العباس عبد الله بن ابراهيم بن الإغلب الأمير السابق(٨٢) •

## الصقليون ينقضون الصلح:

ومن الواضع أن معاهدة السلام تلك كانت تقضى بأن يعيد الروم فى صقلية كل من كان لديهم من الأسرى : من الجند أو من أهل افريقية (٨٣) وهو الأمر الذى قام حوله جدل فى افريقية فى أواخر سنة ٢١١ هـ أو أواثل سنة ٢١٢ هـ ( ٨٢٧ م ) ، عندما حضر القائد البيزنطى فيمى ( أوفيميوس. Euphemius ) الذى كان خارجا على امبراطور القسطنطينية مع بعض أنصاره ، والذى كان يريد أن يستعدى زيادة الله على الروم فى صقلية ، أو كان يريد أن يطلب منه معونة عربية ليستعيد بها سلطانه فى الجزيرة ، فأعلن أن الروم خرقوا الهدنة فى صقلية ، وأنهم يحتجزون أعسدادا من أسرى.

<sup>(</sup>٨٢) اعدر المالكي ، وياص النعوس ، ج ١ ص ٨٦ · والتحقيدة ان ابراهيم بن الأغلب.

الن قد عقد الصلح \_ دى سبيل تأمين الملاحة العربية في البحر المتوسط \_ لمدة عشر صنوات مع الفائد البيرنطي في صقلية ، وهو قسطنطين ، ودغم تغير السياسة الأغلبية التي هدفت. الى تقوية الامارة بحريا عن طريق الامتمام الكبير بالإسطول مما أثار العباء البيزنطيين في صقلية ، فإن الأمر انتهى بعقد صلح جديد لمعة عشر صغوات بين أبي المباس عبد أفظ الذي خلف والمد الراهيم بن الأعلب وبهي جريجودي القائد البيزنطي في صقلية ، وذلك في سيئة بهادل الإسرى ، وتقرر تأمين سلامة النجاد من الجانبين ، أنظر عزيز (أحمد ) ، تاريخ صقلية الإسلامية ، بالانجليزية ، ص ٥ " "

<sup>(</sup>۸۳) انظر المالكى ، ج ١ ص ١٨٦ ، المكتبة ، ص ١٨٧ .. حيث تقول الرواية عل لسال مسليمان بن عبران كافى القيروان بعد سعتوق ( انظر فيما سبق ج ١ ، ص ٧٤ و هـ ٧٠٠ الذى كان قد سفر مع شيوخ القيروان كتاب الهدنة ، الذى قرىء على جماعة المناس ، وكان، فيه : حيان من دخل اليهم من المبسلمين وأراد أند يردوه ،ال المسلمين كان ذلك عليهم .» •

<sup>(</sup>۸٤) اطر المالكى ، ج ١ ص ١٨٦ ، المكتبة ، ص ١٨٦٠ وحلم الرواية متبولة إكلى. من رواية المليسة ، ص ١٦٦ ) اللى. من رواية المليسة ، ص ١٦٦ ) اللى. تبسل الرسل اللين مضروا المرالليروالد ، حج ، وسل طاغية المربع ، وما إلى يتلقور في نفس، الرواية مع شك القاض أبى محرز ليهم ، ويؤيد رواية المالكي. ما يتسس عليه الرواية المحالة الحجمد تقرل أن فيس ، بعد أن أخرجته بجيوش القيصر بنروسقلية مساح فسيلا الم الحربة، تجيوش القيصر بنروسقلية ، ساح فسيلا الم الحربة، تجيوش القيصر عندوس المرابة مساح فسيلا الم الحربة المرابعة المرابعة

وجمع زيادة الله أهل الحل والعقد من مستشاريه ، ومن العلماء ، وعلى رأسهم قاضيا افريقية حينئذ ، وهما : أبو محرز وأسد بن الفرات ، لماقشة أمر احلال روم صقلية بشروط الهدنة ، اذ احتجزوا بعص أسرى العرب ولم يطلقوهم حسب مقالة فيمى وأصحابه ، الذين كان بينهم واحد من السلمين ، كما تقول رواية المالكي (٥٠) - ولا بأس أنه كان ترجمانا للروم ، اصطحبوه معهم والطاهر أن فيمى وأصحابه أرادوا أن يظهروا بمظهر أصحاب الأمر الشرعيين في صقلية ، وهذا ما لم يخف على أبي محرز القاضى ، الذي رأى الشروى في أمر تقرير خرق الهدنة حتى تطهر البينة (٨٦) .

وكان أبو محرز يرى عدم الأخذ بمقالة فيمى وصحبه ، على أساس عدّم جواز قبول شهادتهم على أنفسيم أو على خصومهم من أبناء جلدتهم - أمه أسد ابن الفرات الذى كان قد جمع ، الى العلم والعقه ، الشجاعة \_ حتى أنه كان يعد من بين شجعان افريقية فى ذلك الوقت \_ والذى كان يعيل الى مقض الهدنة ، فأنه اعترض على تشكيك أبى محرز فى شهادة فيمى وصحبه ، واعتبرهم رسل ملك الروم ، وقال فى ذلك : « بالرسل هادناهم ، وبهم نجملهم ناقضين » • وأضاف الى دلك الآية التى تقول : « فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون » ، وأكد ما تدعو اليه الآية ، بقسوله : « فنحن الأعلون » ، وأكد ما تدعو اليه الآية ، بقسوله : « فنحن

وعلى أساس فتوى أسد بى الفرات تلك تم نقض الهدنة مع الروم ، وبناء على ذلك قرر زيادة الله غزو حريرة صقلية ، وهو الأسسر الذي كرهه علماء افريقية وقتئذ ، لانه لم يصح عندهم أن الروم نقضوا المهدر ٨٨) ٠

#### حراعات داخلية في الجزيرة تمهد للفتح :

ومَكذا كان فتخ صقلية ، مثل فتح الأندلس ، نتيجة مباشرة لصراعان . داخلية بين زعماء البلاد ممن طلب بعضهم معونة العرب ، أو سهلوا عليهم .

 <sup>◄</sup> الليروالُ • أنظر يلترت ، حصيم البلدان ط • آوروبا ، بج ٣ ص ٢٠٧٠ ، البكرى ، جنرائيا ،
 • الإندلس وأوروبا ، ص ٢١٩٠ -

وه٨) المالكن: ١٩٨٠ م عن ١٨٣ م وعن أسند وأبي معورة أنظر قيما سيق ، ص ٦٦ . وما يُمانك ع

<sup>(</sup>أَلَّمُ) المَالَى ، يَ ١٠ مني ١٨٦ ، الكنة ، س ١٨٦ ، تراجم العلبية ص ١٦٠ ،

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾</sup> النظر الراجم الملينة ، ص ٦٦ ، المدارك ، س ١٧٧ ، المالكي ، ج ما س ١٩٨٠ . المكتبة ، المن ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨٠ .

راهم الماكل . خ ٧ س ١٨٨ ؛ الكتبة ، س ١٨٢--

أمر الاسمبيلاء على الحريرة ، فعى سنة ٢١١ هـ/٣٦ ـ ٨٦٧ م ، قام براع بين حاكم صفليه البيرنطى قسطنطين ، وبين هيمى باند جيش الاستطول الدى تصفه رواية ابن الأبير المقولة عن الرفيق ب الني حافظ عليها التوبري بشكل جيد ، بينما انطبست بعض معالمها عند ابن حلدون ، والتي يعتبد عليها ، على أساس أنها يونانية الأصل بالحرم والشحاعة (٨٩) ، وانتهى ذلك التراع بأن هاجم فيمى بعراكبه سرقوسة العاصمة ، واستولى عليها بعد أن هزم قسطنطين الذي نجا الى مدينة قنانيا القريبة ""على المأس الساحل الشرقى لنحريرة ، شمال سرقوسه ، حيث طاردته قوات فيمى وأخسدته وقتلته ،

وبموت قسططين آل حكم صقاية الى فيمى الذى اتخذ اللقب الملكى ، بمعنى اعلان الاستقلال عن الامبراطورية ، وعهد بولايات الأقاليم الى اتباعه ، وكان منهم القائد الأرمنى بلاطة ، ابن عم ميخائيل خاكم مدينة بلرم • ولم يلبث بلاطه أن طبع بدوره في ملك الجزيرة فتحالف مع ابن عمه ميحائيل ، ونجح الاثنان في هزيمة فيمى ، وانتزاع سرقوسة من بين ينيه وهنا لتم يجد فيمى ملجأ الا افريقية حيث كان الأمر زيادة الله (٩٠٠) •

## حقيقة عرض فيمي ، واحتمالات النجاح والفشل ، ودور أسد بن الفرات :

فى هذه الظروف ، وبصرف النظر عن نقض الصلح أو عدمه ، عرض القائد فيمى على زيادة الله أن يعاونه على فتح صقلية • وسهل له أمر ذلك ، ووعده سعلى ما نظى سبأن يكون تابعا له فى الجزيرة ، الا اذا كان فى نيسة فيمى المغدر بعد أن يساعده العرب ، وهو الأمر الذي يظهر من خشية العرب من وجوده فى صغوفهم ، عندما نزلوا فى الجزيرة • والظاهر أن زيادة القوعددا لا بأس به من مستشاريه ، وعلى رأسهم القاضى أسد بن القرات ، أرادوا إنتهاز الفرصة ، ودفع جدود الاسلام فى قلب البحر المتوسط ، بل والى السواحل الاوروبية بضم صقلية • ولكنهم كانوا مترددين فى حسباب الكسب والحسارة في المفامرة البعيدة فيما وراه البحر ، وخاصة أن القصد ، هذه المرة ، لم

<sup>(</sup>٨٩) وعن أسباب تورة فيمى تقول الرواية البيرتطية اله أحب واهية اسمها بعوموثيراه وتروحها دغم الأدتها - وعندما بلغ لآنك سمامع الامراطور ميتحاليل بلكالي أمر حاكم البزيرة تسطمان يتنسسانة غيس وقطمه الله ( أنظر عزيز أحده ، تاويخ صقلية الاسمحلامية ، ما ٢ ) -

<sup>(</sup>١٠) ابن الآلي الكتبة المستلية محس ١٧١٠ و ٢٢٣م التويرى الالتعارف، في ٢٢٩م، ٢٢٠ الآلية ، في ١٤٦٠ هـ ٢٢٦ ١

يكى عارة عادية من تلك الغارات ائتى كانوا يقومون بها على صقلية وغيرها من الجرر القريبة منها ، مثل : سردانية وكورسيكا ، بل هسو الاستقرار والاستيطان ني الجريرة .

ينتسع ذلك من الماقشات التى دارت بين فقيساء افريقية السذين الجنلفوا فى الأمر ، فكره بعضهم غزو الجزيرة ، على أساس أنه لم يصبح عندم أن الروم نقضوا العهد(١٩) ، أو ما نصبح به بعضهم ، عندما قالوا : نغزوها ولا نتحذها وطنا • ويطهر ذلك بشكل أوضح فيما ينسب الى فقيه افريقية وامامها الشهير صحبون بن صعيد ، من أنه : سأل العارفين بالمسألة عن المسافة بين صقلية وبلاد الروم ، وعن المسافة بينها وبين افريقية . وانه عندما عرف أن الاسان يروح مرتين وثلاثة في النهار من ساحل صقلية الى ساحل بلاد الروم — والمقصود بذلك عبور مجاز مسيمي الضيق — وان المسافة بين الجزيرة وبين افريقية : يوم وليلة ، أظهر عدم موافقته على الغزو ، على أساس ان امدادات الروم ستكون قريبة جدا من الجزيرة ، بينما سيكون العرب بعيدين عن قواعدهم • وهكدا قال سحنون : « لو كنت طائرا ما طرت عليها » (٢٠) •

توتب على ذلك أن انقسم الناس الى ثلاثة أطراف ، من محبدين للفزو وراعبين فيه ، وعلى رأسهم أسد بن الفرات · ومعارضين للمفامرة غير المضمونة ، وعلى رأسهم سحون بن سعيد ·

ثم جماعة الوسط ممن كانوا يودون الفزو ويخشون من القيام بالمفامرة والمثل لهم زاهد افريقية وعابدها وقتئذ : عبد الرحيم بن عبد ربه الربعى ، الذى كان يعرف بعبد الرحيم المستجاب ، والذى كان فى أول أمره تاجرا فى سوق البزازين بالقيروان • فقد كان عبد الرحيم مترددا ما بين الحروج للفزو أو البقاء لاصلاح واعادة بناء رباط قصر زياد الذى كان يتردد عليه فى الساحل ، فاقنعه سحنون بان يبقى ويبنى قصر زياد ليكون حسرسا

<sup>(</sup>٩١) انظر السلمة السابقة •

<sup>(</sup>۱۹) النويرى مالخطوط من ۲۲ ص ۲۲۱ ب مالكتبة من ۲۲۱ س ۲۲۱ حيث تسبى الرواية صاحب الراى المعاوض باسم : « ابن قادم » الدى دبدا كان واحدا من أمسحاب سحدن ، وعن ابن قادم الذى يظهر فى صورة واحد من قواد أسد فى، سقلية واله كان يحبل يتموجة الى افريقية مقاتلا : وه كن حياة دبل عسلم أحب للبدا بن أحسل الشؤك كلهم - » ، الظرالكي ، ج ١ ص ١٨٨ لم حن ١٨٩ ؟ حيث ادب أسد ابن قادم فضربه بالسوط .

للمسلمين ، وعوما لهم يلجأون اليه ، ويرابطون فيه (٩٣) .

#### رأى الشبجعان ينتصر: أسد بن الفرات قائدا:

والمهم أن رأى جماعة المتحمسين للجهاد مو الذى التصر ، فقرر زيادة الله القيام بالغزوة ، وأصدر أمره إلى القائد إلبيزنطى فيمى وأصحابه بالتوسه إلى سوسة ، قاعدة الفتح وأرض المحارس والرباط ، والاقامة فيها حتى يتم الاعداد للحملة ، ويستعد الاسطول(٩٤) ، ولم يكن من الغريب أن يستحد زيادة الله قيادة الحملة إلى أسد بن الفرات ، الذى كان على فقهسه وعلمه ، معدودا بين الشجعان ، والذى كان قد سبق له غزو سردانية بأمر زيادة الله ، وأشرف على فتحها ، كما تقول الرواية ، لسبولا حسد من كان معسه من القواد(٩٥) .

## الاجتهاد في بناء السفن للحملة :

## دار صناعة في مقبرة سوسة :

ويظهر من سيرة أسد بن الفرات ، كما يعرضها كتاب تراجم علمساء افريقية ، أنه كان يتعجل الاعداد للحملة والمسير الى الجهاد ، حتى قيل : انه كان يتسعر بتثاقل زيادة الله في ذلك ويشكو منه (٩٦) ، هذا ، ولي أننا نجد في تراجم غير أسد من العلماء بعض التفصيلات الطريفة عما كان يقوم به زيادة الله من تجهيز الاسطول في سوسة ، ففي ترجمة يحيى بن عمر بن يوسف الاندلسي ، دفين سوسة ، يتضح أنه لما أمر زيادة الله بانشاء المراكب

<sup>(</sup>٦٣) انظر المالكي ، ج ١ ص ٢٣٧ ، المكتبة ، ص ١٨٦ ، وتقول الرواية أن سحتول بن سعيد سبع عبد الرحيم بذلك لأمه كان يعرف عنه أنه يخاف البحر • وأن عبد الرحيم عندما شاور أسد بن القرات في نصيحة سحتون له ، ود عليه قائلا : « الذي أشار عليك به حسو الهيسوات » ، وأن أسدا أنت مواقته على ذلك بأن سعي في مواققه الأمير عبل أن يبني هد الرحيم قصر زياد ، فاغرج له السجل الخاص بذلك ، وتقول الرواية أن عبد الرحيم أنفق في اسلاح للقمر واعادة سائه ١٨ ( تمانية عشر ) الف دينار ، منها ١٣٣ ( الذي عشر ) الفد دينار من ماله ، و ٦ ( سنة ) آلاف دينار من مال اخوانه ومحيد »

<sup>(</sup>۹۶) التریری ، المتعلومات نے ۲۲ ص١٦٦٦ ب، م الکتية ، حس ۴۲۸ -

<sup>(</sup>١٥) تراجم الخلبية ، من ٦٧ ... وتقول الروايّة أن حده. اخسواله له- النام الخلاج يلع مسامع الأمير الذي سأل عن اسماء المتهمين في الأمر وأن أسدا وقض وأن يستنيهم. ح (١٦) المالكني ، ح ١ من ١٨٧ ، ١٨٢ ، من ١٨٧ .

للحروح الى صعليه ، كان فتيانه من السودان بشاركون في عسسال داو الصناعة التي ضاق بها المكان حتى أن المامين في نباه السعن اصطرير الى ماستحدام مقرة سوسة ، وهدموا ما فيها من القيور ، حيث رقدو الرك التي كان يحرى انشاؤها ، « الا قبر يحيى من عبر ، ما حسر أحد على هدمه يه وعدما مثل بعض العاملين من العتيان السودان قال \* « أنا برى عليه بورا عشا ، فهو الذي منتا من هدمه ع (٩٢) .

الدى يعهم من ترجمة أسد بى المسرات أنه ، فى الوقت الدى كان بتعجل الإعداد للحملة ، كان يفضل المعاه فى وطيعة القضاه فى ذلك مدول الرواية أنه قال لزيادة أفقه أصلح أنه الأمير من عد القصاء ، والمعنى على خلال أنه تعالى وحرامه ، تعرلتى وبوليبى الإمارة ، وكان رد الإمير ما أعزلك عن القصاء ، بل وليك الإمارة ، وهى شرف من القصاء ، بل وليك الإمارة ، وهى شرف من القصاء وأبقيت لك اسم القصاء فأنت قاض أمير ، وورعم ما تعوله الروايه من مه ولم يجتمع الإمارة والقصاء لأحد بعد أمر بعية الا لأسد ، (١٨) ، فقد كان ذلك أمرا طبيعيا بالسبة لاسد ، أد كان الحيش بحتاج دائما إلى قاص ، يسمى د قاضى المسكر ، المنظر فى أمور الحلال والحرام ، بين الجند ، وينفر بسمى د قاضى المفاتى وتحديد الخمس الخاص بالأمير ، وهكذا ، بيسا كان الاعداد للحملة يجرى على قدم وساق ، والناس يتواندون على أسد يسالوته عن الحروج معه ، وما يحسن أن يكون معهم من المدة والعتاد ، أصدر ريادة القد سجلا بولاية أسد على صقلية أميرا وقاضيا (١٩) ،

## خروج أسد من القيروان :

وعندما جهر الأسطول في سوسة ، وتم الاعداد للحملة في القيروان ، كان على آسد بن الفرات أن يخرج لركوب الاسطول في سوسة ، وذلك بعد إقامة حفل عقد اللواء له في المسجد الجامع بالقيروان بمعرفة الأمير ، حيث يقرأ سبجل الامارة ، أي قيادة الحملة ، ويصف مترجموا أسد بن الفرات حفل شروجه من القيروان ، في الطريق الى سوسة ، وصفا رائعا : فقد خرج معرطا

<sup>(</sup>۱۷) المالكي ، ج ١ من ١٠٤ ، الكتية ١،س ١٨٧ - ١٨٨٠

الما المالكي و جدا من ١٨٤ ، الكتبة و ص ١٨٢ كراجم. أغلسة من ١٦٠. -

<sup>(</sup>۹۹) الملاكي ، ج لاحل ۲۲۷ ، الكتية على ۱۸۱ ( كرحمة عند الرحيم ين عبد ربه ير ، و وتقول الرواية إن أسدا حمل الأمر يصدر أيضًا سحلا ساء قصر بن رياد ، كنا سنل ،

يوجوه أدن العلم من المودعين وكمار أهل افريقيه من عامه الماس ، ورجال الماشية الدين حرجوا حميما يأمر زيادة الله -

وطر أسد الى الناس عن يميه وعن شماله ، والبنود مشورة فوق الرؤس ، وقد صهلت الخيل ، وضربت الطبول ، فأحده التأثر • ووقف القائد المقيه عطيبا في الجمع الحاشد من المسيعين ، فقال : « والله يا معشر الناس ما ولى لى أب ولا جد قط ، ولا رأى أحد من بيتي مثل هذا قط ، وما رأيت ما رون الا بالاقلام ، فاجهدوا أنفسكم واتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه ، وكاثروا عليه واصبروا على شدته فانكم تنالون يه الدنيا والآخرة » ( ملى الدعوة مناسمة استغلها القاضى القائد للحث على طلب العلم الى جانب الدعوة الى الجهاد •

#### حجم الحملة ومعداتها :

ولا نعرف متى خرج أسسد من القيروان ولا كم من الوقت أمضى فى سوسة حيث كان يشرف على رجال الحملة الذين بلغ عددهم ١٠٠ (سيمائة) فارس بحيلهم ، و ١٠ (عشرة) آلاف راجل ٠ ولكن من المعروف أنهم كانوا قد انتظموا فى مراكبهم التى ينفت ١٠٠ (مائة) مركب ، قبل صباح السبت الموافق للنصف من شهر ربيع الأول من سنة ٢١٦ هـ/١٤ يونية ٨٢٧ م ، حينما أعطيت الاشارة للاسطول بالاقلاع ، وذلك فى خلافة المأمون(١٠١) .

ومذا يعنى أن حبولة المركب كانت حوالى ١٠٠ ( مائة ) رجل دون النونية وتقول رواية ابل عذارى ان رجال الحملة كانوا يتكونون من أشراف امريقية ، مل : العسرب والجسسد والبربر والأندلسيين ، وأهسل العلم والبصائر (١٠٢) ، وذلك يعنى أن العرب الذين شاركوا في الحملة كانوا من سلالة القرشيين وعرب الفتوح الأولى في افريقية اللين عرفوا بالبلديين ، الى جانب التعيميين من أقارب الأغالبة أما الجند فالمقصود بهم عستكر الأميروفتيانه من الصقالبة ومن السودان ، وأما بربر افريقية فلا بأس أن يكونوا جماعات من هوارة طرابلس ونعزاوة ، ومن قسائل الزاب وبضمنهم كتامة ، أما عن

<sup>(</sup>۱۲۰) المالکی ۔ ۱ ص ۱۸۸ ، الکتیة ، ص ۱۸۸ ، وقادی تراسم أغلبیة ، ص ۱۷۰ ، (۱۲۰) النویری ، المخطوط ، ج ۲۷ ص ۱۲۲ ب ، الکتیة ، ص ۲۸۸ تم المغطوط ، جی ۱۱۱ احیث تقول الروایة آن اسدا ساو فی عشرة آلاف سوقادن المالکی ج ۱ ص ۱۸۷ ، (۲۰۷) این علادی ۔ ۱ ص ۱۰۲ -

الأندلسيي فالمقصود بهم ، كما نرى ، أولئك الدين كانوا قد استقروا في افريقية ، ومنهم من كان من أهل العلم والبصائر ، الدين ساهموا في هذا الجهاد ، وهم عير الأندلسيين من الغزاة البحريين الذين سياتي ذكرهم عسسا قريب .

أما عن مراكب فيمن التي لا تشير اليها الرواية في تلك الرحلة ، فاغلب الطن أنها سارت بصحبة أسد ، كما تقول رواية النويري(١٠٢).

#### اقلاع الحملة الي مازر ( مزاره Mazara ):

واذا كانت الرحلة في البحر في ربح الصيف المواتية تستفرق يوما وليلة ، كما قيل لسعنون(١٠٤) ، وهي مسافة مجريين بمسافات أهل البحر وقتئذ ، أي حوالي ١٢٠ ميلا ، فإن هذا لا يعني أن أسطولا حربيا مثقلا بالرجال والعتاد كان يمكنه أن يصل في اليوم التالي الي ساحل صقلية و فقد استفرقت الرحلة ٣ ( ثلاثة ) آيام ، فوصل الأسطول الي ساحل مازر صباح يوم الثلاثاء ١٣ من ربيع الأول ( ١٦ يونيه )(١٠٠) .

أما عن اختيار ساحل مازر لنزول الحملة ، فكان يحقق للعرب ميزتين : احداهما ، أن ساحلها يعتبر أقرب السواحل الصقلية الى الأرض الافريقية ، وذلك وثانيتهما : أنها كانت بعيدة عن مركز النقل البيزنطى فى الجزيرة ، وذلك على الساحل الشرقى حيث : سرقوسة رقطانيا و لمسرمين ، كما أن مديمة مازر نفسها كانت بعيدة فى الداحل على بعد أميال من الساحل .

## مازر قاعدة العمليات:

وهكذا ، أمر أسد بن الغرات بالخيل فأخرجت من المراكب في هدوه ، وتبعها الرجال ، وانتخذ له في الموضع مسكرا ، وانتظر يتحسس مواضحة قدمية في الكان لمدة ثلاثة أيام ، وواضع من رواية النويري أن أسسحاب

<sup>(</sup>۱۰۳) النوبرى ، المغطوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۲ المكتمة ، ص ۲۲۸ ( حيث يقول ان الأسطول كان في « نحو ماية مركب سوى مراكب فيمي ، ) .

<sup>(</sup>۱۰٤) انظر نيما صبق ، ص ۲۱۳ -

<sup>(</sup>۱۰۵) النویری ، المخطوط ، ج ۲۷ س ۲۲۱ ب ، المکتبة س ۱۲۸ ، وانظر تاریخ سقلیة سمب تاذیخ الروم ، المکتبة الصقابة س ۱۱۵ ( حیث یجمل الرصول الی مازر فی منتصف یولیه ) -

غيمى لم ينرلوا فى المعسكر العربى ، مل أقاموا والقرب منه ، ودلك أن رحال أسد عندما أخذوا فى اليوم الثالث سرية من سرابا الروم ظهر لهم أنهم من اصحاب فيمى فتركوهم(١٠٦) ، مما يعنى أن المنطقة لم تكن محصمة ، وأنه لم يكن بها حاميات من البيرنطيين •

وبذلك استولى أسد على مازر ، وبث سراياه فى المنطقة تغنم وتسبى ، حتى امتلا المعسكر بالسائمة الكنيرة والسبى والسلاح (كراعات) (١٠٧)

#### الملقاء مع حاكم الجزيرة في « مرج بلاطه » (Pelato ؟ ):

وعندما اطمأن أسد الى سلامة موقعه قرر المسير الى لقاء القائد الأرمنى بلاطه ، الذى كان قد سيطر على الجزيرة وطرد فيمى - فعبا رجاله وخرج بهم من مازر متحها الى حيث كان بلاطه فى بعص قلاعه بسرج يعرف باسمه ، فهو « مرج بلاطه » ، مسترشدا بفيمى ورجاله وعندما برز بلاطه ، عبا أسد رحاله فى هيئة القتال ، وطلب من فيمى ورجاله أن يقفوا بعيدا على الحياد • وانتهى القتال غير المتكافىء فى نظر الرواية التى تقول ، بكثير من المالغة ، ان بلاطه زحف فى ١٥٠ ( مائة وخمسين ) العال (١٠٠) بانهزام بلاطه نحمو قصريانة ( كاستروجيوفانى ) ، وهى المدينة الكبيرة التى تعتبر عاصمة وسط الجزيرة ، بعد أن فعد كثيرا مى رجاله ، وترك الكثير من عدده وعتاده غنيمة بين أيدى رجال أسد .

وللرواة الحق مى تضخيم الدور الذى قام به أسد بن الفرات أثنساء القتال الكبير • فهو عندما طلب الى أصحاب عيمى أن يعتزلوا رجاله ، أمرهم بأن يجعلوا على رؤسهم سيما يعرفون بها لثلا يتوهم واحد من العرب أنهم من الإعداء ، فيصيبهم بمكروم • وبنساء على ذلك فقد جعل أصحاب فيمى الحشيش على رؤسهم(١٠٠٩) مبا يعنى أنهم كانوا محتبئين فيما يشبه الكمين وأنهم استخدموا فروع الاشجار والحشيش على رؤسهم للتمويه •

<sup>(</sup>٦-١) البويري ، المعطوط ، ج ٢٢ ص ٢٣٦ س٣ الكتبة ، ص ٢٢٨ -

<sup>(</sup>۲-۷) آین عذاری د چ ۱ ص ۱۰۲

<sup>(</sup>۱۰۸) المالكى ، ج ١ ص ١٨٨ ، الكتبة ، ص ١٨٤ ، التويرى ، المصلوط ، ج ٢٧ سى ١١١ 1 - وتذكر حلَّه المبالغة بسا قبل فى فتح الأندلس أثمن أن جيش للويق كان يؤجد عل مائة ألف نَيْسا كان حيش طِارق سوالى عشرة آلاف -

<sup>(</sup>۱-۹) المالكي ج ١ سي ١٨٨ ، الكتبة ص ١٨٥٠

ووقف أسد يحمل لواء القيادة في قلب عسكره ، وهو يزمرم بآيات من القرآن الكريم ، وحاصة سورة « ياسين » • وعسما بدأ الروم بحملتهم على رحاله الدين راعهم الأمر ، أقبل أسد يرفع من معنوياتهم ، ويعرل لهم ، هؤلاء عجم الساحل ، هؤلاء عبيدكم لا تهابوهم » ، وأبدفع باللواء تحت ابطه ، وحمل الباس معه • وبلع من تشبت أسد باللواء تحت ابطه انساء تموج الناس في المعركة الى درجة أن سال الدم من بحت ابطه على قساة اللواء ، وعلى طول دراعه (١٠٠) •

ولم يستقر بلاطه كثيرا هي قصريانة اذ غليه الحوف مِن العرب ، فخرج من قصريانة بحو مسيني من حيث عبر الى قلورية في حنوب ايطاليا ، ربسا من أحل العودة بمن كان يدين له بالطاعة في هذا الصقح من الرجال ، ولكنه قتل هناك(١١١) -

وبذلك تحققت أول مرحلة من مراحل غرّو صقلية عسلى يدى أسد ابن العرات الذي كتب الى ريادة الله بالعتج ، وكان على الامير الأغلبي أن يخطر بدوره الخليفة المسامون في بغداد ما تم في صسقلية من الفتوح باسم الخلافة (١١٢) -

## البوسع بحو سرقوسة :

وبعد ذلك عاد أسد بى العرات فى اتجاه معسكره سازر ، وهو يكتم آلام انطه الجريع ، واستولى فى طريق العسودة عسلى الحصون والقرى الواقعة على البحر ، مثل افيمية التى كان بها كنيسة كبيرة ، وبعد أن أصلح أسد من شأنه قرر المسير نحسو الشرق الى سرقوسة حيث قوات السروم الرئيسية ، فترك مازر بعد أن استحلف عليها القائد أبا زكى الكنسانى ، واتحد طريق الساحل الجنوبى فى اتجاه الركن الجنوبى الشرقى من الجزيرة حيث طرق البوالي أو أنف الارنب ، كما يسمية الادريسى (١١٣) ،

<sup>(</sup>۱۱) المالكي ، ج ۱ ص ۱۸۸ ، الكتبة ، ص ۱۸۵ ويشرح المالكي عجم الساحل ما بهم المدس كانوا خربوا من ساحل المريقية عندما فتحها العرب ، وأنظر نراحم أغلبية ، ص ۱۷ (۱۱۱) النويري المعطوط ، ج ۲۲ ص ۳۳۱ پ ، ۲۲۷ ا الكسة ، ص ۲۸۵ واطر اين الأثمر ، سنة ۲۰۱ ، اين حلاون الكتبة ، ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>۱۱۲) انظر فیما سیق ، س ۲۱۸ \*

۱۱۳۶ الاست الكتبه س ۳۷ ۷۱ وغن أفيمه أنظر التويري المعلوط س ۱۲۲۷ -

وتقول الرواية انه التقى بالقرب من البننة المعروفة بكنيسة السنفين. بعدد من الروم بقيادة بعض بطارقة مدقوسة ، و بهم حدعوه ومكروا به ، عدما طلبوا منه الأمان نظير دفع الجزية ، وذلك أن مدنهم كان أخذ قسحة من الوقت للاستعداد لمواصلة الحرب .

وتنص الرواية على أن أهل الجزيرة اجتمعوا الى قلمة الكريك في الجزيرة المسروفة ينمس هذا الاسم ، على بعد ٣ أميال من البوالس ، حيث جمعوا فيها كل أموال الجزيرة(١١٤) ، أما عن أهل سرقوسة الذين ذلوا والقوا سلاحهم، عاسم عادوا الى مناواة العرب(١١٥) ،

وهكذا بعد أن أقام أسد بن الفرات في موضعه أياما تبين له أن أهسل سرقوسة و مكروا به حتى أصلحوا حصنهم ، وأدخلوا اليه جميع ما كان في الزبض وفي الكنسايس من الذهب والفضسة والميرة ، فتقسدم والصبهم التتال (١١٦) .

#### حصار سرقوسة :

ومن تحت أسوار سرقوسة حيث استقر أسد في معسكره ، أخذ يبث السرايا في أنحاء المنطقة لتعود اليه بالمفانم العظيمة والسبي الكثير ، حتى ضج أهل المنطقة ، واضطر المحاصرون في سرقوسة الى طلب الأمان من جديد وتقول الرواية أن أسدا كان يميل إلى أن يجيب إلى ما طلبه أهل سرقوسة من الأمان ، ولكنه لم يستطع أمام معارضة المتزمتين من أصحابه ، فظل مقيسسا في المنطقة ، وهو يناصب أهلها العداء ، ويواصل عليهم شن الغارات(١١٧) في البر والبحر جميعا ، بينما كان زيادة الله يواصل امداده بالرجسال.

<sup>(</sup>١١٤) الويري ، المتطوط ، من ٢٧٧ إن، وقادل ابن الأثير ، سنة ٢٠١. هـ ( عن ولايلة زيادة لقر، چ ٦ س ١٣٦) ، وابن خلدول ، چ ٤ من ١٩٩ - "

<sup>(</sup>دع ۲)"نئس المسدر •

<sup>(</sup>١١٦) طبيل المهاو ~

<sup>(</sup>۱۱۷) انظر المالكي يدي إلى س ۱۸۹ ، المكتبة «يسو ۱۸۵»، وقائد ابن الأثير « صنة ۲۰۱ هـ. ( ولاية ريادة الله « ي ٦ ص ۱۲۸ ) ، والمويري « المغطوث « ص ۲۲۷ " \*. (۱۱۸) ابن الاثير « سنة ۲۰۱ مـ ( ولاية زيادة الله» ج ٦ س.١٣٨ ) \*.

#### القحط والوياء :

والظاهر أن الذي كان قد دفع أسد بن اغرات الى الميل الى عقد الهدة التي طلبها أهل سرقوسة ، هو القحط والوباء الذي بدأ يحل بالجزيرة منذ السنة التالية لنزوله في مازر ، وهي سنة ٢١٣ هـ/٨٢٨ م ، فهذا ما يفهم من رواية المالكي التي تشير الى ما نزل بالعسكر من الجوع الذي أضر بهم حتى أكلوا لحم الجبيل ، وهو الأمر الذي تؤكده رواية ابن الأثير(١١٩) ، مسادعا بعض كبار القواد الى اقتراح الجلاء عي الجزيرة وانفودة الى افريقية .

ورفض أسد بن الفرات بطبيعة الحال كسر الغزوة ، ولم يفقد الأمل في مقدرة الرجال على الجاز المهمة رغم ما كان يواجههم من الصعوبات و وقام جدل بيسه وبين ذلك للقائد الذي تسميه رواية المالكي بابن قادم ، والذي حقال في معرض دفاعه عن فكرته: «حياة رجل مسلم أحب الينا من أهل الشرك كلهم ، وعدما وجد أسد أن عددا من رجاله يميل الى ترك الغزو والعودة الى الساحل الافريقي هددهم باحراق المراكب وعندما تطاول ابن قادم عبيه، وقال له : « على أقل من هدا قتل الناس عنمان » ، لم يتردد القاضى الأمير في أن يؤدبه بالسوط (١٢٠) ، تملما كما فعل موسى بن نصير بطارق بن زياد في قصة فتح الأبدلس مع اعتبار عكس الأوضاع .

## استمرار الضغط على سرقوسة :

والمهم أنه رغم الوماء والشدة ظل العزب يضغطون على مواحى سرقوسة، ونجحوا في فتح عدد من الغيران حولها ، وكانت سراياهم تعود من جولاتها بالمغانم والاسلاب(١٣١) التي تعينهم عسلى مواصله المعراع ، بينمسا كان

<sup>(</sup>۱۱۹) المالكي ، ج .١ ص ١٨٩ ، للكتبة ، ص ١٨٥ ، ابن الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ( ولاية زيادةالله ، ج ٦ ص ١٢٨ ) \*

<sup>(</sup>۱۲۰) المالكي و ج ١ ص ١٨٩ و الكتبة و ص ١٨٥ د والذي يسترهي الانتباه هو أن وواية النويري و المخطوط و ٢٣٦ و الكتبة و ص ١٨٩ و التي صبقت الاشارة اليها و والتي تصبت على أن الامام صحنون كان من المعارفين لنزو صقلية صلا المداية ( انظر عيما حسل مل ٢٦١ ) تخلط بين صحنون وبين ابن تادم و ولكنه يسكن القرل انه وسا كان ابن قادم من اصماب صحنون و منا كان ابن قادم من المساب صحنون و منا كان المنا في ان تكون لقصة فتح الانتالس وما قبل من احرال طارق الماكوط عند طليطلة علاقة بتلك طارق الماسة الماسة الماسة منتم صفلية و

<sup>(</sup>١٣١) ابن الأثير ، سننة ٢٠٢ ، الكتبة ، ص ٢٣٣ .

الإسراطور ميحاثيل الثانى يرسل التجدات الى الجزيرة ، ويعمل على اقتاع: درج السدتية « حيوستميا و بارتيسيباريو Guistiniano Portecipazio بساهمة السلولة في مواجهة العرب(١٣٢) •

وهكدا تطلبت العمليات العسكرية أن يستقر أسد في معسكره الجديد تحت أسوار سرقوسة ، وحسنه فأحاطه بخندق يمنع الروم من مداهسته ، وعندما علم العرب بعسير بطريق (قائد) بلرم في عسسكر كثيف اليهم ، الماموا لهم مصائد خارج المخندق ، أذ حفروا حعرا كثيرة ، أتت بما كان يرجي منها عندما سقط ليها عدد كبير من المهاجمين وقتلوا ، وبذلك بجح العرب ني الدفاع عن قاعدتهم ، كما زادوا من ضغطهم على سرقوسة المحاصرة (١٣٣)،

## وفاة اسد في الوياء مع وصول اسطول من القسطنطينية :

ولم یکد العرب یتنفسون الصعداء وسط تعب القحط والوباء والجوع حتی خوجنوا بازدیاد متاعبهم بوصول اسطول من القسطنطینیة معبا بالرجال والعداد و کان وصول الأسطول الرومی فی وقت ازدادت فیه شدة الوباء الدی داح ضحیته الکثیرون ، وعسلی داسهم قائدهم وقاضیهم آسسد بن الورات (۱۲۲) ، الذی توفی فی شعبان من سنة ۲۱۳ هـ/آکتوبر سنوفمبر ۸۲۸ م (۱۲۵) ، ودفن تحت أسوار سرقوسة (۲۳۲) ،

<sup>(</sup>۱۲۲) عزيز أحمد ، تاريخ صقلية الاسلامية ، ص ٨ ٠

<sup>(</sup>۱۲۳۱) ابن الأثير ، سنة ۲۰۲ هـ ( زيادة الله ) ، المكتبة ، من ۲۲۳ ، والظر :بن خدون ، يه ۱۹۷ ، المكتبة ، من ١٦٧ هـ المسلمين حاصروا بلرم بدلا من خروج عسكر دارم الى المسلمين .

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الأثير سنة ٢٠١ هـ ي المكتبة ص ٢٣٣ -

<sup>(</sup>۱۲۰) النویری ، المنظوط ، ج ۲۲ من ۲۲۷ آر ، وقارت تراهم آقلبیة ، من ۷۰ سیت پذیب الی ذلك آنه قبل آلدوفاة آسد كالت فی سنة ۲۱۶ هـ/۸۲۹ م آو فی سنة ۲۱۷ هـ/۸۲۹ م .

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن خلدون ، المكتبة ، س ۲۹۷ سر بيث يخلط النص بيني سرقوسة وبلرم فيقول : انه دان قتي المدينة الأخيرة الما حس البير ( ع ٤ ص ١٩٩٩ ) فقيه آله دفق في قسريالة خطا موكان من نصيب تراب سقلية أن يدني فيه علم السد الذي كان يتحسر على طبياع علمه بوفاته الله بكان يرى في بيش الأحيان وحر يدتي سدوه ، ويقول : « واحسركام ١ ان مت : ليدخلن اللهر على علم عظيم » - واحل تراجم أغلبية ، ص ١٣٠ «

# اختيار اجند محمد بن أبي الجواري قائدا:

والساهر أنه كان لوفاة أسد وقع سيء في نقوس عسنكره في ذلك الو الذي كان يفنك بهم الوباء ، حتى قيل أن رهائن الروم الذين كانوا لــــ التهزوا الفرصة وهربوا(١٢٧) - ورغم أننا لا تعرف أن الأمير ريادة الله قد عين قائدًا ثانياً للحملة كما جرت العادة، فإن رؤساء الجُنَّد اجتمعوا واخت واحدا منهم ليخلف أسدا دي الامارة ، وهو محمد بي أبي الجواري(١٢٨)

# الوباء والروم أمام العرب:

## العودة الى مازر والتفكير في الرجوع :

وأمام الحسائر التي كان ينزلها الوباء بالقوة العربية وتهديد الج البيزيطية البي اتت في الأسطول بحرا ، وفي البر أيصا عن طريق اي وكلابريا ، ترك العرب معسكرهم تحت أسوار سرقوسة وعادوا بعو اأ إلى قاعدتهم مازر من حيث قرروا العودة إلى افريقية ، فأخذوا في اصـ مراكبهم •

وتقول الرواية أنهم عندما ركبوا مراكبهم مغادرين مازر ، وجد الأسطول البيزنطى يقع لهم بالمرصاد عدد المرسى على بعد عدة أمياا المدينة ، ويسعهم من المغادرة(١٣٩) - وهنا لم يعد أمام العرب من خير البقاء في الجزيرة ، وأغلب الظن أنهم فصلوا الموت ـ اذا لم يكن منه بحر السيوف على برد الغرق في لجه الماء • والقلساهر أن الروم كان دخلوا مازر بعد حروج العرب منها اذ تطلب الأمر استعاديها بقنال استمر ثلابة أيام(١٣٠) .

ورغم ما تقوله الرواية من أن العرب أحرقوا مراكيهم (١٣١٠ :

۰ ۱۰ د سه ۱ ج ، بقالله نوا (۱۲۷)

<sup>(</sup>١٢٨) اين الأثير تز سنة أنه ( زيادة لله ) ، للكتبة ، ص ٢٢٢ ، ،سرير. . اله ع ٢٢ من ٢٢٧ ب ، ابن الحدون ، المكتبة ، من ٢٦٤ ( و ج ٤ ص ١٩٩ ــ حيث ا "بر الجوارى ) ، وقارن ابن عذارى ، أج ١ من ١٠٤ حيث القراءة « الحرارى ، ابن إبي الجوادي "

<sup>(</sup>۱۲۹) این الائیر ، مسئة ۱۰۲هٔ ( زیادة الله ) ، التربیری ، المنظوط ، ج ۲۲ س ۷ المكيبة ، حس 179 ، ابن خلفون ، المكتبة ، ص ١٢٧٪ .

<sup>(</sup>۲۳۰) ابن خليون والكتبة ، سن ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢٣١) ابن الألع. ، سنة ٢٠١ ما ( ازيادة الله غ ، الدريري ، المعظوط - تج ۲۲۷ پ . این خلدون ، الکتبة سی ۲۲۷ -

الاستعتال مى الحرب ، فأغلب الظن أندم ما كانوا ليضحوا بسعنهم التي تعتبر وسله المراصلات الوحيدة بينهم وبين قواعد المنادهم مى افريقية ، وأنهم اذا كانوا قد أحرقوا بعض سغنهم فانما يكونون قد فعلوا ذلك ضمن اجراءات الوقاية التي اتخذوها لمقاومة الرباء ، وانطلاقا من مخاعدتهم نى مازر بدأ العرب يوطدون اقدامهم فى الامليم الشرقي بالاستيلاء على حضن ميناو (Mineo) ، على بعد ١٤٤ ميلا في اتجاه الجنوب المربي من لنتيني الراقعة على الساحل سمال سرقوسة (١٣٢) ، يعد حصار استمر ثلاثة آيام ، وبعماونة أصحاب فيمي حيث استقرت جماعة منهم (١٣٣) ، واتبعوا "ذلك الاستيلاء على حصن جرجنيت عنوة وسكنوه ، وجنلك هدات نفومهم ، واطمأنوا الى طيب المقام (١٣١) ،

## فيمي يستمر في معاونة العرب ، فيغتاله الروم في قصريانة :

والذى يفهم من قصة الفتح أذ التعاون كان وثيقسا بين العرب وبين السطريق فيمى وأصحابه ، على عكس ما قيل من أنه حرض أهل سرقوسة على المقاومة • وهكدا قاد فيمى العرب بعد ذلك شعو وسط الجزيرة إلى قصريانة • ونقول الرواية أن القصريانيين غدروا بفيمى عندما فاوضهم باسم العرب • فبعد أن خرجوا الميه وبذلوا له الطاعة ، ووعدوه بأن يكونوا معه ومع المسلمين على كلمة واحدة ويخلموا طاعة الروم ، طلبوا منه مهلة يوم لترتيب أمسس الصنح مع العرب ما المتالى (١٣٥) •

## هزيمة الأرمن البيزنطيين في حيز قصريانة :

والظاهر أن هدف أهل قصريانة من خداعهم فيمي والعرب، كان اكتساب

<sup>(</sup>۱۳۲) الادریسی ، الکتبة ، س ۷۵ -

<sup>(</sup>١٣٢) ابن الأثير ، سئة ٢٠١ مه ( زيادة لق ) ، النوبرى ، المنطوط ، ج ٢٧ من ٢٢٧ ب ، وقادل تاريخ جزيرة سقلية من حيث دخلها المسلمون ، الملى يبعمل سقوط ميناو ين أيدى العرب في السنة الرابعة من تزولهم العزيرة ( المكتبة ، سن ١١٦ ) وهي سنة ١٣٣٩ من تاريخ العالم ،

<sup>(</sup>۱۳۷) این الأثیر ، سنة ۲۰۱ هـ ، الکتیة ، ص ۲۲۲ ، النوبری ، نج ۲۲ می ۲۲۲ می ، ۱۳۷ می ، ۱۳۷ می ، ۱۲۲ می ، این خلدون ، الکتیة من ۱۹۷ ( حیث کیرکیب بدلا من کرکنت) ، رج ۱ من ۱۹۹ ( حیث کیرکیب بدلا من کرکنت، ) .

۱۳۵) ابن الأثير ، سنة ۲۰۱ هـ ، الكتبة ، ص ۲۲۳ ، النؤيزي ، ج ۲۲شي: ۲۲۷م، يه ۲۲ ن خادرن، الكتبة ، ص ۲۶۹ •

بعض الوقت لحين وصول القوات البيزيطية التي كانت تتجه بحوهم للقياء المرب وكانت العوات الرومية تتكون في معطميا من حنود من الارمن بغيد يه البطريق تودط (Théodote) (١٣٦) وتم اللقاء بين عرب افريسة وارمن القسطنطينية في أحواد فصريانة ، وانتهى القنال بهزيمة عسكر تودك وستن الكتيرين ، اذ لم يسلم منهم الا من لجأ إلى المدينة الحصينة (١٣٧) ، بينما وقع من قوادهم ( يطارقتهم ) سبعون أسيرا بين آيدى العرب (١٣٨) ،

## وفاة ابن أبي اجُواري ، وولاية رهير بن نرغوث ، وهريمة مؤلة أمام الأرمن :

وعقب المسركة توقى الفائد محمد بن أبي الجوارى في أول سنة ١٤٥ هـ/ مارس ٨٢٩ م، وتم اختيار القائد زهير بن سفوت خلفا له في القيادة (١٣٩).

وواضح من الرواية أن موقعة قصريانة الأولى لم تكن من المعارك الهاصلة، اد لم يلبث تودط أن ظهر في الميدان مرة أخرى ، بعد أن نظم فلول قواته الارمنية ، ونجح في الثار لهزيمته ، وكانت بداية دوران الدائرة على العرب عندما خرجت سرية لهم من معسكرها في المنطقة بعثا عن المغانم سمن أحل القوت على أما يظهر س محرج عليهم الروم ، فعسادوا منهزمين الى قاعدتهم وعندما خرجت القوة العربية في جمعها لملاقاة الروم ، حشد هؤلاء كن قواهم وبجحوا في هزيمة العرب في موقعة دامية خسر فيها زهير بن برغوث الد قتيل من رجاله ، واضطر الى العودة مهزما نحو معسكره حيث اتخذ مرقعا داعيا ، فخندق حول قاعدته (١٤٠) ،

## حصر العرب في ميناو:

وهكذا دارت الحرب منجالا بين العرب المحصورين في معسكرهم وبين الروم • وازاء اشتداد الحصر فكر العرب في مقاجأة الروم صباحا على حين

<sup>(</sup>١٣٦) النويري ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ٢٢٧ ب ، المكتبة ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>۱۳۷) ابي الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ( زيادة الله ) ، المكتبة ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۱۳۸) النویری ، اشحطوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۸ ا ، الکتمة ، ص ۱۳۰ ( حیث القراءة تسمون مطریقا بدلا می سمین ) ،

ر(۱۳۹ لا المتویوی ، ملحطوط ، ح ۲۲ ص ۱۲۲۸ ، ۱کتبة ، ص ۱۳۰ ( سیت مقراءة الاسم رمیر بن ترغوت ) ، این الأثیر ، سنة ۲۰۱ هـ ( زیادة الله ، الکتبة ، ص ۱۳۳ ( سیت المراءة این غوت وفق الهامش ، این ترغوت ) -

<sup>(</sup>١٤٠) ابن الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ، الكناة ، س ٢٢٤ -

عرة ، رحو ما يعرف فى المصطلح العسكرى العربي ب و البيات ، ولكن الروم عبر أو البيات ، ولكن الروم عبر أو المسكر م و السيرب ، فتنحوا عن مسكرهم وكانت مفاجأة غير سارة للعرب عندما وجدوا الروم يقبلون عليهم من كل ناحية ، فانهزموا الى حصنهم في ميناو ، بعد أن فقدوا الكثير من التلى (١٤١) .

وبذلك انقطمت الكتلة الرئيسية من القوات العربية في ميناو عن بقية الخوافهم آلموجودين في جرجنت ، وفي مازر ، واشتد عليهم الحجر وقلت عندهم الميرة والأقوات حتى أكلوا درابهم ، بل واضطروا الى آكل آلكلاب(١٤٢) .

حرب الاستقتال : المرب يغربون قاعدتهم في جرجنت ( كركنت : Girgenti) وينضمون الى اخوانهم في مازر :

وتندما وصلت أنباء ما يمانيه العرب في ميناو من شدة المصر والضيق الى اخرانيم في جرجنت ، عبر هؤلاء عن ضيقهم لعجزهم عن مد يد المعونة اليهم بأن هدموا مدينتهم ، وساروا الى مازر(١٤٣) ، مما يعنى أيضسا أنهم خافوا المقاء وحدهم ، وهم قلة ، من المقام في جرجنت ، وفضلوا الانسمام الى اخوانهم في مازر حتى يكونوا أقدر على مقساومة الروم اذا ما فكروا في الهجوم عليهم .

وهكذا أصبح المسلمون متجمعين في نقطتين فقط من الجزيرة : ١ س في عيناو المحاصرة، قرب الساطى الشرقى فيما بين سرقوسة ولنتينى ، ٢ س وفي مارر قرب الركن الجنوبي الغربي و وظل المحاصرون في ميناو صيامدين حتى أشرفوا على الهلاك ، عندما دخلت سنة ٢١٥ هـ/ ١٨٠ م (١٤٤) ، حينما اتأهم الغرج من حيث لم يحتسبوا .

<sup>(</sup>١٤١) ابن الأثير ، سنة ٢٠١ م ( زيادة الله ) ، المكتبة ص ٢٢٤ -

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ( زيادة الله ) ، المكتبة من ٢٢٤ ، النويري ، المخطوطي . ج ٢٢ من ٢٢٨، المكتبة من ٤٣٠ ، ابن خلدون ، المكتبة من ٤٦٧ .

<sup>(</sup>١٤٣) رابق الأثير ، سينة ٢٠١ صر الكتبة رس ٢٠٢ ، اين الملكول ، :الكتابة ما أمن ١٩٦٤ ، و ٢٠١ عليه المادية على ١٩٦٨ ) - ( ١٩١١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١٩٠١ ) - ( ١

<sup>(</sup>۱۹۶) إبن الأثير ، سنة ۲۰۱ هـ ، المكتبة ٧٠ص ٢٧٤ ته والنص هنا يخدد التاريخ ببداية سنة ٢١٤ هـ/ ٨٢٩ م الذي مسحناه الى مبخل سنة ٢١٥ هـ/ ٨٢٠ م ، على أساس الله وفاة ابن الجواري كانت في مطلع سنة ٢١٤ هـ/ ٨٢٩ م ـ كما سبق ٠

## البحريون الأبدلسيون ، وغزو صقلية :

فعى بداية سنه ٢١٥ هـ / ٣٠٠ م ، كانت صعلية هدوا لغارات تديرة من تلك الني كان يقوم بها الغراة الاندلسيون من سكان الشواطىء الشرية للابدلس على سواحل الروم والفرحج ، ليس فى الحوض الغربي للبحر المتوسط فقط ، بل وفي الحوض الشرقي أيضا • والذي يفهم من الروايات أن عؤلاء الغراة البحريين من أهل الأندلس لم يكونوا من الحند النطامي ، بل كانوا من متطوعة المجاهدين ، الذين اتخذوا الغزو البحري صناعة لهم ، وأن حسكرمة قرطبة الاموية لم تكن تمانع فيما يقومون به من أعمال في غير باند المسلمين ،

وهذا لا يمنع أنهم كانوا يقومون بذلك دون علم أمراء قرطبة ، بل وربما رغم عدم رضائهم عى ذلك والمهم أنه لا صحة لما تشير اليه بعص الروايات من الربط بين ذلك النشاط البحرى وبين بعض الثورات التى عرفتها بعص مدن الاندلس قرب ذلك الوقت ، وخاصة ثورة الربض الشهيرة في قرطبة ، على أيام الحكم بن هشام و عليس من المقبول أن يقال عن رواد البحار حؤلاء : الهم كانوا من العامة أو من أهل الأسواق و

فينذ أواخر القرن الثانى اليحرى (أوائل انقرن ٩ م) كان الأندلسبوز قد مدوا ساطهم الى حرر شرق البحر المتوسط ، حتى انهم كابوا يقصدوز ساحل الإسكندرية فيما بين الغارة والأحرى على سواحل الروم ، من أجز الميرة واصلاح شيانهم ورغم أن ولاة مصر كانوا لا يسبحون لهم - كستقول حوليات الكنيدي في قضياة مصر وولاتها - بالنزول الى شاطى الاسكندرية ، بل كان على تجاز الاسكندرية أن يخرجوا الى الأندلسيين فو الزوارق بما يحتاجون اليه للاصلاح من شئونهم أو شئون مراكبهم ، من طمام وعتاد وسلاح(١٤٥) ، فإن اضطراب أحوال مصر ، نتيجة لاضطراد أحوال مصر ، نتيجة لاضطراد على الاسكندرية طوالى اثنتي عشرة سنة (٢٠١ هـ - ٢١٢ ص/١٦٨ - ٢٨٧ م) استقوا خلالها بالمدينة عن ولاة الفسطاط ، وعندما استقرت الأمور للمامور المامور الكنيدي المامور المامور

<sup>(</sup>۱٤٥) ما تنشر الكندى من المقضاء والولاة ، ٣ ط - ليدن ، ص ١٥٨ وما بعدما • واد للمؤلف ، للمؤلف ، الاسكندرية من المنتج الاسلامى الى بداية العصر المناطبى ، في كتاب الاسكندرية ، اقدم المعمود عاطب ١٩٦٣ ، عمل ٢٦٨ ، وللمؤلف أيضًا الأثر المغربي والأندلس المجتمع الاسكندري، كتاب تاريخ المجتمع الاسكندري ، ط - حاسة الاسكندرية ١٩٧٥ ، ٢٢٠ - ٢٢٧ -

أرسل قائله عبد الله بن طاهر بن الحسين الى مصر حيث ُنجع في الخسراج الاندلسيين من الاستكندرية الى البحر ، شريطة ألا ينزلوا في أية أرض تابعة المغلافة --

- TT9 -

## العلاقة مع غزو كريت :

وهكذا غادر الأندلسيون الاسكندرية في مراكبهم التي كانت تبلسغ اربعين مركبا ، تبعمل حوالي أدبعة أو خمسة آلاف رجل ، عندما نزلوا الى المدينة قبل عشرسنوات ، وإتجهوا بقيادة زعيمهم أبي حفص عس البلوطي نحو جزيرة كريت التي استولوا عليها ، في نفس الوقت الذي كان أسد بن الفرات ينزل برجاله في جزيرة صقلية ، وهذا يدعو الى التأمل فيما اذا كانت هناك . ثمة علاقة بين ترتيب غزو كل من صقلية وكريت على الروم ، بمعرفة خلافة بغداد .

حقيقة أن الاتماقية التي تحت بين عبد الله بن طساهر وأندلسيي الاسكندرية لم تشترط على الغزاة الا عدم النزول في أرض تابعة للخلافة ، والا يصحبوا معهم أيا من المصريين أو العبيد أو المطلوبين(١٤١) ، ولكن هذا لا يمنع من نزولهم في أرض الروم(١٤١) · وأغلب الظن أنه لم يكن يخفي على قائد المأمون انهم سيطرقون ساحل جزيرة كريت القريبة · واذا كانت رواية فتح صقلية لا تشير إلى دور الحلافة في تلك العملية ، فهي تنص على أن الروم كانوا قد خرقوا اتفاقية الهدنة بينهم وبين الأغالبة ، وليس من الغريب أن الهدنة مع الروم ما كانت تتم بغير علم الخلافة في بغداد أو موافقتها الضمنية على الأقل ·

واذا كانت النصوص تشير الى أن زيادة الله قد كتب الى الخليفة المأمون بخير فتح أسد بن الغرات لصقلية ، فهذه الاشارة تعنى أن الحلافة كانت على علم بما يدبره الأغالبة ضد المروم ، هذا ، واذا كانت تفصيلات العمليات المربية تحت لواه أسد بن الفرات لا تشير الى مشاركة الأندلسيين فعلا في غزو صقلية ، كمسسا تذكر الرواية التي يسجلها ابن عسدارى ، خان مجرد ذكر أن الاندلسنيين كانوا يكونون جماعة لها كيانها الحاض في قوات أسد ، وان كانت غير تصحيحة ، يمكن إن تفسر على أنها إشارة ضمنية الى ترتيب

<sup>(</sup>١٤٦) نفس المسادر السابقة •

<sup>(</sup>١٤٧) أنظر فيما سبق ، ص ٢١٨ •

عرد كرب على أيدى الاسلسيين السسكندريين (١٤٨) مى مفس الوقت الذي كان عرب افريقيسة يقومون بغزو صقلية ، وذلك بمعرفة الحالانة أو تعن اشرافها حيى مناجأة الروم في جبهتين دفعة واحدة وان كانت معساجأة صقلية قد أذهلت الامبراطور من غير شك عن غزو كريت -

## حملة الغزاة الأندلسيين:

وبذلك يكون الأندلسيون الذين شاركوا في عزو صغلية مسم أسد ابن العرات اما من المستوطين في افريقية أو من جماعات الغزاة من غسير أندلسيي الاسكندية و وقياسا على ذلك يكون الغزاة الاندلسيون ، الذين نزلوا الى صقلية في أوائل سبنة ١٦٥ هـ/ ١٨٠ م ، أيضا من غير أهل كريت ، وهذا يمنى أن الكثيرين من أصل سواحل الاندلس الشرقية كانوا قد اتخذوا من الغزو في اليحر صناعة لهم ، وأنهم كانوا يجويون البحر المتوسط من أقصاه الى أدناه ، مما يمنى أنهم كأنوا قد غلبوا على سواحل البحر جميما، منذ ذلك الوقت المبكر ، قبل أن كتم لهم تلك الغلبة على أيام عبد الرحمن الناصر الى جانب الغاطمين(١٤١) .

والحقيقة أن أعمال الأندلسيين في البحر المتوسط حينت تذكرنا باعمال النورمنديين (أو الفيكتج) في بحرد الشمال وحتى سواحل الاندلس الفربية, وكذلك سواحل المفرب ـ حيث عوفوا بالمجوس ـ بعد ذلك بقليل ، فكان غزاة البحر الاندلسيين هم نورمنديو العرب في ذلك الحين .

ويفهم من الروايات المربية أن الأندلسيين وصلوا الى صقلية على دفعتين

<sup>(</sup>١٤٨) ويمكن أن يؤيد حنية استقلال عبل الإندلسيين عن أمسير الإندلس ما قام به المبراطول بيزفطة تيوفيل بعد ذلك بحوالي عشر ستوات ، من الاتصالي بالأمير عبد الرحمن الثاني حيث أرسل اليه سعارة في سنة ٢٧٥ ص/ ٨٤٠ م تحمل رسالة يحته فيها على المثالية بعرش أسرته في الشام ويهايم المباسيين واتباعهم الأغالية و أعداء الأمريين والبيزنطيين ) ، ويماله باعادة كريت من أهدى الإندلسيين السكندرين ، اذ كان رد الأمير الإندلسي المنال به مع سفيره الشاعر يحيى الغزال فيها يتعلق بكريت : ان الأندلسيين بها مم ثواد ليسوا من وعيته ، وإي يمكن الاميره في الغزال فيها يتعلق بكريت : ان الأندلسين بها مم ثواد ليسوا من الكار جهادم ، لى سبيل يقيم راية الإسائم ، أنظر بروفنسال ، تاريخ أسباليا الاسلامية ، علا من الحكم أشاد في رده عل الكار جهادم ، لى سبيل يقيم راية الإسائم ، أنظر بروفنسال ، تاريخ أسباليا الاسلامية ، تكوى امبرابغور التسطنطينية من نزول الاندلسين ألى كريت ، وما يطلبه من معاقبتهم ؛ ح بانهم ليسوا في بلدنا ولا برتبتنا حتى نفيز عليهم ، وتكليك مؤونتهم ، وما المنك عاجز بن المراجم عبا تطرقره من بعدى ه ( انظر المتبس ، مخطوط كلية الإداب المصور بجاسة الاسكندرية، المراجم عبا تطرقره من بعدى ه ( انظر المتبس ، مخطوط كلية الإداب المصور بجاسة الاسكندرية، ص ١٩٧٠) . "

<sup>(</sup>١٤٩) أنشر مقدمة ابن خلدون ، قصلة قيادة الأساطيل ، ط التجارية ، من ٢٥٧ .

نى ثلاثمائة مركب ، وأن الدفعة الأولى كانت بقيادة أصبغ بن وكيل الهوارى الشهور به «فرغلوش » ، بينما كانت الدفعة الثانية بقيادة سليمان بن عافية الفاطوشى • وحذا لا يمنع من مجى، مدد من افريقية بعد ذلك بقليل ، كسا تقول بعض الروايات (١٥٠) •

## النزول قرب مازد :

اعمال الأندلسيين تعت قيادة فرغلوش : فك الحصار عن ميناو ، وهدمها : ،

ولا توضح الروايات أين نزل الأندلسيون في صقلية ، ولكسن يمكن النول أن الدفعة الثانية نزلت في الركن الغربي من الجزيرة بالقرب من مازر ، وإن هذا هو السبب أيضا فيما قيل من أن الدفعة الثانية كائت مددا من الريقية : وهذا ما يفهم أيضا من مسيرة الأندلسيين عندما تقدموا لنجدة المحاصرين في ميناو .

والمهم أن فرغلوش قرل برجاله ومن تحت امرته من القواد ، وأخلوا يبنون سراياهم التى استولت على عدد من القلاع الرومية وعادت منها بالمغانم والسبى ، كما تنص على ذلك رواية ابن عدارى التى تمدنا ببعض المعلومات التفصيلية (١٥١) - والظاهر أن عرب مازر هم الذين اتصلوا أولا بالغزاة من الإندلسيين ، وطلبوا منهم اغاثة اخواتهم اللهين كانوا يكابدون متاعب المصر وقلة القوت في ميناو ، كما عرضوا عليهم ما كان يلزمهم من الخيسل والدواب (١٥٢) .

ولم يبخل الغزاة الشجعان بتقديم ما طلب اليهم من المونة ، ولسكن

<sup>(</sup>۱۵۰) النویری ، المتعلوث ، ج ۲۲ س ۲۲۸ ، وقارن ابن الائیر ، المکتبة السقلیة ، می ۲۲۱ ، وروایة ابن الائیر التی تنفق مع روایة المبکری القطلة الاوسال بشان مدد افریقی وسل الی الجزیرة ( بعترافیة الاندلس وارووبا ، می ۲۲۱ میت نقرا « عمروس » بدلا من المفارش ) ، وگذلك مع روایة ابن خلدون ( المکتبة ، می ۴۵۸ ، ج و می ۲۹۱ ) ، التی تجمل المنفة الثانیة مکامدداللمجامدین فی سقلیة اتی من افریقیة ای من قبل زیادة الله - ومو المنف الار الذی لا تشیر الیه الروایات الاحری - ولا باس فی آن یکون این الائیر او من تقل صنه ، الام من لاتب المهراوی من ولو آنه لا یذکر اسماء القادة من نسبة الی قبیلة عوارة المقیمة فیماً ین طرابلس ولفزاوة آن أصبح کان یقود جیشا افریقیا - آما روایة این عذاری فیمی لا تذکر الاسم ولفزاوة آن أصبح گان یقود جیشا افریقیا - آما روایة این عذاری فیمی لا تذکر الا

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن مداری ، یم ۱ س ۱۰۹ -

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن عدّاری و چ ۱ ص ۱۰۶ ، الدربری ، المعطوط و ج ۲۲ ص ۲۲۸ -

شريطه أن مد العيادة الى دئيسهم فرعلوش ، وهو الأمر الدى لم يكى أمام قائد الجند الاعلى دهير بن فرعوت ، الا قبوله و هكدا اجتساح فرغلوش برجاله الجريرة من معربها الى مشرقها ، وهو يستولى على القسلاع ويوجه غاراته فى كل اتجاه ، حتى أشرف على ميناو(١٠٥١) و فلم يكن أمام البطريق تودط ورجاله من الأرمن الا الاستحاب بعو قصريانة (١٥٥١) و هكدا تم حلاص المحاصرين فى ميناو ، فى جمادى الآحرة من سنة ٢١٥ هـ/ يولية ٨٣٠ م(١٥٥١)، وعبروا عن ضيقهم بالحصر وكراهيتهم للمكان الذى تعرضوا فيه للأهوال ، بأن هدموا المدينة وأحرقوها(١٥٠١) و دلا باس فى أن يكون احراقها بسبب ما كان قد ألم بهم من الوباء أثناء مقامهم فيها ٠

## اخذ بلرم ، ووفاة القائد فرغلوش في الوباء :

وسار رحال ميناو مع الاندلسيين نحو بلدة « غلوالية » (Calloniana) القريبة وتغلبوا عليها (١٥٧) • وتابع الاندلسيون والمغاربة مسيرتهم تحسو مدينة بلرم وضربوا عليها الحصار ، وضيقوا على من بها الخناق لمدة عام ، الى أن طلب قائدها الأمان لنفسه وأهله وماله • وأجابه العرب الى مطلبه ، فغادر المدينة بحرا الى و بلد الروم » ، ودخل العرب بلرم في رجب من سنة ٢١٦ هـ/ أغسطس ٨٣١م (١٥٨) •

وتقول رواية ابن الأثير أن المسلمين لم يجدوا في بلرم « الا أقل من ثلاثة آلاف السان ، وكان فيه لما حصروه سبعون آلما وماتوا كلهم ، (١٥٩) ،

<sup>(</sup>۱۵۲) اس عداری ، ج ۱ ص ۱۰۶ ۰

<sup>(</sup>١٥٤) المويرى المعطوط ، ج ٢٢ ص ٢٢٨ ، المكتبة ص ٤٣٠ ، وأنظر تاريخ صقلية من حبي دحلها المسلمون مند بدء العالم المكتبة ص ١١٦ ( حيث يجمل مقتل تودط بعد أغلا مناو ) •

<sup>(</sup>۱۵۵) الديري ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ٢٢٨ أ ، المكتبة ، ص ٤٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱۵۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۴ \*

<sup>(</sup>۱۵۷) این عداری ، یم ۱ مس ۱۰۶ ۰

<sup>(</sup>۱۰۸) این الأثیر ، سنة ۲۰۱ م ، المکتبه س ۲۲۶ س ۲۲۰ ، تاریخ صقلة من حیث دخلها المسلون ۲۰۰ ، المکتبة ، ص ۱۱٦ ( الذی یجمل سقوط بلرم فی السنة التالیة لأخذ میناو ومقتل تودط ، وقارن ابن خلدون ، ج ٤ ص ۱۹۹ ، المکتبة ، ص ۱۲۸ ( الذی یقول ان فتح بلرم کان فی سنة ۲۱۷ مه/۲۲۸ م ) ، وقارن التویری ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۸ ( حیث تقول الروایة آن حسار بلرم استمر الی سنة ۲۲۰ مه/۸۲۰ م حینما استسلست المدینة بالامان فی ولایة ، محمد دن عبد الله بن الأغلب ) •

<sup>(</sup>١٥٩) اس الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ، الكتبة ، ص ٢٢٥ -

مما بعنى أن الرباء الذي كان قد ظهر فى صقلية سنة ٢١٣ هـ ٨٣٨ ع لم يكن قد 'نقتلع بعد ، وأنه كان ما زال يفتك بأحسل الجزيرة ، والظسساهر أن السلمين لم يسلموا بمدووهم مى فتك الرباء ، فذلك ما تشير اليسسه دواية إبي عدادى التي تقول ان جماعة من المسلمين اعتلوا والحدّهم الوباء ، وكان منهم فرغلوش وغيره من القواد(١٦٠) .

#### الخلاف مع الاتدلسيين ، وعودتهم الى بلادهم :

والظاهر أن غزاة البحر الأندلسيين استفاقوا على ما أنزله بهم الوباء من الحسائر، ليجدوا أقصهم قد انفسوا في أمر ليس من شئونهم، بصفتهم المحثين عن المعام والاسمسلاب، وليسوا جندا نظاميا فاتحا، يحتل البسلاد ويستوطنها وبناء على ذلك لم يكن من الفريب أن يدب الحلاف بينهم وبين الحوانهم الافريقيين ورعم ما يقوله ابن الاثير من أن الوفاق تم بين الجانبين بعد الحلاف والنزاع (١٦١)، فنحن نميل الى الأخذ برواية ابن عذارى التي تعول ان الأندلسيين قرروا المودة الى بلادهم، بعد وفاة قوادهم في الوباء وعسلى رأسهم فرعلوش، وأنهم لقوا متاعب كثيرة أثناء دحلة العودة الى قواعدهم، اذ د ركب العدو اثرهم. ففتل منهم خلق كثير ، وذلك قبل أن يأخذوا في اصلاح مراكبهم، قافلين اى الأندلس (١٦٢) ، وبذلك تنتهى قصسة في العرب عاصمة لهم بعد أن انسحت رقعة اراضيهم واستولوا على كل الاقليم الغربي من الجربرة ،

## ولاية أبي فهر محمد بن عبد الله التميمي لصقلية سنة ٢١٦ هـ/٨٣١ م :

ومع أننا لا تعدرى ماذا حدث لقائد جند صقلية الثالث ، وهو : زهير اين ترغوث ، فأغلب الفلن أنه راح ضحية الرباء مع فرغلوش ، وأنه خلفه في قيادة المسكر قائد آخر ، هو عثمان بن قرهب ، الذي لم يحظ يموافقة ذيادة الله فهذا ما يفهم من رواية ابن عدارى التي تشير الى أن الأمير ويلاة الله التخذ قرارا في أو الحر سنة ٢١٦ هـ/ ٨٣١ م ، بتولية قريبة أبي فهر مجمد

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عدّادی ، ج ۱ س ۱۰۹ •

<sup>(</sup>١٦١) ابن الأتير ، سنة ٢٠١ هـ ، الكتبة ، ص ٢٢٠ -

۱۰۲۰) ابن عقطری ، ج ۱ ص ۱۰۱ -

اس عدد در التميمي على صقلية ، فوصلها في سنة ٢١٧ هـ ۱۸٣ م ، وأن عنمان بن قرهب مرب عنها (١٦٣) ، ولا شك أن العهد بولاية صقلية الى أحد قرابة الامير الأغلمي بعني رعاية خاصة من حانبه لأحوال الجزيرة ، وإن كان علم المعتقلال شمحتمية الوالى يعمى بحكم الفرورة بوعا من استقلال ولابعه ،

## عا بين صقلية وتونس:

والطاهر أن اضطراب منطقة تونس في السنة التسالية ، وهي سنة المم ٢١٨ هـ / ٨٣٣ م ، تطلب عودة أبي فهر محمد بن عبد الله من صقلية ، والبقاء في افريقية الى سنة ٢٢٠ هـ / ٨٣٥ م ، بعد أن قضى على نورة مدينة تونس وخلال وجود محمد بن عبد الله في افريقية قامت القوة الأغلبية في صقلية بالغازة على منطقة قصريانة مرتبي . في الربيع والصيف من سنة ٢١٩ هـ / ٨٣٤ م ، وهرموا الحامية الرومية في المربي ، عندما خرجت للعائهم (٢٠٤) ، وعادوا الى بلرم بالمغانم والاسلاب (٢٠٠٠) .

واثناء رحلة العودة الى ولايته عى صقلية تعرض محمد بن عبسد الله المتعيدى في رمصان من سنة ٢٣٠ عراسبتمبر ٨٣٥ م ، لمتاعب شديدة من جانب البحر الذى ثار بسراكبه التى كامت تحمل الامدادات والرحسال ، فأعطب بعضها وحطم له بعضا آحر ، كسا أن الروم اعترضوه فى البحر وأصابوا له حراقة من مراكبه ، زعم بلاء فاند الأسطون محمد بن السمدى الدى حرج في عدد من الحراقات ، وأحسد يطاردهم حتى حسال الليل بين الهريقين(١١١) ،

# : (Castrogiovanni) غارات على قصريانة

ولم يبق محمد بي عبد الله التميمي طويلا في بلوم ، أذ خرج برجاله في

<sup>(</sup>١٦٣) إبن عذارى ، ج ١ مب ١٠٤ ، وأنظر المنويرى ، المنطوط ، ج ٢٧ ص ١ ٢٢٠ . الكتبة ، ص ٢٦١ ـ بيث يسمى أبا فهر محمد بن عبد الله بن الأغلب ه ، وابن عذارى ( ج ١ ص ١٠٥ ) اللهى يسميه أيضا ه ابن الأغلب » وأنظر الحلة السيراء ه ج ١ ص ١٨١ : حيث يعمل على أن محمد بن عبد للله بن الأغلب مذا يعرف هو وأخره الأغلب بن عبد الله ، وأبته عبد الله بن محمد الدى ولى صقلية فيما بعد سنة ٢٥٩ مد كما كانت له ولاية طرابلس والقبيديان ، مدن عبد الله ؛ أبراهيم بن الأغلب الأمير الأول .

<sup>(</sup>١٦٤) ابن الأثير سنة ٢٠١ مد ، الكتبة ، ص ٢٢٥ -

<sup>(</sup>۱۲۵) این عدّاری ، چ ۲ می ۱۰۹ ۰

<sup>(</sup>۱۲۲۱) این علایی ، چ ۱ می ۱۰۹ - ۱۰۱ -

نفس السنة ( ٢٢٠ هـ/ ١٣٥٨ م ) نحو قصريانة في وسط الجزيرة ، ونجع في مريشة الروم الذين خرجوا آليه ، وعاد الى بلرم محملا بما غنمه في مسكر الروم ، وبصحبته المرأة القائد ( البطريق ) وابنه أسيرين(١٦٧٧) ،

\_ 770 \_

# غارات على طبر مين (Tabrmina) ، وغدر الجند بقائدهم محمد بن سالم :

واذاً كان ابن عذارى يقول بشكل عام انه كان فى تلك السنة عزوات كنيرة للمسلمين فى صقلية (١٦٨) ، فان ابن الاثير يدكر أن محمد بن عبد الله سير جيشا الى ناحية طبرمين على شمال الشاطىء الشيرقى للجزيرة ، جنوب مسيا ، بقيادة محمد بن سالم ، ومع أن الحملة حققت أغراضها بعد أن عابت بالمغانم الكثيرة ، الا أنها انتهت نهاية تعسة ، عندما عدا بعص جنود محمد ابن سالم عليه فقتلوه ، وفجاوا الى الروم (١٦٠) ، مما يرجع أن الجريمة قد تست بتحريصم ،

وبذلك تكون. تلك الحادثة فاتحة سلسلة من جرائم الغدر التي يقوم بها العسكر ضد قوادهم ، كما سنرى ، وهو الأمر الذي لم تعرفه الجيوش العربية ، في عير صقلية ، من قبل •

## غارات على سرقوسة بقيادة الفضل بن يعقوب:

ولا شك أنه كان لذلك الحادث التمس صدى أليم فى قلب الأمير زيادة الله ، الذى بعث ، خلفا لمحمد بن سالم ، أحد قواده المشاهير ، وهو : الفضل ابن يعقوب ، الذى قاد سرية كبيرة عائت فى نواحى سرقوسة ، وعادت بالمفائم والاسلاب (١٧٠) .

## من المواهب الحربية التي أظهرها كل من العرب والروم :

ويضيف ابن الآثير إلى ذلك موقعة هامة بين سرية اسلامية كبيرة وبين الغيرة الله موقعة على المغيرة الله على المؤيرة التي كان يقودها البيطريق حاكم معتلية ، والمتى اظهر فيها كل من إلمانيين ما كان يتميز به من مواهب قتالية خاصة ، فهي أثناء عودة السرية الاسلامية ، وهي محملة بالمغانم ، قطع عليها البطريق

اللاقا إِبِّنَ الأَثْيِّرِ ، سَبِّلَة ٢٠١ هـ ، الْتُكتبة ، ص ٢٢٥ ه

<sup>(</sup>۱٦٨) أَيْنَ لِمُقَارِي مَ جِ ١ س كَوْ- ١ -

<sup>(</sup>١٦٩) ابن الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ، الكتبة ، ص ٢٧٥٠

<sup>(</sup>١٧٠) اين الأثير ، سنة ٢٠١ هـ ، الكتبة ، ص ٢٣٥ ( ابن خلدول ، ج ٤ ص ١٩٩ ) -

الطريق ، فاضطرت الى التحصن من الروم في آرض وعرة كثيرة الشجر حتى عجز الروم عن ملاحقتهم ، فوقف البطريق الى وقت العصر يتحداهم أن يخرجوا اليه • ولما طال انتظاره ذون تقلم العرب للقائه ترك المكان ، وتفرق عنه كثير من أصحابه • وكانت قرصة انتهزها العرب للحملة عليه حتى هزموا من كان بقى معه من الرجال ، وتجحوا في الوصول اليه ، واصابته بعدة جراحاب حتى سقط عن فرسه • ومع دلك لم يتمكن العرب من قتله ، اذ أسرع اليه عدد. من ابطال فرسانه ، واستنقذوه جريحا وحملوه معهم •

وحرج العرب من الوافعة - التي وصعت بانها وقعة عظيمة - بما كان غي : يدي الروم من السلاح والمتاع والدواب(١٧١) -

ومع أن ابن الأثير – الدى تظهر روايته ملخصه عند ابن حلدوب – يضع كل تلك الأحداث في سنه ٢٢٠ هـ/ ٨٣٥ م ، فالظاهر أن بعص تلك الأحداث، وبصمها معركة البطريق الأخيرة ، وقعب في سمه ٢٢١ هـ/ ٨٣٦ م ، وذلك أن الاحداث التالية ، التي نمت في ولاية أبي الاغلب ابراهيم بن عبد الله الدى حل محل أحيه أبي فهر محمد ، يصعها ابن عدارى في أحداث سنة ٢٢٢ هـ/ ٧٨ م (١٧٠) ، مما يعنى أن عهد ريادة الله بولاينه لصقليه التي وصل اليها في رمصان ، كما يص على ذلك ابي الابير دون تحديد السمه ، كان في نفس سمه ٢٢٢ عـ/ ٨٣٧ ، على مانرى (١٧٢)

رولاية أبي الأغلب ابراهيم بن عبد الله

## اعمال حربية في الطريق الى الجزيرة:

وصل أبو الأغلب ابراهيم بن عند الله الى صفلية أمسيرا في منتصف ومضان (سنة ٢٢٢هم/ ٢٦ أغسطس ٧٨٧م) ، وقد زوده زيادة الله باسطول حربي كبير التقيي يوهو في الطريق باسطول رومي فهزمه وغنم كشديرا من مراكبه مراكبه مرابر أبو الأغلب بضرب رقاب كل من وجد فيها من الروم ، ويقول ابن الأثير لذ أبا الأغلب سير أسطولا آخر الى قوصرة ، فاستولى على حراقة

<sup>(</sup>۲۷۱) اين الأثير ، سنة ٢-١ هـ ، الكتبة ، ص ٢٢٥ ــ ٢٦٦ . وانظر ابن حلدون ( الذي يلحص نفس الرواية التي نطق النها ماخوذة من الرقيق ) ، المكتبة ، ص ١٦٦٠ -

<sup>(</sup>۱۷۲) ان عدادی ، چ ۱ می ۲۰۱ \*

<sup>(</sup>١٧٢) ابن الأثير ، سنة ١٠-١ مد ، الكتبة ، ص ٢٣٦ -

الروم ، وجد فدما رجل متنصر من أهل افريقية ، فامر يضرب رقبته أيفساً . ومن ممهور، ١٧١ع -

## وسيع النشاط الحربي الى مسينا :

ووسم أبو الأغلب دائرة نشاطه نحو الشمال الفريق للبغزيرة ، فبعث سراياه الى جبل الناز في منطقة آتنا وما فيها من الحصون ، وذلك فيستادة الفضل بن يعقوب، فكاد للعدو وأحرق الزروع ، وعاد سنا المقائم والاسلاب ولقد بلغت المفائم في بعض تلك الغزوات من الكثرة الى حد بيسم الرقيق يأبخس الاثمان (١٧٥) ، ويقول ابن الاثير أن أبا الأغلب سير آيضا اسطولا ألى الجزائر حوربا كان المقصود بها جزائر الايوليان (Eolian) ، في منطقة المورية القريبة من مسينا - فغنموا غنائم عظيمة ، وفتحوا مدنا ومعاقل ، وعادوا سالمن (١٧٦) ،

#### الى قطسانية :

أما السرية التي وجَهَهَا الى قطانية فلم يخالفها التوفيق ، اذ لقيها العدو وهي . محملة بالمقانم ، ونبع في الظهور عليها (١٧٧) •

ال قصريانة : عزيمة السرية ، وأسر قائدها عبد السلام بن عبد الوهاب تن

وكذلك لم توفق السرية التي وجهبا الى قصريانة ، والتي نرى أن قيادتها كانت الى المقائد عيد السلام بن عبد الزهاب ، كما في رواية ابن محذارى • خقد حرج اليها الروم ، وانتهى القتال بانهزام المسلمين واصابة جمسساعة

<sup>(</sup>١٧٤) ابْنَ الأثير سنة ٢٠٢ هـ ، المكتبة ، ص ٢٣٦ ، ابن خليون ، تج ٤ ص ١٩٩ ، المكتبة ، من ١٣٦ - ابن خليون ، تج ٤ ص ١٩٩ ، المكتبة ، من ١٣٨ مر ١٣٥ م ، وكذلك الأحداث المناب المداب التالية التي يقسمها ابن علادي في سنة ٢٣٦ عد/٢٨٥م و درس ما التلك به ه

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن علماری ، ج ۱ ص ۱۰۳ ( أسدات سنة ۲۲۳ ص/۱۸۳۳م ) سينت يجعل المؤوّة المغشل المورد و المعشل المؤوّة المغشل المعشل المعشل المعشل المعسل و مدنار » وغيره من المعاقل، ابن المؤوّد و ۲۰۱ م ابن شلدون ( ملخص عن ابن الأله ، عملة ۱۶۳ هـ ، المكتبة ، عمل ۲۶۱ ه .

<sup>«</sup> ١٩٠١) ابن الأثوب رسنة. ٢٠٦ هنام الكتبة ماس ٢٢٦ ما ابن خلصون ، يها ٤ كن ٢٠٠ ه. الكتبة من ٢٠٨ م. ١٩٠

ر (۱۷۷) - ابن الانزوسسية ٢٠١ هم ، الكتيفة ص ٢٦٦ لا سيت اسم الديفة في النص طسطلياسة ، ابن غلون ، الكتبة ، من ٢٦٦ ( حيث اسم الدينة قطليان ع لا في كامن و ٣٠٠ حيث الاسم : قطليانة ) .

منهم (۱۷۸) ، كما وقع قائد الحملة عبدالسلام في "سر الروم ، وبقى بين أيديهم الى أن م قداؤه بعد ذلك (۱۷۹) .

#### اخضاع فصريانة:

ولا بأس من أن يكون القائد عبد السلام بن عبد الوهات قسد بم فك الساره في نفس سنة ٢٢٢ هـ/ ٨٣٧ م ، في فصل الشتاء ، عندما دحسل المسلمون مدينة قصريانه قاعدة الجريرة الوسطى ، فجأة بعد أن عثر بعص المسلمين من رجال السرايا التي كانت تحوم حولها على ثعره في أسوار ربس المدينة ، فاستدعى العسكر الذي دحلها على حين عرة من أصلها ، واستولى على الربض ، ثم حاصر الحامية الرومية في الحصى ولكن الأمر انتهى بالصلح على أن يدفع أهل قصريانة الجزية ، وعاد العرب الى بدرم محملين بالمغسام والأسلاب (١٨٠) .

## الحرب البحرية ووفاة زيادة الله:

وِفيما بين معركتي قصريانة حقق العرب نجاحا عسلى الروم في بعض المعارك البحرية التي انتهت بأن غسوا احدى عشرة قطعة من سفن الروم ، منها : ٩ ( تسع ) مراكب كمار برحالها ، واثنتين من نوع الشلندي ( المخصص لحمل العرسان والعتاد الثقيل )(١٨١) -

وفي نفس السعة ، وهي سنة ٢٢٢ هـ / ٨٣٧ م ، كان العرب يحاصرون مدينة جلفوذي (Cefalu) على الشعالي ، على بعسد ٥٠ ميلا شرقي بلرم (١٨٣) سه منذ مدة ، ويضيقون عليها الخناق ، عندما وصلت قوات رومية كبيرة في البحر الى المنطقة ، فاضطر العرب الى فك الحصار ، والتقرا بالروم ٠ وبيسا كانت المعارك تدور بين الجانبين ، في منتصف سنة ٢٢٣ هـ/ مالروم ، اتت من افريقية أنباء وفاة الأمير زيادة الله ، فكان ذلك سببا في وهن العرب لبعض الوقب ، ولسكنهم ما لبثوا أن تماسكوا ، وضبطوا أنفسهم ،

<sup>(</sup>۱۷۸) ِلمِينَ الأَلْمِرِ ، صنة ۲۰۱ هـ ، الكتبة ، ص ۲۲٦ ، ابن خلدون ، الكتبة ، دس 27۸ ، ابن عذاری ، ج، ۱ يس ۲۰۱ .

<sup>(</sup>۱۷۹) این عداری ، ج ۱ ص ۱-۱ ۰

<sup>(</sup>۱۸۶) اپن الأثير..، سنة ٢-١ هـ ، للكتبة ص ٢٣٧-، يوقارن ابن حلدون ، ج ٤ ص ٢٠٠٠ . الكتبة ص ٢٦٩ .

الله (۱۸۱) ابن الأثير ، حسة ۱-۲ حد ، المكتبة ، ص ۲۲۷ ، ابن خلفون ، المكتبة ، ص ۲۹۹ الا- ح وقد حق و ۲۰ ب

<sup>(</sup>۱۸۲) الاده سر ، الكثية سي ۲۸ -

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- 4md. - -

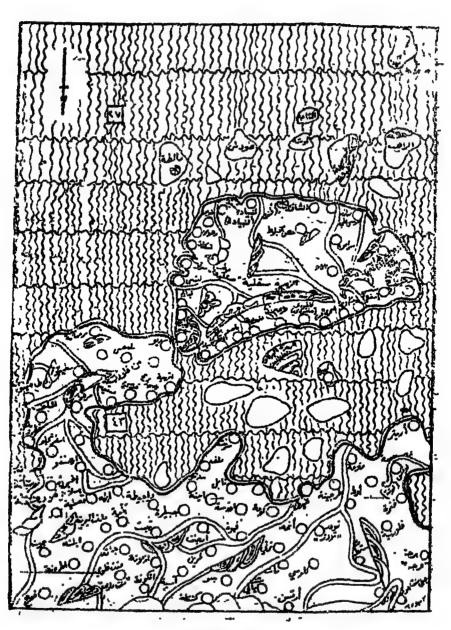

شكل دقم ۱۲۳ \* صقليّة وخِتوب ايطاليا كها (سمها الادريتي

ونشطوا كسابق العهد بهم ، كما تقول الرواية (١٨٣) · - خلاصة ما تم في صقلية على عهد ذيادة الله الأول :

وهكذا يكون المجاهدون في صغليه قد أمصوا عشر سبوات من عهد ريادة الله في الجزيرة ، وطدوا أقدامهم خلالها في الجزء العربي منها ، ما ين جرجنت على الساحل الجنوبي وبلرم على الساحل الشمالي وكانوا قد مدوا تقوذهم في وسعط الجريرة الى قصريانة ، بينما سرحت سراياهم في كل مكان من الجزيرة ، ما ين سرقوسة في الحزء الجنوبي من الساحل الشرقي الى ميناو ، قرب لنتيني ، ثم الى جبل النار حتى منطقة مسينا في أقصى ذلك الساحل نحو الشمال والساحل الشعال والساحل الشعال والساحل

## الفتوح في عهد أبي عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب :

## حملة من افريقية ، وتوسع في داخل الجزيرة ، وفي جنوب ايطاليا :

وفي عهد أبي عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ، الذي لم يطل الا الله أقل من ثلاث سنوات ، استمر نشاط العرب في استكمال الفتح في الجزيرة ، بل ويدأوا في التوسع في جنوب ايطاليا • فتقول رواية ابن الأثير أن الأمير الأغلب سمير سرية في سمة ٢٣٤ هـ/ ٨٣٩ م الى صقلية عفنمت وسلمت (١٨٤) • وهدا يعني أن تلك السرية سارت في البحر من افريقية ، وهو الأمر الذي يسترعي الانتباه ، اذ يعني أن قوات الأمير الرئيسية في افريقية كانت تشارك في الأعمال الحربية في صقلية بأوامر ويباشرة منه الأمير وهذا ما سيظهر بشكل أكثر وضوحا على أيام الفاطميين •

وفي سنة ٢٥٥ هـ/ ٨٤٠ م استأمن للعرب ، أي دخل في عهدهم ، عدد من حصون الجزيرة ، منها : جرجة (Geracl) ، وقلعة البلوط (Caltabellotta) . وقلعت قارلون فيما بين جرجتت ومازر ، وابلاطنسو (Platani) ، وقلعسة قارلون (Corleone) ، ومريناو (Marineo) ،

<sup>(</sup>۱۸۲۳) کمپن الائیر ، حتتهٔ ۲۰۱ هـ ، ۱ لکتیه -، ص ۲۲۷ ، این غلفون ، ح ۲۰هرر، ۳ بار، ه الکتیهٔ ، ص ۲۹۹ ، وهن وفاة ریادة الله آنفار فیما سعق ، ص ۷۰ ۰

<sup>(</sup>١٨٤) ان الأثير ، سنة ٢٢٣ هـ ، چ ٦ بن ٢٩١١ ، الكتبة ، ص ٢٢٨ -

<sup>(</sup>١٨٥) قارن الادريسي ۽ الملکنية ، ص ١٤٥ تسحيت القراءة حرصة بدلا من حرصة ، وقارت بدلا من حرحة ، وقارت بدلا من قارلون ، ومريا وقال من مرياه کد در القراءة الجيدة في تهاية الارب للبويري حد

#### النتن في كلابرياح قلورية م بجنوب ايطاليا :

وفى نفس إلسنة ( ٢٢٥ هـ/ ٨٤٠ م) ، وسع العرب في صقلية نشاطهم. ان قلورية ( كلابريا ) في جنوب الطاليا ، حيث سار الاسطول وفتحها ، اكما تقول الرواية ، وهزم الاسطول البيزنطي الذي تعرض له هناك ، فانسحب عائدا الى القسطنطينية ، وكان فتحا عظيما (١٨٦٪ .

## العرب يوطدون أقداعهم في وسط الجزيرة :

وفى السنة التالية ( ٢٢٦ هـ/٨٤١ م ) ، وهى السنة التي توفى فيها . ابو عقال الاعلب ، ظهرت سيطرة المسلمين على مطقة وسط الجزيرة ، عندما سيروا سراياهم الى منطقسة قصريانة ، فغملت بها الأفاعيل ، من : افسساد الرزوع ، واحراق الدور ، وأخذ المغانم والسبى ، ولم يعترضهم معترض ، فساروا الى حصل الغيران السقى كان يشتمل عسلى اربعين عارا فغنموها جميما (١٨٧) ،

ويذلك يكون العرب قد وطدوا اقدامهم في وسط الجزيرة على عهد أبى عقال القصير، كما مدوا نشاطهم المسكري الى كلابريا في جنوب ايطاليا ، وهو الامر الذي سيجدب انتباههم منذ ذلك الوقت ، مما يعني أن صقلية لم تعد لل بالدرجة الأولى لم أرض الرباط والجهاد ، بعد أن استولى العرب على كثير من أجزائها ، وأخضعوا معظم ما كان قد تبقى بين أيدي الروم من مدنها لهدهم .

## محاولة فتح بارى :

فغی سنة ۲۲٦ هـ/ ۸٤۱ م غزا حیاة مولی أبی عقال الأغلب منطقـــة باری ، شمال برتدیزی ، التی لم یکن اهلها من الروم ، ولکنه لم یقـــدر

المعطوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۸ ب ، المكتبة من ۲۲۱) ، وقارن الله الأليس المسلة ۲۲۳ يد ، على المعطوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۸ بي المكتبة من ۲۲۸ و حيث المترات حسن البلوط بدلا من مريا ) ، وانظر ابن خليون ، ج ك من الريا ، وانظر ابن خليون ، ج ك من ٢٠٠ ، المكتبة ، من ۱۶۹ ( حيث يكتفي بة كر كلمتي عدة حصول ) ، وانظر وزيز أصد ، تاريح صفلية الاسلامية ، من ۱۲. "

ر ۱۹۸۸ اس ۱۷۲۳ ، سنه ۳۲۳ همانج ۳ من ۱۹۹۶ ، آلکتیة ، من ۲۲۸ ، این خلدرن ، ج 4 من ۲۰۰ ، الکتیة ، من ۶۲۹ ه

<sup>(</sup>۱۸۷) این الأثیر ، سنه ۲۲۲ هـ ، ج ٦ ص ١٩٤ ، الکتبة ، ص ۲۲۸ ، این خلدین .. ح ٤ ص ٢٠٠ ، الکتبه ، ص ٢٤٩٩م

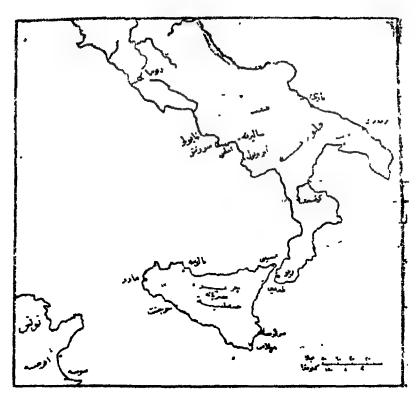

شكل رقم (٤) صقلية وجنوب ايطاليا

عليها (١٨٨) ير والنص هنا على أن أهل بارى لم يكونوا من الروم يعنى أنهم كانوا من الايطالين المستقلين عن البيز نطيين •

# ختج نابولي ومسيبة:

وفي سنة ٢٢٨ هـ/ ٨٤٣ م على عهد أبي العباس محمد بن الأغلب ، سيار الفضال بن جعفر الهمذاني في الأسطول ، ونزل في مرشى مسيني وأحاط به • ورغم امتناع مسيني عليه فانه أخذ يبت سراياه في كلابريا وايطاليا حيث وصلت إلى مدينة قابل ( نابولي ) التي طلبت الأمان ، نظير دفع الجزية •

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن الأثير ، سنة ٢٢٦ ص ، الكتبة ، ص ٢٣٩:٠٠

والدن معهم من الرواية أمه كان من شروط صلح بابون أن يسير بعض أهلها مع اعرب لمعاوسهم على اخذ مسينى فكأن مملكة بابرى أصبحت جليفا للأعالبة في ايطاليا (١٩٩) ، وذلك حريا عنى سياسة الحلف الني مارسها العرب في فوجهم والتي قضت بالتحالب مع أهل البلد المتوح من أجل المعاونة على ومع ما وراءه من البلاد ، وبعلا بينما كان أهل مسيني مشغولين بقتال جعفر استدار العرب وحلناؤهم من أهل تابولي خلف الجبل ( جبل النار ) المطل على المدينة ، وصعدوا اليه ثم انهم تزلوا منه اليها ، فانهزم أهل مسيني ونتع العرب البلدة (١٩٠) ، كما فتحوا أيضا مسكان (١٩١) ، وبنت مسيني سيظر العرب على المضيق واصبح أسطونهم في موقب استراتيجي معتاز بالسبة العرب على المضيق وسط البحر المتوسط ،

### استئساد العرب ، وانهيار مقاومة الروم :

### الالحاح على مدينة لنتيني (Lentini) :

وأمام هده المعتوح العظيمة قويت تفوس العرب واستأسدوا ، بينما ذل. الررم في صقلية ، حتى أنه عندما سار أبو الأغلب العباس بن المفسل في سرية ، ني سنة ٢٢٩ هـ/٤٢ سـ ٨٤٤ م التالية ، الى مدينة بثيرة (Butera) البي القتال الكبير بالبزام الروم هزيمة فاحشة ، اذ تركوا في أرض المحركة اكتر من عشرة آلاف رجل ، بينما لم يستشهد من المسلمين سوى ثلاثة نفر سولا بأس في مبالغة الرواية العربية التي تقول انه لم يكن بصقلية قبلهنسا

را اورا) ان الأدير ، سبة ٢٢٨ ، ج ٧ من ٢ و الكتبة ، ص ٣٣٩ (حيث المصن: وقاتل. . النفل ويمنة المعرد المعرد المعرد النفل ويمنة المعرد في المهادش.) ، والنفل ويمنة المعرد في المهادش.) ، والذن ابق خلاون در المكتبة ، ج كر عن الحيلا ، حق ٢٧٤ (حيث يكتفي بذكر طنغ مسيني: الاف ذكر. صلح أمل إلجول )

<sup>(191)</sup> ئلس المبدر

ميثلها ، بعض الشيء (١٩٢) .

واستقر الهدوء في صقلية في سنتي ٢٣٠ و ٢٢١ مر (٨٤٤ ـ ٨٤٠ م)،
ولا يأس أن يكون ذلك الهدوء يسبب غبوض الأحسوال في القيروان ، الله الله دبره أحمد بن الأغلب ضد أخيه الأمير محمد ، أذ لا يستعيد العرب يُشاطِهم في صقلية الا في يسنة ٢٣٢ هـ/٤٦ ـ ٨٤٧ م.، بعسد أن يستعيد ميحمد سلطانه من أخيه أحيد ، أما عن السلم الذي كلفت الامبر اطورة تيودورا قد عقدته وقتئذ مع العباسيين في المشرق (١٩٣) ، فأغلب الظن أنه لم يكن يقيد نشاط الاغللبة أو البيز تطيين ضد يعضهم المبعض ٠

#### اخد کنتینی :

ففى تلك السنة ( ٢٣٢ هـ/٤٦ مـ ٨٤٧ م ) سار الفضل بن جعفر على رأس قواته الى مدينة لنتينى على الساحل الشرقى لصقلية ، شمال سرقوسة ، وضرب عليها الحصار وراسل أهل لنتينى بطريق صقلية الرومى ، المقيم فى مرقوسة ، وطلبوا منه النجدة ، فاتفق معهم على أن يحضر اليهم بزجاله على حين غرة من العرب الذين يقعون ، عندند ، بين شقى الرحا وتم الاتفاق على ان تكون علامة وصولهم اليهم ، هى : ايقاد نار فى بعض جيال المنطقة لمدة ثلاثة أيام ، ويكون وصولهم اليهم فى اليوم الرابع ، وعرف الفضل ، عن طريق جواسيسه تلك الاشارة ، ورد على أهل لنتينى كيدهم فى نحرهم ، فاوقد هو النار فى الجبل الموعود ، وأعد الكمائن لاستقبال حامية لنتينى فى اليوم الرابع من ايقاد المنار ،

وعندما خرج أهل لنتينى لاستقبال النجدة ، انهزم العرب الذين كانوا يحاصرونهم نحو الكمين ، فلما جازوه وقعوا هم بين شقى الرحا ، ووضم السيف فيهم ، فلم ينج منهم الا القليل • وبذلك انتهت المعركة بأن سلم أهل لنيتنى مدينتهم الى العرب في نظير الأمان ، في : نفوستهم وأموالهم (١٩٩٠) •

<sup>(</sup>۱۹۲۶/۱۹۱) الأثير ، حسلة ۲۲۸ هـ ، ج ۷ ص ۲ ، المكتبة . ص ۲۲۹ ــ حيث التراءة شرة . وسرة..والنصحيح و بابثيرة » لأهلدى ~

<sup>(</sup>١٩٣) أمل عزيز أسه ، تارايخ صقلية الاسلامية ، ص ١٣ ٠

<sup>(</sup>١٩٩٤) بن الأثير ، تنتذ ٢٢٨ هناد بع من ٣ أو الكتبة أو من ٣٧٩ من ١٣٠٠ و إبن خلاون ، ابن خلاون ، ابن خلاون ، الكتبة بنول ، ولا من ١٣٠٩ من ١٣٠٠ و المسلمين في سقلبة المسلمين المسلمين في سقلبة المسلمين الم

### الاستيلاء على طارنت في لمبارديا :

ودى نفس السنة ( ٢٣٢ هـ/٨٤٧ م ) اجتاح العرب جنوب ايطساليا واستوارا على مدينة طارنت من إقليم لمبارديا ( انكبردة ) ، وسكنوها(١٩٥) ، كما وصلوا في غارائهم ختى مدينة روما نفسها(١٩٦) . وبي سنة ٣٣٧ هـ/ ٨٤٨ م التالية ، أتت عشر شلنديات للسروم وارست في مرسى الطين ، على بعد ١٠ ( عشرة ) أميائي غرب يلرم(١٩٧) . وعندما خرجت للاغارة على العرب ضلت الطريق ، وغرق منها ٧ ( سبع ) شلنديات ، وهي في طريق العودة(١٩٨) .

#### أخذ أرغوس ، وهدمها :

ومى السنة التالية ( ٣٣٤ هـ/ ٤٨ مـ ٨٤٩ م ) أرغم العرب أهل مديسة أرغوس على بعد ١٣ ميلا من مدينة شكلة في الركن الجسوبي الشرقي من الجزيرة ، و ٥٠٠ ميلا من بثيرة (١٩٩) ، على طلب الصلح نظير تسليم مدينتهم التي هدمها العرب ، وأحذوا منها ما أمكنهم حمله (٢٠٠) ، وهـــذا يعنى أن فتوحات العرب في الجزيرة كانت أكبر مما يحتمله توزيع الجند عليها ، فكانوا يتخلصون مها بالهدم والتخريب ،

أما في سنة ٢٣٥ هـ/٤٩ ــ ٨٥٠ م ، فكانت منطقة قصريانة هـــدفا لغارات العرب الذين أفسدوها ، وبشروا الذعر بين أعلها ، قبل أن يعودوا بالمغانم والأسلاب(٢٠١) ، مما يعنى أن أهل قصريانه كانوا قد أخلوا بالعهد ، وأن تلك الحملة كانت تأديبية لردعهم .

<sup>(</sup>١٩٥) ابن الأثير ، سنة ٢٢٨ هـ ، ح ٧ س ٣ ، المكتنة ، ص ٢٣٠ ، وأنظر ، ابن خلدون، ح ٤ ص ٢٠٢ ، المكتبة ، ص ٢٠٠ ما الذي يجمل ذلك في السنة التالية ٣٣٣ هـ ، ولو اله لا يذكر اسم المدينة -

<sup>(</sup>١٩٦) أنظر فوئدر هيدن ، الأغالبة ( بالقرنسية ) ، ص ٢٧٨ -

<sup>(</sup>۱۹۷) الادریسی ، الکشه ، ص ۹۳ -

<sup>(</sup>۱۹۸) این الأثیر ، سبة ۲۲۸ مد ، ج ۷ ص ۳ .

<sup>(</sup>۱۹۹) الادريس ، الكتية ، س ۲۸ -

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن الأثير ، سنة ۲۲۸ هـ ، ج ۷ من ۳ ، الكتيسة ، من ۲۲۰ ، ابن خِلسفون ج ٤ ص ۲۰۲ ، الكته ، من ٤٧٠ ،

<sup>(</sup>۲۰۱) این الأثیر ، سئة ۲۲۸ هد ، چ ۷ ص ۳ ، الکتیة ، ص ۳۳۰ -

### وفاة أبي الأغلب ابراهيم بن عبد الله :

" ويعد هذه الانتصارات اللامعة ، توفى والى صقلية آبو الأغلب ابراهيم ، في ١٠ من شهر رجب سنة ٢٣٦ هـ/١٠ يناير ٨٥١ م ، بعد ولاية استمرت أكثر من تحسدة عشر عاما ، منذ سنة ٢٢٦ هـ/٨٧٧ م(٢٠٢) ٠ والحقيقة إنه خرغة ما قد يظهر من الخلط بين أبى الأغلب ابراهيم بن عبد الله هذا ، والحيه أبى فهر محمد بن عبد الله الدى كانت له الولاية من قبل (٣٠٢) ، معا يمكن أن يهنم منه أنه ربما حدث خطا فى الاسم ، وأن المقصود بالاسمين شخصية واحدة فقد رأينا ترجيح رواية ، إبى عذارى ، التى أنهت ولاية أبى فهر محمد سنة ٢٣٦ هـ/ ٨٢٧ م أو وختمت ولاية أبى الأغلب ابراهيم فى سنة ٢٣٦ م أدار ١ من تقلها عنه من الكتاب ، وهى الخاصة بوفاة أبى فهر محمد ، أمير صقلية ، فى سنة ٢٣٦ هـ/ الكتاب ، وهى الخاصة بوفاة أبى فهر محمد ، أمير صقلية ، فى سنة ٢٣٦ هـ/ ١ مان لا يغزو بنفسه ، بل أقام فى يلرم ، من حيث كان يسير الجيوش والسراي مع نوايه ، فتفتح وتغنم (٢٠٤) . •

## ولاية العباس بن الفضل بمعرفة الجند : قياية قوية حازمة :

واجتمع قواد العسكر يعد وفاة أبى الأغلب ابراهيم ، وتظروا فيمن تكون له القيادة بعده ، وتم اتفاقهم على أن تكون قيادتهم الى العباس بن الفضل ابن يعقوب ، وكتبوا بذلك الى أمير افريقية محمد بن الأغلب الذى أقر العباس فى بولاية صقلية ، وكتب اليه العهد يالجزيرة ، ولم ينتظر العباس الى أن يصله عهد العيروان له ، فبدأ يمارس سلطاته ، فكان يقود الجيوش بنفسه أو يبعث السرايا ، وهو مقيم فى بلرم ، تغسير وتعود اليسه بالمغسانم والأسلاب (٢٠٥) .

<sup>&#</sup>x27;(۲۰۲) این عداری ، ی ۱ س ۱۱۱ ۴

<sup>(</sup>۲۰۲) أنشر ليما سبق ، ص ۲۲۲ ٠

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن الآثیر ، سنة ۲۲۸ ، ب ۷ ص ۳ ، الکتبه ، ص ۳۰ یس ۲۳۱ ، ابر الغدا محتصر ، الکتبه ، ص ۱۰۰ یس ۲۲۸ ، بی سلدون ، ب ۱۵ س ۲۰۳ ( حیث النص ت د و کان من قیسل سرو ( بدون لا ) ویبمت السمایا ) ، الکتبه ، ص ۱۷۱ ، النویزی ، المعطوط بی ۲۲۸ ب ۲۰۸ ب ۰

رَهُ - ٧) ابن الآثير " سنة ١٣٧ هـ ، ج ٧ س ٢٣ أ، الكتبة"، ص ٢٣٣ في المِنْ أَخَلَدُون ، ي ٤ ص ٢٠٢ ، الكتبة ص ٤٧١ ( حيث اسم العباس : العباس بْنَ العَسْلُ بِنَ جَعَفر بْنَ يَعَقْرُبُ ابن فزارة ) ، الْعَرِيْرَى : المُعَطّرِطُ ، ج ٢٢ ص ٢٢٨ ب \*

وعندما وصل كتاب الولاية الى العباس بن العسل (٢٠٦) ، بدأ بتسجبل . نشاط عظيم جعل من عهده فترة مميزة فى تاريخ سقلية العربية ، وهذا ما يبر عنه ابن عدّارى ، اذ يقول : « فجاهد كثيرا ، وعزا طويلا ، وكان له بى الروم مواقف آدليم بها ١٥٠٠) - فقد خرج العباس بنفسه فى سنة ٢٣٧ هـ/ ١٥٨ م ، على رأس قواته التى جعل على مقدمتها عمه رباح ( بن يعقوب ) ، الذى وجهه نحو تلعة أبى ثور ، بينما اتجه هو نحر قصريانة (٢٠٨) ، التى كان قد اتخدها الروم عاصمة لهم يدلا من سرقوسة العرضة للغارات البحرية، وذلك بعد استيلاه العرب على يلوم (٢٠٠) ،

وآدى رياح المهمة فتقار على قلعة آيى ثور ، وأسر وغنم ، ولحق بالعباس حيث قتل الأسرى • وعاثت القوة العربية فى اتنيم قصريانة ، وهى تفسد وتحرق وتخرب ، وتأسر وتسيى - ولما تم يخرج البطريق قائدها للقاء العرب عادرا الى درم (۲۲۰). •

## الالماح عل قصريانة وسط الجزيرة ، واجتياح الساحل الشرقى :

وواضع من تتبع العمليات الخربية التي قام بها العباس بن الفضل ،انه كان يرمى الى نحقيق أهداف أيعد يكثير من أهداف سابقيه من الولاة ، وأنه كان يطمع في انهاء الرجود البيز تعلى في الجزيرة ، وأنه كان قد قرر الاستيلاء على قصريانة ، كهدف اول له •

ولكنه لما كان من الصحب اقتحام المدينة الحصينة في قمة جبلها المنيع ، فانه راى الالحاح عليها بالقتال والتخريب حتى ينتهى المسرها بالارهاق ثم السقوط • فقد قام العباس بالقارة على منطقتها في سنة ٢٣٨ مـ/٨٥٢ م التالية في عسكر عظيم ، ففنم وخرب وقتل ، وبعث برؤس القتل الى يلرم • رمن قصريانة سار العباس ليوسع عملياته في نواحي السناحل الشرقي مبتدئا

<sup>(</sup>٢٠٦) ابن خلدون ، الكتبة ، حي 278 ، إبر الله ، المنتصر ، الكتبة ، ص ٢٠٥)

<sup>(</sup>۲۰۷) این مذاری ، چ ۱ سی ۲۹۹ -

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن الأثير ، سنة ۲۲۷ هـ ، چ ۷ ص ۲۲ ، الكتبة ، س ۲۲۱ ( حيث اسم ؛ رباح بن سفر بدلا من إبن يعلوب ﴾ "

<sup>(</sup>۲۰۹) النویری ، المنظرط ، ج ۲۲ سی ۲۲۸ ب .

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن الأثبر ، سنة ۲۲۷ ، ج ۷ سي ۲۲ ، الكتبة ، س ۲۲۱ ، ابن خلدون ، ج ك سر ۲۰۲ ، الكتبة ، س ۱۷۱ ، وقارت ابن عشارى ، ج ۱ س ۱۱۱ ( اللي يقول بشكل علم الله غنم غنائم عظيمة ، وسيى سبيا كثيرا ، وقداح يلاهم ) .

من قطانيا ، في اتجا دالجبوب ، بحو سرقوسة ونوطس ، ثم ارغوس في الطرف الحنوبي الشرقي للجزيرة ، ، فضم من جبيح هذه البلاد وخرب وأحرق ، ، عبل أن ينزل على بثيرة التي ضرب عليها الحصار لمدة خمسة أشهر ... فكان أخذها في سنة ٢٣٩ هـ/٨٥٧ م التائية ... ولم يرفعه عنها الا بعد أن صالحه أعلينا على خمسة آلاف رأس من الماشية (٢١١) .

واستسر العباس يلح بالصوائف على مدن الروم وحصونهم فى الجزيرة خلال السنوات التالية ، كما يتضح من الحوليات الصقلية فى ابن عذارى ،الذى يكتمى بالإشارة الى أعمال الافساد والتخريب والنكاية فى الروم ، فى سنوات ٢٤٠ هـ/٨٥٥ م وهو يشير الى اقامة الفضل فى تلك السنة الأخيرة فى بعص الجبسال لمده ثلاثة أسهر ، يصرب كل يوم حسول فصريانة ، فيقنل ويصيب ، وتقم سراياه فى كل حهه ، كما أنه سير اخاه على بن العضل فى البحر فأصاب وعنم ، وعاد ناعداد كبيرة من الماشية (٢٠٠) ،

أما في سنة ٣٤٢ هـ/٨٥٦ م ، وهني السمة التي بوفي فيها الأمير الاغلبي أبر العباس محمد بن الأغب ، وولى ابنه بو ابراهيم احمد بن محمد بن الأغب ، فقد استولى فيها العباس على عدد من حصون الروم(٢١٣) .

### الاستيلاء على الحصن الجديد:

واستمر الحاح العباس على قصريانة ( عاصمه الروم ) فخرج اليها مي

(۲۱۱) ابن الأثير ، سسنة ۲۲۷ م ، ج ۷ ص ۲۲۶ المكتب ، می ۲۲۱ ، وقارن ابن خلدون ، ج ۵ ص ۲۲۰ ، المكتب ، ص ۲۷۱ ، وقارن ابن خلدون ، ج ۵ ص ۲۰۲ ، المكتب ، ص ۲۷۱ هـ اللّه يلخص الرواية تلخيصا اثنبه باليتر ، ابن عدارى . ج ۱ ص ۱۱۱ سـ الذى يكتفى بالإنبارة الى أعمال القتل وست الرؤس الى بلرم وسف الزروع وسبى السبايا فى سنة ۲۲۸ م ، ثم يجعل تلك الحملة ضمن احداث سنة ۲۳۲ مـ/۸۵۳ م ، وقارن تاريخ المسلمين فى صقلية حسب تاريخ العالم عند الروم ، المكتبة السفية ، مى ۱۳۲ ( حيث يجعل أحد بثيرة فى سنة ۲۳۲۲ ، أى بعد ۲۷ سنة من المتح ، ومر ما يكاد يتفق مع تاريخ ابن عثلوى ) •

(۲۱۳) این عذاری ، بر ۱ س ۱۱۱ س ۱۱۲ \*

(٣١٣) ابن الأثير ، سنة ٣٣٧ ه ، ج ٧ ص ٣٤ ، المكتبة ص ٣٣١ س حيث القراءة ما بين د خسسة وجمة » ، بينما أخذ ابن خلدون ( إلمكتبة ، ص ٤٧١ ) يتراءة الكلمة د حصون جمة » ، ألنى صمحها أغازى الى د حصون خسة » ، لاله فقسل خسسة على جمة في فعى ابن الأثير • وقارن ابن عدارى ، ح ١ ص ١١٢ س حيث يقول ان العباس كان ينتقل من حصن الى حضن فقتح اكثرها ، وصالحه يعض أعلها •

سنة ٣٤٣ هـ/٨٥٧ م ، وهزم أهلها عندما خرجرا الى لقائه ، ثم انه قابع مسيرته من جديد الى سرقوسة وطبرمين حيث نشر النهب والتخريب والاحراق على طول الطريق • ونزل العباس على الحصن الجديد الذى كان قد بناه الروم - في طبرمير ، جنوب مسينى على الساحل الشرقى رضيتى الحناق على الحامية الرومية التى كانت به حتى أنهم فاوضوه على أن يشتروا رحيله عنهم بخمسة عشر ألف دينار ، ولكنه لم يقبل منهم ذلك •

وأمام الحاح العباس على حصن طبرمين الجديد يقول ابن الأثير ان الروم عرضوا على العباس الاستسلام له في نظير شروط مجحفة بهم ، تقضى بأن يسلموا له الحصن ومن فيه على أن يطلق مائتي نفس منهم فقط • ووافق العباس وملك الحصن ، وباع كل من وجده فيه ، بعد أن وفي لهم بشرطهم فأطلق المائتي شحص الذين عينوهم ، ثم انه هدم الحصن • ويظهر شك ابن الأثير في تلك الرواية عندما يتبعها بكلمتي والله أعلم (٢١٤) • ونحن نرى أن ربما كان المقصود بشرط اطلاق المائتي نفس هو الا يأخذ منهم عدية ، بينما كان على الآخرين أن يفتدوا أنفسهم بالمال أو أن يسترقوا •

والى حاسب ذلك نجح العباس مى ارغام أهسل حصن « شلعودة ، ( جلفودى ) على مصالحته ، شريطة أن يحرجوا من الحصن(٢١٥) •

### فتح قصريانة:

وأخيرا صارت الظروف مواتية لعتم قصريانة في سنة ٢٤٤ هـ/٥٥ ــ ١٥٥ م • فعندما محسنت الأحوال الجوية بعد فصل الشتاء ، سار العباس في جيسوشه من بلرم قاصسدا قصريانة ، حيث نشر الرعب والحراب في اقليمها • ثم انه اتجه نحو سرقوسة حيث كان قد سير اسطولا بحريا بقيادة أخيه على ، ليتم حصار المديئة من جهتى البر والبحر جميعا • والتقى اسطول على بن الفضل باسطول رومي يتكون من أربعين شلنديا ، على راسه قائد تسميه رواية النويرى بالاقريطشى أى الكريتي ( الكريتلي ) (٢١٦) • والتهى

<sup>(</sup>۲۱۶) أَإِنْ الْإِلْيِرِ ، سنة ۲۳۷ هـ ج ۷ من ۲۶ ، المكتبة من ۲۲۲ ، وقارَى ابن غدّارى ، ج ١ من ۱۱۲ مـ الذى يسمى المكانّ بِ و قصر الحديد » ( بدلا من القصر الجديد ) ، ويقول ان المباس والحق على عدية الـ ١٥ المنُّ ويتار "

<sup>(</sup>۲۱۰) این عداری ، بج ۱ س ۱۱۳ -

<sup>(</sup>۲۱۱) النويری ، المغطوط، ج ۲۲ من ۲۲۹ ، المكتبة ، من ۲۳۲ ، وقارق ابن واداری ، -

القتيسُسال البحرى العنيف بالتصسار المسلمين وأسر عشر شلنديات رومية برجالها - ولكن الجيش البرى ، وكذلك الأسطول عارا الى قواعدهما في بلرم بما أخذ من المغانم والسبى والاسلاب (٢١٧). -

. والظاهر أنه أمام عدم تمكن العباس من تحقيق ما كان يرجسوه من الاستيلاء على قصريانة خلال ما كان يقوم به من الصوائف، منكر، في معرفة ما يمكن أن يقدر لذلك من المجاح خلال فصل الشتاء ، وقت البرد والثلج ، على غير المعتاد ،

وقام العباس فعلا بتسيير شاتية الى قصريانة ، نهب رجالها وخربوه في الاقليم ، وعادوا الى بلرم ومعهم رجل من وجهاء الروم • وتقول الرواية أن العباس أمر بقتل الرجل الذي انزعج للأمر ، وعرض أن يشترى حياته نظير أن يدل العرب على عورة لقصريانة ، يمكن لهم الدخول منها والاستيلاء على المدينة ، والقوم آمنون غير محترسين ، بسبب الشتاء والثلوج •

وانتخب العباس حوالى ألفى رجل من انجاد فرسانه وأبطالهم ، وسار بهم فى شهر كانون ( ديسمبر - يتاير ) مع الرجل الى أن قرب من مصرياتة حيث كمن معهم مستترا ، بينما سير عمه رباحا مع شجعان هؤلاء الرجال ، فساروا مستخفين فى الليل ، ودليلهم الرومى مفيد بين يدى رياح(٢١٨) - ودلهم الرجل على المكان الذى يمكنهم عن طريقه دخول المدينة ، وكان الموقسم الضبيف فى تلك العصور ، هو حيث الثفرة فى أسوار البلدة التى كان يخرج منها ماء نهرها محملا بالأرساخ ، وكان هى منطقة وعرة من الجبل ، وهكذا

<sup>=</sup> ج " ١ س ١١٣ - الذي استنتج من اسم « الاقريطشي » ، وَمو قائد الأسطول الرومي ان المركة دارت بين العرب والروم قرب سواحل كريت "

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن الأثير ، سنة ۲۲۷ هـ ب ۷ ص ۲۵، ، المكتبة س ۲۳۳ ، وقارَن النويري ، المعطوط ، بي ۲۲ ص ۲۲۹ إليه حيث تنص الرواية على أن رجال المباس كانوا الله فارس وسيصائة واجلّ وأنه جعل على كل عشرة متهم مقدماً ،

نطلب الامر استخدام السلاليم لارتفاع ذلك الموضع من الحبل ، والوصول الى السور حيث النفرة أو الحوخة - وقبيل الفخر ، وأثناء استغراق الحراس في النوم ، تسللت جماعة الاستطلاع الى داخل السور ، ورضعت السيف في سراس الأبواب وقتحوها ، لكي ياتي العباس ورجاله على عجسل ، ويدخلوا المدينة على حين غرة من أهلها مع آذان سمادة العبح من يوم الحبيس منتصف شوال/٢٥ يتاير. ٨٥٩ م - وقتل المعباس من وجد في المدينة من المقاتلة ، وأخذ بنات البطارقة بحليهن وأبناء الملوك ، وأساب في المدينة من الكنوز والنخائر ما يعجز عنه الوصف (٢٠٩) - وكان للخليفة المتوكل الذي اخطي بهذا المعمر الكبير ، قصيبه من السبى الجميل (٢٢) ،

و تقول الرواية أن العباس بنى فى قصريانة مسجدا فى الحال ونصب فيه منبوا ، وبخطب غيه يوم الجسمة (٣٢١) ، وهو اليوم التالى : ولا باس أن يكون المباس قد حول كتدرائية المدينة الى مسجد جامع بعد أن زودما بسبر أمكن المداده في يوم ولميلة .

# رد اللمل كدى الروم :

## صلة بحرية فل الجزيرة تنتهي بالقشسل:

وكان استيانه العرب على قصريانة ضرية شديدة للسروم لم يكن من المتبول أن يعتقرها ساكنين - فلقد أرسل القيهم ( ميخائيل النالث ) - في السنة العالية ( ٢٤٠ هـ/٨٥٩ م ) ، حسبها يقتضى تنسيق الاحداث - من المسطمطينية أسطولا في ثلاثانة شملندى فحو صقلية ، يحمل الجنود والمتاد، في معاولة للتصدى للعرب واسترجاع المدينة الهامة ، وعندما علم العباس بمرسسول تلك الحسفة - التي كانت بقيسادة قبيطنطين كوندوميتيس بمرسسول تلك الحسفة - التي كانت بقيسادة قبيطنطين كوندوميتيس (٢٢٢) - الى سرقوسة ، خرج بنفيه

<sup>(</sup>٢١٩) اين الإتر ، سنة ٢٢٧ هـ ، ج ٧ ص ٢٤ ، الكتبة ، ص ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، الابن خلاون ، ج ٤ ص ٢٢٢ ، الكتبة ، ص ٢٧١ ، النويري ، المنطوط ، ج ٢٧ من ٢٧٩ ا ، اير الخدا ، الكتبة ، ص ٥٠٥ ، تاريخ المسلمية في صللة حسب ياريخ المالم عند الروم ، الكلية ، ص ١٦٦ (سنة ١٦٣٧ كهي محمد ٢٢ سفة من العتم ) .

<sup>(</sup>۲۲۰) أَلْظُر فرندر ميدن و بالترضية ) ، ص ۲۹ و عن ابن غلدول ) \*

<sup>(</sup>٣٣١) اين الأثير ، سعة ٣٣٧ هـ جع ٧ مَن ٢٤ ، الكِيهَدَم من ٣٣٤ ، اين خلاول يه الكتهة ، من ١٤٧٤ -

<sup>(</sup>٢٩٢) عزيز أحد ، تاريخ صقلية الاسلامية ، ص ١٢ ٠

فى رجاله واساطيله ، والتقى بهم عند أحواز سرقوسة ، وتجع فى هزيمتهم حتى ألجأهم الى مراكبهم ، كمسا أنه تمكن من الاستيلاد عملى ٣ ( ثلث ) من مراكبهم \*

وتشير الرواية الى تفوق المسلمين على الروم في فن الحرب وقتلذ ، حتى قيل الله في الوقت الذي كثر القتل في الروم لم يصب من العرب بالنشاب - أي من بعيد - الا ثلاثة نفر (٢٢٣) ، وهو الأمر المستغرب فعلا •

## انتفاضات للروم:

ولا بأس مى أن يكون الروم قد استطاعوا الثار لتلك الهزيمة البحرية المعاجئة ، فهذا ما تشير اليه حوليات ابن عدارى ، بعد الانتصار الذى حققه على بن الفضل فى البحر على الروم سنة ٢٤٤ هـ/٨٥٨ م ، اذ تقول : « ثم دارت على المسلمين جولة ، فقتل منهم ، وأخذت لهم عشرون مركبا ، (٢٢٤) .

وهذا ما ترجحه الحوليات الصقلية في سنة ٢٤٦ هـ / ٨٦٠ م ، عندما سبجل بكت عدد كبير من القلاع الصقلية ، وخروجها على طاعة المسلمين ، مثل : سطر ، وأبلا (Avola) ، وأبلاطنو (Platanı) وقلعة عبد المؤمن, وتبعة البلوط ، وقلعة آبى ثور (Caltavuturo) ، وغيرها من القلاع مما إضطر العباس الى الحروج اليهم في حملة تاديبية ، ألحق فيها الهزائم بعساكر الروم ، وحاصر قلعتى عبد المؤمن وابلاطنو .

وفى أثناء الحصار بلغته أنباء عن وصول قوات رومية الى الجزيرة فترك حصار القلعتين ، وساد الى لقاء الروم قرب قلعة جلفودى (Cefalu) شرق بلرم • وانتهى القتال بانهزام الروم الى سرقوسة ، وعودة العباس ابن الغضل الى بلرم(٢٢٥) •

<sup>(</sup>٣٢٣) ابن الأثير ، سنة ٣٣٧ هـ ، ح ٧ ص ٣٤ ، المكتبة ، ص ٣٣٣ : سيث النس على الاستيلاء على « ثلث مراكبهم » آلى مائة شلندى ) وهو الأمر المستبعد ، وقارن ابن خلدرن ، المكتبة ، ص ٤٧٣ ، ح ٤ ص ٢٠٣ : سيث النص ، « وأقلع المهم الى بلادهم بعد أن غنم المسلمون من أسطولهم ثلاثة أو أكثر - "

<sup>(</sup>٢٢٤) ابن عقادى ، ح ١ ص ١١٣ ، وأنظر فيما سبق ، ص ٢٥٠ ، حد ٢١٧ ، (٢٢٤) ابن عقادى ، ص ٢٥٠) ابن خللون ، (٢٢٥) الكتبة ، ص ٢٣٤ ، ابن خللون ، الكتبة ، ص ٢٧٤ ، ابن خللون ، الكتبة ، ص ٢٤٢ ، ابن خللون ، الكتبة ، ص ٢٤٢ ، ابن خللون ، الرواية وجعل مسير المباس الى سرقوسة لقتال الحملة الرومية ، وعودته الى قصريانة وليس الى المدينة « بارم » ،

### اعماد قصريانة ، ووفاة العباس بن الغضل :

واهتم العباس بقصریانة فعمرها وحصنها وشحنها بالمقاتلة، وفی السخة التالیة ( ۲۹۷ م/ ۸٦۱ م)، وبینما کان العباس یحول برجاله می منطقة سرقوسة ، یمکی می الروم ویعنم أبوالهم ، اعتل فی بوصع غیران قرقنة (Caltagirone) علته التی مات فیها بعد ثلانة آیام ، وذلك فی ۳ جمادی الآخرة سعة ۲۶۷ هـ/۱۵ أغسطس ۸۲۱ م، ودفن هاك عنیر بعید من قبر أسد بن العرات ـ ولكن الروم نیشوا قبره وأحرقوه (۲۲۲) ،

### تقييم أعمال العباس:

وهكذا تبيرت ولاية العباس بن الفضل التي استمرت احدى عشرة سنة ، داوم فيها الجهاد صيفا وشتاه ، بتحقيق انجازات لم يسبقه الى مثلها من تقدمه من الولاة ، فكان من أهم أعماله غزو أرض قلورية ( كلابريا ) وأنكبردة ( لومبارديا ) التي أسكنها المسلمين(٢٢٧). ، وكان تتويج أعماله في صقلية بالاستيلاء على قصريانة التي أصبحت من أهم مسدن العرب في الحزيرة ، وهكذا حق لابن عذارى أن يقول : انه « حاهد كتيرا ، وغزا طويلا ، وكان له في الروم مواقف أذلهم بها «(٢٢٨) ، وهكذا لم يكن من الغريب أن يعبر الروم عن حقدهم على العباس أو عن خومهم منه ميتا ، كما كان حيا ، بنش قبره ، و « احراق شلوه » ، كما يقول ابن خلدون ،

<sup>(</sup>٢٦٦) ان الأثير ، سنة ٢٩٧ هـ ، ج ٧ ص ٢٥ ، الكتبة ، ص ٢٧٤ ، ابن خ ي ع ص ٢٠٢ ، ألكتبة ، ص ٢٧٤ ، وعن دس المباسي في « كالتابيرون » الظيرعزيا تاريح سقلية الاسلمية ، ص ١٤ -

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن الأثير سنة ۲۳۷ هـ ، ج ۷ ص ۲۰ ، الكتية ، ص ۲۳۲ ، ابن ج 2 ص ۲۰۲ ،الكتمة ، ص ۲۷۲ ، (۲۲۸) البيان ، ج ١ ص ١١٦ -

المير قوى في مستوى العياس بن الفضل وابنه عبد الله :

خفاجة بن سفيان ( ٢٤٨ ـ ٢٥٥ هـ/٨٦٢ م ـ ٢٦٩ م ، وابته محمد :

فترة التقالية :

احمد بن يعقوب ، وعبد الله بن العباس ﴿ جِمادى الآخرة ٢٤٧ هـ/جمادي الأولى ٢٤٨ هـ) :

عندما توفى العباس مى ميدان العتال ، اجتمع قادة العسكر ، كما كانت تجرى العادة فى منل هد هالطروف ، وتداتشوا فيمن يخلفه فى قيادة الجيش، وامارة صقلية بالتالى وبيسما سعى روابة ابن الأثير على أن الباس ولوا عليهما الله عبد الله بن العباس ، وكتبوا بذلك الى الأمير الأعلبى فى القيروان (٢٢٦) ، يسمى ابن عدارى على أن الدى ولى بعد العباس هو عمه أحمد بن يعقوب ، وأن اهل صقلية الذين ولوه : « كتبوا بذلك الى صاحب افريقيسة أبى ابراهيم احمد بن محمد بن الأعلى ، عجاء كتابه باثباته (٣٣٠) .

والطاهر أن الأمرين جميعاً صحيحين مع اختلاف الترتيب الزمنى ، فبذا ما يعلي من رواية النويرى التى تقول ان النساس ولوا « على أنفسهم أحمد بن يعقوب ، ثم ولوا عبد الله بن العباس ، وكتبوا الى أمير الغيروان ، وملى خمسة أشهر »(٢٣١) ، كذ لما كان الوالى التالى ، وهو خفاجة بن سفيان، قد وصل من القيروان الى الجزيرة في شهر حمادى الأولى من السنة التالية ( ٢٨٨ م ) ، فكأن العترة ما بين وفاة العباس ووصول خفاجة بلغت ١١ ( احد عشر ) شهرا ، ولى منها عبد الله بن العباس خمسة أشهر ، فتكون ولاية عمه أحمد بن يعقوب قبله \_ التي لا نعرف الظروف التي انتهت منها ، وهل كانت بسبب وفاته أم بسبب عدم رضاء الجند عنه \_ قد استمرت لمدة ستة اشهر ، من جمادى الآخرة سنة ٧٤٧ هم/أغسطس ١٦٨ م الى ذى الحجة من نفس السنة ( فبراير ٢٨٦ م ) ، وتكون ولاية عبد الله بن العباس التي لا نجدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في سالتي لا نجدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى الحجة وانتهت في النبي لا نجدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى المجة وانتهت في التي لا نبيدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى المجة وانتهت في التي لا نبيدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى المجة وانتهت في المياس التي لا نبيدها في حوليات ابن عذارى \_ قد بدأت من ذى المجة وانتهت في المية به الله بن العباس المية وانتهت في المية والمية والمية

<sup>(</sup>٢٣٩) ابن الإثير ، سنة ١٤٦٧ هـ ، ج ٧ ص ١٠٥ ، الكتبة ، ص ٢٣٤ ، ابن خلدرن ، ج ٤ ص ٢٠٢ ، الكتبة ، ص ٧٧٢ ·

<sup>(</sup>۲۳۰) ابن-عذاری ، ج ﴿ ص ۱۱۲ \*

<sup>(</sup>۲۳۱) البویری ، المخطوط ، چ ۲۲ ص ۲۲۹ ب ۰

جهادى الأولى سمة ٢٤٨ هـ/يولية ٢٦٦ م • وخص ابن الأثير على أنه خلال. الإشهر الحمسة التى ولى فيها عبد الله بن العباس ، سمار على نفس سياسة إسرو الدوية التى البعها والده ، والتي كان يشاركه في تنفيذها ، فأخرج الدرايا ، فتنحت قارعا عدة ، منها : قلعة جبل أبي مالك وقلعة الارمنيين ، وسعة المشررقة (٢٣٢) •

### انتيار خفاجة بن سفيان :

أما لمساذا لم يترك الأمير أبو ابراهيم أحمد بن محمد القائد عبد الله ابن العباس في منصمه ، وهو الذي خبر أحوال الجهاد في صقلية وفي ايطاليا طوال الاحدى عشرة سنة اللي ولى فيها والده ، وكان فيها بعثابة الشريك له ، للا ندرى ان كان الأمر خاصا بمزاج أمير القيروان أم أنه كان قد حدث خلاف بين أفراد أسرة عبد الله بن العباس بن القشل ، شارك فيه الجند ، مما أدى الى عزلهم لعمه أحمد بن يعقوب وتوليته ، وهو الأمر الذي يجعل اختيار أمير القيروان لقائد آخر من لدنه ، وهو خفاجة الذي كان له شأنه بين قواد ادريقية ، أمرا مقبولا .

والمهم أن خفاجة وصل الى الجزيرة في جسسادى الأولى سنة ٢٤٨ هـ/ يوليه ٨٦٢ م ومعه الله محمد • وتسلم مقاليد الأمور في بلرم ، وانتهست سياسة عسكرية قوية ، تعتبر استمرارا لسياسة العباس بن العضل •

## التوسع في اقليم سرقوسة والركن الجنوبي الشرقي : فتح نوطس :

فلقد بدأ خفاجة نشاطه فى التو واللحظة ، فسير ابنه محمدا على رأس سرية قصدت منطقة سرقوسة ، حيث غنمت وخربت وأحرقت ، وظهرت بمن تعرض لها من الروم • وقبل أن يعود الى بلرم عرج على أرغوص وضيق عليها حتى طلب أهلها الأمان (٢٣٣) ، أى أنهم تعادوا الى الخشوع لدفع الجزية •

<sup>(</sup>۲۳۲) این اٍلأثیر ، سنة ۲۶۷ هـ ، ج ۷ ص ٤٠٠

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن ألاثير ، سنة ٢٤٧ مد ج ٧ ص ٤٠ ، المكتبة ، ص ٢٥٠ ـ ولما كانت العوليات السقلية تذكر أن العرب قد عادوا الى أرغوص مرة أخرى في سنة ٢٥٠ مـ/ ٨٦٦ م ، فان الانير يتسياءل عما اذا كان قد مدت خلط بين التاريخين آم أن الأمر يتملق بعزوتين مختلفتين حد مد تكس أهل أرغوس ـ رهو الأمر الذي ثراه مقبولا في حرب السوائف السنؤية . هذه مد وهذا مما تؤكده وواية تاريخ المسلمين في صقلية رحسب تاريخ العالم عند الروم ( المكتبة ، ص ١٦٦ ) تعيت أخلت الرغوس المدرة الأولى تي سعنة ٢٥٦٦ ، وأشلت من المرة النابية في سنة ٢٥٦٦ - وأشلت من المرة النابية في سنة ١٣٥٠ منة ٠

بوظل خعاجة الذي أدره في ولاية صقلية الأمير زياده الله (الثاني) بن محمد ابي الإعلب ، وأرسل الله بالخلع رمز الامارة-، عسما ولى المارة الاغالبة في ذي القعدة سنة ٢٤٩ هـ/ديسمبر ٨٦٣ م ، عقب وفاة أخيه أحمد (٢٣٤) سيلع بالصوائف على اقليم الركن الجبوبي الشرقي من الجزيرة حتى تمكن مي فتح مدينة بوطس حبوب سرقوسة ، في المحرم من سنة ٢٥٠ .هـ/مارس ٨٦٤ م ، وذلك بالاستعابة يبعض أهل المدينة الذي دل العرب على الموضح الذي أمكيم الدخول منه ، وأحد العرب في نوطس أموالا عظيمة - ومن نوطس سارت القوات المعربية عربا حيث فتحت شكله (Scivili) في جدوب أرغوس ، بعد أن ضربوا عليها الحصار مدة (٢٣٥) ،

وعندما توفي زيادة الله الناس في دى القعدة من سمه ٢٥٠ هـ/ديسمبر ٨٦٤ م، أي بعد سنة واحدة من الولاية ، أقر حفاجة في الايته الأمير الجديس محمد بن أحمد أبو الغرابيق .

## خصائص الفتوح في الجزيرة حتى سنة ٢٥٠ هـ/٨٦٤ م :

والواضح من عرص أحداث هذه الحرب المجينة التي كان بشنها العرب على مدن الروم في صقليه منذ حوالي أربعين سنة ، أن صنب الأمان من جانب حصون الروم ومدنهم ، كان بعني الصلح ، وكذبك كانب بعني كلمة «الفتح، في معتلم الأوقات ، الا اذا كان هناك بص صريح على امتلاك العرب للحصين أو المدينة ، فصلا عني الاشارة الى اقامة العرب فيه ، ما عن همم المدينة أو الحصن و احراق الواحد منهما أو الآحر ، نهما يعني باهمه سيعودون اليه عما قريب ، كي تعود الحوليات المعملية لتدكر الحرب في منس الموضع من جديد ،

وهكذا كانت منطقة سرقوسة هدفا لغارة شديدة في سنة ٢٥١ هـ/ ٨٦٥ م التالية ، حيث نصب خفاجة للروم كمينا بقيادة ابنه محمد نجخ في أن يقتل منهم ألف فارس ، حتى سميت سرية محمد هذه بد « سرية الني

<sup>(</sup>۱۳۵۶) ابن الأثير ، صنة ۳۵۹ عد ج ۷ ص ٤٧ ، المكتبة ، ص ۲۳۸ ، ابن عدادی . يم ۱ ص ۱۱۴ ساده .

<sup>(</sup>٣٢٥) ابن الأثير ، مسبة ٧٤٧ ره ج ٧ ص ٤٠، المكتبة ، ص ٢٧٥ ، وقارق تاريخ المسلمين في صفلية جسب تاريخ العالم ، ص ١٦٦ ( عن قتح الماطس مسنة ١٧٧٤ ) ، ابن خلدون ، الكتبة ، ص ٤٧٣ ٠

فارم ، ، كسسا يقول ابن عدارى(٢٣١) . وتى ضوء فكرة حرب الصوائف المتوالف المتوالف مده ، يمكن لنا أن تفهم الحاح العرب بالحرب على نفس الموضع اكتر. من مرة ، رغم الأمان أو الصلح أو الفتح .

## جملع طيرمين :

## مُفاوضات طريقة تشترك فيها النساء :

وهذا ما حير أبن الأثير في صوائف سنة ٢٥٢ هـ/٢٦٦ م(٢٣٧) ، حيث . سار خفاجة الى سرقرشة ، ومنها اتجه الى أقمى الشمال الى منطقة جبسل النار ، حيث أثاه رسل مدينة طبر من يطلبون منه الأمان .

ونص ابن الآثير هنا يحرى عبارة غريبة ، اذ يقول : « فارسل ( أي خفاجة ) امرأته وواله م في ذلك ، فتم الأمر ه (٢٢٨) ، مسا يعنى إن مسالة الأمان أو الصلح كانت تتطلب نوعا من المفاوضات المتعارف عليها في خلك الوقت ، وفكرة إرسال خفاجة لابنه معمد ليفاوض اصل طبرمين كيابة عنه معقولة ، فقد كان معمد بعثابة الساعد الأيس له في أعماله أو الشريك له في ولايته ، وأما ارسال امرأته التي نظن أنها كانت أم معمد أيضا ، فربما كأنت لماهاة الروم السدين كانوا يعتزون بنسائهم ، بل ويصحبونهن معهم في حووبهم ، كما رأينا في أكثر من معركة ،

وهذا يعنى أن العرب في صقلية بدأوا يتأثرون بعيادات الروم في الجزيرة ، ومنها ما يتعلق بتشريفهم للنساء واعتزازهم بهن و ولا توضيح الرواية الأسباب التي دعت أهل طبرمين للغدر أو نقض المسلح الذي أبرمة محمد بن خفاجة والسيدة والدته مع أهل طبرمين ، وهو الأمر الذي جعل خفاجة يرسل ابنه محمدا من جديد الى طبرمين ولكن طربها ، هذه المرة ، وتقول الرواية أن محمد بن خفاجة فتح طبرمين ومبى أهلها ـ والفتح ، كنا خلنا ، لا يعنى هنا آكثر من الحرب أو الهذه المسلح .

### حملح ارغوص ، والقران :

وفي تفس هذه تالسنة طنب أهل أرغوص الأبال من جديد ، - يمعني المهم

<sup>(</sup>المرام) الذي الحادي والم المرام المرام

<sup>(</sup>۲۲۷) انظر طیما عمول د من ۲۴۵ وه ۲۲۳ -

<sup>(</sup>١٢٨) الين الآلي ، مسئة ١٤٧ حس ع لا من ٤٠ م المحتلي ، عبد ١٢٨ ٧٠

كانوا قد تكثرا صلح سنة ٢٤٨ هـ/٨٦٢ م (٢٣٩) - وهدا م يعسر قسوة شروط الأمار هذه المرة ، اذا اضطر أهل أرغوس الى أن يعرصوا على حعاجة السماح لعدد معيى من أهسل الحصن ( سنقط من النص ) ـ كما حدث في طيرمين أيام العباس ، حينما طلبوا اطلاق ماثتى نفس عيموهم (٢٤٠) \_ يطلقون يأموالهم ودوابهم ، على أن يغنم الباقى • وهذا ما حدث فعلا اد أخد حعاجة جميم ما في الحصن من مال ورقيق ودوابه ، عير ذلك (٢٤١). •

وتشير الحوليات الصقلية في نفس السنة ( ٢٥٢ هـ/٨٦٦ م ) الى آن أهل الغيران ـ القريبة من سرقوسة ـ هادنوا خعاجة ( نظير الجزية ) ، وأنه انتتم حصونا كثيرة ، ثم انه مرض مرضا شديدا حتى انه عاد الى بلرم محمولات في محفة ( محمل )(٣٤٢) •

## الحاح مستمر على اقاليم سرقوسة ، وقطانيا :

ولم يطل مرض خفاجة في بلرم ، اذ أنه عاد في السنة التالية ( ٢٥٣ هـ / ١٦٧ م ) الى أقاليم سرقوسة وقطانيا حيث خرب البلاد وأفسد المزروعات وبت سراياه في أرض غير المعاهدين من الروم ، فظفرت وعادت بالمفسانم الكثيرة (٢٤٢) • وظل الالحاح على منطقة سرقوسة في سنة ٤٥٢ هـ / ٨٦٨ م التالية ، حيث بعث خفاجة سراياه للاستكشاف قبل أن يسير اليها بنفسه ليمسد زروعها في ربيع الأول ( مارس ) • وكذلك سير في البحر ابنه محمدا في الحراقات عندما علم بوصول حملة من القسطنطينية ، فيها الكثير من الجنود • وكان الظفر في البحر وفي البر جميعا لخفاجة ، اذ انهزم الروم أمام القوات العربية ، وقتل منهم آلاف كثيرة ، وأخذ لهم سلاح وخيل كثير ، عاد بها المسلمون الى بلرم ، في أول شهر رجب ( أواخر يونيه) (٢٤٤) •

<sup>(</sup>۲۲۹) انظر لميما سبق ، ص ۲۰۰ وه ۱۳۳ ٠

<sup>(</sup>۲۲۰) آنگر فیما سبق ، ص ۲۲۹ \*

<sup>(</sup>۲۱۱) ابن الأثير سنة ۲۶۷ مد ج ۷ ص ٤٠ ، الكتبة ، ص ٣٣٥ ، ابن خلدن ، الكتبة . ص ۲۷۳ ، ج ٤ ص ٢٠٢ - ٢ - ٢ .

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن عذاری ، ج ۱ س ۱۱۵ ، ابن الأثیر ، سنة ۲۲۷ م، ب ۷ ص ۱۰ . الکتیة ، س ۲۲۵ ، ابن خلدوں ، الکتبة ، س ۲۷۲ ، ج ٤ س ۲۰۳ ،

<sup>(</sup>۲۶۳) این الأثیر ، سنة ۲۶۷ ه چ ۷ س ۵۰ ، الکتبة ، س ۲۳۰ س ۲۳۰ ، این خلدون به الکتبة ، س ۲۳۰ مج ک س ۲۰۳ -

<sup>(</sup>۲٤٤) ابن عداری ، ہے ۱ س ۱۱۹ -

مجرد عودة خفاجة الى بلرم صير ابته معمدا عن رأس الأسطول لفذو مبدينه عبطة . في أرض ايطاليا على ما يظهر ، فحاصر محمد المدينة في البحر ، وبث سراياه حولها في البر لمدة زادت على شهرين ، قبل أن يعود بعراكبه مسعونة بالمغام الى بلرم في شهر شوال ( سبتمبر )(٢٤٥) .

## محاولة لم يقدر لها النجاح لأخذ طبرمين:

وكانت مدية طبرمين ـ التي توصف بأنها من أحسن مدن صقلية «
والتي لا نعرف ان كانت قد نقضت ثانية بعد فتحها على يدى محمد بن خفاجة،
بعد صلح سنة ٢٥٢ هـ/٨٦٦ م ـ هدفا شفاجة في السنة التألية ( ٢٥٥ هـ/ ٨٦٩ م ) ، وذلك عندما عرض عليه بعض أهلها نسهيل مهمة دخول العرب
اليها ، عن طريق غير مطروق ، كان يعرفه الرجل - ففي شهر صفر ( يناير ـ
فبراير ) سير خفاجة ابنه محمدا مع جماعة من الفرسان وبصحبته ذلك الرجل الدليل الطبرميني - وعندما اقتربت الجماعة من طبرمين توقف محمد وأمر بعض عسكره أن يقدموا رجاله مع الدليل ، على أن يلحق بهم الى داخل المدينة فعلا ، وامتلكت بابها وسورها - ولكنها بدلا عن أن تعطى اشارة الهجوم النهائي لمحمد وبقية العسكر ، شرعت في السبى والغنيمة - والنظاهر أن محمد بن خفاجة كان هو الآخر مترددا أو غير واثق من نجاح العملية في . وقتها المحدد ، فتأخر عن ذلك الوقت الذي كان قد ضربه لرجال تلك العليمة، وقتها المحدد ، فتأخر عن ذلك الوقت الذي كان قد ضربه لرجال تلك العليمة،

و حكذا أوقفت الجماعة السبى ، كما تقول الرواية ، وخرجوا منهزمين - وأغلب الظن أنهم فعلوا ذلك عندما هاجت المدينة وماجت بعد أن شعرت بعا يحدث داخل أسوارها ،

هذا ولا بأس في شرح ابن خلدون الذي قال.: أن محمدا أبني من تأحية الخرى غير التي كان قد تم الاتفاق عليها ، فكان وصوله المفساجي من تلك الناحية سببا في ذعر جماعة الطليعة الذين طنوه ورجساله مددا للروم • خبفلوا ، معاردعاه هو الآخر الى الجفول خلفهم •

<sup>، (</sup>۲٤٠) ابن الأثير ، سنة ٢٤٧ هـ ج ٧ سن ٤١ ، الكتية ، من ٢٣٦ ، ابن خلدون ، خلكتية ، من ٢٧٣ -

والمهم أن محمد بن خفاجة عندما وصل الى باب المدينة في رجانه التقى بأضحابه وقد خرجوا منها ، فلم يكن أمامه الا العودة وراءهم(٢٤٦) · وهذا يؤيد فكرة تنبه حامية المدينة وأهلها ، وأخذهم بالأهبة للمقاومة · وهكدا ئم تتحقق أمنية عزيزة على خفاجة كان يكن أن يوازن بها ما قام به من أعسسال بما قام به سلفه العباس بن الفضل ، عندما استولى على قصرياقة بطريقة مشابهة ، قبل ذلك الوقت باحدى عشرة سنة ،

### الضغط على سرقوسة :

ولم يثبط هذا الفشل من عزيمة خفاجة الذى خرج من بلرم فى الشهر التالى ( ربيع الأول/فبراير مارس )، على رأس قواته الى برسة ، بينما سير ابنه محمدا فى عسكر كبير الى سرقوسة ، ودار قتال شديد بين عسكر محمد وبين جيش رومى كبير ، انتهى لغير صالح محمد الذى عاد مغلولا الى والده ، بعد أن فقد كثيرا من رجاله ، وهنا خرج خفاجة بنفسه على رأس قواته نحو سرقوسة وضرب عليها الحصار ، وضيق على اهلها ، بينما كانت سراياه تفسد الإقليم وتهلك الزرع(٢٤٧) ،

## ' مقتل خفاجة بيد رجل من عسكره :

. , وعندما رأى خفاجة أن حملته التأديبية ضد سرقوسة حققت أغراضها ، . رفع عنها الحصار وأمر بالعودة الى بلرم عن طريق وادى الطين • والظاهر أن خفاجة كان يخشى من مكيدة يقوم بها الروم ضده ، وهو فى طريق العودة ، فقرر الرحيل من وادى الطين ، وهو مدلج ليلا • وأثناء المسيرة الليلية ، وقع ما كان يحذره خفاجة ، اذ اغتاله رجل من عسكره بطعنة قاتلة مات منها ، وذلك فى أول شهر رجب سنة ٢٥٥ هـ/١٥ يونية ٨٦٩ م •

والغريب في الأمر أن القاتل نجع في الهرب ولجأ الى سرقوسة(٢٤٨) . مما يغنى أنّ الأمر حدّث ، في غالب الغلق ، بتدبير من الروم ·

<sup>(</sup>١٤١) ابن الآثير ، سنة ٢٤٧ هـ ، ج ٧ ص ٤١ ، المسكتبة ص ٢٣٦ ، ابن خلدون . الكتبة ، ص ٢٧٦ (ج ٤ ص ٢٠٠ سحيت القراءة طرميس يدلا من طبرمين ) -

<sup>(</sup>۲۶۷) ابن الأثير ، سنة ۲۶۷ هـ ، ج ۷ ص ۱۱ ، المكتبة ، ص ۲۳۷ ، ابن خلدون ، ج ٤ ص ٢٠٢ ، اللَّذي يقول ان سبب ع ٤ ص ١١٥ ـ اللَّذي يقول ان سبب البزيمة كان مقتل شجاع من شبسال المسلمين ، قاتكُسروا للتله -

<sup>(</sup>۱۲۹۸) ابن الالی ، سنة ۲۶۷ هـ ، ج ۷ من ۱۱ ، المکتبة ، ص ۲۲۷ ، ابن خلدون ، المکتبة ، ص ۲۷۲ ، ابر اللدا ، المکتبة ، ص ۲۰۵ ، ابن عداری ، ج ۱ س ۱۱۵ -

- 171 -

### اختيار محمد بن خفاجة للولاية :

## ولاية قصيرة لمنة سنتين ، تم خلالهما فتح مالطة :

وحمل خفاجة قتيلا إلى بلزم حيث دفى ، واحتمع قسواد التسكر في العاصمة ، واتفقوا على أن يعهدوا بالقيادة إلى ابنه محمد ، وكتبوا بدلك إلى الأمير أبي الغرابيق محمد بن أحمد ، الذي وافق على اختيارهم ، وكتب إلى محمد بن خفاجة عهده بالولاية على صقلية ، وسير اليه الملابس الرسميية ، المروفة بالحلم ، وهي رمر الولاية (٢٤٩) .

ولم تستمر ولاية محمد بن خفاجة الا مدة سنتين ، تم في الاولى منهما الاغارة على اتليم سرقوسة بمعرفة عمه عبد الله بن سغيان ، الذى أهلك رروعها في سنة ٢٥٥ هـ/٨٦٩ م (٢٠٠) ، وأخذ جزيرة مالطة بمعرفة أحمد ابن عمر بن عبد الله(٢٥١) ، وفي السنة الثانية ( ٢٥٦ هـ/٨٨٠ م ) تشير الحوليات الى هريمة الأسطول البيز بطي ، الذى حاول استرجاع الجزيرة ، وفك المصار عن مالطة (٢٥٠) ، ثم يأتي مقتل محمد بأيدى بعض خدمه الحصيان ، من الصقالبة ليضع نهاية تعسة لأعماله المجيدة في صقلية ، وذلك في نهاية اليوم الثالث من رجب سنة ٢٥٧ هـ/٢٨ مايه ١٨٧ م ، وكتم الحصيان قتله الى أن هربوا ليلا ، فلم يعرف قتله الا من الغد ، وعندلذ طلب الحدم ، وقتل الذين غتلوه ميم (٢٥٣) ،

<sup>(</sup>۲۶۹) ابن الأثير ، سنة ۲۶۷ هـ ، ج ۷ ص ٤١ ، وسنة ٢٥٥ هـ ، ج ۷ ص ٨٦ ، وستة ٢٥٥) ابن علاوي ، ج ١ ص ١٦٦هـ ، عبد ٢٣٧ ، ابن علاوي ، ج ١ ص ١٦٥هـ ، النويري المنظوف ، ج ٣٢ ص ٢٢٩ س ٢٠١٠ ، المناوف ، ج ٢٢ ص

<sup>(-</sup>۲۵) این ۱۷ تیر ، سنة ۲۲۷ حد ، ج-۷د ص ۴۱ ، الکتنة ، ص ۲۲۸ ،

<sup>- (</sup>۲۰۱) النویری ، المنظوط ، ج ۲۲ مس ۱۱٦ مید --

<sup>(</sup>۲۰۲) تأريع المسلمين في صقلية حسب تاريح العالم عند الروم ، الكتبة العنقلية ، من ١٦٦ ، وقارد فيما سبق ، ص ١٠٦ °

<sup>(</sup>۱۵۳) انن ۱۷ گیر ، سنیة ۱۹۳ مد میچ ۷ می، ۱۱ ، وسنة ۲۵۷ مد ، چ ۷ می ۱۹۳ ه الکتیة ، می ۱۳۷۰ ، ۱۳۸ ، النویزی ، المغطرط ، چ ۲۲ می ۱۳۳۹ پ ، ۱۳۳ ، أبو الله! ، الکتیة می ۱۵ دی عداری ، چ ۱ می ۱۹۱۰ -

### قترة قلقة :

#### خلفاء محمد بن خفاجة :

وتختلف الروايات عند كل من ابن الأثير ، وابن عدارى ، والنويرى ، وليمن خلف محمد بن خفاجة فى ولاية صقلية ، ونرى أن رواية النويرى التى تتصف بالاتساق وانتظام الأحداث أولى بالتقديم على غسيرها • فحسب النويرى ، اجتمع قواد العسكر وولوا على أنفسهم محمد بن أبى الحسين ، وكتبوا الى أبى الفرانيق محمد بن أحمد فى افريقية بذلك (٢٥٤). • ولكن الأمير الأغلبي عهد بولاية صقلية الى رباح بن يعقوب ، كما عهد بولاية الأرض الكبيرة ، أى قلورية والكبردة وما وراحما من ايطاليا ، الى اخى رباح ، وهو عبد الله بن يعقوب (٢٥٥) • وهذا يعنى أن المتلكات الأغلبية فى ايطاليا كانت قد أصبحت من الانساع والأهبية بحيث تكون ولاية يمكن أن يكون الهساكيانها المستقل عن الولاية الأم فى صقلية ،

ولم تعلل ولاية رباح بن يعقوب الذى توفى فى المحرم سنة ٢٥٨ هـ/
توفمبر حديسمبر ١٨٨ م ، وكذلك مات أخوه عبد الله فى ايطاليا ، بعده
فى شهر صفر التالى من ففس السنة ( يناير ح فبراير ) ، وعندما اختار
قواد العسكر أبا العباس بن عبد الله بن يعقوب لامارتهم ، لم يلبث الا أشهرا
ثم مات ، فعهدوا بقيادتهم الى أخيه ، إلى أن وصلهم عهد الأمير أبى الغرائية
بالولاية ألى الحسين بن رباح ، ولكنه لم يلبث أن عزله ، واستعمل عبد الله
ابن محمد بن عبد الله التميمى ، قريبه ، الذى كان ه أديبا شاعرا ، طالبا

<sup>(</sup>۲۰۱) التویری ، المعطرط ، ج ۲۲ س ۲۳۰ ا

<sup>(</sup>٣٠٠) المتورى ، المنظرف ، ج ٣٦ ص ٣٦٠ أ ، وقارن رواية ابن عدارى ، ج ( ص ١١٥ ــ التي تجمل ولاية صقلية الأسه بن يعقوب والأرض الكيرة الأشيه عبد الله بن يعقوب أما ابن الاثير ، صعة ٣٠٥ م ، ج ٧ ص ٣٠ ، المكتبة ، ص ٣٢٨ ، طيقول ان أبا المراثيق الم عمد بن أصد ) استعمل على صقلية آصد بن يعقوب ابن المضاه بن صلمة الملى لم تملل أيامه ، ومات في سنة ١٩٨٨ هـ ، وتذكر حوليسات المسلمين في صقلية حسب تاريخ الروم ( المكتبة ، ص ١٦٦ ) انالمسلمين لنواحزيمة كبيرة في سالرنة ( صاليرنو ) في ايطاليا المريب تملك المترة ، وهي سنة ١٦٨٠ التي تعادل سنة ١٨٦٠ م تقريبا -

<sup>(</sup>٢٥١) النويرى ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ٢٣٠ إ ( سيث آخر الاسم و ابن ابراهيم بى الافلى و مين النويرى ، المغطوط ، ج ٢٢ ص ٢٣٠ إلى الناب في العلة السيراء ، و ابن الأغلى بن سالم ، يكما يوضع خلك ابن الأمار في العلة السيراء ، و اسلام ، المثنية ، ص ٣٤٧ ، الذي يعرف يأته كان واليا على طرابلس ، ويذكر سطى شعره سناسية عزله عن طرابلس ، .

وهدا يعسى والى أربعة أمراه على صقلية في أقل من سنتي (٢٥٧) .

وسلال فترة السنتين تلك ، تشير الحوليات ال حملة قام بها المجاهدون مى صقلية ضد سرقوسة ، سنة ٢٥٩ هـ/٧٢ ــ ٨٧٣ م فى عهد الحسين ابن رباح ، انتبت بالصلح عسل أن يطلق أهل سرقوسة ٢٦٠ ( ثلاثماثة وستين ) من أسرى المسلمين الذين كانوا لديهم(٢٠٨) .

ومنذ سنة ٢٥٦ هـ/ ٨٧٢ م والى سنة ٢٦٤ هـ/ ٨٧٧ م ، حينما فتحت مدينة سرقوسة في عهد الأهير الأغلبي ايراهيم بن أحمد الذي خلف أخاه أبا الفرانيق محمد بن أحمد في جمادي الأولى سنة ٢٦١ هـ/ ١٧ فبراير ٨٧٥ م ، لا نجد ذكرا لأحداث ذات بال في حوليات صقلية التي رأيناها حافلة بالصوائف والشواتي في البر والبحر على السواه ، مسا يمكن أن يهسر بأن الجريرة كانت تمر بفترة مضطربة بعد مقتل خفاجة ثم ابنه محمد (٢٥٠) ، والحقيقة انه لا يفسر فترة الاضطراب التي نراها حتمية وقتئة الا قائمة النويري التي تحتوي على سبعة ولاة تداولوا حكم صقلية وإيطاليا الجنربية فيما بين سنة ٢٥٧ هـ/ ٨٧٠ م وسنة ٢٥٩ هـ/ ٨٧٢) .

### بارى ولاية عربية مستقلة : خروج الفرج بن سسالم في ايطاليا على أبي الفرانيق :

<sup>(</sup>۲۰۷) وتلاحظ أن التويرى ( نفس المسدر ) يذكر ان ذلك حدث قبل أن يل أبو مالك أحمد بن عبر بن عبد الله بن الاخلب المروف بحيثى ، الذي يلى متوليا عليها ٢٦ ( مستا وعشرين ) سنة ، وهو الأمر الذي لا يتلق مع والع الاعداث ، اذ بجد الوالى سنة ٢٦١ هـ/ ٢٤ مـ ٨٧٠ م هو جعلو بن محمد في كل من ابن الاثير وابن عذارى .

<sup>(</sup>۱۰۸٪) انظر اس مذاری ، ج ۱ ص ۱۱٪ ، الذی یجمل الوالی الحسین بن آحید بن یعلوب حسب روایته النی رصحا علیها روایة الدیری ، وقارن ابن الائیر ، مینة ۲۵۰ هم، ، ج ۷ ص ۱۰۰ ، الکتیة به ص ۲۲۸ سحیت لا یدکر اسم الوالی م

<sup>(</sup>٢٥٩) انظر أحمد المدنى ، صقلية الاسلامية ، ص ٨٢ •

۲۲۰۱) التربری ، المنظرط ، ج ۲۲ ، س ۲۳۰ ا ۰

<sup>(</sup>۲۲۰ م) انظر فیما سیق ، ص ۱۸۹ ۰

(قلورية) تفسها ، ما اعتبر في افريقية وقتئذ فتحا عظيما (٢٦١) ، ولا باس في اعتبار سنة ٢٢٥ هـ/ ٨٤٠ م علامة مبيرة في تاريخ الفتوح العربية في البحر المتوسط ، تماما كما هو الحال بالنسبة لسنة ٢١٢ هـ/ ٨٢٧ حيث كان فتح كل من كريت وصقلية • فعي السنة التالبة ( ٢٣٦ هـ/ ٨٤١ م) بدأت أول محاولة عربية لغزو واحدة من عراصم جنوب ايطاليا ، هي . مدينة يارى الواقعة شمال برىديزى على ساحل البحر الادرياتي ، وأن لم تكلل تلك المحاولة بالنجاح • وبعد ذلك بسنتين ( في ٢٢٨ هـ/ ٨٤٨ م) كان العرب يضغطون على امارة نابولى ، على المتوسط ، التي لم تعقد الصلح مع العرب فقط بل حالفتهم نكاية في امارة بنيفنتو اللومباردية ـ جارتها الداخلية ـ وقدمت لهم العون في عزو اقليم مسينا ، بل وربما سهلت لهم طريق سياحتهم نحو روما والعاتيكان (٢٦٢) •

وفی سنة ۲۳۲ هـ/۸٤۷ م کان العرب یستولون علی مدینة طارنت اللومباردیة ویقیمون فیهـــا(۲۱۳)، ثم یتبعون ذلك بالاستیلاء علی باری مما كان یقتضی فتح برندیزی علی نفس الطریق و هكدا، فقل أن ینتصف القرن الثالث الهجری (منتصف القرن ۹ م) كانت كــل أراضی جنــوب ایطالیا ـ من سیبونتو (Siponto) شرفا الی مستوی مصب نهر التیبر غربا ـ بین آیدی جماعات مختلفة می العرب والمسلمین (۲۲۴) .

والظاهر أن الموقع الجغرافي المتطرف للأقاليم الادرياتية الإيطالية التي استقر فيها العرب ، بالنسبة الى صقلية وادريقية ، كان يسمح للمسئولين المباشرين عن تلك الأقاليم بحرية العمل ، سواء على المستوى الحربي أو على المستوى السياسي أو الادارى • هكذا تنص رواية ابن الأثير على أن القوات الأغلبية لم تنجح في فتح مدينة بارى سنة ٢٢٦ هـ/ ٨٤١ م وان الذي فتحها بعد ذلك هو « خلفون البربرى ، الذي تحقق له ذلك على عهد الحليفة المتوكل ( ٢٣٢ ــ ٢٤٧ هـ/ ٢٤٧ م ) • وبعهد ذلك تذكر الرواية ، التي جمعت بتلخيص شديد أحداث الفتوح في ايطاليا بهذه المناسبة ، ان مي يسمى المفرج بن سالم الذي لا تعرفنا بهويته ، استطاع أن يفتح ٢٤ ( أربعة يسمى المفرج بن سالم الذي لا تعرفنا بهويته ، استطاع أن يفتح ٢٤ ( أربعة

<sup>(</sup>۲۷۱) أنظر قيما سيتي ، ص ۱۹۲ -

<sup>(</sup>۲٦٢) أنظر فيما سبق ، ص ١٩٩٣٠

<sup>(</sup>۲۲۲) انظر فیما سپق ، ص ۱۹۶

<sup>(</sup>٢٦٤) انظر عزير أحمد ، تاريح صقلية الإسلامية - مالامحليرية ، ص ١٩ ·

وعشرين م حصنا استولى عليها (٢٦٠) في متطقة أبوليا (Apulia) (٢٦٦) وكان المعرج بن سسالم يعمل لحسابه الخاص مستقلا عن أمير القسيروان ولا بأس أن يكون ذلك صحيحا ، فالغزاة من الأندلسيين والمفاربة الذين لابوا يعملون لحسابهم الخاص في أوروبا التي يمكن أن يشملها اصطلاح ه الأرص الكبيرة ، ، كانوا يمثلون طلائع القرات النظامية ، في تلك الفترة التي انتابت جماعة المسلمين في الجناح الغربي من المتوسط موجة من الحماس من أجل الجهاد الذي لا ينتقص من قدره ما صاحبه من الرغبة في إلمان

وهذا ما يفهم مما تذكره رواية ابن الأثير بعد ذلك ، من أن المفرج بن سالم كتب الى والى مصر يعلمه خبره ، « وأنه لا يرى لنفسه ، ومن معه من المسلمين صلاة الا بأن يعتمد له الامام على ناحيته ، ويوليه اياها ، ليخرج من حد المتغلبين ، وهذا النص يدل على أن المفرج كان يعمل في ابطاليسا لحسابه الخاص ، بمعنى أنه كان خارجا فعلا على سلطان الامير الأغلبي ، وكان يعلم في أن يكون ولاء مباشرة الى خلافة بغداد ، عبر والى مصر أحسس بعلمع في أن يكون ولاء مباشرة الى خلافة بغداد ، عبر والى مصر أحسب بن طولون ، وما تضيفه الرواية من أن المفرج بن سالم ، الذي بني مسجدا جامعا في بارى ، انتهى بأن شفب عليه أصحابه وقتلوه ، وذلك قبل وفاة الأمير الأغلبي محمد بن أحمد أبي الفرانيق ، وولاية ابراهيم بن أحسد ( ٢٦١ هـ/ ٨٥٥ م ) ، يدل على أن المفرج قام بخروجه على الأغالبة في نفس تلك المفترة التي نعالجها(٢٦٧) ، هسندا ولا بأس أن يكون سقوط بارى بين تلك المفترة التي نعالجها(٢٦٧) ، هسندا ولا بأس أن يكون سقوط بارى بين

س ٢٦٥) ان الاثير ، سنه ٢٢٦ (ط. يروت ١٩٦٥ ، ج ٦ ص ١٩٦٠ ) ، المتبة ، مس ٢٣٩ واذا كانت النصوص العربية لم تقدم لما النفصيلات الغاصة بنتج ثلك الحديث المان الغرليات الفرنجية يمكن أن تساعد في صد عذا النفس ، وهو ما اتجهت اليه الدراسات العديثة - وعن فيتوح العرب في منطقة الادرياتي ، كسما صحت في استريا (Apulia) العديثة - وعن فيتوح العرب في منطقة الادرياتي ، كسما صحت في استريا (Ragusa) وجزيرة شرسو (Cherso) وسيبوش (Cherso) وإبوليا (Apulia) إراجوما الماخلية ، كما حلت اللي حاقب استمانة الإطارات الإيطالية واللومبايدية بالبرب في صراعاتها الداخلية ، كما حلت في ينيفتن (Benevento) وباتيا وكذلك علاقات العرب بحلقائهم أهل تابولي وغسيمم عن المسابوية المائلي (Sorrento) وموقف البسابوية منهم ، انظر عزيز أحمد ، تاريخ صقلية الاسلامية ، بالانجليزية ، من ١٨ - ٢١ .

<sup>(</sup>٢٦٧) (س الأثير ، سنة ٢٤٦) ( طي ميروت ١٩٦٥ ، ح ٦ س ١٩٥ ـ ١٧٥ ) ، المكتبة ، من ٢٣٩ - والحقيقة أن سبى العرب طي أيطاليا للاعتراف بخلافة بقداد كان يبتى ـ الل جاتب التخلص من سياده الأغالبة ـ معارلة الاستمانة بالمشرق الاسلامي لمواجهة ما كان يجهدهم في ٣

تايدى الغرنج سنة ٨٧١ م ( ٢٥٧ هـ ) هو السبب في تلك التتورة التي راح ضحيتها المفرج بن سالم منا سمع للأمير أبي العرابيي بتعيين عبسد الله ابن يعقوب واليا على « الأرض الكبيرة » ( سنة ٢٥٨ هـ ) الى جانب أخيسه رباح والى صقلية ، منا سبق ذكره .

## فتح سرقوسة : حصارها برا وبحرا :

والمهم أن الوالى على صقلية فى سنة ٢٦٤ هـ/٧٧ ــ ٨٧٨ م كان جعد ابن محمد ، الذي تابع سياسة الالحاح على سرقوسة بالصوائف والشواتى التي أصبحت تقليدية ، فغزا اقليمها فى تلك السنة وأفسد زروعها ، ثم وسنع عملياته العسكرية بحيث شعلت أرض قطابية وطيرمين ورمطة ، فى شمال الساحل المهرقى للجزيرة ، والظاهر أنه أمام سهولة تلك العمليات،

 ذلك الوقت من اخطار · فمنذ منتصف القرن ٩ م كان قد م احيا، البحرية البيز علية بفضل مجهودات الأسرة المقدونية ، وتجع البيرتطيون في استعادة بعص أملاكهم في جنوب بطاليا ، كمنا نجحت امارة نابولي بالتماول مع عناصر من أمالعي وجايتا وسورينتو س طرد اسرب من جعض مواقعهم حنوب حليج ساليربو الى جانب توقعهم في منطقة الادرياتي رغم تسلكهم لباري وبرنديزي ، ومع ذلك فقد كانوا يستطيعون الرد على ما كان يسهدهم من تلك الأحطار - ففي سبنة ٨٤٦ م كانوا يستطيعون الاقتراب من روما ، ويقتحبون تحسيبات المابا جريجودي الرابع. ويستولون على تفائس كتدرائية القديس بطرس ، وهريمة لويس التساس قبل أن يصبح فمبراطورا للرتساء وناصل معاقظة العرب على مواقعهم في الحتوب الايطال يفضل اوتكازهم عين محود طارقت بد ياري ، تمكن المرج بن سالم من احتسالًا ٢٤ حصنًا في منطقة أبو ليسا (Apulja) . أما عما قام به الامبراطور الفرسى لويس الثاني .. بالتعاون مع باسيل الإول البيزنطي ... من أصال حربية غير مولقة في أول الأمر ( سنة ٨٦٦ م ) قاتها منعت ، على كل حال ، سقوط المزيد من الاراشي الايطالية بين أيدى العرب . أما عن بجاح لويس في فتح بادى على العرب ، صنة ٨٧١ م ( ٢٥٧ هـ ) فاغلب النثل انه كان السبب في الثورة ستحد المغرج وعودة جنوب ايطاليا الى الحكم الأغلبي عندما ولبها عبد الله بن يعلوب الذي حاصر صاليرنو ولكنه ،توفى ألناه الحصار • وبعد وفاة لريس الثاني صعد العرب الى أعالى الإدرياليك، كما قامت سراياهم من طاونت بالمساوة على امارة بنيقتتو التي عقدت الصلح معهسم خشية البيزنطيين اللاين تجموا في احتلال باري آخر الاثمر • وهكذا فصد سنة ١٨٥٥ كا تاثمرت - كمي ، طارات يتاون مواقف الدقاع بينما كانت لهم اليد العليا في خليج نابولي مما حمل أسقف عابولي يطلب معولتهم عن صنة ١٨٨٠ ، وهو الامر الذي جمل الماما يوحدا الثامن يصدد شسيده الحرمان • انظر عزيز أحبث، تاريخ سقلية الإسلامية ، مالامجليزية ، ص ١٨ ـ ٢١ ، وقارق "هيماً يتعلق ماشلًا بازى ، محمد الطالبي ، الأغالية ، في كتاب الربغ الولس في العصر الوسد؛" بالقرنسية ، ص ١٥٢ -

وجد أن الغرصة أصبحت مواتية ليقتطف ثمرة جهود خمسين سنة وأكثر مه بالاستيلاء على سرقوسة ، التي كانت تمثل حينئذ عاصمة الروم في الجزيرة ولقد نزل جعفر برجاله حول المدينة وحصرها من جهسة البر ، بينما سير أسطول بلرم ليحصرها من جهة البحر ، وأخذ يضيق الخناق عليها حتى نجح في الاستيلاء على يعض أرياضها .

ولما كان الحسار قد طال لعدة أشهر بلغت تسعا عند سقوط الدينة م نقد كانت مناك نسحة من الوقت لكى يأتى أسطول من القسطنطينية ( يهثه . الامبراطور باسيليوس بقيادة الأمبرال ادريان ) ، في محاولة يائسة ألحك الحسار عن المدينة الرومية الهامة • ولكنه عندما وصل الاسطول البيزنطي لم يستطع الرقوف أمام أسطول صقلية المربى الذي حطبه • وبذلك تم تطويق المدينة تطويقا تاما (٢٦٨) •

ولم تستطع سرقوسة مواصلة الدفاع عندما انتهى الشهر التاسع من الحسر، فدخلها المسلمون عنوة ، وقتل المن أملها أكثر من أربعة آلاف رجل ، وأصير بافيها من المفانم ما لم يصب بعدينة أخرى ، حتى أنه لم ينج من رجالها الا الشاذ الفد ، كما تقول رواية ابن الأثير ، وذلك في ١٤ رمضان سنة ٢٦٤ هـ/٢١ مايه ٨٧٨ م(٢٦٩) .

## هم الدينة :

ربعد أن أقام العرب منة شهرين في سرقوسة هدموها في منتصف ذي القعدة ( ٢٠ يوليه ) • والظاهر أن العرب مدموها عندما وصل أسطول ميزنطى في معاولة جديدة لانقاذ المدينة أو لاستعادتها - فظفروا به ، وأخلوا منه أربع قطع ، قتلوا من فيها - حتى يقطعوا الأمل على الروم في العودة الها • وعاد العرب إلى عثرم في آخر ذي القعدة ( ٣ أغسطس ) (٢٧٠) •

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن آلائیر ، سنة ۱۹۲ مه ، چ ۷ من ۱۲۷ ، الکتیة ، س ۲۹۳ . (۲۲۹) ابن آلائیر ، سنة ۱۹۱۵ مه ، چ ۷ من ۱۲۷ ، الکتیة ، من ۲۹۳ ، الدیری ، المتعلّراً ، چ ۲۲ س ۱۱۷ ، آین عداری ، چ ۱ من ۱۱۷ ، وانظر تاریخ المسلمین فی معلیة تقسیب تاریخ العالم عند الروم ، الکتیة ۵ من ۱۲۱ (داخلت نش ۲۱ مایه ۱۸۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲۷۰) آب الاتير ، سنة ٣٦٤ ، ج ٧ ص ١٩٧ ، المكتبة ، من ٣٤٢ ، وقاون ابن عدادى، ع ٢٠٠١ ، وقاون ابن عدادى، ع ١ ص ١١٧ ، ومن المجانب المسيحى فان قصة سلوط سرقوسة المبيرتيلة وحلم حصورتها وسلب أحيانها برويها الراهب تيودوسيوس الذي كان بين الإمبرى الذين اقتيدوا الى بلرم \* انظر محمد طالبى ، الاغالبة ، في كتاب تاريخ تونس في العصر الوسيط ، بالفرئيسية ، ص ١٥ ، من يوز أحمد ، تاريخ صقلية الاسلامية ، بالانجليزية ، ص ١٥ ،

#### المقتل جعفر بن محمد في مؤامرة أغلبية :

ولم يكتب لجفر بن محمد أن يستع طويلا بالنصر العظيم الذى حققه في سرقوسة ، ودلك أنه راح ضحية عدر علمانه الصقالة الذين استحابوا لاغراء كل من الأغلب بن محمد الأغلب الملقب د « خرج الرعونة » ، وأبى عفال الأغلب ( بن محمد ) بن أحمد ، ولى العهد السابق ، اللذين كانا محبوسيز عنده بأمر من الأمير ابراهيم بن أحمد ، ونجح « خرج الرعوبة » في الاستيلاء على بلرم وضبطها بمعاونة أبى عقال ، ولكن أهسل بلرم لم يطمئموا اليهما فوثبوا بهما ، فأخرجوهم من صقلية الى افريقيسة ، وآلت دلاية صقلية الى الحسن بن رباح (٢٧١) ،

### الخسن بن رباح :

### محاولات ضد طبرمين ، وصراع غير موفق ضد الأسطول البيزنطى :

وبسقوط سرقوسة لم يبق من المدن الهامة فى صقلية بين أيدى الروم شوى مدينة طبرمين التى بدأ العرب يتطلعون الى الاستيلاء عليها ، وان كان ذلك لن يتم الا بعد حوالي ٢٥ سنة ٠ ففى سنة ٢٦٥ هـ/٧٨ سـ ٨٧٩ م ساز المسن بن رباح على رأس الصائفة لغزو طبرمين ، حيث التفى بالروم ٠ وكانت الحرب سجسالا بين الفريقين ، فبعسد أن دارت الدائرة على العرب عادوا واسترجعوا شسجاعتهم المفقودة ، فكانت لهم الكرة عسلى الروم ههزموهم وقتلوهم ، وقتلوا قائدهم البطرين (٢٧٢) .

وتقول رواية ابن عدارى ، فى سنة ٢٦٦ هـ/٧٩ ـ ٨٨٠ م التسالية ، النب صاحب صقلية ( الحسن بن رباح ) أغزى السسروم ، فالتقى فى البحر بسراكبهم ، مما يمنى أن الغزوة كانت في ايطاليا الجنوبية ، والظاهر أن عدد المراكب الصقلية العربية كانت قليلة اذ لم تستطع الوقوف أمام الأسطول البيزنطى المكون من نحو ١٤٠ ( مائة واربعين ) مركبا ، فرغم أن المراكب العربية قاتلت قتالا شديدا الا أن الأمر انتهى بأن سلم المحارة العرب عدما من مراكبهم الى الروم الذين أخذوها ، وفى الوقت الذي عاد المنهزمون إلى علم، من الروم لعدة شهور ، وهم يعلوم من الروم لعدة شهور ، وهم

۲۲۲۱ این عذاری ، چ ۱ س ۱۱۷ -

<sup>(</sup>۲۷۲) این مقاری د ی ۱ س ۱۱۷ -

يغنسون ويفسدون أرضهم(٢٧٣) • كان الروم ينزلون جيشا بريا في كلابريا يقدر بحوالي ٣٥ ألف رجل لكي يحاصروا طارنت برا بينما كان الأسسطول يحاصرها بحرا حتى اضطروها الى الاستسلام بعد مقاومة عنيدة في أواخر أسنة ٨٨٠ م • وبذلك لم يبق للأغالبة في ايطاليا نفسها الا ثلاثة مواقع أحصينة أهمها سبرينة(٢٧٤) •

### الحسن بن المياس : قيادة غير موفقة :

وهكذا ظهر ضعف الحسن بن رباح ، في ولاية صقلية وقيادة جيوشها وأساطيلها ، فعهد ابراهيم بن أحمد بالجزيرة في سنة٢٦٧ هـ/٨٠ ـ ٨٨١ م التالية ، الى الحسن بن العباس ، الذي بت السرايا ضد الروم في تواحي صقلية ، كما خرج بنفسه الى نواحي قطانية وطبرمين ، فأفسد الزرج وقطع الأشجار ، وكذلك فعل بناحية « بقارة ، قبل أن يعود الى بلرم محمسلا جالمفانم ،

مدا وتشير الرواية الى أن الروم تجحوا بدورهم في تسيير سراياهم مند المسلمين ، في أيام الحسن بن العباس ، وأنهم نجحوا في اصابة كثير منهم (٢٧٠) • والناهر آن الروم في الجزيرة كانوا قد انتهزوا فترة الاضطراب التي اشرنا اليها بعد مقتل خفاجة وابنه محمد فاستأسدوا • وذلك انهم في سمنة ١٦٨ هـ/ ٨١ س ٨٨٨ م التالية ، نجحوا في مواجهسة سرية كان قد سيرها الحسن بن العباس بقيادة رجل يعرف بابي ثور ، ربما كان صاحب المقلمة المروفة بهذا الاسم • وانزلوا بها هزيمة منكرة ، اذ تقول الرواية :

<sup>(</sup>۲۷۳) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۱۷ ، ابن الأثیر ، سسنة ۲۹۱ حه ، ج ۷ ص ۱۳۳ ، المكتبة ، ص ۲۵۳ حه به ۷ ص ۱۳۳ ، المكتبة ، ص ۲۵۳ - وانظر محمد طالبی ، الانحالية ، في تلايخ تولس في المصر الوسيط.. مس ۱۵۳ و حيث كانت قيادة الانسطول.البيزنطى الى أمير البحر نزار (Masar) السوئك علانصل وحيث تعديد موضع المركة البحرية في عرض البحر أمام ميلازو (Milazzo) .

<sup>(</sup>۷۷٤) انظر محمد طالبی ، الانخالبة ، فی کتاب تاریخ تونس فی العمر الوسیط ، ص ۱۵۳ ( والمواقع الثلاثة التی بقیت للمرب فی ایطالیا بمسه سفوط طارفت ، هی : منتشیعة (Amantea) , رسیرینه (Tropea) م رسیرینه (Santa Severina) و میرینه (کارسیانه التحقیق) م میرینه (کارسیانه کارسیانه کارس

رو۲۷) ابن الآتیر ، سنة ۲۲۷ ص ، ج ۷ س ۱۹۵ ، الکتبة ، س ۲۶۵ ، آبو الله ه ا الکتُبة ، ص ۲۰۱ ، اما ابن عَدَارِي البَكتائيُّ بِالاِئسَنَارَة الَّ ولاية الحسن في سنة ۲۲۷ سند مر ج ۱ ص ۲۱۷ ) -

<sup>(</sup>٢٧٦) ابن الأثير . سنة ١١٨ هـ ، ج ٧ ص ١٤٨ ، الكتبة ، الكتبة ، ١٤٩ -

#### محمد بن الغضل: عود الى عهود القوة:

### غزو أقاليم قطانيا وطبرمين :

وهكذا كان من الطبيعى أن يعزل الحسن بن العباس ، بعد هذا العشل، في نفس السنة ( ٢٦٨ هـ/ ٨٨١ م )، وأن يعهذ الأمير ابراهيم بن أحمد بولاية بعنقلية الى محمد بن الفضل (٢٧٧) ، الذي نجح في تقويم الموقف في مواجهة الروم ، وجدد ذكريات أعمال العباس بن الفقتل ، وخفساجة بن منفيان - فقد بث محمد بن الفصل السرايا في كل النواجئ التي يسكنها الروم ، وعاود الالحاح بالجرب والاصعاد في منطقة الساحل الشرقي الشمالي حيث قطانيا وطبرمين -

فلقد خرج بعد ولايته مباشرة في جيوش عظيمة ، واتحه نحو قطانيا حيث أهلك زروعها و ووجه محمد بن العضل مراكهه الى الشلديات التي كانت في ميناه المدينة ، ونجع في تدهير كثير ميها وقتل بحارتها وم قطانيا إتجه محبد بن إلفضل شمالا الى اقليم طبرمين حيث أفسد زرعها ، وعندما خرجت قوات الروم ألحق بهسا هزيمة منكرة حتى قيل ان المركة انجلت عن مقتسل ثلاثة آلاف رجسل من الروم، وأنه أرسل رؤسهم الى يلرم ، اعلانا عما جققه من الظفر .

## اقتحام القلعة الجديدة : « مدينة الملك » :

وهاجم المسلمون ، في منطقة طبرمين ، القلعة الجديدة التي كان قد بناها الروم ، وسموها « مدينة الملك ، ، ونجحوا في اقتحامها عنوة ، فغلوا المقاتلة ، وعادوا الى يلرم محملين يمن سبوه ممن كان نيها من النساء والذراري (٢٧٨) • واستمر الحاج محمد بن الفضل في السنة التالية ( ٢٦٩هـ / ٨٨٣م ) على نفس المنطقة فخرج في عساكره الى ناحية روطة ، وبلغ في مسيرته الى قطائية حيث خرب نواحيها ، وقتل وسبى وغنم ، وعاد الى بلرم في شهر ذي الحجة ( يونيه ٨٨٣م ) (٢٧٩) •

<sup>(</sup>۲۷۷) ابن الآثیر ، سنة ۲۹۸ هـ ، ح ۷ ص ۱۲۸ ، المکتبة ، ص ۲۱۹ ، ابن عذاري. چ ۱ ص ۱۱۹ •

 <sup>(</sup>۲۷۸) ابن الآثیر ، سئة ۲۷۸ هـ ، چ ۷ س ۱۹۵۸ ، الکتیة ، ص ۲۶۱ ، تاریخ المسلمین.
 فی مسقلیة حسب تاریخ المالم عند الروم ، الکتیة ، س ۱۹۷ ، ( حیث یذکر ان اسم القائد الروم ، المجروم فی طبرون هو برصامس : (Barsamius) ) .

<sup>(</sup>۲۷۹) ابن الاکير ، سنة ۲۲۹ ، ير ۷ س ۱۰۹ ، الكتبة ، سر ۲۲۶ -

\_ 177 \_

### لاخسين بن أحمد واليا :

ولا غمرف كيف انتهت ولاية محمد بن الفضيل ، وذلك أن الحوليات المصعلية لا تشير الى أية أحداث في سنة ٢٧٠ هـ/٨٣ ـ ٨٨٤ م ، ثم تفايئنا بعد سبرد ما قامت به صائفة سنة ٢٧١ هـ/٨٤ ـ ٨٨٥ م في منطقة رمطة ، من : المتخربيب ، وما عادت به من الغنيمة والسبى والأسر الكثير ، بوفاة آمير صقلية ، وهو الحسين بن أحمد (٢٠٠) ، مما يعنى وفاة محمد بن الفضل أو عزله في سنة ٢٧٠ هـ/٨٢ ـ ٨٨٤ م ، وتولية الحسين بن أحمد اللذي ينبقى اذن أن تنسب له غزوة سنة ٢٧١ هـ/٨٤ ـ ٨٨٥ م .

## مسوادة بن محمد بن خفاجة :

### غيادة حازمة تيما لتقاليد الأسرة : غارات على قطانيا وطبرمين :

وهكذا صارت امارة صقلية في سنة ٢٧١/ ٨٤ - ٨٨٥ م الى سوادة ابن محمد بن خعاجة ( التميمى ) ، الذي أعاد سيرة والده وجده العظيمين في الجزيرة ، فقد خرج في نفس السنة في عسكر كبير الى مدينة قطانية حيث بث الحراب والذعر في أرجائها ، واتبع ذلك بالمسير الى طبرمين والع على أهلها بالقتال وافساد الزروع ، حيث أرغم قائد المامية الرومية ، وحاكم المدينة المحلى على طلب الهدتة ، وانتهت المفاوضات بين سوادة ورسول الروم الى تقرير الهدنة لمدة ثلاثة أشهر في نظير فداه ثلاثمائة أسير من المسلمين ، حدم بهم المروم الى سوادة الذي رجع الى بلرم (٢٨١) .

ومع المبال ربیع سنة ۲۷۲ حـ/۸۸٦ م ، كانت مدنة الثلاثة أشهر قد انصرمت ، فأعاد مسوادة تسسيد سراياه الى مواطن الروم فى الجزيرة • تفسيد وتعود بالفنائم والسبى \*

<sup>(</sup>۲۸۰) ابن الاثیر ، سنة ۲۷۱ هـ ج ۷ ص ۱۹۷ ، المكتبة ، ص ۲۶۹ ، ابن علادی ،

<sup>(</sup>۲۸۱) ابن الاثیر ، سنة ۲۷۱ هـ ، ج ۷ من ۱۹۷ ، المتعبة ، من ۱۹۵ ، وید کر علایهٔ طلابهٔ المن اللی آئی بالافتداه هلسلمین فی سنظیهٔ حسب تاویخ المالم عدد الروم ، المکتبة ، من ۱۹۷ ، ان اللی آئی بالافتداه طب ۱۱۹ میل مرتوسة ، وعن ولایة سوادة بعد وفاة الحسن بن قصد انه طبی عداری ج ۱ من ۱۱۹ ،

### عناد الاسطول البيزنطى والعمل على انهاء الوجود العربي في ايطاليا:

والغريب مى أمر الصراع بين العرب والروم فى صقاية ال البير لطبيل لم يياسوا ، ولم يهنوا كثيرا من طول القتال ، ومساكان يبرل يهم من الهرائم • فقى نفس السنة وسل اسسطول من القسططينية ، مسعون بالمساكر بقيادة قائد اسمه الجفسور ( نقفور أو نيقوفوروش ) الى بلاد العرب في ايطانيا ، وضرب الحسار على مدينة سيرينة ( Santa)

(Severina) ، وضيق على من بها من المسلمين حتى آنهم سلموها اياه على الأمان ، وعادوا الى أرض صقلية (٢٨٢) · واتبع نقفور ذلك يحصار مدينة منتتينة (Amantea) حتى أرغم أهلهسا على تسليمها ، مى الاخرى ، والعودة الى بلرم (٢٨٣) · و بذلك فقد العرب معظم فتوحاتهم في ايطاليا ، فكان ذلك نذيرا يسوء المصير لصقلية العربية نفسها رغم محاولات ايراهيم الثاني بن أحمد (٢٨٤) ·

ومما يؤسف له أن الحوليات الصقلية في كتاب ابن الأثير ، وهي التي عليها المعمول الأول في دراسة تاريخ وتوح العرب في صقلية ، تنقطع بعد سرد أجدات سنة ٢٧٢ هـ/ ٨٥ مـ ٨٨٦ م تلك ، فلا تطهر من حديد الا بعد ١٥ ( خمسة عشر ) عاما ، مع أحداث سنة ٢٨٧ هـ/ ٩٠٠ م \* ولحسن الحف فان حوليات ابن عسداري تعاون الى حد لا يأس به في سمد تلك الثغرة ، يتكملة ما يمكن اكماله من هذا العراغ \*

### ثورة اهل بلرم على سوادة :

فابن عداری یعرفنا فی أحداث سنة ۲۷۳ هـ/۸٦ ـ ۸۸۷ م ، بنهایة امارة سوادة بن محمد بن خفاجة على صقلیة ، اذ وثب علیه أهل بلرم ،

<sup>(</sup>۲۸۲) إِنَّ الأَثِي ، سنة ۲۷۲ هـ ، ج ۷ ص ۱۲۹ ، المكتبة ، ص ۲٤٥ ، إِنِّ مِعدَارِي ،. ج ۱ ص ۱۲۹ ، المكتبة ، ص ۲٤٥ ، إِنِّ مِعدَارِي ،. ج ۱ ص ۱۲۰ ، آما عن القائد البيزنيلي فهر تقاور فركاس القديم الذي سيق حليده الذي حبل نفس الاسم عرش بيزنطة فيما بعد ، انظر محبد طائس ، الأغالبة ، في تاريح تولس في العمر الوسيط ، ص ۱۵۶ ،

<sup>(</sup>۲۸۳) این الائیر ، سنة ۲۷۲ هـ ، چ ۷ ، سن ۱۶۹ ، الکتیة ، س ۲۵۰ •

<sup>(</sup>٢٨٤) والحقيقة أن البيزنطين مساعدة سلفائهم من الصرب والكروات والمعدوليين كانوا أقبل ذلك قد استمادوا طارئت (Tarente) عبل ذلك بحوالى ست سنوات ( ١٨٨٠م ) ، مما كله بعنى المجز عن مقاومتهم لكثير من الأسبابُ الداخلية والخارجية مما كانت تعانى منه دولة الإنجالية ( انظر محد طالبي ، عن الانجالية ، عن تلويع تونس سالحمر الوسيط ، بالنرنسية ، من ١٧٤١ ) .

ومعظمهم من البربر وعلى أخيه وبعض رجاله ... ربما سبب ما أنزله الروم-نى العام السنائق بأهل كل من سبرينة ومنتتينه فى ايطاليا ، ورجهوهم مقبدان الى افريقية • « واجتمع وجوه أهل البلد على أن يراسهم أبو العباس بن على ، فولوه على أنفسهم » (°۲۸) •

والظاهر أن الأمير ابراهيم بن أحمد لم ترقه أحداث صقلية ، ففكر في رجل قوى من بطائته ، يمكنه أن يضبط الأمور في الجزيرة ، ويقف بقوة أمام تهديدات الروم وانتقاضات أهل البلاد · ووقع اختياره على قريبه أبي. مالك أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب المعروف بحبشي (٢٨٦)، الذي عرف بانه كان من أيطال الرحال وشحمان القواد ·

### ولاية حبشى : احمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب :

وولاية سبشى ( أحمد بن عمر ) موضع خلاف بين الكتاب و لبينما بضعها إبن عدّارى هنا في سنة ٢٧٣ هـ/ ٨٨٦ م ، نحد أن النويرى يضعها سنة ٢٦١ هـ/ ٨٧٤ معلى أن تستمر ٢٦ سنة أى الى سنة ٢٨٧ هـ/ ٩٠٠ م ، في الوقت الذي نجد فيه توالى غيره من الولاة في حكم صقلية ، مما يجعلنا نظن أنه ربما كانت ولاية حشى لصقلية ، وهو القائد الكبير ، شرفية ، وانه وبما كان قد بقى بافريقية ، وهو ينيب عنه في امارة الجزيرة ، وقيادة عسكرها ، فغى العمليات العسكرية التي دارت في الجزيرة في سنة ٩٧٠ هـ/ عسكرها ، فغى العمليات العسكرية التي دارت في الجزيرة في سنة ٩٧٠ هـ/ حقيرا انتصارات عظيمة : فكانت لهم على الروم صحيرلة في البر والبحر جميعا ، في ساحل ربو ، قتل فيها من الروم أكثر من سبعة آلاف دجل. وغرق لهم نحو من خمسة آلاف ، وأخذت مراكب الروم في ميلاس ، وهرب أهل ربو ،

وكان من نتيجة هذا الظفر العظيم أن أخلى الروم كثيرًا من المسدن. والممدون التى تجاور: المسلمين • وظهرت سطوة أهل صقلية أيضا في. ابطاليا ( الأرض الكبيرة ) التى تتابعت عليها السرايا تغنم وتسبى ، وتعود

<sup>(</sup>۲۸۰) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۲۰ ، واظر تاریخ المسلین بی طالبة حسند الدین الروم ، المکتبة ، ص ۱۲۰ مسید الروم ، المکتبة ، ص ۱۲۷ مسید والبری ه الروم ، المکتبة ، ص ۱۲۷ مسید والبری ه ۱۲۰ مسید (۲۸۲) ابن عداری ، ج ۱ مس ۱۲۰ ، وانظر النوری ، ج ۲۲ ص ۱۲۰ اساللی یجمل دلایة حبتی لصفلیة بحد ۲۱ سنة انتدا م ۲۲۱ مر ۸۷۵ م

### ياحمالها الى بلرم (٢٨٧). .

والطاهر أن الانتصارات السهلة الى حققها الأغالبة في جنسوب ايطاليا ، وخاصة في وقعة ميلاس ( ٢٧٥ هـ/ ٨٨٨ م ) ، حعلت الأمير ابراهيم ابن أحمد يستهين ، هو وبطانته ، بتلك الحرب حتى أنه عهد إلى قريبه مجبر ابن ابراهيم بن سفيان ، الذي كان ينادمه لحدقة الغناه ، بقيادة عسكر مسيني وكلابريا ( قلورية ) • واثناء عبود القائد المغنى في أحمد الشواني الشاطيء الايظالي أسره الروم ، وحملوه الى القسطنطيبية حيث مات مي السجن هناك (٢٨٨) .

#### حسوادة بن محمد :

ولى نفس تلك السنة ( ٢٧٦ هـ/٨٨٩ م ) كانت الصائعة الصقلية الى طبرمين - وتذكر الرواية أن الغروة كانت بقيادة سوادة بن محمد الذي خبرب الحصار على المدينة (٢٨٩) ، وهو الامر الذي اذا صبح فانه يعنى أن الامير ابراهيم بن أحمد كان قد رد سوادة الى صقلية على أن يعمـــل تحت امرة حبشى أو أن يكون ممثلا له هناك .

# محمد بن الغضل ، وصلع لين مع الروم :

وبعد ذلك يسنة ، أى فى سنة ٢٧٨ هـ/٩٠١ م ، نجد أن محسد بن الفضل يعود واليا لصقلية من جديد(٢٩٠) ، ولكن يظهر من النصوص بعد ذلك أنه لم يصل الى صقلية الا فى السنة التالية ( ٢٧٩ هـ/٩٠٢ م ) ،

(۲۸۷) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۲۰ ، تاریخ المسلمی فی سقلیة حسب تاریخ المالم عند الروم ، الکتید ، ص ۱۲۷ ( سنه ۱۳۹۷ ) .

(۲۸۸) انظر السلة السيراء ، ح ١ ص ١٨٥ ، المكتبة ، ص ٢٢٨ - ٣٢٦ ، ومجبر مله حو الذي قال في أسره قصيدة طويلة بعث يها عن محبسه عند الروم ، وداحت في افريقية حتى هواها .. لرفتها .. معظم الناس ، وفيها يقول :

ألا ليت شمرى ما الذى تمل الدهر ولمى آمرها يقول :

المسل الذی تحی من الحد یوسفا و خلص ایراهیست من قاد تومسته وخلص ایراهیست من قاد تومسته یمسیر اهمال الاثمر حق طول اسرحم (۲۸۹) اس علادی ، ح ۱ ص ۱۳۲ - ۱۳۲ م

باخرانسسا يا قسسروان ويا قسر

وفسيرج عن أيوب الا مسيسة المشر وأعل عسيسا موسى فقل له المسيعر على معطيلات الأسر ، لا سيلم الأسر حيث دخل حصرة بلرم في اليوم الثاني من شهر صفر/١٧ يماير ٢٠٩م(٢٩١) -

والظاهر أنه بسبب اضطراب الأحوال في الريقية على ابراهيم بن أحدد خعب وطأة العرب على الروم في الجزيرة ، حتى اضطر الأمير الأغلبي الى الموافقة على أن يعقد أهل صقنية ، في سنة ٢٨٦ هـ/ ١٩٥٨ م ، صلحا مع الروم لم تكن شروطه ، كما عهدنا ، في صالح المسلمين • فلقد تم الصلح لمدة • ٤ ( أربعين ) شهرا ، واذا كان الروم قد وانقوا على على أسر ألف دجل من المسلمين ، فان المسلمين في صقلية وانقوا على أن يقدموا رهسائنهم الى الروم ، ضمانا للوفاء و في كل ثلاثة أشهر ثلاثة من العرب ، وثلاثة هن البرير ، (٢٩٢) •

### الفتئة بين العرب والبربر:

ولا شك في أن الإضطرابات التي عرفتها افريقية في ذلك الوقت كاتت لها أصداؤها في صقلية التي هاجت فيهسا الفتنة بين العرب والبربر ، في سنة ٢٨٥ هـ / ٨٩٨ م وواضع من النصوص أن صاحب البريد كان يوالي. الأمير ابراهيم بن أحمد بأخبار الفتنة وأسماء المتسببين فيها فقد أدسل ابراهيم الى المسئولين في الجزيرة الكتب يطلب منهم دعوة الناس الى الرجوع الى الطاعسة ، ويعطيهم الأمان أجمعين ، حاشى بعض زعماء الفتنة ، وهم : أبو الحسس يريد وولداه ، وزعيم عربي آخر لا بعرف الالقبه ، وهسو : المضرمي .

وتم التبض على هسؤلاه المطلوبين الذين مسيروا الى الهيقية في نفسى السنة ، حيث انتحر منهم أبو الحسن بالسم ، ممات لساعته في حضرة الأمير ابراهيم بن أحمد وأمر ابراهيم عقب ذلك بقتل ولدى أبي الحسن ، كما أمر بقتل الحضرمي ضربا بالمقارع بين يديه (٢٩٣) .

<sup>(</sup>۲۹۱) اہر عذاری ، ج ۱ س ۲۲۲ \*

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن عدادی ، بن ۱ من ۱۳۹ ، تاریح المسلمین فی میلیة حسب تاریخ المالم عد الروم ، انکتمة ، من ۱۹۷ رحیت یجمل الهدلة یق المسلمی والروم فی آیام ( الوال ) أیمد على سمة ۱۹۷ من بده اللتع بالسنی الرومیة ) \*

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن عداری ، ج ۱ می ۱۳۱ ، تاریخ المسلمی فی مقلیة حسب تادیخ المسالم عند الروم ، الکتیة ، می ۱۹۷ (حیث توثب البربر عل البند واسلامهم آبی الحسید وأولاده الى أمل افریقیة سنة ۲۰۲۱) ،

### \$ بو العباس بن ابراهيم بن احمد :

### ابو العباس ، ولى العهد ، واليا والفتئة على أشدها :

والذي يفهم من ابن الأثير أن والى صقلية خلال تلك المترة المسطربة ،
كان أحمد بن عُسَر الأغلبي المعروف بعبشى ، الدى رأيناه واليا في سنة
٢٧٣ هـ/٨٨٦ م ، حسب رواية ابن عقارى ... مما دعانا الى الظن أن ولايته
كانت شرفية ، إن لم يكن قد عزل بعد فترة قصيرة ثم عاد أخيرا الى ولايته ...
وأن الأبير ابراهيم بن أحمد استضعفه ، فعهد في سنة ٢٨٧ هـ/٠٠ م
بولاية صقلية الى ابنه رولى عهده أبى العبساس ، الذي كان قائدا معترفا ،

ووسل أبو المباس الى صقلية فى غسرة شعبان ( ١ اغسطس ) فى أسطول مكون من ١٢٠ ( مائة وعشرين ) مركبا ، وأربعين حربية(٢٩٤) ، فى وقت كانت الفتنة على أشدها • فقد كان جيش الماصمة بلرم ، حيث المرب ، يهاجم أهل جرجنت ، حيث المبربر ، فى بلدهم • ويتضم من فساد الاحداث أن الأمير الأغلبي أبا العباس كان على درابة بتلك الفتنة التي كانت تفتت المسلمين فى الجزيرة ، ولهذا قرل ناسطوله على مدينة طرابنش الرومية، وحاصرها (٢٩٥) •

وكانت تلك سياسة حكيمة منه اذ أظهر آنه حضر من أحل الجهساد سالذى يمكن أن يحتمع عليه المتقاتلون فيما بينهم من المسلمين \_ قبسل ان يحضر من أحل اصلاح الأحوال في السلاد ٠

## عميان أهل العاصمة :

والمهم أنه عندما علم قواد عسكر بلرم بوصول أبى الماس، عادوا مرجرحنت

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن الائیر ، مسسنة ۲۸۷ ه ، ج ۷ ص ۱۲۰۰، الکتنة ، ص ۲۹۱ ، ودارد النویری ، المغطوط ، ج ۲۲ ص ۱۲۰ ب ( حیث یّنص هل آن ولایة ابی الساس لصقلیة کات سل سنة ۲۸۶ ص/۸۹۷ م ، واقه ساز الیها فی جمادی الآخرة/یوبیه ) ، وابن حلدون ، ج ۱ می سنة ۲۸۶ ( خیث النص عل انه رصل الیها فی ۱۳۰ ( مائة لاستین ) مرکبا ) ۰

<sup>(</sup>۲۹۹) این ۱۲ تیر ، منت ۲۸۷ ص ، ی ۷ ص ۲۰۰ تا الکتبة ، ص ۲۵۱ ، وقارن تاریخ السلین حققیة سسب تاریخ السالم عند السروم ، المکتبة ، ص ۱۱۷ د حیث الص حمل آن اما الساس مرل فی مازد فی ۲۵ یولیو ه شنة ۲۳۵۸ ) ، این خلاون ، ی ۶ ص ۲۰۳ د حیث الفراد ، طراده مدلا می طرادش ) .

الى العاصمة ، ترارسلوا جماعة من شيوخهم ، وعلى راسهم قاضى المدينة ، يعلنون اليه الطاعة ، ويعتدرون عما يدر منهم ، من قصد جرجات وقتال اهلها ، فاستبخ اليهم ثم انه صمح للقساضى بالعردة ، بينما احترف جماعة . المشايخ لديه (٢٩٦٧) ، ثم ان وقدا من أهل جرجات وصل الى إبي العباس ، وشكوا من البلرمتين ، د فاخيروه أنهم محالفون عليه ، وانهم الها بسيروا مشايخهم خديعة ومكرا ، وأنهم لا ايمان لهم ، ولا عهد ، ، وسألوه أن يختبر صدق كلامهم ، اذا شاء ، يأن يرسل في طلب بعض ذعماء أهل يلزم من حددوا له أسماهم ، لعلمهم أنهم لن يلبوا طلبه (٢٩٧) .

وأرسنل أبر العباس الى بلرم ثمانية من مشايع، أهل الريقية بطلبون خصور من سماهم الجرجنتيون من وعسالهم لل حضرة الاسبير ، فأبثله البلرميون ، بل انهم حبسوا المسسايع الافريقيين ، « مكافأة للمله في مشايعهم هر(۲۹۸) .

ومكذا أظهر أهل بلرم الحلاف على الأمير الأغلين ، وحشدوا حشودهم وفي منتصف شعبان ( ١٦ أغسطس ) كأنوا يزحلون نحو طرابئش طربة ، ومقدمهم مسمود الباجي وأصحابه من زعماء اللتنة ، وعلى رأسهم وجعمتل يسمي ركبوية ، تعمله الرواية ، بأنه : « أمير السلها» »

ولم يكتف البلرميون بجيشهم البرى ، بل ارادوها حربا كلية ﴿ لَاللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عقول الآن ـ فسيروا الى طرابنش أسطولا في البحر مكونا من قحو كالألَّهُ قطعة ، ولكنه لم يقدر له ان يتم مهمته الله و هاج البحر على الأسطولُ ، فطلُّهُ اكثره وعاد البالى الى بلرم » •

### هريمة الثوار في طرابتش :

ووصل الجيش البلرمي الى طرابنش حيث التقى بقوات أبني القَبُّأَسِ •

<sup>(</sup>۲۹٦) ابن الألير د سنة ۱۸۷ مه د چ ۷ ص ۲۰۰ د الكتبة ، ص ۲۶۱ ، ابن عادات ، اين عادات ،

<sup>(</sup>۱۹۹۷) ابن الائير ، سنة ۱۸۷ هـ ، ج ۷ من ۲۰۰ ، المكتبــة ، ص ۲۹۲ ، وقادة ابن شلدون ، ي ٤ ص ۲۰۶ ،

<sup>&</sup>quot; (۲۹۸). ابن عدادی ، بر ۱ من ۱۲۱ ، وقادت ابن الاثیر ، سنة ۲۸۷ ، بر ۷ من ۲۰۰، ۱ طالاتیة ، من ۲۸۰ ، بر ۷ من ۱۲۰، ۱ طالاتیة ، من ۲۶۱ سبت یقول آن آبار العباس. اعتال عبوع بیلرم بعد الا بعد منهم یعنیس دفاد مشایخ آمل افریقیة ، برمنی آن زصاه بلرم الم یکونوا بی جیسه بل گانوا مخیجهی این المشاد المشابخ المان او المتعلق »

دلم يكن اللقساء الأول حاسما ، رغم أنهم اقتتلوا أشد القتال ، فقتل من الفريقين جماعة وافترقوا ، أما اللقاء الثانى الذي وقع في يوم ٢٢ شعبان ( ٢٣ أغسطس ) ، فاستمر من الصباح الى وقت العصر ، عندما انهزم جيش البلرميين ، بعد أن قتل منهم عدد كثير ، وتبعهم أبو العباس الى بلرم في البر والبحر (٢٩٩) .

# هريمة ثانية للعصاة على أبواب بارم :

ورغم الهزيمة قلم يستكن الثوار المجاهدون الذين اتخسلوا الحرب مناعة وطنية لهم ، اذ أنه عندما اقترب آبو المباس تمن بلزم تفسها عادوا الى قتاله ، بعد أن جيشوا أهل البلد ، في العاشر من ومفسسان / مسيتمبر مد واستبر القتال من الصباح الباكر الى العصر عندما انهزم البنرميون و ووقع السيف فيهم إلى المفرب ه (٣٠٠) ،

## اللجوء ال بالد الروم:

وهكذا انتهبت فبتنة چلرم بدخول ابني العباس المدينة وسيطرته عن ارباضها التي وزع عليها قواده في عشرين من رمضان ( ١٨ سبتمبر ع الاباشها التي وزع عليها قواده في عشرين من رمضان ( ١٨ سبتمبر ع الدين المنت نهاية تمسة بالنسبة للغزاة المسقيين من أهل الماصلة ، اللاين انتهبت أموالهم ، كما هرب كثير من رجالهم ونسائهم لاجئين لغى الروم ، وكذلك حرب زعماء الفبتلة مثل : « ركويه » واقرانه من رجال الجرب الله بلاد التعمرانية كالقسطنطينية وغيرها (٣٠١) ، والقمود بذلك انهم لجاوا الله الأرض الكبيرة في ايطالها ، عبر مضيق مسينا ، على ما غطن ، حيث كانت مناك مجالات واسعة لنشاطاتهم الحربية ، مع العرب أو الروم ، أو مع غيرهم من الغرب ،

<sup>(</sup>۲۹۹) این الاگیر ، سنه ۲۸۷ مه ، ج ۷ می ۲۰۰ ، الکتیة س ۲۱۳ ، وقاری این مداری چ ۱ می ۱۲۹ ،

#### أبو العباس في طبرهن وقطائيا:

وبعد أن ملك أبو المباس المديئة ، وعمل على اقرار الأمور قيها : فأمن . أهنها ، واكتفى بأخذ جماعة من أعيانها وجههم الى والده فى افريقية ، بدأ ولايته الععلية بالمسير الى طبرمين التي كانت ترنوا اليها أبصار المجاهدين منذ مدة طويلة ، فقطع كرومها ، وشن الحرب على الروم فيها \*

ومن طبرمين سار أبو العباس جنوبا الى قطسانيا ، وضرب عليهسا المصاد ، ولكنه لما « لم ينل منها غرضا » ، رجع الى « المدينة » ، أى بلرم ، حيث قضى فصل الشتاء(٢٠٢ه •

#### حصار دمش ، واخذ ربو :

وعندما تحسنت الأحوال البلوية وطاب الزمان في مظلم صيف منة الم ٢٨٨ عم/ ٩٠١ م، تجهز آبو العباس للغزو همس الاسطول وسيره في أزل دبيع الآخر ( ٢٥ مارس ) ، البحط عسل حديث قد دمتال ، التي تعتاب عليها المجانيق واخذ يضرب أسوارها بالمجازة - والظاهر الله أم يرد ال ينهك قواه على أسوار دمنش ، فانصرف عنها بعد أيام الى مسيني ، من طيث عبر المجار في د المربية ، الى مدينة ديو المقابلة ، حيث كان الد اجتمع فيها جيش رومي كبر .

وعندما غزل عسكر أبى العباس الى البر الإيطسالى في شهر رجب ( يهونيه ) ، لقيهم الروم على باب المدينة ، ولكن المسكر الأغلبى تمكن من هزيمتهم هزيمة تامة ، ودخل المدينة عنوة ، وحصل فيها على منائم بطليمة ، والى جانب ما غنمه أبو العباس في ربو من احمال اللهب واللهفة ، فأنه شمحين مراكبه بالدقيق والأمتمة ، وعاد راجعا الى مسيئى ، ورواية ابن الألب منا لا تذكر ، ماذا كان من أمر ربو ، وإن كانت قد بطيت فيها حاسيسة اسلامية ، مما يرجع أنه تم الصلع بين أهلها وبين العرب ، وفم قنسع العنوة ، وهذا ما يمكن أن يقهم من رواية ابن عذارى التي تذكر أيضا أنه المتامنت له حصون ، وأعطوه الجزية (٣٠٣) ،

<sup>(</sup>۲۰۲) بابن الآلي ، سنة ۲۸۷ ، ج ۷ من ۲۰۱ ، الكتبة ، من ۲۹۲ ، ابن علدول ، ج ٤ من ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۳۰۳) ابن الاثير ، سنة ۲۸۷ هدر، ج ۲ سن- ۲۰۱ ، الكتبة ، س ۱۹۷ ، وثارل آبن عذارى ، ج ۱ س ۱۳۱ ، والتويرى ، ج ۲۲ سن ۱۲۰ ب ، تاريخ السلمين في مظلية ٠٠٠ ، الكتبة ، س ۱۱۷ ( حيث النص عل آخذ ربو في ۱۰ من شهر يرتبو ، سنة ۲۰۱۹ ) \*

رفي مسيني التقي أبو العياس باسطول رومي كان قد وصل لتوه من القسطنطينية ، فهاجمه وأخذ منه ثلاثين مركبا • وبعد أن هدم سور مسيني رجع الى المدينة بارم ، ليقضى فصل الشتاء(٢٠٤) .

#### استدعاء أبي العياس الى افريقية:

وهكذا تنتهي ولاية أبي العباس بن ابراهيم بن أحمد لصقلية التي استمرت حوالي سنتين ، ملأها بأعمال البطولة والفتوة ، ومزج فيها أعمال . السيف بأعمال القلم · وفي ذلك أنشد أبو العباس في دواء شربه بصقلية بد ، فقال :

شربت الدراء عسلي غسربة وكنت اذا مسا شربت الدواء تطليت بالمسسك والمنسدل ... فقد صار شربي بحار الدماء

بعيسدا عن الأهسل والمنزل ونقم العجاجة والقسطل (٣٠٥).

وبذلك قطع أبو العباس دابر الفتنة ، وأقر الأمور في الجزيرة ، وأعاد. للجهاد في صقلية وإيطاليا ، أيام عزه وأمجاده • وكان والسلم ابراهيم بن. أحمد ، الذي أظهر التوبة والنسك في أواخر أيامه ، قد قرر أن يهب ما تبقي. من عمره للجهاد في صقلية ، قربي لله وزلفي ، وكتب اليه يأمره بالغودة سريعاً الى افريقية • واستجاب أبو العباس الأمر والده ، وترك العسكر مع ولديه أبي مضر ( زيادة الله ) وأبي معد ، ورجع إلى افريقية « جريدة » ، في خمس. قطع من المراكب المعروفة بالشوائي • وعند وصوله استخلفه أبوه ابراهيم. ابن أحمد كنائب له على البلاد ، بيتما تجهز هو الى الجهاد ، فأخرج ما كان. قد أدخره من المال والسلاح ، وهو يظهر العزم على أن يتبع الجهاد بالحجر(٣٠٦)٠

# ابراهيم بن أحمد مجاهدا في صقلية :

وسار ابراهيم بن أحمد من القيروان الى سوسة ، أرض الرباط وقاعدة. العمليات العسكرية في صقلية وإيطاليا ، « فدخلها وعليه فرو مرقع في زي. الزحاد ، ، وذلك في مطلع سنة ٢٨٩ حـ/ ٩٠١ ـ ٢٠٩م (٣٠٧) ، وكان قد تم تجهيز الأسطول الذي لم يدخر وسعا في سبيل اعداده ·

<sup>(</sup>۲۰٤) ابن الاثیر ، سنة ۲۸۷ هـ ، ح ۷ س ۲۰۱ ، المكتبة ، ص ۲۶۷ -

<sup>(</sup>٥٠٠) انظر الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٧٥ -

<sup>(</sup>٢٠٦) ابن الآلي ، سنة ٢٨٧ هـ ، جـ ٧ ص ٢٠١ ، المكتبة ، ص ٢٤٨ ، سنة ٢٦٦ ،٠ ج ۷ ص ۱۱۳٪ ، المكتبة ، ص ۲۶۰ ، ابن عدادی ، ح ۱ ص ۱۳۲ ، وانظر قیما صبق ، ص - 187 - 184 -

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن الاثير ، سنة ۲۶۱ هـ ، ج ۷ ص ۱۱۳ ، الكتبة ص ۲٤٠٠ .

وعندما اطمأن الأمير الى أن كل شيء متعلق باعداد الحملة وتجهيزها على الرام ، سار من سومية في الاستطول الى صقلية حيث نزل في أواخر شهر يجب سنة ٢٨٩ هـ ( أوائل يوليه ) على مدينة نرطنوا (Neritimum) وملكناً ، وفي صقلية أظهر ابراهيم بن أحمد العدل وأحسن الى الرعية حقى سبيل تهيئة كل امكانات الصقليين للجهاد ، وفي ذلك تقول الرواية انه فرق الخيل والسلاح على أصحابه وأمر بالعطاء ، فأعطى الفارس عشرين دينسادا والراجل عشرة ، ومن هناك سسار في البحر الى طرابنش حيث أقام ١٧ ( سبعة عشر ) يوما يعطى الأرزاق لمن معه ، ومن طرابنش رحل الى بلرم فوصلها في ٢٧ شعبان ( ٨ أغسطس ) ، وفي بلرم أقام ابراهيم بن أحمد اربعة عشر يوما ، أمر فيها برد المظالم ، وأعطى أهل المدينة ( بلرم ) ومن كان بها من الغزاة البحريين الأرزاق (٣٠٨). ،

#### الاستيلاء على طبرهين:

و يعد أن أتم ابراهيم جهازه ، سار الى طبرمين التى كانت هذفا عزيزا على ولاة سقلية ، وقواد جيوشها ، منذ سنوات وسنوات ، وعرف أهسل طبرمين قصد الأهير الأغلبى ، فكانوا على أتم الاستعداد للقائه بمجرد وصوله أمام أسوار مدينتهم \*

وأعد ابراهيم بن أحمد قواته في هيئة القتال ، وأخذ القراء في قراءة الآيات القرآنية التي تحض على الجهاد ، فقرأ القاريء : « انا فتحنا لك فتحا مبينا » ، ولكن الأمير أمره بأن يقرأ الآية التي تقول : وهذان خصمان اختصموا في ربهم » \* وعندما انتهى القارى، دعا ابراهيم ربه ، وقال : « اللهم اني اختصم أنا والكفار اليك في هذا اليوم » ، فكان هذا الدعاء بمثابة اشارة المهدء بشن الهجوم على قوات طبرمين الرومية • وكان الأمير ابراهيم نفسه أول المهاجمين : « فحمل ، ومعه أهل البصائر فهزم الكفار ، وقتلهم المسلمون شاءوا » •

ويفهم من الرواية أن هجوم القوات الأغلبية كان من العنف والشدة جحيث أنه لم يسمع للروم بالعودة الى المدينة والإعتصام بأسوارها • اذ عندما

<sup>(</sup>۲۰۸) النویری آ الکتارک ، چ ۲۲ ش ۱۲۱ ب. این الاتی ، سنة ۱۸۷ س ، چ ۷ می ۱۲۱ ب. الکتبة ، ص ۱۲۱ می ۱۲۰

كان الروم ينهزمون الى الداخل عبر الأبواب كان المسلمون يدخلون معهمه المدينة عنوة و هكذا اندتمت جماعات من المسكر الرومى الى المراكب الموجودة في الميناه ، وهربوا تاجين بأنفسهم بينما التجات جماعات اخرى الى حصن المدينة واعتملهم به وهؤلاه احاط بهم الجنسد الأغلبي ، و « قاتلوهم فاستنزلوهم قهرا ، وغنموا أموالهم ، وسبوا ذراريهم » ، وذلك في يوم ٢٢ فاستنزلوهم نفس سنة ٢٠٨ هـ / ٢ اغسطس ٢٠٠ م \* وبذلك فتحت طبرمين عنوة ، وأمر ابراهيم بن أحمد بقتل المقاتلة ، وبيم السبى والغنيمة (٣٠٠) ،

# صدى سقوط طبرمين في القسطنطينية :

وكان للنح عاصمة الاقليم الشمالي الشرقي من صقلية رنة حزن شديد في القسطنطينية ، حيث أعلن الامبراطور الحداد ، كما كانت تقفى وسوم المملكة أو كما رأى الملك رسمه في تلك المناسبة : « فبقى سبعة أيام لا يلبس التاج ، وقال ، » لا يلبس التاج محزون ، (٣١٠) .

# ابراهيم بن أحمد وفكرة الحج عن طريق القسطنطينية :

ولا شك أن الرواية العربية تبالغ عندما تقول ان الروم الذين هالهم الأمر قرروا ارسال حملة كبيرة لحفظ ما كان قد تبقى بأيديهم من الجزيرة، ولكنهم خشوا أن يقصد ابراهيم بن أحمد ، بعسد ذلك النصر الكبسير ، القسطنطينية نفسها ، حتى أن الملك احتاط للامر قترك في عاصمته قوات كبيرة قادرة على حمايتها (٣١١) ، وأغلب الظن أن هذه الفكرة هي أصل الرواية التي قالت ان ابراهيم بن أحمد ، عندما تنسك وترك المملكة كان يفكر هي الذهاب الى الحج ، ولكنه عاد وقرر أن يجمع بين الحج واجهاد ، وراى أن يكون

<sup>(</sup>٢٠٩) ابن الأثير ، سسسنة ٢٦١ ه ، ج ٧ ص ١١٢ ، المكتبة ، ص ٢٤١ ، وقارن المتورى ، المخطوط ، ج ٢٢ ص ٢٦١ ب ، التتاح الدهوة للقاش التعمال ، ص ٩٣ ، تخريف صقلية من حيل دخلها المسلمون حسب تاريخ العالم هند الروم ، المكتبة ، ص ١٦٨ ( حيث النص على أخذ طيرمين في آول يوم من شهر أوسه سنة ٣٤١٦) • والظر عزيز أحمد ، تاريخ صقلية الاسلامية ، بالانجليزية ، ص ١٧ - حيث الانمارة الى ما نص هليسه يعش الكتاب البيزنطين من الهسسل بوستانيوس ارجسيوس البيزنطين من الهسسان والمدر رغم ال يالكيسانة والمدر رغم ال يوستانيوس أعيد الى منصبه مباشرة محرفة الاسراطور ليو الرابع •

<sup>(-</sup>٣١) ابن الأثير ، سنة ٢٦١ هـ ، ج ٧ س ١١١ ، الكتبة ، ص ٢٤١ -

<sup>(</sup>٢١١) انظر ابن الاثير ، سنة أ٢٦ هُ ، ج ٧ ص ١١٣ ، الكتبة ، ص ٢٤٢ -

حجة عن طريق صغلية ، مما يعنى أن صفلية كانت محطة في الطريق الى الدرسطنطينية والمشرق ، وهي الفكرة التي اثارت خيال الكتاب العرب ، ودياما ربنال الحرب والسياسة أيضاً ، منذ قتوح المغرب أو فتح الأندلس .

# لحتوح ابراهيم بن أحمد بعد طبرمين :

والمهم أن ابراهيم بن أحمد ، بعد أن ملك طبرمين ، بث سراياه في مدن سعلية وقلاعها التي كانت ما زالت بين أيدى الروم في المنطقة ، فوجد بعضها . قد تركها أهلها ، وجلوا عنها ، مثل : ميقش ، التي هاجمها حقيده ذيادة الله ابن أبي العباس ، ودهنش ، التي صدر اليها ولده أبا الأغلب ، بيئما أذعن بعضمها وعرض الصلح على دفع الجزية ، ولكن القادة العرب لم يقبلوا الا تسليم الحصون نفسها ، مثل : رمطة التي سار اليها ابنه أبو مضر ، وألياج ، التي سار اليها سعدون الحلوى (٣١٣) .

# خصار کسئته (Cosenza) ، ومرض ابراهیم:

وسار ابراهيم بن أحمد الى مسيني ، حيث أقام بها يومين ، ثم انه أهر عسكره بالتمدية الى قلورية (كلابريا) في يوم ٢٥ رمضان (٣ سبتمبر) ، وسار حتى قرب من مدينة كسنته ، ورفض ابراهيم ما عرضه عليه أهسل كسنته من طلب الأمان ، وأمر عسكره بالتقدم الى المدينة ، بينما بفي هو في السباقة ، اذ ألم به الضعف من المرض الذى مات فيه ، ونزلت العساكر في الوادي ، وأحاطوا بالمدينة ، وفي ٢٥ من شوال (٣ اكتوبر) فرق أبناه وحقدته وكبار قواده على أبواب كسنته ، وأمر بالزحف عليها ، بينما بدأت المجانيق تضميه الأسوار بحجارتها (٣١٣) .

وفي نفس هذا الوقت زاد بالأمير المرض ، وهو علة الذرب ، أو البطن ، والمدي اشتد عليه ، واضطره الى الانفراد بعيدا عن المسكر ، وكان لغياب الأمير الرم في هبوط معنويات الجند الذين لم يجتهدوا في قتال كسنته ، كنا تقول

١٩٢٨) اين ١١٧٤م. ، سنة ١٩٦١ عب ، ج ٧ ص ١١٦ ، الكتبة ، ص ١٩٤٧ ، اللويرى ، المتطويف ، ج ٢٧ أي ١٨٢٢ ؟ .

النويري ، المعلوط"، ج ٢٧ من ١٧٤ أ ، ابن الاثبر"، سنة ٢٦١ ، خ ٧ سن ١٦٣ ، ابن الاثبر"، سنة ٢٦١ ، خ ٧ سن ١١٣ ، الكتبة ، ص ١٠٣ ، حيث القرائة ؛ كلسة أبده من ٢٠٣ ، الكتبة ، ص ٢٠٤ ، حيث القرائة ؛ كلسة أبده من كسنته ) .

رواية ابن الأثير · وزاد اشتداد المرض يابراهيم حتى متمه النوم ، وأخسيرة عندما أصابه الفواق ، كان ذلك يعنى اعلان دفاته التي وقست في ليلة السبت ١٨ من ذي القدد سنة ٣٨٦ ج/٢٥ آكتوبر ٣٠٢ م(٣١٤) .

# زيادة الله بن أبي العباس واليا:

واجتمع قواد المسكر ، وبعد أن تشاوروا فيما بينهم ، قرروا أن تؤول القيادة الى حفيد ابراهيم بن أحمد ، وهو أبو مضر زيادة الله بن العباس ، الذي عرضها بدوره على عمه أبى الأغلب الذي لم يتقدم على زيادة الله ، لائه كان يخب السلامة - وهنا عرض زيادة الله على أهل كسنته الأمان الذي كانوا قد طلبوه ، وهم لا يعرفون بوفاة الأمير ، فأجابوا .

وعندما عادت السرايا التي كانت قد سارت الى نواحى كسنته ، عاد المسكر بأجمعه ، وهم يحملون تأبوت ابراهيم بن أحمد الى بلرم ، ومنهسا أرسل الى القيروان ليدفن هناك(٣١٥) .

#### عزل زيادة الله ؛

ولم تعلل ولاية زيادة إلله لصقلية الا الى أقل من ستة أشهر ، أذ استدعاء والده أبو العباس الى أفريقية بسبب : « اعتكافه هسل اللهو وإدمانة شرب الخبر ، كما تقول رواية ابن الأثير (٣١٦) ، ولو أننا تفضل رواية ابن عدارى، التي نصت على أنه : « وشى به اليه أنه يريد الانتزاء عليه ، ويرجع ذلك ما تضيفه الرواية من أن زيادة الله عندما عاد الى افريقية في ٢٠ جنادى الأخيرة من سنة ٢٠٠٠ م/٢٢ مآيه ٣٠٠ م ، أخذ أبوه ما كان معه من الأموال والعلمة وحبسه داخل القصر ، كما حبس جماعة من أصحابه الذين كأنوا معه (٢١٧) .

<sup>(</sup>١٩٤٤) إبن الأثير منظ ٢٦١ هـ ، يو ٧ ص ١١٧ ، الكتبة ، ض ٢٩٢ ، أبو الفسيدا بر المكتبة ، ض ٢٩٢ ، أبو الفسيدا بر المكتبة ، ص ٢٠١ ، العويرى ، المنطرط ، ي ٢٢ من ١٦٢ ( حيث وفأ كابراهيم بن أحمد في ١٦ من في المعدد/١٩ اكتربر ) ، وانظر المتناح النعوة للقاش النمان ، ص ١٣ ﴿ حيث وفاة ابراهيم في ١٢ من في المعدة ،

<sup>- (</sup>٣١٥) النويرى ، المفطوط ، ج ٢٧ ص ١٩٢ أ ـ ١٧٢ ب ب سيت يقول ان ابراهيم دقن غي بلرم ، والنظر المنتاح الدهوة ، ص ١٩٧ - أما ابن الأثير ( سنة ٢٨١ ب ج ٢ ص ١٩٣ ب المكتبة ، س ٢٤٢ ) بلذى المذنا بروايته هنا فينصير عل أنه دفن غي الأيوان ، وهمو الاثمر الكن لم ينب عن ابن خلفون ( ج 2 ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>۳۱۳) این الانمی د سنة ۴۸۷ هد ، چ ۷ سن ۲۰۱ ، الکتبة ، ص ۴۶۱ ه (۲۲۷) این علماری ، چ ۱ ص ۱۳۵ ، واقطر قیما سیق ، ص ۱۵۹ ،

### محمد بن السرقوسي واليا لصقلية :

وعهد أبو العباس بولاية صقلية الى القائد محمد بن السرقوس (٣١٨) ، الذي يتصح من استه أنه صقل أصيل ، من أبناء جيل المجاهدين الأول في الجزيرة ، وهذا الأمر له أهبيته ، من حيث أنه يمنى أبه ، بعد ثمانين سنة من غرو الجزيرة ، أصبح من الممكن أن تؤول ادارة شئون صقلية ، من : جهاد وغيره الى أبنائها ، بعد أن كان حكامها من رجال الإغالبة الوافدين من افريقية ، ولا شك أنه كان عى ذلك ترضيسية للصقليين المعتزين بانفسهم ، بصفتهم المجاهدين أولا وقبل كل شيء ، دون غيرهم من أهل المملكة الإغلبية ، والذين كانوا قد بدأوا يسببون المتاعب لأمير القيروان منذ مدة ، كما رأينا ، وخاصة في ذلك الوقت الذي كان الشبعى يشكل خطرا داهما على الإغسالبة في افريقية ،

قكان تولية السرقوسي كانت تعنى ـ الى حد ما ـ ترك جبهسة صقلية الأهلها ، فهم أدرى بما قيها ، ولو لفترة من الوقت تسمع بتوجيه كل الجهرد الى الشيعى ومن معه من كتامة ، وذلك ما يرجعه سكوت حوليات ابن الأثير وعيره عن أحداث صقلية طوال عهد زيادة الله تقريبا ، باستثناء الإشارة ، في سنة ٢٩٤ هـ/٧٠٩ م. ، الى عودة السفارة التي كان قد أرسلها الى بلد الروم ، ومعها رسول صاحب القسطنطينية ، والتي ربما كان هدفها اقراد الهدئة بين الطرفين (٣١٩) ،

#### أحمد بن أبي الحسين بن رباح واليا:

وفى السنة التالية ( ٢٩٥ هـ/٩٠٨ م ) ، عزل زيادة الله والى صقلية : محمد بن السرقوسى ، واستعمل بدلا منه أحمد بن أبى الحسين بن رباح ، وهو أيضا سليل قواد الجزيرة وولاتها (٣٢٠) .

# الصقليون يخلعون طاعة الأغالبة ويعترفون بأبى عبد الله الشيعى :

ولم يبق الوالي الجديد في منصبه الاحوالي سنة واحدة ، وذلك انه عندماً.

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن الأثير ، سنة ۲۸۹ هـ ، ج ۷ ص ۲۰۵ ، الكتبة ، ص ۲۹۹ ، وأنظر البريرى --المنظوط ، ج ۲۲ ص ۲۲۰ أ ـ سيت القراءة الفاطنة : « محمه بن أبي الفوادس » °

<sup>(</sup>۳۱۹) اظر لیما سبق ، ص ۱۷۷ ۰

<sup>(</sup>۳۲۰) الريرى ، المخطوط ، ج ۲۲ ص ۲۳۰ أِ ــ ۲۲۰ بِ •

خاز الشيعي بافريقية في السنة التالية ( ٢٩٦ هـ/ ٩٠٩ م ) ، وثب أمسل صقلية عليه ، وانتهبرا ماله وحبسوه ، وولوا على أنفسهم على بن أبي الفرارس غي ١٠ من رجب سنة ٢٩٦ هـ/١٥ الريل ٩٠٩ م ، وبعث الصقليون بأحمد أبن أبي الحسين بن رباح الى أبي عند الله الشيعي وكتبوا اليه أن يبقى على د ابن أبي المعرارس ، ، فأجايهم الى ذلك ، وكتب اليه أن يغزو بسرا وبحرا (٣٢١) .

وبذلك كان أحمد بن أبي الحسين بن رباح آحر ولاة الاغالبة في صقلية، وكان على بن أبي الغوارس أول من حكم الجريرة باسم العاطميين .

# الحسن بن أحمد بن أبي خترير ، أول والي فاطمى :

ولكنه عندما دخل المهدى رقادة ، تعود أخبار صقلية متواترة على طول المطوليات • ولقد بدأ ذلك بتعيين الحسن بن أحمد بن أبى خنزير واليا عسل حسقلية في أواخر سنة ٢٩٧ هـ / ٩١٠ م ، وهو ما سنعود اليه ــ انشاء الله \_ عند دراسة العصر الفاطبي في المربقية والمغرب •

<sup>(</sup>۱۲۲) الليويري ، المغطوط ، ج ٢٢ سي ٢٣٠ م. ٠

الفصلالثالث الدولة الرسمية

في شاهرت وجب ل نفوست



### قيام الرستميين في تاهرت :

رغم أن دولة الأغالبة كانت ممثلة الخلافة ، صاحبة الحق ألشرعى في حكم بلاد المغرب من أقصاها الى أقصاها ، الا أن استقلالها كان نتيجة طبيعية فلأوضاع السياسية في المغرب في ذلك الحين ، فالرستميون كانوا قد اقتطعوا المغرب الأوسط بينما كان الأدارسة في طريقهم الى تثبيت أقدامهم في المغرب الأقصى بمعني أن المرشيد عمل على ايجاد نوع من توازن القوى عندما عهسبد بأفريقية الى ابن الأغلب ، ومؤسس أسرة الرستميين هو عبد الرحمن بن رستم ابين بهرام الفارسي ، وكان بهرام جده من موالى عثمان بن عفان ، ولو أثالكتاب يجعلون له نسبا يرتفع به آلى ملوك الفرس القدماه (۱) أما عن كيفية هجرته الى أفريقية فتقول الرواية أن أباه رستم قدم من العراق الى مكة وبعسجته ذوجته وابنه عبد الرحمن ، لأداء فريضة الحج قمات ، فتزوجت امرأته برجل من أهل القيروان صمنها وابنها عبد الرحمن معه عند عودته الى بلده (۱) ، وتربى عبد الرحمن بن رستم في القيروان وأخذ العلم عن فقهائها ومال الى وتربى عبد الرحمن بن رستم في القيروان وأخذ العلم عن فقهائها ومال الى تعاليم الخوارج ، ووقع تحت تأثير سلامة بن مسيد الذي كان يدعو الى مذهب

(۱) يقال ال حدم عو ديرام بن غلى شراد بن سابود بن دايكان من سابود فلى الإكتاف (للك الفارس ، انظر الكرى ، ص ١٧ وابن خلدرن ، ج ٦ ص ١٣١ ، الدرجيتي ، طبقات الاناشية ، المغطوط ورقة ٩ إ ط البزائر ، ص ١٩ ) عن نسب عبد الرحمي ، ص ١٠ ح ا ﴿ ط البزائر ، ص ٢٠ ) عن نسب عبدون حليد عبد الرحمي .

<sup>(</sup>۲) الدرجيتي ، طبقات الاياشية ، المنظرط ، ورقة ۹ ( ط الجزائر ص ١٩ س ٢٠ ) حيث تقول الرواية المقبية الطابع ان وسعم والد عبد لرحين عندما سار ال الحيم ثان يقسد وللدعاب الى المدرب عن طريق مكة حيث اله كان شيرا جعلم النجوم واله كان يصرف الداردية حيث بلا المدرب ، وانظر الشماخي ، سبر علمه جبل تقوسة ، حير ١٤٢ -

الأباصية (٢) - ولما بلع مبلغ الشباب رحل الى المصرة حيث درس على أئمه المذهب هاك ، ومنهم أبو عبيدة مسلم بن أبى سريمة السبمي ، مع بعد اخوامه من المغاربة - وبذلك أصبع واحدا من حسسة هم « حملة المعلم » . كما دكرنا من قبل (٤) .

وعدما عاد عبد الرحمن ادراجه الى المغرب جد فى تحقيق أمنية شيخه سلامة بن سعيد الذى كان يقول: « وددت أن يظهر هذا الأمر يوما واحدا فما أبالى أن تضرب عنقى » (٥) ، فاشترك فى ثورة طرابلس بقيادة أبى الخطاب ، وعندما استحلص هذا الأخير مدينة القيروان من صفرية ورفجومة عهد اليه بولاينها · وبقى عبد الرحمن بن رستم بالقيروان الى أن قدم محمد بن الأشعت بالقوات العباسية فخرج تلبية لنداء أبى الخطاب ، ولكنه عاد من قايس عندما رأى هريمة الأباضية قبل أن يفر من القيروان خفية نحو المغرب الأوسط سنة عدر المرب عقب فراره أى فى سنة ١٤٤ هم أو بعدها بقليل (٧) ، فالأقرب مدينة تاهرت عقب فراره أى فى سنة ١٤٤ هم أو بعدها بقليل (٧) ، فالأقرب الى الصحة أن ابن رستم لم يفكر فى ربط مصيره وأتباعه بالمغرب الأوسط الا سد أن فشلت محارلاته فى العردة من جديد آلى أفريقية ، ففى سسة ١٥١ه/ مدينة نفست فى طبنة ، وانتهى الأمر بالانهزام الى تاهرت (٨) ، و لظاهر عمر بن حفص فى طبنة ، وانتهى الأمر بالانهزام الى تاهرت (٨) ، و لظاهر أن المقصود بتاهرت هما ليست المدينة بل أرضى تأهرت أى اقليمها ، قابن عدارى يحدد اختطاط تاهرت (لمستمية فى سنة ١٦١ م /٧٧٧ – ٧٧٧ م (٩) ، وهو

<sup>(</sup>٣) انظر الدرجيس ( الطبقات ، المحطوط ، ورقة ٦ ، ط الحرائر ، ص ١١ ) المسلق يسحل دواية الاباضية التي ترجع ال الامام أفلج بن عبد الوهاب بن عبد الرحمين بن وستم عن بدء انتشار مذهبي الاباضية والصفرية ، والتي تقول ان اول من دعا الى مدين المذهبين في قيروان افريقية هما ، سلامة بن سعيد وعكرمة مول ابن عباس اللدان قدمًا من البصرة ، وأن سلامة كان يدعو الى مذهب الاباصية بيما كان عكرمة يدعو الى مذهب الدعوية -

<sup>(</sup>٤) انظر فیما سسق ، ج ۱ ص ۲٤١ وهامش ه ٠

<sup>(</sup>٥) الشمائي ، ص ١٢٣ ، والدرجيني ، طاقات الاماضية ، وولة ٦ ( طا البجزائر ، ص ١١ - ١١ ) حيث النص د وددت أن لو ظهر عدا الامر يوما واحدا من أول النهاو الى آخره فلا آسف على الحياة بعده ، والظر فيما مين ، ح ١ ص ٣١٩ و هد ٢٠٠ ،

<sup>(</sup>٦) انظر فيما سبق ، ج ١ ص ٣٤٥ ٠

<sup>(</sup>۷) انظر ابن خلدوں ، ج ٦ س ١٢٢ والترحمة ، ج١ س ٢٤٢ ، النويرى ، سي ١٩٣٠. اوالترحمة ( ابن خلدون ) ج ١ س ٢٧٥ .

<sup>(</sup>۸) انظر نیما سبق ، ج ۱ س ۳۵۵ ـ ۳۵۲ -

<sup>(</sup>١) البيال ، ط. كولان ، ص ١٩٦٠ ،

الأمر الذي تؤيده روايات الأباضية عن اقامة ابن رستم فيها بين سنة ١٦٠ هـ م سنة ١٦٠ م. م سنة ١٦٠ م. أي بعد أكثر من خمس عشرة سنة مي قرار عبد الرحس من العيروان وعشر سنوات من الهزامه في طبئة ، وذلك أمر منبول •

وهذا لا يعنى أن تاهرت لم تكن موجودة قبل ذلك التاريخ ، فالمدينة قديمة مرجع الى العصر الروماني ثم البيز نطى (١١) ، ولقد جاء ذكرها أيام الفتوح الأولى سنة ٦٢ه/ ٦٨١ - ٦٨٢ م في حملة عقبة بن نافع التي استشهد فيها (١١) ، فلكي يستقر ابن رستم وأتباعه الذين جاءوا من بلاد افريقية وطرابلس في المفرب الأوسط ثان لابد لهم من تنظيم دعاية واسعة النطاق لنشر تعاليم المذهب الأباضي بين قبائل ألمنطقة ، ونداء هذه القبائل الى تأييد ابن رستم ، وهذا أمر طبيعي تعللب تنفيذه حوالي خسة عشر عاما ، ولقد ساعد على نجاج دعوة ابن رستم أن المنطقة التي نزلها تعتبر امتدادا لبلاد الراب ، وأن كثيرا من قمائلها من أواته وهوازة وزواغة ومطماطة (١٢) أصلها من أقاليم المفسرب الشرقية في طرابلس ونفزاوة وبلاد الجريد \_ مهد الدعوة الأباضية ، ولقد سبهل هذا الأبر مسنير كثير من أباضية تلك الأقاليم الى ابن رستم حيث أقاموا بين بني جلدتهم في المغرب الأوسعط ، (أنظر شكل ٥ ص ٢٩٢) ، ،

أما عن السبب في اختيار منطقة تاهرت مركزا للدعوة فيرجع أولا الى العالم منطقة داخلية منطوية على نفسية - فرغم أن تاهرت على رأس العريق الموصل من منطقة التلول الى أسافل وادى شلف المؤدى الى البحر ، ورغم ألها معلقة في أعلى المنطقة الجبلية ( تلول منداس ) على الرتفاع ١١٠٠ متر الا أنها تقع على السفع الجنوبي للجبل سجمل كرول سر الذي يرتفع الم ١١٠٠ متر ) (١٤) بمعنى أنها توجه أنظارها نحو الداخل ، وتدير طهرها للبحر ، وهذا يمثل موقعا استراتيجيا ممتازا بالنسبة لجماعة يحيط بهسا الأعداء من كل حانب ، وترجو أن تعيش في أمان سفى حاضرها على الأقل بمد أن فضلت في الاحتفاظ بانتصاراتها في عواصم المغرب الشرقية ،

 <sup>(</sup>١٠) أبو ركريا ، كتاب السير واغبار الألمة ، المعطوط ، ص ١٣ - أ ، الدرجيان حلبقات الاباضية ، المعطوط أ ص ١٩ - 1 (-ط- العزائر ، ص ٤٠ - ٤١) \*

<sup>(</sup>۱۱ع عن غراقب تُأَمَّرُت الرومانية والبيزِنطية انظر ا Gautier : Le passé de l'Afr du Nord, p. 322

<sup>(</sup>۱۲) اظر ليما منبل ، ج ١ ص ١٩٧ ٠

<sup>(</sup>١٣) انظر (ليكرُقُ ، ص ٦٧ ( يكتب لواله بالطاء : و لواطلاح ) .

<sup>(</sup>۱٤) اطر ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٣١ ، وانظر أيضا 328

شكل دقم (٥). المقوب الأوسط 6.00 بادس ه

ورغم وعورة المنطقة وقسوة طقسها وخاصة في فصل الشتاء حيث نفرد الفيرم والأمطار ، وتسقط الثلوج وتشتد البرودة ، ويعز الدفء ، مما كان أموضوعا لنكتالظرفاء وشعر الشعراء(١٥) ، فانالمنطقة عرفت بثروتها الرراعية وكثرة مراعيها الغنية على وجه المخصوص ، وهي مدينة بدلك لكثرة مياهها ، ماهرت وعلى بهر كبير يأتيها من ناحية الغرب يسمى مبية ( ميساس ) ولها فهر آخر يجرى من عيون تجتمع يسمى نائس ، ومنه تشرب أرضها وبسائينها، وبالقرب منها نهر سيرات ، وهو نهر كبير مشهور يتع في البحر عند مدينة أزواوا ، وهي مدينة قديمة رومية ه(١١) ، وينوه كل الجغرافيين يكثرة زروعها وبساتينها ، ولكنهم يؤكنون شهرتها كأقليم للمراعي والانتاج الحيوائي ، والمنت يقول ابن حوقل عن تاهرت : « وهي أحد معادن الدواب والماشية والمنال والبراؤين الفراهية »(١١) ، والحقيقة أن صغة الرعي هي الفالبة على بلاد المغرب الأوسط ، « فهي كثيرة الخصب والزرع ، كثيرة الفنموالماشية، طيبة المراعي ، ومنها تجلب الأغتام الى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخصهاوطيب طبيمة الرماي وعلى أساس طبيعة المنطقة يفسر جوتييه ( استنادا الى ابن خلدون) طبيعة الإمارة الرستمية : فهي مملكة بترية أي بدرية (١١) ، على عكس المالك طبيعة الإمارة الرستمية : فهي مملكة بترية أي بدرية (١١) ، على عكس المالك

(۱۰) من دلك ما يقال من أن أحد أهل تامرت سئل كم عدد شهور الشناه هندكم ؟ فأجاب ثلاثة عشر شهور الشناه عندكم ؟ فأجاب ثلاثة عشر شهرا ( ابن عدارى ، ج ١ ص ١٩٨ ) • كما يقال ان بضى الناهرتين ذهب الى مكة لقضاه فريضة الحج فلما رأى توقد الشمسي بسكة عشر اليها وقال : « احرقي ما شلت فراغة الك يتامرت لذليلة » • وفي بردها قال أبو بكر بن حماد ( توفى منة ٢٩٦ هـ/ ١٠٨ م

ما أصعب البرد وربعته والطرف الشبس يتساعره تبسدو من العيم اذا ما بدت كانهسسا تنشر من تعن فنعن في معر بلا لبحة تجرى بنا الربح عل السمت تفسرح بالشبس اذا آشرقت كفرصة اللمي بالسبج

(١٦) انظر كتاب الاستيمسار ، ص ١٧٨ ، وقادل ابن خلدون ، ج ٢ مس ٢١٧ ، وللد كانت كثرة مياه بامرت سيبا فيل تنتي الشمراه بها ، خلال يعقبهم ٢٠ :

سِعْنَ الله تامرت المَا أُرسويقة . بسلمتها يَفِعًا يَطِيب بِهِ لَلْحَيْلِ ( ابن عَلِّوانِي ، ج ١ ص ١٩٨ ) أ

(۱۷) این سرفل ، طبعة بيروت ، بمن ۵۸ .

(۱۸) کتاب الاستیصار ، ص ۱۷۹ °

Gautier, Le Passé de l'Afr du Nord ..., p. 326-330.

وانظر شکل 7 ص ۲۹۱. -

شكل وقع (١) والمين وحلتي الوعاة في الشتاء والمين اللمقة المه. الماء المامة المستقد المه.

الظر جوتيه س ١٣٣٣ ، ومبارك اليلي ( التريطة

الحضرية في القروان وفي فاس -

قيروان جديد في المفرب الأوسط : بناء تاهرت الرستمية أو تاهرت الجديدة :

نبحت الدعاية التي قام بها عبد الرحمن بن رستم واتباعه فانصمت اليه وبائل المغرب الأوسط التي استجابت للدعوة الأباضية ، كما انضم اليه كثير من الخوارج الصغرية ، بل ومن جماعة تسمى بالواصلية السذين يعتبرهم البكري من الأباضية (٢٠) ـ رغم أن المعروف عن الواصلية أنهم من المعتزلة وهو الأمر الذي تقره الروايات الأباضية - فابو زكريا يعرف الواصلية بأنهم قدم من البربر اكثرهم من قبائل زئاته (٢١) ، والدرجيئي الذي يسميهم بالواصلية يعرفهم أيضًا باسم المعتزلة(٢٢) • والظاهر أن الفرقتين تحالمتا نتيجة لأخذهما بموقف الوسط بالنسبة لرتكبي الكبائي ( موقف المنزلة بين المنزلتين ) ، وأنه لهذا السبب اعتبر معتزلة المرب من الأباضية أو اعتبرت بعض جماعات الأباضية من المتزلة ، واعترف الجميع بامامته (٢٢) ، وعلى رأسهم أبو حاتم الذي خلف أبا الخطأب في طرابلس • فابو حاتم \_ في نظر أثمة الأبالهمية \_ كان أمام دفاع (٢٤) ولم يكن أمام ظهور كابي الخطاب ، وعلى ذلك كان « يرسل مازاد على ما يعطاج اليه مما جمع من الزكاة لعبد الرحمن بن رستم قبل أن يتولى الأمور وولاية الظهور ،(٢٠) والحقيقة ان آجتماع هذه الفرق المتنافرة ني دعوة واحدة يمكن أن يفهم منه أن المسألة لم تكن مسألة اصلاح ديني يسعى الميه البعض أو الآخرون ، بل مسألة سياسية هدفها مدافعة حكم ممثلي الخلافة 

<sup>(</sup>۲۰) اظر الیکری ، ص ۷۲ •

 <sup>(</sup>۲۱) كتاب السير وأخبار الأئمة ، المعطوط ، ص ۱۹ ـ ا ، الدرجيتي ، المغطوط ، ص
 ۲۲ ـ ا رط العزائر ، ص ۷۷ ) .

 <sup>(</sup>۲۲) طبقات الایاضیة ، المحطوط ، ص ۳۱ .. أ ، ط ، البراثر ، س ۹۷ ( الواصلیة ) ،
 ص ۲۷ ... ب ، ط ، الحرائر ، ص ۱۰ ( المتزلة ) .

<sup>(</sup>۱۳) انظر البكرى ( ص ۱۷ ) الدى يقول ، كان مجمع الراصلية قريبا من كاهرت ٠٠٠ واف عندم نحو ٢٠٠ ألما فى بيوت كبيوت المرب يحسلونها ، يستى أنهم بدو طوامن ، وانظر ان خلدون ، ج ٦ ص ١٦١ ، وعن الإباضية وعلائتهم بالقرق الإنترى الظر لميا سيق ، ج ١ ص ١٦٠ ، وانظر مبارك بن محمد الميل ، تاريح المبزائر طبعة قستطيئة سستة ١٣٥٠ هـ ، ج ٢ ص ٧ ـ ٩ ، ١٢ -

 <sup>(</sup>٢٤) الدرجيني ، طبقات الابانبية ، المغطوط ، ورقة ١٧ ( طه الجزائر ، من ٢٧) ، .
 (٣٩) الدرجيني ، طبقات الابانسسية ، المغطوط ، من ١٧ ـ ١ ( طه الجزائر ، من ٣٦ ـ ٣٧ ) ، وانظر الشماحي ، الممير ، من ١٣٨ .

الهدف أو لاعباء موقف الانقصال نوعاً من الشرعية -

و رحد أن بويع عبد الرحس بن رستم بالامامة في سنة ١٦٠ه/ ٧٧٦ – ٧٧٧ م ، وهو التاريخ الذي رجحته كتب الأباضية ابتداء من أبي ركريا ومن رقل عنه (٢٦) ، كان من الطبيعي أن يتخذ مقرا له يكون مركزا للدولة ألناششة ووقع الاختيار على منطقة تاهرت للأسباب التي ييناها . من « استراتيجية » المكان الحبلي ، وتوفر العصبية البترية ، وعنى الموقع بالماء والمراعى ، هذا ولا بأس من أن يكون ابن رستم قد إرتاد المكان من قبل ، وأنه استحسنه بعد أن أقام فيه عقب فراره من القيروان ، كما يقول الكتاب .

ويصفى كتاب أهل المذهب من الأباضية على فرار عبد الرحس بن رستم الى جبل تاهرت ، وعلى بناء المدينة ، لونا قصصيا مثيرا كذلك الذى سببه من سبقهم من الكتاب الذين آرخوا لبناء الاسكندرية والفسطاط والقيروان وكذلك القاهرة الى هذه المدن عند بنائها ، فابن رستم قبل أن يفر من القيروان وقسع بين يدى عبد الرحمن بن حبيب ( القيرى ) ولكن أحد القيروانيين شفع له فأطلقه ابن حبيب ( ۲۷) ، وخرج الامام ومعه ابنه عبد الوهاب وغلام له ، وفى الطريق مات فرسه فى قسطيلية من بلاد الجريد قمشى على رحليه حتى ضعف على المشى ، فكان ابنه وغلامه يحملانه (۲۸) ، وبعد جهد جهيد وصل الى حبل سوفجير (۲۲) حيث اعتصم قبل أن يلحق شيوخ أهل الدعوة من طرابلس ،

(٢٦) اظر السبر لأمي وكريا ، المغطوط ، ص ١٣ ... أ الذي يسحل هما أن ابن ومستم بويم سنة ١٦٠ هم/ ٧٧٧ م ، م يعود ليتول وقيل انه بريع في سنة ١٦٢ هم/ ٧٧٧ م ، وأنظر الدرسيسي ، شقات الإنامية ، المغطوط ، ص ١٩ ... أ والمطبوع ، ص ٤٠ ... أ والمطبوع ، ص ٤٠ ... أ السير ص ١٣٩ ، ولقد أحدما بالرواية الأول نظرا لان احتطاط تاهرت تم في سنة ١٦١ ه ، كما يعدد ذلك ان عذاري ( أنظر قيما مستل ، ص ٢٩١ ) ،

<sup>(</sup>۲۷) الدرجیتی ، طبقات الاباضیة ، المفطوط ، ص ۱۹ سب (ط. الجزائر ، ص ۳۵ ) : اللئی یقول ان این رستم کان یکره عد الرحس بن حسیب ، وانه وصیفه ذات مرة د یاله شیطان علیه بش این آم » فحقدما علیه این حبیب - وانظر الشماسی ، ص ۱۳۳ ، وهن شمار ال فراد این رستم من التروان انظر فیما سیق ، چ ۱ ص ۳۵۲ وکذلك ص ۳۵۵ - وعن مشمار الفهری فی ثورة الخوارج انظر فیما سیق ، چ ۱ ص ۳۵۲ س ۳۵۰ - ۳۵۰ .

<sup>(</sup>۲۸) الدرسيس ، الطبقات ، المخطوط ، ص ۱٦ س ، ١٧ س أ رتقول الرواية أنهم دقنوا المرس حتى لا يقتصوا أثره فسمى الموقع بقبر الفرس ( وأنظر ط الحزائر ، ص ٣٥ س ٣٦ ) ، (٢٩) الشمائى ، ص ١٦٣ ، ولا سرف أن كان المقصود بهذا الحمل هو جبل تأمرت اللهى يسميه صاحب كاب الاستيصاد ( ص ١٨٧ ) « قرقل » ، وابن خلاون ( ي ١ ص ١٢١ ) « كزول » ( جزول ) أم غيره ، واطر الدربيتى ، الطبقات ، ص ١٧ س أ ( ط الجزائر ، ص ١٦) ، اللى يسمى الجمل المنبع « وادى اجج » ،

الذين بلغوا ستين شيخا وأكثر ، مع أعوانهم من غير شك (٢٠) • وحسبهذه الرواية تبع ابن الأشعث الامام الى العبل وضرب عليه الحصار كما احتاط للأم . فحندق حول عسكره خشية هجوم مفاجى، يقوم به ابن رستم ، ونى خلال ذلك د وحم الجبل بأهله ، ومات من أصحاب عبد الرحمن بشر كثير • • فايس منه ابن الأشعث وعاد الى القيروان ، كما يقول الشماخى (٢١) ، ولو أنه من المقبول ايضا أن يكون الجدرى الذي أصاب الجبل قد وقع أيضافي عسكر ابن الأشعث والحق به خسائر كبيرة مما جعل ابن الأشعث يتشاور مع قواده ويقرر الرحيل ، كما يقول الدرجيني (٢٢) •

أما عن بناء المدينة فله قصة عجيبة أشبه بقصة عقبة وبناء القيروان و فبعد أن اتفق رؤوساء العابدين وكبار الراهدين وجماعة المؤملين على بناء مدينة ، أرسلوا الرواد من أهل المعرفة في اختيار الجهات ليختاروا المكان اللئي يصلح لبناء مدينة تكون حرزا للمسلمين وحصنا لهم ، فطافوا اطراف البسلاد يسكنها أبواع السباع والوحوش و وكانت تيهرت غياضا (٢٦) وأشجارا ملتفة بسكنها أبواع السباع والوحوش و وهكذا ، وكما فعل عقبة بن نافع أمسام شمراء المقيروان ، فعل عباد الأباضية ، فارسلوا مناديا فنادى بأعلا صوته حساعها ووحوشها وهوامها أن أخرجوا وارتحلوا ، فانا مريدون عمارتها والشماخي د وذكروا أنهم وأوا بها وحوشا تحمل أولادها في أفواهها يعني والشماخي د وذكروا أنهم وأوا بها وحوشا تحمل أولادها في أفواهها يعني الاعتماب والله أعلم ع(١٤) ، ثم انهم عمدوا الى تنظيف المكان مما كان فيه من الاعتماب والشجيرات فأطلقوا فيها النيران ، وهو الأمر المقبول الذي رأينا أنه ربعا كان سببا معقولا لهروب السباع والهوام ، مما اعتبره البعض كرامة نطسر ربعا كان سببا معقولا لهروب السباع والهوام ، مما اعتبره البعض كرامة نطسر ربعا كان سببا معقولا لهروب السباع والهوام ، مما اعتبره البعض كرامة نطسر تربعا كان سببا معقولا لهروب السباع والهوام ، مما اعتبره البعض كرامة نطسر تربعا كان سببا معقولا لهروب السباع والهوام ، مما اعتبره البعض كرامة

<sup>(</sup>٣٠) الدرسيني ، الطبقات ، المقطوط ، ص ١٧ ـ ١ ( المطبوع ، ص ٣٦ ) \*

<sup>(</sup>۲۱) الشياش ء ص ۱۲۲

<sup>(</sup>٣٢) طَبِقَاتَ الأناشية ، المخطوط ، ص ١٧ \_ أ ( الطوع ، ص ٣٦ ) \*

<sup>(</sup>٣٣) البكرى ، ص ٦٨ ( غيضة آشبه ) ، ابن علارى ، ج ١٠ ص ١٩٩ ( غيضة ) ، والظر الدرجيتي ،٢٩لطتات ، ص ١٩ س ١ ، المطبوع ، ص ١١ ( رياض لا عمارة بهسما الا السباع الالهوام ) ، ص ٣٠ س ١ - المطبوع ، ص ١٤ ( غيضة آشبه ) ، وانظر الشماشي ، السبد --ص ١٣٩٠ ( خياطيل ع ~

<sup>(</sup>٣٤) انظر أبو زكريا ، كتاب السير والحناز الأنبة ، المعطوط ، ص ١٣ ـ ٠ ، الكديبيات. المعطوط ، ص ١٣ ـ ٠ ( المطبوع ، ص ٤٦ ) ، التساس ، السير ، ص ١٣٩ ،

ولا باضية كرامها ، ملها في ذلك مثل القيروان بالنسبة لأهل السنة (٢٥) .

هذا عن القصة أو الأسطورة الشعبية التى ظهرت فى وقت متاخر والتى تحمل فى ثناياها بعض العقائق من غير شك - اما أقسدم س تاريخى عن يناء تاهرت فنجده فى البكرى الذى يغول ـ تقلا عن محمد بن يوسف ـ اله يعد اتفاق الجماعة الأباضية على أمامة عبد الرحمن بن رستم وبتيان مدينة تجمعهم ، نزلوا موضع تاهرت وهو غيضة (٢١) على خمسة أميال غسربى المدينة (٢١) \* واختار ابن رستم موضعا مربعا لاشعراء فيه ، ولهذا شبهه البرير بالدف لتربيعه فسموه تاقدست (٨١) \* ورغم أن الموضع كان لقرم مستضعفين من مراسة وصنهاجة ، فان عبد الرحمن بن رستم فاوضهم فى يبعه ، ولما رفضوا اتفق معهم على أن يبيحوا للجماعة البناء على آن يكون لهم يبعه ، ولما رفضوا اتفق معهم على أن يبيحوا للجماعة البناء على آن يكون لهم

وكما هى العادة فى بناء آلمدن الاسلامية بدء بتخطيط المسجد الجامع ، وقطع الخسب اللازم للبناء من شجر الشمراء • أما عن تخطيط الجامع فيذكر البكرى أنه ظل على حاله الى أيامه أو الى أيام محمد بن يوسف الذى ينقل هر عنه (٤٠) مكونا من أربعة بلاطات (٤١) -

<sup>(</sup>٣٥) انظر أبو زكريا ، السير وأحماد الإنمة ، المعطوط ، ص ١٢ ـ ب ، وقادن الدوجيني، طبقات الاناصية ، المغطوط ، ص ١٩ ـ ا حيث تضيف الرواية الى دلك أن أصول الاشجاد التوية التي لم تأت عليها المزران عواجت بأن وضع الخنث والعسل في أصولها ماتت المغنازير لميلا وصعرت أصولها حتى قلمتها مما يعمى أن المعلقية كانت معروفة بغنازيرها الوسئية عقادت المطبوع ، ص ١٤ ( حيث كلمة حيس مدلا من خمت ) - أما عن قصة بسساء القيروان المائلة ، ونظر فيما سبق ع ١ ص ١٨٥ ـ ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣٦) البكرى ، ص ٦٨ ، وانظر الدرسيني ، الطبة ....ات ، المخطوط ، ص ٣٠ .. ١ . المطبوع ، ص ٤٣ ) حيث ينقل نص البكرى ،

 <sup>(</sup>٣٧) اليكرى ، ص ٩٧ ( تاهرت القديمة شرقى الحديثة على خبسة أهيال هنها ) ، وانظر الدرجيتي ، الطبقات ، المخطوط ، ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲۸) الیکری ، ص ۱۸ ، قارت الدرسیتی ، المفطوط ، ص ۲۰ ـ ۱ ، حیت کلمة الدف بالبربریة س د باطراحت » ، وقارت المطبوع ، ص ۶۶ ، والتساحی ( ص ۱۳۹ ) الذی ینقل حقا ما سبق آن قبل من الهم آخرقوا الاشتجار فی الموضع ،

<sup>(</sup>۲۹) الظر البكري ، ص ۱۸ الذي ينقله الدرسيني ، المتعلوط ، ص ۲۰ سـ ب ( المطبوع ، ص 23 ) ، والتساخي ص ١٤٥ -

<sup>(</sup>۱۰) البكرى يكتب حوال سنة ٤٦٠ هـ/١٠٦٨ م · آما عن محمد بن يوسف فهو متوطى سنة ٣٦٠ هـ/١٠٩ م · انظر متدمة De Slane لكتاب البكرى سن ٢٦ ·

<sup>(</sup>۱۹) البكرى ، ص ۱۸ ، الدرسيتي ، المتعلوط ، ص ۲۰ ... ب ( المطبوح ، ص ۱۶ ) ، ابن عقارى ، ج ۱ ص ۱۹۳ -

ورغم ما يقوله البكرى من أنهم اختطوا وبنوا - حول المسجد كما جرت المادة - ورغم ما يقوله أبو ذكريا ومن نقل عنه من كتاب الإباضية مشمل الدرجينى والشماخى من أنهم اختطوا دورا وقصورا وبيوتا ، فالمروف أن أعرت الجديدة - مثلها مثل قيروان عقبة - لم تكن تمنى فى أول امرها آكثر من معسكر للجماعة الأباضية ولقد ظلت صفة المسكر هذه لاصقة بالمدينة ملة طويلة ، وذلك ما يسجله البكرى ، عندما يقول : « وسبى الموضع معسكر عبد الرحمن بن رستم ألى اليوم »(٤٢) ، وهى التسمية التي ينقلها الدرجيني ثم يضيف بعدها ما ينقله من أبى ذكريا من أن تاهرت سميت به « ألمسكر المبارك » (٤٢) .

### امامة عبد الرحمن بن رستم ، وتطور الأفكار الخارجية :

والظاهر أنه بعد أن تم بناء تاهرت الجديدة لتكون و حسورًا وحصنا للاسلام » أخذت وفود القبائل تأتى من الأقاليم المجاورة لبيعة الامام • فهذا ما ينص عليه كثاب الأباضية الاوائل عندما يجعلون مبايعة ابن رستم بعد بناء تاهرت والرواية الأباضية تقول : انهم نظروا فيمن يصلح للولاية من رؤساء القبائل فوجدوا في كل قبيلة رأسا أو وأسين يمكن أن يكونوا من بين المرسحين ، وأخيرا أتفق وأيهم على عبد الرحمن للاسباب التي لخصها الشماخي في قوله : للخمله ، وكونه من حملة العلم ، وكونه عامل أبي الخطاب على أفريقية ، ولأنه لا قبيلة له تمتعه إذا تغير عن طريق العدل (١٤) • والواضح

<sup>(</sup>۱۲) البكرى ، ص ۱۸ ، أما ما يذكره البكرى عن أسوار المدينة وأبزابها التي يذكر منها باب المملة وباب المنازل وباب الاندلس وباب المفاحق ولسبتها المسماة بللمسومة ، فذلك عن وصف كاهرت بعد أن تعدلت وعظت وأمها الناس من كل مكان ، كما وسلها ابن المسلمير وأشمار الألهة من ۱۱ ، ص ۱۲ ) في أواخر القرق التالت الهجري/۹ م ، وهو مصدر البكرى ومن تقل عنه مثل المدرسيني ، المغطوط ، ص ۱۹ . ب ( الحلوع ، ص ۱۲ ) \*

<sup>(27)</sup> إبر زكريا ، المتطوط ، ص ١٤ ــ ! ، الدرجيتي"، المتطبعوث ص ٢٠ ــ ب ، ٢١ ــ ! (كالملبوع ، ص ٤٤ ) "

<sup>(12)</sup> الشناشي ، ص ١٣٩ شه ١٤٠٠ شه ١٤٠٠ وانظر ابن الصنير ، ص ٩ ، اللي يبسل سبب طلبهم اختيار بالامام خشيشهم من وبيرة كثير من دُوساة القيسائل الذين يمكن ان يطعوا في وثولاية فيؤدى ذلك إلى الفتلة ، وأنظر الدرسيني ، طبقات الإباضية ، المطوط ص ١٩ سـ تَب ساً

آن هذه الرواية لا يقصه بها تحديد وقت اختيار عبد الرحمن بن رمسم للامامة، يمد بناه المدية الجديدة فذلك مالم يقل به أحد من قبل اذ كانت له الرئاسة في أباضية القيروان منذ أيام أبى الخطاب ، بل حتى قيل أنه عرضت عليه الامامة خيل ترلية ابن الخطاب فاعرض عبا (٥٥) ، ثم اصبحت امامته على الجميع بعد وفاة هذا الأخير ، وذلك مايقوله فقهاء الأباضية كما أشرنا (٤١) ، وبناه على ذلك معتقد أن هذه الرواية تمنى مبايعة رؤساء القيائل الى جانب أنها تبن طروف انتخاب عبد الرحمن التى أواد فقهاء الاباضية أن يجعلوا منها مبادى أساسية لانتخاب الامام ، فلقد توفرت في الامام الأول شروط أربعة ذوات أما عن البريامج الذى تمت على أساسه البيعة ، فكان العمل بكتاب الله وسنة رسوله وآثاد الراشدين ، وعلى هذا الشرط قبل عبد الرحمن أماناتهم (٧٤) ، رسوله وآثاد الراشدين ، وعلى هذا الشرط قبل عبد الرحمن أماناتهم (٧٧) ،

ولا . بناس من أن يكون ذلك الترتيب الخاص باختيار الامام صحيحا والمبدآن الأولان من المبادئ الملوب ترفرها في اختيار الامام أو الخليفة كما النق على ذلك الفقها و و فالفضل على هذا النص أو حميد الأوصاف عند الدرجيني أيضانه و ما يوازى « العدالة » التي تعنى الكمال الاخلاقي، من حيث سملامة الاعتقاد وسلامة الجوارح ونزاهة التصرفات الشخصية (١٩) وأما كونه من حملة العلم ، فالعلم شرط أساسي ليس بالنسبة للمرشيح لتولي الاماسة أو الخلافة فحسب بل هو ضرورى أيضا بالنسبة لطبقة أهل الاختيار ، أي اصحاب الحق في انتخاب الامام أو الخليفة ، هذا ولو أن العلم بالنسبة للطبقة الملاشية الملم الذي يوصل إلى اختيار الأصلح ، أما بالنسبة للافام فهو المانية هو العلم الذي يوصل إلى اختيار الأصلح ، أما بالنسبة للافام فهو

مع ( المطبوع ، ص ٤٣ ) الذي يضيف إلى ما ستى : لدينه ، وعلمه ، وسابقته ، وحكاته ، وحميد أوصافه .

 <sup>(43)</sup> أبو تركريا ، المقطوط ، ص ١٢ ــ ب ، الدرحيتي ، المقطسوط ، ص ١٢٠ ــ به ،
 در المطبوع ، ص ٤٢٠) \*

<sup>(</sup>٢٦) أنظر غيما سيق ، ص ٢٩٥ وهادش ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٤٧) أبو ذكريا ، كتاب السمير وأصار الألمسية ، المعطوط ، ص ١٣٠ ــ ب. ، وتحاديث الدرجيني ، طيقات الاياضية ، المعطوط ص ١٩ ــ ب ( المطبوع ، ص ٤٢ ) .

و (٤٨) ابن المستير المبار الاثبة ، س ٩ -

<sup>(49)</sup> الظر الماوريني ، الاحكام السلطانية ، طبعة القامرة ١٣٢٧ مد/ ١٩٧٧ م. ، فعدسلى معجد الامانة م سنة ، إن خلدون ، القدل ١٤ من إستلاف الامة عن سكم، ماهسيد طفعالة والامانة ، من ١٩٣٧ -

المنم الذي يوصل الى مصلحة الجماعة في الدنيا وسعادتها في الآخرة (٥٠) ما الشرط الثالث وهو « كونه عامل أبي الخطاب على أفريقية ، » أو أنه بان قاضيا له وناظرا (٥١) ، فيمثل فكرة التعيين أو الوصية التي تحولت الى عبدا الوراثة ، وهذا يمنى تحول الجماعة الإباضية عن مبدأ الاختيار · فعند أمل السنة قبل مبدأ التعيين أو الوصية على أنه حقيقة تاريخية : بعد أن عهبه النبي لأبي يكر بامامة الصلاة ، وبعد أن أوصى أبو بكر بخلافة عمر ، وبعد أن حدد عمر أهل الخلافة في سنة نفر ثم أتي معاوية وجعل العهد لابنه يزيد ، وبعد الأمرين طبق العباسيون أيضا مبدأ الوراثة · حدث كل ذلك مع الاحتفاظل بالشكليات من حيث تطبيق مبدأ الاختيار المثل في البيعة ، ولقد انتهى الأهر ياشتراط صفة الفرشية في المرشع للخلافة (٥٠) ·

والمروف أن الخوارج لم يوافقوا على مبدأ التعيين أو الورائة ، وأنهم طالبوا بتطبيق مبدأ الشورى أى الانتخاب ، وألا تقتصر طبقة المرشحين على طائفة من الطوائف ، بل يكون الترشيح مفتوحا أمام الجبيع دون أية تفرقة عنصرية حتى أجازوا امامة العبد الأسود طالما يتمتع بالأهلية (٥) - وهذا يعنى أن الأصل السياسي عند الخوارج هو تطبيق مبدأ الجمهورية التي تكونالسلطة العليا فيها للشعب جميعاً دون تعييز - أما المبدأ الرابع ، وهو • أنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل ، فهو شرط سياسي يتنافي مع نظرية العصبية التي تقوم عليها العولة ، كما لاحظ ابن خلدون في انهياد وقيام الدول الاسلامية (٥٠) - ومبدأ عدم استناد الامام الى قبيلة أو عصبية يهدف الى دفع ما يمكن أن تتعوض له الجماعة الأباضية من الاستبداد ، كما يطمع الى تحقيق الامادة ، أو الحكومة المثالية ، التي يكون العدل عصبيتها - وهذا الأمر يمثل مرحلة من مراحل تطور الأفكار الخارجية ، أذ سيقول بعض مفكري الخوارج

 <sup>(</sup>٥٠) طاوردي ، نفس الفصل ، اين خلدون ، القدمة ، الفصل ٢٥ ( في معنى الخلافة
 حالامامة ) -

<sup>(</sup>۱۵) این السنیر ، ص ۹ ۰

<sup>(</sup>٥٢) الماوردي ، تأس العصل ، ابن خلدون ، المصل ٣٦٠ ( اختلاف الأمة عي حكم منصب

<sup>(</sup>٣٥) انظر ابن خلفون ، قصل اختلاف الأمة في حكم منصب الخسلانة وشرطه -، ص

رعه) وبن غليون ، وعلمة ، وللمسل ١٨ (-في أن الناية زلني تجرى اليها الصبية هي هلك ) من ١٢٩ -

انه إذا تحقق العدل بين أفراد الجماعة فلن تكون هماك حاجة إلى الإمامة أى ألمه الحكومة (٥٠) ٠

ومن الواضع أن أصحاب هذه الافكار كانوا نظرين آكثر مما يجب ه فمندما أقام الأباضية أمامتهم في تاهرت لم يستطيعوا تطبيق نظرية الانتخاب الجمهورية في اختيار الامام ، فأصبحت امامتهم وراثية في بني دستم س مثلهم في ذلك مثل العباسيين في المشرق والأمويين في الأندلس ، وهذا يعنى ألهم لم يتمكنوا من التخلص من تأثير مبدأ الوراثة الذي أصبح تاريخيا تقليديا عند أهل السنة أو أنهم لم يستطيعوا التخلص من أفكارهم الأولى عندما كانوا شيعة بطاليون بأن تكون الامامة وراثية في آل البيت "

حقيقة أن الجماعة الإباضية في تاهرت بدأت في الانقسام على نفسها منذ أن خلف عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والده في الامامة سنة ١٦٨٨ ( ٧٨٤ – ٧٨٥ م) ، عندما أنكر البعض أن يرث عبد الوهاب والده في الرئاسة، ولهذا السبب أطلق عليهم اسم النكار أو النكارية ، بينما تسبكت الغالبية بعمحة أمامة عبد الوهاب على أساس اختيار الأفضل (٥٠) ، وربما كان ذلك صحيحا ولكنا سنصم أمام أسرة من الألمة الأفاضل تورث الحكم لا بنائها الأفاضل - دون غيرهم من الناس - وربما كان ذلك شبيها بما عرف عند الشيعة رغم أنه لا ينبني على مبدأ الوصيه -

### اعمال عبد الرحمن بن رستم:

والحثيقة أن عبد الرحمن بن رستم كان عند حسن طن الجماعة فيه ، فقد أحسن السيرة وجلس في مسجده للأرملة والضعيف فلم ينقم عليه أحد في حكومة ، ولم يكن في أيامه اختلاف (٧٠) • وفي هذا المقام يؤكد كتاب

<sup>(</sup>٥٠) الشهرستاني ، الخلل والنحل ، طبعة ليدرج من ٦٧ ، الواددي ، اللمصل الاول غي علد الامامة ، ابن خلدون ، الخدمة ، النصل ٢٦ ( ويشير الماوردي وابن حقدون هذا الى الفاق يعطى فرق الخوارج في حلة الرأى مع الاصم قليه المشركة ) ، وانظر أحمد من أبي طبياف به الاحاف أمل الزمان بأشيار ملولا تونس وعهد الامان - توسس ١٩٦٣ ، ج ١ من ٢ -

<sup>(</sup>٥٦) عن صفات عبد الوهاب بن رستم النظر ديما معد من ٣١٥ -

<sup>(</sup>١/٩) ابن السبع ، السبع والمبار الآلة ، ص ١٠ ، وانظر ابر وكريا ، السبير وأشيار الآلة ، المقطرط ، ص ١٣ پ ، الدرسيني ، الشقات - المعلوث - ص ١٩ -- ب و المقطوع ص ٤٢ ) ،

الإباضية فصل عبد الرحمي وعدالته التي كانت سببا في الاعتراف به ليس كامام لجماعة الاباضية مي تاهرت والمغرب فقط مل وكذلك لاباضية المشرق، وذلك في الوقت آلذي كان أبو عبيدة حيا في البصرة ، وكان لصان المامياً واليها ) الاباضي ، الذي يسمى عبد الوارث (٨٥) .

فعندما وصلت أخبار عدل ابن رستم الى مدينة اليصرة - مركر المذهب أى العراق - قال أهل الدعوة : « ظهر فى المغرب أمام ملأه عدلا وسوف يملك المشرق (١٠) » • وجمعوا ثلاثة أحمال من المال سيروها الى المغرب مع بعض الرسل ، وطلبوا منهم أن ينظروا فى أمره فان كان حاله على مأبلغهم أعطؤه المال (١٠) • وعندما وصل الرسل الى تاهرت ، نزلوا خارج المدينة ، فى بعض المصليات هناك ، حيث تركوا أحمال المآل ثم دخلوا المدينة من بابها المعروف بباب الصفا ، كما يقول ابن الصفير ، وهم يسألون عن دار الامارة (١١) •

وعندما وصنوا الى الدار وجدوا صاحبها في أعلى بيت يعمل بين السقف وعبد له يعجن الطين في أسفل الدار ويناوله اياه وعندما سألوا الغلام ان يستأذن لهم على سيده ، طلب عبد الرحمن الى غلامه أن يمهلهم بعض الوقت حتى ينزل ويفسل جسده من الطين (١٢) .

وعندما دخل البصريون على الامام وجدوه جالسا على حصير فوقه جلب ، ولا شيء في بيته سوى وسادته التي ينسام عليهسا وسيفه ورمحه وفرسه علر بوط خارج البيت(١٢) • وعندما أمر الفلام بأن يقسدم لهسسم الطعام أتت وعليها قرص خرز وسمى وشيء من ملح • فهشمت القرص ، ولثت

 <sup>(</sup>٨٥) أبو ركزيا ، المحطوط ، من ١٤ ... أ ، وانظر الدوبيتي ، المغطوط ، من ٢٠ ... به
 ( حيث النص : وأبو عبيدة حن وتوفي في امامة عند الرحمن ، وقارل المطبوع ، من ١٥ ...
 حيث النمي : وأبو عبيدة حن الأخالاء وفي امامة نحد الرحمن ) ،

<sup>(</sup>۵۹) این اقصفیر ، سی ۱۰ ۰

 <sup>(</sup>١٠) (بن الصفير ، ص ١٠ ، أبو زكريا المتطوط ، ص ١٤ .. ١ ، الدرحيتي ، المطوط ،
 حس ٢٠ ... ب ( المطوع ، ص ١٤ ) ،

<sup>(</sup>۱۱) أن السنير ، س ۱۱ و يقول عن المسل اله الذي كان به غير مسالة « حسالة » اه

<sup>(</sup>۱۲) (بن الصند ، ص ۱۱ ، ابر ذكريا ، المقطوط ، ص ۱۶ .. أ ، الدوجيتي المخطوط ،

س ۲۰ ساب (إلليوع ، ص 20) ٠

<sup>(</sup>٦٣) ابن السقير ، س ١١ -

بالسمن وأكل الجميع (١٤) .

وهكذا لم يختلف الامام الشعبى فى حقيقته عن تلك الصورة التى صورتها أخباره لهم فى المشرق، فاجتمع رايهم على أنهم رضوا عنه ، « فقال يعضهم لبعض يكفينا من السؤال عنه ما رأينا منه : من اصلاحه لداره ينفسه ومعلمه وملبسه وحلية بيته فما نرى الا أن ندفع اليه المال ولا نشاور أحدا فيه (١٥) ، ونادى عبد الرحمن الناس الى الصلاة الجامعة ، وشاور اصحاب الرأى وزعماء القبائل فيما يفعل بالمال فأشاروا عليه أن يفرقه فى وجوهه المشروعة ، على أن يكون الثلث لشراء الكراح ، والثلث لباقى الفقراء يكون الناجات (١٦) ، وتم ذلك بمحضر الرسل (١٧) ، ولقد ترتب على ذلك وذوى الحاجات (١٦) ، وتم ذلك بمحضر الرسل (١٧) ، ولقد ترتب على ذلك

وبذلك تعقق الأمن لتاهرت وأصبح يخافها من كان يحيط بها من القبائل وعندئذ أخذ التاهرتيون يشرعون في العمارة والبناء ، وأحياء الأرضى الموات وغرس البساتين ، بغضل أعمال الرى ، من : شق القنوات واجراء الانهار واتخاذ الارحاء عليها لطحن الغلال .

وهكذا فعندما قرر آباضية المشرق أن يساندوا إمام أهل الدعوة الذي تحقق ظهوره في المنرب ، على أساس أنه الخليفة الحقيقي للائمة الأوائل ، مثل : أبي بلال مرداس وأبي حمزة الشارى ، كما تقول رواية ابن الصغير ، فبعثوا اليه من جديد بعشرة أحمال من المال ، رفض عبد الرحمن بن رستم قبول المسال وطلب رده الى أهلة ، رغم الحاح الرسل وتعلمل بعض وجسوه أصحابه ، ولقد قعل ذلك الامام عندما سال عن أحوال الحوانه بالمشرق وعرف

<sup>(</sup>۱۹) این السفیر ، ص ۱۱ ، وقارن الدرجیتی ، المقطوط ، ص ۲۰ ــ ب ( المطبوع ر

<sup>(</sup>١٥) ابن الصنع ، ص ١١ ، وقارل أبو زكريا ، المتطرط ، ص ١٤ - أ - الدرجيتى ، المتطرط ، ص ٢٠ - ب ( المثبوع ، ص ٤٠ ) .

<sup>. (</sup>٢٦) ابن الصغیر ، ص ۱۲ ، وقارن ابو زکریا ، المغطوط ، ص ۱۵ - ا ، الدرجیش ، المغطوط ، ص ۲۰ - + ( المغبوع ، ص ۵۰ - حیث النص + وغی الاسلام + بدلا من + وغیر السلام + ) +

<sup>(</sup>۱۷) أبر ذكريا ، المعلوط ، ص 11 - 1 ، المعربيتي ، المعلوط ، ص 10 - 1 ، 10 - 1 مي 10 - 1

أبيم « مستترون غير ظاهرين ، وأنهم مستضعفون غير قامرين ، وأن بجماعتهم. مثل ما بجماعة الباس من الغناء والفقيه (١٨) .

وهدا النص الأحير يسي أن عند الرحمن بن رستم لم يكن ليكنفي هن الناسية النظرية على الأقل بما تحقق من استقلال و أهل أن بربه في تأهرت وأعمالها ، بل كان يرمى إلى تحرير الجماعة الإباضية في أشرة من أسلامي العيامي ، وهذا لا يمنع فكرة فلموح الجماعة الإباثية في أشره وأحبرا في كل دولة الخلافة وذلك ما يشير اليه كتاب الإبائية عندما يقولون بهذا المدتر وفتحب أهل المشرق من زهده في الدنيا ورأوا أن ايامته فرض عليهم ، واعترف كل أباشي يامامته ، وواصلوه يكتبهم ووصاياه م (١٦) ، طوال منة أمامته التي استمرت ثماني سنوات ١٦٠ - ١٦٨ هر ٧٧٠ - ١٨٤م (٧٠) .

# تاكيم دراة (المه تاعرة على عهد عبد الرحون بن رستم:

وهكذا تبحت الجماعة الاباضية في المغرب الأوسط في اقامة دولسة مستقلة لها ، وأصبحت تاهرت العاصمة لها حكرمتها المستقلة عن دول المعرب المعاصرة ، وعن دولة الدادنة في المشرق ، فلقد حمل عبدالرحمن بن وستم لقب الامام أي رئيس الجماعة جريا على تقاليد الخوارج ، وهو اللقب الخلافي ذو الصبغة الدينية بصفة أن الامام هو الذي يؤم جماعة المؤمنين في المسلاة مما ترتب عليه أن ابن رستم حمل أيضا لقب أمير المؤمنين ، كما برى ذلك عند كماب الاباضية (٧١) ، ورغم أن لقب أمير المؤمنين كان اللقب الخلافي المميز سـ

<sup>(</sup>١٨) ابن السندر ، ص ١٣ ـ ١٤ ، وقارن ابر زكـــريا ، المتأرك ، ص ١٤ ـ ١٠ السرجيدي ، المعموط ، ص ١٠ ـ ٢٠ ـ ١ ( المنابيع ، ص ١٥ ) ، السناخي ، ص ١٤٠ ( الأثن أمل بلاده يتبتمون بالمدل ، وأسبحاب المسال في ساية ال إن يدارا به من الله بم، المسلل ، والملم ) .

<sup>(</sup>۱۷) فلمروف أن عبد الرحمن بن رستم ترقى منة ۱۲۸ م و ول أساس أنه بريم. بالامامة شنة به ۱۲ م م تكسسا سبق ص ۱۹۸ و انظر ، مسكرى ، فكسلمة ابن السسة يد ( باللرئسية ) ص ۱ ) ، وهو التاريخ الذي رجعناه على سنة ۱۳۲ مه ، تكولد امامته المسسالي. صنوات -

<sup>(</sup>٧١) انظى الدرجيتى ، المغطوط ، ص ١٧ كن عيث يُقول أن والى طرا بلس عندالها خرج الى جاءة ابى حاتم وطلب منهم الطساعة الأمير المؤمنية وانفوه وهم يتعسدول امامهم ( والطوع ، ص ٢٧ ) .

على اعتبار أن الامام هو أمير المؤمنين فان ابن رستم لم يحمل لقب الخليفة رغم اعتراف أهل الدعوة نامامته في المشرق ورغم طموحه في أن يظهروا هداك أيضا ، أما ظهروا في المغرب واذا كان الرستميون قد حملوا لقب « الخليفة ، ، غلا بأس أن يكون ذلك قد حدث بعد أن استفحلت الدولة على عهد عبد الوهاب ابن عبد الرحمن (٧٢) .

ورغم أن عبد الرحمن بن رسم قام بمهمة الامامة حسيما قضت البيعة . من : مىلوك مىبيل العدل من جهته والتزام الجماعة بطاعته في الحق منجانبهم. ورغم الاجماع على أنه : لم يبدل في سيرته ولم يغير وأنالجماعة لم كعترض عليه في أمر ولم تخالفه في حكومة ، فلقد مارس ابن رستم سلطاته ممارسة ديموقراطية ، كما نقول آلآن ، أي حسب أصول الشوري المتعارف عليها عند جماعة المسلمين الأوائل ، على عهد الرسول والراشدين وآثار المسالحين : حقيقة انه كان يمأرس وظيفة امام الصلاة والقاضي بين الناس في مسجسه تاهرت ، كما كان مستمدا لقيادة المجاهدين من أمل الدعرة في كل وقت اذ كان سيفه ورمحه في متباول يديه بينما كان فرسه مربوطة الي عضادة بابه، فان ذلك لا يعنى أنه كان يحكم الجماعة حكما استبداديا ، وإن كان صالحا . فقه كان يجتمع بالناس في مسجد المدينة عقب كل صلاة ، كما كان يشهاور وجوه أهل الدعوة عقب انصراف عامة الناس في كل مناسبة • وهذا ما تنص عليه الروايات الخاصة باستقبال رسل اهل البصرة عندما ساروا اليه باحمال المال ، في المرتين جميعا ، وان كانت نفس الروايات تشير كل أن أعيان الجماعة ــ من مستشارية .. وان كانوا قد قدموا له المشبورة في المرة الأولى ، فانهم تركوا له اتحاذ القرار النهائي في المرة الثانية عندما رفض أخذ أي شيء من المال ، وأمر برده الى أهله • وهكذا ظهر زهد الامام ـ الذي لم تتبدل أحواله رغم تغير أحوال أهل بلده الى ما هو أحسن ـ وعقاقه ، وضرب لأهل بلده ولاخواقه من أهل البصرة اللهل في المعافظة على سنن السلف الصالع ، وهي التي كاتت تقضى بعدم خروج صدقة أهل بلد من البلدان الى أهل بلد غيره طالما كان قيهم المستحقون لها من الضعفاء والمساكين (٧٢) .

<sup>(</sup>٧٢) علا ما قد يقيم من دواية ان طدون ( ج ٦ ص ١٢١ ) الذي يقول عن عبد الوهاب الله ولا بعد أن ملك بالدول عن عبد الرهاب الله ولى بعد أن ملك وأده عبد الرحن وأنه إلى أبه عبدونا إد وكان وأس الاباطبية والسغوية والواصلية ، وكان يسلم عليه بالبخلافة مه طالواصلية به وكان يسلم عليه بالبخلافة مه طيقر فيه بدء من ٣١٤ ومد ٩٢ وم ٩٢ ع

التقر المنابع على الأسكام ، البلب ١١ في ولاية الصدقات ط. صصر ١٩٠٩ م سي ١٩٣ م سي ١٩٣ م.
 ١٠٣ س د دلا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى قيم الا عند عدم أمل المسهماني فيه » .

ونى اطار هذا الحرص على تطبيق الكتاب والسنة وآنار الصالعين حاوله فيها، الإباضية فيما بعد الاجتهاد في تفسير كيفية قبول عبد الرحمن بنرسسم الما قدمه أعل البصرة من المال في أول مرة ، ورفضه أخذ ماحملوه اليه منه في المرة الثانية ، وفي اجتهادهم هذا قالوا انه ربما عرف الامام أنه كان في احسال المال الثانية أموال أتت عن غير طريق الصدقة ، مما يمكن أن يشكك في سلامة مصدرها ، بمعنى أن ذلك كان سبب رفضها (١٤) ، بينما الرواية صريحة فيما تنسبه الى الامام من أنه قبل الاموال في أول مرة لأن أهل تاهرت كانوا في حاجة اليها للدفاع عن أنفسهم بينما كانت أحوالهم قد تحسنت واستفنوا عندما أتت دفعة الأموال الثانية ، لمكان غيرهم من ضعفاه أخوانهم ولى بها منهم ، وهذا ما رفم من شأن الرجل وزاد في تعظيم معاصريه له ،

#### دولة الشاركة والساواة :

وعن طريق المدالة فى توزيع الأموال والأرزاق حققت امامة تامرت الرستمية على عهد عبد الرحمن ما كان يصبو البه الكثيرون من المساداة فى الحقوق والواجبات ، وخاصة ما يتعلق منها بالأموال وهى المشكلة التى فجرت المفتنة الكبرى بمقتل الحليفة عثمان بن عفان الذي يقد عنه الخوارج وبضمنهم. الأباضية موقفا عدائيا مرا (٢٥) •

### التنظيم المالي :

وفى حمع الأموال وانقاقها يقول ابن الصدير عن عهد عبد الرحمن بن رستم: « والسيرة واحدة ، وقضاته مغتارة ، وبيوت أمواله ممتلئة ، وأصحاب شرطته والطائمون به قائمون فيقبضون أعشارهم في ملال كل (شهر) من أهل الشاة والبعير ١٠٠٠ لا يظلمون ولا يظلمون ١٠ قاذا حضر جميع ذلك صرف الطعام الى الفقراء وبيعت الشاة والبعير ١٠ فاذا صارت أموالا دفع منها الى العمال يقدر ما يستحقون على عملهم ، ثم نظر في باتى سائر المال فاذا عرف مبلغه أمر بأحصاء من في البلد وقيما حول البلد ثم أمر بأحصاء الفقراء والمساكين ، فاذا علم عددهم أمر بأحصاء ما في الأهراء من الطعام ثم آمر بجميع ما يقى من خال الصدقة فاشترى منه اكسية صوقا وجبايا صوقا وفراء وزيبًا ثم دفع في كل أهل بيت بقلار ذلك ويؤثر باكثر ذلك آهل الفاقة من مذهبة ، ثم ينظر الى

<sup>(</sup>٧٤) اظر الدرميس ، المعطوط ، ص ٢١ ـ أ ، الطبوع ، ص ٦٦ -

<sup>(</sup>P) (الومسامي المعطوط ، ص ٢٤ ب م

ما اجتمع من مأل الجزية وخراج الارضين ، وما أشبه دلك فيقطع لنعسه وحشمه وقضاته واصحاب شرطته والقائمين بأموره ما يكفيهم في سمنهم ، ثم أن فضل صرفه في مصالع المسلمين(٧٦) -

#### تتظيم دولة رعاة :

من هذا النص الغريد في الموضوع ، والذي يعتبر أقدم النصوص التي وصلتنا عن الامامة الرستمية في تاهرت ، يتضم لنا أن تنظيم امامة تأعرت كان تنظيم درلة بدوية تعيش على الرعى أولا وقبل كل شيء • فأحم مورد لخزانة مال الامام عبد الرحمن هو ضريبة الأعشار ، من الشاة والبعير التي كانت تجبى في أول كل شهر قمرى . ولما كان من المفهوم أن ضريبة الأعشار التي تعنى العشر تمثل الزكاة أو الصدقة ، وهي الواجب المالي الوحيد الذي يقم على عاثق المسلمين ، فالمغروض أن الضريبة المقررة كانت ربع العشر ... خي مجتمع تاهرت المتمسك بالسنن الأولى ـ لا تتجاوزه بأي حال من الأحوال ، وكلمتي « لا يظلمون ويظلمون » تعنى التمسك بشكل لا يقبل الجدل في تحديد قدر الضريبة هون زيادة أو نقصان - والمفهوم أيضًا من ثنايا النص أن الضريبة لم تكن تنجبي على قطعان الماشية وحدما ، بل كانت تجبي على ناتب الأرض من الحب ، من : القمح والشمير ، الذي يعرف بالطعام ، والدي كان يصرف عينا بمجرد جمعه على الفقراء • وذلك أن أرزاق العمال ( من جامعي ألصدقات) كانت تصرف لهم نقدًا بعد بيع غم العشر وحماله • وكانت الأرراق تصرف لهؤلاء العمال تبعاً لنوع الوظيفة التي يقوم بها كل منهم .

### معاوتو الامام :

والمنهوم من ترتيب الموظفين الرئيسيين ، من عمال الامام وأعوانه ، أنهم يتوالون على الوجه الآتي : القضاة ويمثلون الطبقة الأولى ، ويتلوهم أصحاب الشرطة الذين يمثلون تواب القاضى ، من المحتسبين المشرفين على الأمر بالمعروف والنهى عن المبكر في الأسواق وفي المتبائل ، وبعدهم تأتى طبقة العمال من جباة الأموال المعروفين بالطائفين أو الطوافين ، والتسمية مشتقة من طبيعة الموظيفة التي تتمثل في الطواف علم القبائل والملدان وتجمعات أهل الدعوة لحبانة الصدقة أو العشر .

<sup>(</sup>٧٦) اس المدسر الحمار الأثمة صن ١٥ ـ ١٦

### - 4.4 -

#### أموال العدقة :

ربعد توزيع الطعام ورواتب عمال الصدقة السنوية من الزكاة كان على أعوان الامام أن يعصوا ما تبقى في الاهراء من الطعام (الحبوب) وما تبقى من أموال الصدقة وكانت هذه البواقي من نصيب أهل الدعوة في تاهرت وفيما حولها من الضواحي والظواهر ، وكان للفقراء والمساكين نصيبهم الوافي فيها من أخرى ، فكان على العمال أن يعصوا الجميع وعندما يتم ذلك الاحصاء السكاني الدقيق كان الامام يأمر بشراء الملابس اللازمة لفصل الشتاء ، من الاكسية الصوف والجباب الصوف وكذلك ملابس الغرو ، ويوزع كل ذلك على أهل كل بيت حسب حاجته وحسبما تسمع به الأموال والنص على أن عبد الرحمن بن رستم كان « يؤثر باكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه » يعنى عبد الرحمن بن رستم كان « يؤثر باكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه » يعنى أن القاطنين في حيز تاهرت من غير أهل المذهب كان لهم نصيبهم في ذلك التوزيع الجماعي السنوى .

وهكذا كانت توزع أموال الزكاة أو الصدقة على المستحقين من الفقراء والمساكين ، وكان المشرفون على الجباية من الطائفين لهم أجرهم من نعس المال الذي جموه ، أما كسوة الشتاء والزيت اللازم للطمام أو لانارة المشاعل والقناديل فكان يصرف لجميع أهل البلد من فائض الأموال في الأهراء وفي الخزائن ،

### رواتب الامام وأعوائه:

أما الامام وأعوانه من الحشم والقضاة وأصحاب الشرطة وسائر مماونيه فكانت آرزاقهم السنوية تقطع من مال الجزية وخراج الارضين وما أشبههه ويغهم من ذلك أنه كان من بين رعايا تاهرت أهل ذمة ، من : اليهود ، على وجه المخصوص ، والنصارى ، ولا بأس من أن تضيف ، الى ما كان يجمع منهم ، المال الذى كان يجبى من غير أهل المذهب من السنة أو من الصفرية أو الشيعة وهر الأمر الذى نكتفى بالإشارة اليه -

وبعد ذلك كان اذا قضل من المال قضل صرقه الامام فى « مصالح المسلمين»، فى المرافق العامة : كالمساجد والمصليات ودور العلم والضيافة والجماعات ، وكذلك فيما تقوى به الجماعة من أمور الدفاع كشراء الكراع والسلاح والخيل ، أو تحصين العاصمة وتوسيع أسوارها ، أو غير ذلك مما يصلح به شهسان الحجماعة .

ازدهار تاهرت على عهد عبد الرحمن بن رستم : العاصمة الاباضية سسوق عالية :

ومكذا عاشت الجماعة الأباضية في تاهرت في ظل امامة عبد الرحمن ابن رستم في نظام مثال يحقق العدالة والمساواة بين جميع أهل المدعوة والإمام كان القدوة الطيبة لرعيته في الزهد والعفاف والتفائي في مصلحة الجماعة ، وعلى الجملة في حسن السيرة واقامة الحق والعدل ولقد ظهرت المدالة في شكلها الملبوس في أحكام الامام المنصفة بين المتخاصمين ، وأكثر من ذلك في المسالة الشائكة المخاصة بتوزيع الأموال ولكنه لماكانت امامة تامرت دولة رعوية ، كما رأينا ، فأن ناتج دخلها الوطني ما كان يمكن أن يهي حياة الرخاء آلتي يتحدث عنها ابن الصغير والتي لا تكتفي بالنص على انتحاش فقرائها بل ترسم لمدينة تاهرت صورة زاهية بفضل دورها وقصورها وبساتينها وطواحينها وكثرة خيرانها ــ وكل ذلك على عهد الامام عبد الرحمن الذي لم يتجاور ثمانية أعوام ، كما قلنا و

والحقيقة أن ابن الصغير المالكي الذي عاش في تاهرت على أواخر آيام الرستميين والدى يقر بأنه لى يحرف ما سبعه من الإباضية ولن يزيد أو ينقص ـ يشرح أسباب انتعاش التاهرتيين وازدهار المدينة بفصل أنها أصبحت تملة الرفاق من التجار الذين أتوا من كل الامصار • ففي خلال سدوات قليلة لم يعد يمزل تاهرت أحد من الغرباء الا استوطن معهم « وابتنى بين أظهرهم ملا يرى من رخاء البلد وحسن سيرة أمامه ، وعدله في رعيته ، وأمانه على تفسد وماله » • وبصرف النظر عما يقوله ابن الصغير من أن ما طرأ على المدينة قد حدث خلال السنوات القليلة التي ولى أمرها عبد الرحمن بن رستم ، فمن المقبول انه مع مرور الوقت ، وعلى عهد خلفاء عبد الرحمن بن رستم ، فمن المقبول عالية ، كما نقول الآن : « حتى لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان الكوفي ، وهذه لفلان اليصرى ، وهذه لفلان المقروين ورحبتهم ، وهذا لفلان اليصري ، وهذا مسجد المعرين ، وهذا مسجد الكوفيين » (٧٧) ، مما يمني أن رواد تأهرت الأوائل كانوا من أهل العراق الحدوبي حيث مركز الذعوة الأول ، ومن قيروان افريقية حيث نشأ أقطاب الدعرة الأوائل وجاهدوا في سبيل اقامة المذهب ويقية حيث نشأ اقطاب الدعرة الأوائل وجاهدوا في سبيل اقامة المذهب ويقية حيث نشأ اقطاب الدعرة الأوائل وجاهدوا في سبيل اقامة المذهب و المريقية حيث نشأ اقطاب الدعرة الأوائل وجاهدوا في سبيل اقامة المذهب و الفريقية حيث نشأ اقطاب الدعرة الأوائل وجاهدوا في سبيل اقامة المذهب و الفريقية حيث نشأ اقطاب الدعرة الأوائل وجاهدوا في سبيل اقامة المذهب و المورود المو

وتنص رواية ابن السغر هذه على أن تاهرت دانت بتحضيرها هذا الى الدهاد تجاراتها بعد أن أصبحت سوقا دولية « فاستعملت السبل إلى مله

<sup>(</sup>۷۷) ابن المبتیر، ص ۱۲ ـ ۱۳ -

السودان ، والى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة بضروب الامتة ، فأداءوا على ذلك ( سنتين أو أقل من ذلك أو آكثر ) والممارة زائلة والباس والتجار من كل الاقطار تاجرون (٧٨) ، ويفسر الشماخي ذلك فيقول ان التجار ساروا الى تاهرت بتجاناتهم وأموالهم من مصر وأفريقية والمغرب (٢٩) ، ولا ندرى أن كان الاندلسيون الذين كان لهم نشاطهم في بدء الحركة الخارجية في المغرب قد ساهموا في ازدهار مدينة تاهرت في ذلك الوقت ؟ وذلك أن البكرى يذكر أنه كان من بين أبواب تاهرت الأربعة الأولى باب يسمى باب الأندلس (٨٠) مما يعنى وجود طائفة من الاندلسيين في المدينة حتى نسب اليهم ذلك ألباب وإذا صحت رواية (بن الصغير من أن باب الصغا الذي يذكره البكرى كان من أبواب المدينة على عهد عبد الرحمن بن رستم فلا بأس من أن يكون باب الاندلس هو الآخر من أبواب المدينة الأولى ، وهذا يعنى أن الاندلسيين ساهموا في بناء المدينة ، وفي أقامة مجتمع تاهرت الأول (١٨) ، وهو الأمر الذي يؤكده عدد من كبار المشايخ من أصحاب عبد الرحمن من الاندلسيين ، كما منرى حالا ،

والمهم من كل ذلك أن تاهرت بدأت ترقى وتزدهر منذ أيام عبدالرحمن، وأن التجارة وخاصة تجارة بلاد السودان حيث الذهب كانت من الأسباب الرئيسية التى احتذبت الباحثين عن الربع من المشرق والمغرب والأندلس ولا شك أن طبيعة التنظيم الأباضى الذي لا يقبل جباية الضرائب على المتاجر، على اعتبار أنها من المفارم ، كان من الأسباب الاضافية آلتى شجمت التجار على ارتياد تاهرت ، الى جانب ما ساد المدينة من الأمن واجتماع الكلمة وحسن سيرة الامام عبد الرحمن الذي توفى في سنة ١٦٨ م/ ٧٨٤ م ، تاركا لكباد أصحابه اختيار خلف له على سنة السلف من الراشدين \*

امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: ( ۱۲۸ هـ ۱۹۸ه/۷۸۶ -- ۱۸۸ م )

حكذا نجح عبد الرحمن بن رستم في توطيد اركان الامامة الأباضية

<sup>(</sup>۷۸) این الصمر ، من ۱۲ -- ۱۲

<sup>.</sup> ۱۹۸) ألسير ، من ۱۹۸

<sup>(</sup>۸۰) الکری ، ص ۲۸ ۰

<sup>(</sup>۸۱) ابن السند ، ص ۱۱ ( عن مات السفا ) ، وانظر طي بناء المديَّكَةَ ، فيما سبق ، سي ٢٩٣ وم ١٨ -

في تامرت ، بغضل عدالته وحسن سيرته الى أن توقى سنة ١٦٨ هـ / ٨٤ ... ٧٨٥ م ، وأصبح النمودج الصحيح للامام الاباضي ، ولم يكن من الغريب أن يستغيد ابنه عبد الرهاب من سمعته الطيبة ، وأن يفوز على ممانسيه ويتولى الامامة • وابن الصغير الذي يمثل أقدم وثيقة وصلتنا عن أباضية تاهرت يقول فعلا أنه لما مات عبد الرحمن بن رستم قامت الأباضية وعقدت الإمامة لاينه عبد الوهاب (٨٢) ، و ن المتاخرين من الاباضية ارادوا للامام عبدالرحمن أن يسير على نهج عمر بن الخطاب • فعندما مرض عبد الرحمن مرضه الذي مات فيه ، جعل الأمر شوري في ستة نفر من كبار اصحابه وسابعهم ابنه عبند الوهاب (٨٢) ، وهم : مسعود الاندلسي ، أبو قدامه يزيد بن قندين اليفرني ، عبران بن مروان الأندلسي ، أبو الموفق سعدوس بن عطية ، شكر ابن صالح الكتامي ، مصعب بن سرمان ، عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. كما انتهى أمر السبعة هنا بعد جدل ومناجاة طالت الى شهر عند أبي زكريا وزادت الى شهرين عند الدَّرْجيني بعده ، وانتهت ازاء ضغط العامة ، الى المَفَاضِلَةُ بِينَ اثْنَينِ هِمَا : مُسْعُودُ الْأَنْدَلْسِي ، وعبدُ الوَهَابِ بِنَ رَسَتُمْ \* وَكَادَت كفة مسعود ترجع - كما تقول الرواية الاباضية - ولكنه عندما علم بميل \ الجماعة الى سبايعته الجتفى زهدا في الولاية (٨٤) ، ولو أنه ظهر وكان أول المايسين عندما تم الأمر لعبد الوهاب • والظاهر أنه الى جانب ما اتصف به عبد الرحاب من العلم والشجاعة والتقوى واللين (٨٥) ، كان للعصبية دورها في اختياره : إذ أن الزعيم اليفرني أبو قدامة يزيد بن فندين لما أيقن السه لن يصل الى الامامة مال الى عبد الوهاب لصلة الرحم لأن أمه يفرنية من بنى يفرن مثله ، وأنه رجأ من وراء ذلك أن يؤثرهم في الأمر (٨٦) ٠

<sup>(</sup>۸۲) این الصفیر ، ص ۱۳

<sup>( (</sup>AT) انظر أبو (كريا ، المعلوط ، ١٤ سب ، الدرجيتي ، المعلوط ، ص ٢١ س ا المطبوع ، ص ٤٦ ، ٨٠ ، ( المطبوع ، ص ٤٦ ) ، وقادن الساحي ، ص ١٤٥ ، أما ما يورده البكري عن ٦٧ ، ٨٠ ، وكذلك ابن عذاري ، (ج ١ ص ١٩٧ ) عن اسة الرستيين قهو مقتشب ، كما أنه معتملط في منض الأحيات - فييتما يجعل السكري تامرت لميمون بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن لابيه يمني تقديم عبد الرحمن عبد الرحمن لابيه عبد الرحمن وثيس عبد الرحمن ، يجمل ان عذاري الامامة سد عبد الرحمن لابيه عبد الرحمن لابيه

<sup>(</sup>۸۶) أبو ذكريا ، المعطوط ، ص ۱۶ ـ ب ، الدرجيتي ، المتطبيوط ، ص ۲۱ ـ ۱ ( المطبوع ، ص ۲۱ ) ، الشباحي ، ص ۱۸۱ ،

<sup>(</sup>٨٠) الشماخي ، ص ١٤٤ م

<sup>(</sup> $\vec{\Lambda}$ ) آبر  $\vec{v}$ ریا ، المخطوط ، ص ۱۵ ... ب ، الدوجیس ، المخطسوط ، ص ۲۷ ... به ( المطبوع ، ص ۲۷ ) ، الشماحی ص ۱۵۵ ،

### ابن فندين ، زعيم بني يفرن ، يطالب بمجلس للشوري :

والمهم من كل ذلك أن عبد الوهاب استفاد من رصيد والله الضخم ، في : الزهد والعدالة وحسن السيرة ، ونجع في أنتراع المامة الإباضية من كبار منافسيه ، من رؤساء القبائل وشيوخ المذهب ، بعد جدل استمر حوالي الشهر أو أكثر و وكان من الطبيعي أن يطالب هؤلاء الشيوخ بأن يكون لهم رأى في ادارة شئون الدولة ، كما كان قد عودهم الامام عبد الرحمن ، بعمنتهم أهل الشيوري أو أهل الحل والعقد ، كما هو الحال عند السنة ، وأن يكون على رأس المطالبين بذلك يزيد بن فندين زعيم بني ينرن ، وهي القبيلة المربية ( البربرية ) القوية التي صاهرها عبد الرحمن ، فكانوا سندا له ، وخاصة بعد أن صاروا أخوال عبد الوهاب ، والظاهر أن ابن فندين نادي وخاصة بعد أن صاروا أخوال عبد الوهاب ، والظاهر أن ابن فندين نادي مجمع المشايخ الذين تفافلوا عن مطلبه ، ولو أن مسعودا الأندلسي كان ضحه تقييد الامام بشرط من الشروط (١٧) .

#### امامة قوية على عهد عبد الوهاب :

وسارت الأمور على ما يرآم على عهد الامام الرستى الثاني عبدالوهاب، فقويت امامة تاهرت حتى قال أبن الصغير : انه و اجتمع له ( عبد الوهاب ) من أمر الاباضية وغيرهم مالم يجتمع للأباضية قبله ، ودان له مالم يدن لنيره، واجتمع له من الجيوش والحفدة ما لم يجتمع لاحد قبله ه (٨٨) و يضيف صاحب أخبار الائمة الرستميين مما حكاه له مشايخ الاباضية : و أنه بلغت مسته ( قوته ) الى أن حاصر مدينة اطرابلس وملك المغرب بأسره الى مدينة على له تلك ، وأمور الناس مجتمعة ١٠٠٠ الى

<sup>(</sup>AV) أنظر أيو ذكريا ، المخطوط ، ص 18 . ص ، 10 ... أ حيث يقول أن إين فندين اشترط ألا يقفى عبد الوهاب أمرا دون جماعة معلومة ، وان مسعودا الأقبلس وفقن هذا الشرط - وقارن الدرسيني ( المخطوط ، ص ٢٦ ... ب والمطبوع ، ص ٤٧ ) اللّف يقول ان يزيد من قعدين وفقى المبيعة ما لم يستجب لشرطه وأن الامام عبد الرهاب هون من أمن مسايعته مستب ما بسبما من السب ، وأن مسعودا الأندلي قال : لا تعلم لهي الامامة شرط غير المبل بالكتاب والسنة وآثار المسالحين ، وأن جاعة المتخبين والقوا وتركوا الشرط - ومذلك تمت البعة وحمل عبد الوعاب الى دار الامارة .

<sup>(</sup>٨٨) أخبار الأثمة س ١٦٠

\_ TIE \_

أن حدثت الفرقة ١(٨٩)

وحصار عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لدیه طرابلس ، الدی انتهی بعد وفاة ابراهیم بن الاعلب سنة ١٩٦٦م ١٩٦٨م بالاتفاق بین ولی العبد الاغلبی عبد الله بن آبراهیم الدی حلف والده و بین امام تاهرت علی ان تظل المدینة واقالیمها الساحلیة تحت حکم الاغالبه ، وأن تصیر الاقالیم الظاهریة الاخری الی حکم عند الوهاب معروف لنا (١٠) - والقصد من الاشارة الیه عند کتاب الاباصیة هو النص علی أن المملکة الرستمیة کانت تمتد غربا الی طرابلس ، وفی اطار هذا المعنی یرید ابن الصغیر ، باشارته الی ملك المغرب باسره الی تلمسان ، النص علی أن امامة تاهرت نشرت سلطانها علی کل المغرب الاوسط الذی تعتبر مدینة تلمسان حده الفربی حیث تبدأ وراها حدود المغرب الاقصی ، ورغم أن اشارته « الی مدینة یقال لها تلمسان ، تعنی انه لم تکن لدیه فکرة واضحة عن عاصمة المغرب الاوسط الغربیة التی سیستولون کیا سبری ، مجال صراع بن الرستمین و بین الادارسة الذی سیستولون کیا سبری ، مجال صراع بن الرستمین و بین الادارسة الذی سیستولون علیها (۱۱) ، فالمهم آن انتشار سلطان عبد الوهاب من طرابلس الی تلمسان هو الدی دعا ابن حلدون الی القول آنه « کان یسلم علیه بالخلافة » (۱۲) ، ها الم النای یسمیه ابن الصغیر : الانتقال من حال ه الامامة الی حال الملك ، ۱۲) ،

وهكذا تستمر امامة عدد الوهاب من سنة ١٦٨ ه حيسا بويع والى سنة ١٩٧ ه / ٨١٣ م حينما انهى حصاره لطرابلس سعاونة هوارة وزناته ونعوسة ، أى لمدة حوالى ثلاثين عاما ، لا سدنا خلالها حوليات أفريقية والمغرب التاريحية بععلومات عن النشاطات السياسية والعسكرية للدولة الرستمية ، أما كتاب الأباضية : من أبى زكريا ومن نقل عنه مثل الدرجيتى والوسيانى وأخيرا الشماخى ـ ودون استثناء ابن الصغير المالكي رغم اشاراته التاريخية فانهم لا يعدوننا بغير المعلومات دات الطبيعة المنقية الا فيما يعطق بالانقسامات

<sup>(</sup>۸۹) این الصعیر - ص ۱۷ ، ودارت ابو رکرها ، المحطوط ، ص ۱۵  $_{-}$   $_{-}$  اللّٰدی  $_{-}$  یشیر الا الی مجتسع تامرت ، فیقول  $_{-}$  و دام سلم علیه آمرزه آمسند فی سکومهٔ ولا فی معسسومهٔ محتی بحم ین فندین واصحابه  $_{-}$  و هو المی الذی تکنی الدرمسی بنقله  $_{-}$  المحطوط  $_{-}$  س ۲۱  $_{-}$   $_{-}$  ( المحلوط  $_{-}$   $_{-}$  ) -

<sup>(</sup>٩٠) أنظر فيما سبق ص ٤٠ ء

<sup>(</sup>٩١) أنظر قيما بعد س ١٤٤ .

<sup>(</sup>۹۲) اظر فیا ستق ، س ۳-۳ رم ۷۲ •

<sup>(</sup>۹۳) أنظر ليما بعد ، من ۲۲٦ وص ۱۲۱ .

المندهبية التي عرفتها جماعة أهل الدعوة و وفي هذه اندائرة الضيقة يكتفى ابن الصغير ، كما أشرنا ، بتلخيص الأعمال السياسية الخارجية لعبد الوهاب بحصار طرايلس وبسط سلطانه الى تلمسان ثم يشير الى افتراق الاباضية بعد ذلك ، أى بعد سنة ١٩٧ ه /٨١٣ م ، أما أبو زكريا فيلخصر فترة الثلاثين سنة السابقة على الانقسام من عهد عبد الرهاب نقوله ، « ولم يتهم عليه في أمه ره أحد في حكومة ولا خصومة حتى تجم ابن فندين وأصحابه ه (١٤) ،

### الفتئة بن اباضية المغرب:

### الانشفاق الأول: النكار (أو النكارية):

كان من الطبيعي وقد ثبت عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم طوال هذه الفترة الطويلة وتأكد سلطانه شرقا في جمل نفوسة وأحوازطرابلس وغربا حتى أحواز تلمسان أن- يزداد استئثاره بالأمور مع تضخم ملكه . وكان من الطبيعي أيضا ألا يرضى المعارضون لمبدأ استنداد الامام بالسلطة ، هعلى رأسهم يربد بن فندين ـ صاحب هذا الشرط ـ وأن ينازعوا عبدالوهاب خى أن يكون له السلطان المطلق · ومن هنا ارتفعت اصواتهم تطالبه بالا يقطع أمرا دون مشورة • وكان رد عبد الوهاب ومسانديه منذ البداية ، مثل ابن مسمعود الأندلسي \_ كما رأينا \_ : أنه لا شرط للامامة الا الحكم بالكتاب والسنة وآثار الصالحِين قبله • ولم يقف الاختلاف الفقهي الدستوري ـ في الدولة التي اتسعت وازدادت رفاهيتها وانتشر العلم بن أيناثها .. عند المطالبة بالمشاركة في ادارة شئون البلاد وعدم الاستبداد بالأمور ، بل انه اتسم عندما أثار المعارضون مسألة نظريةجديدة سبق لأهل المشرق، من العكرين، الكلام فيها ، وهي : مسألة شرط العلم عند الإمام ، وهل يجوز أن يبقى الامام في السلطة اذا ما ظهر بين أفراد الجماعة من هو أعلم منه ؟ وعن هذا الطريق شككوا في صحة استمرار عبد الوهاب في الامامة (١٥) • والحبيقة اله اذا كان الامام الأول عبد الرحمن بن رستم قد عرف بأنه امام دفاع أي رجل حرب يجلس ، كما رأينا ، وسيقه ورمحه قرب يده وفرسه غيربميد منهابه ، ه أنه لم يكن له كتابممروف من تأليفه ، كما يقول ابن الصغير ، قان عبدالوهاب كمان له كتاب معروف بمسائل نفوسة الجبل ، لأن نفوسة كتبت اليه مسائل

<sup>(9.9)</sup> أنظر فيما سنق ، من 178 وه. ٨٩ - « (9.9) التيمامي ، ص 137 -

- 717 -

اشكلت عليها ، وهذا الكتاب اطلع عليه ابن الصغير بنفسه (٦١) .

### دور سدراته ومزاتة في الخلاف:

هذا عن النظر الى مسألة المعارضة من الناءبية النظرية الصرفة التو أعطاما إياما المتأخرون من الإباضية • أما عن واقع الحال ، كما يظهر عنم ابن الصغير المالكي التاهرتي الدي حافظ على ماسمعه من أبناء بلدته من الإباضية ، فيدل على أن المسألة كانت سياسة وأنه شارك فيها قبائسل الاباضية المغربية ( البربرية ) من سائر بوادي المغرب الأوسط . فقد جرت العادة على أن ترحل قبائل مزاتة وسدراتة في فصل الربيع من بواديهم الجنوبية نحو تاهرت وأحوازها طلبا للنجعة لشيامهم وبعيرهم ، وبينماكاتت قطعان الماشية ترعى الكلا في حراسة الرعاة من أبناء القبائل ومن العبيدكان رؤساؤهم ووجوههم يترددون على المدينة حيث يكرمهم مشايخها ويحسنون اليهم • ويشير ابن الصغير الى أنه في « سنة الفرقة ، كان الربيم طيبا ، وأن المزاتيين والسدراتيين انتجعوا أكمل انتجاع انتجموه قط (١٧) ، مما يعني طول المدة التي قضوما حول تاهرت مي ذلك الموسم • والظاهر أن طول مدة ـ السجمة كاست كافية لتجاذب أطراف الحديث بين المعارضين من التاهزتيين : ممن يكتفي ابن الصغير بالاشارة اليهم دون تسميتهم بينما يجعلهم ابو ذكريا ومن تقل عنه ، على وجه التحديد : يزيد بن فندين رأصحابه ، وهم الذين كانت قلوبهم قد تغيرت على الامام عبد الوهاب ، فعادوا يطالبون بشرط مشاركة الجماعة المعلومة في ادارة الأمور ، وأخذوا يشبعون أن الامام حامي عليهم بعض الناس فعهد اليهم بالولايات دونهم • وتضيف الرواية أن دعوة المعارضة التي قالت تارة : نحن وليناه ، وتارة : كيف يلينا وفينا أعلم منه ، وتنارة : انما كانت ولايته على شرط ، لقيت آذانا ماغية من طوائف من المناس من تصفهم بالجهال والطغام حتى إنتشر الخلاف (١٨)٠

نى هذا الجو المكفهر استمع الضيوف من المزاتيين والسدراتيين الى ما أسره اليهم مضيفوهم من المعارضين الذين قالوا لهم ، حسب رواية ابن الصغير : د أن الأمور قد تغيرت ، والأحوال قد تبدلت : قاضينا جائر ،

<sup>(</sup>٢٦) أخباد الأثمة الرستميين ، س ١٧ -

<sup>(</sup>٩٧) أخيار الأثبة ، ص ١٧ •

<sup>(</sup>۱۹۸) او دکریا ، المشطوط ، حتی ۱۵ سال الدرحیتی ، المقطوط ، من ۳۲ سال المطوع ، من ۱۸ ) .

، صاحب بيت مالمنا خائن ، وصاحب شرطتنا فاسنى وأهامنا لا يغيرن من دلك شيئا وقد جاء الله بكم ، فادخلوا الى هذا الامام وأسالوه عن ، قاصيه وساحب بيت مالنا وصاحب شرطتنا ، وأن يولى عليها حيارها ، فأحابوهم، (١٩) .

ورغم ما يقوله كتاب الاباضية من أن سياسة الامام عبد الوهاب فيما نعلق باستخدام العمال والاعوان تتلخص في: رغبته في أهل الخبر، واستعمال أهل العلم والبصيرة والدين، وخاصة من ليست لهم رغبة في الولاية (١)، نال رواية ابن الصغير، فيما يتعلق بالحوار الذي دار بين المراتيين والسدراتيين وبين الامام عبد الوهاب بهذا الصدد، مقبولة حسب تقاليد أهل دلك العصر ان لم نقل معقولة ، فوجوه زناتة عدما فاتحوا عبد الوهاب في أمر عماله الذين أثاروا المعارضين، أجابهم قائلا: « جزاكم الله من وفد حيرا ، فقد تم من الاسلام ما يفتقده من كان مثلكم ، الأمر اليكم ، قدموا من رأيتم وأخروا من رايتم وأخروا من رايتم وأخروا من رايتم وأخروا من رايتم وأخروا من رايتم

وعندما انصرف المزاتيون أخبر الامام وجود رجاله بما حدث من كلام الراتين وجوابه عليهم ، فلم يوافقوه على ما فعل : على أساس أن ذلك يسى اليه ، كما يسى الى اخوانه ورجاله ، ولفتوا نظرة الى أن رضوخه لمطالب المزاتين سيجر نهم عليه وعلى أولاده فيما بعد ، وأن الأمر قد يصل في سلسلة مطالبهم التي قد تتوالى الى حد مطالبتهم بخلعه ،عندما يقولون له : « أن المسلمين في ابتدا، أمرك لم يجتمعوا عليك فانخلع واردد اليهم أمرهم ، فأن اجتمعوا عليك جملة ، فزت بخطك وكان ذلك زيادة لك في شرعك (١٠١) -

وانتهت المداولات بين الامام وبين مستشاريه الى تعديل وعده للمراتيين مان يطلب اليهم استشارة اخوابهم فى المسألة ، كما سيستشير هو الآخر اخوابه ، وانه يجب أن يكون حلم من يخلمونه وتقديم من يقدمونه فىحضور الحميم ، على أن يستدعى عبد الوهاب وحوه رحاله هؤلاه اذا ما وانق المراتيون على ذلك .

<sup>(</sup>٩٩) وين الصنير س ١٨ -

<sup>(</sup>۱۰۰) آبو رکریا ، المحطوط ، ص ۱۵ ساله ۱۵درحیتی ، المحطوط ، ص ۹۳ سالة د المطاوع ، ص ۶۸ ) ، السماحی ص ۱۶۸ °

<sup>(</sup>۱-۱) ابن المنتج ص ۱۸ - ۱۹ -

وعندما حضر للزاتيون استدعى عبد الوهاب مستشاريه الدين شكروهم على حسن صنيعهم ، ولكنهم لفتوا تظرهم إلى الميدا القاوني الذي يعصيانه : « لا يجب عزل قاض ولا صاحب بيت مال الا بجرحة نظهر عليه ، ولا يسب عزل القصاة ببعى البغاة وسعى السماة ، ورعم أن جماعة عشاييخ البسدو المزاتية أحدت بهذا للطق الدى لم تعتد عليه ، فاهم قالوا : « ما هكذا كان عقدنا مع الامام بالأمس ، ما هذا الا رأى حدث أو أمر أبرم، (١٠٢) ، وكان من الطبيعي أن يعتبروا ذلك اخلالا بالوعد من جانب عبد الوهاب ، وأن يحرجوا من مجلسه غاضبين ، ويدلك يكون الاختلاف قد راد بين جماعة علاباضية ، أذ انضمت قبائل مزاتة وسدراتة الى جانب المعارضين من اصحاب ابن فندين ،

### تجمع المعارضين والمطالبة بمحاكمة عبد الوهاب:

وتجمع المعارضون لعبد الوهاب من أهل تاهرت وخاصة من اليغرنيين المصار ابن فندين ، ومن القبائل الوافدة الى بوادى العاصمة الاباضية ، فى موضع جبلى فى ظاهر المدينة عرف عند الاباضية ب « كدية النكار »(١.٢) ، تسبة الى النكار أو البكارية ، وهو الاسم الذي أعطى للمخالفين على عبد الوهاب لأنهم أبكروا امامه ، كما سماهم خصومهم أيضا بالنكات لبكنيم بيعسة الامام (١٠٤) - وتم بوع من الحلف بين النكار على ابهم لا يدخلون الغرب (أي تأهرت) « أو يعرل ما سألوا عرله ، ويحاكموا عبد الوهاب ومس معه »(١٠٠) ، وكان من الطبيعي ، أن تبدأ المناوشات الحربية بين النكار وبين عبد الوهاب وأنصاره من أهل تاهرت ، طالمًا أن المفاوضات بين الجانبيز انتهت الى عدم الاتفاق -

ورغم ما يقوله ابن الصغير من أن عبد الوهاب قضى على خصومه يسهولة يعدأن أعدرهم وأندرهم (١٠٦) ، فان أبا ذكريا ومن نقل عبه من كتاب الإباضية لا يريدون للامام أن يكون متسرعا في قتال خصومه ، اخوة الأمس ، قبل أن

<sup>·</sup> ۱۲ ان الصمير ، ص ۱۴ ·

<sup>-</sup> ۱۹ ابن الصمع ، س ۱۹ -

<sup>(</sup>١٠٥) بابن المصنفير ، من ٢٩ ... ٣٠ والقرآءة في الممن اللا يعشارا العرب بدلا من العرب الله عن العرب الله الله ا

<sup>(</sup>١٠٦) أحبار الأثمة الرستميين ، س ٢٠ ٠

يستنفه كل الأسالب القانونية المتعارف عليها ، وليس الاعدار والاتدار فنط ·

فلعد عرض عبد الوهاب على خصومه أصحاب ابن ومدين أن يضعوا أوزار الحرب حتى يستشيروا اخوانهم في المشرق فيها أثير من مسألتى : شرط الحكم بمشورة جماعة معلومة ، وجوار أمامة من يوجد أعلم منه ، وفي هذه المرة لم يكن الاخوة الذين طلبت مشورتهم في البصرة ، كما كان الحال قبل ذلك ، بل في مصر وفي مكة : مما يعني أن مركز التقسل المسارجي الاباضي ، من الناحية النظرية أو الايديولوجية ، كما يقال الآن ، كأن قد انتقل من الحراق ألى مصر والحجاز ، وهو الأمر الذي يسترعي الانتباه ، اذ بعني انحسار المدارس الفكرية الخارجية من مركز الخلافة ، جنوبا نحو مصر ،

وتم الاتفاق على ارسال رسولين لقيا في مصر: شعيب بن المرف وشيعته ومنهم شخص يعرف بأبي المتوكل (١٠٧) ، وفي مكة التقيا بأبي عمر والربيع بن حبيب وأبي غسان مخلد بن ألمود الفسائي (١٠٨) ، ولقد أجاب زعماء أهل الدعوة في مكة ببطلان الشرط وجواز امامة العالم اذا وجد من هو أعلم منه ، وأن ا لامامة لا تبطل الا بحدث في الاسلام بعد الاعذار والانذار من جانب الجماعة ، والاصرار والاستكبار منامامهم (١٠١) ، أما شعيب بن المرف

<sup>(</sup>۱۰۷) أبر ذكريا ، المحطوط ، ص ۱۵ ... ب ، الدرحيتي ، المحطوط ، ص ٢٦ ... ب. ( المطبوع ، ص ٤١ .. حيث : شعيب بن المعروف بدلا من بن المعرف ) .

<sup>(</sup>١٨) أبر ذكريا ، ص ١٥ س ب ، الدرجيني ، المعطوط ، ص ٢٢ سب ( المطبوع ، ص ٤٤) • ا ا

<sup>(</sup>١٠٩) أغلر أبو زكريا ، السير واخبار الأثمة ، المغطوط ، ص ١٥ س ، ص ١٦ س السيت يورد نص كتاب أمل المشرق على الوجه التالى : « سم الله الرسن الرحيم ، أما يعد ، يا اخوالنا قد بلغنا ما كان قبلكم وفهمنا ما كتيتمونا ( كاتبتمونا ) به من أمر الشرطة ، فليس من سيرة المسلمين أن يحملوا الشرط في الإمامة : أن لا يقفى (مرا دون جماعة معسلومة ، فالامامة محيحة والشرط باطل ، فلو صبح بالإمامة شرط لما "قام بقي حقي ولا أقيم له حد ، رامطلت المتعدو ولبطلت الإحكام وضاع المحق ، والجماعة يتمدر اتفاقها على أن الامام أن قلم الله سارى خلا يعبيب أن يقيم عليه المحد فيقطع يدم حتى تحضر الجماعة ، ولا يجاهد الإمام صوا ولا يتها عن قساد الا بحضرة الجماعة المطومة فالإمامة صحيحة والشرط باطل ، ومه دكرتم من تولية دجل وفي حماعة المسلمين من هو إعلم منه فذلك جائز ( جايز ) الخا آكان في الثناعة والفضل سنزلة حسنة ، وقد ولى أبو مكر المسديق وفي القد عنه وزيد بن ثابت أفرض مد ، وعلى بن أبي طالب أقفى منه ، ومدا ما ليس عد

براس (طِماعة في مصر ، فانه قرر المسير الى تاهرت(١١٠) للنظر في السالة على مسرح الأحداث ، كما يقال ، أو ينظر شاهد العيان .

والحقيقة انه لا باس في أن يكون أهل الدعوة في مصر قد ما وا أن رأى المعارضين للامام عبد الوهاب و فهذا ما يمكن أن ينهم من رواية أبي ركريا التي تقول ان شعيبا عزم على للسير الى تأهرت و فخرج في نفر من أصحابه بغير مشبورة من مشايخ مصر طمعا في الامارة و رقد كان بها جماعة المسلمين و مشايخ دوو وصل وعلم وورع وقد نهاه بهضهم عن الحروج ان تاهرت و فقالوا له و تقدم الى بلد اختلف أهلها ولم يشتغل ( بكلامهم ) وراسته بل هو واصحابه طبعا في الامارة و فعضوا مستعجلين حتى أنضوا واصلهم فصاروا يسوقونها سوقا و وحكى عنهم أنهم وصلوا من مصر الى واحليم في عشرين يوما ه (١١١) و وغم ما تقوله الرواية من أن شعيب دخن

دويه حالات لتول وسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعرضكم زيد واقتصاكم على وأعلم أمتى بال ال والحرام معاد بن جبل سيد العلماء ، مواد بن جبل سيد العلماء ، مواد سيحتر غدا يوم القيامة ( القيمة ) أمام العلماء ببنده و ويضيف أبو ذكريا يسد دلك ادم ددوا اليواب باثيات ولاية عبد الموهاب وذكروا أن الامامة لا تبطل الا يحدث في الاسلام ،

ادم ردوا البراب بالنبات ولاية عبد المرهاب وذكروا ان الامامة لا تبعل الا يحدث مى الاسلام وقارن الدرجيسى ( المحفوط ، ص ٢٦ ب ، والمطبوع ، ص ٤٩ ب ٠٠ ) اقدى يتقل العسرولية بعد البسملة والتصلية والسدية ( ققد اتصل بنا ما وقع قبلكم وما كتبتم فيه ، فلما مذكرتموم من امر المشرط ١٠٠٠ أن يجعلوا في الامامة شرطا أن لا يقطع الامام ١٠٠٠ . الاهنمة محيحة ١٠٠ في الامامة الشرط ١٠٠٠ ولسللت العدود والاحكام ١٠٠ يدمد اتفاقهم ١٠٠٠ فلا يمكن أن يقيم عليه الحق فيقطع ١٠٠ أو زما أحد فلم يرجم أو يحلد حتى تحدر الجدعه ١٠٠ وبعاهد ١٠٠٠ ولا يديى عن مسكر الا بمحمر المدماعة فيكونوا كلهم ادا اماما وكلهم للامام فهد المطال الامامة وتسمه غير الاستقامة ، ورمى الامامة به يفي والسؤال عن ممدًا غي ١٠ وأما ما ذكرتم من تولية ١٠٠٠ سائز ادا كان مستكملا لشروط الامامة ، وكان من آهل الفضل والدي . والما والسياسة والمرلة المرسية ، فقد ولى أبو يكر ١٠٠٠ و وانظر الشماشي ، سي ١٤٨٠ وقارن المنامة ومدت بعده من سو إفصل منه المقدت بعيمتهم امامة الأول ، ولم يجسد الدول عنه الى من مو الفضل مد ) ، وبشل منه اتفادت بعيمتهم امامة الأول ، ولم يجسد شريطة أن يكون الائمة من أولاد فاطمة بطبيعة المال ( أمطر الشهرستاني من الملل والنحل ، مريطة أن يكون الإثمة من أولاد فاطمة بطبيعة المال ( أمطر الشهرستاني من الملل والنحل ، مريان على من الدن ابن على الدن عروز امامة المشول مع قيام الأنضل للمسلحة » ٢٠ من ١٢٥ ) الذي يقول أن الامامة عد

<sup>(</sup>۱۱۰) أبو ذَكْرِيا أَ المَطْلُوطَ ، ص ١٦٠ بَ ، الدَّرَحِيثِي ، المُعَطُوطَ ، ص ٣٦ - سه (٦١٠) أبو ذَكْرِيا أَ المَطْلُوطُ ، ص ٣٦ - سه

على الامام عبد الوهاب وما كان يمكنه الا أن يفعل ذلك ، و'نه أفتاه بنفس فنوى اهل مكة التي وصلت فيما بعد بصحة امامته ، الا أن المهم هو أنه النبسم الى جانب يريد بن فندين وأصحابه ، مكان بناجيهم ويؤازرهم .

### نسميات جديدة للنكار:

وعن هذا الطريق اكتسب النكار تسميات حديدة عند خصومهم اتباع عبد الوهاب ، مها : النجوية ، والشعيبية الذين عرفوا بالشغبية والملحاء ، والنكاثة (١١٢) .

# علاقة المعارضين بأهل تأهرت اللذين عرفوا بالوهبية :

ومع أن المعارضين لعبد الوهاب من التكارية كانوا يعيشون خارج تاهرت الا الهم كانو، يدخلون المدينة جماعات حيث احتفظوا بمساكنهم القديمة ، مما أثار حشيه اعوان الامإم الذين طلبوا منه أن يمنعهم من ذلك و تشير رواية ابن ركريا إلى أن عبد الوهاب عندما كلمهم في الخروج تهائيا من المدينة لم بهتموا كثير تكلامه اد قالوا له: « هذه مدينتنا وتلك منازلنا » وسألوه عبد اذا كانو قد اقترفوا جرما يستحقون عليه الخروج و ومع أن الامام تركهم سحدون المدينة ويحرجون منها . فالظاهر أن العلاقات صاحت بين التكارية وبين النام الوهبية نسمية الله (١١٢) .

<sup>(</sup>۱۱۲) انشر أبو ركريا و المعطوط . ۱۱ سا ، ۱۱ سب ) حيث يشرى المجرية : 
لانهم صادو يجتمون ويتناجون • أما الشميبية فهى لمى الص فى شكل د الشفيهة لادغالهم 
فى الاسلام الشفه » • والظاهر أن مدًا تحريف مقصود من جانب الوهبية لتبريح خصومهم 
بنسيهم الى الشفه » بينما المفهوم من سياق الرواية أن المتصود هو شعيب المحرى والنسبة 
اليه الشميبية • وأما الملحدة : فلاتهم د الحدوا فى أسماه قد للوله تمالى ؛ الذين بلحدوث في 
اسمائه سجرون ما كانوا يعملون » والمتصود بذلك هى مسألة نفن المسلمات بجند المعتوثة • 
أما النكانة ، د فلنكتم بيمة الامام بغير حنت » • وأنظر الدرجيتى ، المنطوط ، ص ٢٧ – به » 
" ا ( المغبوع ، ص ٥٠ – ١٥ ) "

ملا ولا بأس من الاشارة الى أن الدرجيش يشير قيما بعد ( الملبوع ، ص ١٦١ ) إلى أن النكارية من الاشارة الى أن الكارية من النا الموادج بحيماً الانسسانية من النا الموادج بحيماً الانسسانية أن الكارسكم المحكمة مسابق من كان عدد التسمية تعابل اصطلاح « للمحكمة ، اللهن المعالم الانت -

<sup>(</sup>١٦١) أنظر ابن السند (اس ٦٦) اللَّي يصن عل النواق الابانسية على بدي الوهليه على إلى الموليه على الموالية الموالية على المالية الموالية ال

### تازم الموقف بين الفريقين:

وانتهى الأمر الى تأزم الموقف بين الجماعتين عندما اعتاد النكار على دخول تاهرت وهم يحملون السلاح ، فحمل أهل المدينة بدورهم السلاح بأمر عبد الوهاب خشية الغدر ولقد تحقق غدر الكار في مغامرة قصصية قاموا بها ، كما يقول أبو ذكريا ، للتحلص من الامام .

### مؤامرة قصصية لاغتيال الامام :

نقد تظاهر النكار بأنهم يتناعون على صندوق ( تابوت ) وضعوا فيه رجلا معه سيفه وحملوه الى دار عبد الوهاب حيث وضعوه الى أن يحكم بينهم ، وكان هدفهم أن يخرج الرجل لاغتيال الامام ليلا و وفسلت المؤامرة بسبب سهر الامام من أجل الصلاة والقراءة والدرس من جبة ، ثم بسبب فطنته وحرصه وحيث وضع زقامنعوخا في فراشه ، وجلس يترقب الخائن الى أن خرج من تابوته وضرب الزق ، فقده الامام بسيفه نصفين ، وأعاده قتيلا الى التابوت (١١٤) و ومكذا اتضحت نية الغدر لدى النكارية ، وأمر عبد الوهاب أن يكون أهل تآهرت على أهبة الاستعداد دائماً بسلاحهم و واسهز خصوم الامام ، من : ابن فندين وأصحابه ومنهم شعيب المصرى ، خروج الامام من تاهرت في بعض حاجاته واستغفلوا أهل المدينة وحاولوا الدخول عليهم على حين غرة ، « فقامت الصبحة في المدينة من كل مكان» (١١٥) و

احدامها مى اليريدية اتماع عدد الله م يريد والأخرى مى المعرية اتماع عيسى من عمر ثم أصد من الحسيب ، وأن من يسمى بالوهبية يسيلون الى مدين المدهبين ، مما يعنى تطووا أو تقسيمات حديدة بين اتباع عند 'لومساب الدين لم يعودوا يعرفون باسم الوهبية على أيام ابن السعير ة على أواحسو الرستميين ، حيث كانوا يسمون في دتك الوقت أيفسسا ياسم المسكرية الدى كان يعرف به معظم قبائل بنوسة في تاهرت ، مدا ، كما طن ابن حوقل أن تسمية الوهبية في حمل بقوسة بسعة الى عبد الله بن وهب الراسبي أول أئمة الحرووية في المراق ، ويقول أنه وصل مع عبد الله من اماس إلى الحبل وماتا فيه ( طح بيروت ، صن ١٣) ،

(١١٤) أنظر أبو زكريا ، المحسوط ، ص ١٧ ... أ ، ١٧ ... ب ( وقارث الدرجيتي . المطبوع ، ص ٥٢ ... ٣٥ ) . حيث كن الترتيب أن يؤذن القاتل بعد أن يقتل الامام قيأتي أصحابه إلى دار الامارة - قلما لم يسمعوا الآذان أتوا صباحا وحملوا تابرتهم ووجدوا صاحبهم قية قتيلا ، فخرحوا من المدينة خرما من صبيعهم من المسلمين ، وقادن الشماحي ( ص ١٤٩ ) . حيث يقول ان أصحاب الامام هم الدين غرووا بالمتآمرين ووصعوا المرق المنفرخ -

(١١٥) أنظر أبو زكريا ، المنطوط ، ١٧ أن حيث تقول الرواية أن السبب في تسجل ابن فندين وشميب بالقيام بتلك المحاولة أبهم كانوا يخشون وصول فتوى أهل المشرق في ذلك الحلاف حشية بادانتهما ، وهو ما سيحنث بعد قليل ( وقارب الدرسيني ، المطوع ، صر ١٥٠ .

# بلاء ولى العهد افلح ، ومقتل ابن فندين :

وترجع رواية أبى زكريا فضل أنتاذ تاهرت ما كان يدبره لها خصومها لل شبخاعة ولى العهد أفلح بن عبد الوهاب الذى عاجلته الحادثة وهو يتزين فخرج بأحد شقى رأسه مضغرا والآخر دون تضغير ، ووقف وحده يدافع عن باب المدينة حتى انسلخت رجله الى العرقوب وحتى تحطمت درقته ، فاقتلع الياب الضخم يتقى به ضربات الأعداء ، وكان من بين ضحايا أفلع يزيد بن فندين الذى لم تمنع البيضتان اللتال كانتا على راسه من « أنه يضربه أفلح على آم رأسه ضربة »فقده والبيضتين والرأس ،ونشب السيف فى عمود باب المدينة ، وحس أفلح بن عبد الوهاب فى يده الشدة فظن ذلك كله رأسه فقال له : ما أقوا رأسك يابربرى يامشوم »(١١١) .

### خلاف شعيب في حيز طرابلس:

وبمقتسل يزيد بن فندين انهزم أصحابه بعد أن تركوا من قتلاهم ١٢ (اثنى عشر) ألفا كانت دماؤهم تجرى كالسيل ، كما تبالغ الرواية ، على يأب المدبنة ، وزغم أن الامام عبد الوهاب أمر عندما رجع يجمع القتل ، وصلى عليهم ودفيهم . « طمعا فى العافية لعامة المسلمين من بقية أصحاب ابن فندين ، فأن شعيبا الذى فر إلى حيز طرابلس ، ربما فى المنطقة الواقعة بين المدينة وجيل نفوسه ،وطل يظهر الخلاف للامام ويعلن البراءة منه ، وينشر دعايته المناهضة لامام تاهرت بين الحجاج الوافدين من المشرق (١١٧) وينشر دعايته المناهضة لامام تاهرت بن الحجاج الوافدين من المشرق (١١٧) فكان واصحابه يقولون : « قتل المسلمين » (١٨٨) ، ولم تثمر دعاية شعيب ضد عبد الوهاب ، أذ عندما وصلت أنباء تلك الفتنة الى أهل المدعوة بالحجاز من جماعة المسلمين ، وعلى راسهم الربيع بن حبيب ، « برءوا من شعيب ويزيد بن فندين واصحابه الذين قتلوا معه ، ومن كان على سبيلهم الا من تاب ، وكان الربيع بن حبيب يقول في مجالسه : عبد الوهاب أمامنا وتقينا وأمام المسلمين أجمعين » (١١٩) .

<sup>(</sup>١١٦) أبو زكريا ، المخطوط ، ص ١٧ ــ ب ، ١٨ ـ ١ ، الدرجيتي ، المطبوع ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>١١٧) انظر أبو زكريا ، ص ١٨ ساء ٢٨ سا ( الدرجيتي ، المطبوع ، ص ٥٥) . أما ابن المستبر ( ص ١٩ ) قائه يقول ان الامام عند الرمات عو الذي تحرج اليهم وصرعهم في عمر البصر - .

<sup>(</sup>۱۱۸) الشماخي ۽ ص ۱۹۱ -

<sup>(</sup>١١٩) انظر أبو زكريا ، المنطوط ، ص ١٨ سـ أ : حيث قبل المربيع كيف البرا من شميم من غير حدث ، فقال وأى حدث أعظم من مراءته من عيد الوهاب أمير المؤمنين ( الدوجيني، والمملكي ع ، ص ٥٥) .

# اعتزال المخالفين الذين عرفوا بالواصلية ، وتحول الامامة الى ملكيية اى خلافة :

وبذلك تبت القطيعة تماما بين تاهرت وبين حصومها من أصحاب ابن فندين الدين بقيت في نفوسهم حزازات وصعائن فتنحوا بناجيبهم بالقرب من تاهرت التي لم يعودوا يدخلونها ، ونظن أن ذلك هو السبب في نسمينهم ايضا بالمعنزلة (١٢٠) لاعتزالهم أهل تاهرت ، وأن ذلك هو السبب في تسمينهم فيما بعد بالواصلية ، ولو أن كتابالاباضية يفرقون بين النكار وبين الواصلية من الخارجين على امامة تاهرت ، كما سنرى ، هذا ، كما يمكن التفكير في أن يكون المقصود بالاعتزال وبالواصلية هنا نوعا مسن الفكر الشيعي الزيدي الدي كان قد امترج بالاعتزال عن طريق تلمدة الامام زيد لواصل بن عطاء حتى قيل انه صار « وجميسي أصحابه معتزلة في المذهب والاعتقاد(١٢١) وهذا ما قد يعتبر من مقدمات قيام الدولة الادريسية (١٢٢) وحق لابن الصغير أن يقول : أنه بعد انتصار عبد الوهاب هذا على خصومه وحق لابن الصغير أن يقول : أنه بعد انتصار عبد الوهاب هذا على خصومه الدولة الدينية الى حال الدولة السياسية سيبها بما حدث في دولة الخلاقة أيام معاوية (١٢٤) .

ومع أن ابن الصغير يبدأ تاريخه لمرحلة « الملك » في تاحرت بالاعتراق الثانى الذي عرفته الاباضية على عهد عبد الوهاب أيضا ، ويجعل سبب الافتراق هو الخلاف مع قبائل هوارة ، فالأقرب الى المنطق أن تكون تلك المرحنة بعد الانهاء من الصراع مع الواصلية في أحوار تاهرت ، كما يفصل ذلك أبو ذكريا ومن تقل عنه ، ودلك أن هوارة كانت سمكن في حيرطرابلس

<sup>(</sup>۱۲۰) أنظر أبو ركريا ( ص ١٨ ــ أ ) الدى يعود فيكرد الهم تنحوا بالربوة أو الكدية التى سبيت كدية النكار ، التساحى ، ص ١٥٤ ( حيث يسبيهم معترلة ) ،

<sup>(</sup>١٢١) أنظر ابن خلكان ( عن الامام زيد المتوقى سنة ١٢٣ هـ ) ، ج ١ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>۱۲۲) أنظر قيما صيق ، ص ٢٦٦ وه ١٠٨ ، هذا ، ولو أنه من الغريب أن ينكرس تقسيم البربر عبد تسايتهم ، مع مرود الوقت ، الل ، معتزلة وأباضية وسنية ، بال وأن تنسب غالبية رباته في أواخر القرن الحامس الهجرى/١١ م الل المعترلة باستناه معظم ، مثل : يعي برزال وبنى واسين الابامية ، وكذلك بنى عمرادة وبنى يغرب السنية ـ أنظر ابن حرم جهيرة أنسابد العرب ، من ٢٦٤ ، حيث يسبب ابن جرم تلك الرواية الليمامرة الى محسد بويكني المرزال ، الباسك الابامى ، الذي كان عللًا بانسابهم ) ،

<sup>(</sup>١٢٢) أحماد الألمة الرستسين ، ص ٣٠ -

<sup>(</sup>۱۲٤) أنظر قيما سيق ، ص ٢٠٦ وه ٧٧ ،

حيث كان النراع الذي أدى الى الإنشقاق الثاني بين الإباضية (١٢٠) \*

### الصراع ضد النكار والواصلية:

وحسب رواية أبى ركريا ينقسم الصراع بين عبد الوهاب وسيخصومه الى مرحلتين الأولى ضد المكار والثانية ضد الواصلية ، وهو الأمر الدى يتضمن في ثناياء أن يكون هناك فرق زمني معقول بن الصراعين "

#### التكار:

وكان سبب الصراع ضد النكار هو اغتيال و ولى العهد ، ميمون بن عبدالوهاب الذي قتل غدرا بليل، ومثل به فمزق لمبه اربا خارج تاهرت(١٢٦) و ومع أن عبد الوهاب دفن ابنه دون أن يدرى من قتله ، قائه لم يلبث أن تيقن أن النكار هم الذين قتلوه ، وذلك عندما مر ابن لميمون بهم ، وهو يسعى في بعض حاجاته ، فصاحوا به : « يا ابن المهدور دمه » وهنا قررعيدالوهاب الا بنقام من قاتلي ولده فجهز حيشا أنقذه اليهم ، ولكي يتم الثار جعل قيادته الى واحد من أبناء القتيل وعلى بعد أيام من تاهرت التقي جيش عبدالوهاب بخصومه ، وهزمهم هزيمة مكرة حتى قيل انه عد من اسمه هارون ، وهو اقل الأسماء شيوعا بين القتلى ، فكانوا ٣٠٠ ( ثلثمائة هارون ) قتيلا (١٧٧) و

### الواصلية:

أما عن الصراع ضد الواصلية فاتى بعد ما نرل بالمكار من الوهن والضعف ، مما يعنى أن جماعة الواصلية تختلف عن جماعة المكار ، وهو الأمر الذي يشيراليه أبو ذكريا عندما يعرف الواصلية نابهم ، قوم مى المربر

<sup>(</sup>١٣٥) أنظر ابن الصنعير ، ص ٣٠ ، حيث يحمل موارة ولواته في حير تاهرت ، وهستو الأمر الذي لا يتعلى مع واقع البحال وان كان الأمر لا يسبع من وحود عشائر مهاجرة عن طراطس الى تاهرت ·

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر أبو ذكريا ، المخطوط ، ص ۱۸ سب ۱ الدرجيسى ، المطوع ، ص ٥٦ ) ، اللذي يقول ان الامام سزع عندما وآه وقال . « أي بني احتيفت فيك تلائة أمثال للمامة قي قولهم : ويُل لمن مرت الخيل مكساه ، ويع لمن أصبيب بليل ، وقال التسسائل : أذا مسسبت ابن السسلطان فأمسسه مسا عنيفا ه · وعن ولاية ميمون المهيد ، أنظر لبن خلدون ، چ آ ص ١٢٧ ، وأنظر قيما سبق ، ص ٣٠٦ وه ٢٧ ه

<sup>(</sup>١٢٧) أبو ذكريا ، المخطوط ص ١٨ ـ ـ ( اللندسيش ، المطبوع ، ص ٣١ ) •

أكثرهم قب ثل زناته ه (١٢٨) • ويضيف الدرجينى الى ذلك أهم كانوايعيشون قريبا من تاهرت ، وأكثرهم أهل البادية (١٢٩) وأن عددهم كان على ايام ميمون عبون عبون كبيوت الإعراب يحملونها (١٢٠) ، مما يمني ميمون عبد ثلاثين ألغا في بيوت كبيوت الإعراب يحملونها (١٣٠) ، مما يمني حالة المكار • ويعطى أبو زكريا لخصومه الواصلية لونا سياسيا عندما يشير الى أنهم تحركوا «حين أحسوا ببعض الفرقة في الإباضية ، وأرادوا أن ينتهزوا بعض الفرصة ، (١٢١) • وواضح من النص أن زعماء الواصلية هؤلاء كانوا يحسنون الجدل في المسائل التي كانت موضع خلاف بين أهل المذهب ، مما جمل الكتاب ينسبونهم فعلا ألى المعتزلة بعد أن كان اعتزالهم سياسيا بمعنى الانحياز عن محتمع تاهرت والابتعاد عنه • فهذا ما تشير اليه الرواية بعمني الانحياز عن محتمع تاهرت والابتعاد عنه • فهذا ما تشير اليه الرواية التي تقول : أن أبن سيدهم كان فارسا مغوارا صعب المنال ، وأنه كان فيهم أيضا رحل مناظر يجيد فنون الكلام ، وكثيرا ما ناظر الامام : وكان شديد المارضة حديد العارضة ، مما يفهم منه أن عبد الوهاب لم يكن له طاقة به في هدا الفي (١٢٢) •

# الاستعانة بنفوسة في الصراع ضد الواصلية :

وهكذا نفهم من قصة الفارس الواصلى المغواد وصاحبه المناظر الشديد المراس أن جماعة الواصلية كانت قد قويت من الناحيتين المسكرية والمذهبية، وأن الأمر كان سينتهى بالصراع بينهم وبين امام تاهرت عندما اشتللت ممارضتهم له • وتقول رواية أبى ذكريا أن عبد الوهاب انذرهم وأعذرهم قبل أن يلقاهم في عدة ممارك • ويفهم من الرواية التي تنص على أن الامام استنجد في آخر الأمر بقبائل جبل نفوسة أنه لتى منهم شدة • فقد طلب من نفوسة، وأن يعثوا له حيشا بجيبا يكون فيهم رجل عالم بفنون الرد على المحالفين ورجل عالم بفنون التفسير ، ورحل شجاع بطل يبارد الفتى المعتزلى الموصوف

<sup>(</sup>١٢٨) السير وأغيار الألبة ، المحطوط ، ص ١٩ ــ أ ( الدرجيني ، المغطوط ، ص ٢٦ أ ، المطبوع ، ص ٧٧ ) .

١٢٩١) الطبقات ، المعطوط ، ص ٢٦ سـ أ ( المطبوع ، ص ٥٧ ) ٠

<sup>(</sup>۱۳۰) "الطبقات المتعلوط ، ص ۲۰ ـ أ د المشرع ، ص ۲۶ ) ، وانظر ابن حلدون ، ج اس ۱۲۱ .

<sup>(</sup>۱۲۱) أيو ركريا ، المخطوط ، س ١٩ ١٠٠ ،

<sup>(</sup>۱۳۲) أبو دكريا ، المحطوط ، ص ١٩ ٪ أ ، الدرحيتي ، المخطوط ، ص ٢٦ ٪ أ المطبوع ، ص ٥٧ ٪ .

بالشبجاعة »(١٣٢) • واختار عامل عبد الوهاب على جبل نفوسة أربعة رجال ارسلهم الى عبد الوهاب ، وهم : مهدى الويغوى الخبير بفى المناظرة ، ومحمد أبن يانيس العابد الزاهد العالم بتفسير القرآن ، وأيوب بن العباس الفارس الذى لا يشق له غبار • أما الرابع فاختلف في أمره فهو اما محمد أبو محمد أبو الحسن الأيدلائي (١٣٤) •

ومع أن الامام الذي كان ينتظر عسكرا كثيفا من نفوسة ، حتى انه وعد من يبشره بوصولهم من عبيده بالحرية ، عجب من غير شك لوصول الرجال الأربعة وحدهم ، فان هؤلاء لم يليثوا ان اكتسبوا ثقته في أنهم اكفاء للقيام بالمهمة التي كان يرجوها من نفوسة · فبعد أن أنزلهم في دار الضيافة وأجرى عليهم ما يلزمهم الى أن استراحوا ، تاقشهم في أمر مواجهة الواصلية في المناظرة والحرب · فعرف مهديا بأسلوب الفتى الواصلي المنتحل للمناظرة، ونهم مهدى كيف كان المعتزلي يزوغ عن الحجة ويحيد عن الجواب ، وكيف كان يلبس على الامام ويسرق منه السؤال(١٢٥) · أما عن أيوب بن العباس فقد أذهل القوم بقوته الاسطورية حتى أنه عندما أزاد اختيار قرس من دار الدواب في تاهرت لم تعجبه جميع الافراس التي كانت تكاد تقع بين يديه ، عندما كان يجذبها ( يجدها ) محاولا احتبار قوتها . حتى انتهى به الأمر

<sup>(</sup>۱۳۳) ابر رکزیا ، للنظوط ، ص ۱۹ س. آ ، الدرخینی ، المنظوط ص ۲۲ س. آ ( المطبوع ، من ۵۷ ) ، الشماحی ، ص ۱۹۴ \*

<sup>(</sup>١٣٤) إبو ركريا ، ص ١٩ - أ الدرجيس ، ص ٢٦ - أ ( المطوع ، ص ٥٧ - ٥٠ ) و تقرل الرواية ان الأربعة عندما حرجوا في هيئة السعر على تامرت اسر محمد بن يانيس على أن يكون حادما لهم ، لكان يجهز طعامهم ويسلم حيلهم ثم يقصي نقية ليلة قائما يصل ، وانه تمادى في ذلك رغم اعتراصهم عليه والحاحهم في أن يرفق بنفسه ، حتى انه عندما أنبرهم انه أن يصل الا ركمتين لم ينته معهما الا مع طلوع المقحر ، لانه قرأ تصغا من القرآن مسم كل من الركمتين ، وطع أمر ابن يانيس من الاحتهاد في الصلاة ليلا حتى في الأيام الباددة على من الركمتين ، وطع أمر ابن يانيس من الاحتهاد في الصلاة ليلا حتى في الأيام الباددة المهمرة الى أن قالوا له ح أن كان لا ينسل الجنة الا من كان مثلك يابن يانيس سبعيبك فيها الرحشة » ( وقاون الدرجيس ، ص ٢٦ - ب ، ٧٧ - أ ، المطوع ، ص ٨٥ - ٥٥ ) ، وتشيف الرواية منا أن مهديا كان المحايه ويخرج شاطرة المخالفين وأنه أعاد منهم الى المقمد تسمين عالما - أما من صفات يترك أصحابه ويخرج شاطرة المخالفين وأنه أعاد منهم الى المنتفى يها ولا يبالى ، والثالثة انه تختى منه ولا يبالى ، والثالثة انه تختى منه ولا يبالى ، والثالثة انه كان لا يخاف محالها على فقمه أن يغلمه في المحجة ، وقاون الدرجيتي ، فلتحلوط ص ٢٧ - ١ ،

الى علاج فرسه الذى كان قد أصابه الحفا ، وذلك بالرمل المحمى الدى كان على الفرس أن يطأة بحوافره لمدة ثلاثة أيام (١٣١) ·

### مناظرة حربية تنتهى بهزيمة الواصلية:

ومكذا عندما استعد الامام عبد الوهاب ، ضرب الموعد لخصومسه المواصلية بعد ثلاثة أيام حيث خرج بعسكره ومعه جماعة تعوسة الأربعة . وتم اللقاء العجيب بين الاخوة المنشقين ، ودعا عبد الرهاب الواصلية الل الحق واعذرهم ، ولكنهم طلبوا المناظرة ، وهنا صف كل من الطرفين صعوفه ، وكان على المتناظرين أن يتباريا بين الصفين ، ومع كل منهما وجوه أصحابه ، وخرج الفتى المناظر من المعتزلة، وحرج اليه مهدى الذى قدمه محمد بن يائيس، وأحس الفتى المعتزل بشبح الهزيمة أمام مهدى فعرض عليه أن يستر كل وأحس الفتى المعتزل بشبح الهزيمة أمام مهدى فعرض عليه أن يستر كل منهما على صاحبه اذا تمت له الغلبة ، ومع أن مهديا وافق على ذلك الا أنه قال لأصحابه أن علامة انتصاره على المعتزل أن ينزع شاشيته عن اسه، ويضعها تحت ركبته ،

وهكذا يدا الجدل الفقهى بسيطا معهوما من الحاضرين ، « فلم يفلح منهم أحد على صاحبه ، ثم أنهما دخلا فى فنون العلم ، فخفى ذلك عن حضرهما » ، دون الامام بطبيعة الحال • ولو أن الجدل بين العملاقين العالمين لم يلبث أن صار غير مفهوم من الجميع ، فكأنه « الصفق بين الحجرين » • وعلى حين فجأة نزع مهدى شاشيته من على رأسه ، فكان ذلك علامة انتصاره، فعلا التكبير والتهليل فى صفوف الوهبية (١٢٧) •

وكان على المبارزة أن تبدأ بعد المناظرة ، فخرج الفارس المعتزلى المعروف بالشجاعة وخرج أيوب بن العباس للقائه ولم تكن الاحولة بالخيل أو بعض جولة حتى حمل أيوب على خصمه فقتله بسيفه القصير ذى العد الواحد أو سلكه في رمحه ، فكانت تلك اشارة ببد المعركة العامية الوطيس وكان بطلا تلك الملحمة : أفلح بن الامام الذى صار يضرب في ناحية ، وأيوب

<sup>(</sup>١٣٦) أبو ركريا ، المخطوط ص ٣١ ــ أ ، وقارن الدرحيشي ، المخطوط ص ٣٧ ــ پ ﴿ المطهوع ، ص ٣٠ ــ ٦١ ) ،

<sup>(</sup>۱۳۷) أبو ركريا المحطوط ۲۱ ـ ب هذا ، بينا احتج الفتى المعتزل على مهدى وقال له عدرسى يامهدى وقال الدرخيني المحطوط ، س ۲۷ ـ ب ، المطبوع ، س ۱۱ رحبت الفلنسوة على وأس مهدى يدلا من الشاشية ) ،

اين العباس الذي كان يضرب في الناحية الاحرى · وانتهت المركة الدامية عهزيمة الواصلية بعد أن بقي معظمهم مجتدلين في ميدان القتال (١٢٨) ·

و بذلك يكون الامام عبدالوهاب قد كسر شوكة خصومه المذهبيين في الميزاز تاهرت ، وعن هذا الطريق تصبح مقالة أبن الصغير من أنه « انتقل من. حال الامامة الى حال الملك » \*

# مقدمات الانشقاق الثاني : اضطراب منطقة طرابلس :

وتبدأ حال الملك السياسية بالافتراق الثانى بين الاباضية ، وذلك فى الجناح الشرقى من الامامة ، فى منطقة طرابلس حيث يبنا بالصراع مع شبائل هواره ، كما يقول ابن الصغير ، وهو الأمر الذى تؤيده رواية أبى ذكريا التى تمهد للاشقاق محصار مدينة طرابلس التى كانت تابعة للاغالبة ، واذا كانت الرواية الاباضية تقول ان عبد الوهاب عندما انخذ طريق المشرق كان يفصد الحج ، فانه مما يشكك فيها أنها تشبه الرواية الأغلبية الخاصة بالأمير ابراهيم بن أحمد ، عندما ترك الامارة وسار للجهاد فى صقلية (١٢١) فقيل الراهيم بن أحمد ، فعندما وصل الامام الى جبل تقوسة رفض أهل الجبل أن يتركوه يواصل طريقه خشية المسودة « فتتعطل أمور المسلمين وحدود الله ، ، ومما يؤيد الشك فى أمر الحج أن اقامة الامام عبد الوهاب فى جبل نقوسه ( فى بنى زمور ) التى طالت الى سبع سنوات ، لا يكفى لتفسير طول المدما أنه كان ينتظر وصول الفتوى من علماء المذهب فى مكة \_ وهم : أبوعمرو

١٤٩ من ١٤٩ . فينا سسق ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>١٣٨) أبر زكريا ، المخطوط ، ص ٢٧ ـ ا : حيث يقول ان عدد من قتلهم أقلع أذه ولحدا نقط من عدد من تتلهم أيوب " كما أن أيربا ضرب بسيعه عبودا وهو يظنه رجلا لحسار المسرد عصمي " وترى الرواية الإناضية أن الواصلية أرادرا الندر يأيوب يعد يومين فدعوم عسار اليهم بنهم عصم الناصحين له بالا يقمل ، وعي حي الواصلية طهر أيوب يعظم الرجل المخارل ، كما يقال الآن ، عهر يأكل قصمة التريد والشأة التي عليها حتى عظامها ، ويشرب وطلب الليس ذكله ثم يقدى ليله مكتا يقرأ القرآن ، ويصل المسمع يوضوه العشاء الآخرة وعمد طلوع الشمس يلاعب فتيان الحي على الخيل ، وعندما حاول البعض انتهاز القرصة فشك على أيوب بالرمح ذكان عصيبه القتل مع صبعة من أصحابه ، ولم يتوقف أيوب عن القتل الا عناما عبد عالم عامرت يقطع أرجل سبع عائرة رينادي من يربيد أكل اللحم من أمل الوادي من الرمر ، فأكل من يأكل المكروه ( وقارل علي وليزة رينادي من يربيد أكل اللحم من أمل الوادي من الرمر ، فأكل من يأكل المكروه ( وقارل المرسيم ) "

والربيع بن حبيد وابن عباد د بأنه يمكنه بعث مال ليحج به من ينوب عنه، وبأنه د ليس عليه حج لأن أمان الطرق من الشروط التي يجب بها الحج على من استطاعه ، (١٤٠) د والحقيقة أن خصوم الامام عند الوهاب في منطقة طرابلس كانوا يسببون له المتاعب ، منذ أن لجأ الى هناك شعيب المصرى حليف يزيد بن فندين بعد مقتل هذا الأخير ، كما راينا (١٤١) .

### الحرب مع هوارة:

ومع أن رواية ابن الصغير عن الاعتراب الثانى لا تبعلق بهذا الانشقاق مباشرة فانها تصلح كمقدمة منطقية له رغم ما يكسعها من الأخطاء مثل اقامة هواره ولواته فى حيز تاهرت و فالذى يفهم منها أن مصاهرة كادت تتم بين يعضي مقدمى قبائل هواره من بنى مسالة الذين يعرفون بالأوس ،وبين بعض غماه قبائل لواته، عندما خطب الأول ابنة الثابى التي عرفت بحسنها وجمالها، وأن بعض المقربين من الامام عبد الوهاب حذره من مغبة تلك المصاهرة أو ذلك الحلف ، مما دعا عبد الوهاب الى خطبة الصبية الهوارية الجميلة لنفسه وكان من الطبيعى أن يغضب مقدم الأوس ، وخاصة عندما مشت السعاة بين الفريقين ، مما ادى ألى الحرب واغارة هوارة على أعوان عبد الوهاب ، قرب نهر يقال له نهر أبى سعد الله و

والذى يفهم من الرواية أيضا أن المسألة كان يمكن أن تنتهى عند هذا الحد ، لولا ما قيل من أن هوارة أخلت ببادىء المذهب ، عندما سمح بعص رجالها بأخذ خاتم من أصبع قتيل فى تلك المعركة رغم أنه لم يسلب : قلم ينزعوا له ثوبا ولا أحذوا له فرسا ولا سرحا ولا نجاما - اد لما عرف الامام أن هوارة قد استحلوا الاموال أعد العدة لقتالهم ، فخرج اليهم فى ألف فرس البلق وحشود من العسكر لا يعلم عددها الاالله ، وكانت نفرسة تمثل جزءاكبيرا منهم ، مما يؤيد أن اللقاء كان غير بعيد من حبل نعوسة ، ان لم يكن قد وقح في الجبل نفسه •

وتم اللقاء بين الامام وبين بنى أوس وهوارة ومن معهم من القبائل على مجرى تهر جاف يقال له أسلان ، وانتهى القتال العظيم ، الذي ثبت فيسله

<sup>(</sup>١٤٠) أبو زكريا ، للخطوط ، ص ٢٣ س إ ، ٢٣ س ب ، وقارن الدرجيني ، المطبوع ، حس ١٥٠ سـ ٦٦ ( حيث الاشارة الى الاخوان في المشرق ، والمقدم في ذلك المصر : آبو المربيسيع عهبيب ، وابن عباد المصرى ) ، الشماحي ، ص ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>۱٤١) أنظر فيما سبق ، ص ٢٦٢ ٠

المناس: « لا يولى بعضهم لعض الدبر حتى سال الوادى ذلك اليوم دما » ، باتهزام الهواريين ، ولكن بعد أن هلك خلق كثير ، وأن « كان القتل فى هوازه أفضح وأشع » • وأثبت أفلح بن عبد الوهاب من حديد بطولة نادرة فى المركة ، فكان يجول فى ميدان القتال ذات اليمين وذات اليسار وفى القلب ، مما لفت نظر عبد الوهاب الذى كان جالسا فى محمل والى جابه رجل من نعوسه ، وهو يدير المركة بحماس أثار العزع فى قلب عديد المعومى • ولو أن الرواية تعود لتقول أن عبد الوهاب هو الذى فض حمسع القوم يكتيبته •

وهكذا انتهت الموقعة بالهرام هوارة الى حبل ينجان ( ايكجان ؟ ) ، وبترشيح أفلح بن عبد الوهاب لولايه عهد المامة تاهرت بعد والده « قابقطع الميه المفطعون ودارت اليه الحواثم والعطاء من تحت يديه ٠٠٠ (١٤٢) \*

### عبد الوهاب في جبل نفوسة وحصار طرابلس:

والظاهر أن توتر الأحوال في منطقة طرابلس هي التي حعلت الامام عبد الوهاب يقيم في جبل نفوسة ، وهو أحد مواطن النعوة الرئيسية ، تلك الاقامة التي طالت الى سنع سنوات كما تقول الرواية · وعندما استقرت الأمور في الاقليم رنا عبد الوهاب بانظاره نحو مدينة طرابلس العاصمة نفسها، على أمل انتزاعها من الأغالمة · ولا تعرف أن كان يمكن الربط بين أحداث بلاد الراب حيث قام الصراع بين الأغالبة وبين القبائل الاباضية هناك ، وبين محاولة عند الوهاب الاستيلاء على طرابلس أم لا · والمهم أن عبد الوهاب ساد لحصار المدينة ، كما يقول أبو زكريا ، ومعه أهل الاقاليم ألمتأخمة لها وأهل جبل تفوسة وعامة من بجبالهم · وأنه دار مع أهل المدينة ومن معهم من ألجنه الأكليي قتال شديد ، « استشهد » فيه عابد جبل تفوسة وزاهدها مهدى (١٤٢) الذي قال فيه ابن خالته ، عندما تخاصما في حضرة عبد الوهاب انه اشتغل باخرته حتى أضر بدنياه ·

ومده الشهادة هي التي أقرها الامام أثناء اقامته تلك بجبل نقوسه م عندما لحاً في يوم مطر وقر الى دار مهدى فلم يجد فيه شيئاً مما أشعره قعلا

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الصنير د حس ٣٠ -- ٣٣ \*

<sup>(</sup>١٤٢١) أبو ركريا ، ص ٢٣ ... ب ( الله كان وجهه يميس آو ينبسط وهو قتيل عنامة يسمع عرم المؤسيّ أو عزم المسودة ) \*

بالضرر ، بيسا وجد في دار ابن حالة مهدى المترفة ما كان يلرمه من النياب (لنطيفة ، والفرش والطعام ، فصلا عن النار التي بعثت الدف، في أوصال الجماعة ، وهدا ما جعل الامام يرجع في حكمه ، ويقيم الحجة لابر حالة مهدى(المداعة ، وهذا يعنى تطور في أفكار الاباصية بحر التحقيف من النزمت في مسائل الزهد ، والتسامح التدريجي في مسائل الدنيا وما ينعلق بها من المعاملات ، حتى انتهى الأمر بأن أصبح « الرحص » سمة من سمات فعههم •

### ازمة عدم ثقة بن عبد الوهاب واتباعه:

والغريب في الأمر أن ابن الصغير لا يذكر شيئا عن حصار عبدالوهاب لطرابلس ، بينما لا يعرف أبو ركريا الاتعاقية السياسية التي انبهت المها حرب طرابلس مع الأغالبة في سنة ١٩٦ ه/ ٨١٢ م ، ودلك باعتراف عبدالله ابن ابراهيم بن الاغلب بالسيادة للاباضية على الأقاليم السيداخلية مي طرابلس (١٤٠) ، وان كان ما يقوله شأن تلك ألحرب يمكن أن يكون أضافة الى ما تسجله الحوليات الافريقية • قابو زكريا يشير الى أنه حدث نوع مى عمهم الثقة بين الامام عبد الوهاب وأتباعه بلع حد أنه ، عندما كان يتساجي معهم عن حرب الأغالبة (كيد العدو) كان يحرج سرهم رغم ما النخده من الاحتياطات ابن انتهت بتقليل عدد من كان يتناحى معهم ، حيى ارتاب في الأمر هو ووزيره ابن عمران الذي لم يعد يتناجى مع أحد سواه • وحتى قال عبد الوهاب انه ابن عمران الذي لم يعد يتناجى مع أحد سواه • وحتى قال عبد الوهاب انه لا يستطيع أن يحاصر طرابلس برجل واحد، ، فعاد أدراحه الى حسسل نفوسه ، « وقد آيس ( يأس ) من قتح المدينة »، رغم حلمه واحتماله وصسره وفي الجبل أقام عبد الوهاب تبعض ألوقت وهو ينشر العلم بين أهله ويحكم وفي الجبل أقام عبد الوهاب المذهب بن المناه ويحكم وفي الجبل أقام عبد الوهاب المنها ويعكم وفي الجبل أقام عبد الوهاب المنه ويحكم وفي الجبل أقام عبد الوهاب المنه .

والذي يفهم من الروايات الإياضية أن الامام عبد الوهاب كان يقيم في جبل نفوسه في منطقة بني زمور حيث عرف الجبل هناك باسمهم ، وحيث كان للامام مصلى في قرية تلالت (١٤٢) • واثناء مقام الامام عبد الوهاب هناك

<sup>(</sup>١٤٤) 'أبو ذكريا ، بس ٢٣ ... ١ .

<sup>(</sup>١٤٥) أنظر فيما صبق ، ص ٤٠ وهامش ٦٦ -

<sup>(</sup>۱٤٦) أبر ذكريا ، ص ٢٧ \_ .. .

<sup>(</sup>۱٤٧) وكان في المكان الذي يصل لحيه بلاطه يتكره عليها ويعلغ ارتفاعها الى ارتفاع المسه وهو جالس و ركانت على أيام أبي دكريا « ثبلغ للوائف الى الصدو » ، مما يعنى عظم عبد الوهاب و السير وأحيار الالبة ، المحطوط ، ص ٢٣ سب و أما بني زمود فهي المسرغة في شكل دمر و وقارن الشماحي ، السير ، ص ١٥٩ .

استعمل رجلا على المنطقة يقال له مدرار (١٤٨) •

# الخلفية : الانشقاق الثاني :

وبسبب الولاية على حيز طرابلس ، وهل يجب أن يستمع الامام الى رغبة أهل المنطقة في اختيار واليهم ، أم أنه صاحب الحق المطلق في تولية من يشاء ، مما يذكر بمسألة الشرط التي كان يطالب بها يزيد بن فندين ، كان الاستمال الثاني أو الافتراق بين اباضية الرستمين .

# السمح بن أبي الخطاب : وولاية طرابلس :

نعندمة قرر عبد الرهاب العودة الى تاهرت طلب اليه أهل حيز طرابلس ال يولى عليهم أبا عبد الأعلى السمح بن أبى الخطاب عبد الأعلى و وتظهر رواية ابى ذكريا أن عبد الوهاب لم يكن راضياً عن ذلك ، ولكن على أساس أن السمح وزيره ، وأحب التاس اليه وأنصحهم له ، وأنه لكل ذلك لا يحب مفارقته و وأمام الحاج الناس وافق عبد الوهاب على تولية السمح على حير طرابلس اللذى نظن أنه يعتى المنطقة الواقعة بين المدينة وبين جبل نفوسة ، على أساس أنه آثرهم على نفسه (١٤٩) وأحسن السمح السيرة في رعيته وفرق أعوانه في أرجاء البلاد ، وهو مقر بامامة عبد الوهاب ، ناصح له الى أن مرض مرضه اللى مات فيه واجتمع أعيان أهل الاقليم يطلبون اليه الوصية ، فأوصاهم ، كما يقول أبو ذكريا ، بتقوى الله واتباع أمر الامام عبد الوهاب وطاعته و ما دام مستقيما على الحق الذي عليه سلفكم وجهساد من خالفكم »

# خلف بن السمح ، وولاية طرابلس :

ولكنه عندما تونى السمح كان لموته صدى عظيم فى نفوس الناس الذين الحبوه وعظموه حتى أنهم التمروا بأمر العامة من الناس و ممن ليس له بصيرة، بأمور الدين ولا علم بأمور المسلمين »: قولوا على أنفسهم ابنه » وهو : خلب ابن السمح (١٥٠) • وتحن لا تدرى أن كان خلف هو اسمه الحقيقي أم أنه السم تجريح اطلقه عليه الكتاب من خصومه ، كما سيطلقون عليه لقب الخبيث

<sup>(</sup>۱٤٨) أبو ذكريا ، ص ٢٣ ــ أ ٠

<sup>(</sup>۱۷۹) ابر ذکریا ، ص ۲۶ ـ ب وقارن الدرچیتی ، المطبوع ، ص ۱۷ ، الشماش

<sup>(</sup> ۱۵ ابو زکریا ، من ۲۶ ۔ ب

ابن الطبب(١٥١) ، تماما كما فعل أهل السنة بمحمد بن أبى بكر الذى اتهم فى مقتل عسمان ، وكما فعل كتاب الامويين بأبان بن عثمان عندما اتيم فى فتنه ابن الزبير •

ورغم اعتراض علماء المذهب مثل: أبى المنيب اسماعيل بن درارالغدامسى، وأبو الحسس أيوب عامل الامام على جبل نفوسة ، على هذا الاجراء ولعتيم الانظار الى أنه لا يجوز أن يسبقوا امامهم الى شيء من أمورهم ، رد الراعبون في تولية خلف بأنه ادا لم يرض الامام عنه عراوه · وبعد أن أعلنوا ولايه حلف عليهم كبوا بذلك إلى الامام ·

### عبد الوهاب لا يوافق على ولاية خلف:

وكان رد عبد الوهابالذى يحمل مى كتابه لقب أمير المؤمنين (١٥١) على أهل حيز طرابلس أن من ولى خلفا بغير رضاء أمامه فعد أخطأ سيرة المسلمين . وان من أبى توليته فقد أصاب ، ثم أنه أقر كل العمال الذين استعملهم السمع الا خلف بن السمع الى أن يأتيه أمره ، كما أمرهم بالتوبة من هذا العمل وتسبك أنصار خلف به وراجعوا عبد الوهاب قيما كتب به اليهم ، وطلبو اليه أن يستجيب لرغمتهم فى تولية خلف ورفض الامام ذلك مستندا الى أنه لا يسعه ذلك قيما بينه وبين ربه ، وطلب اليهم من جديد أن يتوبوا ، أنه لا يسعه ذلك قيما الى خلف يعرفه فيه بأنه حرام على من يقدم اليه صدقات ماله أن يفعل ذلك ، وأنه حرام عليه أن يأخذها ، وأمره بأن يعنزل أمور المسلمين -

### خلف يرفض الاعتزال:

ولم يكن من الغريب أن يرفض خلف، وهو حفيد الامام الأول أبى الخطاب الاعتزال ، وأن يعتز ويأبى ويستكبر ، فى الوقت الذى تمادى الجهال فى توليته ، بينما تركه المسلمون فى غيه وزيفه ، كما يقول أبو زكريا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين (١٥٢) .

<sup>(</sup>۱۰۱) أبر ذكرياً ، ص ٢٠ ــ ب ( الدربيس ، المخطوط ، ص ٣١ ــ ب ، المطيسوع ، ص ٧٠ ) •

<sup>(</sup>۱۵۲) ابو ذکریا س ۲۱ \_ ب ه

<sup>(</sup>١٥٢) السير وأغبار الأثبة ، المخطوط ، ص ٢٥ سـ ١ • وتقسولَ الرواية ال الامام. عبد الوماب كتب كتابين ال خاصة حير طراطس احدهما فيه عزل خلف والثاني فيه تعيينه =

### استغناء علماء الشرق والاحتجاج بالاستقلال:

وكما جرت العادة من قبل ، بعث المخالفون لعبد الوهاب كتابا الى خشما يخ المذهب في المشرق وكان رأسهم في ذلك الوقت هر أبو سفيان محبوب ابن الرحيل (١٥٤) •

ورغم أن أبن الرحيسسل كتب اليسسهم يخطى من لم يوانسق عبد الوهاب ويحضهم على طاعة الامام ، فانهم صرفوا النظر عن جوابه الذى لم يصادف هواهم ، وأعلنوا أن عبد الوهاب ليس المامهم ، واعتلوا بأنهم يسكنون في اقليم منقطع عن بلاده ، مما يسمح لهم بأن يكون لهم الملهم الخاص ، وهو خلف بن السمح ، وعلى هذه المسالة وعد أبو زكريا بأن يرد في كتاب خاص يكرسمه لافتراق الاباضية ، ولكن الظروق لم تمكنه من ذلك على ما نفهمه من الدرجيني (١٥٥) ، وكأن ذلك يعنى اعلان استقلال اباضية حين طرابلس الذي كان تابعا لجبل نفوسة عن امامة تاهرت ، وقبل ذلك عن ولاية جبل نفوسة ، وإعلان امامة خلف ،

# أبو عبيلة عبد الحميد الجناوى واليا لجبل تفوسة : والنزاع بين اباضيسة طرايلس وأباضية تفوسة :

توفى عامل جبل نفوسة أبو الحسن أيوب الذي كان مناهضا لخلف ابن السمح ، وأرسل أهل الدعوة في الجبل الى عبد الوهاب يطلبون تولية عامل جديد عليهم ، حسبما كانت تقضى تقاليهه الجماعة والحسائظة على

واليا 151 قبل كتاب المرل الأول ولم تكن له رغبة في الأمور ، وإن خلقا رفض كتاب المن لل فتركه الخاصة من أهل طرابلس في هية الى أن يحكم الله بينه وبن الامام ( وقارل المدرجيني ، الملبوع ، ص ١٩٠ ) -

<sup>(</sup>۱۵۶) أبو ذكريا ، المتطوط ، ص ٢٥ ــ أ ، ٢٥ ــ ب حيث يعتبره تابعا لطبقة (لربيع عبن حبيب ، وأبى غسان بن مغلد بن المرد ، وأبى المهاجر ، وأبى أيوب واثل -

رهه ١) أمو ذكريا ، المتطوط ، ٢٠ سب : حيث يتول الهم لماوا ذلك من له حدث والله لم يكن بيننا وبيتهم مسائل الا الاقراد بامامة عبد الرهسان سرطى الله عنه • وقادن الدرحيتي ، الخلطات ، المتطوط ، ص ٢١ سب ، ٢٢ سا (المطبوع ، ص ٤٧ س ٤٨ ) : حيث يذكر أن الشيخ استاعيل من صالح صال الشيخ أبا لوح بن يوسف عن الكتاب اللي المحد مه الشيخ أبو ذكريا ، فرد عليه بأن الذي قام به عنه هو الشيخ أبو هماد عبد الكاني موهو الكتاب الموجز ، وعن اعلان امامة شلف ، قارن الشماشي ، ص ١٨١ حيث يقول : و واعتلوا ، بأن حورة طرابلس منقطعة عن حورة تيهرت وسيدة منها » •

السكليات وقد أرسل الامام بدوره الى قادة أهل الدعوة يطلب اليهم ترشيح من يرضون عنه من أفاضلهم وأولادهم بادارة أمور المسلمين ، ووقع الاختيار على أبى عبيدة عبد الحميد الجناوى ، وهو رحل من ناحية ايجاوز عرف بالصلاح والتقوى والعماف والزهد في طلب الدنيا وتولى المناصب

وهكذا معندما عرضوا الولاية على أبي عبيدة ، قال ، « أنا ضعيف لست أقدر على القيام بأمور المسلمين » ، وكان زهد أبي عبيدة في الولاية سببا في تشبث الامام عبد الوهاب ... الذي كان يميل الى من ليست لهم رغبة في الولاية ، وهو الرأى المروف عند كثير من الفقهاء المسلمين وقتئذ ... به ، وفي ذلك يقول أبو زكريا: ان الامام عبد الوهاب حلف لهم بالعربية والبربرية، وبالحضرية ، وبالحشية : انه لا يقلد أمور المسلمين الا رجلا يقول « أنا ضعيف » (١٥١) »

واذا صبح هذا الأمر فان مجتمع الإباضية في تاهرت يكون مؤلفا في ذلك الوقت من العرب والبربر والسودان ، من أهل البادية ومن أهل الحضر أيضا - وهكذا لا يكون و الضعف ، في الفكر السياسي الإباضي مانعا من تقلد الولاية - ففي رأى عبد الوهاب أن الشخص المرشع لتقلد مصالح المسلمين يمكن أن يكون ضعيفا من ثلاثة أوجه : ضعف البدن ، أو قلة العلم ، أو الفقر في المال ، مما يعني بطريقة عكسية ، أن شروط الولاية هي : صبحة البدن وكثرة العلم ووفرة المال وفيما يتعلق بأبي عبيدة عبد الحميد قال الامام : الله أن كأن ضعيف البدن قواه الله بالدخول في أمور المسلمين ، وان كأن ضعيفا في العلم والفضل ، وفيما يتعلق بالفقر ، لو كان ، فيمكنه الاستغناء الجبل في العلم والفضل ، وفيما يتعلق بالفقر ، لو كان ، فيمكنه الاستغناء ببيت مال المسلمين (١٠٧) -

وهكذا ولى أبو عبيدة عبد الحميد على جبل تفوسه واحسن السيرة (١٥٨)

<sup>. (</sup>۱۵۹) أبو ذكريا ، ص ۲۱ سا ، الدرجيتى ، ص ۳۱ سب ( المطبوع ، ص ۲۱ ) . وقارت الشماشى ، ص ۱۸۲ -

<sup>(</sup>۱۰۷) آبو ذکریا ۱ المخطوط ، ص ۲۶ سا ۱ وقارن الدرجیتی ، المخطوط ، ص ۲۷ سا ۱ ما المجلوع ، ص ۷۱ ، الذی یقول بعن ضعف الینت ان د الحق ، یقویه ، ویسمی آبا زکریا بالداری .-

<sup>(</sup>۱۰۸) أبر ذكريا ، ص ٢٦ - أ : سيت تأخذ الرواية طابعا تصعيبا لتقول اته ثم يقيل الا بعد أن استشار عموزا معروفة بالمسلاح والروع والتقوى ، وبعد أن مددته بتقسيخ عظامه في جهنم اذا لم يقبل ، وقارن ذلدرجيني ، ص ٢١ - ب ( المطبوع ، ص ١٧ ) .

بعضل من كان حوله من علماء الجبّل وفضلائه وزحاده، مثل ابي زكريا الذي تيل فيه « الجبل هو أبو ذكريا ، وأبو زكريا هو الجبل » ، وأبي مرداس المابد الزاهد الذي اشتغل بأمر آحرته حتى شبيع أمر تنياء ، وأبي العباس (١٠٩) .

#### معارضة خلف لولاية عبد الحميد:

وعندما علم حنف بن السمع بتولية أبي عبيدة عبد العبيد أخذته العزة بالاثم واستكبر ، كما يقول أبو زكريا ، وعمل على أن يغرض أبر ولايته الواقع « فدس الغارات واللصوص على أهل الدعوة» دعوة المسلمين من رعية أبى عبيدة (١١٠) • ورد أبو عبيدة على استغزازات أفلع بطلب الكف عن اذاية المسلمين ، والاكتفاء بكون الخلاف نظريا أو تركه على مستواه القانوني • ولكنه أمام أصراد خلف على اعماله العدائية أرسل يطلب الاذن من تأهرت بمناجزته • وكان رد الامام عبد الوهاب أن يستخدم أبو عبيدة المداراة والملاطفة مع خلف والا يحاربه الا حرب دفاع عن النفس والمالى • وهكدا كانت أوضاع امامة تاهرت وعلاقتها بجبل نفوسه ويحيز طرابلس عندما توفى الامام عبد الوهاب في سنة ( ١٩٨ هـ ) •

عهد افلح بن عبد الوهاب ( بن عبد الوحمن بن رستبي) (. ۱۹۸ سـ۲٤٧ هـ/ معد الله ما ۲۵۷ سـ۲۵۷ مـ/

صفات الامام الجديد: الشبجاعة والعلم:

كان من الطبيعى أن تؤول الخلافة ، كما يقول ابن الصغير ، الى اقلح بن عبد الرهاب ، بعد وفاة والده الذى كان قد رشحه للامارة ، فلقد كان أقلم مؤهلا لولاية امامة تاهرت ، لما عرف عنه من الشنجاعة التي أظهرها في اكثر من لقاء مع الخصوم ، والعلم الذى نبغ فيه وهو بعد شاب يافع ، حتى قيل: « انه قعد بن يديه أربع حلق يتعلمون عنده فنون السلم قبل أن يبلسنغ الحلم ، (١٦١) ،

<sup>(</sup>۱۰۹) أبو ذكريا ، ص ٣٦ -- أ ، ٢٦ -- ب آما من تامويت ، كما قالد أمل المشرق قلم يكن يمد فيها إلا الامام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران -

ا (۱۲۰) آبو زکریا ، ص ۲۲ ... ب ( الدربیش ، المخطوط ، ص ۳۰ ... بد ، المطبوع ، ا من ۷۱ ) ۰

<sup>(</sup>١٦١) أبر زكريا ، المعطوط ، ص ٢٩ ـ أ ، الدرجيني ، المعتكوظ، ، ص ٣٤ ـ "" ا الطبوع ، ص ٧٧ ) ، والى جانب علوم الدين قيل انه وكذلك اشته بلقاً في حساب الفياد والمجامة سلفا عظيما ستى انه كان يعرف عدد ما سيذبح في السوق من البقر في اليوم التالي . •

وهكذا وجسد رؤساء الحماعة الاباضية بتاهرت في ولى عهده الامام عبد الوهاب أهم صفني لارمتني للامام ، وهما الشجاعة اللارمة للامام في ونت المخوف من الاعداء الذين تدانوا من تاهرت طمعا في الاستيلاء عليها (١٦٢) ، الماخوف من الاعداء الذين تدانوا من أهرت طمعا في الاستيلاء عليها (١٦٢) ، بم العلم اللازم لماجرة الخصوم المذهبين بعد أن أخدت الانشقاقات تدب بين أبناء أهل الدعوة به مما تطلب مناجزتهم بالمناظرات قبل السيوف و وهكذا حدا فقهاء الاباضية حذو مسرعي أحسل السنة الذين يشترطون في اختيار الامام : العلم وقت السلم والشجاعة وقت الحرب (١٦٤) ، وإن كان الاباضية يصرون على خصلة التواضيع وضرورة المحروة قيمن يلى أمور الجماعة ، من الامام إلى أعوانه (١٢٥) .

والمعلومات الخاصة بامامة أفلح ابن عبد الوهاب تنقسم ، كما يدو لما خى المصادر الاعاصية الى قسمين : أحدهما خاص بأحداث تأهرت ، وهذه ترجد خى المصادر الاعاصية الى قسمين : أحدهما خاص بأحرال جبل تفوسه وحيز طرابلس ، وتلك توجد فى كتاب أبى زكريا ومن أخد عنه و لكنه مما يؤسف لله أن عهد أفلح الدى طال الى حوالى ٥٠ سنة أو يزيد (١٢١) ، كان من المفروض أن تعبج بالأخبار التاريخية الهامة ، لا يظهر لنا فى كتب أهل المنصب الا فى شكل السيرة المنقبية المعتادة ، دون تواريخ الوقائع أو علامات مميرة تبيى العلاقات الرمية بن الأحداث المتوالية بطريقة عفوية من غير ضابط وقنى طو رابط .

بل وانه كان يعرف أنه ستدبع بقرة صفراه في بطنها عبدل له عرة في جبهته ، وإن أشته
 كانت تستطيع أن تصبح له ذلك وتعرفه ان ما ترهمه غرة في جبيب المجل المدى لم يولد
 بهد ، انما هو طرف ذابه الأبيض الدى انقلب على جبهته -

<sup>(</sup>١٦٢) الدرجيتي ، ص ٢٢ ما ب ( المطبوع ، ص ٧٧ ) ، وأبطر الشماعي ، السير ، س ١٩٢ ٠

<sup>(</sup>١٦٣) ابن الصعير ۽ ص ٢٣٠

<sup>(</sup>١٦٤) أنظر الماوردي ، النصل الحاس يعقد الإمامة .

<sup>(</sup>١٦٥) العلى الشماشي ( ص ١٩٢ ) الذي يعقل عن ابن الصغير روايات لا تجسدما في حليمة موتيلينسكي عن كيفية امتحان نفوسه الافلىع وثبوت تواضعه لهم - فقد كان يحبل لهم المسباح يستطينون به وهم ياكلون ليلا ، وعسما اعطوه لتبة من الطمام جمل المسباح على حركيته فأخدها يديه معاركالملوك .

<sup>(</sup>١٦٦) أنظر ابن المستنير ، أخسسار الأثبة من ٢٦ ( ٥٠ سنة ) ، وقارن آءو ذكريا ، المغطرط ، من ٢٦ ) - المغطرط ، من ٢٦ ) -

# تاهرت على عهد افلح :

ويلحص ابى الصغير عهد افلح الطويل فيقول انه تميز بسياسة الأخد العرم والحرم فطار صبته واستقرت أمور دولته ودان له الجميع : من أهل المدهب ، ومى الخارجين عليهم من ألشراة الذين لم يطعنوا عليه في شيء من أجكله ، ولا في صدقاته ولا في أعشاره (١٦٧) ، فكانب النتيجة السيمية لذلك ، هي : ازدهار تاهرت ، ذلك الازدهار الذي نسبه نفس الكتاب كلي عهد المدينة الأول أيام عبد الرحمن بن رستم .

# رضاء « الشراة » عن أفلح الذي كان يشاورهم في الأمر :

أما عن رضاء الإباضية آلذين يسميهم ابن الصغير بالشراة عن امامة افلح ، نقد أتى نتيجة سياسته المتزنة التى لم تنكر عليهم المساركة بالرأى في تدبير أمورهم • فلقد بدأ « الشراة » بامتحانه عندما توفى قاض من قضاة والده عبد الوهاب ، فسألوه أن يولى عليهم قاضيا يستحق القضاء ، فطلب اليهم أن يتفقوا على من يريدون من بين خيارهم وأنه سيعينه ، ويعاضده في القيام بامره •

### اختيارهم لحكم الهواري قاضيا:

ولم يجد « الشراة » بينهم من يستحق القضاء ، بل وقع اختيارهم على أحد مشاهير أهل الورع والدين ، وهو محكم الهوارى الساكن بعبل أوراس (١٦٨) • وعندما أخبروا الامام أفلح بذلك لفت نظرهم الى أن الرجل « نشأ في بادية ، ولا يعرف لذى القدر قدره ، ولا لذى الشرف شرفه » • وأمام تمسك الجماعة برأمهم وافق أفلح ، وخاصة أن أخاه أبا العباس كان من أشد المحبذين لولاية محكم •

وظهرت مشاركة الجماعة فى تدبير أمورهم عندما « خرجت الرسل بكتاب من افلح وكتاب من « الشراة » الى محكم » فى داخل كل كتاب منهما ، بعد اثبات . بسم الله العظيم : « الما بعد فقد نزل بالمسلمين أمر لا غنى بهم عن حضورك ، وهم منتظرون لقدومك ولا يسعك التخلف فيما بينك وبين ألله عن اللجوق بهم والاجتماع معهم ليجتمع رايك ورايهم على ما فيه صنسلاح

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن الصنير ، اغبار الألفة ، ص ۳۳ -(۱۲۸) ابن الصنير ، ص ۳۳ -

#### المسلمين ع(١٦١) \*

# يدوى بين مرفهين ، لا يفرق بين المتخاصمين :

واخد محكم كساه وعصاه ، وركب دابته متجها نحو البلدة ( تاهرت ) حيث نزل في المسجد الجامع ، وأتى القوم اليه وسألوه أن يقبل القضاء والا كان مسئولا عما يحدث من الفتن واراقة الدماء ، بل أنهم ابتغوا ذلك بالتهديه بأنهم سيجبرونه على تقلد المصب ، وأن الأولى به أن يقبل حتى يكونجزاؤه للشكر منهم ، وأمام الحاحهم قبل الرجل البدوى المخشن ولاية القضاء بعد أن حدرهم ، من : « أن الحق مر أمر من الدواء ، ولا يشرب الدواء ألا كرها »، وبعد أن عرفهم بأنهم مرقهون أبناء نعم ، وأن غيره ربما كان أحب اليهم منه (١٧٠) ، وهكذا انزل القوم محكما الهوارى في دار القضاء ، واشتروا له خادما صغيراً ، وأجروا عليه من بيت المال قوته (١٧١) .

وسار محكم فى قضائه السيرة التى أملوها منه فلم يفرق فى أحكامه بن غنى وفقير أو شريف ووضيع - فعندما تنازع أبو العباس ، وهو أخو أفلح اللذى كان من الراعبين فى تولية محكم ، مع أحد أصهار الامام بسبب قطعة من الأرض ورفعا أمرهما إلى أفلح ، أمرهما الامام بالمسير إلى محكم الهوارى وعندما رأى محكم أن أيا العباس يسمع لنفسه بطلب آلماء ، وهو فى مجلس القضاء فى سقيفة داره بينما خصمه وآقف بالباب ، غضب لذلك وأمر بأن يقدم الماء إلى الخصم حتى يساوى بينهما مما أثار حفيظة أبى العباس ، وعندما اشتكى أبو العباس من معاملة محكم قال له الامام أفلح أن الحق كان فى جانب محكم وانه لو فعل غير ذلك لكان مداهنا ، مما زاد فى أعجاب الاباضية بامامهم الذى لا يعرف الهوادة فى الحق ولا يخشى فيه لومة لاثم (١٧٢) .

## توطد اركان الملكة وزيادة اددهار تاهرت :

وهكذا توطدت أركان الامامة الرستمية وازدهرت تاهرت على عهد الخلع الذي ظال ملكه حتى نشأ له الننون وبنون البنين ، وشمخ في ملكه ، وابتنى القصور واتخذ بابا من حديد ، وبني الجفان ، وأطعم فيها أيــــام

<sup>-</sup> YE ou llowing a ou 179)

۲٤ ابن السنير ، س ۲٤ •

<sup>(</sup>۱۷۱) این الصغیر د می ۲۵۰ ۰

<sup>(</sup>۱۷۲) این المخیر ، ص ۲۰ ــ ۲۳ ۳

الحفان (١٧٣) - وقى ازدهار تاهرت على أيام اقلح يضيف إبن الصغير : . « وعمرت معه الدنيا وكثرت الأموال والمستغلات وأتته الرفاق ( التجاز ) والرفود من كل الأمصار والآفاق بأنواع التجارات » (١٧٤) •

#### قمبور تاهرت:

هذا ، كما تنافس الناس فى الينيان داخل العاصمة وخارجها ، فبنوا القصور وعمروا الضياع وأجروا خلالها الانهاد ، ومن أشهر المبانى التى أقيعت ، فى أرباض تاحرت قصر عبد الواحد الذى كان مشهورا على أيام ابن الصغير ، وكذلك القصران اللذان عرفا باسم بانياهما : أبان وحمويه ، وكان سكان هذين القصرين على قدر طيب من الرفاهية وسهولة الحياة بغضل عنايسة صاحبيهما بهما ، كما سمع ابن الصعير من بعض شهود العيان ، فعندما كان عابان وحمويه يذهبان لزيارة القصرين ، كان أجلها يستقبلونهما فى شرفات منازلهم ، وعليهم الثياب الملونة ، من : أحمر وأصفر ، كانهم البدور على البدوران (١٧٥) ،

### بوادى تاهرت وعناصر السكان:

و بفضل سياسة أفلح الرشيدة ورجال دولته المجتهدين انتشرت القبائل حول تاهرت ، وعمرت العمائر ، وكثرت الاموال بأيديهم ، في الحساواضر والبوادي .

ويفهم من رواية ابن الصغير ان عناصر سكان اقليم تامرت النشطة كانوا من الفرس الذين ابتنوا القصور ، ومن نقوسة الذين ابتنوا العدوة ، ومن الجند القادمين من أفريقية الذين ابتنوا المدينة التي كانت عامرة عندما كان ابن الصغير يدون مذكراته هذه (١٧٦) م

### تنظيم تاهرت على عهد افلح :

والظاهر أن الفرس كانت لهم ، على عهد افلح ، مكانة ممتازة في تاخرتُ حتى أنْ بعض الكتاب سمى امامة تاهرت الاباضية بالدولة الفارسية • وفي

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن الصنير ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١٧٤) ابن المبنير ، ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>۱۷۵) ابن الصفير ، س ۲۹ ۰

<sup>(</sup>۱۷٦) ابن السني ، س ٢٦ ـ ٢٧ .

ذلك يروى ابن الصغير علما سمعه ، انه كان للعجم ( الفرس ) مقدم يقال لله « ابن وردة » ، وأنه كان قد ابتنى سوقا عرف باسمه ، « فكان صاحب شرطة أفلح اذا تخلل المدينة لافتقادها لم يجسر أن يدحل سوق ابن وردة ولا يتخلله هيبة »(۱۷۷) • أما عن النفوسين قلم تكن بلادهم تمثل فقط مركز الثقل الشرقى من الامامة الرستمية فيما وراه بلاد الأعالبة ، بل كانوا همم أنفسهم يمثلون عصب الدولة في تاهرت نفسها : « فكانت نفوسة تلى عقد تقديم القضاة وبيوت الأموال ، وانكار المنكر في الأسراق ، والاحتساب على الفساق »(۱۷۸) • أما الاجتاد من بطائة السلطان فكانوا من أهل افريقية ، كما سبقت الاشارة ، وكان قوادهم ، كما يتضم من الرواية ، من أولاد أفلم وحشمه (۱۷۹) •

هكذا آزدهرت أحوال تاهرت على عهد أفلح بن عبد الوهاب وأخذت شكل العاصمة العالمية بفضل تنوع سكانها من الفرس والنفوسيين والأفارقة ولقد عم الرخاء القبائل المنتشرة حول المدينة ، يفضل ما اكتسبوه من الأموال وما اقتنوه من العبيد والخيول الى أن نالهم من الكبر ما غال أهسل المدينة : وما اقتنوه من أفلح أن تجتمع الأيدى عليه فتريل ملكه ، (١٨٠) وهكذا راى أفلم في أواكر سنوات امامته أن يتبع بين القبائل سياسة « عرق تسد » ، وهذا ما سنعود اليه بعد استعراض الاحوال في بلاد تغوسة •

# جبل نفوسه وحيز طرابلس:

### خلف بن السمح يحمل لواء المعارضة •

على عكس ابن الصغير الذى أنفرد بقصة تاهرت على أيام أفلح ،خصص أبو ذكرياً ومن نقل عنه ، مثل : الدرجينى كل روايته على عهد أفلح لأحوال جبل نفوسه وحيز طرابلس ، حيث كان حلف بن السمح يحمل لواء المعارضة ضد أفلح وواليه أبى عبيدة عبد الحمبد الجنارى بعد أن رفض التعايض السلمى الذى اقترحه عليه هذا الأخير أيام الامام عبد الوهاب ،على أساس أن ينفرد

<sup>(</sup>۱۷۷) أنظر ابن الصنفير ، جي ٢٧ ، الذي يضيف ان ابن وردة كان من وحوم المعجم وأنه كانت قد بقيت منهم بقية على أيامه في مدينة ميحانة .

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن السنير ، س ۲۲ -

<sup>(</sup>١٧٩) اين الصنير ، ص ٢٧ -

<sup>(</sup>۱۸۰) این الصدیر ، ص ۷۷ -

كل منهما بناحيمه (١٨١) • فقد رفص خلف الاعتراف بالامام أفلح ، وانحاز بس انصم آليه من الرحال الى موضع يعرف د « تيمتى » (١٨٢) ، وما يليها من المدرق ، وهو رابة العصيان ، غير مقر بامامة أفلح ولادان بطاعته •

### الحرب بين خلف وابي عبيدة عبد الحميد :

ومن تيمتى (تمتى) أخذ خلف يشن الغارات على رعايا الامام المقيمين في حيز أبى عبيدة عبد الحميد ، ويستبيع أموالهم ويخرب ديارهم ويقتل رجالهم دون تمييز ، كما يقول كتاب الاباضية ، حتى أنه قتل خطأ في بعض الاحيان بعض أولئك الدين كأنوا قد دانوا له بالطاعة ، ومو يحسب أنهم من رعية أبى عبيدة عبد الحميد (۱۸۲) • وهكذا عظمت شوكة خلف الذي استخدم الترغيب أيضا الى جانب الترهيب ، فاستمال الرجال بعطاياه من الاقطاعات والأموال ، وصارت اليه الخيل والى أهل بيته ومواليه ومماليكه ، وساعده على ذلك أن ما كان تحت حوزته من الأرض كان خصيبا بينما كانت أرض أبى عبيدة جدبة (۱۸۶) •

وكتب عبد الحميد الى الامام أفلع يستشيره فى أمر الخبيث بنالطيب، كما تقول رواية الدرجينى ، ويستأذنه فى الدفاع ، ولكن الامام كتب أليه بمثل ما كان قد كتب به والده من استخدام اللين والمداراة (١٨٥) • واستمر خلف فى أعمال المدوانية ضد رعية عبد الحميد فبعث بسرية من أربعمائة رجل نهبت قرية تعرف بد « تسمأت درف » قاحد رجاله ما قدروا عليه من أموالها، وفكوا ما قدروا عليه من الجمال بعد أن كان قد أخذ آكثر الخيل ،كما قتلوا عددا من أهل القرية • وأصابوا عشرة أنفس من أصحاب أبى عبيسسدة عبد الحميد (١٨٥) • وتقول الرواية الإباضية أن عبد الحميد الذي كان واقفا

<sup>(</sup>۱۸۱) أنظر ليما سبق ، ص ۳۲۷ \*

<sup>(</sup>۱۸۲) انظر آبو زکریا ، المنظوط ، ص ۲۱ سب حیث الکلمة تبتی ، وقارت الدرجیتی الله المدرجیتی المنطقی ، ص ۱۸۲ ، الشماشی ، ص ۱۸۲ ، (۱۸۳ الشماشی ، ص ۱۸۳ س ۱۸۳ ) ، الشماشی ، ص ۳۲ س به ، الدرجیتی المنظوط ، دن ۳۳ س به (۱۸طبوع ، ص ۲۷ ) ، الشماشی ، ص ۱۸۲ -

<sup>(</sup>۱۸۶) ابو زکریا ، المتطوط ، من ۲۷ - أ ، الدرجیتی ، المتطوط ، من ۳۲ - به من ۳۲ - ا ( المطوع ، من ۲۷ - ۳۷ ) •

<sup>(</sup>١٨٥) الدرجيتي ، المنظوط ، ص ٣٣ ـ ب ( المطبوع ، ص ٧٧ ) ، وما سبق ، ص ٢٣٧ " (١٨٦) أبو ذكريا ، المنظوط ، ص ٢٧ ـ أ ، الدرجيتي ، المنظوط ، ص ٣٣ ـ أ ( حيث يسمى القرية ايدوف ) والمطبوع ، ص ٧٧ ( حيث تسمى القسرية ويدوف ، وحيث ؛ وقتلوا ما قدروا عليه من الرجال بدلا وفكوا ١٠٠٠ الجمال ) "

على رأس عسكره ببعد من الجبل كان قد منع أصحابه بينا، على تعليمات الامام أنفع به من النعرض لرحال حلف (۱۸۷) ، ولكنه لما استبان له سبهم أمر رجاله ( المسلمين ) بمنابذتهم ، فهرموهم وقتلوا منهم كثيرا ، ولأس عبد الحميد منع عسكره من اتباعهم ، وبدلك عاد كل من حلا، وعبد الحميد الى موضعه : الأول الى تيمتى والثانى الى موطنه وكذلك أصحابه (۱۸۸) ،

### معركة تعادل غزوة بدر:

وعاد عبد الحديد الى مداراة خلف فأرسل اليه يطلب منه السلام على ان يكون كل منهما في حيزه ، ولكن خلفا أبي من ذلك واسسر في شنالفارات على أهل طاعة أبي عبيدة واعداد العدة لاستنصالهم • وهكذا عندما اجتمع الى خلف عدد كبير من الرحال حرج لملاقاة عبد الحميد في معركة فاصلة ، ودلك بعد سنة من لقاء و قسمات درف » • ومع أن عبد الحميد خرج الى هذا اللقاء في عدد قليل من أصحابه « عددهم هو عدد أصحاب بدر ، أي ١٣٣ رجلا أو سبعمائة بينما كان خلف في ٤ (اربعة) آلاف فارس ، فانه كان مطمئنا الى أن رجالة كانوا من أهل البصائر الذين يموترن على ما أبصروا ، وهذا مالم يشاطره اياه خلف (١٨١) •

### المناظرة قبل القتال:

وذلك أنه قبل القتال بدأت مناظرة بين الفريقين حاول كل منهما فيها أن يشت صحة موقف ، فلقد أرسل خلف الى ابى عبيدة رسولين طلبا منه خلم الامام أفلم واثبات ولايته هو ، وكانت الحجة فى ذلك أن حيز جبل نفوسة منقطع عن تاهرت ، ويعرض أبو زكريا الاسانيد التى ارتكز عليها اتباع الامام أفلح فى تفنيد حجج خلف وأتباعه على الرجه الآتى : فقد بدأ أبو عبيدة عبد الحميد بأن سأل رسولى خلف عما اذا كان الامام عبدالوهاب ثم ابنه أفلح قد أحدثا أمرا يحسل به خلم ولايتهما ؟ واحتج لذلك بظاعة

<sup>(</sup>۱۸۷) الدرچیس ، المخطوط ، ص ۳۳ ـ أ ( المطبوع ، ص ۷۳ ) ، التصاحی ، ص ۱۸۲ ه ( ۱۸۸) أبو زكريا ، المخطوط ، ص ۲۷ ـ أ (المطبوع ، ر ۱۸۸) م. ۲۳ ـ أ (المطبوع ، ر ۷۳ ) ه. ۲۳ ) (المطبوع ، ۲۳ ) ه. ۲۳ ) ه. ۲۳ ) ه. ۲۳ )

<sup>(</sup>۱۸۹) انظر آبو رکریا ، .لمتطوط ، ص ۲۲ ـ ب ، حیث یسجل آن رحال آبی عبدة کانوا ۲۳ رجلا و ان رحال آبی عبدة کانوا ۳۲۳ رجلا و ان رَجَال خلف کانوا از رستی آلفا ( وقارتُ الشماخی ، السیر ص ۱۸٦ ) . بینما یقول الدرجینی آن رحال عبد الحبید رسا بلغ مسماتة رحلا وان رجال خلف کانوا ٤ آلاف دارس و مر ما رجحناه فاخدنا به ( المجلوط ، ص ۳۳ ب ، الماليوع ، ص ۷۶ ) .

السمع اى واله حلف لعبد الوهاب وعندما اعتل رسل خلف بالحررات وانقطاعها رد عليهم من جديد بطاعة السمع لعبد الوهاب رغم اختسسلاف الحوزات •

وعندما أجاب رسولا خلف بالخوف من اراقة الدماء أن لم يطع عبدالحبيد خلفا ، سألهما : أيهما أعظم ، اراقة الدماء أو ترك القيام بدين الله ؟ ولما قالا له أن اراقة الدماء أعظم احتج عليهما بأعمال السلف الصالح من رؤساء الخوارج ، وقال لهما : لو صبح ذلك لافترق أصحاب النهر ( النهروان ) وغيرهم ، وذعنوا لطاعة الظلمة المسودة ، وأصحاب النخيلة ، رأبو بلال وأصحابه ، وعبد الله بن يحيى ، وأبو حمزة وأصحابهما ، من روادهم في المشرق ، ثم أبو الخطاب ومن تبعه من المسلمين ، وأبو حاتم ومن تبعه من رؤسائهم في المغرب ، فكل أولئك لم يتركوا القيام بحق الله مخافة اهراق الدماء ، بل انهم حبذوا الجهاد في سبيل الله وفضلوه وأضاف عبد الحميد الله ذلك أنه اذا كانت أراقة الدماء أعظم من القيام بدين الله تعالى ، فعلى ما يقتلون الناس ؟(١٩٠) .

### الباهلة بعد الناظرة:

وانتهت المناظرة في يوم خميس دون الاتفاق ، وكان على السيف ان يقرر لمن يكون الحكم • فهكذا طلب أبو عبيدة عبد الحميد من الرسولين أن يرجعا إلى صاحبهما ، وأن يكون الابتهال إلى الله مرجعا ثانيا لهم قبل الالتجاء الى الحرب • وكان الابتهال ، كما قال لهما عبد الحميد ، يقتضى من الخصمين خلف وعبد الحميد ـ الصيام يوم الجمعة ثم الطلوع مع أحد كبار أهل الثقة وهو أبو المنيب اسماعيل بن درار الغدامسى ، فكأنه الحكم ، على شعب الجبل : « فنبتهل ، فنجعل لمنة الله على الكاذبين ، وأن يفتح بيننا وبينكم ، وهو خير الفاتحين » (١١١) •

وأغلب الظن أن المباهلة المقترحة لم تتم اذ تشير. الرواية مباشرة الى استعداد خلف للقاء أبى عبيدة وأمره لرجاله بالتهيؤ لهذا اللقاء، وأن أباعبيدة

<sup>(</sup>٩٠٠) أبر ذكريا ، المخطوط ، ص ٢٧ سب ، وتابك الدرجيتي المخطوب ، ص ٣٦ سب ، والطبوع بـ ص ٧٥ ) . •

<sup>(</sup>۱۹۱) أبر ذكريا ، للخطوط ، ص ۲۸ .. ب ، الدرجيني ، المخطوط ، من ۳۲ .. أ و المطبوع ، ص ۷۵ ) -

أمر رجاله عندما التربوا من حصومهم بناء على تصبيحة من أحد اصحاب خلف ببالتراحع الى سفح الجبل ليكونوا في موقع استراتيجي جيد ، حيث يمكهم أن ينالوا من عدوهم أذا كانت الجولة لهم ، وليصبحوا في مأمن منهم لو دارت الدائرة عليهم وعندما تراجع أصحاب أبي عبيدة الى سفح الجبل ظن خلف أنهم حبنوا وخافوا فأمر رجاله بالهجوم عليهم .

وهنا قام أبو عبيدة بالانتهال إلى الله ، وبعد أن توضئاً وصلى ركعتين ــ فدعا الله وابتهل اليه أن يفل شوكتهم(١٩٢) - وذلك قبل أن يرغب أصحابه في القتال ، ويدعو لمن يبوت تائبا من العاملين الصالحين منهم (١٩٢) .

# معركة اجناون ، وهزيمة خلف ( ٢٢١ ه/٨٣٦م ) :

وهكذا تم اللقاء غير سيد من أجاون بالجبل ، كما يقول الشمةخي (١٩٤)، عشية الخميس ١٣ من رحب عام ٢٢١ ه/٤ يولية ٨٣٦ م، وأصحاب أبي عبيدة يقاتلون للدفاع في سبيل الله ـ دفاع أهل السغي واسهى القتال الشديد الذي أبلى فيه العباس س أيوب بن العباس طلاء حسنا ، فكان يكشف خيل خلف يبينا وشمالا ، بانهزام أهل البغي من أصحاب خلف هزيمة منكرة ، بعد أن قتل مهم مقتله عظيمة ووغم بغي الخلعيين من النكار فقد أمر أبو عبيدة عبد الحميد رجاله بالا « بتبعوا مدبرهم ولا يجهزوا على جريحهم ، وأحسى السيرة فيهم (١٩٥) .

<sup>(</sup>۱۹۲) أبو ذكريا المخطوط ، ص ۲۱ ... ب ، الدرجيتي ، المخطوط ، ص ۳2 ... ؟ ( المطوع : ص ۷۵ ،

<sup>(</sup>۱۹۲۱) الشماخي ، السير ، ص ، ۱٫۱ ، حيث يقول انه دعا بالجنة على مات تالبا و الا من كان على فراش حرام أو قتل بد ، أو عصب مالا ء ،

<sup>(</sup>١٩٤) السير ۽ ص ١٨٩ ٠

<sup>(</sup>١٩٥) أبو دكريا ، المخطوط ، ص ٢٨ ... ب ، سيث تقول الرواية المنقبية آن العباس أبن أيوب ضرب دَجُلا قطاد وأن ، خقال المتاس للرائن : و الى المناد ، فقال له الراس مجيبة وبئس المسيد » ، عذا ، كما تشير الرواية الى أن الرجل من اصحاب أبي عبيدة كان يرمى بالمزداق فيخرج من طهر خصمه ويركر خلعه ، وقارن الدرجيتي ، المخطوط ص ٣٤ ... ؟

#### خلف يهجر خصومه:

وهكذا عاد خلف مهزوما الى موضعه في تيمتى ، ولكنه بدلا من أن يتعظ من درس الهزيمة تمادى في أعماله العدوانية ضد أتباع عبد الحميد وأفلح وغيرهم ممن لم يكونوا متعاطفين معه ، « وأجل لهم ثلاثة آيام ، فمن وجد بعد ذلك فمهدور دمه وماله » ، لم يفرق في ذلك بين اليتامي والمساكينوالأرامل ومن ليس له ذنب » ، ممن أخرجوا على كره منهم ، وصار هؤلاء يتوافدون على أبي عبيدة ويعلنون التوبة ويرجعون عن خلف ، الذي وهن بعد ذلك هدي أبي عبيدة ويعلنون التوبة ويرجعون عن خلف ، الذي وهن بعد ذلك بعد الى جزيرة جربة (١٩١١) ، وبذلك أنتهت قصة الافتراق الثاني ، وهو افتراق بعد الى جزيرة جربة (١٩١١) ، وبذلك أنتهت قصة الافتراق الثاني ، وهو افتراق المخلفية ، ني المامة تاهرت الرستمية ، وتمكنت امامة أفلح الذي « ألقا بيده بمينا وشمالا ، وتمكن في امامته واطردت له الأمور واستقامت له الأحوال » . أما أبو عبيدة عبد الحميد فقد ظل ملازما الطاعة الى أن أدركته منيته ، فاستعمل الامام أقلح مكانه ، على نفوسة ، العباس بن أيوب بن العباس الذي أحسن السيرة على سبيل أصحابه الى أن توفي (١٩٧) ، وكانت وفاته ايذانا بالانشقاق الثالث بن أياصية تاهرت .

# النفائية ، والافتراق الثالث في الاباضية على عهد الامام أفلح :

### تسمية النفائية:

اذا كانت نفوسة وجبلها قد مثلت مركر الثقل في آمامة تآهرت الرستمية، فان مدينة قنطرارة وحيزها كانت بمثابة مركز الثقل في جبل نفوسة (١٩٨) • و بسبب التنافس على ولاية اقليم قنطرارة كان الانشقاق الثالث بين الاباضية

<sup>(</sup>١٩٦) لايو زكريا ، المنظوط ، ص ٢٨ ـ ب ، ٢٩ ـ ' 1 ، وقارن الدرجيتي ، المنظوط ، ص ٣٤ ـ 3 ( المطبوع ، ص ٧٦ ) : الذي يذكر أن حليد خلف مو الذي العلا بأعوان جده ال جوبة حيث اقاموا بعيدين عن المشاركة في أمود الدولة الرستمية .

<sup>(</sup>١٩٧) أبو ذكريا ، المقطوط ، ص ٢٩ -- أ ، الدرميتي ، المقطوط ، ص ٣٤ -- أ ( المطيوع ، ص ٧٧ )\*

<sup>(</sup>١٩٨) انظر البارولى ، كتاب الإزمار الرياضية في أثمة وملوق الإباضية ، قسم ٢ سي ١٩٦ م. ١٩٧ : حيث يقرر المؤلف أن قنظرارة هي المدينة المروفة حاليا به « تبجي » وكانت فات عمارة واسمة وأمار متمومة ، وهيون جارية في ذلك المهد ، وان لم يبني فيها الآن الا قليل من النخيل ومعنى الميون التي لا ينتفع بها ،

على عهد الامام أفلح بن عبد الوهاب ، وهو الانشقاق الذى عرف اصحابه بالنفائية نسبة الى نفاث ، وهو اسم الشهرة الذى عرف به قائد الحركة فرج ابن نصر النفوسى (١٩١) • ومع أن الباروىي يسجل اسمه في شكل نفسات ويقول انه ربما كان من القرية المعروفة الآن بنعاته ، والتي ربما كان أهلها المالكية من سلالته (٢٠٠) ، فالواضيح من النصوص أن أصحاب الامام أفلح هم الذين أطلقوا آسم نفاث على فرج : كلقب تجريحي ، كما فعلوا مع النكار ، وهو الاسم الذي يكاد يعادل اسم الخوارج الذي أطلق على أسلافهم الأوائل • واذا صبح ذلك فأغلب الظن ان اسم نفاث مشتق من الفعل نفث ينفث ، والمقصود به هو نعث سموم الخلاف والفرقة •

# نغاث : فرج بن نصر التفوسي : تكويته العلمي :

وكان فرج بن نصر النعوسى ، الذى اشتهر بنفات ، من علماء الاباضية المشهورين بغزارة العلم والاجتهاد وصواب الرأى \* اعترف له بذلك خصومه من شيوخ المدهب ، وسجلوا الحقائق والاساطير حول علمه ورجاحة عقله وقوة فكره \* فقالوا انه أخذ العلم عن الامام أقلع بعسه (٢.١) الذى كان قد طهر بوغه قبل أن يبلغ الحلم \* ونصوا على أنه لم يكن يكتفى بالعلم البظرى بل كان يسعى الى اثبات النظرية بالنجربة ، كما حدث عندما سألته أمرأة عن بيصة طاهرة طبخت فى قدر مبجوس \* « فدخل الدار فاحد بيضة ونيلا ، وطبخها ، ونزع القشر فوحد النيل قد سود القشرة وتغير داخل البيضة حتى ماد كلون النيل ، فعلم أن القشر لا يمنع النجس» (٢٠٢) .

هذا ، كما قيل انه سار الى المشرق ما بين الحجاز والعراق ــ لطلب العلم على شيوخ المدهب هناك ــ وأنه دحل بغداد ، حاضرة الخلافة ، وبلغ به الأمر الى حد أنه تحدى العلماء والفقهاء من بطابة أمير المؤمنين وناظرهم في مجلسه، وأجاب على أسئلتهم ، د حتى عيوا قلم يقدروا له على شيء ، وحتى و تعجب السلطان من علمه مع سخافته ونسمه وقلة أدبه ، وقال نعم العسل في ظرف

<sup>(</sup>۱۹۹) أبو (كريا ، ص ٢٩ ــ ب ، الدرحيس ، ص ٣٤ ــ ١ ( المطبوع ، ص ٧٧ ) -

<sup>(</sup>۲۰۰۰) الأزهار الرياشية ، قسم ٢ ص ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>۲۰۱) أبو ذكريا ، ص ۲۹ سـ ا ( الدرجيتي ، الملوع ، ص ۷۸ ) -

<sup>(</sup>۲۰۲) أبو زكريا ، المخطوط ، ص ۳۰ سا ، وقارن الدرجيس ص ۳۵ ساب ( المطيوع ، ص ۷۹) ٠

- 729 -

سوء (۲.۲) ·

#### ديوان جابر بن زيد:

وكانت فرصة انتهزها نفاث لكى يسمح له الخليفة بنسخ ديوان جابو الن زيد (٢٠٤) الذى كان محصورا فى خزائن دار العلافية لا ينتفع بها أحساد (٢٠٠) ٠

#### اسباب دينية للخلاف:

وتشير الرواية الى أن تفاثا عندما رصل ومعه ديوان جابر الى طرابلس المترب أخد يضعف أهل مذهبه ، وساء ظنه بهم ، مما يؤكد أن رحلة المشرق قد كانت اكسبته من العلم مالم يكن معروفا لدى أهل المذهب في المغرب ، وان ذلك كان من الأسباب الرئيسية للخلاف بينه وبين الامام أفلح ، أما ما تقوله رواية ابى زكريا من أن تفاثا خاف أن يصير ديوان جابر الى أهل دعسفوة المسلمين ، فيزدادوا به علما ، وانه فضل أن يدفن الديوان في بعض المواضع ،

(٣٠٣) أبو ركريا ، المعطوف ، ص ٣٠ - ا ، ٣٠ - ب . حيث تقول الرواية ان نفاتا كان حالسا في حابوت بعض لبعداديني عدما سمع المادي ، فقال له صاحب الحانوت : ان من أصاب الأمين مسأل فله سؤاله والا قطعت رأسه ، فاصر بقسات على التقسيم للاجابة ، وأنه عدما أدحله الأعران على أمير المؤمنين الذي قربه وسأله عن أحواله وبلده ونسبه بدأ بقات كلامه قائلا : يا أمير المؤمنين ، أنا رجل من البرير ، والبرير ليس معهم أدب فأريد أن أتكلم في محلسك بما بدي لى • وقارن الدرجيني ، ص ٣٦ - أ ، ٣٦ - ب ( المطبوع ، ص ٨٠ ) .

(۲۰۶) عن حاس بن زید الازدی صاحب الدیوان ( ۲۱ هـ ــ ۹۳ هـ ) الذی یعتبر من مؤسسی المذهب الاباضی وشیخ أبی عبیسدة مسلم بن أبی كریمة ، انظسر علی یحیی مصر ، الاباضیة عی مركب التاریخ ، ج ۱ ص ۱۵۳ ــ ۱۵۹ ۰

(۲۰۵) أبو ركريا ، المخطوط ، ص ٣٠ - ب ، ٢١ - ١ ، وتضيف المرواية ان ولاوات المخليفة اعترضوا على السماح لنفات بنسخ ديران جابر وخروجه من دار الغلافة ، واستدارا سلك على علم نفات وعقله وما سيصير اليه بعد أن ينسخ ديران جابر ، وأنهم لكروا في حيلة كبير من ذلك فسرضوا على نفات أن يستمير الديران للبلة واحدة عندما يريد ، وواجه نقات المأرق بأن اختار أطول ليالى السنة ، وبلل المال بسخاه لعدد كبير من الوراقين ، من السائح المأرق بأن اختار أطول ليالى السنة ، وبلل المال بسخاه لعدد كبير من الوراقين ، من السائح ومعلين وإحدم بالورق والحبر الكثير حتى تجموا فعلا في نسخ ديوان سابر في تلك المليلة الا كتابا واحدا من المشرة كتب ، أبى عليه السلطان أن ينسخه ، ولكنه مسح له أن يقواه مرة واحدة بين يديه ، كانت كافيةلان يحفظه نفات عن ظهر قلب ، وتقنيف الرواية أن السلطان حال يعتال عن طريق تعجيزة بالإجابة لحرى حال أن يعتال ، ولكنهم لم يقدروا له على شيء ، ثم أنه عرج على مكة قبل آب ياخط طريق عدد من المسائل ، ولكنهم لم يقدروا له على شيء ، ثم أنه عرج على مكة قبل آب ياخط طريق المنزب حتى يضلهم ، وقارن الدرجيني ، ص ٣٦ س به ( المطبوع ، ص ٨١ ص ٢٨ ) ،

وأنه لم يعرف موضعه الى يومنا هذا ، وهذا كله بغيا وحسدا (٢.٦) ، فالمقصود به تأكيد أن رحلة المشرق كانت بعد الافتراق ، وهو الامر الذى يجافى المنطلق السليم الذى يرجع أن الانشقاق كان بعد رحلة نفات الى المشرق حيث تفقه فى المذهب ، ورأى أن ينشر اجتهاداته التى أشرنا اليها .

### اسباب سياسية للخلاف:

ومع أن أبا ذكريا يصع حياة نعاث العلمية الحافلة هذه عقب حلافه مع الامام أفلع ، الأمر الذى أدى الى دلك الافتراق الثالث فى الاباضية بالمملكة الرستمية ، فالواضح أن أبا ذكريا أراد بذلك وهذا ما فعله أهل المذهبالذين نقلوا عنه به أن يجعل أساس الانشقاق الثالث سياسيا ، وأن كان الافتراق قد أصبح مذهبيا ، فهو يجعل المنافسة على ولاية قنطرارة والحاح نفاث فى الوصول الى منصب الوالى هى السبب فى ذلك الانشقاق ، وفى ذلك ينص أن الامام أفلح كان قد استعمل على قنطسرارة أبا يونس وسيم بن يونس النفوسى الذى أصلح ما كان يدور فى المنطقة الزراعية الغنية من افسسساد للزؤوع (٢٠٧) ، كما أنه اشتد فى جمع الزكاة من مستحقى دفعها ، حيث أعلن أنه « لافرار من الصدقة » (٢٠٨) ،

# ولاية قنطراارة : منافسة بين نفاث وسعد بن وسيم :

وعندما توفى أبو يونس وسيم كان ابنه سعد يطلب العلم لدى الامام أفلح وبصحبته فرح بن نصر وهو نفاث وعندما نظر أفلح فيمن يستعمله على قنطرارة ، فاختبر الناس وميرهم ، « وجد سعد بن يونس لامور المسلمين أصلح، ولأمور الدين أحسن ، ولحدود الله أصلب » • فكتب سجلاباستعماله ، ودفع السجل بعد ختمه الى سعد ونفاث ، ولم يبين لهما من العامل ، وأمرهما ألا يفضا السجل الا في قنطرارة • وخلال الطريق « استخف الشره وسوء المخلق يغضا الرياسة » نفاتا ، « ففتش ورا الكتاب وقض خاتمه وقرأة » • واستاء

<sup>(</sup>۲۰٦) أبو ذكريا المخطوط ، ص ٢١ ـ ا ، ٣١ ـ ب ، وقارت الدرجيتي ص ٣٧ ـ ١ ( المطبوع ، ص ٨٢ ) - ( المطبوع ، ص ٨٢ ) -

<sup>(</sup>۲۰۷) أبو ذكريا ، المقطرط ، ص ۲۹ س ا : حيث يص على آن مبب خروج أبى يولس الى قنطرازة أن الخدم كن يحتطبن من أجنة الناس قلا جاء المطر فى المراضع التى احتطبن حنها فتتهدم الجسود من ذلك سوتارث الدرجينى ، ص ۳۵ س به ۳۰ س ۲۰ ( المطبوع ، ص ۷۷ ) .

<sup>(</sup>۲۰۸) أبر ذكريا ، المغطوط ، من ٢٩ ــ 1 .

تفات لأن الامام أفلح فضل عليه سعد بن وسيم لولاية قنطرارة : « فأضمر في قلمه الغش والعداوة » و وحكدا فرغم أن سعدا ولى قنطرارة فاحسن السيرة ، وقام أبحق الله ، وأقام له منبرا وجمعه ، بمعنى أنه كان يؤم صلاة الجمعة ويدعو للامام أفلح في الخطبة ، فان نفاثا أظهر الطمن في الأمام (٢٠١) •

## نفاث يطعن في الامام ويثير خلافات فقهية ، ما بين التقليد والتحديث :

والى هذا ورؤاية أبى ذكريا تسجل أن سبب خلاف نفات سياسى دنيوي. من أجل ولاية قنطرارة ولكنه يأتى بعد ذلك بأسباب أخرى ذات طبيعة فقيية مدهبية ترجع أن الخلاف كان دينيا من حيث الشكل على الأقل ، أو أنه صار مكذا ، من ذلك ما ينسب الى نفات من أنه قال فى الامام أفلج: « أضاع أمور المسلمين ، ويزيد فى الخلقة ويلبس الطرطور ، ويخرج الى الصيد ، ويطلي بالأسبر» (٢١٠) ، مما يعنى أن نفاتًا كان متمسكا بسنن أهل الدعوة القديمة، وأنه كان ضد مظاهر التطور التى أخذ به الإمام أفلح ، من التجديد فى الزى وتقليد خلفاء بغداد وعمالهم فى لبس القلائس ، والعناية بالملبس والمظهر ، وانفاق بعض الوقت فى الرياضة والقتص ، ثم تتسلسل الخلافات المذهبية والفقيية فى عدد من المسائل التى يظهر فيها اجتهاد نفاث ، والتى انكرت عليه والفقيية فى عدد من المسائل التى يظهر فيها اجتهاد نفاث ، والتى انكرت عليه حى نسب بسبب بعضها الى الكفر .

فمن المسائل التي ابتدعها نفاث : زعمه أن خطبة الجمعة بدعة • ومن أخطرها فتواه بأن أبناء أخى الرجل من الأب والأم (أى الشقيق) أولى بورائته من أخيه من الأب فقط • ويعلق أبو ذكريا على هذه الفتوى ، فيقول : أن نفاثا راد بها ضلالا ، وأن المشايخ قالوا : « لو لم يفت الاهذه المسئلة لكفريها مرا٢١) •

<sup>(</sup>۲۰۹) أبو ذكريا ، ص ۲۹ ــ ب ، وقادل الدرجيتي ، ص ۳۵ ــ أ ، ۳۵ ــ ب ( المطبوع بـ س ۷۸ ) "

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) أبر ركريا ، المخطوط ، ص ۲۹ سب ، وتارت الدرحيس ، ص ۳۵ سبد ( المطبيع ، ص ۱۹۸ ، حيث يشرح ، ص ۷۸ ) ، وآنظر الماروس ، الأزهاد الرياصية ، قسم ۲ ص ۱۹۸ ، حيث يشرح « ويزيد في الخلقة » سمى أنه عطيم الممامة كبير الربه طويل اللحية جدا ، كما يقرآ « ويصل بالإشبر » التي تشبه : ويصبغ شعره بالمحناء ،

<sup>(</sup>۱۹۱۱) أبو ذكريا للمحطوط ، ص ٣٦ ــ ب ، وقارت الدرجيتى ، ص ٣٥ ــ ب. ( المطبوع ، ص ٧٦ ـ بيت ( الموايات التي يدلل بها على ضلال نفات ، ليقول ان ابن أخته وآه في المنام يحبل الشمير على وأسه ، وقعد رضم عليه معزو وهو فوق وأسه ، ويفسر ذلك أن الشيطان استولى عليه وهو يجمع العلم -

رجمكذا كانت شقة المخلاف المناهبي تتسمع بين نعات وأعوانه في حسسل تفرسه دبين أصحاب الامام أفلح ، وعلى رأسهم سعد بن أبي يوس وسيم والى قسطرانة و الفسطير سعد الى ترك مقر ولايته والحروج الى حمل نفرسة حبد مقام نفات مخلفة أن يضل الناس وبني سعد دارا بجبال نفات . الذي كان بماه عظيما ، فأسرع لمعلوبته في اليناه ويقول أبو ركريا أن سعدا خشى « ان يتيهم الناس أنه رضى عن نفات فكان يقول له : الى مبتى نترك كفرك يانفات ، فيقيل له نفاث : معاد الله من الكفر ياشيح ، وكان سعد يقول الإخصائه في ذلك : « ليس جزاه من يساعدى الشتم انما تخوفت العندة وجراؤه اللحم والخبر (٢١٢) "

ويضيف البارونى فى الازهار الرياضية فى أئمة وملوك الا الصية عدد من مسائل الخلاف التى أثارها نفات ، منها قرله ان الله هو الدهر المدائم وانكاره استعمال للامام العمال والسعاة لجباية الحقوق الشرعيه ومطاسب بيت مال المسلمين من الرعايا • وقوله أن المضطر بالجرع لا يمطى بيع ماله اذا باعه الأحل ذلك وعلى من شهد مصرته تبجيته وقوله ان العقد لا يتحقق الا ببسر تجاوز المحر الى غير ذلك من المسائل التى يتحل فيها الخلاف (٢٠٢

هذا كما يسجل البارونى ثلاث رسائل مسونه الى الامام إسع فى حق تفات ونى الرد على بدعه ومسائله والارلى منها موجبة الى والى ندر و وحو ميال بن يوسف، يدعوه فيه الى تنبيه رعبته الى صلال نفات ويحذر من تردده على مجانس أهل الدعوة حتى يرجع الى سمة المسلمس وذلك قبل الرد على ضلالته (٢١٤) • والرسالة النائية التى لا يعرف اسم من أرسلت الحيه من العمال ، وكان يشكو للامام من أعمال نفات تشير الى ضلال نعات وبدعه ومخالسه شريعة السلف الصالح والائمة المرضيين ، وتدعو الى اقامة الحق عليه وهجره وأبعاده (أى البراءة منه ) أن تمادى فى خلافه • ثم تنص الرسالة على أن من

كما يذكر أن و لا أواد الدخول في مذهبه فلحقه في الطريق فسمه ، وهو يقول : لا شلكت واضلكت ياتفات ع • ويعتم أبو زكريا بقوله وبلمنا أنه أعطى في العلم منزلة عظيمة واللقة مواللهم - والكنة أفسد ذلك كله بالحسد وحب الأمور بمنى أن أسباب الخلاف المذهبي كانت شخصة مسلسلة -

۱۳۹۳، أبور زكريا ، المتعلوث ، ص ۲۹ س به ۲۰ س أ ، وقارن الدرجيتي ، ص ۳۵ س س ۴۰ س ۴۰ س أبر ساية المليع ، سن ۱۳۵ س

<sup>(</sup>۲۹۳) الباروش ، الأزمار الرياضية ، قسم ۲ س ۱۹۵ ـ ۱۹۳ ° (۲۱۳) الباروش ، الأرمار ، قسم ۲ مي ۱۹۹ ـ ۲۰۱ °

ينكر شيئا-على عامل من العمال قعليه أن يكتب بذلك الل الامام ، كها تنصى على منع الوثوب على العمال (٢١٠) أما الرسالة الثالثة نقد وجهها الامام أفلح ألى نفات نفسه يحذره قيها من ابتداع غير الحق ، ويدعوه الى المودة الى الرشد ويكرر خلع كل من خالف سيرة المسلمين و تفيته ونعجره وإقصائه ، وكذيك البراءة منه ، مع اشارة خاصة الى من يزعم أن عمال الامام أساقفة ، وأنهم لاطاعة لهم فى حال كتمانهم " وقى نهايتها يظلب من نقات أن يعود الى حظيرة الجماعة ، وأن يترك المحالفة ، وما كان يطالب به من التصحيح ، الامر الذي يقتضى إن يعلن أفلع توبته حتى يرضى عنه (٢١٦) ،

ورغم ما يقوله البارونى ، من : أن نفانا تاب ورجع عن مسائله التى خالف فيبا و مستندا الى أنه لم يرو أحد أنه ذكر الامام أفلح بسوء أو تكلف لاثارة فتنة أو سعى فى فساد ، وذلك بعد رجوعه من المشرق ، اذ استقامت الأمورلافلم (٢١٧)، فالمعروف هو أن النفائية ، مثلها مثل : النكارية والخلفية ، طلت من الفسرق المنشقة على المجتمع الاباضى الى ما بعد نهاية امامة تاهرت الرستمية ، وفي ذلك يقول الدرجينى : أنه : « لم يبق ببلادنا من يقول بقول نفاث ، وينصر حجته لا فريق من مطماطة ، فمنهم بالحمة ، ومنهم بالجبل ، واليه ينسبون ، فيقال ليم النفائية ، ( ٢١٨) ،

## ازدهار الملكة على عهد افلح ، وسياسة « فرق تسد » :

مكذا تكون الأمور قد استقرت للامام أقلع ... رغم انشقاق الخلفية ثم النف ثية خلال ملكه الذى دام الى أكثر من نصف قرن ( الى حوالى ٢٤٧ هـ/ ١٨٨م) حسب رو ية كل من ابن الصغير وأبى زكريا وخلال تلك المدة توطأت أبور المملكة فى تأهرت ، وأغتنت القبائل حول تأهرت وتحضرت ، وبدأ يظهر فيها الفساد والبطر ، مما جعل الامام يخشى على مملكته ، كما يقول ابن الصغير ، حتى انه بدأ يطبق مبدأ ، فرق تسد ، بين القبائل كى يلهيها بالصراع فيما جينها ، حتى يظل محتفظا لنفسه بموقف الحكم .

<sup>(</sup>١٩١٥) الباروتي: ، من ٢٠١- ٢٠٤ -

<sup>(</sup>٢١٦)- الباروئن، الأزهار الزيانية ، قسم ٢٠ص لا ٢٠ - ٢٠٥٠ و

<sup>(</sup>۲۲۷): الازمان الرياشية -ر-قسم ۲۰ من-۱۹۱۰ -

<sup>(</sup>٢١٨) الدرجيتي ، المخطوط ، ص ٢٧ \_ 1 ( ألطبوع ، ص ٨٣ \_ حيث اللواء وبالجمة عن ١٨٨ \_ حيث اللواء وبالجمة

رفى ذلك ينفرد ابن الصغير بالقول أن الامام أفلح « أرش بين لوالة وزناتة. من جهة ، « وما بين لواتة ومطماطة » من جهة أخرى ، كما أثار المعرات بين الجيد وبين العجم حتى تنافرت النفوس وقامت الحروب ، « وصارت كل قبيلة ملاطقة لافلج حوفا من أن يعين صاحبتها عليها (٢١٩) .

## اعتقال ولى العهد أبي اليقظان محمد في بغداد الى وفاة المتوكل:

و مغضل تلك السياسة التى أدت الى انفاق حماس القبائل العسكرى فيمة بينها اطمأن أفلح الى ملكه حتى نهاية عهده ، و فاسئلتى على ظهره أمنا ومد يديه ورجليه مطمئنا وعلم أنه قد كفى أمرهم ، ولم ينغص عليه عيشه الا افتقاده لابنه الأكبر ووبى عهده الأمير أبى اليقطان محمد الذى كان قد سار الى المشرق لأداء فريضة الحج ، وربما للتعقه أيضا على شيوخ المدهب هناك ، اذ تقول الرواية أن رسل بنى العباس الوافدين فى قافلة الحج المفريية كشعوه فى مكة وأخبروا أنه جاء لبث الدعاة فى المشرق فحمل الى دار السلام بغداد . وذلك على عهد الخليفة العباسى « الموكل » ( ٢٣٢ ــ ٢٤٧ هـ ) على ما يظن ، وحبس أبو اليقظان فى سجن المتوكل مكرما مع ابن الخليفة كما يقول ابن الصغير ، وظل فى الحبس الى مقتل المتوكل ( سنة ٢٤٧ هـ/ ٢٨٨ م) حيث أحرجه المخليفة الجديد زميله فى السجن (٢٢٠) ، وهو المنتصر بن المتوكل ( الذى لم يمكث فى الخلافة الا سنة أشهر فقط ) الذى أحسن جائزته ، وأحرى عليه يمكث فى الخلافة الا سنة أشهر فقط ) الذى أحسن جائزته ، وأحرى عليه عد وفأة والده أفلح الذى « اشتد حزنه عليه وطال غمه به فلم يزل مهموما محزونا الى أن وافته منيته (٢٢٢) ، وكانت عودة أبى اليقظان الى أخيه أبى محزونا الى أن وافته منيته (٢٢٢) ، وكانت امامة تاهرت قد آلت الى أخيه أبى محزونا الى أن وافته منيته (٢٢٢) ، وكانت امامة تاهرت قد آلت الى أخيه أبى محزونا الى أن وافته منيته (٢٢٢) ، وكانت امامة تاهرت قد آلت الى أخيه أبى

<sup>(</sup>٢١٩) اين، الصمير ، ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٢٢٠) أبن الصغير ، ص ٢٧ - ٢٨ ( حيث القراءة في النص أنه سجى مع أحن الخليفة التي عدلناها ألى أبن الخليفة ) •

<sup>(</sup>۲۲۱) أنظر ان الصغير ، من ۲۸ ° ۳ محيث تقول الرواية انه عندما سبح لايتي اليقظان بالانصراف من بعداد طلب منه أهل الديوان أن يومى ثم يقبض جاريته التي بلعت ١٣٠ درهما يوميا ، لئلا يذهب رسبه من دناتر ديوان الغلافة ويمعو دكره ، وعرض أبو اليقظان على خادمه النفوسي أن يقيم لمي بغداد ويقبض جارية الـ ١٣٠ درهما يوميا ، ولكن الخادم رفضي ، وطلب اعظاما الى الغياط الذي كان يجلس عبده ويشاوره في أمر أبي اليقظان وهو في السجن ويضيف من الصغير قائلا ، وكانو، النفوسي معد دلك بتامرت الأرادة فرم أو نالسجن ، يقول لأبي اليقظان ، لم أقبل مك ، دولو قبلت رلكان العشرون والمائة درهم الخود على منا أما لهيه ،

<sup>(</sup>۲۲۲) اس السنير ، ص ۳۰ -

يكر الذي كان مميرا بين أبناء أقلع بعد أبي اليقظان محمد ،

ابو بكر بن افلح ( امام تاهرت الرابع ) : ۲٤٧ هـ ١٦٦ م/ ٢٦٠ ه = ٢٨٠٨) اختياره : ما بين الرضى والكراهية :

رغم ما يَقوله ابن الصغير من آنه عندما واقت آفلحا منيته ته و آبتمت الاباضية قلم بصيبوا في أولاد أفلح ، آذ فقدوا أبا اليقطان ، أرجح عندم من ولده أبي بكر (٢٢٢) ، فالواضح من تكملة ألرواية أن مسألة اجتماع الاباضية للمشاورة في اختيار الامام كانت شكلية ، وان رَعناه تقوسة كان بَيدهم مقاليد الأمور حقيقة ، وكانوا يولون من يقع اختيارهم عليه من أبناء الامام الراحل مدا ما يفهم من بس ابن الصغير أيضا الذي يقول انه عندما قدم الناس أبا بكر ان أفلح ، بعد رفاة والده و كان عبد العرير بن الأوز ينادى بأعلى صوته الله سائلكم معاشر تفوسة أذا مات واحد جملتم مكانه آخر ، ولم تجعلوا الأمر للمسلمين وتردره اليهم فيختارون من هو أتقى وأرضى ، فلا يلتفتون الى كلامه ولا شتغلون نمائلته (٢٢٤) ، ومن المكن أن يكون المقصود بهذا الكلام مَو المطالبة بتطبيق ميدا الاختيار بشكل عام ، كما يمكن أن يكون احتجاجا خاضا بالنسبة لاحبيار أبى بكر بعورفة نفوسة (٢٢٥) .

وقد يرحم فكرة أن أبا نكر من أفلع لم يكن الامام المنشود ، ما يذكره ابن الصغير من أنه « لم تكن فيه من الشدة في دينه ما كان فيمن كان قبله من آبائه » أو ما نضيفه من أنه « كان سمحا حوادا لين العريكة ويسامع أهل المروات ويشايع على مرواتهم ويحب الآداب والأشمار وأخبار الماضين »(١٣١) • وهو الأمر المقبول بالنسبة للامامة الرستميّة السائرة في طريق التطور والرقي مما لا يجعل أمر المقارنة بين صفات ألائمة الاوائل وخلفائهم المتأخرين خير موازين المفاضلة بينهم \* هذا ، ولو أن ما وقع من الأحداث في امامة أبي بكو لتدل خعلا على لين الامام وتساهله في أمور السياسة والحكم \*

<sup>(</sup>۲۲۲) این الصفیر . من ۳۰ -

<sup>(</sup>۲۲٤) این المستبر ، ص ۲۱ -

<sup>(</sup>۲۲۰) وحقا ما أغذ به البادويي في الإدعاد الرياضية ( قسم ۲ ص ۲۲۲ ) الا قسي ولايشية قائلا : « ولما تم أسردالسيسة واعلن المشاسة أتكر ربستين للباس- طلاحه أبوالواسات التي اأمل لمها ، وعابوا تنوسة باستقلالهم مهنا الأمر واستصاصهم به ثم سيكتوا ،» ٢

<sup>· 47</sup> من المسير ، من 47 ·

## غلبة معمد بن عرفة على ابني يكر :

وأدل ما تشير اليه النصوص في هذا المقام هو علية صهره محمد بن عرفه على أمور الدولة و الذي يفهم من تلك النصوص أن محمد بن عرفة هذا كان يتمتع بصفات عظيمة جعلته في مصاف رجال تاهرت المرموقين ، مند أيام الامام أفلح الذي أونده بهدية من قبله على ملك السوداب فحاذ رضاه ، وأعجب بعروسيته وحسن خصاله وجماله والظاهر أن الجمال الباهر لم يكن وحده أهم تلك الصفات ، فقد كان أبن عرفة يتمتع أيصا بالوسامة والجواد والسماحة الى جانب الهيبة والفروسية وحسن الأفعال و ولم يكن من الغريب على الامام أبى بكر ، الذي عرف بسماحته ولين عريكته أن يقدر للجمال والوسامة قدرهما، فتروج أخت ابن عرفة وكلف بها ، كما زوج هذا الأخير أخته هو في المقابل و المروح أخت ابن عرفة وكلف بها ، كما زوج هذا الأخير أخته هو في المقابل والوسامة قدروج أخت ابن عرفة وكلف بها ، كما زوج هذا الأخير أخته هو في المقابل والوسامة فتروج أخت ابن عرفة وكلف بها ، كما زوج هذا الأخير أخته هو في المقابل والوسامة في المقابل و المنابق و المنابق

وأصبح محمد بن عرفة أقرب المقربين إلى الامام أبى بكر حتى أصبح أشبه بما نسمية الآن بالمثل الشخصى للرئيس أو الملك • ولا شك أن رابطة النسب ساعدت على تقرية أواصر القربى بين أبى نكر وأبن عرفة ، حتى كان الأخير يسنطيع الدخول على الامام فى أى وقت يشاء ، وفى أى مكان كان دون موعد سابق أو آذن ، حتى انتهى الأمر ، كما يقول ابن الصغير ، إلى أن : " كانت الامارة بالاسم لابى بكر ، وبالحقيقة لمحمد بن عرفة (٢٢٧) .

## عودة أبي اليقظان محمد بن افلح:

## تاثره بالنظم البغدادية:

فى هذه الظروف عاد إلى تاهرت أبو اليقظان محيد بن أفلح عقب مقتل المتوكل ( أي قبيل سنة ٢٥٠ هم ٨٦٤ م ٨٦٤ م ) ، وبعد أن عركته تجربة السجن فى داد المخلافة ، وتقرب من ولى المعهد المنتصر الذي آلت اليه الخلافة ، وصاد على دراية بالنظم الادارية والمنتكرية المتقدمة في بقداد - من ذلك ما رآم من أجراء الرزق اليومى على أهل الوجاهة واعيان الناس من ديوان الخلافة ، وأمكان التوصية بهذا العطاء الجارى لمن يريده صاحب الشان و ومن ذلك ترتيب الجيش في طبقات من النقباء يتلو بعضهم بعضا ، وكل رجل من الطبقة الاعلى الجيش في طبقات من النقباء يتلو بعضهم بعضا ، وكل رجل من الطبقة الاعلى

م (٢٢٧) اشعار الأثبة الرستيين ، حس ٣٦ ، ٣٦ - وضيف الى ذلك أن محمد مِنْ عرفة و كان اذا ركب من حارم يتريد أما مكرمش بين بديه ومن خلفه ومن بينه ومن مسارم أمم من الأمم ، وشرفت بدلك الرستية وغارت به » .

يرأسن عشرة رتجاله من الطبقة التى تليه حتى آن القواد المشرة الكبار يمكنهم جمع عشرة آلاف فارس خلال يوم راحد ، وهو الأمر اللتى لم يكد أبو اليقظان يصدقه لزلا أن عاينه بنفسه فى صحى قصر البخلافة (٢٢٨) •

# اعترافه بالأمر الواقع، وامامة اخيه ابي بكرة

. "وهكذا ، رغم ما عرف به أبو اليقطان من انه كان اكثر أبنا افلح أهلية للامامة و ورغم التجارب التي حنكته في المشرق وفي دار السنلام ، حتى قبل أن القوم هناك أطلقوه الانهم عرفوا أن ستكون له دولة في المنرب ، كما قبل انه بلغ المنهاية والغاية في اليملوم وخاصة علم النجامة (٢٢١) .. فانه عنيما رجع الى تاهرت وعرف بوقاة والده وولاية أخيه أبي يكر قبل الأمر الواقع ، فلم يغير شبينا ولم ينكره ، ولا أدعى آمارة ولا نازع فيها أخاه يه بل إظهر القيام له والحيسة بين يديه إسراك )

## أبو اليقظان تائبا للامام في الحكم أو وزيرا :

ولما كان الامام أبو بكر يحب اللذات ويميل الى الشهوات ، كما يقول ابن الصغير فانه د استعان بأخيه أبى اليقظان محمد في الحكم فعهد اليه بالنظر في أمور تاهرت وأحوازها وأظهر أبو اليقظان ما كان يتمتع به من الكفاية في شئون الادارة بالاضافة آلى ما اكتسبه من أدب المشرق ، والأخذ بالعزم فيما رآه من ولاية بنى العياس وسيرهم (٢٢١) وهكذا ، فيينما كان أبو يكر معتكفا في دار الامارة كان أبو اليقظان يجول في المدينة ، ويركب الى أعلى مسجد فيها ، حيث يجلس للنظر في شئون الناس وحوله العمال والقضاة واصحاب الشرطة وينظر في ذلك نظرا شافياً ، ويجري الحق على الكبير والصغير حتى حمد له و دامراة ، ذلك ، حبيب رواية أبن الصغير، وحمد له أخوه فعله .

وفى آخر النهار كان يُاتَى بِأَبِ آخَيه أَبِّى بِكُر ، وَ قَانَ وَجِده جَالُساً دَخُلَ عليه وأعلمه بما حدث في يومه من خبر وحكم » ، وأذ لقيه مشتغلا طلب من

<sup>(</sup>۲۲۸) این السنی ، ص ۲۸ - ۳۰ -

رته (17) كه المنظرة المؤون المنطوط و حن ٢٦ مه قل المكان المولد الرواية اله احتالًا على علماء البقاياً على علماء المنطولة على المعالم على علماء المنطقة علما مالماء المعرب المعالم عندها المعادل المنطقة على المعالم المنطقة المعادل المنطقة ا

٠٠ و ۱۳۲۰ این العدلی نصور ۲۴ ده ده ۱۳۳۱ (۱۳۲۱ این الفضاید مرسل ۲۳۳۱

حجابه أن يبلغره ما عليه المدينة من هدو، وسلام · ولم يزل أبو اليقظان مجتهدا في شغله ليلا وتهارا « حتى جلُّب قلوب الناس » (٢٢٢) ·

## الصراع بين محمد بن عرفة وبين أبي اليقظان :

وبذلك آلت أمور الامام أبى بكر الى نائبيه القومن: محمد بن عرفة صهره، ومحمد أبى اليقظان أخيه الأكبر ، وكان من الطبيسى أن ينتهى الأمر بصراع خفى - فى أول الأمر بين السخصيتين العارمتين ، قبل أن ينقلب الى مزاع علنى تكون له آثاره السيئة فى المملكة الرستيية ، ويلفى ابن الصغير بتبعة العجار الموقف المتأرم على صبر أبى بكر عندما يقول : أن محمد بن عرقة كان مشغولا بما كان فيه من « دوى وصيت عال ، لا ينظر أبا اليقظان فى حزبه ولا فى طائفته ولا فى الناحية التى هو بها ، ولا ينظر بهيبة له أو اجلال أو حدر منه و « هذا ، وبينما كان أبو اليقظان وعمومته وأخوته لا يصلون الى أبى بكر عاجب و الا بعد الاستئذان ، كان محمد بن عرفة لا يحجبه عن الوصول اليسكون

# الرستميون يتربصون بابن عرفة ، ويحرضون الامام على التخلص منه :

وهكذا آخذ أبو اليقظان وقرابته يتربصون بمحمد بن عرفة ، ويترقبون له الفلتات الى أن نجحوا فى اثارة أبى بكر عليه عندما خوفوه من سلطانه وما صار يتمتع به من هيبة بين الناس كادت تطمس هيبتهم للامام تفسه (٢٣٣) وعندئذ أخذ أبو بكر يراقب صهره ، وما يتمتع به من حول وسلطة حنى تأكد لهالأمر ، وهاله ما زاى من سلطان أبى عرفة فدير مقتله غدرا عندما دعاه الى خلوة فى بعض متنزهاته ، وأغرى أحد خدمه بقتل الرجل طمنا بالرمح بين كتفيه ، وهو يتهيأ لرفع يديه بالتكبير لأداه شلاة المغرب (٢٤٤) "

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن المستیر ، ص ۲۲ – ۲۳ ،

<sup>، (</sup> ٢٣٣) ابن الصفير، ، ص ٣٣ - وتشيف الرواية هنا الله قبل ان الذي سمى طي است. ابن عرفة بدلكام على مله بكان أبو اليقظان وسدم و وانظر الملخيص بالدرجيني ص ٧ ٣٠٠ 1 ( المطورع ، ص ٨٣٠ ) -

<sup>(377)</sup> ابن المستبر ، ص 78 سـ ٣٥ سـ هذاً ويشير ابن المستبر بعد ذلك ال بمال بمال بمكر علم بعد قوات الأوان أن العسد والبئي أدامم ال ما أدامم لا التعبيحة ، ولكنه نفل ما كان قد عزم عليه ، ومحمد بنعرفة في ذلك كله أسلم الناس صدوا وأكبرهم له سعيا · ·

#### أصلاء مقتل ابن عرفة :

ورغم احكام الجريمة ومحاولة طمس معالمها فقد أبجع اهل محمد بن عرفة راصحابه في كشف خباياها ، قعرقوا الرضع الذي قتل فيه والكان الجبلي البعيد الذي القيت الجثة فيه وكان للنبا أصداء معزفة بن العامة والخاصة والنساء والصبيان في تاهرت ممن كانوا يعرفون لمحمد بن عرفة أياديه البيضاء عليهم ، اذ د لحق الناس من الجزع مالم يلحقهم في قتيل قبله ، وهكذا ، فبمجرد أن نادي المنادي : « الا أن القتيل المظلوم يامركم بطلب تأرّه ودمه ، حتى هاجت الفهنة بتاهرت (٢٢٥) ، وكان محرك الثورة رجلايعرف بمحمود بن الوليد الذي انتهز الغرصة ، فصعد الى أعلى موضع بالمدينة يعرف بالكنيسة ، « فضرب الطبل قبادر الناس اليه ، وأمرهم باخذ السلاح والزحف الى أبي يكر ه (٢٢١) ،

وغندما بنفت أبا مكر أنباء ثورة العامة ضده بادر باستنفار أعوانه ، من السمحين (۲۲۷) ولرستمين وغيرهم وهكذا تجمع الثوار من العامة في أعلى المدينة من ناحية الشرق بينما حشد أبو بكر أعوانه وشيعته في جهة الغرب، واستعد كل فريق للحرب بالدروع تقى الصدور والبيض فوق الرؤس، وكان لكل جماعة راياتها المميزة ترقرف فوق رؤسها وزحف أبو بكر برجاله نحو النوار وتم اللقاء الذي شارك فيه معظم أهل تاهرت قرب أحد المساجد وكانت ملحمة مروعة صبر الناس فيها حتى تطايرت أيدى المقاتلة وأرجلهم وانقلعت هاماتهم ، وعندما تعبوا من الضرب تماسكوا بالأيدى وتقاذفسوا بالسباب (۲۲۸) .

## اطراف الصراع : العجم ، والعرب ، ونفوسة :

ولما بلغ القتل والتعب غايته تطور الأمور بتدخل جماعة يسميها أبن الصغير بد العجم ، والمتصود بهم الغرس من أعران الرستمين الأوائل.

<sup>(</sup>٢٢٩) ابن-المنبيرة من ٢٥ - ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢٤٦) أين إلمستيري من ١٤٦٠ \*

<sup>(</sup>٣٣٧) القراءة في ابن المعنور من ٣٦٠) المسيحيث مروس الأبن القبي رمض فيه مد فيه من المراءة في ابن المعنور و و الكنيسة على ما نظل ما نظل ما المحيد في قراءة المادوني ( الرياض قسم ٢ ص ٣٣١ ) التي أخذ المعارد المدين في قراءة المادوني ( الرياض قسم ٢ ص ٣٣١ ) التي أخذ المعارد المسيق الم

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن الصلع ، ص ۲۱ - ۲۷ -

ومن سى جلدتهم · كما يمكن أن يكون العرس أيصا من سلالة الجند الأغلس الذي مجر أفريقية الى تاهرت، وقد يكون المص على أمه مى أثناء القتال بين العرب والعجم قبض العرب على مولى من موالى الأغلب يقالله حلف الخادم (٢٢٩) قرينة على ذلك ·

ومع أن المفهوم من رواية ابن الصغير آن العجم أو الفرس أرادوا استغلال الموقف لمصلحتهم الخاصة ، قلا بأس من أن يكون هؤلاء العجم، الذين لم يدخلوا في الصراع آلا بعد أن انهكت قوى الفريقين المتحاربين ، من المتعاطفين مع الأمير أبي اليقظان محمد وأعوانه ، اد تقول الرواية : ان أبا اليقظان اعتزل الفريقين ، كما وعد نقوسة ، التي بقيت ممتزلة عن الفريقين أيضا ، ومن الواضع أن النفوسيين كانوا من أعوان أبي اليقظان ، هذا كما يشير النص الى أن العرب ، وهو الاسم الذي صار يطلق على المتحاربين الأوائل من أنصار أبي بكر وخصومه من العامة ، كانوا لا يثقون في حياد أبي اليقظان ويقولون : أنه يعين عليهم في الباطن ، وهذا ما أكدته الأحداث فيما بعد عندما أنضم النفوسيون الى جانب العجم ،

ومنذ تدخل العجم اندمج المتحاربون من عامة التاهر تين واعوان أبى بكر، الذى بغى فى داره لا يأمر ولا ينهى وقد تشاءم الناس به ، جبهة واحدة تصبيح جبهة العرب والجند من أنصار أبى بكر ، فى مقابل جبهة العجم ألتى تعمل لصلحتها الخاصة ، وذلك قبل أن تظهر حبهة ثالثة هى جبهة نفوسه : أنصار أبى آليقطان الصرحاء ،

## شريط الأحداث:

ونقد دارت أحداث الصراع على الوجه التالي ، حسب رواية ابن ألصغير :

## العجم يعملون لأنفسهم:

اراد العجم انتهاز فرصة تعب المتقاتلين من العامة وأعوان أبى بكر من العبد ، فظنوا أنه يمكنهم القضاء على العرب والجند ومواليهم وأتباعهم وأخراب ديارهم ، وبذلك يصفو لهم البلد والسلطان • وبدأ العجم فى التمركز فى بعض أطراف تاهرت استعدادا للهجوم على الناحية المعروفة بموقف الدوّن ،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۳۹) ابن الصفير ، مي ۳۷ ·

ولكن لسوء حظهم فأن أهل تلك الناحية كانوا يتوحسون منهم خييفة ، فاستعدوا لهم وأخذوا حذيهم و فما أن وافاهم العجم حتى بدروا اليهم وقاتلوهم قتالا شديد! • وكان غدر العجم بالجماعتين المتقاتلتين من الجند والعرب سببا في تلاحمهما : أذ تركوا قتال بعضهم وتعابقوا - ثم الهم قاموا بأجمعهم قومة رحل واحد ضد العجم ، فقتلوا كثيرا منهم ، كسا اخذوا بعسض الأسرى (٢٤٠) •

## يوم حربة : وتحالف نغوسة مع العجم :

واستمرت الحرب بين أنصار أبى بكر من الجند والعرب وبين العجم ، وكان العرب يضغطون على العجم ، ويخرجونهم من بعض ديارهم في حال انتصارهم و وظل الحال على هذا المنوال الى أن وقعت المركة المعروفة به يوم حربة ، في جوار درب النفوسيين في تاهرت و فني هذا اليوم استمع العرب الى نصيحة خلف الخادم ، وهو المولى الأغلبي الذي كان يحلنب في عداد العجم قبل أن يقع أسيرا في أيدى العرب فيعاون أسمار الامام أبى بكر بماله ونصائحه ، بأن لايكتفواباخراج العجم من ديارهم ، بل أن يطلقوا النار في كل ما يغلبون عليه منها(٢٤١) و وهكذا فعندما استولى الجند والعرب على موضع العجم المجاور لدرب النفوسيين ، أضرمرا النار فيه مما تسبب في تعالف الاضرار ببعض النفوسيين المقيمين هناك وكان هذا الحادث سببا في تحالف نفوسة مع العجم ، بعد أن وقفوا موقف الحياد ، ولم يكن من الغريب أن يجذبوا الى جانبهم الأمير أبا اليقظان ، وكان النفوسيون أخلص حلفائه ويجذبوا الى جانبهم الأمير أبا اليقظان ، وكان النفوسيون أخلص حلفائه و

# انتهاء الحياد : انشقاق الأسرة الرستمية : العرب في صف ابي بكر والعجم ونقوسة في صف ابي اليقظان :

وهكذا شاركت جميع الأطراف في فتنة محمد بن عرفة ولم يعد عناك متحاربون ومحايدون ، أذ كون المتحاربون الأوائل سن الجند والعامة من العرب جبية مؤيدة للاملميأيي بكر ، بينما انضم المحايدون من العجم ونفوسة وبعض الرستمية وكونوا جبهة مؤيدة للامير أبي اليقظان ، وبذلك انشقت الإسرة الرستمية على نفسها ودارت الحرب الأهلية باسم أفرادها .

ونتى بداية الأمر حقق العجم ونفوسة انتصارات قوية على الجند والعرب

<sup>(</sup>۲٤٠) ابن الصعير ، ص ۲۷ •

<sup>(</sup>٢٤١) إين العبير ، ص ٢٧ -

فى عدد من الوقائع ، مثل وقعة قبطرة الدمس ، وقنطرة سنيس حيث فزع صناديد العرب ، وانتهى الأمر بغلبة العجم وتفوسه على أكثر تاهرت بعدان ردوا خصومهم الى أطرافها ، وبعد ذلك دارت الدائرة على العجم وتفوسة منذ حقق الجند والعرب انتصارهم الكبير في الوقعة المعروفة « بيوم الرد المعوج ، حيث : « ذكر أن نفوسة قروا بعضها على بعض ع (٢٤٢) ، مما جعلهم يقررون فيما بعد أن يشدوا أرحلهم قيما بينهم بالحبال ، حتى يشتوا فلا يفروا من أمكنتهم ولو قطعت السيوف هاماتهم (٢٤٢) .

# تفوق العرب على العجم ونفوسة ، وحرب الحصون :

واستمرت فتنة ابن عرفة « وأمور العرب والجند تقرى ، وأمور العجم ونعوسه تضعف » ، الى أن انتهى الأمر باحلائهم عن ديارهم التى أضرمت فيها النيران فى أحوار تاهرت ، باستثناء موضع واحد فى تاحية النهر الصغير للمروف بعدرة نفوسة حيث بنوا لهم حصنا قوينا " وفى مقابل حصن عدوة نفوسة بنى العرب والجند حصنا لهم بأموال قدمها لهم من كان فى حيرهم من التجار ، مثل : أبى محمد الصيرفى ، وابن الواسطى ، وغيزهما من وجوه التجار أصحاب الأموال ويشير ابن الصغير الى أنه لم يكن يفصل بين الحصنين الا مقدار رمية مهم ، وأنه، «ربماكان البناءون يبنون والنبل تصيبهم فيجعلون لهم ستاره ، حتى استدار الحصن وركبوا أبوابه وعلته أبرجته ، والحرب لا تعتر ليلا ولا نهارا ، وحميت فيما بينهم حمية الحاهلية ، وجرت بينهم الحرب سمعة ورياء » (١٤٤٢) ، ومن أبطال حصن عدوة نفوسة رجل من العجم يعرف بابن وردة كان مبارزا من الطراز الممتاز حتى طبقت شهرته الآفاق (١٤٥٠) ، وأغلب الظن أن ابن وردة هذا هو صاحب السوق في تاهرت الذي كان لا يدخله وأغلب الظن أن ابن وردة هذا هو صاحب السوق في تاهرت الذي كان لا يدخله عمال الامام من المحتسبين ، كما سبقت الإشارة (٢٤١) .

## تفرق الأخوة المتناحرين في البلاد:

خروج أبى بكر من تاهرت ، ونزول أبى اليقظان في كنف لواتة :

وانتهت فتنة ابن عرفة بتفرق العجم ونفوسة والرستميين مي أقاصي

<sup>(</sup>۲٤۲) ابن السنير ، س ۳۸

<sup>(</sup>۲٤٣) ان السعير ۽ س ٣٨ -

<sup>(</sup>٢٤٤) ان المنعير ۽ ص ٢٨ ــ ٣٩ -

<sup>(</sup>٢٤٥) ابن المبتير ، س ٣٩ -

<sup>(</sup>٢٤٦) أظر ليما سيق ، ص ٣٤٣ •

البلاد، على الرجه الآتى ، نزلت العجم بموضع يقال له « تنابغيلت » أوهو على بعد مرحلتين من مدينة تاهرت (ما الرستمية ومن انضاف اليهم ، فقد أحقوا بالأهير أبي اليقظان منحمد بالموضع الذي يقال له « اسكدال » ، وهو بقبلة تاهرت على مسيرة يوم وأزين قليلا في مجمع الابافنية أم هذا ، وتزلت تفوسة بقلعة مانعة تعرف اليماليوم بقلعة فغوسة ، وعندما يزل محمد بن مسالة تاهرت خرج منها الامام أبو بكر هع من خرج « لا حيا ولا ميتا » ، كما يقول النص (٢٤٧) ، مما يعنى أنه لم يعرف ماله ؟

ولم تزل أمور الناس في تاهرت هادئة الى أن وقعت الوحشة بين قبائل موارة وقبائل لواتة وذلك أن قبائل لواتة كانت من بين سكان تاهرت عندما أتت هوارة وتسلطت على لواتة بعمونة أهل المدينة وعندئذ رأت لواتة أن ترحل عن تاهرت فخلت عنها ، ونزلت بحصنها المعروف بحصن لواتة ، ومن هناك ارسلت الى أبى اليقظان تنعوه الى الاقامة معها ، فنزل في جوارهم على مسيرة أميال بموضع يقال له « تساونت » ، وهو الموضّع الذي يخرج منه عبون نهر مينة الذي يجرى من قبلة تاهرت حيث تنصب عليه الأرحاء و عبون نهر مينة الذي يجرى من قبلة تاهرت حيث تنصب عليه الأرحاء و الموضّع الله و الموضّع الموضّع الموضّع الموضّع الموضّع الموضّع الموضّع اله و الموضّع الموض

# نشباط ابى اليقظان في شراء الأعوان : والاعداد لغزو تاهرت على محمد بن مسالسة :

وواضع من رواية ابن الصغير أن الأمير أبي اليقظان محمد أخذ في استخدام بريق الذهب لجذب الأنصار ، بعد أن انتهت الفتنة التي شارك في تدبيرها بهاية لا ندرى في مصلحة من كانت ، قابو بكر ترك تاهرت الى حيث لا ندرى ، وأبو اليقظان نزل بالقرب من لواتة ، ومن مقره في جنوب تأهرت أخذ أبو اليقظان يستخدم ما كان معه من الأموال التي قدم بها من بغداد ، اذ كان كثير من أهل تاهرت متعاطفين معة ولم يكن يلزمهم للجركة واتخاذ اذ كان كثير من أهل تاهرت متعاطفين معة ولم يكن يلزمهم للجركة واتخاذ جانبه صراحة الا التلويع لهم بالنهب والفضة ، وهذا ما حدث فملا ؛ ه اذ كان الدعوة والامامة كلها لابي اليقظان ، (٢٤٨) ، ولكن الأير لم يعبف تعامل ولا يرون راى أبي اليقظان المدين معالمة ابن الصحيب ولا يرون راى أبي اليقظان الوراد المنطف المن المنتقر ويوندك بعادت المحرب من جديد في تاهرت اذ أعد أبو اليقظان المدة لذو المدينة بعد أن أسقط من جديد في تاهرت اذ أعد أبو اليقظان المدة لذو المدينة بعد أن أسقط

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن الصغیر ، ص ۲۹ -

<sup>(</sup>٢٤٨) ابن الصغير ، ص - ٢ -

الدعوة لأبى بكر ـ الذى لا تعرف ماذا صار اليه آمره ـ كما أنكر أمر محمد بن مسالة ، ودعا لنفسه بالإمارة والإمامة (٢٤٩) .

## أبو اليقظان اماما ، بعد خرب السبع سنوات وخراب تاهرت :

واستمرت الحرب بين أبى اليقظان والتاهرتيين طوال سبع سنوات قاست منها المدينة كنيرا من الأهوال حبى حربت وعادت عجورا تسمطاء بعد أن فقدت يهجتها ونضارتها ولما طالت الحرب وامتنعت تاهرت على أبى اليقظان اتجه نحو نفوسة في حملهم وطلب مهم العون وتجديد البيعة (٢٥٠) و

#### شروط الصلح:

واستجابت نعوسة لمطلب أبى اليقظآن فبعثوا اليه جموعا من رجالهم سار يهم لنزال تاهرت الىي هاجمها من حية العرب وطلب المفوسيون المذار اخواتهم في تاهرت قبل قتالهم ، ودعوهم الى الرجوع الى الطاعة ، قبل أن ينزلوا معهم على حكم الله ، وهو حكم السيف ، ووافق خصوم أبى اليقظان في تاهرت على الصلح شريطة أن يؤمنهم أبو اليقظان ، وأن يسوغهم ما أصابوا من دم أو مال قلا يتبع أحدا منهم ، ووافق أبو اليقظان على هذا الشرط فتم عقد الصلح بين أهل تاهرت وعسكره ، وفي ذلك قالت نفوسة : « نحن انما جئنا لاصلاح بيضتنا ، وتاليف أمرنا وقوام ديننا ، ولم نات بطلب علو في جئنا لاصلاح بيضتنا ، وتاليف أمرنا وقوام ديننا ، ولم نات بطلب علو في

# الأثر الشرقي في بلاط أبي اليقظان:

والظاهر أن رحلة أبى اليقظان الى المشرق واقامته فى بغداد عاصمة الخلافة العباسية كان لها أثر عميق فى نغوس الناس ويظهر ذلك فى الحاطة اكتاب الإباضية للامام الجديد بهالة من الجلال والعظمة التى لم يتسن لغيره التمتع بمثلها واستثناء نقات بن نصر صاحب الانشقاق الثالث فى الإباضية عابن الصغير ينص على أن مراسم الصلح بين أبى اليقظان وأهل تاهرت تمت فى السرادق العظيم الذى كان أبو اليقظيان قد أتى به من بغداد و والذى خى به في خامر تاهرت قق المرضح المشرف على المدينة ، الذى عرف بقلمة بمنه في حلف بقلمة

<sup>·</sup> ٤٠ س ، ين السنير ، س ٠٤ ·

<sup>(</sup>۲۵۰) ابن المعلير ، س - ٤ -

<sup>(</sup>۲۰۱) این السنیر ، می ۲۰ سا ۲۰

تعوسة · وكان هذا السرادق أول سرادق مضررب يراه أهل للنطقة ، اذ كانت لهم مضارب وقباب يقيمونها في مثل تلك للناسبة (٢٥١) ·

## تاهرت تنافض عن نفسها غبار الحرب.:

و سمام الصلح بدأت تامرت تنفض عن نفسها غيار أيام الخسسرب والنماسة ، فقام أهل المدينة وهدموا بقايا دار أبي اليقظان التي و كانت مزيلة وكدية من الكدا ، فكنسوها في يومهم فابتنوها في اسرع الايام وبذلك تهيأ لاعن اليقظان النزول في المدينة حيث بدأ يمارس سلطانه ، كما خزلها الناس (٢٥٢) .

المامة أبى اليقظان معمد بن اقلح في تاهرت ( ٢٦٠ هـ ١٨٨١ هـ/١٨٧٣م - ١٨٩٨ م ١٩٨٨ ) :

مع امامة أبى اليقظان تأخذ رواية أبن الصغير شكل المذكرات اليومية المخاصة ، أو طابع أحاديث المعاصر شاهد العيان ، فمؤرخنا عاششابا الايام الاخبرة من امارة أبى اليقظان في تاهرت ، وسمحت له الظروف بحضور مجلسه مرتين على الأقل(فعن) ، وإذا كان ابن الصغير يسجل أن امامة أبى اليقظان دامت نحوا من ٤٠ (أرسين) سنة (٥٥٠) ، وإن وقاته كانت في سنة ١٨٦هم عور منه على مرتع مراده) ، يكون وصول أبى اليقظان الى الامامة في نحو سنة ١٤٠٠م ، وهو الأمر غير المقبول ، أذ المفروض أن وصولة من بغداد كان بعد سنة ٧٤٧ م/ ١٨١م (٧٥٧) ، وبناه على ذلك ، قاذا أخذنا سنة ١٨١ مراده م كتاريخ لوفاة أبى اليقظان ـ وهو الأمر المقبول ـ لا تطول امامة أبى اليقظان الى المعقبة في الحساب لا تطول امامة أبى اليقظان الى المعقبة في الحساب

٠ ١٤١٠) ١١ن الصعير ، ص ١٤٠٠ •

٣٥٩٣ إلى الصغير سم ١٤٠٠ وقارق ابن أركرية و المتطوط صن ٣١٠ - جه ) اللغارية ولا عن ساماتة رأبي اليقطال من ١٤٠٠ - جه ) اللغارية ولا عن ساماتة رأبي المنظر من المنظر من المنظر ١٠٠٠ وراتيته يوما تاثيا في مصل المنظر "

<sup>(</sup>۲۰۰) اس الصحير ، ص ٤٤ ، آيو زكريا ، ص ٣١ – ب ، الدرجيتي ، عي ٢٧ – 1 ﴿ الطَّوع ، ص ٨٢ ) ، الشماعي ، ص ٢٢٢ •

<sup>(</sup>۲۵۷) ابن الصغیر ، ص ۶۹ ۰

<sup>(</sup>۲۵۷) اظر فیما مستق ، ص ۲۵۶ \*

رتلك الفترة الني استولى فيها على زمام الأمور الى جانب ابن عزفة ، أو الى وقت انفجار فتنة ابن عرفة وحرب السبع سنوات ، أما اذا اعتبرنا امامة إبى اليقظان الحقيقية ، أى بعد الصلح مع أهل تاهرت ، فمن الواضح انبا لا تعلول الى اكثر من عشرين سنة ، وهذا ما حعليا نافخذ سنة ، ٢٦ هـ/ ١٨٧٣م كتاريخ لامامة أبى اليقظان الخالصة ... دون منارع ،

وأبو اليقظان الشبيخ الدى كأن يناهر التسعين من عمره عندما رآه ابن الصغير ، كأن مربع القامة ، أبيض الرأس واللحية ، وكان اذا جلس حيمت هيبته على الحضور فلا ينطق أحد بين يديه الا أن يكسرون صلحب طلامة (٢٠٨) .

## دولة نفوسية في تاهرت:

## ترتيب الدولة ، وتقدم نفوسة :

وكان أول ما بدأ به أبو اليقطان عدما استقر في تاهرت . هو اقرارقواعد الدولة بانتجاب حير الأعوان والعمال وكان أول شيء نظر فيه من أمور الناسي في تاهرت عو البحث في أصلح من يلي وطبعه الغضاء وبعد أن شاورجماعة من أعيان المدينة استقر رأيه على أن يكون أبو عبد الله محمد بن عبد الله برز أبي الشيخ قاضيا . ثم أنه ولي على بيت المال رحلا من قفوسة أما في امامة الصلاة وخطة الجمعة فقد قدم لها من ارتضاه هو نفسه (٢٥١) ، مما يعني أن اختيار القاضي وصاحب بيت المال كان محددا في نفوسة أو مشروط ببوافقتها .

## أهمية الحسبة:

وهذا ما يؤكده أن أبا البقظان و أمر قوما من نفوسة بمشون في الأسواق فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ، مما يعني أن النفوسيين كانوا أقرب أعوان الامام ، ويشير ابن الصغير الى بعض اختصاصات هؤلاء المحتسبين من نفوسلة ، كان جزلا قصابا ينفخ في شاة فيعاقبونه ، أو أن يروا دابة حملت فوق طاقتها فينزلون حملها ، ويامرون صاحبها بالتخفيف عنها ، أو أن يروا

<sup>(</sup>۲۵۸) اس السبلير ، ص ۲۹ ه

<sup>·</sup> ٤٩ ان الصنير ، س ٤٩ ·

غذرا في الطريق فيأمرون من حول الموضع أن يكنسنه وينظفه (٣١٠) •

وأنى جانب هذه الأعمال الخاصة بآداب الأسواق والطريق العام ، يشير ابن الصغير الى يعض أعمالهم المذهبية ، ومنها : انهم كانوا « لا يمنمون أحدا من الصلاة في مساجدهم ، ولا يكشفون عن حالة ولو رأوه رابعا بديه ، ماخلا السبجد الجامع : ان رأوا فيه من رقع يديه منعوه وزجروه ، فان عساد ضربوه » • أما عن خطب الجمعة على منابرهم ، فيقول : إنها « خطب أبير الرمنين على بن أبي طالب ، ما خلا خطبة التحكيم »(٢١١) التي كانسوا نكرونها •

#### خضاء لا يقرق بين الأمير والرعية :

مَنْكُ كَانَتَ نَظَمُ الْحَكُمُ فَى تَاهِرَتَ عَلَى عَهُد أَبِى الْيَقْظَانُ ، وَكَانَتُ أَهُمُ الْخَطْعُ هِي خَطَةُ الْقَضَاءُ التِي ظُلَّ يَشْعُلها محمد بن عبد الله بن أبى الشيخ الذي عرف بحسن السيرة وبأنه لا تأخذه في الله لومة لائم ، الى أن استعلى عندها نما اليه سوء سيرة الأمير أبى ذكريا مِن أبي اليقظان ، فسار الى الامام، ه فرمى اليه خاتمة وقيطره ، فقال له : ول على قضائك من تريد ه (٢٩٢) .

## أمام يعيد مدرة الراشدين من ألمة الرستمين :

- ولم تنقص هذه الحادثة التعسة التي أدت الى استقالة القاضى الحادم من تقدير ابن الصغير الأبي اليقظان ــ الذي لحق بعض ايامه وحضر مجلسه مرتين

١٠٤١) ابن المستير ، ص ١١٠ •

<sup>.. (</sup>٣٦١) إبن السغير ۽ جن ٤٢ \*

اللين العين المنبر المنبر من 2 المنبر المنبر الواية ال جانب معى العامدين اللين العين المراوع عن سرووهم عندا قال القساني لهم : « وآلة لا دليت له قلساله ابدا ه ان المنبر استطاع ان يعرف حقيقة القضية من سليمان مول معدد بن عبد الله القاني وعوله ويتلخص الأمر في أن امرأة دقت باب القاني ليلا ( بعد الشاء الأثيرة ) ومها علام مثل يحمل لها سراجا ، وأخبرت القاني أن خدام الأبير أبي دكريا دغلوا عليها السامة وأغلوا ابنتها من ببين يديها ، وأن ابنها خال مناسبتهم خشية القتل من قبسل بعض عمالهم أو اس من المسوصية ، وعندما أفاق القاني الذي سقط كالمشي عليه ، أمر مولاه مليمان بقلاة سيف وحمل سراج بينما أخذ مر عساء وساد الى مد داد الزكائز بيث الشيها المياة المن أن يكون البيناة قد لجاوا اليها ، ومناد لاحظ القاني ارتياع أمل اليار النيسلس بطنيشها. ودلم المناد النها ما ومناد لاحظ القاني ارتياع أمل اليار النيسلس بطنيشائل الدام النيار النيسلس بطفيائه المان في الدار النياء المان درك فرسه كا أن الليل .

اذ يقول: انه «كان زاهدا ، ورعا ، ناسكا ، سكينا (٢٦٢) ، اما أبو زكريا فيقول عن أبى اليقظان أنه « بلغ في العدل والعضل غاية عظيمة » ، وان نعوسة كانت « لا تعدل بولايته الا ولاية جده عبد الرحس » ، فقد كانت « نموسة تجعل بأب داره كالمسجذ يسهرون حوله : طائفة يصلون ، وطائعة يتراون القرآن ، وطائعة يتحدثون في فنون العلم (٢٦٤) .

# مجلس أبي اليقظان ، في الجامع:

وفي مجلس أبي اليقظان ينص ابن الصغير على أنه « كان اذا جنس في المسجد الجامع جلس على وسادة من أدم مستقبل الباب البحرى وله سارية تعرف به يجلس اليها ، ولم يكن غيره يجلس اليها • وكان يقابله تصبعينيه رجل من نفوسة يعرف بعيسى بن فرناس ، وكان عندهم من الورع بمكان • ويلى عيسى رجل من هوارة يقال له ابن الصغير لشامه في الفته ، ولم يكر في ورع عيسى • وكان عن يمينه وعن يساره وبين يديه وجوه الماس، (٢٥٥٠-

والى جانب العلماء من نفوسة وهوارة ، « كان أخص الباس به رجل من العرب يعرفون بمحمود بن بكر »(٢٦٦) ولكنه على عكس ما سبق أن أشار اليه ابن الصغير من أن خطب الرستيين على عهد ابى اليقظان كاست خطب على بن أبى طالب ماخلا خطبة التحكيم (٢٢٧) ، فأنه ينص هنا على أن محمود بن بكر « كان غاليا فيهم ، تذكر عنه البراءة من أمير المؤمنين على بن أبى طالب » ، وكان محمود هذا « مدارهم الذي يذب عن بيضتهم ، ويدافع عن دينهم ، ويرد على الفرق مقالاتهم ، ويؤلف الكتب في الرد على مخالفيهم (٢٦٨) ،

# تاهرت تعود مركزا علميا مرموقا: ازدهار علم الكلام:

والظاهر أن سوق العلم كانت قد نفقت في تاهرت بعد فترة الاضطراب التي عرفتها العاصمة الرستمية على عهد أبني بكر ، وفي السنوات الأولى

<sup>(</sup>٢٦٢) ابن السنير درس ٤٤٠٠

<sup>(</sup>٢٦٤). أبو تركوبها و المتسلوط ، ص ٣٦ ساب ، الدرجيتي ، ص ٣٧ س ١ ( المطبوع بـ من ٨٣٠) . من ٨٨٢) .

ـ (۱۲) این السنین در سروی -

<sup>·</sup> والالتارامان بالمنطق اله من وي -

<sup>(</sup>٢٦٧) الظر، نيما سيق ، س ٣٦٧ ، وليما بعد ، س ٣٨١ -

<sup>(</sup>۲۲۸) این المشیر ب می 22 -

من عهد أبى اليقطان • فهدا ما يغهم من المناظرات التي كانت تقام بين الاباضية رحصومهم النكار الذين عرفوا بالمعتزلة ، والتي كانت تعقد بنهر مينة ، وكان . يحضرها علماء الرستميين من مختلف القبائل ، وخاصة من هوارة • ومن بيد متكنمي الرستميين يذكر أبن الصغير رجلا يقال له عبد الله بن اللمطي ،وكان حسرا بعنون المنطق وعلم الكلام بدرجة أثارت اعجاب خصرمه المتحصصين في هدا اللون من فنون الملسفة (٢٦٦) الذي كان غريبا على الكثيرين من علماء المغرب في ذلك الحين الحين (٢٧) •

# أبو عبيلة الكاعرج - نموذج للعالم الآمر بالعروف : .

وكان من علمائهم الذين رآهم ابن الصغير رجل بعرف بابي عبيدة الأعرج:

د كلهم مقرون له بالفضل معترفون له بالعلم مسلمون له في الورع ، اذا
اختلفوا في أمر من الفقه أو من الكلام صدروا عن رأيه ، وكان أبو عبيدة
الأعرج معتزا بنفسه ، قليل الدخول على أبى اليقظان ، ولم يكن يجمعه وايام
سوى المسجد الجامع ، وكانت عادة الفقها والقراء وغيرهم الخروج الى أبى
اليقظان عندما يضرب سرادقه لحدث يريده فيضربون أبنيتهم حول سرادقه
خلا ابى عبيدة ، الذي لم يكن يدخل على أبى اليقظان الا من أجل أمر بمعروف
أو نهى عن منكر ، منل : طلب اطلاق محبوس من جيرانه آخذه صاحب حرس
الاماموسجنه لغير ذنبيستحق ذلك، مما كان يثير «عجبالناس من صدقة وتركه
التصمع ، واظهاره على لسائه ما أسر في قلبه (۱۲۷) .

. وكان أبو عبيدة الاعرج عالما بالفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة • وكان مع ديانته حسن الادب والمروة ، حتى ان ابن الصغير المالكى : كان يترك حكانه الذى كان يبيع فيه ويشترى فى حى الرهادنة ليقرأ عليه فى اللفة والنحو • ولو أنه لم يستفد كثيرا من العالم الذى كان كثير الشبغل ، اذ كان الناس يأتونه كثيرا يطلبونه للشهادة أكثر من مرة فى الجلسة الواحدة ، فيأخد

<sup>(</sup>٢٦٩) انظر ابن الصغير ، ص 28 ـ ه : حيث بيورد الماذج من الإسلالة التي دادت في محلس المناظرة ، مثل : هل تستطيع الانتقال من مكان آست فيه الدوان رد اللبطي لا • ومثل : هل تستطيع الانتقال من مكان آلت فيه إلى مكان الست فيه ، وكان رد إللبطي ز اذا شنت ، مما جبل سائلة يترل له : « خُرجت منها بياين اللبطي » - (٧٧٠) وقارن مجلس زيادة الله الإفليم المناظرة المن الإربي اللبي بحد المناس البغدادي المناس المن

<sup>(</sup>۲۷۱) ابن المند ، ص ٤٥ ٠

خعله وعصاه ويسير معهم ، دون أن ينسى الاستندان من طالبه ، الذي كان قد خفت نظره الى أنه يترك مضالحه من أجل العلم (٢٧٦) • ويؤكد ابن الصغير : ان المغرب كله «كأن مفتونا بهذا الرجلحتى ان من كان من الاباضية يسجلماسة يهمئون اليه بزكاتهم يصرفها حيث شاء ، (٢٧٢) •

## سهدى خارجي ـ افتتنان نفوسة بابي اليقظان:

ويختتم أبن الصغير كلامه في عهد ابي اليقظان بألحديث في مناقب منذا الامام فهو يعود الى تأكيد افتنان قبائل نفوسة الجبل بأبي اليقظان ، ويبالغ في ذلك ألى حد القول : الم تفوسة داقامته في ذيتها ، وتحليلها وتخزيمها، مثل ما أقامت النصارى عيسى بن مريم » ، وهو الامر الذي لم يسجله مؤرخو الرستمين من أهل المذهب ويتبع ذلك بالقول : « وكان أكثرهم لا يحج الا باستنذانه ، وكانت المرأة تبعث باينها أو ابنتها ياخذ لها الاذنمنه وكان اذا ضرب سرادقه وأنته وقودهم لا ينامون الليل حول قسطاطه ، شانهم التهليل ، والنكبير من أول الليل حتى الفجر ، فأذا صلوا الفجر معه خرجوا بأنفسهم الى الأرض فناموا »(١٧٤) .

ومكذا لم يكن من الغريب أن يكون النفوسيون عصب دولة أبى اليقظان، وان يطيعوه طاعة لم يطيعوا مثلها غيره من الائمة ، حتى انهم عندما كانوا ياتونه ليقدم عليهم أميرا من أنفسهم ، كان يسمح باختيار من يريد ، ويامر كاتبه بتدوين السجل المعتاد ويطويه ويختمه (يطبعه ) ، ويطلب منهم الا يفتحوا السجل الا بالجبل ، دون أن يعلم أحدا من الناس من المقدم عليهم ، حتى من عبار اخصائه النفوسيين المقيمين معه في تاهرت ، مثل : حمود بن بكر ، وعيسى بن فرناس (٢٧٠) .

وحق لَنفوسة أن تفتتن بالامام الورع المتقشف الذي كان لا يسمح مُحانعه بأن يقدم علمًا لفرّسه من بيت المال وقد جن الليل وعز الطلب ، فيتجول له :

<sup>(</sup>۲۷۲) "ابن المنتيز"، س ٢١ --

<sup>(</sup>۲۷٪) ابن المستبر ، س ۲۹ - ۱۰

<sup>(</sup>١٧٤) "ابن المستير لا س ٢١ - ١٧٤ - -

<sup>(</sup>٢٧٥) أبن المنتجر المستجرا من ٤٠ : حيث يقول ان الثقد فقهالهم وهو عبد المريو بن الاوق المائن أن وهم علمه وقفها أن التقال لولاية الملك أن وقفه علم المنات المائن أن وقف من المتلاء ابن الميقال لولاية المبل المواسة ، وذلك بما بدا على وجه الأنام، عناما الارائله اسم أقلع بن المياس ، ( ابن يعتوب بن المباس ) الذي وقع عليه الاختيار بين أسماء غيره من المرشعين .

والله الاقام محيد (أبو اليقظان) والإ أكل والا شرب حتى تمضى وترد في.
 بست المال ما أخذته بنه ع(٢٧١) •

# نهاية ناسك ؛ وفاة أبّى الينظان :

ولم يُكن من الغريباذن أن يموت الامام المتقشف في سنة ٢٨١ م. /.
٨٩٤ م ، بعد أكثر من عشرين سنة من الامامة ، فلا يوجد له من العين في تركته آلا سبعة عشر دينارا (٢٧٧) • ولا بأس من أن تكون تلك الدنانير التي لم تبلت العشرين هي قينة الكتب التي وجدت عنده ، والتي كانت من تأليفه في الرد على المخالفين ، كما يفهم من رواية أبي زكريا (٢٧٨) •

وخلف أبو اليقظان عددا من الأبناء الذكور ، منهم : يقظان ابنه الاكبر الذى كنى باسمه ، ويوسف وهو المكنى بابى حاتم ، وابو خالد ، وعبدالوهاب، ووهب ، وغيرهم ممن يشير اليهم ابن الصغير دون أن يذكر اسمامهم • وكانت دالامامة من بعد من نصيب أبى حاتم يوسف وهو ثانى أبنائه •

امام من طراز جديد : « نقيب » للعامة واهل الحرف :

أبو حاتم يوسف بن محمد أبي اليقفان أمام تأهرت الخامس ( ٢٨١ هـ ... ٢٩٤ هـ/ ٢٩٤ مـ ٢٩٠٧ ) :

يبرر ابن الصغير ولاية يوسف وتقدمه على أخيه الاكبر يقظان ، بأن هذا الأخير كان قد خرح لاداء فريضة الحج عندما توفى والده (٢٧٩) ، مما يعنى الله لم يكن من اللهكن ترك الامامة شاغرة لحين عودة يقظان ، ولكن الروايات المكملة لللك يمكن أن يفهم منها أن أباحاتم يوسف كان نشيطا طموخسا يوثو بأيصاره إلى الامارة منذ حياة والده ، وهكذا تجد رواية تقول ; بع لما مات أبو اليقظان قامت العوام ، وإهل المحرف يهن لفافهم برفقنموا ابنه إبا جاتم بلا مشمورة أحد من الناس لا من القيائل ولا من غيرهم ه (٢٨٠) يه. بينما تقول.

<sup>(</sup>٧٦) ابن الصنير ، ص ٤٨ -- ٤٩ \*

<sup>(</sup>۲۷۷) این المبنیر ، ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>۲۷۸) انظر أبر ذكريا ، المغطوط ، ص ٢٦ يو - حيث يتول إلى في بتها باللت ١١٠ على المنطوط ، ص ٢٦ يو - حيث يتول إلى في المنطوط ،

<sup>(</sup>٢٧٩) ابن الصغير ، ص ٢٩ -

<sup>·</sup> ۲۸۰) ابن السنير ، ص ۲۹ -

آخرى : ان أيا رحاتم كان فتى شايا معتزا بنفسه ، يجمع الفتيسان حوله فيطمعهم ويكسيهم ، وأن أمه « غزالة ، التى كانت مسيطرة على أبي اليقظان كانت تدلله ، حتى انه انتهز فرصة غياب والده عن المصلى فى يوم عيد وسمح للعوام بأن يحملوه على درقة وهم ينادون بظاعته ، مما جعل أبر اليقظان يقول لامه : أحدري يا غزالة فقد أصبح اليوم ابنك ياغياه (٢٨١) و فكان أبا حاتم كان يشتاق الى الامارة ، ويعمل على الوصول اليها منذ صباه .

والظاهر ان إيا حاتم لم يكن شابا وصوليا ، بل كان مجدًا مجتهدا حتى أن والده كان يعهد اليه بالنيابة عنه في الأمور العظيمة ، مثل : قيادة الجيوش فعندما توفي أبو اليقظان لم يكن يقظان وحده غالبا في الحج ، بل كان ابوحاتم يوسف أيضا خارج تاهرت يقود جيشا من وجوه زنائة ، ليحوزوا قوافل قد أقبلت من المشرق ، وفيها أموال لا تحصى ، قد خافوا من قبائل زنانة » (٢٨٢) ، وبينما أبو حاتم في مهبة القوافل تلك ، أذ وافته رسل من تاهرت تفيده بوفاة أبيه وعقد الامارة له ، « وذلك أن أباه لما مات اجتمعت العوام والمرسبان دون القبائل فنادوا لا طاعة لأحد الا لأبي حاتم ، وكان أبو حاتم حينئذ على مسيرة يومين المدينة أو أكثر (٢٨٢) ، وواضح من النص أن اباحاتم قوبل في تاهرت بتظاهره شعبية عظيمة ، أذ : « لما وصل الى باب المدينة أزدهم الناس بن يديه ، ومن خلفه ، وعن يمينه وعن يساره ، فبايعوا ، فما وصل المسجد الجامع الا وقت الظهر ، فاصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا حوله وحملوه على الجامع الا وقت الظهر ، فاصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا حوله وحملوه على المجامع الا وقت الظهر ، فاصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا حوله وحملوه على المراحة على والأعيناق حتني أوصلوه الى داره ، ثم أرسلوا الى القبائل فيايعته » (١٨٥٤) و المهائية والمهر المهائية على داره ، ثم أرسلوا الى القبائل فيايعته » (١٨٥٤) و المهم الا وقت الظهر ، فاصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا حوله وسل (١٨٥) و المهنوه على داره ، ثم أرسلوا الى القبائل فيايعته » (١٨٥٤) و المهنوة على داره ، ثم أرسلوا الى القبائل فيايعته » (١٨٥٤) و المهنوة المهنوة المهاؤون المهائل فيايعته » (١٨٥٤) و المهنوة المهاؤون الهورة على داره » ثم أرسلوا الى القبائل فيايعته » (١٨٥٤) و المهنوة المهاؤون المهاؤون

تراتيب جديدة تناسب شعبية الأمير ، واتجاهات غير اباضية في علاقاته مع الآخرين :

وظهرت شعبية أبى حاتم التى اكتسبها أيام فتوته عندما حاول أجل -بيته ووجوه الرستمية « أن يجعلوا له حجابا وهيئة ، وأبت العوام خن ذلك، وأردت الدو اليه في كل الأوقات على ما كأنت تعرف قبل العارته » (٢٨٥) . وهذا الأمريكون مقبولا فعلا إذا عرفنا أن عقد البيعة لابى حاتم تم بعرفة

<sup>(</sup>۲۸۱) إبن المبنير ، س ٤٩ ــ ٠ ٠

<sup>(</sup>٢٨٢) "أَبِّنْ السَّلْمَةِ" ﴿ مَنْ ٥٠ -

<sup>(</sup>۲۸۲) این السنیر ، س ۵۰ ،

<sup>(</sup>٢٨٤) ابن السنير ۽ س ٥٠ •

<sup>(</sup>٢٨٠) اين المبتير ، ص ٥٠ -

رجلين من خاصِيته من أهل الحرب والنجدة ، هما : محمد بن رباح ، ومحمد ابن حماد اللذان عرف عنهما من الجراة ما بلغ حد ان اقترحا ذات يوم على ابن حاتم ، عنيما شكا لهما من والده الذى نازعه في بعض أشياء ، أن يخلى بينهما وبين والده فيقتلانه ويصير الامر اليه ، مما أيّاد الهلمة في قلبه (٢٨٦) وفي علاقاته القوية بغير أهل المذهب وبالعوام ، يقول ابن الصغير أن بعض مشايخ تاهرت من غير الاباضية كانوا قد استواوا عليه ، مثل الفقيل الكوفيين : أبي مسعود وأبي ذنون ، وكنا على مذاهب الكوفيين في الفقه ولكن كانت له رياسة في البلد ، ومحبة عند العوام ، والغريب ان ابنالصغير ولكن كانت له رياسة في البلد ، ومحبة عند العوام ، والغريب ان ابنالصغير ويطمعون به في النقشاء على مذهبم ، وأن يكن غدرا ، وهو الامر الذي ويطمعون به في القضاء على مذهبهم ، وأن يكن غدرا ، وهو الامر الذي تزحد أصداء له عند كتابهم ، مع انه كان يمثل مرحلة تطور غريبة في تاريخ تاهرت الرستمية ، تنذر باضمحلال المذهب الاباضي قبل ظهود الفاطميون ،

# انهيار حلف المتناقضات:

فالتجاء مذهب الكونيين العراقي ألى تاهرت ، كما يشير إبن الصغير ، بل وجود آبن الصغير نفسه وهو المالكي المذهب في عاصمة الرستميين ، الى جانب تدخل العامة في شئون إلامارة بتشجيع ابي حاتم ، كِل ذلك يمثل قرائن مقبولة توضع أن المذهب الاباضي لم يعد كافيا للاستجابة الى متطلبات مجتمع تاهرت ، وانه كان يتآكل داخليا قبل أن يواجه المذهب الفاطمي آتيا من الخارج ، وانه لم يعد كافيا وحده .. كما كان الحال من قبل .. لكي يشد اركان الدولة الرستمية ، وهكذا تكون امارة أبي جاتم بن أبي اليقظان قد حملت بذور ضعفها في ثنايا بدايتها ، وذلك ان محمد بن رباح ومحمد بن حماد ، اللذين كانا من خاصة ابي حاتم ، كما عرفا بالحرب والنجدة والجرأة الزائدة ، بدآ يسيئان السيرة ، فيهددان بعض مشايخ تاهرت ، مما أنسار الأمير أبي حاتم ، ناتوراجية المدينة المدينة المدينة من المدينة من المدينة المدينة

## ختنة الغتاك بتأهرت :

ولما كان لمحمد بن حماد منزل عظيم على مسافة أمنيال من تاهرت يعرف ب والثلث ، فيه انواع الاشجار والمزارع والنخل ، وتجرى فيه الانهاد بين

<sup>(</sup>٢٨٦) ابن السنير ، ص ٥١ -

القصور عن قان الرجلين خرجا جبيعا الى ذلك المنزل حيث عاشا، كما يقول ابن الصغير «على اتمم عيش وارغده »(۲۸۷) • والظاهر أن الرجلين الفاتكين سامهما أن يكون جزاءهما النفى من قبل أبى حاتم بعد ما قدماه اليه مسئ المخدمات قبل أن يصل إلى الامارة ، « فأخذا فى الاتصال باتباعهما ، فى المدينة: يشكوان كيف ينفيان من المدينة جلا جناية » • ونجح تدبير الرجلين فى العودة إلى تاهرت » على رضا الراضى وسخط الساخط ، فما شعر أبو حاتم الا والتكبير عليهما فى المدينة ، ففرع لذلك وارتاع ، وعلم ،أنها ( تاهرت ) ليست بدار قرار ه (۲۸۸) •

# أبو حاتم يلجأ الى حمى لواتة :

مكذا وجد أبو حاتم نفسه غريبا في عاصمة مملكته ، فجمع أهل يبه وشاورهم في الأمر ، وتم الاتفاق على أن يخرج الرستمية من تاعرت لكى يعتصموا في حصنهم آلذي كانت به مواشيهم وعبيدهم ، وهو حصن يعرف بنماليت ، وكان يقع في طرف أرض لواتة حيث كان يمكنيم جمسع لواتة وغيرها من القبائل ، وحيئذ يدعونه للخروج اليهم ، وعندما خرجت الرستمية من تاهرت تبعهم العجم الساكنين بتاهرت فخرجوا الى حصنهم ، كما فعلت نفوسة ، بدورها ، مثل ذلك ، ولم يلبث أبو حاتم في المدينة الا أياما قبلة بعد دلك ، ثم انه خرج في نحو مائة وجل من وجوه أعوانه من السمحيين ومن حماة البلد ، وعلى وأسهم مقدما كل جماعة ، وهما بكرى ابن يبيدي وبكر بن عبد الواحد ، وكانا فارسي الغرب في ذلك الزمان (۲۸۹) ،

## - محاولة استعادة تاهرت بالقوة :

وبذلك تبت القطيعة مرة خرى بين تاهرت التي بقى قيها العامة ومشايخ البند، في جمع عظيم وبين الرستميين ومن معهم من العجم ويفوسة والواقة وغيرها من القبائل ، وأخذ كل من الطرفين يستعد للحرب المنتظرة فلقسد أسرع عامة تاهرت في بنيان حصنهم وترميم ما تصدع منه ، بينها اجتمعت لواتة على أبي حاتم فاعطاهم الأموال وحملهم على الخيل ، كما وفيدت عليه قبائل الصنعراء ، لم يتخلف منهم الا أهل حصين تالغمت : لأبهم كانوا من

<sup>(</sup>۲۸۷) این الصغیر ، ص ۹۱ -

<sup>(</sup>۲۸۸) ابن السنیر ، س ۵۱ ـ ۵۳ •

<sup>(</sup>۲۸۹) این السفیر ، س ۴۰ ۰

الصفرية - وعندما أتم أبو حاتم استعداده قسم قواته ال ثلاثة جيوش هاجم بها تاهرت من ثلاثة مواضع - هي

- ١ \_ القبلة حيث تولى القيادة بنفسه ، ومعه لواتة والرستنية ومن شايعهم
  - ٢ ... المشرق حيث تقدم العجم ومعهم صنهاجه ومن شايعهم ٠
  - ٣ ــ المغرب حيث احتشدت نفوسة مع طوائف من الناس •

وكانت تتيجة القتال الأولى على الجبهات النلاث في غير صالح أهل تاهرت الذين فقدوا بعض القتلى في مواجهة لواتة-في القبلة ، وفي مواجهة العجم. في المشرق ، بينما لم يصب لهم أحسد من جهة المفسسرب حيث نفوسة (٢١٠) •

ورغم أنه من الواضح أن القتال الذي وصف بالشدة لم يكن حاسما فان الأمور تطورت من جراء ذيوله في داخل تاهرت بشكل جعل أهل المدينسة يفضلون الاتفاق مع أبي حاتم على مواصلتهم القتال الذي رأوه عقيما لا يؤدى الى الغرض منه و وذلك أن ابن رجل قتله العجم في ناحية المشرق ثار برجل من العجم من سكان المدينة فقتله غيلة أخذا بثار والده وعندما علم التاهر تيون بذلك بادروا اليه ليقتلوه به ، فولى هاربا فلم يقدروا عليه ، ولم يعرفوا له مكانا و وثارت ثائرة أهل المدينة الذين اجتمعوا فقالوا : « نحن أنما قمنا لمحاربة هؤلاء القوم لنامر بالمعروف وننهي عن المنكر ، وإذا كان يقتل بين ظهراننا رجل بغير حق ، فامضوا بنا إلى أبي جاتم لندخله يقتل هذا وأشياعه ، ويحكم فيمن بقى كيف يشاء » (١٩) .

الانقسام في صغوف الرستميين: يعقوب بن أفلح امرا منافسا لابي حائم:

وهكذا فشل التاهرتيون ومشايخهم في اقامة الحكم المثالي الذي كانوا يحلمون به بعيدا عن تسلط الرستمين، وأرسلوا بما استقر عليه رأيهم ال أبي حاتم الذي اشترط عليهم آلا يدخل المدينة آلا بعد أن يدفيوا اليه بمشايخهم والمسئولين عن اثارة تلك الفتنة ورغم أن هذا الشرط كان مبياً في تجدد

<sup>(</sup>۲۹۰) این المستیر ، ص ۵۳ -

<sup>(</sup>۲۹۱) ابن الصنير ، ص ٥٢ - ٥٣ -

القتال الا أن وجود أهل تاهرت رأوا إلا قبل لهم بمواصلة القتال ضد تحالف القبائل والاباضية الذين كلبوآ عليهم ، ويموهم عن قوس واحد ، ثم ان الشايخ رأوا أن خبر وسيلة لدنع خصومهم هي أن يبحثوا الأنفسهم عن رئيس من الربيبتيين ، ينحل مذاهب الإياضية » ت ووقع اختيارهم قعلا على يعقوب ابن أفلح ، وكان على غير اتفاق مع ابن أخيه أبي حاتم حتى أنه رحل منذ ولايته عن تاهرت ، ونزل بزواغة « قلم يدخل للرستمية جمعا ، ولا أعان ابن أخيه براى ولا غير ذلك »(٢٩٣) -

## فشل الاسرة الرستمية وانشقاقها : الصراع بين المطالبين بالامامة :

ولما تم اجماع اهل المدينة على ولاية يعقوب بن افلح ارسلوا اليه وإدخلوه المدينة حيث عقدوا له الولاية ، وبذلك تحقق لهم ما كانوا ياملون فيه من شرخ الوحدة الرستمية ، فبمجرد اعلان امارة يعقوب بن افلح انكسرت شوكة الاباضية ، كما يقرد ابن الصغير ، « ودخل عليه جماعة منهم ورجعت البه جماعة من لواتة ، وبقيت الجرب متماسكة بين يعقوب بن أفلح وابن أخيه أبى حاتم ، ، وهكذا تكون الاسرة الرستمية قد انقسمت على نفسها مى سبيل الحكم ، وكان ذلك يعنى استمراد الحرب وان كانت قد ضعفت عن دى قبل وانكسرت حدتها (٢٩٢) ،

## فشل ابي حاتم في دخول تاهرت :

ولكنه رغم ما أصاب أبا حاتم من الضعف فانه ظل متمتعا بولاء حمهور الاباضية : وكان يمكنه أن يناجز تاحرت القتال وأن يزحف عليها وأمر يعقوب بن افلع باغلاق أبواب المدينة الا بابا واحدا ، وقف هو عليه بجمهور الناس للدفاع ويصف ابن الصغير قتال الاخوة غير المرغوب فيه ، فيقول : ان الناس ظلوا يواجهون بعضهم بعضا الى أن حضرت صلاة الظهر. ، فأذن المؤذون في مصافهم ذلك وصلى الناس صلاتهم ثم أخذوا ينظرون إلى بغضهم في أيديهم وتحولت قياتهم على المحاربة ، وتعمل الورخة على المحاربة ، وتعمل الورخة على طورتهم من الغريب أن يقشل أبو حاتم طورنه من الغريب أن يقشل أبو حاتم ولان من الغريب أن يقشل أبو حاتم ونفاجاة المداينة من حقة المشرق

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن السنير ، س ۹۳ •

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن السنير ، ص ۹۳ ٠

<sup>(</sup>۲۹٤) ابن السنير ، ص ۹٤ -

لعلهم يصيبوا غرة ، اذفتح من كان بناحية الباب الشرقى من المدينة الباب . وخرجوا اليهم خملة واحدة ، وارغموهم على الفراد منهزمين ، وهنا انصرف القائد وانودين الذي كان أكبر معاوني أبي حاتم بعساكره ، وبذلك ضعفت الحرب ، وتطلع الناس الى السلم والعافية (٢٩٥) .

# تكريس الانقسامين الرستمين ، تقييم يعقوب بن افلح : قديس يبر في سيرته سيرة الأئمة الأول :

وهكذا يكون انقسام الرستميين قد تكرس ، ويكون يعقوب بن اقلع قد حقق حسن طن تاهرت ومشايخها فيه ويصف ابن الصغير يعقوب بن أقلع أفلع فيقول: انه كان بعيد الهمة نزيه النفس ، ماجس بيد، دينارا ولا درهما، فكأنه أعاد سيرة الامام الاول في ورعه وتقشفه فقد و كان اذا أتي وكيله بغلاته أمره بأن يجعلها تحت يردعة له يجلس عليها ، واذا أراد اخراج شيء منها دفعه بقضيب من يده » ووكان يعقوب آذا سأفر ونزل بقوم لم يأكل منها دفعه بقضيب من يده » ووكان يعقوب آذا سأفر ونزل بقوم لم يأكل منها دفعه بقضيب من يده » ولائل يعلوب أذا سأفر ونزل بقوم لم يأكل شربه أجمع ثم يقوم عليه ثلاثا لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا ولا يخرج لبراز » •

ويستمر ابن الصغير في وصف مناقب يعقوب فكانه يضعه في مصاف كبار الأولياء : فقد كان وضوءه طآهرا في الموضع الذي يكون فيه ، وكانت له أخلاق في لباسه وركوبه يخرج عن طبع البشر · والى جانب ذلك فهو احد الفرسان الشجعان ، « وكان له قرس أشقر لم يكن بالمغرب مثله ، لا قبله ولا بعده ، ، وكان يضرب به المثل الى الوقت الذي كان يكتب فيه ابن الصغير في أواخر ايام الرستميين (٢٩٦) · •

# اضطرابات تهلك الحرث والنسل لا ينهيها الا توسط زعيم مزاتي في اقراد الهدئة :

والمهم أغه لا مناقب يعقوب بن أفلع ولا فروسيته معقوب ما كان يطمع فيه الناس من الأمن والمعلقة ممجعه أن عطالت الحرب عيلته وبين ابن الخيسه و وقطعت السبل وفريض الميان الناس المربعة وقطعت السبل وفريض المربعة والمان المربعة والمعلق المربعة والمربعة والمعلق المربعة والمعلق المعلق المربعة والمعلق المربعة والمعلق المعلق المعل

<sup>(</sup>٢٩٥) ابن الصنير ، ص ٥٤ -

<sup>(</sup>۲۹٪) أبن المستير ۽ س وه -

لهم أيا يعقوب المزاتى الذى نزل بجميع مزاته حول تاهرت ، « وكان رأس القوم ومُلكهم ، فمشت اليه القيائل ، وقالوا : لو جعلت الهدنة بين هذين الغريقين الى مندة مقلومة يأمر الناس اليها ٥٠٠ ، وانتهى مسمى الزعيم المزاتي نئى الهذنة التي أستهامًا الغريقان الى النجاح ٠

# التحكيم:

وتم الاتفاق على أن يختار كل من الطرفين المتحاربين ممثلاله لعقدالهدنة: فقدم يعقوب بن أفلح لتمثيله الفقيه عبد الله بن اللمطى ، الذي عرفناه مناظرا واسخا في فن الكلام والجدل ، بينما قدم أبو حاتم رجلين ، هما : منكود وابن أبي عياض اللواتيين •

وانتهى مؤتمر التحكيم الجديد يحكم أشبه بالحكم الشهير فى تاريخ الاسلام الذى أنكره سلف الإباضية الأوائل ، والذى ظل الرستميون ينكرونه حتى هذا الحين ، أذ تم عقد الهدئة على تدان يرفعوا أينتى كل من أبى حاتم ويعقوب عن النظر أربعة أشهر ، ويمشى الناس الى الناس ، ويدخل بعضهم على بعض ، وتأمن الساحات ، قتم العقد على ذلك وتطامسع النسساس العافية (٢٢٧) » ،

## عودة أبى حاتم يوسف الى تاهرت أميرا دون منافس ، بعصبيته الشعبية من غير الرستمية :

وأحسن أبو حاتم استغلال فترة الهدئة لصالحه فاستمال وجوه أهل تاهرت وشبابهم بالوعود الحسنة وبالعطاء الجزيل ، وبذلك مال اصحاب الذنيا اليه ، ولم يبق ال جانب يعقوب الا الراغبين عن سفك الدماء واكل الأموال ، بينما ظل أبو يعقوب المزاتى قائما بمساعيه الحميدة لاصلاح ذات البين ((۱۹) من وكان الطبيعي بعد أن تطور مجتمع تماهرت الم من تماول المنا الطبيعي بعد أن تطور مجتمع تماهرت الم من المنا وعرض الحياة ، فهي يوم عيد من اعياد تماهرت واقبل يغرى به من أمور الدنيا وعرض الحياة ، فهي يوم عيد من اعياد تماهرت واقبل الخوان من وجوم اهل المديد المنا ان من الحيام الكنيسة ، واعلنا أن من المروف ياسم الكنيسة ،

<sup>(</sup>۲۹۷) ابن المستبر ، س که ـ ۵۵ •

<sup>(</sup>۱۹۸) این السنج ، می ۵۵ -

حيث كانا يسكنان واستجاب الناس للدعوة ، عدا يعقوب بن الخلم وبعض المشايخ من كانوا يكرهون أبا حاتم وعلى رأسهم شيخ البلد ومقدمه ابن بسعود الذي حاول أن يثنى الرجلين عن غرضهما دوز جدوى وهكذا سار ابنا دبوس تحت جنح الليل يتبعهما كثير من الناس قاصدين قصر أبى حاتم في نهر وقي بينها ركب يعقوب بن أفلح وشيعته خيولهم وخرجول من المائة تحد زواغه حيث كان يعيش يعقوب قبل دعوته الى تاهرت وهكذا عدت تاهرت أبوابها من جديد لأبى حاتم الذي دخلها في صباح اليومالتالي وحدي وليس معه أحد من عشيرته ولا من رجاله ، وبادر اليه الناس جميعا (٢١١)

# اعادة تنظيم الحكومة في تأهرت : حكم حازم يقضى على اوكار الفساد :

بمجرد دخول أبى حاتم العاصمة الرستمية جمع مشايخ البلد منالاباضية وغير الاباضية وشاورهم في ترتيب الحكم والادارة ، من : القضاء وبيت المال والشرطة وغيرها • وطلب أهل العقد والحل منه أن يسيرقيهم بسيرة والده محمد الذي كانوا لا يعدلون بولايته الا ولاية جده الأكبر عبد الرحمن بنرستم. ففيماً يتعلق بولاية القضاء أشادواً بقاضي والده وهو محمد بن عبد الله بن أبى الشيخ ، وطلبوآ تعيين ابنه عبد الله الذي ليس دون والده في الورع والعلم ، فولاه القضاء •ونى ادارة بيت المال ولى عبد الرحمن بن صواب النفوسي الذي اشاروا به • وقي الشرطة عرضوا عليه أحد رجلن ، وهما : زكار الذي عرف بجودة فكره وبالتفائي في الخدمة ، أو ابراهيم بن مسكين المروف بصلابته ، في الحق ، فاستصوب أن يوليهما جميعا (٣٠٠) ، وقام الرجلان بعملهما خير قيام ، فقضياً على أوكار الفساد الذي كان قد استشرى في المدينة نتيجة الحروب والفيق ، من : انتشار المسكر والعبث بالغلمان • فحملا الناس على عمل المعروف والابتعاد عن المنكر ، حملا ، ولم يتورعا عن انزال العقوبة الصارمة بالمخالفين، من : الضرب والسبجن والقيد ، حتى قطما كل ذلك في أشرع من طرقة العين ، كما يقول ابن الصغير ، لم يفرقوا في ذلك بين العظيم والصغير • هذا ، كما اهتما أيضا بالقضاء على السراق تطهاع الطريق حتى أمنت السبل واطمأن المسافرون(٢٠١) •

وهكذا حسنت سيرة أبي سحاتم في ولايته الثانية لتاهزت ، ولم 'ينقم

<sup>(</sup>۲۹۹) ابن المبنير ، س ٥٠ -

<sup>(</sup>٣٠٠) ابن المستير ، من ١٦٠ ع.

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن السفير ، مي ٦٥ أ ٧٠ -

عليه الناس. شيئا ، الولا ما غقوه عليه من أحد بعص الناس بالشبهة وانزال عقوبة الضرب بالسوط في بعضهم على الظنة (٢٠٦) •

# ازدهار مجالين العلم والناظرة :

ونتيجة التل هذا الحكم النحازم وتما أدى اليه من انتشنار الأمن والعافية كان من الطبيعي أن ينظرف الناس الم أمور دينهم بعد أن اطمانوا الى آمور دنياهم فعمرت المساجد من واقيمت الجمعة والخطبة في الجامع ولم ينكر الناس شيئا سوى ما انصرف اليه الفقهاء من المناقشات الفقهية ته وها أمر طبيعي في أوقات الأمن والسلم بوما أقاموه فيما بينهم من المناظرات بين أعلام الفرق المختلفة ، مما كأن يشبب بعض المنازعات ، كما هو معروف ولكن الكلف بالجدل العلمي والمناظرات الفقهية أدى الى أن أصبحت كل فرقة تسعى الى المزيد من العلم عن طريق معرفة آراء مخالفيها وفي سبيل ذلك استخدم الجميع اللطف في المناقشة واكرام المحالفين سواء كانوا من الاباضية أو من غيرهم و دونما حقد أو تعصب (٢٠٢) و وهو الأمر الذي لم يكن معهودا من قبل .

# مناظرات المؤرخ ابن الصغير:

وابن الصغير المالكي يشير الى ما كان يقوم بينه وبين رجل يسمى سليمان ويكنى بابى الربيع من وجوه الإباضية من هواره ، وذلك في بعض مساجد الرهادنة حيث كان يقيم مؤرخنا ، من المناظرة في بعض المسائل المختلف عليها بين المالكية والحنفية ( الحجازيين والعراقيين ) وبين الإباضية. • من ذلك ما يتمسك به أهل السنة من أن الرجل أذا زوج ابنته البكر ، وهي صغيرة ، وأدركت أن الا خيار لها في نفسها ، بينما يقولون: أن الرجل أذا زوج المائم، نظر المته ، وعتقت فان لها الجيار • وجنا يلفيت سليمان الهواري الإباضي نظر ابن الصقيرة إلى أنه لإ في قرين الأنة وجين الصفيرة (١٤٤) •

٨ ١٦٢ ابن العبليل، يرامن ٧٥ ، وقادن للشبهارشير، يص ١٦٢ ٣

<sup>(</sup>۳۰۳) این الصنیر ، ص ۹۷ -

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن الصغير ، ص ٧٥ · وشرح ذلك : « لأن الأمة لم يكن لمهاسحكم، قو. غفسها واتما كان الحكم لسيدها ، فلما عنقت وصار الحكم اليها جعلتم لها الخيار ، والصعيرة لم يكن لها حكم في نفسها وأن الحكم لأبيها ، فلما أدركت سأر الأمر اليها منفله منطه أمله مناه المؤلم الما اجزتم للأمة والمعنى واحد » و ويقول ابن الصعير انه تانش تملّم المسالة مع كثير أن وانه رد على ذلك بقوله : « إذا اتما أجزنا نكاح الصفار لأن النبي صلم تروج عائشة بنت أبي بكر »

ومن موضوع المناظرة وما يحدث فيها من اختلافات فتهية ولفوية سم بنتقل ابن الصغير الل موضوع الخطبة على منابر الاباضية ، فينص على أن خطباءهم ربما حرفوا اللفظ عن موضعه ليقيموا الأمر الذي يريدونه ، وهمو يمدد خطباءهم الذين حضر لهم ، وأولهم ابن أبي ادريس ، وبعده : أحمدالتيه وأبو العباس بن فتخون ، وعشنان بن الصقار ثم أحمد بن منصور ((٢٠٥) ، ويذكر أن الثاني منهم وهو أحمد التيه حاول في شرحه للكلمات القرآئية ؛ و الرحمن على العرش استوى » ، أن يجعمل ذلك بابا من الحملول على العرش (٢٠١) .

ويؤكد ابن الصغير أن كل من رآهم من خطبائهم على منابرهم لا يستعبلون، الاخطب أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، باستثناء خطبة التحكيم • وكان الخطيب اذا فرخ من خطبته الاولى وقام الى الخطبة الثانية بدأها بالتحكيم (٢٠٧) أى : « لا حكم الا لله » ، وهو نفس شعار جماعة الخوارج من الشراة القديم عندما رفضوا حكم عمرو وأبى موسى - وهذا ما تشير البه خطبة التحكيم التي ينقلها ، (بن الصغير ، ففيها : « فتبارك الله أحسن الخالقين ، تعالى أن تطلق في وصفه آراء المتكلفين أو أن تحكم في دينه أهواء المتقلدين ، بل جعل القرآن ماما للمتقين ، وهدى للمؤمنين • وحكما بين المتخالفين » (٢٠٨) وكذلسك ياتي بعد الحمد لله : « الله ربنا ، ومحمد نبينا ، والاسلام ديننا ، والكعبة ياتي بعد الحمد لله : « الله ربنا ، ومحمد نبينا ، والاسلام ديننا ، والكعبة

<sup>=</sup> بنت سمع سنين وبنى بها ومن ينت تسع سبين » و ورفض الرجل ذلك وطلب منه إن يكلمه سن العرآن أو من باب العظر ، بعد أن أشار اليه أن الله أصل لرسوله من النساء ومن عدد من اكثر مما احل المعته ويستمر الجذل فيدكر كاتبنا أنه ذكر من القرآن الآية التي تقول : و واللاني ينسن من المحيض من نسانكم ( آني ) " و واللاني لم يحضن " و طقال عجبا منك اما أسالك عن عقد السكاح وفسخه وانت تعبرني عنى عنه المريسات وعدة اللاني لم يحضن ه ومنا أدم ابن الصغير مناظرة سليمان عندما شرح له كيف غاب عنه المراف و المواليل من يحضن ه المراف و المحلات ، والعلال لا يكون من غير دواج ب فسكت ولم يرد جوابا و هذا ولو أن شخصا آخر الله الله الله عنه المراف الكيائل لا المستاد على المناف المناف المناف المناف المناف المناف وده : « هذا غلط في الله » "

<sup>(</sup>٣٠٥) إين الصغير ، ص ٩٩ "

<sup>(</sup>٢٠٦) المحمورة ، مسياه بس ٢٠٠٠ وربيا يتلهم بدلك الجلول المتميرة منايهيما يورده. ابن الصند بعد ذلك نى خطبة التحكيم ، ونيها : « الذى لم يزل بسفاته واسماله ، لا يشتمل عليه زمان ولايحيط به مكان ، خلق الأماكن والأزمان كم استوى الى السماء وهي هفظت ٢٠٠٠ ٠٠

<sup>(</sup>۳۰۷) این الصنیر ، س ۹۹ \*

<sup>(</sup>۱ ۳) أخبار إلائمة ، ص ۲۰ ٠

خيلتنا ، والقرآن امايمنا ١٠٠ لا حكم الإ لقر إتباعا لكلام الله وسنة نبيه عليه السلام ، وخلافا لأهل البدع ٢٠٠ وأشهد أن من لم يحكم بما أنزل الله : فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون » وفي البيعاء : قبيل الخسسام يعلل الرحمة \_ بعد ذكر النبى وآله والصحابه والتابعين \_ للشراة ، كما يدعو بالصلاة على أبى بكر وعمر . وأخيرا البيعاء بالصلاح للأمين يوسب بن محمد (أبو حاتم) (٢٠١) \*

والظاهر أن مجتمع تاهرت ظُلَ في تطور مستمر ، وهو الأمر الذي يحمد للاباضية الذين ظهروا ، على عكس ما كان يظن ، بمظهر التساهل والتستمع على كثير من أمور الفقه والأحكام • فعندما ولى الخطابة رجل من الاباضية ، يقال له : أحمد بن منصور ، وسمعه ابن الصغير وهو يثني بخطبة التحكيم ، أثار ذلك انتباهه حتى أنه لفت نظر الخطيب الى أن هذه لم تكن سنة أسلافه ورد الخطيب على ملاحظة ابن الصغير بأن أحد زعماء الجماعة ، واسمه عثمان بن أحمد بن يحيا هو الذي جمله عليها ، اذ كان الرجل مقدما عندهم ولا يكادون يخالفونه فيما استحسن لهم ، فخطب الخطيب بها ( خطبة التحكيم)

وبخطبة التحكيم تلك ينهى ابن الصغير كتابه في سير الرستميين على أيام الأمير ابى حاتم يوسف بن أبى اليقظان ، ولا بأس في أن يكون ذلك حوالى سنة ٢٩٠ هـ/ ٢٠٠ سـ ٩٠٣ م ، اذ أن عدم وجود أى ذكر في الكتاب لموقعة « مانو ، التي تحطم فيها اباضية نفوسة أمام القوات الأغلبية ، قبل ذلك بسنوات ، لا تعنى بالضرورة أن تأليف ابن الصغير قد تم قبل تلك الوقعة (أي قبل ٢٨٣ هـ/ ٨٩٦ م ) - والحقبقة هي أن ابن الصغير لم يهتم الا بأحوال تاهرت بلده ، أما جبل نفوسة الذي كان يمثل الدعامة الرئيسية للامارة الرستمية، فكان موضوعا بعيدا عن اهتمامه وان كان له المعنيون به من مشاصير الكتاب النفوسين •

الحوال جبل ناوسة على جهد ابى جاتم يوسفية ؟ ابو منصور الياس بن منصور واليا :

والتفونسيون، وعلى رأسهم أبى زكرياء لم يهتموا في خاريخهم لامامة

<sup>(</sup>۲۰۹) أشبار الأثبة . ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢١٠) ابن الصليم ، ص ٥٩ - آما عن خطبة التحكيم فانظر ص ٥٩ \_ ٦٣ -

ابى حاتم يرسف بن ابى اليقظان الا ياحوال جبل نفوسة • قابو ذكريا الذي يقول عن يوسف انه مكث فى امامته ١٤ ( أربعة عشرة ) سنة ، يذكو : د أنه أطردت له الأمور ولم ينقم عليه من رعيته أحد ، ويتبع ذلك بالحديث في سيرة أبى منصور الياس بن منصور والى جبل نفوسة على أيام أبى حاتم (الآ)، وهو واحد من أشهر السخصيات النفوسية فى تاريخ أمامة تاهرت الرستمية على وجه العموم • قلقد ولى أبو منصور جبل نفوسة على عهد كل من أفلح رأبى اليقظان ثم أبى حاتم يوسف (٢١٢) •

# عمروس بن فتح النفوسي قاضيا :

وواضح من النصوص أنه رغم مآكان يتصف به أبو منصور الياس من النفضل ، حتى قيل إنه كان مستجاب الدعاء (٢١٢) ، فقد كان من أسباب شهرته وذيوع صيته بين كتاب الإباضية هو عهده بالقضاء الى عمروس بنفتح النفوسى ، الذى كان من السخصيات العارمة التى عرفها جبل نفوسة بسبب : علمه وفضله وجذته وفطنته وحضور حجته (٢١٤) · ففى علمه قيل أنه كان عالما كبيرا له كتب فى الاصول والفقه ( الفروع ) ، وأنه كان قد عزم على تأليف كتاب جامع يعالج فيه مسائل الفقه على أساس القواعد التشريعية الثلاثة المعروقة ، وهى : الكتاب والسنة والرأى ، ولكن أجله لم يمهله لكى يتم مشروعه هذا (٢١٩) ·

ونى شدة عبروس فى الحق وعدم خوفه فى الله لومة لائم ، يذكر أبو زكريا من مناقبه أنه كان يطأ الرجل الذى يمسك عن الاجابة على أسئلته برجليه فى حضرة الوالى أبى منصور اليساس ، وعندما لفت الياس نظره الى أنه عجل على الرجل ،لم يتردد فى أن يبين له الحجة فيما فعل ،، بل أنه عرض استقالته من القضاء أن لم يقبل حكمه بالمعقوبة العظمى ، وهى القتل ، عرض الطاعن فى دين المبلعين بأى المعارضين للهذهب الاباضى لا من إلنكار

<sup>(</sup>۲۹۱) المخطوط ، ص ۳۲ ـ أ ، وقارن الدرجيني الذي يجملها (۱۲) ( النبي عشرة ، سنة فقط ، يلخطوط ، ص ۳۷ ـ أ ( المطبوع ، ص ۸۵ ) .

<sup>(</sup>٢٩٢) انظر الدربيني ، المنطوط ، ص ٢٧ ... أ ( الطبوع, ، ص ٨٤ ) .

<sup>(</sup>۲۱٤) أبو ذكريا ، ص ۲۲ - ۱ ٠

<sup>(</sup>۲۱۵) أبر ذكريا ، ص ٣٢ - أ ، الدرجيتي ، ص ٣٧ - ١ ( المطبوع ، ص ٨٤ ) ع

ومَنْ نهج تهجهم") ، والماتع الحق ، والعال على عودات المسلمين ( اهتسل المذهب) (١٦٦) ٠

## الياس وعمروس رجلا الجبل: •

وهكذا أكملت مناقب كل من الرجلين سبجايا الآخر ، وعمل كل منهما على الزفع من شأن صاحبه : عمروس بعلمه وفطنته وشدته في الحق ، والياس بتقواه وورعه وشبجاعته التي بلغت مبلع الأسطورة ، مما ضمن لذريت استمرار الولاية والحكم في جبل نفوسة ، ففي الحروب كان أبو منصور اذا خرج في العسكر د ينطح العدو نطحة من غير صفوف ،، مما يذكردبالحملة الخارجية ، التي صارت مضرب المثل ، وفي الحرب كان يقود رجاله وهو راكب بغلة ليكون قدوة للعامة من رجاله للثبات في المعركة ، وعدم التفكير في الهزيمة أو الفرار (٢١٧) ، وهو الامر الذي بالغ فيه المتأخرون ، حتى جعلوه كرامة من الكرامات ، اذ ليست البغلة مما يركبه مقتحمو الحرب ، فقالوا ان نبال الأعداد كانت تنحاد عنه ، رغم أنه كان هدفا ثابتا قريب المناك ، وهو فوق بغلته (٢١٨) .

## مطاردة حفيد خلف بن السمح :

ومن أهم الأعمال الحربية التى تذكر لأبى منصور الياس مطاردته بقايا المخلفية بقيادة حميد خلف بن السمع مى آخر، ولاية الرستميين وكان المخلفية قد وهنوا بعد صراعهم مع أبى عبيدة عبد الحميد والى افلح على جسلل نفوسة ، ولكن فلولهم طلوا متشبئين بابن خلف ، أو حفيده ، الذى ظل متسكا بمذهب أبيه (٢١٩) و والرواية لا تشير الى أعمال عدائية قام بها المخلفية ضد أبى منصور أو رعيته ، بل تكتقى بالقول أن والى جبل نفوسية الشهير خرج على أيام أبى حاتم يوسف لطلب ولد خلف الذى لا تذكر لنا اسمه ، وان هذا الأخير هرب لاحثا لدى قبائل زواغة ، خارج طرابلس فى ساحل جزيرة جربة ، والتف الزواغيون حول زعيم الخلفية ، واجمعوا على آن

<sup>(</sup>٢١٦) إبو ذكريا وأش ٢٢ - ١ -

<sup>(</sup>۱۲۱۷) ابو تزکریا تر س ۲۲ س ۱۱ -

<sup>(</sup>٣١٨) الدرجيتي ، ص ٣٧ ـ ب ( المطبوع ، ص ٨٩ ) : حيث يقول أيضا أن كَانُ كَاحَـلا مستجاب الدعاء ذا كرامات .

<sup>(</sup>٣١٩) أنظر فيما منيق ، ص ٣٤٧ -

يمنعوه من المتفوسيين : اذ « كانوا على مذهب أبيه فسمعوا قوله واطاعوه موتبلوا دعوته (٢٢٠) » ٠

## الوساطة ، وشروط الصلح :

وهكذا وصل أبو منصور الى حيز زواغة ، ووجد أعدادا كبيرة منهم محدقة بحميد حلف ، وقبل أن يبدأ القتال تدخل أحد زعماء بنى يوراسن ( أو يهراسن ) الذى يعرف بأبى سلامة لحقن الدماء ، وعرض على زواعية أن نقىل واحدا من ثلاثه حلول ، وجدها كفيلة بوأد الفتنة وهى في مهدها :

۱ ـ ان يترك الزواغيون من الخلفية البرية ، وأن يعبروا الى داخل حزيرة جربة حيث يمكنهم أن يجتمعوا باخوانهم فى المذهب هناك وأن يمنعوا زعيمهم الخلعى ، وبذلك يكونون قد ابتعدوا عن حيز أبى منصور •

٢ ـ ى يرسلوا وفدا منهم الى الامام أبى حاتم يوسف يطلبون منه ان يولى عليهم واليا منهم ، وبذلك يخرجون عن طاعة نفوسة • نكان الاستقلال عن حكم النفوسيين كان مطليا من مطالب الزواغيين •

٣ ــ ان يدفع الرواغيون زعيمهم الخلفى الى أبي سلامة اليوراسنى نبنطلق به الى نفوسة ، وهو يضمن لهم أمنه وسلامته • وهو الحل الذي يعنى ان الزواغيين ربما كانوا قد تورطوا ، عن غير قصد ، مع حفيد خلف ، وانه مكنهم الوقق مع المفوسيين اذا ضمنوا لهم الا يصبوا الخلفي بضرر ما •

#### خشل الوساطة ، وهزيمة زواغة :

وفشلت وساطة الزعيم اليوراسنى عندما قام بعض الزواغيين فندد بحسن نواياه ، وهو يقول : « أن اليوراسنى يريد الوقيمة بزعيمهم الخلفى الذى تسميه الرواية به « الخليفة » ، مما أثار أبا سلامة ، فأعرض عسن الاستمرار فى وساطته ، رغم نداء بعض العقلاء من الزواغيين ، فانصرف عن محفلهم (٢٢١) •

<sup>(</sup>۲۲۱) أمو تركريا ، ص ۳۲ سام، الدرجيس ، ص ۲۷ سام، -

وبذلك تحم القتال بين العريقين ، والتهى بانهرام زواغة بعد قنال شديد فتدوا فيه كثيرا من رجالهم ، الذين لم يتمكنوا من العرار ، بسبب وقوعهم في الحمال التي كانت ممدودة في المنطقة بين الأشحار الصعار المغروسة لمنع الوحش من الافساد فيها ، ولم يسرف أبو منصور الياس في قتل زواغة إذ رجع عنهم ، فتمكن الباقون منهم من المدحول الى جزيرة جربة (٢٢٢)، كما نصحهم أبو سلامة اليوراسني أول الأمر ،

## دخول الخلفية في جربة ، وغدر زواغة بأميرهم :

وفي جربة استجار حفيد خلف برجل من زراغة يسميه أبو زكريسا بمعقل من بنى مزانت ، فادخله في قصر من قصور جربة يقال له غردانت (٢٣٢) ، وهنا لجأ أبو منصورالذي وصل الى ساحل جربة الى وسيلة الاغواء بالمال ، فارسل رجلا من يوراسن ( يهرآسن ) الى الزواغي الذي آرى حفيد خلف يصرة فيها مائة دينار من الدراهم وما أن شعر الزواغي بالدراهم تنصب من كم اليوراسني الى كمه ، حتى قال له : « لو أتيت آلى أولادنا دفعناصم اليك(٢٢٤) » وبناء على ذلك فلم يكن من الغريب عندما وصل أبو منصور الى ساحل جربه بعد يومين أو ثلاثة أيام ، اذ كان من عادته أن يوقف جيشه عند وقت كل صلاة ليصلي بهم ركعنين ، أن يقومعقل الرواعي برد جوار حفيد خلف ، اذ توجه اليه ، فقال له : « انرل أبها الأمير فعد طال ما أرملت نساء زواغه على يديك » وكان جواب الخلفي : « ليتكم لم تسموني أميرا يامشومات » ، وذلك باللغة البربرية التي كان لا يحسنها لانه رجل عربي ومنا دفعه الزواغيون الى أبي منصور الياس الذي سار به (٢٢٥) .

#### أبو منصور يسجن حفيد خلف في الجبل:

وهكذا استقرت الأمور ، في جزيرة جربة فلم تعرف بها فتنة تسبب

<sup>(</sup>٣٣٢) أبو زكريا ، ص ٣٧ ــ ب ، الدرحيى ، ص ٣٧ ــ ب ، ٣٨ ــ أ ( المطبوع ، ص ٨٥ ــ ٨٦ ) ٠

<sup>(</sup>٣٢٣) أبو زُخْرِيا ، ص ٣٦ ــ ب ، وقارنُ الدرحيتي ، ص ٣٧ ــ ب ، اللَّى يسمى قبيلة الرحل تامستاوت ، ويسمى القصر غردات ( المطوع ، ص ٨٦ ) •

<sup>(</sup>۳۲۲) اپو زکریا ، ص  $۳۷ = \psi$  ، وقارل الدرجینی ، المحطوط ، ص ۳۸ = 1 ( المطبوع - <math>4 , 4 ) ،

<sup>(</sup>۳۲۵) أبو ذكريا ، المنظوط ، ص ۳۲ ـ ب ، ۳۲ ـ أ ، الدوجيتي ، المنظـــوط ص ص .. أ ( الطبوع ، ص ۸٦ ) •

طيها الخلفية أو قتال • أما رئيس الحركة ، حقيد خلف ، فقد صحبه أبومنصور الياس الى مقره فتى جبل نقوسة حيث سجنه • وكان الرجل مكرما فى سجنه معززا لشرفه وعلمه وفقهه ، فقد كان مرجع القوم عندما تنزل بهسم نازلة أو تعرض لهم قضية وعرة أو معضلة ، مما جعله يتساءل متعجبا : يسجنونى ويسئلونى (٢٢١) ؟ •

وينهى أبو ذكريا قصة الخلفى قائلا: « وذكر بعض أصحابنا أنه رجم الى مذهب أهل الحق وحسنت أحواله ، والله أعلم » (٣٢٧) ، وهو الأمر الذي على يكون أمنية من أمنيات خصومه العزيزة \*

أما أهم الأحداث التي عرفها جبل نفوسة على أيام الامام أبي حاتم يوسف عبى الكسرة الخطيرة التي لحقت بقوات نفوسة أمام القوات الأغلبية بقيادة الأمير ابراهيم بن أحمد ، وذلك في وقعة مأنو الشهيرة ، بعد وفاة ابئ منصور الياس وولاية افلح بن العباس على نفوسة (٢٢٨) .

يوقعة مانو سنة ٢٨٣ هـ/٨٩٦ م واضمحلال جبل نفوسة كقوة مساندة لامامه تاهرت (٢٢٩) :

وأول ما يسترعى الانتباه ، أن كماب الاباضية متفقون على أن الهزيمة الكبيرة لنفوسة ، في حيزطرابلس ، كانت السبب المباشر الاضمحلال امامة تاهرت الرستمية وانقراضها (٢٢٠) ، فقبائل نفوسة كانت تؤيد « السلطنة » الرستمية ومذهبها الاباضى بشكل لا نظير له بين قبائل المغرب ، ولهذا السبب قال الاباضية هناك ، « قام هذا الدين بسيوف نفوسة ومال مزاتة » ، كما

<sup>(</sup>٣٣٦) أبو زكريا ، س ٣٣ ـ ا ، وقادن الدرجينى ( ص ٣٨ ـ ب والمطبوع ، س ٨٦ ـ د والمطبوع ، س ٨٦ ـ ٢٨ ـ ٨٦ ) الذى بصيف أنهم سألوه فى تفنية قطع رجل رحل فاختلفوا ، ققال : تقطع الرجل دون المقب ، وعندئذ قال مقاله جابر بن زيد لما استفتى فى السحن ، وخبره مشهود ، وهذا يعنى أن مقاله ه يسجونى ويستلوس » هى أصلا لجابر بن زيد الذى وأينا كيف أن تفانا استال الى أن كتب دبوانه فى بنداد ، وأو ان الرواية قالت ان تقانا عاد ودفته حتى حستليد منه خصومه ـ أطر قيما سبق ، ص ٣٥٠ .

<sup>&#</sup>x27; (۲۲۷) کابر ذکریا ، ص ۳۳ ۔ آ ، الدرسیتی ، من ۳۸ ۔ ب ( المطبوع ، ص ۸۷ ) .

<sup>(</sup>۲۲۸) أبو ذكريا ، ص ۲۳ ــ 1 ، الدرجيني ، ص ۲۸ ــ ب ( المطبوع ، ص ۸۷ ) •

<sup>(</sup>٣٢٩) اظر فيما سبق ، ص ١٤١ ــ ١٤٢ \*

<sup>(</sup>۹۳۰) أبو ذكريا م من ۳۳ مداً : حيث يجمل عنوان المعركة : و وقعة ماتو واتقراش هلامامة ، وهو العنوان الذي ينقله الدرميني ، ص ۲۸ مـ ب ( المطبوع ، ص ۸۷ ) .

قالوا از أحماد نفرسة انتشرت لدى المسودة ( العماسيين ) فى المشرق على أنهم المناصرون والقائمون بدولة الفرس الرستمية فى بلاد طرابلس وتاهرت وعيرهما ، ودلك بعضل المكاتبات التى كان يبعث بها الى بغداد أهل كل من مدينسى القيروان وطرابلس (٢٢١) .

ومما يسترعى الانتباء أيضا ، ما أحد به كناب الاباضية من أن دلك حدث على عبد الخليفة المتوكل ألعباسى الذى قتل ويسنة ٢٤٧ م/ ٢٦٨م ، مع أنهم يعرفون أن وقعة مانو كانت على أواحر أيام الرستميين سنة ٢٨٣ه/ مع أنهم وادا لا حظنا أنهم عرفوا قبل دلك أن أبا اليقظان بن أفلح كان قد قبض عليه في مكة وسير به ألى بغداد ، حيث حبس على عهد المتوكل قبيل مقتله سنة ٢٤٧ م/ ٢٨١ م ، فأنه يكون من المقبول أن القصد من ذكر عهد المتوكل هنا هو تحديد بداية احتمام بعداد بأمور الرستميين في تاصرت وطرابلس ، وليس تحديد وقت الموقعة ، وأن ظهر المعبير بغير هذا المعنى ، كما في أبي زكريا الذي يظهر الامير الاغلبي وكأنه يرحف نقواته مي شرق طرابلس ( في المغرب ) ، قاصداً تاهرت بناء على أوامر بغداد (٢٢٢) .

#### في أسباب الموقعة:

رمع أنه لا بأس فى أن تكون حلاقة بغداد لها دورها فى تحريص الأمير الاغلبى ابراهيم بن أحمد ضد اباضية طرابلس ، أو أن يكون الأغلبى أراد أن يكتسب رضاء الخلافة عنه بعد سحطها عليه آثر أعمال العنف والقسوة التى قام بها ضد رعاياه ، فى اقليمى تونس وطرابلس ، فلا بأس أيضا فى أن تكون أعمال القهر التى قام بها ضد الاباضية من قبائل هوارة وغيرهم فى أقاليم الزاب وطرابلس ، هى السبب فى قيام تفوسة على الأغالبة فى اقليم طرابلس ، كما سبقت الاشارة (٢٢٣) ، وهكذا سار ابراهيم بن أحمد من رقادة فى اثر أبنه أحمد نحو طرابلس حيث أعترضته قبائل نفوسة فيما بين وقابس وطرابلس (٢٢٤) ،

<sup>(</sup>۳۲۱) أبر ذكريا ، ص ٣٣ ــ أ ، الدرجينى ، ص ٣٨ ــ ب ( المطوع ، ص ٨٧ ) . (٢٣١) السير وأحبار الأثبة ، المخطوط ، ص ٣٣ ــ أ ، وقارن الدرحينى ، المخطوط ص ٣٨ ــ به ( المطبوع ، ص ٨٧ ) . وعن سحن أبى اليقظان على بمداد المطر فيما سمق ، ص ٨٩ ٠ م

<sup>(</sup>٣٣٢) أنظر ليما سبق ـ عن الأغالبة ـ ص ١٤١ -

<sup>(</sup>۲۲٤) انظر ديما منبق ، ص ١٤٢ •

واذا كانت الرواية الاباضية تقول أن الأمير الأغلبى طلب من النفوسيين أن يتركوا له مبراً على شاطئ اليحر لا تزيد سعته عن مقدار نشر عمامته ليجوز منه الى طرابلس (١٢٥) ، فإن من الممكن أن يكون الأمر متعلقا بواحد من احتمالين :

ا ... اما أن تكون الرواية الاباضية تخلط هنا بين ما حدث قبل ذلك مع عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب عندما حاصرته الاباضية في طرابلس ايام الامام عبد الوهاب ، وانتهى الأمر بالصلح على أن يكون شاطى، البحر للأغالبة والدواخل لعبد الوهاب .

٢ ــ واما أن يكون هدف ابراهيم بن أحمد هو الاكتفاء بتهدئة الأحوال
 قى طرابلس التابعة له ، دون رغبة فى التدخل فى شئون الأباضية فسى
 الدواخل •

#### مكان الوقعة :

والمهم في الرواية أن الاباضية عزمواً على ألا يسمحوا لابرآهيم بالمرور بينما قرر هذا الأخير البواز على ساحل البحر دون أن يتعرض اصحابيب لنفوسة اذا تركوهم ورأى العقلاء من الشيوخ مثل سعد بن أبي يونس ، الذي رأيناه عالما كبيرا وواليا لقنظرارة التي كان من مشاهير أبنائها ، أن يتركوا الاغالبة يجوزون ، ولكن الكثرة الفالبة من الشباب المتحمس رفض ذلك ، بل وعير بعضهم سعدا بالجبن والخوف من القتل وكان رد سعد بن أبي يونس مقالته المشهورة : « خفت أن تذبع البقرة فيتبعها عجلها » ، يعنى بالبقرة تفوسة وبالعجل قنظرارة (١٣٦) ، بلده و وهكذا اعترضت نفوسة قوات الاغالبة في موضع لا يذكر مؤرخو المغرب اسعه (٢٣٧) بينما يعرفه كتابه الاياضية باسم « مانو » ، وفيه يقول أبو ذكريا : انه « قصر من قصور الأولين » على صاحل البحر »

<sup>(</sup>٣٣٠) المنظر أبو ذكريا ، من ٣٣ ــ ا : والرواية هنا تلول الله كان يريد البواذ من طرايلس الى تأخرت ، وقارت الدربيتي - س ٣٦ ــ ا ( المطبوع-، ص ٨٧ ــ ٨٨ ) .

<sup>(</sup>۱۳۲۱) أبر ذكريا ، المتطوط ، من ۲۲ .. ب ، الدرجيتي ، المتقلموط ، ص ۲۹ .. ! ( الملبوع: مدمن ۸۸ ) -- -

<sup>(</sup>٢٢٧) أنظر قيما سبق ، عن الإغالية ، س ١٤٦ وما معدما والهوامش ٠

#### المعركة وتفشى القتل في تغوسة :

أما عن المنتال الشديد بين العريقين فيصغه بأنه و لم يسبق مثنه في أرض المغرب ، و وبصرف النطر عن السطولات الشخصية التي أظهر سا بعص الفرسان من الجانبين ، فقد استشرى القتل في الفريعين ، ولحق بموسة الى جانب ذلك كبير من الجراح حتى أبهم هموا بالإنهزام (٢٢٨) .

وهنا طرأت على بال أفلح بن العباس ، والى الجل وفارس تقوسة ، فكرة حث الناس على الثبات عن طريق تركيز البند أو الراية ، شعسار الجيش ، في الأرض ، وهو الأمر الذي لم يفعله صاحب البند أي حامل الراية الا على مضض . ولكنه إذا كان غرس البند في الأرض قد جعل الماس يسرعون بالالتفاف حوله للدفاع عنه ، فقد جعلهم احتشادهم هذا هدفيا منهلا للعسكر الأغلبي الذي أوقع بهم وقتل منهم الكثيرين ، بينما فر افلح ابن العباس عندما رأى سوء موقفة وتفشى القتل في أصحابه(٢٢٩) . ولا شك في أن فشل خطة الصمود حول البند المركز في الارض ، وما تبعه من فرار افلح بن العباس كان السبب في أن القيت تبعة مقتلة نفوسة وحلفائهم في مانو على عاتق هذا الأخير • فني ذلك يقول أبو زكريا : و • أفلع كان قد كره الخروج للقاء الفاسق وكذلك فعل بهم ما فعل ، ، فكانه كان منَّ المعارضين لتحدى ابر أهيم بن أحمد الاغلبي ، مثله في ذلك مثل سعد بن أبي يونس ، وانه انتقم منهم بتدبير مسألة البند الذي كساد الرجال جميعا يستاصلون حوله ، لولا أن قيض الله له رجلا من أهل البصائر ضربه بالسيم فاسقطه -فعند ما وقع البته و انهزم من بقي من المسلمين ، واقلت من اقلت من اهل دعوتنا من أهل الجبل ، ، كما يقول أبو زكريا (٢٤٠) ٠

#### قائمة الخسائر الاباضية:

وتدل قائمة الخسائر على أن هزيمة و مانو ، كانت كارثة حقيقيسة بالنسبة لنفوسة وحلفائهم من قبائل أقليم طرابلس · فقد بلغت عدة القتلى

<sup>(</sup>۲۲۸) أبو ذكريا ، ص ۲۲ - ب ، الدرجيتي ، ص ۲ ٣- ا ( المطبوع ، ص ۸۸ ) ٠

<sup>(</sup>٣٣٩) اعلى أبو ذكريا ، س ٣٣ ــ ب : حيث يقول ال الهزيمة وقعت حول البعد بعد الهزام أفلح ، وقادت الدرجيني ، ص ٣٦ ــ ب ( المطلوع ، ص ٨٨ ــ ٨٩ ) -

<sup>(</sup>٢٤٠) السير ، وأخباد الأثمة ، المخطوط ، ص ٣٣ ساب والظر الدوجيتي ، المخطوط ،

س ٣٦ ــ ب ( المطيوع ، ص ٨٩ ) -

۱۲ ( اثنى عشر ) ألف رجل ، منهم : ٤ (أربعة ) آلاف من نفوسة ، و ٨(ثمانية) آلاف من كان معهم من البربر وغيرهم ، الى جانب ما سبى من نسائهـــم اللاتى كن خرجن معهم • وربما كان الاخطر من كل ذلك فقدان • • ٤ (أربعمائة) عالم فقيه ، أشهرهم عبروس بن فتح ((٢٤١) الذي كان له قضاء جبل نفوسة منذ ولاية إبى منصور الياس (٢٤١) •

واغلب الظن أن الرواية الاباضية لا تبالغ كثيرا عندما تقول ان الأمير الاغلبي إبراهيم بن أحمد انتقم من مشايغ الأسرى انتقاماً مروعا يسبر عن المحقد الذي لا حدود له والتشغى • فائى مثل هذا تشير روايات مؤرخي المغرب التي عرضناها عن تلك الوقمة في تاريخ الأغالبة ، اذ تنص على القسوة اللاائسانية التي مارسها الأغلبي ، عندما كان يأمر بشق صدر الرجل ثم يطعنه بيده في موضع القلب مباشرة • أو ما قيل من أنه نظم قلوب العشرات منهم في الخيوط كانها قلائد النصر أو عقود الظغر • ولا شك أن ما قيل من أن مشايخ الاباضية جؤلاء كانوا يتبرأون من الامام على بن أبي طالب لا يصبح أن يكون ذريعة مقبولة تبيح كل ذلك (١٢٢) •

#### مقتل القاضي عمروس بن فتح:

قابو زكريا يذكر أن القاضى عمروس بن فتح كان مشاركا بشعصه في القتال ، وانه كان في مؤخرة العسكر ، على فرس سابق ، يحمى الناس ويذب عنهم ، وعسكر الأغالبة لا يدرون ماذا يصنعون معه ، فلما أعياهسم نصبوا له حبالا تمشر بها فرسه د السابق، فأخذوه أسيرا ألى د المفاسق » ، وطلب أبراهيم بن أحمد من عمروس أن يطلب المغو ، ولكن القاضى الشديد في أحكامه والذي كان لا يخاف في الله لومة لائم أبي من استجداه المغو ، وطلب فقط الا يكشفوا عن سراويله » ، وكانت العقوبة الشنيعة التي أنزلت به هي تقطيمة بالحديد من ابهامه الى تعضده حيث استشهد » (١٢٤) ، أما عن اخته المالة الفقيهة مثله ، والتي أخلت مع نسوة نفوسة ، قانها د طلبت من النساء أن تستحلف كل واحدة منهن أن يتزوجها من يريد بها سوءا » (٢٤٥) ، التساء أن تستحلف كل واحدة منهن أن يتزوجها من يريد بها سوءا » (٢٤٥) ،

<sup>(</sup>۲۵۲) أنظر فيما منبق ع، ص ٣٨٣.

<sup>...(</sup>۲۲۳) انظر دفيما سبق ، مس ۱۵۲.٠

<sup>(</sup>٣٤٤) أبر ذكرياً ، ص ٢٤ - أ ، الدرجيتي ، ص ٣٩ - ب ( المطبوع ، ص ٩٩ ) -

<sup>(</sup>٣٤٥) ابر ذكريا ، ص ٣٤ س ١ -

وبذلك قصت الوقعة المستومة على مشايخ الاباضية في جبل نفوسة فلم ديبق من علمائهم الا أبو القاسم البقطوري وعبد الله بن الحير ، اللذان بقيا ينتيان لاهل الجبل نوازلهم من تلك الوقعة ولولاهما لعطلت ( الفتوى ) الى يوم القيامة (١٣٤) > •

# الانتقام من قنطرارة ثم من اباضية نفزاوة :

ولم يكتف ابراهيم بن أحمد بما ألحقه بالنفوسيين في مانو من القتل والتنكيل ، بل انه اتجه نحو قنطرارة ، حيث عرف من أعوائه انها المعقل الثانى في المنطقة من معاقل الاباضية ، وفاجأ اهلها في الصباح ألمبكر • ويقول أبو ذكريا انه ، إلى جانب قتله لاهل قنطرارة ، « اختار من فقهائهم وعلمائهم ثمان عالما فشدهم وثاقا » (٢٤٧) •

ومن قنطرارة تابع الأغلبى مسيرته الدامية شبط الابانسية الى نفزاوة للقضاء على من بقى هناك من أهل المدعوة ، وكان أشهر مشايخهم فى ذلك الوقت ، رجلا عالما فقيها ٠٠ يقال له : أبو بكر يوسف النفوسى » • وعندما بعث ابراهيم بى أحمد رحاله للقمض عليه أظهـــر الرجل كرامة منعته من خصومه ، ادا استمهلهم إلى أن صلى ركعتين اتبعهما بالدعاء ، « فبعث الله اليهم ريحا عاصفا مظلما فحال بينهم وبين الشيخ ، فأخذ ابنه يوسف وكان الشيخ اذ ذاك قد كف بصره ــ ومضى إلى تناوتت ، ، من قبائل نفراوة (٢٤٨) •

<sup>(</sup>٢٤٦) إبو زكريا ، ص ٣٤ س أ • وبصل منتلة العلماء المقهاء ، صاغ الاباضية حسول مرتمة مانر وشهدائها الأساطير ، كما فعلوا بمكان الموقعة التي تتل فيها أبو حاتم الامام ، خليفة أبي العملب قبيل تأسيس الامامة الرستية ( أنظر فيما سبق ص ٢٨٧ ) • فغى مناقب شهداه الاباضية في مامو ومثالب حصومهم ، يقول أبو ركريا : انه عندما جن الليل بعست افتراق المتحارين جاء رحل من المسكر الاغلبي ليحمل أخاء المتيل ، فاذا يشخص يطوف بين التنيل وينادى الاباضية مهم : كبروا يا إمل البنة فيكبرون ، وينادى على المسودة منهم : ابحوا يا كلاب النار فينبحون ، وكا ناشو الرجل ينبح معهم وهسو قبيل على الدابة • انظر البر ذكريا ، ص ٢٥ س ٥٠ س ٤٠ س ١٩٠ ) •

<sup>(</sup>٣٤٧) أبو ذكريا ، ص ٣٤ - ب ، الدرحيتى ، ص ٤٠ - ب ( المطبوع ، ص ٩٠ ) . طلا ، ولا بأس من أن تكون وقمة تنطرارة قد حدثت فى السنة التالية ٢٨٤ مـ/٨٩٧ م ، كما يكن أن ينهم من رواية ابن عدّارى - أنظر فيما سعق ، عن الاغالبة ، ص ٣٤١ وص ٢٦١ . (٣٤٨) اعظر أبو ذكريا ص ٣٤ ، ب ( حينت اسم القرية ساوته ) ، وقادت المدجيني ، ص ٤٠ - ب ( المطبوع ، ص ٩١ ) : حيث يقول انه « مضى الى تناوتت ، وهم أمل القرية الممروفة بشيطان من قرى فزارة ، عنجاه الله .

ومن الزاب عاد ابراهيم بن أحمد ، ويصحبته أسراه الثمانين من فقها، قنطرارة ، الى القيروان حيث قتلهم بأجمعهم (١٤٩) -

وهكذا حطم ايراهيم بن اغلب مقاومة الاباضية الرستميين في كل من حيل نفوسة ونفزاوة ، قبل أن يعود تعبا مرهقا الى القيروان ، والحقيقية لا تجاوز كثيرا ما يقوله كتاب الاباضية من أن وقعة مانو وما اتصل بها كان صببا في القاء الوهن والضعف في نفوسة مما أدى الى انقراض السدولة المرستمية وانقطاع الدعوة الاباضية ، « وذلك لأن نفوسة كانوا عبدتها. قامت يقيامهم وانقطعت لانقطاعهم (٢٥٠) .

عزل افلح بن العباس من ولاية الجبل : والسنوات الأخيرة للاعامة الرستمية بعد وقعة مانو :

بعد الهزيمة المنكرة عادت بقية نقوصة من مانو الى جبلهم ، وتحصنوا فيه ء ثم انهم تشارروا في عزل واليهم أفلح بن العباس الذي اعتبروه مسئولا عن الكارثة ، وتولية ابن لهم له بدلا منه ، واخطار الامام بذلك ليصدر سجل الولاية - وتم اتفاق رءوس الجماعة على هذا الأمر ، لم يخالف في اقراره للا الشيخ أبو معروف الذي « أبا ذلك خشية الاختلاف ، وهكذا عزل أفلح الذي حتق على هذا الفعل واستنكره الى حد أنه رام الخروج على جماعة اصحابه ، والقيام بمخالفتهم (٢٥١) " وعندما بلغ الشيخ آبا معروف ما يضمره أفلح ين العباس ساراليه خفية ، « وقبح عليه الخلاف وسوء عواقبه ووعظه ، فركن اليه ، ولم يتهم قوله لما تقدم منه أيضا من كراهية خلم افلح » ، فأراد دلله به خيرا ، كما يقول الدرجيني (٢٥١) "

به ٢٤٩٦) أبو ذكريا ، ص ٣٤ ـ ب : حيث يقهم من النص أن الأمير الاعلبي قتل هؤلاه المرجل كمنوبة جماعية لهم لان أحسم ويدعي بابن ثوب. كان مقطوع العروقب مما سميع له يسمل دجله من المقيد والفرار ، ولو أن الرواية المنقبية تنص على أن الرجل استأذن احوانه في الهروب وأنهم خذاوا له ، وقارن الدرجيش ، ص "٤٠ ـ ب ، الله يبسمي الرجسل القطوع المعروب بأين كنيت ( المخروب بأين كنيت ( المخروب بأين كنيت ) "

<sup>(</sup>٣٥٠) الدرميني ، ص ١٠ - ب ( وقارت المليوع ، ص ١٠ : حبث النس على اظراش الدعرة بدلايين ذ التراش الدولة والقطاع الدعوة » »

<sup>.</sup> واهلاق المنديني ، ص ٤٠ .. ب ( الملبوع ، ص ٩٠ ) : وتقول الرواية منا اله هرش العلام على أحد اصدقائه وكن حدًا الاخير لم يستجب لي،، واستم عن، سباعدته ٠٠٠

<sup>(</sup>١٥٠) الطبقات ، المتعلوط ، ص ٤٠ ــ به ٦ الطبوع ، ص ١٠٠) ، أبر الأكريا ، المتعلوط ، م

ويظهر عزل أفلح من ولاية جبل تفوسة وكانه بدء النهاية بالنسبسة للدولة الرستمية أذ يقول أبو ذكريا : أن الوالى الجديد ، أبن عمه ، لم يمكن في المحكم الاحوالي ثلاثة أشهر ، ولم يتمكن خلالها من احسان السيرة ، فتركه الناس ورجعوا الى أفلح ، وبذلك يكون بدء قصة قيام الدولة الماطمية في المغرب الأوسط وكيف تهيأ لها القضاء على دولة تامرت الرستمية منسنة حوالى سنة ه١٨ هـ/ ٨٩٨ م،

وهكذا تنتهى ألدولة الرستية عند أبن الصغير في دوامة الاضطرابات التي عرفتها تاهرت والخلافات التي عرفها افراد الاسرة المالكة على عهد الامام ابي حاتم يوسف بن افلح ، دون ذكر لموقعة مالو في سنة ٣٨٣ه/ ١٩٩٨ م أما أبو زكريا ومن نقل عنه من كتاب الاباضية فقد اعتبروا وقعة مانو ، كما رأينا ، وكأنها نقطة الختام بالنسبة لتاريخ الرستيين ، وبذلك ضاعت في دوايتهم معالم تاريخ الفترة الأخيرة من عهد اماعة تاهرت الرستمية، التي تقدر بأكثر من اثنتي عشرة سنة ، الى فتح تاهرت واستباحتها عسلى يدى أبي عبد الله الشيعى سنة ٢٩٦ ه/ ٨ ه ٩٠٩ م ، وقتل آخر أمرائها وهو يقظان بن محمد أبي يتظان بن أفلم .

أبناء الامام ابي حاتم يحرضون ابا عبد الله الشيعي :

يقفان بن محمد ابى يقفان آخر الألمة الرستميين في تاهرت ( ٢٩٤هـ ... ١٩٠٧م / ٢٩٦ هـ .. ٩٠٩ م ) :

يتضح من القطع المتناثرة في أخبار السنوات الأخيرة لامامة تاهرت ،
التي خصصها أبو ذكريا لتأريخ بدء الدعوة الشيعية في كتامة وقيام الدولة
الفاطمية في المغرب والتي رأى الدرجيني أن يختزلها أن الامام أباحاتم يوسف
راح ضحية مؤامرة قام بها أفراد أسرته وشارك فيها يغض الفقهاء ، مثل :
أبي الخطاب وسيم ( أبن سنتين الرواغي ) أحد حقدة أبي الخطاب (الكبير )
المعافري ، وذلك في سنة ٤٣٤ه/٧٠٩م (٢٥٠) وإنتهت بولاية أبن أخيه يقظان
المن اليقطان - فعندما بدار أبو عبد الله الشيعي سالدي يعرف عند كتاب
الاباضية بالايكجاني ، نسبة الى قلعة آيكجان التي اعتصم بها في نظر مديئة

<sup>(</sup>٣٥٣) الظر أبو ذكريها ، ص 22 .. ب: رميت يقول أن تلوسة البهل مَّاتبته على اله و الزمار المتان ، وأنه اعتدر من ذلك بأنه قعله احتسابا شد ، والظر الباروتي ، الازمار الرياضية ، قسم ٢ ص ٢٩١ -

ميلة من بلاد كتامة (٢٥٤) من رقادة في طريقه الى سجلماسة لطلب الإمسام الهدى (٢٥٥) ، حرحت آليه دوسر بنت يوسف مع واحد من اخوتها تشكو اليه مقبل اليها ، وتطلب منه الانتقام من عمومتها بني أبي يقظان الذي غدروا به مما يهم مه ان السيدة دوسر كانت المحرضة للشيعى على فتح تاهرت (٢٥٦) والواضح من الرواية انه ما أن أقبل الشيعى على تاهرت حتى خرج اليه وجود أهلها يعلنون الطاعة ويطلبون الأمان • أما زعما والجماعات المارضة (المخالفين) ، من المالكية والواصلية والشيعة والصفرية ، فقد د نافقيم ، كما يقول أبو زكريا ، وشكوا اليه أمارة الفرس ، وواعدوه العون من أنفسهم على جميع الرستميين ، وأمروا باستئصال شأفتهم وترهين شوكتهم »(١٠٥٧)، مما يفهم منه أن المقصود بجماعة وجود أهل تاهرت ، الذين طلبوا الأمان ، هم من أفراد الأسرة الرستمية المالكة وأنصارهم • وهذا لا يمنع من أن يكون أبناء عمومتهم من أولاد يوسف ، وعلى رأسهم دوسر ابنته ، قد انتهزوا الفرصة لتحريض الشيعى عليهم ، مما كان يهيء لهم النجاة من انتقامه ، وفي الفرصة لتحريض الشيعى عليهم ، مما كان يهيء لهم النجاة من انتقامه ، وفي نفس الوقت تحقيق الثار لمقتل والعهم •

#### مجتمع غير متناسق في تاهرت:

وكل هذا يعنى أن عاصمة الرستميين تاهرت كانت تعانى من الانشقاقات المتوالية التى عرفتها جماعة الاباضية منذ وفاة عبد الرحمن الأول بن رستم، رانبا كانت ثمرة ناضجة فى انتظار من يأتى ليقطفها • ولا أدل على الانفصام الذى كان قد وقع بين الأسرة المالكة وبين شعب تاهرت ، مما تقوله النصوص

<sup>(</sup>٢٥٤) انظر الدرجيس ، المتعلوط ، ص ٤١ ... ب ( المطبوع ، ص ٢١ ) : حيث اسما القلمة ايكجان يينما لقب أبى عبد الله الشيمى الكجانى ، وتارن أبو زكريا ، المتعلوط ، ص ٣٥ ـ ب ، الذى يسمى الشيمى بأبى محمد وسيم ويلقيه بالمجانى ، مما يطن الله من إشطاه الساخ أو تصحيفاتهم ٠

<sup>(</sup>۳۵۵) أنظر فيما يعد ، س ۶۹٥ -

<sup>(</sup>٣٥٦) انظر أبو ذكريا م ص ٣٦ - ب ، الذي ينص عل أن دوسر أشيرته بنسة إيها ، وما انتهك من سرمتها ، وان حرصها على الانتقام من قتلة أييها بلغ الى حد الله و أوعدته من تفسها اذا هر أخذ بثارها أن تزوجه من تفسها » ، والر أنها أشللت بالرهد بعد ذكك : و فتنبت ومردت من الحجائي ( الإيكجائي ) مخافة أن يتزوجها » ، واله بطلبها افلم يقسلو عليها - وقارن الدرسيتي ص ٢٤ د ط : حيث اسم « دوسر » منسوخ لحي شكل « دوس » ، وانظر الملبوع ، ص ٩٤ و مع ١ ترسيت الاشارة الى أن صاحب الازهار الرياضية بيثبت الاسم في شكل « دوسر » »

<sup>(</sup>۲۵۷) او رکریا ، س ۳۱ س پ

الإباضية من أن الشيخ أبى الخطاب وسيم الذى كانت اليه الزياسة فعسى المدينة والذى قام بدور رئيسى فى تولية يقظان ، كان يغرم اليتامى والأيرامل للظلمة ، ويستفتى نكاريا ، ويقدم فى الصلاة خلفيا ومى الأذان نفائيا(٢٥٨). وادا كان ذلك يعنى نوعاً من المداهنة والمداراة من أجل التعايش السسلمى بين الحماعات المتنافرة مذهبيا ، كما يفهم من رد أبى الخطاب على منتقديه (٢٥٦)، فلا شك أن هذه الفيفساء الاباضية كانت من الرقة بحيث لا تتحمسل أية علاسك ، وهذا ما يفسر استسلام المدينة بالأمان ، ودون مقاومة ..

#### الشبيعة يدخلون تاهرت ويقتلون يقظان :

والمهم أن أعيان تاهرت خرجوا وعلى رأسهم يقظان الاستقبال إبن عبدالله الايكجانى بناء على طلبه أو مبادرة من أنفسهم به وذلك على بعد أميال من المدينة وينص أبو ذكريا على أنه بعد حوار قصير سال فيه الشبيعي الأمير الرستمي عن أسمه ورد فيه بجفاء عليه ، قائلا له : بل أسمك حيران بدلا من يقظان ، قبل أن يتبع ذلك بتعنيفه على سوء السبرة وقتل أخيه أبي حائم يوسف ، آذ قال له : « وكيف قنلتم أميركم ، وسلبتم النفسكم ملككم ، فاطفيتم نور الاسلام بغير سبب ، وألفيتم بأيديكم ألينا بغير قتال ه؟ وبعد ذلك أمر بقتل يقظان وأبنائه الدين نفذ فيهم الحكم فقتلوا عن آخرهم (٢١٠) و و

#### تغريب تاهرت وأخذ ذخائرها :

ومع أن الرواية تنص على أن أبا عبد الله الشيعى دخل تاهرت بالأمان فانها تشير الى أنه عدر: فانتبت مدينة الأثبة وانتبك حرمتها ، وأحلا كثيرا من أهلها ، وحعل أعزة أهلها أذلة (٢٦١) • ولم يكتف الشيعى بقتل يقظان وإبنائه بل أنه آتبع ذلك بقتل « أهل بيت الامامة من الرستميين ، وأهل الملك ، وأهلك الحرث والنسل (٢٦٢)» •

وكان من الذخائر التي وقع عليها الشبيعي في تاهرت صومعة مملوءة،

<sup>«(</sup>۲۵۸) أبو زكريا ، ص £1 ... س \*

<sup>·</sup> ۲۵۹) أبو ذكريا ، س 12 س س

 <sup>(</sup>۲۱۰) أبو زكريا ، س ٢٦ ... ب ، الدرجيتن ، ص ٤٢ ... ١ ( الطبوح ، ص ١٤ ) ...

<sup>(</sup>۲۱۱) ابو زکریا ، ص ۳۷ س آ ، الدرجیتی ، المخطسسوط ، ص ۲۲ بد ( المطبوع ، س ۱۹۱ ، •

<sup>(</sup>۲۹۲) الدرجيني ، ص ۶۶ ـ - ( المليوع ، ص ۹۶ ) ٠

بالكتب الثمينه ، فأمر باخراج تلك الكتب من مكمنها ، كما تعول الرواية ، والحد منها كل ما يصلح للملك والحساب ( أي للادارة المدنية ) ، والقي بقيتها غي الرار ( أي كتب للذهب ) (٢١٦) •

#### خروج بقايا الرستمين الى وارجلان:

وادا كانت رواية أبى ركريا نمرو انتقال الشيعى من تاهرت الى هرب السيدة دوسر بنت بوسف التى لم تف بوعدها بالرواج منه ، بعد أن حقق لها أسيتها وثار من بنى عمومتها قاتلى أبيها ، فلا باس من أن يكون الشيعى قد شملها بعفوه بعد أن وقفت الى جانبه ، ولا باس من أن يكون العفو قد شمل أيضا يعقوب بن أفلح ، عم يوسف ويقظان الذى كان له حظ المنافسة على الامامة ، من قبل (٣٦٤) ، وذلك أنه بينما تقول بعض روايات أبى نريا أنه خرج من تاهرت متوجها الى وارجلان لما سمخ باقبال الإيكجانى (٣٦٠) ، يدكر الدرجينى د أن يعقوب بن أفلح وابنة أخيه دوسر خرجاً في خفاه الى جهة وارجلان حتى نزلاها (٢٦١) ، فاذا كان الأمر كذلك يكون يعقوب قد وقف الى حانب ابنة أخيه دوسر في طلب الثار لأبيها ، وحيتئة يصح ما نريه المستنباطه من أن يكون عفو الشيعى قد شمل كلا من دوسر ويعقوب ، وتكون مسيرتهما الى وارجلان قد تمت بموافقته ،

#### يعقوب بن افلح في وارجلان :

ولا يضعف من هذا الافتراض ، الذي نراه منسجماً مع واقع الحال ، ما تشير اليه رواية تالية ، لابي زكريا ، يقول فيها : انه عندما سار الايكجاني متوجها الى تاهرت و خرج يعقوب بن الملح في خيل من اصحابه مع عيالاتهم وأهاليهم ، أذ الواضح أن الرواية المنقيية تهدف الى أحاطة يعقوب بهالة من الهيبة والشجاعة غير المعادة : فعندما تبعت عساكر العدو القافلة التي كانت تحوى الذرية والأهل إلى جانب الرجال وقع عبء حمايتها على يعقوب

<sup>(</sup>٢٦٢) اتطر أبو زكريا ، ص ٧ ٧- أ ، وقارق الدرجيتين ، ص ٤٢ - ب حيث يقولاً : حد ان صوسة الكتب هذه كانت مشتبلة على ديوان تاهرت أى سجلات المدينة الرسمية ، كسا خكر المزاية ( المشايخ من طلبة العلم ) » ( والمطبوع ، ص ٩٤ - ٩٠ ) •

<sup>(</sup>۱۷۱) انظر لیما ست ، س ۱۷۲ ۰

<sup>(</sup>ه ١٦٦) أبو ذكريا ، ص ٢٧ ـــ ١ -

<sup>` (</sup>٢٦٦) الدرجيتي ، ص ٤٣ ــ ب ( المطيوع ، ص ٩٤ ــ واسم الأعيمة دوس ، محسسا حسيقت الاشارة ؛ -

وحده ، أذ « كان له حصان عظيم فكان يقف للعدو حتى يسير أصحابه » • « وكان ورسه ( هذا ) يضرب به الامثال في المغرب ، فاذا نظروا اليه وعرفوه. وتغوا له من هيئته • • • « وهكذا كان يعقوب يسير خلف قافلة أهله وأصحابه الى أن يلحقهم العدو فيقف وحده ـ والرحل سائر ـ ويقف العدو دهشة وعجبا • وهكذا دواليك على طول الطريق ، « حتى آيسوا مه. ورجعوا عه، هو واصحابه » • وهفى يعقوب بعد أن تقسسرق عمه معظم أصحابه الى وارجلان (٢١٧) •

وهكدا يظهر من رواية تلك المطاردة الطريعة أنها معقبية أكثر منهسا تاريخية ، مما يرجح دعوانا في أنه ربما كان من الأرجح أن يكون يععوب ابن أفلح قد خرج من تاهرت الى وارجلال بصحبة ابنه أخيه دوسر ، وأن دلك كان بموافقة أبي عبد الله الشيعي بعد أن وقفوا الى جانبه مع من وقع من الكارية والواصلية والماكية والمخلفية وعيرهم · وتكون تاهرت الرستميين قد سقطت بالأمان دون قتال بين أيدى العاطميين ، وبذلك تبدت قسسوى الإباضية هناك في واحات الصحراء ، مثل : وارجلال التي صارت مند ذلك الوقت من أهم مراكز الإباضية في صحراء المغرب الأوسط ( بلاد الحزائر الحالية ) ، بعد محاولة فاشلة للاستيلاء عليها من جانب عبيد المله المهدى في رحلة عودته من سجناسة الى رفادة · وستشيد وارحسان منذ ذلك العين مجتمعا أباضيا مزدهرا يعيد ـ شيء من الحياء ـ سيرة تاهرت الرستمية على مستوياتها الاجتماعية والحضارية · وكان من أوائل الأحداث الهامة التي عرفتها وارجلان الاباضية هو الانقسام المدهني الرابع الذي ينسب الى

وارجلان وريثة تاهرت الرستمية في المغرب الأوسط:

يعقوب بن افلح يجدد سيرة الأئمة الأوائل :

عندما وسل يعقوب بن الملح \_ بعد سقوط تاهرت \_ الى وارجلان ، كان حكم الواحة الصحراوية الكبيرة الى رجل يعرف باسم صالح بن جنون ابن يمريان الذى خرج لاستقباله فى جموع أهل وارجلان \* وبسبب مركزه

<sup>(</sup>٣٦٧) أو زكريا ، المخطوط ، ص ٤٩ .. ب : حيث تقول النصوص أن يعقوب بن أفلح مقى وأصحابه الى وارجلال ، واله د نظر الى الطالع فى طريقه ذلك فقال الأسحابه : لا يجتمع منكم تلاثة الا كان عليهـــم المطلب طاعترقوا ، وقارن الدرجيتى ، المخطـــوط، ص ٤٧ .. أ ( المطبوع ، ص ١٠٤ .. ه ) ...

الاجتماعي وشرفه وعلمه اقتضت أصول الآداب في ذلك العصر أن يعرض عليه أمل وارجلان بد و بضمنهم أمرهم صالح بن جنون ، على ما نظن د أن يكون أميرا عليهم • وكان من الطبيعي ، أيضا ، أن يرفض يعقوب هذا العرض الذي، وإن كان كريما ، لم يكن مناسبا للامام الأسيق الذي قال للناس وهو يمتنع : د لا يستتر الجمل بالغنم ، وقد مبت تلك الجملة المبرة مثلا (١٦٨) •

واشتهر يعقوب في وارجلان بالعلم والتقوى وبانه كان حافظا للقرآن مجيدا له ، وفي ذلك قيل انه عندما سأله بعض الورجلانيين عما اذا كان يحفظ القرآن كله ! رد عليهم قاثلا : « معاذ الله أن ينزل على موسى وعيشي عالم احفظ واعرف معناه ، فكيف بكتاب الله ؟ » ، بمعنى أنه : كان يعرف التوراة والانجيل الى جانب القرآن ، أما عن ورعه وعبادته فكان مجتهدا في الليل ، وفي ذلك يروى أنه قام ذات ليلة يصلى : « فخر عليه السقف » ولكن الله نجاه اذ لم تسقط خشبة السقف التي تقابل رأسه ، مما سمع بانتاذه من تحتالاً تقاضي (٢١٩) ،

والى جانب العلم والورع ترك يعقوب بن أقلع كثيرا من الآثار ، وذلك جفضل بنيه خاصة و فقد كان له ابنان وابنتان اخوة أشقاه صحبهما معسه من تاحرت ، ولكنه رغم بقائه في وارجلان لمئة طويلة فانه حبس أبنتيه عن التزويع ، مما يفهم منه أنه ربما لم ير في أهل وارجلان من هو كف لهما وهذا ما قد يرجحه تزويج يعقوب \_ في آخر الأمر \_ احدى ابنتيه لرجل سائح ، هو : حبو بن اللؤلؤة ، والأخرى لرجل من أهل الدنيا ، اسمه : العز بن محمد و تضيف الراوية انه كان عند حبو امرأة أخرى ، فلما عرفت بزواجه من ابنة يعقوب و خالطها الهم حتى ماتت (٢٧٠)، ولا ندرى ان كان لهذا الحادث أثره في قبيلة المرأة المتوفاة وهر ألامر المحتمل \_ أم لا و

<sup>(</sup>٣٦٨) أبو زكريا ، ص ٤٢ ... أ ، قارن العوجيش ، ص ٤٧ أ... أ ( المطبوع ، ص ١٠٥ : محبث اسم التميخ الورجلاني « أبو سالح بينون بن يعريان » اللي ، الميل ، الميل ، عنون بن يعريان » الميل ، الميل ، ٢٠ ص ٢٠٠٠ ...

<sup>(</sup>٣٦٩) أبو زكريا ، ص ٤٢ سا ، وقارت الدرجينى ، ص ٤٧ س ب ، الذي ينص على أن ينقرب كان صاحب كرامات وان تلك الحادثة كانت احداما ( المطبوع ، ص ١٠٥ س ١٠٠ ) ، وحترب كان صاحب كرامات وان تلك الحادثة كانت احداما ( المطبوع ، ص ١٠٥ س ١٠٠ يبيت حييت المعين على انه كان مع يعترب ابنتاه وابنة ابن أخيه ، واسم الرجل الذي عن أهل الدليا هو المهيز بن محمد أو قارت المطبوع ، من ١٠٠٠ عيت النم الرجل من أها الدليسا و حمو بن الملاؤة ، والرقيل من أهل الدين ه المرقبق محمد ه ،

الافتراق الرابع في الأباضية بوارجلان: أبو سليمان بن يعقوب مرجع الاباضية، في وارجلان:

أما أهم آثار أبناء يعقوب بن أعلج في وارجلان ، فهو الاستقاق (الاندراق) الرابع في الاباضية هناك ، وينسب الى أبي سليمان بن يعقوب و راغعروف أن أما سليمان كان محبا للدرس ، مثلما كأن والده مغرما بالعلم و كان من أهم الكب التي درسها في شبابه أحد الدواوين الذي كان يشك المتمسكون من أهل الدعوة في اصالته ، حتى قالوا ان يعقوب والده أحد على ابنه ابي سليمان دلك ، وحدر منه أهل وارجلان فقال لهم : « لا تطمئموا اليه ( أبي سليمان دلك ، وحدر منه أهل وارجلان فقال لهم : « لا تطمئموا اليه ( أبي سليمان ) فانه درس من ديوان أحمد بن الحسن ، وهي العصة التي ينسفي الا ناخذها على عواهنها و بعد وفاة يعموب بن افلح الذي دفن في المقرة الأميرية في وارجلان — وهي المقبرة التي بناها جنون بن يعريان والد الأمير صالح ، والتي كانت حرائبها في أيام ابي ركريا كالربوة ، والتي يقول الدرجيني انها من المساهد المرورة — احتمع أهل وارجلان على ابنه أبي سليمان واتخذوه مرجعاً لهم في فتاواهم ونوازلهم و وكانوا يجرون عليه وتلامذته الضيافة الى أن حدث الخلاف بينه وبين بعض كبار المشايح ، مما أدى الى الانشقاق الرابم الجديد (٢٧١) و

# ميل أبى سليمان بن يعقوب الى التشدد فى فتاواه ، والنزاع مع سيغوارجلان الكبر أبى صالح جنون :

والظاهر من فتاوى مشايخ الاباضية التى وصلت الينا أنها كاست تميل الى الرخص على عكس ما كان يظن وخاصة ما يتعلق منها بامور الطمام والشراب ، فى الأقاليم شبه الصحراوية التى تمثل أوطان الاباضية ، وان أبا سليمان بن يعتوب كان يميل الى التشدد فى تلك الأمور ، وفى هذا المجال كانت أول مسألة أثارها أبو سليمان هى تنجيس الفرث ، وهى المسألة التى عارضها الشيخ أبو صالح جنون ، والد الامير وصاحب المقبرة التى دفن فيها يعقوب ، حتى أنه سمح لنفسه وهو صائم أن يغطر على العصب فيها فرث خوفا من الفتنة فى وارجلان ، واستمر الجدل والمناظرة بين أبى سليمان والشيخ جنون فى تلك المسألة حتى تحولت الى مشاجرات ومنازعة ، ثم

<sup>(</sup>۳۷۱) أبو ذكريا ، ص ٤٢ ــ 1 ، وقارن الدُرسيني ، ص ٤٧ ــ ب ( المطبوع ، ص ٢٠٦ ) (۲۷۲) أبو ذكريا ، ص ٢٠٧ ٠

انبهت الى المباهلة بين الرجلين ، أي . طلب حكم الله عن طريق الاستخارة (٢٧٢) .

#### الماهلة من الزغيمين :

وكما كانت العادة في المباهلة : اتفق الرجلان على أن يتباهلا يوم ، نجمعة ، وأخذ السيخ جنون في العبادة والابتهال إلى الله أن يتصر أحب الغريقين اليه ، ولما كان يوم المجمعة اقترعوا في موضع بين الكدية العقليمة المعروفة هناك باسم كريمة ، وبين الموضع المعروف باسم تسرسرين ، وانتهت المباهلة في مصلحة الشيخ جنون ، كما يقول أبو ذكريا ، أذ بعد أن ته د الدعاء على المبطل فضح الله اباسليمان » ، مما دعا الشيخ جنون الى اقامة مصلى ــ شكرا له سابتسرسرين ، كان موجودا على أيام أبي ذكريا (٣٧٣) ،

#### مسالة الخلاف بن السليمانية والوهبية في وادجلان:

ورغم ما تقوله الرواية الاباضية من الانتصار على تحريف السليمانية ، فالظاهر أن تلك المازعة انتهت بتكريس الانشقاق وخروج فرقة رابعة في وارجلان خالفت أهل المدهب من الوهبية في سبع مسائل تشددت فيها إلى حد التحريم ، وهي :

- أ ... ثلاث تتعلق بالعلطام ، من :
  - ١ \_ تحريم القريث
- ٢ ـ تحريم الجنين بعد ما ذبحت أمه (٢٧٤) -
- ٣ ـ تحريم العروق التي استبطنت الظهر بعد ما ذبحــت.
   الشـــاه \*
  - ب \_ واثنتان تتطقان بالطهارة ، من :
    - ٤ ـ تحريم عرق الجنب •
    - ه ... تحريم عرق الحائش •
  - ج ـ وواحدة خاصة بالصوم ، وهي :
  - ٦ \_ تحريم صوم يوم الشك ٠

<sup>(</sup>۲۷۳) أبو زاري ، ص 21 .. ب • وقادق الدوجيئي ، الطبوع ، ص ١٠٧ • (۲۷۳) (۲۷۳) وه ١١٨٠ وه ١١٨٨ • (۲۷۶)

#### د ــ والاخيرة خاصة بالزكاة : وهي : ٧ ــ تحريم الزكاة للقرابة (١٧٠) •

ومكذا لم تنته خلافات الإباضية الفقهية بسقوط تاهرت ، بل انهم حملوماً معهم في مهاجرهم الجديدة ، رغم عدم وجود الامامة الرسنمية التي ظهرت الانشقاقات السابقة وكأنها نوع من المارضة لها ، باستثناه الافتراق الرابع الذي ظهر في وارجلان ، وكأنه محاولة من يعقوب بن أفلح وابنه أبي صليمان للم الشمل حولهما ، أما الانشقاق الخامس فقد قام في حيز جبل ففوسة في بلدة قنطرارة ،

#### الافتراق الخامس في الاباضية بتنظرارة :

ظهر الانشقاق الخامس في الاباضية مثله في ذلك مثل الانشقاق الرابع مد كرد فعل للرخص والتساهل الذي ظهر في المجتمع الاباضي ، والذي كان نتيجة طبيعية للمعاناة التي كابدها المجتمع في المناطق الانمزالية التي عاش فيها بعد سقوط تاهرت ، وخاصة من الناحية الاقتصادية ، بعد عصر الازهار الذي عرفه الاباضية على أيام الائمة الاوائل .

وصاحب الانشقاق الخامس رجل من أهل قنطرارة اسمه عبد الله ، ويكنى بأبد الله ، واشتهر بلقب السكاك • وعرف والد أبد الله بالصسلاح

ورد (۲۷۰) آبر رکریا ، ص ۶۲ ـ س حیت یقول ان تعصیل المخلاف می هذه المسائل وارد می کتاب أحدار ای الربیع سلیمان بی روتون النفوسی ـ الذی لا سرب ، للاسف ، عی حصیره شیئا ، ولر ان آبا زکریا یشیر الی آن بعص معاصریه آدراد دیوان آبی الربیع سلیمان ، درکتبه یقریة « تادیوت » \* وفی سیرة آبی الربیع ـ الملی کان یفتی فی مسائل الرخص کثیرا ، اذ یعی آبر زکریا ( ص ۶۲ ـ ب ) عل آنه کان یرقع جبته برقمة منجرسة بعد آن ینزع بعض أطرافها ، کما کان یسم لنفسه پشرب کل ما کان من المساء فی گوز قدمته له عبور ومی تقول له اشرب قلیلا ، وذلك بناء علی تفسیره للایة التی تقول : « قل متاع المدنیا میبور ومی تقول له اشرب قلیلا ، وذلك بناء علی تفسیره للایة التی تقول : « قل متاع المدنیا کان یه بیراست آن یعلی الزکاة الی المعلاب وسیم الزواغی ، مسامر آبی الربیع ، المنی کان بیراست آن یعلی الزکاة الی آن تقیر له (حس ۶۶ ـ ب ) ـ یعص کاتبنا علی آنه کان بیراست آن یعلی الفائم والمنصور الفاطمیین ( ص ۶۲ ـ ب ) » والمی تعتبر دعوته الحراقا بیدید؟ من مدهب آمل البحق من الومبیة ( ص ۶۲ ـ ب » وقارن الدربینی ، المخلوط ص ۶۲ ـ ب ب من ۱۹۰ : حیت قراد المامیین ( س ۲۶ ـ آ ) » والمی تعتبر دعوته الحراقا بیدید؟ والمطبوع ، ص ۱۹۰ : حیت قراد آلم قلی دور المامیین ( س ۲۲ ـ آ ) » والمی تعتبر دعوته الحراقا بیدید؟ من مدهب آمل البحق من الومبیة ( س ۳۲ ـ و و قارن الدربینی ، المخلوط ص ۶۲ ـ ب سعد کلامنا فی الدولة الغاطمیة »

والتقوى ، ووجه ابنه السكاك الى طلب الغلم الذى نبغ فيه ، فكأنت لسه اجتهاداته الغاضة التى خالف فيها أهل المذهب والحقيقة آن المسائل السبعة التى خالف فيها مشايخ قنطرارة تختلف كثيرا عن مسائل الانشقاق الرابع التى نادى بها أبو سليمان بن يعقوب ، مما جعل خصومه من الوهبية الذين سموا أنفسهم بأهل العدل يقفون منه موقعا عدائيا شديدا ، حتى قالوا : انه عندما ولد أبد الله ( عبد الله السكاك ) في قنظرارة ، بينما كان والده يؤدى فريضة الحج ، رأى هذا الاخير : « انه رأى فيما يرى النائم أنه توالد عنده شيطان » (١٧٦) و والحقيقة أيضا أن مسائل السكاك الخاصة بالمجاسة والطهارة آذا كانت مقبولة فان المسائل الأخرى الخاصة بالمجاسة والصلاة تدل على تعصب غير مقبول ، يسمح بالوقوف منها موقف المعارضة الشديدة ، ومسائل السكاك السبعة هي :

۱ \_ ایطال السنة والرأی ـ مما یعنی آنه لا یقبل الا القرآن کمصدر.
 وحید للتشریم \*

- ٢ \_ صلاة الحياعة بدعة
  - ٣ ــ الأذان بدعة ٠
- ٤ \_ الصلاة لا تجوز الا بالمفهوم من القرآن \*
  - ه ... الاجنة نجسة •
  - ٦ \_ الصلاة لا تجوز بثوب فيه القمل •
- ٧ ــ اذا بالت الدوآب في الأندر ( القبح أثناء الدرس ) لا يطــــهر
   الا بالقسل (٢٧٧) •

وهكذا يظهر تشدد السكاك ، في : أمور التشريع ، وألعبادات ، ومسائل الطهارة والنجاسة في الثياب وفي الطعام ، بشكل يخالف ما اتفق عليه جمهور المشايخ ، سواه في تاهرت الرستمية ، أو في مراكز الإباضية المتفرقة في صحراوات المغرب ، أو في جبل نفوسة في العصور التالية ، كما يظهر. في صبر المشايخ وطبقاتهم \*

وبهسدا التعريف المقتضب بالافتراقين الرابع والخامس عقب مسقوط. تاهرت بين أيدى الفاطبيين ، وبعد ذلك يفترة دُبنية لا بأس بها ، نكون قد

<sup>(</sup>٣٧٦) أبر ذكريا ، ص ٤٠ ـ ب ، وقارت ألدرجيتى ، الطبوع ، ص ١١٨ . (٣٧٧) تَفْسُ المُسدر ، ويلاحظ أن الدرجيتى يضي بدل نجس الأجنة تَجس البُّقول التي. تنبت في الجنات في سماد بني آدم ، وذلك لنجاسة ما تبت عليه ،

التهينا من موضوع الدولة الرستمية في المغرب الاوسط ، فلا يبقي لما قبل عرض تاريخ المغرب الأقصى حيث الدولة الادريسية الى حين قيام الدولة الفاطمية الا محاولة رسم خريطة لامامة تاهرت -

#### حددوا امارة تاهرت :

رغم ما رأيناه من أن امامة تاهرت كانت تمد معودها الى طرابلس وجبل غفوسة ، فانه من الصعب رسم خريطة محددة لامارة الرستميين ، وذلك لانها كانت مملكة بدوية أو صحراوية تبسطسلطانها على قبائل البادية أو الصحراء فمع أن هذه القائل اتخذت بعص المراكز في القرى الجبلية أو الواحسات الصحراوية الا أنها ظلت في حالة ميوعة لا يستقر لها قرار ، فكانت تنتقل من مكان الى مكان حسب الظروف الطبيعية أو السياسية ، والمثل لذلك هو ما أشرنا اليه من انتقال ( المكار ) الى ظاهر تاهرت ثم الى حيز طرابلس ، وانتقال عبد الوهاب بن رستم الى جبل نفوسة وخروج أبى حاتم يوسف ومن تاهرت نفسها الىحصن لواته وأخيرا التجاه يعقوببن افلح الى وارجلان (٢٧٨) ، من تاهرت نفسها الىحصن لواته وأخيرا التجاه يعقوببن افلح الى وارجلان (٢٧٨) وهذا يعنى أن مسارح الرعى للقبائل التى ساندت الدعوة الخارجية في وهذا يعنى أن مسارح الرعى للقبائل التى ساندت الدعوة الخارجية في المغرب الأوسط ، والتى كانت تنتشر جنوبا في كل بلاد الزاب ، دخلت في نطاق الإمامة الرستمية ،

وإذا كانت الاقاليم الساحلية القريبة من تاهرت مثل أسافل وادى مشلف قد خضعت للمغرب الاقصى حيث قام الأدارسة في فاس ، فان القبائل الخارجية امتدت في الصحراء غربا حتى فجيج (٢٧٩) وجنوبا بغرب حتى سجلماسة ، حيث أقامت جماعة الصغرية امامة لها هي الاخرى ، أما من حيث الشرق فقد رأينا أن خوارج تاهرت أصلا من اقليم طرابلس ، مهسد الاباضية في المغرب (٢٨٠) ، ولما كانت صحراوات طرابلس الجنوبية امتدادا مطبيعيا لصحراوات المريقية والمغرب الاوسط ، حيث تلتقي الطرق الصحرادية في الاتاليم الثلاثة ، فإن هذا يعني أن أمارة تاهرت امتلت إلى منطقة طرابلسي وجبل نفوسة ، أو آنها كانت متصلة بها يشكل من الاشكال (٢٨١) :

<sup>(</sup>۲۷۸) انظر فیما صبق ، ص ۲۱۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۷ ، ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۲۹۹ -

<sup>(</sup>٣٧٩) أنظر جوتييه ، ماضي شمال الريقية ( بالقريسية ) ، ص ٣٢١ - ٣٢٣ -

<sup>(</sup>۳۸۰) أنظر قيما سبق ، س ۲۹۰ وهد ۷ -

<sup>(</sup>٣٨١) أنظر فيما سَيق ، ص ٣٣٦ ، ٢٥١ وأنظر قيما معه ، ٤٠٦ \*

واذا كأنت المصادر التي بين أيديناً لا تبين حدود الامامة الرستميسة والبلدان الداخلة في نطاقها ، فانه يمكن القول ان كل اقليم من الأقاليم والقرى التي كانت تدين بمذهب الخوارج وخاصة الاباضية لل كانت داخلة في سلطان تاهرت وفي هذا المجال تكون كتب الجغرافية والرحلة أهم مصادرنا ، ولو أن معظمها تم تاليفه بعد انتهاء تأهرت على أيدى الفاطميين وانسار وانسار ماضيتها في واحات الصحراء ، مما يمكن أن يكون قد ترتب عليه ازدياد انتشار المذهب في الواحات الجنوبية ، بالشكل الذي يشير اليه الكتاب (٢٨٣) .

واذ ما قبلنا هذا المنهج على علاته يكون امتداد مملكة تاهرت ما بين جل تفوسة شرقا وتاهرت غربا - فأهل جبل نفوسة كانوا آباضية متعصبين الى مذهبهم ، مفضلين اياه على سائر المذاهب (٢٨٢) ، وما زالوا على دلك الى اليوم •

وهكذا كان تاريح هذا الجبل طوال حياة امامة تاهرت جزءاً من تاريخ تلك الامارة ، وهذا ما ينص عليه اليعقوبي (٢٨٤) • ولقد كان جبل نفوسة مركز اشعاع للمذهب الاباضي في كل الاقاليم المجاورة ، كما يتضحمن كنب أهل الجبل التي وصلت الينا ، من : أبي ذكريا والدرجيسي والوسياني ومن نقل عنهم مثل الشماخي (٢٨٥) ومن أتى بعده من المحدثين كالباروني ، فالمفهوم

(۲۸۲) انظر البكرى ، ص ۷۹ ( عن احتال أمل تامرت الى مدينة فكان على مسيرة ٤ مراسل سنة ۲۳۸ مد وتبدينها على أيديهم ) • وأنظر ص ۲۹۸ وما يعدماً •

(۳۸۳) الشماخي ، ص ۳۱۳ ٠

(۱۸۸۳) انظر البلدان ، ص ۱۳۶۳ ( حيث يقول عن نفوسة وهم قوم عجم الألسن اياضية كلهم ، لهم رئيس يقال له الياس لا يخرحون عن أمره ، ومنازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى ومزارع وعبارات كثيرة لا يؤدون خراجا الى سلطان ولا يعطون طاعة الا الى دئيس لهم بتاهرت ، وهو رئيس الإباصية ، يقال له عبد الرحاب بن عبد الرحمن بن وستم سد فارس ) وقارن ابن حوقل ( ط بيروت ) ، ص ۱۹۳ : حيث يقول ان حيل نفوسة كان داد مجرة المخرارج من قديم الايام ، بل ويص على أن عبد الله بي اباش وقبله عبد الله ين وهب الراسبي ماتا به ، واته لم ينخل أهل هذا الببل في عهد الاسلام اى سلطانه ولا مسكنه في المحوادج مذ أول الاسلام ، مل مد حروجهم على على بن أبي طالب ووقطمة النهروان ،

(٣٨٥) و تكتفى منا بالنظر فى الشماخى ، ص ٢١ ( عن تطبيق ميد الأمر بالمروف والنهى عن المنكر فى تعبل تفي النسسة ، ومنمو المنكر فى تعبل تفيح المنسسة ، ومنمو المحال ان يحمل عل دابته فوق طاقتها ٠٠٠ ، ص ٢٢٨ ( رجع الفضل الى قاض الجبسس عمروس بن فتح فى تقل مدونة أبى غانم المخرسانين ، وهى فى ١٢ جزءا ، ولولاها الميمي أه الملمب من غير ديوان بالمرب يعتمدون عليه سر وذلك بعد مقوط تمامرت واحراق كتيها ) ، ولو إنه ينقل بعض هذه المعلومات عن مؤرخى تامرت مثل ابن الصغير ( أنظر فيما سبق

حي ٢٦٦) ٠

ان المنهب انتشر منه إلى الصحراوات الجنوبية في فزان وودان (٢٨٦) ، وقى غرب نفوسة انتشر الخوارج في أرضى نفزاوة (٢٨٧) ، وفي الاقليم الساحلي انتشروا ما بين طرابلس وقابس ، وكانت أشهر مراكزهم الساحلية جزيرة جربة (٣٨٨) ، وانت واحات قسطيلية وبلاد الجربد سنى الاقاليم الجنوبية لافريقية من قواعد الخارجية الهامة (٢٨١) ، وفي الغرب من افريقية كان حبل أوراس من أقوى معاقل الخارجية (٢١٠) ،

وبعد ذلك تأتى بلاد الزاب - المؤدية الى ورجلة ( وارجلان ) - التى كانت تعتبر من أعمال مملكة تاهرت (٢١١) • أما من جهة المغرب الاقصى فلقد سيطر المخوارج على الصحراء حتى سجلماسة التى عرفت كمركز للصغرية • وعق طريق الواحات وسجلماسة ، وأودغست فى جنوبها ، نقل الخوارج نشماطهم الى بلاد السودان فى تادمكت ( تادمكة ) وغانة ثم مالى - فيما بعد - حيث نشروا الاسلام وجمعوا كثيرا من الثروات فى العصور التالية للامامة (٢٩٢٣) •

<sup>(</sup>٢٨٦) الشماخي ، ص ١٩٠ ( حيث يخسس فملا لتراجم اباضية أهل قزال ) -

<sup>(</sup>٣٨٧) عن خوارح للزاوة العثر ابن حوقل ، طبعة بيروت ، من ٩٣٠.

<sup>(</sup>۲۸۸) الكرى ، ص ۸۵ ، الشماعى ، ص ۱۹۱ ، وانظر ص ٤١٦ حيث يقول ١٥ أهل حربة مكاز ، وعى عقيدتهم ، ص ٢٩٦ ، وعن حربة يقول ابن حلدون ( ج ٦ ص ١٩٣ ) الهم مي طون قمائل لماية ـ حالما، الرستميين ـ وبهم سميت الجزيرة البحرية تجاء قابس ،

<sup>(</sup>۲۸۹) ان حرقل ، ص ۹۳ ( یذکر وجود الخوارج فی قصة رباطة والحسامة وسماطة وبشری ) والشماحی ، ص ۴۶۷ ( الحامة ) ، ص ۳۰۰ ( الجرید ) ، ص ۴۰۰ ( توژر ) ، وعن قسطیلیة ( یکتبها می شکل قسطالیة ) ص ۴۸۰ ۰

<sup>(</sup>٣٩٠) الكرى ، ص ١٤٤ ( تسكنه قبائل مرائة وشريسة وكلهم ايانسية ) و

<sup>(</sup>۲۹۱) من مدن الزاب القريمة من أوراس باغاية وكلهم اباضية على آيام البكري ( البكري، ص ١٤٤) ، وكذلك أهل طبئة وددس ( ابن سوقل ، ص ٩٣) ، وتعودة ـ سيت كان يسكن في جوليها هوارة ومكناسة وهم من الاباصية ( البكري ، ص ٧٧) ـ وبسكرة ( ابن حوكل ، ص ٩٣) ، وعن ورجلان وشرارجها اطر الشماشي ، ص ٥٥١ ، ٣٦٩ ، ٣٦٩ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>۱۹۲۳) انظر الرسسيائي ، المعلوط ، ص ۲۱ ــ ا ( قابة وتادمكت ) ، ص ۵۳ ــ ا ( طريق الثبلة ) ، ص ۲۸ ــ ب ( عادمكت ) المع ، وقارق الشباشي حيث تجد خلال تراجم الشيرخ أمثلة لهذا النشاط ، ص ۲۷۹ ــ ۲۸۰ ( عن تشاط الاياضية بسجلباسة ) ص ۱۷۸ ( عن رسلانهم الل أودفست ) ، مس ۲۷۳ عن تبشير ملك السودان ودخوله الاسلام ) ، مس ۲۷۰ ( عن نشاطهم في جمع التر والمنعوة الى الاسلام في غانة ) ، وعن نشاطهم في جمع الاتموال في تادمكت ، مس ۲۱۱ ،

# القصلالااسع

إمامة بني واسول الصُفيعة في سجلماسة (مامة بني واسول الصُفيعة في سجلماسة



#### موضع سجلماسة :

تقع سجلماسة في شمال وادى درعة ، على طرف الصحراء جنوبا في آخر بلاد العبران ، وتليها المفازة الكبرى التي تؤدى الى غانة من بلادالسودان، وكان يسكن تلك المفازة قبائل الملتمين الصنهاجية من مسوفة ولمتونة (۱) ومنطقة سجلماسة تعرف الآن باسم تافللت(۲) و أما المدينة القديمة (الريساني حاليا ) فلم يبق لها الا الذكر و والمعروف ان مدينة سجلماسة لم تكن قديمة، بل محدثة : مثلها مثل تاهرت ، وأن بناتها كانوا من الصفرية من قبيلة مكناسة ، ولقد كانت قبيلة مكناسة من أهم قبائل البربر إلتي أيدت ثمورة ميسرة في اقليم طنجة (۲) .

والحقيقة آنه يوجد طريق قديم هام ، سلكنه الهجرات والقوات الفاتحة ، يربط شمالا بين مدينة فاس ومدينة مكناسة \_ التي مازالت تحمل اسم تلك القبيلة \_ وبين اقليم تافللت أي سجلماسة جنوبا (٤) .

#### : مناة الدينة

ويتسبب ابن عدارى بناء المدينة الى ابى القاسم سمغون بن واسول المكناسى،

<sup>(</sup>١) كتاب الاستبصار ، ص ٢٠٠ ــ ٢٠١ والهوامش ٠ -

<sup>(</sup>۲) ایتل نیما سبق ( تفللت ) ، ج ۱ ص ۷۲ ۰

<sup>(</sup>٢) أنظر نيما سبق ، ج ١ ص ٢٨٦ ، وابن خلدون ، ج ٦ ص ١٢٠ ( النصسل الخاص بمكناسة ودولة بني ولهدول ) \*

 <sup>(</sup>٤) ابظر جوتييه ، ماشى شنأل افريقية ( بالفرنسية ) ، ص ٢١٧ ( هذا الطريق يسمى
 ع طريق السلطان » كما يقول حوتيه )

الذى « كان صاحب ماشية كثيرة ، وكان ينتجع موضع سجلماسة »(ه) «
والحقيقة آن أبن واسول هو مؤسس الأسرة التي ستسود سجلماسة الى قيام
الدولة الفاطمية ، نظرا لغناه ، ولأنه كان يرتاد تلك المنطقة التي كانتسوقا
يجتمع فيه بربر تلك النواحي (١) • أما عن باني المدينة الحقيقي أو مؤسس
الجماعة الخارجية في سجلماسة ، فهو ... كما ينص البكرى وابن خلدون وكما
يشير ابن عدارى أيضا .. رجل سوداني الأصل من الموالى ، آسمه عيسى بن
يزيد الاسود (٧) • ويتفق صاحب الاستبصار وابن عدارى وابن خلدون على
ان جماعة من الصغرية يبلغ عددها • ٤ (أربعين ) رجلا اجتمعوا ، في سنة
ان جماعة من الصغرية يبلغ عددها • ٤ (أربعين ) رجلا اجتمعوا ، في سنة
ان قدموا على أنفسهم عيسى بن يريد الاسود ... الذي كان له شأن بين الخوارجشرعوا في بناء سجلماسة (٨) •

والمغهوم ، بطبيعة الحال ، أن جماعة الصغرية هؤلاء من قلول اصحاب ميسرة • واختيار رجل من السودان للامامة هنا يبين اتجاء الجماعة الصغرية الى تطبيق مبدأ اللاعنصرية و ( اللاعصبية ) للامام ، وهو الشرط الدى اشرنا اليه عند اختيار عبد الرحمن بن رستم (١) • وذلك حتى يمكن التخلص من الامام اذا ما حاد عن العدل ، وهذا ما ستععله جماعة سجلماسة بامامها عيسى ابى يزيد • ومع ان البكرى يذكر ان بناة سجلماسة من الصغرية ، الا أنه بجعل عيسى بن يزيد الاسود من اصحاب آبى الخطاب الاباضى ، وينسب

 <sup>(</sup>٥) ابن علادی ، ج ۱ ص ٥٦٠ ، وقارن ، اس خلدون ( ح ٦ ص ١٣٠ ) المسلكی يسميه
 مسكو : سمجو ) بن واسول بن مصلان بن آبی پژول ٠

<sup>(</sup>٦) الاستبصار ، س ٢٠١ ، ابن عذارى ، ج ١ ص ١٥٦ ، ابن خلدون ، ج ٢ ص ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>۷) البکری ، ص ۱۶۹ ، این حضری ، ج 7 ص ۱۳۰ والترحمسة ، ج ۱ عس ۲۹۱ ، این عذاری ج ۱ ص ۱۹۶ ،

<sup>(</sup>A) نفس المحادد السابقة ، وبلاحث هما أن صاحب الاستبصار ( ص ٢٠١ ) يعطى ه عدما ينسب بناء مسجد سجلساسة بى سعة ١٤٠ هد الى مدراد بن عبد الله ، ويتسبب اليه الله الله تنسب بناء مسجد سجلساسة بى سعة ١٤٠ هد الى مدراد بن عبد الله ، ويتسبب اليه الله الن رحلا من أهل الحديث وابه لتى عكرمة البريرى الأصل والمتوفى سنة ١٠٧ هـ / ٧٢٧ م انظر ترحسة ابن حدوث ، هامش ٢ ص ٢٠٣ ، والمناهر ابه يتصد والد سعوت بن واصل كما يصب عل ذلك ابن حلدون ( ج ٢٦ ص ١٠٣٠ والمراجعة ج ١ ص ٢٦٠ ) ، اما عن عدواد فسيكون له دوره في عدران المدينة كسسا مندوقي فيا مده ،

۲-۱ مثر غیما سبق ، من ۲-۱ .

عزل عيسى بن يزيد والتخلص منه الى مقالة قالها أبو الخطاب نى حقه (١٠) • وهذا يعنى أن قيادة جماعة سجلماسة كانت اباضية الأصل •

- 113 -

رمع أن البكرى يحطى، عدما يجعسل مقالة أبى الخطساب سببا مى عزل عيسى الذى وي ١٥٥ (خسسة عشر) عاما ، أى أنه عزل في سنة ١٥٥ هـ/ ٧٧٧ م بعد آكثر من عشر سنوات من مقتل أبى الخطاب ، فأن ذلك لا يعنى نفى أن عيسى كان من أصحاب أبى الخطاب \* فمن المبكن أن يكونقائل المقالة التي أودت يعيسى هو أبو حاتم خليفة أبى الخطاب (١١) ، وليس الأخير نفسه مدًا . كما يمكن التفكير في أن تكون المقالة لعبد الرحمن بن رستم الذى كان له زعامة الخوارج في المغرب في ذلك الوقت \* ويمكن أن يؤيد وجهة نظرنا هذه أن صغرية سبجلماسة كانوا على علاقة وثيقة باباضية تاهرت مما جعل التفرقة صعبة بين الاباضية والصغرية ، حتى أن أبن خلدون يقول عن سمغون (سمكو) بن واسول أنه كان أباضيا صغرياً (١٢) • وهذا الأمر مقبول ، فالحركة الخارجية كانت قد آنتهت منذ سنة ١٢٣ م أو١٢٤ م في المغسرب وجعلتها أباضية آكن اعترب الادنى قيادة الحركة بعد أن غيرت تعاليمها، وجعلتها أباضية آكن اعتمالا تحت قيادة الحركة بعد أن غيرت تعاليمها، وجعلتها أباضية آكن اعتمالا تحت قيادة الي الخطاب •

#### ستجلماسة الأولى وتطورها العمرائي :

والذى يهمنا هنا هو أن سجلماسة فى أول أمرها ، عندها كانت منزلا للسمغون بن واسول ، لم تكن بأكثر من مجمع للخوارج الصغرية يضربون فيها خيامهم (١٢) • وأخذ المنزل البدوى يتطور مع تطور الاجداث ، قبعد انتخاب عيسى بن يزيد الاسود اماما « شرعوا فى البناء ، (١٤) • ولكنه كان بناء ساذجا بطبيعة الحال ، يتمق مع بساطة الجماعة فى ذلك الوقت : بمعنى أن معجلماسة لم تكن بأكثر من قرية صحراوية • وظلت المدينة ، بعسب التخلص من عيسى بن يزيد ، على شكلها هذا على أيام أبى القاسم معفون

<sup>(</sup>۱۰) انظر البكرى ، ص ۱۹۹ ( قال أبو الخطاب يوما الاسسحابه في مجلس عيسي : السودان كلهم سراق حتى مذا ، وأشار الى عيسى فأخفره وشدوه وثاقا الى شجرة في وأس جبل وتركوه حتى قتله البعوش ، لمسمى المصل حبل عيسى ال أليوم ) ، وقارت ابن خلدوث ج ٦ ص. ١٣٠ وعن أبى الخطاب أنظر فيما سبق ، ص ٢٠١ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٦) عن أبي سالم انظر فيما سبق ، ص ٢٧١ وما 'بعدها ٠

<sup>(</sup>۱۹۲) العبر ﴿ بِي ٦ ص ۱۳۰ والترجية ، ١ ص ٢٦٧ ( هذا وان ابن خلاول يذكر بعد خلك أن يعض الأثبة كان صفريا ويضهم كان اباضيا ) •

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۵۹ ( وسکنوا معه منالك في شيمات ) •

<sup>(</sup>۱٤) این عقاری ، ج ۱ س ۱۰۱ •

ابِن واسول ( ١٥٥ ــ ١٦٨ هـ/٧٧٢ ــ ٧٨٤ م ) (١٠) ثم ابنه الياسي بن ابى القاسم ( ١٦٨ ــ ١٧٨ مـ/٧٨٤ ــ ٩٠ ــ ٧٩١ م )(١٦) ٠ :

وكان من الطبيعى أن يحيطها \_ بعد ذلك \_ بسور قوى حتى يأمن فيها من عدو يطرقه • ولما كانت المنشآت ذات المنافع العامة تعتبر من أعمال البر والتقوى ، رأى آمام مسجلماسة أن يكون السور، الذي يحمى المدينة والجماعة،

<sup>(</sup>۱۰) أنظر البكرى من ۱۶۹ ( يتول انه مات فجاة في صلاة المتماء بعد ۱۳ صنة ) ، ابن عدارى ، ج ۱ صن ۱۹۹ ( يقول فلم يزل واليا عليهم الى أن مات سنة ۱۹۸ هـ ) ، وقارت ابن خدون ( چ ٦ ص ۱۳۰ والترجمة چ ۱ ص ۲۹۲ ) الذي يقول انه حكم ۱۲ سنة ومات فجاة سنة ۱۲۵ م .

<sup>(</sup>۱٦) أنظر البكرى ( ص ١٥٠ الدى يقول أن الياس كان يلقب بابى الوؤير ) ، وقارت ابن خلدون ( ج ٦ ص ١٣٠ والترحمة ج ١ ص ٢٦٧ ) الذ كيلقبه بالوؤير ، والأصل يجل والته سنة ١٩٤ م ، وقارت ابن عدارى ( ج ١ ص ١٠٦ ) الدى يقول أن حكمه سنتان فقطريجمل خلمه بيدى أغيه البسم في سنة ١٧٠ هـ ، ويظهر خطأ أبن عدارى هنا عندما يجمل وباة اليسم سنة ٢٠٨ هـ ويحسب سنى حكمه فيجلها ٢٧ سنة ( ص ١٠٧ ) ، فلكى يكون حدا الرقم مسيحا ينبقى أن تكون ولاية اليسم صنة ١٧٤ هـ .

<sup>· (</sup>۱۸) ابن عذاری ، ج ۱-ص ۱۶۲ ، ابن خلفون ، ج ٦ ص ۱۳۰ ( وکان صفریا ۱۳۰۰ - ۱

<sup>(</sup>۱۹) ابن خلدرن ، ج ٦ صر ١٣٠ - ١٣١ ، والترجمة ج ١ ص ٢٦٢ ٠

من عمله هو لا يشاركه فيه أحد (٢٠) • ويضيف صاحب الاستبصار الى ذلك -ال حملة النقة على السور بلغت آلف مد من الطعام (٢١) ولقد بنى السور بالحجارة من أسفله وبالطوب من أعلام (٢٢) •

حدا ويقول صاحب الاستبصار أنه كان لمدينة سجماسة ١٢ ( اثنا عشر ) بانا ، ولكنا نظن أن ذلك كان على ايامه هو ، بعد أن عظمت المدينة در عيد المرابطين الدين وجهوا جهودهم نحو بلاد السودان التي كانت سجلماسة نابيا ، ولهذا السبب اعتبرها صاحب الاستبصار « من أعظم مسلمين المغرب » (٢٢) ،

أما عن تاريخ بناء السور فيحدده ابن خلدون بالسنة الـ ٣٤ ( الرابعة والمثلاثين ) من ولاية اليسم (٢٤) ، أى في السنة الاخيرة من حكمه ، وهي سنة ٢٠٨ هـ/ ٢٠٨ مـ ٢٠٨ م وهذا يعنى أحد شيئين : اما أن السور قد م باؤه خلال سنة واحدة ( سنة ٢٠٨ هـ ) ، واما أن يكون اليسم قد بدأ البناء وأكمله بعده ابنه مدرار ( سنة ٢٠٨ مـ ٣٥٢ هـ/٣٨٣ مـ ٢٨٣ م ) الذي وقع اتخد اللقب الحلافي و المنتصر ، (٣٥) و وذلك ما يؤيده اللبس الذي وقع فيه البكرى ، وتبعه فيه صاحب الاستبصار ، عندما نقلا بعض الروايات التي تسبب بناء سجلماسة نعسه في سنة ١٤٠ هـ/٧٥ مـ ٢٥٨ م الى مدار بن اليسم (٢١) ولما كان المعروف أن مدرار ملك ابتداء من سنة ٢٠٨ هـ/٢٨م، والمستب تلك الرواية أن مدرار المقصود كان رحلا حدادا ، من ربضية قرطبة ، وموضع حرج من الأندلس عند وقعة الريض فنرل منزلا بغرب سجلماسة ، وموضع محرم من الأندلس حوله ، فكان ذلك أصل عمارتها ، وكان رجلا أسود واولاده هجوا بذلك ، (٢٧) و واضع من تلك الرواية ان المقصود بمدراد فيها هو

<sup>(</sup>۲۰) ابن عذاری ، یم ۱ ص ۱۹۷ ۰

<sup>·</sup> ٢٠١) الاستيمسار ، ص ٢٠١ ·

<sup>(</sup>۲۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۵۷ ۰

<sup>(</sup>۲۳) الاستبصار ، ص ۲۰۱ \*

<sup>(</sup>٢٤) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٣٠ والترحمة ج ١ ص ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>۲۵) عی کلتیه بالمتصر انظر البکری ، ص ۱۹۰ ، این علادی ، ج ۱ ص ۱۹۷ س این شلدون ، ج ۲ بس ۱۲۱ والترجید ج ۱ ص ۲۹۳ ، وقادن الاستیمیار ، ص ۱۳۱ ،

<sup>(</sup>۲۱) البکری ، ص ۱۹۹ ، الاستیسار ، ص ۲۰۱ ،

<sup>(</sup>۲۷) الاستصار ، ص ۲۰۱ ، البكرى ، ص ۱۶۹ \*

عيسى بن يزيد الأسود أول امام لسجلماسة ، وهذا يعني أن تلك الرواية خاطئة ، كما ينص على ذلك البكرى تفسه (٨٨) •

ورغم خطأ تلك الرواية فالظاهر أنها تحوى شيئا من الحقيقة • ففى
سمنة ٢٠٧ ه/١٨ م أى قبيل الوقت الذي بدأ اليسع ينشى، فيه السود
( سنة ٢٠٨ ه)، وقعت فى قرطبة الفتنة المشهورة « بوقعة الريض » والتى
انتهت بأن خرب الحكم ابن هشأم الحى الجنوبي الكبير من قرطبة ، المروف
يالربض أى الفاحية ، وطرد أهله من الأندلس ، فسار كثير منهم الى المغرب ،
كما اشتركت أعداد منهم مع الغزاة فى منامرات كبرى عبر البحر انتهت بهم
الى الاسكندرية تم الى كريت ( أقريطش ) (٢١) ، والمعروف ان أولئك الربضيين
الذين ساروا الى المغرب وصلوا فى الوقت الذي كانت فيه تنشأ مدينة فاس،
وانهم اشتركوا فى اعمارها ، واتخذوا لهم حيا قيها سمى باسمهم فهسو
« عدوة الاندلسيين » (٢٠) •

وبداء على ذلك نرى انه ربما كانت مدرار الربضى أصلا من الصحة ،
ولا يستبعد أن يكون بعض هؤلاء الربضيين ، الذين أرغلوا فى المفامرة حتى
شرق البحر المتوسط قد اتخدوا طريق الهجرات القديم المؤدى من منطقةفاس
الى سجلماسة (٢١) ، وأن اليسم بن ابى القاسم سمغون رحب بهم واستعان
بهم فى بناء السور سنة ٢٠٨ ه ، ولكنه مات فى نفس السنة قبل أن يتم
السور ، فأكملوه على عهد ابنه مدرار المنتصر ، وعن هذا الطريق يمكن تفسير
التصاق اسم مدرار بالربضيين .

ونعتقد أن حركة العبران الكبيرة التي عرفتها سبطماسة أيام اليسع ، من بناء القصور والدور والمسانع ، والتي جعلت المدينة بحق عاصمة الجنوب، تمت بمشاركة الأندلسيين من أهل قرطبة ، وذلك انه كانت قد وقعت عدة اضطرابات في ربض قرطبة قبل ثورة سنة ٢٠٢ ه • والحقيقة أن انتقال مسجلماسة من قرية صحراوية الى عاصمة من عواضم المغرب لابد له من تفسير مثل هذا ، مثل سجلماسة في ذلك منل مدينة قاس •

<sup>(</sup>۲۸) البکری ء ص ۱۶۹ -

 <sup>(</sup>۲۹) انظر ليني بروفتسال ، تاريخ اسبانيا الاسلامية ( بالفرنسية ) ، طبعة ١٩٤٤ من ١٩٩ من ١٩٩ ، وانظر للمؤلف ، تاريخ الاسكندرية من اللتع العربي الى قيام المفاطنيين ، مني كتاب تاريخ الاسكندرية منذ أقدم إلى مود ، الاشكندرية ١٩٩٣ ، من ١٩٦٧ ، ٢٧٥

<sup>(</sup>٣٠) أَنْظُر قيما بعد في جعاد مدينة فاس " من ١٤٤ ه

<sup>\* (</sup>۲۱) أنظر فيما سبق ص ۲۲۸ -

مدراد بن اليسع : مرحلة أولى ( ٢٠٨ هـ/٨٢٣ م - ٢٢٤ هـ/٨٣٩ م )

#### الاضطراب في سجلماسة يعقبه فترة ازدهار:

والظاهر أن سنجلماسة عرفت قترة من الاضطراب في السنة الاخيرة من حكم اليسع أو بعد وقاته في سنة ٢٠٨ هـ/ ٨٢٣ م سنبب التنافس على الملك بين الأمير السابق الياس وبين ابن أخيه ولى العهد مدرار بن اليسسع وبدا ما يمكن أن يكون خلا للمشكلة التي يثيرها آبن عدارى في حولياته سنة ٢٠٧ هـ/ ٨٢٧ م عندما يقول أنه بعد وفاة اليسع في تلك السنة : « قدم أهلها ( سنجلماسة ) على أنفسهم أخاه الياس المنتصر بن أبي القاسم الذي أملها ( علموه (٢٢) » ، وهو الأمر الذي يخالف ما يذكره في الفصل الخاص بالتعريف بسنجلماسة عندما يذكر أن اليسع توفي سنة ٢٠٨ م/ ٢٠٨ م

والواضع من نتف النصوص التي وصلتنا ، هو أن سجلماسة واصلت عهد الرقى والازدهار على أيام مدرار بى اليسع ، الذى كان يزمو بمصاهرته لأئمة تاهرت اد كان قد تزوج مند ايام والده باحدى الاميرات الرستميات التي كان لها شأنها في سجلماسة حتى انها أعطت آسمها ، وهو أروا الى ابنها ميمون بن مدرار ، فاشتهر باسم ابن أروا وبابى الرستمية (٣٤) ، ولما كرنت النصوص تقول ان أروا هي ابنة عبد الرحمن بن رستم الذي توفي سنة ١٦٨ ه/ ٧٨٤ م أن ذلك يعنى أن مدرار بن اليسع لم يكن في مقتبل العمر عدما ولي الامامة الصغرية سنة ٢٠١ ه / ٨٣٧ م ، بل كان شيخا مسنا وهدا ما يؤيده الاضطراب الذي حدث في سحلماسة سنة ٢٦١ ه/ ٢٢٨ م الى نعد حوالي ١٦ ( ثلاثة عشر ) سنة من ولاية مدرار ، وذلك بسبب الصراع على السلطنة بين ولديه ميمون بن أروا الرستمية والآحر الذي عرف بابن بية ، نسبة الي والدته هو الآخر ، كما نظن (٢٥) »

<sup>(</sup>٣٢) اس عداری ، ج ۱ ص ۱۷ و نی ذکر ولایة ریادة الله بن الأغلب افریقیة وبسطی أخباره ) \*

<sup>(</sup>۳۳) این عناری ، ح ۱ می ۱۵۷ \*

<sup>(</sup>۲٤) این عداری ، ج ۱ من ۱۹۷ •

ره ۳) انظر بن علماری ، أحباد سنة ۲۲۱ ، ج ۱ ص ۲۰۱ ، والتعریف بسجلماسة ، من ۱۵۷ ، وقارن البكری ( ص ۱۶۹ ) ، اللی ینقله این علماری ، كما نظن ، حیث القسراخت نقیة بدلا من بقیة ، كما یقول ان اسم این بقیة هو میموث أیضا ،

#### الصراع على السلطنة في سجلماسة بين ولدى مدراد ، ميمون وابن بقية :

والذي يفهم من الرواية هو أن مدرار بن اليسم ، وهو الامام ، كان يقف موقف المتفرج على ولديه اللذين ظلا يتقاتلان طوال ثلاثة أعوام ، من سنتة ٢٢١ ه/ ٨٣٦ م ، وفي السنة الأحيرة وقف مدرار الى جانب ابنه ميمون بن الرستمية ، فعال اليه أهل سجلماسة وبقالك رجحت كفته ، ونجع في اخراج أحيه ابن بقية من سجلماسة ،

#### استبداد ابن الرستمية ، وعودة الأمر الى مدراد :

وما أن استقرت الأمور لميمون حتى رأى أن يستقل بالأمر تماما ، قامر باخراج والده مدرار ووالدته أروا الى بعض قرى سجلماسة التى لا يذكر النص اسمها ، والتى يمكن أن تكون بلدة درعة التى ساهمت بعظ وافر فى الاضطراب الذى عرفته سجلماسة حينئذ (٢١) • آذ يتضح من النصوص المقتضية أن ميمون بن مدرار لم يحسن السيرة أو أنه لم ينجع فى اكتساب قلوب أهل سجلماسة لوقت طويل ، أذ لم يلبثوا أن ثاروا به وخلعوم من الامارة ، وبذلك تمهد الطريق من جديد امام والده مدرار ، بمعرنة أحيه ابن بقية ، لكى يعود الى الامامة (٢٧) •

### ابن بقية أميرا : الى سنة ٢٦٣ هـ/٨٧٦م :

والظاهر أن مدرارا ظل مواليا لابنه ميمون بن الرستمية الذي كأن مقيما في درعة ، وأنه أراد أن يتقوى به في سجلماسة فأرسل أليه يستدعيه مر وأعوانه من درعة ، ومنا ثارت ثائرة أهل العاصمة الدين ترحهوا ألى قصر مدراد وضربوا عليه الحصار الذي انتهى بخلعه وأعلان امامة أبنه « ابن بقية الذي اشتهر بلقب « الامر» (٢٨) ، وعلى عهد ابن بقية الذي لا تعرف تحديدا فرمنيا لبدايته توفي مدراد بن اليسموالده ، أي قبل سنة ٢٦٧هم/ ٢٧٨م ، وهي سنة وفاة ميمون «الأمير» بن بقيه ، وهو في الامامة (٢٦) ،

<sup>(</sup>٣٦) أنظر ابن عذاری ، الحولیات سنة ٢٧٤ هـ ، ج ١ ص ١٠٧ ، والتعریف بسحلماسة ص ١٩٧ ، وقارن البکری ، ص ١٤٩ ٠

<sup>(</sup>۲۷) انظر ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۵۷ حیث یتول ان اهل سجلباسة معد ان خلموا میبون د ارادوا خلع آبیه و تقدیم آخیه بن بتیة ، نابی آن بتامر علی آبیه ، ناعادوا اباه مدرارا بید خلمه ، وقارن الیکری، ص ۱۶۹ ۰

<sup>(</sup>٣٨) اليكرى ، ص ١٤٩ \*

<sup>(</sup>۲۹) اپن عذاری ، بج ۱ ( التحریف مسحلماسة ) ص ۱۵۷ ، وتارن البکری ، ص ۱۹۹ .

وخلف و الأمير ، ابنه محمد بن ميمون الذي لا يذكر البكرى عنه الا سنة وفاته ، وهي سنة ٢٧٠ هـ/٨٨٣م حينما آلت الامامة الي عمه اليسمين مدرار المنتصر في صغر من نفس السنة/أغسطس ــ صبتمبر(٤٠) .

واليسع بن مدرار ، الذى ولى فى صغر سنة ٢٧٠ هـ/أغسطس سسبتمبر ٨٨٣م ، واتخذ لقب المنتصر وهو لقب والده مدرار وربها جده اليسع الأول أيضا ، هو آخر أثمة سجلهاسة من المدراريين ، أذ يتى فى الحكم ٢٧ ﴿ سبعا وعشرين ﴾ سنة ، أى الى سنة ٢٩٧ هـ/٩٠٩ م عندما دخل أبو عهدالله السيعى ـ بعد آستيلاله على رقادة وتاهرت ـ سيجلهاسة ، واستخلسص عبيد الله المهدى فى تلك السنة ثم طفر باليسم فقتله ، وهو الامر الذى سنمود اليه بعد الفراغ من دولة الأدراسة فى المغرب الاقصى (١٤) \*

<sup>(</sup>سك) أنظر البكرى ، ص 129 ، وقادل ابن عدادى ، ج ١ ( التعريف بسجداسة ) ، ص ١٥٧ - الذى يسجد في روايته (مامة محمد بن ميدول الأمير ، ويجعل اليسم الأثير ابنا عبود بن مدراد ( ابن الرستمية ) بن اليسم بن مسعول بن مدلان الكنامي ، (١٤) أنظر فيما بعد ، في قيام الدولة القالمية ، ص 140 أ، ٩٠٠ وه ٢٧٧ .



الفصل مخاص الدولة الإدراسية

فى قاس والمقرب الأوسط ( + 314/2 4.0 - + 444/2 1A4 >



# قيام الأدارسة في المقرب الأقصى وبناء مديئة فاس :

## امبول خارجية للنولة العلوية :

سيما كانت تقوم الامارتان الحارجيان في اهرا وسحلها المفرب الأقصى قيام المارة علوية جديدة هي دولة الادارسة في فاس والاختلاف هنا لا يتتصر على اللون المقصبي لكل من آلمالك الثلاث بل يتخطام الى طبيعة كل منها و قبيتما كانت الاوليان مملكتين صحراويتين كانت مملكة الادارسة حضيرية مدنية صميمة وهذا ما يتمثل في عاصمتها فاس التي مازالت تحتفظ بلوغها الحضاري الاصيل بعد آكثر من ألف عام ، بينما ضعفت تاهرت وهان آمرها ابتداء من القرن الرابع الهجري (۱) ودالت دولة سجلماسة ، بعد ازدهار آستس الى القرن الثامن الهجري نتيجة للدور الهام الذي قامت به صحراوات المغرب الجنوبية ابتداء من عهد المرابطين ، واصبح اقليمها لا يعرف صحراوات المغرب الجنوبية ابتداء من عهد المرابطين ، واصبح اقليمها لا يعرف ممثلة في توفيس سيمركزها كماصية لافريقية ومدينة استعادت قرطاجنة

واُلدَى يَستَحَقَّ الملاحظة الأول وهلة في قيام مملكة الأدارسة العلوية ( أي الشيعية من الناحية الشكلية على الأقل) مو رو الاقليم الدى التقلته قاعدة لها كان بالأمس القريب مهذا للحركة الخارجية ولا حاجة لل الاشارة الى

<sup>... (</sup>۱) أنظر ابن حويقل طبعت مروت ص ۹۷ ، وقارث البكرى ، هن ۷۷ حيث ياذكر. انه كان من بن من طائروا مدينة بكان وهي منَّ اعبال تلبسان ، عندما مدتها يعل بن محمد ... ابن صابح البدرين سنه ۲۲۸ هـ ، اعن لمسكر من احل تاعرت الذين اوتحاوا اليها ،

ما آل اليه أمر اخوة الأمس ـ و بقصد الخوارج والشيعة ـ من العداء المرير الذي بلغ حد التكفير والاتهام بالخروج عن الدين • أما كيف انقلب خوارج المغرب الأقصى من الضد الى الضد • أى من مناصرين لميسرة الصعرى وأعوائه الى أتباع لادريس و العاطمي ه(٢) وحلفائه ، فلدلك أسماب تحتلف في طبيعتها وتتباين في كنهها ، وتتراوح ما بين السياسة والدين •

وأول هذه الاسباب بطبيعة الحال هو المساركة في الخروج على الدرلة، اذ ظل كل من الفريقين ـ رغم انشقاقهما ـ معارضا للخلافة سواء اكانت أموية ام عباسية • فلقد وجدت هذه المعارضة هوى في فلوس بربر المغرب الذين ضاقوا ذرعا بفساد الادارة الامرية ، والذين كانبوا يسعون الى حكم يحقق لهم المساواة بالعرب ، ويجرى حسب مبادى الاسلام (٢) واذا لم يكن من الغريب أن يتمسك بربر المغرب الأقمى بموقفهم هذا ازاء المخلافة العباسية ، فان العجيب في الأمر هو التفافهم حول امام علوى يعارس مبدأ إحتكار السلطة، ويمثل قانون الوراثة الملكي الذي يناقض مبدأ الشورى والانتخاب الحمهوري، الذي صار الأصل السياسي لدى الخوارج • وهنا نبعد أن الخوارج ينمسكون بالشنعار والشكل فقط دون المضمون • فهم عندما تسنح لهم القرصة لتطبيق بالشنعار والشكل فقط دون المضمون • فهم عندما تسنح لهم القرصة لتطبيق مبدأ الوراثة الملكي ، وإن كان مغلفا في شكله الانتخابي الممثل في البيعة ـ مبدأ الوراثة الملكي ، وإن كان مغلفا في شكله الانتخابي الممثل في البيعة ـ وهذا ما فعله الأمويون تماماً وما سار عليه العباسيون بعدهم • ففي تاهرت أصبحت الآمامة الاباضية وراثية في نني رستم ، كما رأينا ، هما تسبب في حركات الانشقاق التي ذكرناها (٤) •

وكان الأمر كذلك بالنسبة لامامة سبجلماسة الصغرية ، فقد تخلصت القبائل من الاقام الأول السوداني الأصل ، والذي لم يكن له عصبية ، لكي يتوادث بنو واسول الامامة ، وهنا يمكن التفكير في أن الجناعات الخارجية لم تكن لتستطيع الخروج على الأصول التي أصبحت تقليدية تاريخية في

<sup>(</sup>۲) أغظر كتاب الاستجماد ( ص ۱۸۰ م اللي يكالب ادريس غملا مالفاطبي ، وكذلك ابن أبي ديناد ( ص ۹۹ ) الذي يسمى الادارسة د د البواطم » .

<sup>(</sup>۲) أنظر قيما سبق ، ص ۲۰۱ •

<sup>(</sup>٤) أنظر فيها سبق ، ص ٣٦٤ وم ١٦١ ـ حيث تسبية المتفين عسل امام تاهرت يسرنون بالميتزلة وبالواصلية ، عسا دعايا الم التنفكير في إنه بسماء كان المقبسسود بالتسنيتين بحس الجساعات المفرية التي اعتنقت الإنكار الزيدية السيمية التي احتلطت تعاما بالفكسر المعتزل ، آو آن يكون المصود بالاعترال هو موقف الحياد بالنسمة للميتة أو الالشقاق ،

احنيار الخليفة وهو الامم ، كما يمكن النفكير أسه في أن شيعة الامس من تقصد حوارج اليوم به لم يمكنهم التملص من منادئهم الأولى التي تجعل الامامة تركة من نصيب المعلوبين من آل البيت ، قطبقوا مبدأ الوراثة ، وأن لم يكن في آل البيت ، ولما سنحت الفرصة لتقديم أحد العلوبين ، سارعت لم يكن في آل البيت ، ولما سنحت الفرصة لتقديم أحد العلوبين ، سنارعت قبائل المفرب الاقصى من خوارج وغيرهم في الالتفاف حولة ، وتطبيق نفام الوراثة في أبنائه ، كما تقضى أصول الشيعة ،

ولكنه ينبغى أن نسارع بالإشارة هنا إلى أنه رغم أن ادريس علوى به وأن الدولة الادريسية كانت ملكية وراثية ، إلا أنها لم تكن دولة شيعيسة بالمعنى المعروف وهى أن كانت كذلك فتكون شيعية زيدية أى من النوع المعتدل القريب من أهل السنة ولهذا فهى في نظر الكتاب «الدونسسة الهاشيمية ه(°) وهذا أمر طبيعي فالدولة الادريسية ظهرت فجاة ، دول تمهيد أو دعاية سابهه كتلك التي مهدت لعيام الدولة المباسية مرقبل والدولة الماطمية من عمد أو حتى بالنسبة لامامة تاهرت وبناء على ذلك فهى لم تقم حسب مبادى سياسية أو دينية معيئة ، بل قامت على اكتاف رجل واحد يتشل هيبه الإسره العلوية العظيمة ، كما يمثل مثاقب آل البيت و يتشل هيبه الإسره العلوية العظيمة ، كما يمثل مثاقب آل البيت .

# دخول ادريس المغرب \_ ما بين الحجاز ومصر والغرب :

ومؤسس الاسرة هسو ادريس بى عبد الله بن الحسن بن الختسن بن على أن أبى طالب (1) أنه عن سبب مسيره الى المغرب فهو اشتراكه في الثورة التي قام بها الحسيود في مكة نفيادة الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن ( السبط ) .والبي البهت بانفشيل بعد أن أرقع بهم العباسيون في موضّع فغ ، أثناء موسم الحج سنة ١٦٩ م/يونية ٢٨٦م ، على أيام الخليفة

<sup>. (</sup>٥) المقارد ابن مقارى رسم (مس د ١٨٠ ما آشره اليه امن أن مناصو كتاب الاستيمال ومد عن المناس التاب الاستيمال ومد التاب الناط المناس التاب المناسبة علائة وها كا بالمهمنات الأول المورد الايتساب الناطبة الزهواسد ولايتمنى معما الايتساب الراتباها سياسها معينا كما سيحت على أيام المناطبين - وعن الزيدية الميل بعديه الهر ١٨٤ .

<sup>· -</sup> إلى حاملًا بالبكر في من ٢١٨ . ين عداريه ، التي اسس ناطمة ، الا به وقاد غاين الأباد ٧ المحلة السيراد ، ح ١ ترحمة رقم ١١ ص ٥٠ ، حيث ينقل عن الوكيل و أبود عل حديث المحلة السيراد ، ح ١ ترحمة رقم ١١ ص ٥٠ ، حيث ينقل عن الوكيل و أبود على حديث بني حاشم ابين شميد الن عبد المدروس كان شبخ بني حاشم عدي وهذه ، روحن الدريس ايقول ان عامه بعلتكة ست عبد الملك س المحارث المخروفية . وان الحواه عسى وسليمان مها ٠

البادى (٧) • فقد قتل الحسنيون فى فغ قتلا ذريعا ولكن عددا منهم تمكن من المفرار ، ومن مؤلاء يحيى بن عن الله الذى هرب نحو المشرق الى يلاد الديلم ونحع فى اثارة أهل البلاد هماك على الحلافة • الى أن تخلص منه الرشيد بالسياسة على يدى الفقسل بن يحيى البرمكى (٨) • أما أشهر الفارين من وقعة فغ فهو ادريس بن عبدالله الذى اتجه -تحو المغرب • ويضفى كتاب الأدارسة على بداية أمر أدريس لونا قصصياً طريقاً ، تختلط فيه الحقيقة التاريخية بالرواية الشعبية ، والمثل لذلك كتاب روض القرطاس الذى يجمع فيه ابن أبى زرع هذه الروايات حنبا الى جنب ، وهدفه فى ذلك اظهار مناقب أهل البيت •

خرج ادريس من الحجاز متخفيا بين قوافل الحاج السائرة نحو مصر ، وبصحبته أحد مواليه الذي يتصف بالشجاعة والعقل ، وهو راشد الذي يقال انه بربرى الأصل ، وإنه لهذا السبب اصطحب آدريس نحو المغرب ليثويه في قومه (۱) • والذي يقهم منا اتفق علية الكتاب ان الفضل يرجع الى راشد هنا في وصول ادريس سالما الى المغرب الأقصى ، وكذلك في الدعاية له بين القبائل • وهذا أمر هام ليس بالنسبة لقيام دولة الادارسة فقط ، بل بالنسبة لمعظم الدول المغربية التي اقتطمها من الخلافة أمراء آتوا من المشرق، مثل الدولة الأمرية في الأندلس التي تدين بقيامها الى مجهودات بدر مولى مثل الدولة الأمرية في الأندلس التي تدين بقيامها الى مجهودات بدر مولى

<sup>(</sup>٧) أنظر الطبرى ، أحداث سنة ١٦٩ ، ابن الأثير ، أحداث سنة ١٦٩ ، ج ٦ ص ٣٦ ، ٣٨ امن خلدون ، ج ٤ ص ٦ ، البكر ى، ص ١١٨ ، الاستبصار ، ص ١٩٤ ابن الأبار ، الحلة السيراء ج ١ ترجمسة ١١ ص ٥١ ، ابن عسنادى ، ج ١ ص ٨٣ ، ابن حلدون ، ج ٤ ص ٨ ( فجه بدلا من فق ) وص ١٢ ( عجه ) وج ٦ ص ١٤٧ ( حيث القراءة المسعيحة ( بلم ) من ٨ ( فجه بدلا من فق ) وص ١٢ ( عجه ) وج ٦ ص ١٤٧ ( حيث القراءة المسعيحة ( بلم والمترجمة ج ٢٠٠٠ من ١٩٥٩ ، هذا ويلاحظ أن الأمر يختلط على بعض الكتاب فيجملون اشتراك الديس في ثورة محمد النفس الزكية في المدينة صنة ١٤٥ مرج ١٢٠٠ م أو يجملون ثورة محمد النفس الزكية أي. سنة ١٢٩ مص ١٩٠١ ، روفي النفس الزكية أي ١٢٠٨ م و ٢٠٠٠ ، روفي

<sup>(</sup>A) انظر ابن الأثير ، أحداث سنة ١٧٦ مب ج ٦ مس ٥٠ ، ابن الأباد ، الحلة السيرا، ع ١ سن١٠٠ .

رُسُولًا) الاستبصار ( دواية الموقل.) ، ص 192 مواخير إلبكرى ص 172., والعلة السيراه والاين الإبار بنها اسميمهم، حيث تجه رواية لحلنوفل تقول المداشيفا كان مولى الأبنى، ادريس وهو عيمى بن عبد الله ، وكذلك ص 18 في ترجمة ابراهيم بن الإغلب .

حبد الرحمن بن معارية (۱۰)، والدولة الفاطمية التي تدين بتيامها في أفريقية الى جهود أبي عبد الله السيعي مولى عبيد الله المهدى (۱۱) \*

والظاهر ان الحلاقة كانت نشطة في تتبع آثار المحستين ، آة سرعان اساعرف امر ادريسوال مصرفي ذلك آلحين ، وهوعلي بن سليمان العباسي (۱۱) وتتفق معظم الروايات على آن الفضل في نجاة الدريس يرجع الى صاحب البريد بي مصر . وهو واضع مولى صالع بن الخليفة المنصور ، الذي يسمبه ابن حلدون واضع المسكين ،وكان شيعي المذهب (۱۲) ، وهذا لا يناقض بواية الكندى التي تقول صراحة ان والي يعصر العباسي على بن يسليمان به هو الذي صبهل الادريس الخروج من مصر ، بعد أن وعلم بيمكانه ولقيه سرا فسأله بالله والرحم الا ستر عليه فانه خارج الي المغرب (۱۲) ، فلا بأس منصحة الروايتين جميعا اى اتفاق صاحبي البريد الشيعي والوالي العباسي على ستر العلوى به اذ تفسر رواية الكندى تستر العباسي على قريبه وعدوه العلوى يأنه الى الوالي .. كان طامعا هو الآخر في الخلافة ، وأن ذلك كان سببا لعسترل الرشيد له (۱۵) ، وهذا ما تبينه رواية القرطاس التي تنص على أن على من سليمان أمن الرجل الشيعي الذي كان قد آوى ادريس وراشد ، وطلب اليه أن سليمان أمن الرجل الشيعي الذي كان قد آوى ادريس وراشد ، وطلب اليه أن

<sup>(</sup>١٠) أنظر كتاب أخيار مجبوعة ، ص ٥٣ ، ٦٧ ، ٧٤ الغ ٠

<sup>(</sup>١١) أنظر الاستيصار ، من ٢٠٢ واليامش وما يعدم ، اتعاظ الحنا بأخيار الألمة المخلفا ، من ٧٤ رما يعدما ، وأنظر فيما بعد ، ص 221 وما يعدما ،

<sup>(</sup>۱۲) اَعَدِ الكندى من ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ( ولايته من شوال سنة ۱۹۹ هـ/ابريل ۷۸۱ م ، ايام الهادى ربح الأو\_ سنه ۱۷۱ هـ الهنمس ۷۸۷ م آيام الرشية ) •

<sup>(</sup>۱۳) انظر انكرى ( الدني يعقل روابه التوطل ) من ۱۲۱ ، ابن الأثير ، أحداث منة ١٦٩ مد ٢٠ م ١٦٠ ابني عدارى. ١٢ من ١٨ ، ابن خلدون ، ١٤ عن ١٧ ، ١٧ والترجمة ١٤ بعن ١٥٥ . العلة السيراء لابن الأباد ، ١٠ من ١٥ - ١٥ ، وقاون لوش القرطاس ( ص ه ) اللى يعتررونه الكرى ( ص ١١٨ س ١١٩ ) التي تعقره يتفصيلات طريقة أن منفسا : ال ادريس وراشد كان يعبونان شوارع النسطاط فانتتلفت نظرهما دار حسنة البناء والزشرف وعلما وحديث بهنا وبين صاحب الدار اختين بأن عرف الهما من شيعة الحسيين ، وطلما استواق منه راشد عرفة نادريس فاتصع أن الربل من الشيعة ناصن ختواهما ، ولا آباس من الربيكون الشيعين هو واضع صاحب البتريد ، واقتع عاحب البتريد عدا ولا يذكر الكندى شيئنا من أامر شفل من الربيكون الشيعة صاحب البريد ، واقتع عاحب البتريد من مدة تبلغ للائة أشهر من سنة بواحت عرب من ١٢٠ من من ١١٠ من مدة تبلغ المائة أشهر من سنة المواحد من ١٨٠ من ١٠٠٠ م

<sup>-</sup> والمراب الكنديالية الزلاة الم من ١٩٤ ، توقاري الميكون م من ١٠١٠ ،

ود ۱) الكندى ، الولاة ، ص ۱۳۱ ــ ۱۳۲ -

يخرجا من عمله . ولو أنها تفسر ذلك بأن إلوان كان لا يحب اراتة دم أهل البيت (١١) .

مكدا دارت مؤادرة على مستوى عال ـ كما يقال بـ لهرب ادريس لحو المغرب ويغهم من رواية البيكري وابي عذاري أنه تقرر أن يعرب راشد من مصر ويتحذ الطريق العام مع قواقل الحاج والتجار (الرفقة ) ، بينما يسمير ادريس مع واضع في و طريق غامضة ، .. نعتقد انها خاصة بالبويد .. على أن يكون نقاؤهم في برقة (١٧) ٠ وفي برقة اطمأن واضبح على سلامة أدريس وراشد فودعهما بعد ما المدهما بما يلرمهما من مال ومتاع ، والظَّاص أنَّة تم الاتفاق على أن يتخفى ادريس في زي تخشش ، ويظهر بمظهر غلام في خدمة راشد (١٨) • وهنا تختلف الروايات مي محديد الطريق الذي اتخذ، ادريش وراشه ويحن نميل المالاخذ بالرواية التي ينقلها البكري وصاحب الاستبصار، والمتن تقول اندراشه لم يدخل بلاد افريقية وخشية غمال الخلافة لدى الهلبيين ) ، وأنه سار به إلى بلاد البربر (١٩) ( أي التي لا تخضع لامير القيروان) -وبعد أن استراح ادريس يتلمسان عدة أيام خرج به راشد انحو يالغرب ، فعبراً وادى ملوية ودخلا بلاد السوس الأدنى ، حيث أقاما بعض الوقت فسي طنجة التي كانت يومئذ أعظم مدن المعرب الاقصى (٢٠) ، وذلك قبل أن يستقر في مدينة وليلي ، كما يتفق على ذلك معظم الكتاب (٢١) ، بعد رحلة استغرقت حوالي سبتڻ (۲۲) •

<sup>(</sup>١٦) روس الرساس مي ٦٠٠

<sup>(</sup>۱۷) البكري ، ص ۱۱۹ ، روس القرطاس ص ٠

<sup>(</sup>۱۸) البکری ، ص ۱۱۸ - الاستیمایر یا ص ۱۹۶ -

<sup>(19)</sup> البكرى ، ص ١١٩ ، الاستبصاد ، ص ١٩٤ · أما روض القرطاس ( ص ٣ ) فيقول أن داشد دخل بادريس القيروان حيث أقام بها مية وآن دستال لذلك بأن البس ادريس ليابا خشنة وميرم كالكانم له خوفا يقليه في ذلك الوقت،

<sup>(</sup>۲۰) القرطايس ، جي ٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) اليكرى وص ١٩٤٠، مالاستيمياد وص ١٩٤٠، المنا وسيراه و ع ١ مس ٥٥٠. اين عدادى وعد ١ ص ٨٣ ( وليلة في و اين خدون و ع درس ٧ ( وليل ) و ( « ولية » وصحتها « وليلة ع )، إنظر شكل ٧ ، ص ٤٧٧ .

<sup>.</sup> ۱۲۲۱، أسطى البريلاس راص ٦ مل الله يقول الدين وله وليل كان في غرقرديسخ الأدل أسنة ۱۷۷ مـ/ ، ۲۶ أغيسطس ۱۷۷۷ م ، وقادل اليعلق المجلسواء ( ج ١ جس ٥٥ م) سيت تهسسد دواية أم بكر الرازى التي تقول ان بدريس بن عبد إيشه دخل المفريم سنة ١٧٧ بمريلي شهر رسسان ، المكرى ، ص ١١٨ ، ابن خليون ، ج ٤ ص ١٧ ( سنة ١٧٦ خطأ ) وص ١٧٧ ( سنة ١٧٧ ) وج ٦ ص ١٤٤ ، وقادل ادريس مد

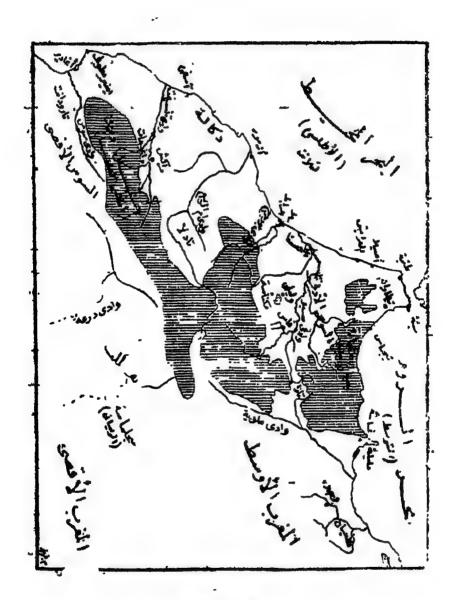

مگل (۷) النزب الأقمى

### النزول في وليلي :

ورغم ما يتوله صاحب القرطاس من أنه لما لم يجد آدريس بطنجة مواده رجع مع موزه راشد حتى نزل مدينة وليلى ، فانا نعتقد أنه لم يضيع ودته سدى في معنه المغرب الأقصى بل أخذ يستقصى أخبار القبائل، ويعرف ما حى عليه من إلرابي ومن القوة الى أن اهتدى الى قبائل وليلى ووليلى مدينة قديبة ( Volubilis ) تقع على طرف حبل رزهون (٢٢) ، بين فاس ومكناسة حاليا (٢٤) وهي عاصمة تلك المنطقة الفنية بخصبها وكثرة مياهها ورزوعها ، والتي كأنش تسكنها قيائل أوربة البرنسية في ذلك الوقت (٢٥) وأوربة هي آلتي رأيناها في المغرب الأوسط تعترض عقمة بن نافع بزعامة رئيسها كسيلة وتقتله قرب تهودة ، والظاهر ان القبيئة غيرت مواطنها بعد الحملات التاديبية التي قام بها العرب ضدها فسكنت السوس الادني ، فيمابين وادى ملوية ووادى ام الربيع (٢١) و

و درل ادریس می ولیلی علی زعیم آورمة و مو سحق بن محمد بن عبد الحدید الأوربی ، الذی آکرمه واحسن وفادته (۲۷) و تصف بعسم

المقرب كان سنة ١٧٠ هـ/٨٦ ـ ٨٨٧ م ، ولكنا تعتقد انه يقصد بقلك خروجه مي مصر الم المرب ، اذ أنه يجعل اجتماع القمائل على ادريس في سنة ١٧٢ هـ/١٨٧٧ م ( ج ١ ص ٨٣) ، المرب انظى المرب الغرام المرب المرب المرد يل ، المحرّائر ١٩٣٢ ) ، من ٩ سميت (٢٣) انظى المربّر المرب المرد يل ، المحرّائر ١٩٣٢ ) ، من ٩ سميت

<sup>(</sup>۱۱) المحل المجرداني العرب الاس ( المسر المرد بيل ، المحرائر ١٩٣٢) ، ص 4 ساحيت يقول « وهناه البلدة قديمه البناء ـ من بنيان القبط ، وهي معروفة الآن مقصر عرعون من أرض أولاد تعلو ـ كان لها سور عظيم قد بعي يعصه » ،

<sup>(</sup>۲۹) این خلدون ، بر 7 ص ۱۶۷ والتربیعة بر ۱ س ۲۹۰ ، واتظر هیکل ۷ ص ۲۹۷ . (۲۹ الترکز) ، س ۱۱۸ ، الاستبصاد ، س ۱۹۶ . الترکاس ، س ۲ - س

<sup>(</sup>۲۱) کَیْرَہ السوس الأدلی ( وحدہ عن وادی ملویة الی کواڈی ام الربیع ) انظر القرطاس ، ص ۱ ، وعن سکنی آوریة الحرب الأقصی بعد حزینتهم آمام زهیر بن قیس انظر ابن شلدون ، یے ایم سع ۱٤۷ والترمینیة ہے ۹ س - ۲۹ -

<sup>(</sup>۲۷) الاستبصاد ، ص ۱۹۱ ، ابن خلفون ( عن تاریخ اوربة ) ج ٦ ص ۱۹۷ والتربسة ج ١ ص ۱۹۹ والتربسة ج ١ ص ۱۹۹ والتربسة ج ١ ص ۱۹۹ و والاسم لمي المربحة أبر ليل اسحق ، ولا نعرف ان كان المتربيج اخطا لحصل كلمة يوليل « يوليلة » أل بدينة وليل كنية للزميم الاوربي (Abou Laila ألكرى يكنيه نعلا بأبي ليل ( ص ۱۲۲ ) القرطساس ، ص ٦ ـ ٧ ( يسميه عبسه الحيه الاوربي ) ٠

المصوص الرعيم الأوربي بأنه كان معتزلي المدهب (٢٨) و ينحق لا نعرف ماذا يعنى بالاعتزال هذا اذ لا نعرف للاعتزال أصولا سياسبة اللهم الا اعتزال الأوائل الفتنة ، وموقفهم منها موقف الحياد ، ثم مشاركة القدرية في بعض الاضطرابات السياسية على أواخر أيام الأمويين في عهد هشام والوليد بن يزيد ، وكدلك على أيام الأمين عندما أثاروا محنة حلق القرآن ، الى جانب أصول الاعتزال المذهبية المعروفة من التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمروف (٢١) ، ولو كانت هذه الأصول هي المقصودة ، لكان ذلك يتني أن الحركات الفكرية التي ظهرت في مركز الخلافة في المشرق كان لها صاحاها البعيد ـ ليس في القيروان فقط ، كما سبقت الاشارة (٢٠) ، بل وفي قلب يلاد آليربر التي يقول بعض الكتب أن كثيرا من قبائلها كانت ب وحتى دلك الوقت ـ على المجوسية واليهودية والنصرائية ، كما سنري ، وربما كان المقصود بالمعتزلة هناتلك الطائفة من الخوارج التي يسميها البكري بالواصلية وينص على أنها اباضية ، كما ساماها كتأب الإباضية صراحة بالمعتزلة وأفكار وينص على أنها اباضية ، كما ساماها كتأب الإباضية صراحة بالمعتزلة وأفكار الحقيقة أنه يوجد نوع من القرابة أو التوافق بين أفكار المعتزلة وأفكار الخوارج (٢٢) ،

وحسب الأصول الفنية التي يعرفها الدعاة لم يظهر راشد دعوة سيده على أول الأمر ، أذ تقول رواية الاستبصار ان ادريس وافق اسحق بن محمد على مذهبه المعزل (٢٢) • وهذا ما يعبر في نظرنا عن بداية النوافق بين الفكر الشيعي الزيدي وبين مبادي الاعتزال التي أخبيف اليها رأى الزيدية في الامامة • ولما كان ذلك النوع من الاعتزال السياسي قد ظهر لدى المخوارج الاباضية ، فيمكن القول ان الاعتزال المتزج بأحزاب المعارضة مع مطلع الدولة العباسية ، قبل ان يصبح مذهب بغداد الرسمي على أيام المأمون •

<sup>(</sup>۲۸) البكري ، ص ۱۱۸ ، الاستحتار ، ص ۱۹۴ ، الفرطاس"، ض ۳ ،

<sup>.</sup> ٢٢٩ من أصول الاعترال بر أنظر للسمودي و مروج اللحب ، ج ٣ من ١٣٧٤. "

<sup>(</sup>٠٠) إنظر بيما سين باع ل بين ٢١٨ . ٢١٨ - ٢١٩ ، ٢١٩ . ٠

<sup>(</sup>۳۱) إنظر ليما سيل ، ص ٢٢١ هـ ٤ \*

<sup>(</sup>۲۲) انظر فيما سبق ، ص ۳۷۰ و م ۲۹۱ ، وانظر فيما سبق في أمامة كامرت ، ص ۴۸۹ ، عن الراملية والمعد والوعيد وهي من عن الواصلية والمعدولة ، وعن أصول الخوارج التي تتناول التوسيد والوعيد والوعيد وهي من الصول المعتولة ، أنظر المسمودي ، ج ٣ ص ١٤٦ ، وعن اراء الاضية الخرب في مسالة المسلمات ، ودحش الراء الاشعرية من عدم خلق القرآب ، وكذلك في الرعد والوعيد ، المنظر ١٢٤ . وحدش الرعد والوعيد ، المنظر ١٢٤ . ومن الرعد والوعيد ، المنظر عدم خلق القرآب ، وكذلك في الرعد والوعيد ، المنظر ١٢٤ . ومن الرعد والوعيد ، المنظر ١٢٤ . ومن الرعد والوعيد ، المنظر ١٤٠٤ . ومن الرعد والوعيد ، ومن الرعد والوعيد ، المنظر ١٤٠٤ . ومن الرعد والوعيد ، ومن الرعد والمنطق المنظر المنظر

<sup>(</sup>٣٣) البكري ، معر ١٦٨ يه الاشتيمسان، ٢٠٠ م ١٩٠ . . .

### حيعة اعريس :

ومع مرور الوبت أظهر ادريس امره للرعيم الأردبي وأعلى أحقيته في الأمامة، فواننه دون بردد و وبطبيعة المحال كانت هذه فرصة موانية لاسحق: فنزول أحد رعماء العنوبين عليه كان يعلى من شأنه بين أفراد قبيلته كان يعلى من شأنه بين أفراد قبيلته كان يعلى من شأنه بين أفراد قبيلته كان يحقق لكان يحقق له بوعا من النفوق على رعماء العنائل الأخرى و وهكدا نزل من منتة ١٧٢ هـ / ٢٠ أغسطس ١٨٧٧ م وحمع أسحق زعماءأورية وعرفهم ما منتة ١٧٢ هـ / ٢٠ أغسطس ١٨٧٧ م وحمع أسحق زعماءأورية وعرفهم بادريس وبسبة فاستقبلوه بالترحاب وقالوا أن الحمد للله الذي أي به وشرفتا بجواره ، فهو سيدنا وتحن عبيد نموت بين يديه ، والتهى الأمر بأن بايعوا لادريس بالامامة ، وذلك عي منصف رمضان سنة ١٧٨ هـ / ١٥ فبراير ٢٨٩ م (٢٤) ، فكان ذلك بداية الدعوة العلوية الأولى بالمغرب الاقهى وتبع ذلك حركة دعاية بين قبائل الأقاليم الحيطة ، فدخلت بي دعوة الامام دريس قبائل زناتة وزواوة ولماية وسدراتة ومسراتة وعيانة ونفرة ومكناسة وغمارة ، كما قصد اليه الناس من كل مكان (٢٥) ،

### العمل الايجابي:

بانضمام كل هذه القبائل الى الدعوة العلوية بدأت الرحلة الايجابية في تاميس الدولة الادريسية ، وذلك حسب الأهداف التي أخذ الامام على عاتقه القيام بها والتي تتفق مع رسالة آل البيت ، وهي العمل على نشر الاسلام, والجهاد في سبيل الله ، أما عن مجال هذا العمل فكانت الاقاليم التي لم ترسخ أقدام الاسلام فيها بعد أو التي عرف أهلها بالزيخ وانحسراف العقيدة ،

# الصراع ضد بني طريف ملوك برغواطة في تامسنا :

وحقّ للامام ومستشاريه أن يختاروا اقليم تامسنا ـ حيث قبائل برغواطة ـ للقيام باول نشاط لهم • فلقد عرف اقليم تامسنا بميولـــــه الإنهصالية والحرافاته المقالدية منذ وقت مَبّكر ، ونسب هذا الانحــراف

<sup>(</sup>۲۲) القرطاس - ص ۱۰ ، این امی دیناد ، المؤلس ، ص ۱۹ ( غی دهان سنة ۱۷۲ ) ، وقادن این عقدادی ( ج ۱ ص ۱۹۳ ) الذی یحدد السنة نقط ( ۱۷۷ هـ/۸۸ – ۲۸۹ م ) ، الذی یحدد السنة نقط ( ۱۷۷ هـ/۸۸ – ۲۸۹ م ) ، الذی القرطاس ص ۷ وقادل بر سلدول ( ج ۶ ص ۱۲ ج ۶ ص ۱۴۷ ) الذی یدکره الفرطاس هی شکل مزادلة ،

الى قباءًا الاقليم فعرف عرزندقة برغواطة ، ولقد كانت زندقة سغواطة همده ، مثل كثير من الحركات السياسية والدينية في المغرب ، وليدة الحركة الخارجية الصغرية الأولى ، فبعد القضاء على ثورة ميسرة تفرق أصحابه في المخارجية الصغرية الأولى ، فبعد القضاء على ثورة ميسرة تفرق أصحابه في المبلاد ، ولجأ أحدهم ، ويسمى طريف \_ والظاهر إنه طريف بن ملوك الذي يدأ بأول غارة على ساحل الأندليس قبل طارق من زياد و والذي سميت بالسيه جزيرة طريف (طريفة) (٢٦) \_ الى بلاد تأمسنا التي كانت ملكا لتبايل باسيه جزيرة طريف (طريفة) (٢٦) \_ الى بلاد تأمسنا التي كانت ملكا لتبايل مسلا ) وأم الربيع ، وهناك تزعم بربر المنطقة الذين عرفوا من حينتا عاسم برغواطة (٣٨) \*

ويقول الكتاب نقلا عن الرواية البرغواطية التى ترجع الى زبور بن موسى بن هشام بن وارد يزن رسسول ملك برغواطة إبى مصور عيسي بن أبي الأنصار عبد الله في سيئة ٢٥٢ هم / ٩٦٣ م ان طريفا كان على دين الاسلام ، ولكن ابنه وولى عهده ، حمالع بن طريف (ولد سنة ١١٠ هم/م/١٠ الاسلام ، انحرف فتتبأ فيهم وسمى نقسه «صالع المؤمنين » ، كما يقولون اكثر من عذا ـ (نه شرع لهم ديانة جديدة ، وأوصى صنالع ابته الياس الن

<sup>(</sup>٣٦) أنظر البكرى ص ١٣٥ ( حيث النص عل أن طريقا كان من اصحاب ميسرة ، والبه نسبت جريرة طريقد ) ، ص ١٣٨ حيث يذكر هى هجاء برغواطة بيتا يقول قيسه الشاعر :

خلیس الیسسوم. ردتکسسم ولکن گیسسال کنتم متیسرینسا.

ریملن قائلا : رمذا البیت یصدی قول زمرد البرغواشی ان طریفا کان من اصحاب
مسرة ویشهد له • وقارت این خلدون ، ج ۱ ص ۲۰۸ ( یکنیه پاتی بصییح ) ، این عذادی ،
ج ۱ ص ۲۲۶ ، الاستیمبار من ۱۹۷ ( الذی یجبل طریفا، یهودی الأصل مِن الأندلس ) ،
وانظر بروفنسال ، تاویخ اسبانیا الاسلامیة ، باللرنسیة ، ص ۱۳ ،
. (۳۷) البکری ، من ۱۳۵۰ ،

<sup>(</sup>۲۸) و فر تسمية برخواطة ينقل البكرى ( من ۱۳۷ - ۱۳۸ من ابن المبياس المستلى ابن مفغيل بن عمرو المناسبي إن صابب للزينقة المحقيقة الى من الها من الهبرها ، وهستو يونس ابن المبياس بن صالح بن طريقه ، ه أصله من شاونة ، من تقالون في برجوا (ديرياط الله الها المقالون في من اتبه يرسلى ، ثم عدوه الل الناتهم ، فقالوات الا برخواطي به ، ابن بعاليكي ، ابن بعاليكي ، ابن بعاليكي ، ابن بعاليكي ، المستبهار ، الله يقوله ( صدالها) ان المربي المسئيد في الوقتي ، المال المربي المسئيد في المستبهار ، الله يقوله ( صدالها عليهم حو ساله بين طريقه ، المربي المسئيد في المربي المناسبة ، كما يقول ان الله دخل عليهم حو ساله بين طريقه ، المناسبة ، كما يقول ان الله دخل عليهم حو ساله بين طريقه ، المناسبة ، المنا

رعن الاجتهادات المديثة في تفسير اسم برفواطة بستى - دريوبور يكراتن ي (Baccuates) عمد ماد باكوس (Bacchus) القدماء سـ الطر تفسير كلبة « ياكوش » في هد وفي ا س ٢٣٣ -

يظهر ديانته هذه عند ما يشتد أمره ، بيتما وحل هو إلى المشرق ، وقال انه سيمرد بصده النب الذي يملا الأرض عدلا بعد أن ملكت جورا(٢٩) ، وهذه أمر له أهميته اد يبين كيف شارك المخوارج خصومهم الشيعة في فكرة لبدى المنتظر ـ وهي أمن المكار الشيعة الرئيسية ـ بعد أن شاركوهم عمليا في تطبيق فكرة الوراثة الملكية في نظام الحكم ، ومن الناحية السياسية أمر صالح أبته بموالاة أمير الاندلس أ بمعتى موالاة الأمويين ومناهشة أمراه المغرب (٤٠) ، وظل بنو صالح بن طريف يتداولون امارة تامسنا ويبسطون بملطانهم على قيائل برغواطة ، التي كانت تقدم لهم في منتصف الترن الرابع المهجري (١٠) أكثر من ١٠ (عشرة) ألاف قارس (١١) ، وعلى غيرها من القبائل التي كانت متمسكة بالإسلام نقيا خالصا ، والتي كانت تقلم لهم وزندقهم الى آف قامت عليهم قبائل بني يقرن بقيادة الامير تميم اليفرقي وزندقهم على يلادهم بعد سنة ٢٤٥ه/١٤٥ م ،ونسياهم حتى « حيلا من بقي منهم ماهم ، وبذلك د انقطم أمرهم (٤٤) ، فالمروف أن انحراف برغواطة طل منهم ه، وبذلك د انقطم أمرهم (٤٤) ، فالمروف أن انحراف برغواطة طل منهم ه، وبذلك د انقطم أمرهم (٤٤) ، فالمروف أن انحراف برغواطة طل

<sup>(</sup>۲۹) البكرى . من ۱۲۶ ( عن زمور ) ، من ۱۲۵ ( حيت يقول النص ان موت منائح كان سنة ۱۱۰ هـ/۷۲۸ م ( سنة ۱۰۰ يعد وقاة النبى ) وانه حضر مع آبيه حروب ميسرة وهو صغير ، أي فن سنة ۱۲۲ هـ/۷۶۰ م ، منا جملنسنا نرجع أن تكسون سنة ۱۲۰ هي منة هولنده ، من ۱۲۸ حيث يوصف الياس الذي ملك -ه سنة بالطهر والمقاف ) ، الاستصار ، من ۱۲۸ ، ابن عذاري ، چ ۱ من ۲۲۷ ، وقاول ابن خلدون ( چ ۲ من ۲۰۷ ) الذي يقول ان طهورسالح كان في خلافة عشام بن عبد الملك سنة ۱۲۷ هـ وابه ملك منة 2۲ من ۲۰۷ عسنة ٠

<sup>(</sup>۱۹) انظر البكرى ، ص ۱۳۵ ، الاستيصسار ، ص ۱۹۸ ، ابن عسدادى ، ص ۲۷۱ ، ابن خلدول ج ۳ ص ۲۰۷۰ س ۲۰۷ °

ر (۱۹) انظر الروایة فی البکری ( من ۱۹۰ سـ ۱۹۱ ) حیث تلول : « ان قبائل براوالله الله یا براوالله الله یا براوالله الله یا براوالله الله یا براوت الله یا برا

ر. (۱۶۱) الظر البلازى من ۱۶۱ و سعيت تفييت الرواية ال برطواطة : سمن يدين الم من المسلمين به وينطباغة الله بدين المهام من المسلمين به وينطباغة الله بدين والسلمة و المسلمين به وينور بلاغيت و وينور بلاغيت و المسلمين واسلام وينور المسلمين والمسلمين والمسلمين ويكاية به ويزار تدري ومبلغ المتنظم المواالا والله عشرا المائة المواالات ومبلغ المتنظم المواالاتين عشرا الله عشرا المائة المرابع المائة المسلمين المائة المائة

<sup>(</sup>٤٢) البُكري المِنْسِ ١٤٢٠٠٠

<sup>(12)</sup> البنكڙي د .سُ ١٤١٠ -

قائما إلى أن غزاهم المرابطون ، واستشبهت في يعضر شراتهم عبد إلله بن ياسين. سنة ١٤٥٠ ه /١٠٥٧م (١٠) ٠

(د٤) ابن حلدون ، ج ٦ ص ٢٠٩ . وبين يني صالح س طريف أمراه براواطة أنظر المس اعسادر ، فيعد الياس بن صالح ( ملك يره صنة ) ول يرس بن الياس بلدة ١٠ سنة أو أكثر ( £4 سنة ) \* وينسب ال يونَّس الحهاد الزندق و سبى : فلقه صار الى المشملة مع زيد بن سنان الزناتي صاحب الواصلية ، وغياس بن ناصح ، ويرغوث بن صعيد الثراول ، جد يني عبد" الرزاق المرونين بيني وكيّل الصارية ( البكرى ، ص ١٣٧ ) ، ومناد صاحب القلمة المنادية ، قريبا من مجلماسة ، وغيرهم • وتلقه يرس مى الدين مع ثلاثة منهم وطلقه كل ما سمع ، وطلب علم البجوم والكهالة ( البكرى ، ص ١٣٧ ، ابن عدارى ، ي ١٠ ص ۲۲۵ ، ابن خلدون ، ج ٦ من ١٦ - ٢٠٨١ ) وبعد يونس ول أبر غفسير يجعد السلويتيرك بالمنف والنسوة لي إخساع خصومه ، لمدير ٢٦ منة ( الدى يجمله البحض ابنل ليونس -الاستبصار ، ص ١٩٨ - بينيا يجمله البحل من فرع آخر من الأسرة فيسبيه إما علي بن معاذ ابن اليسم بن صالع بن طريف ( البكرى ، ص ١٣٦ ، ابن عدادى دج ١ ص ٢٢٤ ، ابن خلدون، ج ٦٠ ص ٢٠٨ ) • ثم ملك أبو الانصار عبد الله بن أبي عنير ، الذي عرف بالسخاء والظرف. والوقاء بالقهد ( صَاحَبُ الاستبصاد يستميه أبا جنال حلم ١٩٨ ) عند لمام المالة الثالثة دِ سنة ٢٠٠ هـ/٩١٢ م ). ، رودام ملكه منة ٤٣ سنة قضاها في ردعة • ثم أبو متصور عيس إنُّ أبي الأنصار ( سنة ٢٤١ م/٩٥٢ م ) وهو السابع من أهل يبت صالح بن طريف ، وكان يظن رجعته حسب فكرة المهدى المنتظر عن الشيعة على أيام حذا الأمير ، الذي راسل المستنصر بالله الأموى في سنة ٢٥٢ هـ/٩٦٢ م ، وذلك جريا على السنة التي استنها جدهم اسالع بن طريف ر الیکری ، سی ۱۳۷ ) \*

ويروى الكتاب أخبارا غريبة من انحراف أبناء صالح بن طريف وقومهم برغواطة : من التنبي وتحريف أصول الاسلام ، وابتكار لآيات من الترَّأن ، ونعتقد أن في ذلك كثيرا من المبالغة من الكتاب الذين يخلمون أغراضا مذهبية وسياسية معادية لبني، طريف - وهذا لا يمنع مسعة بعض تلك الانحرافات الخاصة بالسلاة والوضوء والمسوم والزكاة أو بعض الرخس الخاصة بالزواج والطعام واقامة العدود ، وذلك تبعا للظروف البيئية المتغيرة ، من اجتماعية واقتصادية ونفسية الى يغيرها من العادات والتقاليد المتوارثة • وتعتقد أن الأصل فيما لسب اليهم من التحريف مو انهم كانوا يؤدرن شيمالي الدين بالبربرية ، كما رائهم ترجعوا التراك الى المنتهم هذه • من هذا ما يقال من أنهم كانوا يقولون « مان ياكس » وتفسيره « الكيم الله » ... أي ديالة اكبر،» على ما نظن ، كما كانوا يقولون به أيسن ياكس به السيره ١٠ يسم الله ، و د پایسن پاکشه وتنسیره د. الواسد الله » ، و زد وودام پاکش، به مستاه ،د لا آمد مثل الحربه والمثلث الملها الرجمة ال إدالم يكن، له كالموار احد ، ومنا يعني الله عليم، الميارات عن الرجمة رسووة إلاخلاص • أنظر البكري برص ١٣٨ - ١٤٥٠ م الاستيمانزاء ص ١٨٩٠ براين علايي، ونيه. ١ من ير٢٢٤ . وعن يلكزش (ايركش ) اللبي طن وسلان (De Slane) . اله باكوس ( الدالمخبر (Basset) إن ممناه حقيقة: ٣. المطي- أن الماطئ أو (Bacchus) پ رالتي يترل باسيه الرهاب » ، وانظر ج ، مارس (G. Marcy) الذي حادل ... على فير أيساس مقام إلى واينا .. ال يقول اله « حيورس . Jezus وإي البيع عيس ال يسوع - sns of . ) الله G. Marcy, Le Dieu des Abadites et des Bargwata, Hisperis, t. 22, 1936, fasc. I, p. 33 et suiv.

### افتح تامسنا :

جمع ادريس جيشاً من زناتة وأوربة وصبياحة وهوارة وساز بهم نحو مدينة شالة (شلة مدينة الرياط المدينة شالة (شلة مدينة الرياط المدينة شالة (شلق مدينة الرياط المدينة) المحالية على الضغة الأخرى من مصب النهر ، فعتمها ثم جول غي كل بلاد تامسنا فأجسعها وأتبع ادريس ذلك باخضاع اقليم تادلا . ووقع حصولة وقلاعه ، وأدخل أهل البلاد في الاسلام ، وكانت حماعات منهم على دين المصرانية واليهودية ، كما يعهم من رواية اين أبي زرع(٢١) والظاهر أن ادريس قام بهذه الحملة بعد أن بايعته القبائل مباشرة ، اذ أنه عاد الى وليلى في آخر شهر دى الحجة من سنة ١٧٦٠ ه/آخر مايه ٢٨٩ م (٤٧) . ولم يمكث ادريس في وليلى الا ريشا يستريح رجاله ثم انه خرج لغزو بقايا والمجوس والنصاري واليهود من البربر ، فهدم الحصون وخرب المعاقل ، وادخل العصاق طوعا وكرها في الاسلام ، وتم له في هذه الغزوة الثابيت وادخل العصاة طوعا وكرها في الاسلام ، وتم له في هذه الغزوة الثابية المربر ، ويحد الما العصام المسل بلاد المحماع قبائل فندلاوة ومديونة وبهلولة وغياتة ، كما احضع اهسل بلاد عربه المربر ، ورجع الى وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٧٣ ه/١٠ عربه المربر ، ورجع الى وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٧٣ هـ ١٠٠ عربه الما مربي المدينة وبهلولة وغياتة ، كما احضع اهسل بلاد عربه المربر ، ورجع الى وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٧٣ هـ ١٠٠ عربه الما مربع الله وليلى في منتصف جمادي الثاني سسنة ١٧٠ م ١٠٠ عربه الما م ١٠٤) .

## فتح تلمسان وبناء جامعها:

ولم يسترح ادريس الا مقدار شهر واحد ، اد حرج من وليلى فى منتصف رجب سنة ١٧٣ هـ/توفمبر ٧٨٩ م متجها نحو تلمسان ، بالمغرب الاوسط مان بهدينة سبتة التي وصلها في شهر شعبان التالى من نفس

<sup>(</sup>٤٠٧) بالمقرطاس ب- س ٧-٠

السنة / ديسيس ١٩٨٩م (٤٩) • وكانت بتلمسان قبيلتا عفراوة وبنو يفرن سراتينان ، والسيادة للقبيلة الأولى وزعيميا محمد بن خرر بن صولات ، معراوى • وكانت هيبة الامام العلوى كافية لخضوع محمد بن حزر دونقتال: المرع بطلب الامان ويبايع لادريس هو ومن معه من قبائل زنانة بالامامة ببدك دحل الامام تلمسان صبلحا ، ركان أهم عمل وام به هناك هو بنائ مسجد المدينة الجامع ، وصنع منبر جميل كان يحمل نقشا يحدد تاريخ انشائه ، وهو : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به آدريس بن عبد الله بن حسن ابن الحسن بن عنى بن أبى طالب رصى الله عنهم ، وذلك في شهر صبغر، سنة ١٧٤ ( يونية ـ يوليه ١٧٥٠م ) (٥٠) • وهذا يعني أن ادريس الجام في طريق تلمسان الى سنة ١٧٤ ه ثم انه عاد الى وليلى • والقلامر أنه مر في طريق عوده بمنطقة تازا التي وصلها في جمادى الآخرة من نفس السنة (١٧٤هم/ عصوده بمنطقة تازا التي وصلها في جمادى الآخرة من نفس السنة (١٤٧هم/ عصيف أنه كملت له الامارة في هذه السنة (١٥) •

### وفاة ادريس الأول :

ريفهم من رواية القرطاس ان توجيه ادريس الأنظاره نحو المشرق من وليلى \_ بغتم تلمسان \_ أثار ذعرا لدى المخلافة بالمشرق ، فابن ابى زرع يقول . انه اتصل بالرشيد أن أدريس قد استقام له أمر المغرب وأنه عزم على غزو أفريقية ، وان الرشيد اغتم لذلك غما شديدا ، فأرسل الىوذيره يحيى ابن خالد البرمكى ، وقال له : « أن ادريس ملك تلمسيان وهي باب افريقية ، ومن ملك الباب أوشك أن يدخل الدار علام) ، وقكر الخليفة في أن يرسل جيشا لمحاربة العلوى لولا بعد الشعة ، ولكن البرمكى أشار عليه باستخدام الدهاء في التخلص من أدريس \_ كما تخلص من واضح الذي معهل الهرب فقتله (٣٥) ، ووكل الرشيد الى وزيره تدبير الأمر ، فأشترى يحيى

<sup>(</sup>٤٩) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰) روض القرطاس يعين ٨ ، وقارن ابن خلفون ، ج ٤ مين ١٣ والترجية ، ج ٢. رمي ١٠٥ ·

<sup>(</sup>۵۱) ابن پمداری ، ج ۱ س ۸۶ ، وأنظر الحلة السيراء لابن الأباد ( ج ١ مس ١٠٠٠ بـ ترجمة ابراهيم بن الأغلب ، ، البكری ، س ۱۱۸۰ °

<sup>(</sup>٥٢) الترطاس ، س ٨ ٠

 <sup>(</sup>۲۵) البكرى ص ۱۳۲ . الحلة السيراء لاين الأيواد ، ج ١ ص ١٠٠ د أين عسية ادكور، هـ
 ج ١ ص ٨٨ .

ابى حالد أحد شيعة العلويين وهو سليمان بى جرير الشماح ، الدى كان دريديا معصبا لآل أبى طالب ، وسيره الى المغرب • وتمكن الرحل مى التقرب من ادر س وهو يعربص به الى أن تبيأت له العرصة بغياب واشعد ، فسمه ثم هرب وأقلت من المطاردة فلم يصبه من سيف واشد سوى ضربة كمعتيده وأحرى شبحت وأسه ، ونجع في العودة الى بغداد (اه) •

ومن الجائز أن تكون قصة اغتيال ادريس بهذا الشكل غير صحيحه ، كما يرى جوتيه (٥٥) ، فالروايات لا تختلف فقط فى الطريقة آلتى سم بها ادريش (٥١) ، جل هاك روايات آخرى لا تنسب تدبير ذلك آلى الرشيد ويحيى بن خالد البرمكي فقط ، بل تشرك فيه ابراهيم بن الأغلب بصنفتة والى افرينية والمغرب (٥٧) ، وبناء على ذلك فليس من الغريب أن يكون أنصار ادريس وشيعته قد أرادوا له أن يموت شهيدا بدلا من حنف أنهه ، فهى ذلك استدرار لعطف الجماهير على الأسرة العلوية التي يهدر دم أفرادها غدرا في المغرب بعد أن أريق ظلما في المشرق ، هذا ، كما بمكن أن يكون الأمر من سبح خيال كتاب العباسيين أنفسهم ، الذين حملوا من الرشيد ـ فيما يبعد ... شخصية أسطورية تحيطها هالات من الغرائب والعحائب ، فالرشيد يستطيع ، وهو جالس في قصر الخلفاء على ضفاف دجلة ، التخلص من

<sup>(20)</sup> انظر البکری ، سی ۱۳۰ ـ ۱۳۱ ( ثلاث صریات م ، الاستیصار ، س ۱۹۳ . القرطاس می ۴۰ ، واین حلّهوں ہے 5 س ۱۳ والترّحبة ح ۳ ص ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٥٥) جوتييه ، مايني شمال افريتية ( بالمرسية ) ، ص ٣٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٦٥) تحتلف الروايات في أمر الطريقة التي سم بها المسماخ الامام ادريس ويتلول بهاية أنه ديم اليه قارورة فيها غالية مسمومة إليكرى من ١٩٥٠ الاستبصاد ومبيه ١٩٥٠ الترطاس ، ص ٩ - ١٠٠ ) و وتتول وواية ثابية أنه سمه في دلاعة أو تلاحة قطعها يسكي وأعطاء النصف الذي يلي الجهة المسمومة من السكين إالكرى ، ص ١٢١ ، الإستبصاد ، ص ١٩٥ ) و وتقول رواية ثالثة أن الشماخ انتحل الطب فلما شكا ادريس وجما في أسناله اعطاء سنونا مسموما (البكرى ، ص ١٢١ ، ابن عذارى ، ج ١ ، ص ٨٣ ، أبن خلدون ، ج ٤ من ٧٠ ، أبن خلدون ، ج ٤ من ١٨ ، أبن أخلدون ، ج ٤ من ١٨ ، أبن ألم المنافية يقول فيها أنه سمه في سمكة مشوية (وأنظر كذلك ترحمة ابراهيم من الأغلب برواية أضافية يقول فيها أنه سمه في سمكة مشوية (وأنظر كذلك ترحمة ابراهيم من الأغلب

<sup>(</sup>۱۷) یقول این خلدون از ج ٤ س ۱۳۰ والتوجه ح ۲۰ س ۱۳۰ من التساخ حمل اوسالة عن الخليفة الى این الأغلب الذی جهره ( و آنظر اس أبي دینار اسالانش ماس الحال الذي جهره ( و آنظر اس أبي دینار اسالانش ماس الحال الذي الحملة السيراء عن الحملة الله عن الحملة المسيراء عن ا

عدور العلرى في أقصى المغرب بأصون الأمساب (٨٥) .

## ٢ ـ ادريس الثاني (بنادريس) ـ مولده وطفولته :

وتتفق الروايات على أن ادريس بن عبد الله نبى حتفه فى سنة ١٧٥ه/ ٩٠ - ٧٩٢ م ، بمعتى انه ولى ثلاثة أعوام ونصف عام (٥٩) ، لم يشتد تن ذلك الا صباحب روض القرطاس الفى جعل موت أدريس فى إول شهر ربيم الثانى من سنة ١٧٧ ه/٢٠ يولية ٧٩٢ م(٦٠) ، يمعنى انه ولى تخبسة أعوام وسبعة أشهر ، هذا ولو أنه يورد التاريخ الأول بعد ذلك (١١) ، ودفن ادريس

الأغلب الإغلب المتقول ان السّماخ بعد أن قام بعبته في سد ادريس قدم على ابراهيم بن الأغلب وقاغيره يما كلمل الشماخ الم الرشيد بدلك الرك السماخ بريد معتر والجائم والخيره والخيره يما كلما المساخ بريد معتر والجائم ويه والخيره أبن الإغلب به المحل المحابة السيراه (ج ١ ص ١٠٠٠) وواية بعض قدامي الكتاب معن تنبه المحل الناوية المحل التاريخي مفتص على أن ابراهيم بن الأغلب جو الذي دس معتى إصحابه سائما ولايته للراب سد الاغتيال ادريس الفلوا وبعتوا الى ابراهيم برأسه به وتضيف علك الرواية الن ابراهيم أخبر ابن المحكى ( والى افريقية حينت ) بالأمر فنسب المحكى ذلك الى المهلم وكنب المحكى وتولية الى المبد وكنب المحكى وتولية الين المبد وكنب المحكى وتولية الين المبد وكنب المحكى وتولية الين المبد المريد بما قام به ابراهيم برفكان ذلك سببا في عزل المريد الما كان يدبره لادريس ، وأن يطلب منه تقديم المرن له ، وهذا ما ينص عليه المبرى الراهيم بن الأغلب و والمروف ان المراهيم بن الأغلب أو والمروف ان ابراهيم بن الأغلب أو المروف ان ابراهيم بن الأغلب أو المروف ان ابراهيم بن الأغلب أو المروف ان المراهيم بن الأغلب أو المروف الله عن الراهيم بن الأغلب أو المروف الله عن الأغلب المريقية في الوقت الذي توفي فيه ادريس فكان نصر بن حبيب المهابي عن الأخل حسة المراول الله عن المناب حسة المهابي المهابي عن المناب حسة المال المريقية في الوقت الذي توفي فيه ادريس فكان نصر بن حبيب المهابي ومن رمضان حسة ١٤٧٤ ما إبريل ٢٧٧ م الى المحرم من سنة ١٧٧ ما الى المحرم من سنة ١٧٧ ما الى المحرم من سنة ١٧٧٠ ما والها المحرم من سنة ١٧٠ ما الى المحرم من سنة ١٧٠ ما الهابي الهابي المحرود المح

(۵۸) رحدًا ما يعسر عنه يعش شعراه العباسيين لمى شعر بقله العلبرى ، وقيه وقول : التطلب قل الدريس أنسلك مقلت كيد التطلب آل يغيد السراد ملك كان علسوت يتبسع أمسره حتى يقسال : تطبعه الألساد للهاد المسرد على المسرد المسرد

( الطبرى ، أحدات سنة ١٦٩ ) - وانظر الجزناتي ، زهرة الآس ، ص (إ سببت يطبيك كرامة الإلمام ادريس الا يقول : و وطهر جسده يكفته في سنة ١٨٨ به ، وإزدهم البنس عليه من سائر أقطار المغرب حتى خيف المعتبة بسبب إلك ، فيمت امير المسلمين أبو رسميد ابن يعقوب بن عبد الحق - تقيل الله أعماله - بتاريقهم وتحسيم المعتن من أبيل الله عماله - بتاريقهم وتحسيم المعتن من أبيل الله عماله عليه قي أمر سلماني يطلى بالله ع .

(٩٥) المثل "لنكرى ، ص ١٣١ ، الاستصار ، ص ١٩٦ ، ابن عناوي يه ج ١ من ٢٩٠ ، ا اين مناون ، ع ٤ ص ١٧ والترجة ع ٢ جن ٦١ ، العلة السيراء لابن يُلالارم لا لربيعة ابراهيم من الأغلب ، ع ١ ص ١٠٠ ) : حيث يجعل ولماته في سنة ١٧٥ عنم ١٩٩٧م، ويطبيف چ قيل ، سنة ١٧٤ ص/٩٧٠م م .

(١٠) دوقي اللرطاس ، صي ١٠ - واللى يلك النظر بال سلمب علم الرواية بجمل جو إلا ادريس النساني في سنة ١٧٧ ج. ( أنظر ص ١٣٨ وه. ٧٧ ، سي ١٣٩ سيت محساولة تعليل ذلك ) -

(١٦) دوش الترطاس ، من ١٠ ( دواية النوقل وابن الأثير )

المقرب من وليلى ، وشفرت الامآمة بعده ، اذ أنه لم يترك ورينا ، وكم تستمر الامامة شاعرة الالعدة أشهرت اذ كان ادريس قد ترك جارية ليمن المبربر ، تسمى كنرة ، حبلن ، فيجمع راشد رؤساء القبائل داتفق معهم على أن ستظروا ماذا يكون من أمر المجارية ! فان وضعت ولدا كان وريث والله ، وان كان المولود جارية أمروا على أنفسهم من أرادوا (١٤) ، ويظن حوتييه أن دلك لم يكن الا مناورة من راشد أو من رؤساء القبائل ، وأنه كان من الطبيعي ان يكون المولود ذكرا- ، ولو جاء جارية لكان من المبربر كانوا في حاجة الى امام له من الهجارية (١٦) ، وهو في دلك يرى ان البربر كانوا في حاجة رمع وجاهة هذه الميكرة ، فنحن لا نستطيع أن يخوص في احتمالات قصيصية رمع وجاهة هذه الميكرة ، فنحن لا نستطيع أن يخوص في احتمالات قصيصية يحديدة لذ يكفنا مدخي الروايات التاريخية من الاساطير التي تجمل الوصول الى الحقيقة من الصعوبة بمكان (١٥) ،

والمهم ال زعماء المقبائل استبعوا الى رأى راشه الذى أخد على عاتقه ادارة الأمور ، فكان يصلى بالناس ويحكم بينهم (١٦) • وبعد شهرين من وفاة ادريس وضعت كنزةغلاما معمى باسم والده تيمنا ، فهو ادريس بن ادريس (١٧) ، وطل راشد يشغل أو هو ادريس الأصغر ، كما يسميه ابن حلدون (١٨) • وطل راشد يشغل

<sup>(</sup>۱۲م القرطاس ، ص ۱۰ ـ ۱۱ ، وقارق ابن خلدوں ، ج 2 ص ۱۳ ( الدی يقول اقت اورمة مايعوا ادريس الأصمر ه حملا ثم رضيما ثم قصيلا الى أن شب ۴۰ ٪ ) ۴

<sup>(</sup>١٣) جوتيية ، ماضى شمال (فريقية ( بالعراسية ) ، ص ٣٠٠ ٠

٦٤٧) تأس المرجع •

<sup>(</sup>١٥٣) والحقيقة "آله توجد رواية يوزدها البكرى ( ص ١٢٢) عثير موضوع العلاقة بيت راشه وبين ادريس بن ادريس ، وتجعلها توعا من الندنى ، منا جعل بعض خصوم الأدارسة في المقرب يشترون نعلا الى أن ادريس ابن ادريس هو ابن راشته مقا ، كما فعل محمد أبن السمهرى اللق قال شعرا يهجو به القاسم بن ادريس بن ادريس بن ادريس به توفعه ،

منصب الرصي ويرعى الغلامي، فأدبه أحسن الأدب وأقرأه القرآن بـ فحنظه الصغير وهو أبن ثمانية أعوام ـ وعلمه السنة والفقه والنحو والحديث والشمر، أوامثال العرب وحكيها وشمر ملوكها ، كما دربه على ركوب الخيل والرمي نالسهام ومكايد الحروب (١٩).

#### lalais:

وقدر لادريس أن يلي الامامة وهو صبى بصغير لم يبلغ من العشر ١٠٠٠ احدى عشرة سنة • يويتفق معظم الكتاب على أن تنصيب إدريس للثالئ- تم في سنة ١٨٨ ه/٤٠ م (٧٠) ، رغم أنهم يقولون آنه ولدعقب وفأة ادريس الأول في سنة ١٧٥ هـ/ ٧٩١ م. ٠- ولو صبح ذلك لكان عبر ادريس الاصغر حينئذ حوالي ثلاثة عشر عاما وليس أحد عشر ٠ وهذا ما يظهر في رواية البكري. وابن عداري التي سعددت ولاية ادريس بن ادريس بسنة ١٨٧٨/ ٨٠٣ م ، وأضافت ١٠- د بوهو ابن احدى عشر سنة ، أ، ثم أتبع ابن عدادى ذلك بقوله : « وقيل اكثر من ذلك » (٧١) . « ولهذا السبب المتقد أن اجماع الكتاب على أن ادريس الثاني ولي الامامة وعمرم احدى عشرة سئة هو-اللئ جعلصاحب روض القرطاس يحددوفاة ادريس الأول بسنة ١٧٧هـ / ٢٧٩م (٢٠)، حتى يصم الحساب • أما عن مشكلة التوفيق بين ما يكاد يجمع عليه الكتاب من أن ادريس الأصغر ولى الامامة في سنة ١٨٨ حر٤٠٨م ، وأنه كان له من العمر آحدى عشرة سنة ، فتعتقد أنها مرتبطة بوقاة راشد مولى ادريس الاكبر: • غرغم ما يقوله صاحب القرطاس م وينسبه الى البكرى ، من أن راشه لم تيمت حتى أخذ النبيعة لادريس بالمغرب (٧٢) ، فإن معظم الكتاب \_ ومنهم البكرى مُفْسِه (٧٤) ... يتفقون على أن امامة ادريس الأصغر تبت بعد وقاة راشد ، وان اختلفوا في تجديد قدى ذلك متفصاحب القرطاس يقول أب راشنداغتيل

<sup>(</sup>١٨٨) العيد ، ع ٢٠ ص ١٣ والترجمة ١٣ ص ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٢٩) القرطاس ، ص ٢٦ ، وانظر البكرى ، ص ١٢٢ ( وواية النوقل ؛ علي بن محمد ة بن مسليمان بن عبد الله بن الرقل بن الحارث بن عبد المطلب .. اللى ينتال عبد المطرى بعلى أشيار العلوبية - انظر الطيرى ، رسنة ١٦٩ ، طن المال العرب، ع A من ١٢٠٠ ؟ ؟

<sup>(</sup>٧٠) إبن خلدون ج ٤ ص ١٣ والترجية ج ٢ ص ٢٦٩ ، القرطاس ، ص ٢١ ، وقاليد الاستبصار ( مِن ١٩٦ ) الذي يعدد بيعة الديس بن ادريس بسنة ١٩٣ ما١٩٨ - ٨٠ الم. ١٨٠ (٧١) الْبَكري ، ص ١٣٢ ( يوم الجمعة ٧ دبيع الأول صفة ١٨٨ مام عليه بالإمرام م ) ،

این عداری بنتی ا میں ۱۹۰۰

ر٧٢) انظر من ٤٣٧ ، وه ٦٠ ٠

٧٣٠). انظر الترطاس ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٧٤) اتغار البكري ( ص ١٢٢ ) الذي بعمل والقرواشد سنة ١٨٦ هـ/٢٠٨ م .

بتدبير ابراهيم بن الأغلب قبل مبايعة ادريس الثانى ، وهو يحدد تلك البيعة بعشرين يوما بعد قتل راشد ( فى غرة ربيع الأول سنة ١٨٨ هـ/١٧ فبراير يحم (٧٠) ، أما عن رواية الاستبصار فتزيد الأمر تعقيداً ، أذ تجعل بيعة ادريس بعد وفاة راشد ولكن فى سنة ١٩٢ هـ/١٨ هـ ٨٠٨ م (٧١) ، أما ابن خلدون فيذكر هـ مثل غيره هـ ان بيعة ادريس بن ادريس كاست فى ابن خلدون فيذكر هـ مثل غيره هـ ان بيعة ادريس بن ادريس كاست فى منة ١٨٨ ه فى مسجد وليلى ، وان الامام الصغير كان يبلغ من العمر احدى عشرة سنة ، وأنه كان فى رعاية ابى حالد بن يزيد بن الياسى المبدى ، ولكنه يتبع ذلك بان ابن الأعلب اغتال راشد قبل ذلك بستتين (٧٧) ،

والحقيقة انه يمكن أن سجد ممتاح المسكلة في رواية ابي خلدون هذه وفعلى أساسها يكون لادريس بن ادريس أحد عشر عاما عند وفاة راشد (في سنة ١٨٦ هـ/١٨٠ م ، كما في البكري ) ونعتقد أنه كان من الطبيعي أن تباينه القبائل بعد وفاة مربيه ووصية و راقد تمت تلك البيعة الأولى تحت اشراف ابي خالد بن الياس العبدي الذي آلت اليه الوصاية على ادريس الاصغر (٨١) وينعتقد أنه في سنة ١٨٨ هـ/١٠٥ م ، وبعد أن تجعلى ادريس الثالثة عشرة من عمره ، اعتبر راشدا غير قاصر ، فبايعته القبائل على أنه الامام الذي يستطيع ممارسة سلطانه دون وصاية و وهدا ما يقوله فعاذ ابن خلدون بعد روايته الأولى وان لم يحدد له تاريخا (٢١) و أما عن التاريخ الدي يحدده الاستبصار وهو سنة ١٩٦ ه ، فنعتقد أنه صحيح هو الآخر ، وهو متعلق ببناء مديئة فاس ، كما سنري ، فقد كان لابد من مبايعة الامسسه في عاصمة البلاد البعديدة ومستقر الامامة ،

ويناء على ذلك يكون ادريس الأصغر قد بويع مرات ثلاثة : في سئة ١٨٦ ه/١٠٨ م بعد تخطيه الحادية عشرة ، وكان تحت الوضاية ــ اذا جاز هنا استعمال هذه الكلمة ــ ، وفي سنة ١٨٨ هـ/١٠٨ م بعد أن تخطى الثالثة

<sup>(</sup>۷۵) القرطاس ، من ۱۲ : وروایة القرطاس مده سد التی ینقلها عن عبد الملك الوراق سو تقرّل اذ عزم داشد علی مبایعة ادریس به ادریس به الامامة كان السبب كی أن دیس ایراهیم بن الأعلب اغتیاله .

<sup>\* (</sup>آلاً) الاستبصار ، ص ۱۹۹ •

<sup>(</sup>۷۷) ابن خلدون ، ح ٤ ص ١٣ والترجية . ج ٢ ص ٦١ه ( يَذَكُر اسمه : أَبِر خَالِد ابن يزيد ) .

<sup>(</sup>۷۸) أنظر البكرى ، ص ۱۲۲ ، الاستصار . ص ۱۹۴ ، القرطاس . ص ۱۳ · • (۲۸) این خدرن ، ج ۶ ص ۱۳ · • (۲۹) این خدرن ، ج ۶ ص ۱۳ ·

عشرة وأصبح راشدا تماما غير قاصر ـ وهي البيعة الكبرى ـ ، وأخيرافي سنة ١٩٢ م/١٩٧ ـ ٨٠٨ م بعد بناء العاصمة قاس

قروان آخر بالغرب الأقصى: بناء مدينة فاس:

# ئشر العروبة في المغربُ الأقصى :

تعتبر مبايعة ادريس بن ادريس بالامامة سنة ١٨٨هـ ١٠٠ م بَيْبَلَة تحول مامة ني تاريخ الدولة الادريسية الناشئة . افحتى ذلك الحين لم يكن الامام ديفي الحقيقة "، باكتر من لاجيء لدى قبائل البربر بالمغرب الأقيمي - رغم المركز المتاز الذي كان له بين القبائل موالسلطات الكبرى التي كان يمارسها . فالامام كان مدينا بسركزه هذا الى هيبة الأسرة العلوية وبيت النبوة والى ما تحلى به من الصفات : من الصلاح وتملك الشهوات والفضل ، وإيثار المدل والاقبال على عمل الير (١٠) ، إلى جانب تشاط راشه وحسن قديره . أما عن موقف إلامام الخاص - في البيئة الجديدة - فكان موقف الغريب الوحيد ، الذي استبدل باودية مكة وحرات المدينة حيال طنيعة ومدينة وليلة، وبعرب العجاز والجزيرة بربر السُوس والمغرب ، فَيُؤَلِّأُوكُ والْأَصْدُقَاءَ اتباعا مخلصين \_ ولكنهم من لون جديد - حقيقة ان ادريش الأول اخد يستقبل اعدادا من الواقدين ـ عليه من الحجاز ، من أهله وانصاره : مثل أخيه سليمان ـ الذي استقل أبناؤه بالمغرب الأوسط فيما بعد (٨١) ـ وابن عمه داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (٨٢) الا أن مرود كانوا قلة قليلة لم تستطع أن تقير من طبيعة الاحساس بالموبة · والدليل على ذلك أن يعض مؤلاء الواقدين فضلوا العودة إلى وحشة المسرق على البِقاء في أمن المفرب ممثل دأود بن القاسم الذي رجع الى المشرق على أيام ادريس بن ادريس ، وان كانت دريته قد يقيت في المغرب(٨٢) \*

من عدا الوجه بدأ تغير جديد، اعتبارا من مبايعة أدريس الثاني منتة ١٨٨ هـ ، وممارسة الإمام الشاب لسلطانه ، أذ أخذ يحيط السه بحاشية

<sup>(</sup>١٨٠) انظر ابن عدائي ، نج ( من ĀĒ \*

<sup>(</sup>۸۱) انظر البكري ، ص ۱۲۲ ، اين تعكاري ، نج ۱ ص ۴۹۰ ، اين علائق ، ج ٤ من ۱۲۳ والترجمة چ٢٠ ص ٥٠٠ ، القرطاس ، ص ٤

البكري ، مَنْ ١٢٢ ، ابنَ عَلَايَ ، يَ ٢١٠ ، ٢١٠ -

<sup>(</sup>۸۲) البكرى ، ص ۱۲۳ ، اين علياتي توسيح ٢ من ١٢٠٠ و كارُن اللرَطالس و مُعارُد اللرَطالس و مُعارُد الله المريس الأصفر ) ، من ١١٠٠ .

عربية وحرس عربي ، على نبعو مالوف • وكان ذلك يعني ـ مي نفس الوقت. العمل على نشر العروبة في الدولة الناشئة الى جانب نشر الاستلام . فقي السنة التالية ( ١٨٩ هـ ) وقد على ادريس الأصغر جماعات من عرب افريتية رالأندلس : من القيسية والأزد ومدلج وبني يحصلت والصدِّق وعيرهم ، مى تحو الحمسمالة رجل(٨٤) . فرحب بهم الامام الشاب . « وجعلهم بطانته-دون البربر ، فاعتز بهم لأنه كان فريدا بين البركبر وليس مّعه عربي، (٨٥) ٠ وبذلك بدأ التعريب ـ كتا نقلول ـ فاتخذ الامام وزيرا من الأزدممو عمير بن مصعب الملقب بالملجوم موفودمن سادات العرب وكان الابيه عصعب مآثن عظيمة بافريقية والأندلس غرمشاهد في غزو الروم. (٨٦) مِنْ كَمَا انه اتخاب قاضينا من القيشنية م هو عامر بن مخملة بن سعيد ، الذي كان فقيها صالحة سنم من مالك بن أنس وسفيات الثوري وروى عنهما ، ودخل الأندلس. مجاهدا ثم جاز الى المدوة (٨٧) • أما كلتيه فكان أبو الحسن عبد الله بنمالك الخزرجي الانصاري (٨٨) • وكان وَفَدَ العرب الأول هذا بدايه سيّل من البجرة. العربية مِن الأندلس وافريقيَّة تحو اذريس إلثاني • ولقد ساعد على ذلك وقوع اضطرابات في الأندلس وافريقية دممت الكثيرين من عربها الى الهجرة، مثل أضطرابات ربض قرطلة (١٨) ، وثورات الجند العربي في افريقية على. ولاة بغداد (٩٠) • وهذا ما ينص عليه ابن أبي زرع عندما يتول : ولم تزل الوفود تقدم عليه من العرب والبربر من جميم الآفاق ، فكثر الناس وضاقت

<sup>(</sup>٨٤) القرطاس ، ص ١٦٤، ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٦ والترجمة ، ج ٢ ص ١٦٥ ، زهرت. لآس ، ص ١٣ ،

<sup>(</sup>٨٥) قاس المسدر السابق ٠

<sup>(</sup>۱۸) القرطاس ، ص ۱۶ ، وقادن بان خلدوں ، ج ۶ ص ۱۲ والترسمة ج ۲ ص ۱۲۰ رائترسمة ج ۲ ص ۱۲۰ رائترسم و الدر جرح في رئيسيس إلوقير مبيسية بالملجوم هو الدر جرح في الله مزرخرية سيف و و بالها خطام ، ،

<sup>(</sup>٨٧) الترطاس ، ص 14 ( العدوة بعنى البر عن حيث يجتار البحر ، واطلعت الكلفة على طبقي بحر الزقاق بين الأندلس والمنرب ، فهما العدوتان : عدوة الأقدلس وهدوة المدرب أو المربقية ، والكلمة في القرطاس عنا تعنى البر المنربي أو بالاد المغرب التي أصبحت مركز التقلي على الكاتب ( قرن 11، م ) ، بعد أن استولى النعباري على معظم الأسلس فأصبح البر المغربي هو العدوة دون البر الآخر ) ،

<sup>(</sup>۸۸) روش القرطاس ، من ۱۳ ، ابن خلدون ، ج ٤ من ۱۳ والترجمة ج ۲ من ۱۳۰ (رحیت الاسم ابو الحسن عبد الملك بن مالك الفردجي ) :

<sup>(</sup>٨٩) انظر فيما سوق عن بناه سيكلكاسة ، بهي ٢٠٠٩ -

<sup>(</sup>٩٠) انظر ليما سيل ، ج ١ ص ٢٤٧ ، ٢٧٦ ، ٢٨١ ، ٢٩٠ وما بعده،



شكل (٨) موقع قاس وتخطيط إلديئة بهم مدينة ولينلي (١١) ·

وفي الوقت الله كان فيه ادريش بن ادريس يؤثق صلاته بالعربَّ ويقربهم من نفسه ، كان من الطبيعي ان تفتر علاقته يزهماء البربر اللهين

<sup>(41)</sup> روض القرطاس من 15 "

أخذوا يفقدون بعص ما كان لهم من سنطان سبد فشيئا - والمثل الصدح لذلك هو زعيم أورية اسحق بن محمد م الذي بد ينصس بوالي افريعيسة العباسي أيراميم بن الأغلب ، فكان جزاؤه المقتل بأمر الامام (١٣) · وفو هذه الظروف الحاسمة التي بدأت فيها كفة العرب ترجع على كفة البربر ، لم يكن عن الطبيعي ان يظل الامام في وليلي حدينة أوربة \_ التي أخلت تضيق بأعوان الامام الجدد ، وكان لابد له من اتخاذ حاضرة جديدة أكثر اتساعا وأكثر تمثيلا للاتجاه السياسي الجديد : الاتجاه العربي ،

ويؤيد ويجهة نظرتا هذه رأى جوتييه (١٣) الذى لا يوافق على فكرة ضيق وليلى بأهلها ، اذ يقول ان خرائب وليلى موجودة وان مكان المدينة لا يمنع من اتساعها - هذا وله أننا لا نوافق على تفسيره لانتقال ادريس من وليل وبنائه لمدينة عاس ، بأن سهولة انتقال القبيئة من مكان الى مكان هو الذى جعل نقل المدينة الى موضع جديد عملا سهلا بالنسبة لأهل المشرق، أسهل من تجديد المدينة القديمة - والحقيقة ان جوتييه ينظر هنا الى العوامل الجغرافية من طبيعية وبشرية فقط ، ويهمل الظروف السياسية التى كانت بمثابة المحرك بالنسبة لتلك الأحداث -

# اختيار موضع فاس :

فى هذه القلروف لمعلن الامام ادريس الاصغر ، فى سنة ١٩٠ هـ/٥٠٠ مـ ٢٠٨ م ، عرمه على الانتقال من وليل ، واتخلا مدسه يسكنها هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل دولته ، وركب فعلا لاختيار الموضع المناسب للعاصمة الجديدة (١٤) ، ووقع الاختيار على جبل يعزف بزالغ ، وأعجب الامام بأرز تفاعه وطيب تربته وأعتدال هوائه ، وقرو ان يختط مدينته فى السفح الشمائي لهذا الجبل ، وشرع فى السنه فعلا ، وم جزء من بناء السور ، ولكنة اتضبح ان

<sup>(</sup>۹۲) انظر البكرى ( ص ۱۳۳ ) الدى يص طل آن انا غالد يزيد بن الباس الذي عام بأم ادريس بعد وفاة واشد قتل انا ليل اسعق ، ويحدد ذلك بيوم السبّت ٦ من ذى السبية سيعة ١٩٢ مم ١٩٢ إكتوبر ٨٠٨ بي ، ويضيف إنه سعت براسه الى المشيئ مع لخمه وسليمان المني يعد الرحن. ... أي في نفس السنة التي بدا فيها تأسيس مدينة فاس يه ابن حلون ، ي ٤ من ١٦ والترجية ج ٢ من ١٦ وانظر بيد سبق ( عن استجابة الزعيم الزناتي بهلول ، من ٢٩ وه ٧٠ .

<sup>(</sup>٩٣) جوثييه ، ماهي شمال الريقيا ٠٠٠ ( بالقرنسية ) ، ص ٢٠٧ - ٣٠٨

<sup>(</sup>٦٤) دوش القرطاس ، ص ١٤ ــ ٩٠ ،

اخيار الموقع لم يكن موفقا : فعندما نزلت السيول ذات ليلة على الجبل على الجبل على الجبل على الجبل على الجبل على المرب ما كان قد بنى من السور ، كما جرفت في طريقها ما كان حوله من حيام العرب ، قرأى ادريس أن يترك البناء في ذلك الموضع (١٥) ، وبذلك مشلت أول محاولة البناء العاصمة الجديدة حسب روايات القرطاس وستعشل محاولة ثانية في المعام التالى ،

وهى المحرم من سنة ١٩١ هـ/نوفيير ١٠٦ م خرج ادريس في رحلة صيد لتخير موضع مناسب ، ووصل آلى وادى سبو ، بالترب من الينابيع الساخنة المعروفة بحمة خرلان ـ التي تسمى حاليا باسم سيدى حرازم على بعد ١٥ كيلو متر شرق فاس (٩١) ـ وأعجب بالموضع لقربه من ماه النهر المذب ومن الحيامات الساخنة ، وتقول الرواية انه بدأ في المعل فبلا قحفر الاساس وعمل الجير وقطع الخشب ، وايتدا بالبناء ، ولكنه عندما حل فصل الشتاء ورأى فيضان النهر خشى أن تتكرر تجرية العام السابق فيهلك. الناس ، فرفع يده عن البناء وعاد أدراجه الى وليلى (١٧) ،

وعند ثذ رأى الامام أن يسند الأمر إلى وزيره عبير بن مصعب الذي خرج فى نفس السنة (١٩١ه) كما يفهم من رواية القرطاس ، ونجح فى اختيار الموضع المناسب ، وذلك فى قحص أسايس حيث الأرض فسيحة ممتدلة بين جبلين ، وألمياه كثيرة تخرج فى هدوء من العيون التي تمير أحد روافد نهر سبو وهو وادى قاس ، وحولها الأشجار من الطرفاء والطخش والعرعار والكلغ وغيره (١٨) ، ولم يكن الموضع مهجورا بل كانت فيه مضارب لنبيلتين زناتيتين هما : زواغة ــ وتعرف ببنى الخير ــ (حول عدوة القروبين) وبنو يزغتن (حول عدوة الاندلسيين ) (١٩) ، كل واحدة منهما على ضفة من

<sup>(</sup>٥٥) انظر الترطاس ( اللي ينقل رواية اين غالب ) . ص ١٠٠ -

العلم الرسال الله برونسال ، تأسيس مدية ناس ( بالنرنسية ( ١٥) ( ١٦) انظر ليلي برونسال ، تأسيس مدية ناس ( بالنرنسية المرية المرية المرية المرية المرية المرية المرية المرات الله المالية المرات الله المالية المرات عن مدينة ناس :

R. Le Tourneau, Fès avant le Protectorat, Casablanca, 1941, p: 3T et suit.

<sup>- (</sup>۱۷) القرطاس ۱۰ من ۱۵ ۰۰

<sup>(</sup>۱۸) القرطاس ، ص ۲۰۰ م ۲۱ -

و و و و الأصل ، ص ١٦- و حيث لجد قراء في ؛ يتو يزغنن ويتو يرغن ، وتلا المراءة الأولى لا بها اكثر استعمالا في النص وكذلك لعل بروفنسال في « كاسيس مدينة ناس » ( الأصل ، ص ٢٦ والهامش ٤٧ ص ٥٠ والترجية ص ٤١ والهامش ٢ ) ، وذلك

ضفتى النهر الصفير وعاد الوزير يخبر الامام بالموضع المتاز الذى تتوفر فيه كل مزايا موضع المدينة النموذجية عمن الماء الجارى ، والمحرث الطيب ، والمحطب القريب (۱۰۰) و ووافق الامام واشترى الموضع بستة آلاف درهم خال منها بنو يزغتن ٢٠٠٠ ﴿ الفي وخسسائة ﴾ درهم وزواغة ٢٠٠٠ ﴿ تلاقة الاف وخسسائة ﴾ درهم من يزواية القرطان أن مرد العقد أبا الحسن عبد الله بن شراء موضع بنى يزغتن تم أولا ، وكان محرد العقد أبا الحسن عبد الله بن مالك الخررجي ، كاتب الامام (وذلك في سنة ١٩١ هـ/١٠٨ هـ/١٠٠٨م) - (١٠١)

وكان مجى الامام الى مفتارب القبيلتين خيرا بوبركة عليها مه المائه. حسالح بينهما بعد أن كافت بينهما لزاعات وحروب وهنا للاحف أن الرواية تبالغ من غير شك معندما تذكر أن البربر في ذلك الموضع كانوا على النصرانية واليهودية وعلى المجوسية أيضا وانه كان لبني يزغتن ما أصحاب موضع عدوة الاندلس؛ بيت تار هناك (١٠١). والرواة هنا يقصدون نسبة عمال يامرة وخدمات جليلة الى باني مدينة -فاس (١٠٢) مم الذي ادخل في الاسلام أشتاتا من أصحاب الديانات والعقائد المختلفة و

سلارب هذا الاسم من اسم القبيلة المشهورة حاليا في جنوب قاس ، وهي قبيت بني يزغة ، الما ابن خلدون (ج ٤ ص ١٣ والترحمة ج ٢ ص ١٣ د) فنجد القراءة فيه بوختن وبرغني ، حذا بينما يرى اللردبيل في ترحمته لزهرة الآس ( النص ص ١٤ والترجمة ص ٤٠ ) أنه لم لم يكن من المعلوم لديه وجود قبيلة مراكشية باسم ه يرعس أو برغت به سسسط يوجد لم تص الجزئائي سد فانه يحيد قراءة الاسم في شكل ه بني يزغى ، الذي هو سم قبيلة مي جنوب فاس .

<sup>(</sup>۱۰۰) القرطاس ، می ۱۳ \_ ۱۷ •

<sup>&#</sup>x27;(١٤٠١) 'الترطاس ، ص ١٦ ( وزهرة الآس ، ص ١٤ ) •

 <sup>(</sup>۲۰۲) الارطاس ، س ۱۲ ، این خلاق ، ج ٤ س ۱۳ والترجیة ج ۲ س ۱۲۰ ، مواتیلر البکری ( می ۱۲۰) الذی پیچمل اسلی ایوایی قلیم ، وهو البایی المشرق می بیمل اسم .
 یاب الکتیسة - این ۱۲۰ می الذی پیچمل اسلی ایوایی قلیم ، وهو البایی المشرقی م بیمل آسم .

<sup>(</sup>۱۰۲) وفي مقام مولانا ادريس في مغرس اهل المنرب ، يقولو الممدرين إبي (لفهياف و اتحاف أهل الزمان مأخبار ملولاء تونس وعهد الأمان ، لونس ١٩٦٧ ، ١٠ هي ١٦٠ من ١٦٠ ) : ه المغيب يسلم الكراية إلهام البسيد جيا أوربيتا حتى الديمامتهم بمتقاول إن سلماله (المرب سليقة هو مولانا أدريس بمقطي با فيهم من المنبر والسداجة الإسلامية ، من تعظيم الإنداف حالما والمسالحين ٠٠٠ -

### البناء: عدوة الأندلس:

وعلى أساس تلك الروايات التي حمعها ابن أبي ردع ، تكون مدينة دس قد ببيت على دفعتي الأولى آبتدا من سنة ١٩١ ه/١٠٨م . عدما السترى الامام موضع البرعتنيين ، وبعي فيه الحرء من المدينة الذي سيعرف بعدرة الأبدلس ، على الصعة الشرقية لنهر فاس ، في غرة ربيع الأول من السنة التالية ١٩١٨ع يباير ١٠٨٨م (١٠١٤) • ورصع الامام حجر الأساس نقسه ، بعد أن دعا لمدينته الحديدة بأن يجعلها الله دار علم وفقه يتلي بها كتاب الله ، وتقام بها حدوده ، ولأهلها بأن يجعلها الله مستحسبكين بالسنة وانجماعة طالما بقيت المدينة (١٠٠) • وبده ببناء الاساس ثم دور الامام والمسجد بسواد ( جدر ) من الخشب والقصب ، وذلك في الموضع من المدينة الذي بسواد ( جدر ) من الخشب والقصب ، وذلك في الموضع من المدينة الذي وبناء المدينة بهذا الاسم الى اليوم (١٠١) • وبناء المدينة بهذا الاسم الى اليوم (١٠١) • وبناء المدينة بهذا الشكل يدل على أنها كانت بسيطة أشبه ما تكون بقرية من وي الحيال المفقرة فعلا . كما يقول بروفتسال (١٠٠) •

## عدوة القروبين:

اما اجْرِء الناس من المدينة فبدأ ببنائه في غرة ربيسع الآخر من السنة

يه ۱۰ القرطاس على ۹ البكري على ۱۹۵ وس ۱۹۳ ( ياقوت عمجم البلدال بـ باسي يا بن خلفون ج يا ص ۳

(١٠٥) القرطاس صر ١٩ . ٧ هـ الأس صر ١٧

(۱۰۷) انظر مرونستال ، تأسيس مدينة فاس ، الأصل الفرنسي محمل ٢٢ ، والثريجية. الم مية ، ص ٢٢ - ٢٣ " المتالية ( ۱۹۳ ه/۲۲ يناير ۲۰۸ م ) (۱.۸) ، على الضغة التللية المقابلة لنهر حاس مى موضع رواغة ، وهو الحى الذى سيعرف بعدوة القرويين ، والذى يغهم من رواية القرطاس هو أنه على عكس عدوة الاندلس التي كانت أشبه بقرية رعوية ، اتخذ بناء عدوة المقرويين هذه شكل المدينة فعلا ، فقد ترك الاتمام الموضع الأول واتجه الى الضغة المقابلة لكثره الميون والاشجار ، ونزل خى موضع يقرف بالمقرمدة ، وبدأ ، كما هى العادة في بناه المدن الجديدة . ياقامة المسجد الجامع الذى عرف بيب بعد بجامع الشرفاء (١٠١) ، ثم بسي باقامة التي عرفت بدار القيطون ، اى دار المسطاط لان الامام ضرب خي موضعها قيطونه أى فسطاطة أو قيته أول ما نزل ، والى جانب المسجد بني القيسارية ، وهي سوق المديئة المركزي كما أقيمت الأسواق والحوانيت حوالى الجامع من كل جانب) ،

وحول هذا المركز الذي يمثل المدينة الحكومية ، اتسعت المدينة الناشئة بسرعة ، بغضل تشجيع ادريس بن ادريس الذي أمر الناس بالبناء واعمار الأرض ، فوعد بأن من آبتني موضعاً واغترسه قبل تمام السوربالبناء كان هبة له ، ولقد ساعد على سرعة عمران المدينة كثرة الأشجار التيوفرت للناس كل ما يلزمهم من الخشب للبناء (١١١) ، كما ساعد على سرعة سوها جماعات الوافدين على الامام من المشرق ومن الأندلس ، من العادمين ، المشرق جماعة من العراقيين الذين أنزلهم بناحية عين علون (١١٢) ، وربما كان هؤلاء هم الثلاثمائة بيت من أهل القيروان ، الذين أسكنهم ادريس معه فاعطوا اسمهم لهذا الجزء من المدينة أي عدوة القروين(١١٢) ،

### الأسوار والأبواب :

ويمدنا ابن ابي زرع بتقصيلات مطولة عن أسوار المدينة وأبوابها ،

<sup>·</sup> ۱۸۰۱) القرطاس ، ص ۲۱ ، این خلفوق ، ج ۶ ص ۱۲ ( وقی سنة ۳ و ثلاث ، بعدها ه ۱۹۳ » ) ، البگری ، می ۱۱۹ ( یاقوت ، المبجر ، قاس ) •

رُو ۱) يصف الكرى راسي ١١٦ ) جامع القرويين الذي بناه ادريس بن ادريس على الله يعدى على ه ثلاثة بلاطات طوقها من الشرق الى الغرب ٥٠٠ وله صحن كبير ديه زيتون وشجر بوله يسقايف به ٠

<sup>(</sup>۱۱۰) القرطاس ، سي ۲۶ "

<sup>(</sup>۱۱.۱) تهرن المسترد •

<sup>(</sup>١٩٢) أنظر غليي الصيدر -

<sup>- (</sup>١١٢) القرطاس د اص ١٧ -

طبيعمل لعدوة الترويين ٦ سنة إيواب هي : باب افريقية ، وباب سعدول ،
وباب الفرس ، وباب الفصيل ، وباب الفرج وباب العديد - ويجعل المدوة
الإندلس ٥ (خسسة) أبواب هي : باب الفرارة ، وباب مقابل باب الفرج ،
وباب أبي سفيان ، وباب الكنيسة ، وباب عدوة الاندلس (١١٤) • والحقيقة
أننا لا نعرف أن كأنت مله التقصيلات خاصة بفامي الأولى التي بناها ادريس
ابن ادريس ، أم بفاس العاصمة المغربية الكبرى ، بعد أن اتسمت على مر
المعدود • ومع أنه مما لا شك فيه أن المدينة ازدادت نمواعلي أيام الإمام
فنحن نميل ألى الرأى الأخير • ويرجع ذلك اختلاف أسناه الأبواب وعددها
عند البكرى وعند ابن أبي زرع ، كما يرجعه ما يذكره ابن أبي زرع نفسه عما أصاب هذه الأبواب من الهدم والتجديد وتغيير الأسماء على عهود أسراه

#### خطط الدينة :

وبعد الفراغ من بناء الأسوار قسم آدريس الأرض المحيطة بالمدينة ،
مما يلى الابواب مباشرة على قبائل العرب والبربر • ويعدد ابن أبي زرع
موضع قبائل العرب ، اذ نزلت القيسية بازاء الأسوار المعنوبية لمسدوة
القرويين ، ما بين باب افريقية وباب الحديد ، ونزل اليحصبيون على حدائهم
بازاء الأسوار المقابلة من الجهة الاخرى ، بينما نزلت الازد فيما بينهما على
مطول الاسوار الغربية (١١٦) • أما عن قبائل البربر من صنهاجة ولوائه
حراشيخان فلا يحدد مواضعها ، ويقول ان كل قبيلة منها نيزلت بتاحينها(١١٧) •

<sup>(</sup>١١٤) الترطاس ، ص ٢١ ، وقادل البكرى ( ص ١٩٦ ) الذي يجعل المعولة الترويق المسلة أبراب ص د ياب الحصن الجديد ( قبل ) ياب السلسلة ( شرقي ) ، ياب التناطي مر شرقي ) ، ياب سياج يحيي بن القاسم ( جولي ) ، ياب سول الأحد ( قرين ) ، ويجعل البكرى الملوة الأندلسينية سعة أبراب عن عليه المترح ( قبل ) ، ياب الكتيسة ( غريب ) ، ياب المرش و غريب ) ، ياب مسئول ( جول ) ، ياب المرش و غريب ) ، ياب المسئول و غريب ) ، ياب المسئول و غريب ) ، ياب مسئول ( غريب ) ، ياب مسئول المرش و غريب عبد ( ( و عرب المرش و المرش ) ، ياب يبدل المرش الرائل مبيسة الذي يناه ، واله تنب مع مرود الرشم من ياب عبيسة ال ياب بيسة ( الترغاس ، س ٢٤ ) ،

<sup>(</sup>١٩١٥) المرطائي ، من ٢٣ ، وانظر من ٢٣ : سيت دواية ابن غالب التي تعدم بيش الإواب خاس اللديمة مع النص على أن بعضها عنل باب حصن سعدون غن بناء أعريس البالي ب (١٩٦٦) انظر المرطاس ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>۱۱۷) الترطاس ، من ۲۳ ۰

والظاهر ان البربر كانوا قد نزلوا من قبل على الضغة الشرقية في عدوة. الإندلسيين ، فادن ابي زرع يذكر أن ادريس بن ادريس أنزل جميع احماده وقواده ، وكذلك عدده وعتاده من النحيل والابل والبقر في عدوة الاندلس ، ولم ينزل معه بعدوة القرويين غير مواليه وحشمه ، وسائر رعيته من التجار والسناع والسوقة ، وعلى هذا الأساس يفسر صاحب القرطاس بقاء مدينة فاس في شكل مدينتين طيلة أيام أدريس وعلى أيام ولده وحتى ملسسك الزناتيين (١١٨) ،

## ما بين العدوتين وفاس:

والحقيقة ان بقاء فاس فى شكل مدينتين تحمل كل منهما اسمهاالخاص. أمر غريب يسترعي الملاحظة ولقد نبه بروفنسال ، فى دراسته عن تأسيس مدينة فاس ، الى أنه ينبغى توضيح فكرة المدينتين المتجاورتين اللتين اتحدتا نتيجة لعملية تمثيل تاريخية طريلة ، كما انه ينبغى التفرقة بين المعلومات الخاصة ، بكل منهما سه وهما فى دور النشاة سهلى حدة ، بدلا من مزجها أو خلطها جميعا بحجة ان العاصمة المغربية الكبيرة من بناء الامام ادريس الأصغر (١١٩) .

وبروفنسال برى آن المدينة الأولى أى عدوة الأندلسيين من بناء ادريس الأول في سنة ١٧٢ هـ/ ٧٨٨ سـ ١٨٩ م ، وليست من بناء ادريس الثاني في سنة ١٩٦ هـ/ ٨٠٨ م ، وهو يستند في ذلك إلى بعض الروايات الجانبية، من الكتب التي لا تعالج مدينة فاس أو تاريخ المغرب نفسه (١٣٠)، ويرى أنه من السهل أن تكون كلمة « سبعين » قد حرفت إلى « تسجين » (١٣١) ، والذي دفع بروفنسال الى تبنى هذا الرأى هو وجود عملة مضروبة في فاس يظن

<sup>(</sup>۱۱۸) القرطاس ، من ۲۲ ه

<sup>(</sup>۱۱۹) انظر تأسيس مدينة فاس ، الأصل الفرنسي ، ٩ ـ ١٠ والترجمة المربية ص

<sup>(</sup>۱۲۰) أنظر تأسيس مدينة قاس لبرولنسال الأصل النرلسي س ۱۳ -- ۱۷ والترجسة يبية ، مِنْ ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ ( حيث يورد برولنسال نصا للمؤرخ الأندلسي الرائي المتوفي ١٣٤ هـ/ ١٩٥٥ م ، تقلا عن ابن الآبار في د الحلة السيراء » ( انظر تحقيق مؤلس ، ج ١ قه ) ، وفي مثا النص يجمع الرائي دخول ابريس الأول المزب في سنة ١٧٧ مـ/ ١٨٨ م ١ لَيْ مُوسَع وليل ، والميل ، والمائل اليه ، وناه مدينة فاس جَنبا الى عنب هـ (١٢١) نفس الحسفر ، الأيشل الفرنسي ص ١٩ والترجية على ٢٩ ٠

انها ترجع الى سنتى ١٨٥ و ١٩١ هـ أى قبل سنة ١٩٢ هـ ، وهو التاريخ المتواتر لبناء فاس (١٣٢) ، بينما تحمل النقود التى ضربها ادريس الثانى اسم: مدينة و العلية ، وليس اسم فاس (١٣٢) ، وقد حمل ذلك بروفنسال على القول بأن المدينة الثانية أى عدوة القروبين هي التي بناها ادريس الثاني ، وأنها كانت تحمل في أول الأمر اسم و العلية ، (١٢٤) ، وبناء على ذلك تكون و فاس ، الحقيقية هي عدوة الأندلس وهي من بناء ادريس الأول ،

والحق ان رأى بروقنسال مقبول ، رغم انه ليس نهائيا ، فالمروف ان مدينة الادارسة (أى عاصبتهم) قبل سنة ١٩٢ م/٨٠٨ م كانت وليلى ، وان المدينة التي كانت في موضع فاس لم تكن باكثر من قرية فقيرة ولو عمع أنه ضربت فيها السكة قبل سنة ١٩٢ م/٨٠٨ م، قهذا لا يعنى بالضرورة ان ادريس الأول بناها ، وأنه اتخذها عاصمة ، أذ كان يمكن لنائبه فيها مثل غيره من الدواب أن يغنى السكة واذا كان وجود اسم قاس قبل سية ١٩٢ ه يمكن أن يعنى أن الاسم سابق على بناء المدينة الجديدة ، فهذا باسم المدينة البائدة التي كانت في الموضع ، غير أنه أمر بقلب الاسم الذي باسم المدينة البائدة التي كانت في الموضع ، غير أنه أمر بقلب الاسم الذي كان و ساف ، فاصبح « فاس » ، (١٢٥) .

والذي تريد أن تخرج به من هذا ، هو أنه على قرض أن أدريس الأول هو الذي بني قرية قاس الاولى ، وهذا أمر صعب خلال كترة امامته القصيرة ، فإن ذلك لا يقلل من أصالة وعظمة العمل الذي قام به ادريس الثاني ، باني مدينة قاس الحقيقية ، مثله في ذلك المنصور العباسي بأني مدينة بغداد والاشارة هنا الى بغداد لها مغزاها البعيد ، اذ أن موضعها واسمها لا يرجع اختيارهما الى مزاج المنصور نفسه ، فقد كان الموضع عامرا به قرية قديمة تحمل أسم بقفام \*

<sup>(</sup>۱۲۲) تقي المندر ، الأصل المترتبي من ١١ والتربيعة من ١٥ × ١٧ "

<sup>(</sup>١٢٢) لقس المصلر ، الأصل القرشين ، ص ١١ والترجية ص ١٧ ( المالية ) •

<sup>(</sup>١٧٤) تقبي الصدر ، س ١٦٠ والترجية ص ١٩ ٠

<sup>(</sup>١٢٥) حناك زوايات "اخرى عن راصل التسبية ولكنها تنظيع بالطابع الإسطودي .. من ولك ما يقال من أن الامام اكان يميل بنفسه مع المسناع واللسلة ستواطعا ، المستهدك فإبن من المب وفضة كان يبتدى، به "حقر "الإسائنات " كلما كثر ذكر ملنا الناس على السنة اللملة ، المبيت المدينة و فاس و لذلك ، ومنها الرواية التي تقول انه عندما بده حقر الإساس وجد في حد

ومع أن المنصور بنى مدينته على الضغة الغربية للجلة ، فأن المدينة عندما امتدت عبر النهر آلى الغضفة الشرقية التى اطلق عليها اسم الرصانة ، طلت مدينة واحدة تحمل نفس الاسم ، رغم أن النقود المسكوكة فيها حملت اسم « دار السائم » ، وطلت تنسب الى بابيها الحقيقى وهو المنصور ، رغم ازدياد العمران فى الضعة الشرقية ، وبناء على هذا القياس حق لكساب المغرب أن ينسبوا فاس الى بانيها الحقيقى ادريس بن ادريس ، فهى من ابتكاره ، لا يقلل من ذلك أن الموضع كان مسكونا ببعض قبائل البربر أو أن قرية بائسة كانت تحمل - على أيام ادريس الأول - اسم العاصمة السميدة ،

ووجه التجديد والابتكار ، من جانب ادريس الاصغر ، هو أنه آنشا عاصمة عربية في بلاد البرير ، تماما كما فعل عقبة بن نافع في أفريقية ، فأصبحت فاس قيروآن آلمغرب الاقصى • ومن هذا الوجه كانت فاس العربية في عدوة المخروبين ، حيث أنزل الامام العرب معه ، كما رأينا ، ولكن الحي الآخر لم يلبث أن تعرب يدوره ، بعد ذلك بقليل ، عندما وصل أهل ضاحية الريض من مدينة قرطبة بعد أن طردهم أمير الأندلس الحكم بن هشام حوالي سنة ٢٠٢ ه/٨١٨ م • فلقد وصل هؤلاء في نحو ثمانمائة بيت نزلوا في عدرة الأندلس ، وشرعوا بها في البناء يمينا وشمالا ، فسمى الجزء الشرقي بهم (١٢١) ، وأغلب الظن آنهم عمروآ هذا الحي على الطريقة الأندلسية ، وتبالغ الروايات في المدينة واتساعها بسرعة ، وتريد أن تجعل منها مدينة عالمية الروايات في المدينة واتساعها بسرعة ، وتريد أن تجعل منها مدينة عالمية الامام (١٢٧) ، وكثرت خيراتها فكان الطمام ( الزرع ) لا يباع بها ولا يشترى

<sup>-</sup> جهة القبلة فاس كبير طوله ٤ أربعة أشبار ، وسعته شبر وزنته ستون رطلا ، قسبت المدينة به - ومنها أن المدينة سعيت باسم أول دحل مر بها واسعه قارس ، ولكنه لما كان الرجسل المثنف فامه بطق السمه عندما سئل عنه « فاس » - وآخر تلك الروايات أن المدينسة سعيت باسم جماعة من الفرس بزلوا بها أثناه بنائها وسقط عليهم جرف فماتوا ثم حعف الباس . بالاسم فقيل فاس بدلا من فرس و أنظر القرطاس ، ص ٢٦ ، وقارن زمرة الآس ، من ١٨ ... سيث يرفقي الجزبائي أن يكون قد عبل للامام عاس من ذهب وقضة على أساس « ان الامام على رقي الذي عه لا يجهل ان استعمال الذهب محرم على الرجال » > -

<sup>(</sup>١٣٦) اللرطاس ، من ٧٧ ( النمن يقول « ثمانية بيت » وراينا ان صحته ثمانماة بيت » وراينا ان صحته ثمانمائة بيت » وعن مهاجرى الرحل ، أنظر فيما سبق ، من ١٤٤١ ، ويشير ابن حيان في حوادت سنة ١٩١ به ، الى أن الحكم بن حشام ،أمير الأمدلس صالح ملك الفرنجة الذي يسبيه « قارله ابن حفقش » « ولو أنه يبرر ذلك يحريقة عكسية ، اذ ينمن على أن الفرنجة ـ يدلا من المروائين في حراطية سائم الذين فرعوا بسبته طهود الديس أن عيد الله الحسيى في أدش المدتم المدتم اللها المعلم المدتم من ١٥٠ .

<sup>&</sup>quot; (۲۷) القرطاس م مي ۲۳ -

أيام الامام وذريته ، فكان وسق القبح بدرهمين وتصف ، ووسق الشمير بدرهم ، والكبش بدرهم ونصف ، أما الفاكهة قلم يكن لها سمر لرخصها(١٢٨) ·

أ والمدينة لم تحو المسلمين من العرب أو البربر الذين دخلوا حديثا في الإسلام فقط ، بل حوت اليهود أيضا • فيقول ابن أبي زرع انه اجتمع بالمدينة خلق كثير من اليهود الذين أنزلهم الاهام بناحية أصلان الى باب حصن سعدون، وفرض عليهم الجزية التي بلغت ثلاثين ألف دينار سنويا (١٢١) • وهذا يعنى عددا كبيرا من اليهود يكونون حيا بأكمله ، وهذا ما لم تعرفه فاس مثلها مثل كثير من المدن العربية ما الا يعد مرور فترة الانشناء ، وعندما أصبحت عاصمة كبيرة • والحقيقة ان هذه الرواية لا تتفق مع الرواية الأولى التي عاصمة كبيرة • والحقيقة ان هذه الرواية لا تتفق مع الرواية الأولى التي خماعسات البربر التي كانت تعتنق النصرانيسة واليهودية والمجوسية في الاسلام •

ونشير الى آنه لا ينبغى المبالغة فى عظم مدينة فاس الفنية على أيسام الدريس بن ادريس \* فمن الصحيح أن آدريس بن ادريس عاش عشرين سنة بعد ان وضع حجر الأساس لمدينته العربية ( اذ توفى سئة ٢١٣ هـ/٨٢٨م )، وان تلك المدة كانت كافية لكى تتسع المدينة وتكبر ، ولكنها لم تكن كافية لكى تصبح على الصورة التى يصفها بها صاحب روض القرطاس ، الذي يكتب فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى ، فى الوقت الذى كانت فاس انتهت الى ما لم تبلغه مدينة فى المغرب ، كما يقول هو نفسه (١٢٠) .

والحقيقة انه لن يمكن تنظيم الملومات المتنوعة ، والتفصيلات المختلفة، التي يمزجها صاحب القرطاس مزجا ، الا اذا مسمحت الظروف بمعرفة المصادر التي نقل عنها بشيء من المدقة ، ونحن اذا وافتنا على نسبة أمجاد مديئة فاس ــ الماصمة الكبرى ــ الى بانيها ادريس الاصغر فإنما نفعل ذلك لائه مبتكرها ، وصاحب فكرتها ، أما عن فاس على أيامه فلا نمتقد انها ذادت كثيرا عن حدود مدينة ملكية ناشئة ، لم يزد عمرها على عشرين سنة في أواخر أيام الامام ، ويرجع هذا الرأى ان بعض الروايات تؤكد أن وفاة ادريس بن أدريس لم تكن في مدينة فاس بل في مدينة ادريس الاكبر:

<sup>«(</sup>۱۲۸) ووش الارطاس»، اص ۲۲ •

۱۲۹) ووش التركاش»، ٧- سن ۲۷ --

<sup>(</sup>١٣٠) روش الترطاس ، ص ٢٨ •

وليلي (١٣١) •

## اهمية بناء مدينة فاس : تأكيد سلطان الادارسة في المغرب :

وهنا ينبغى الاشارة إلى أن أهمية فاس لا تتلخص فى بنا المدينة العجيبة نفسها ، بساجدها وأرحاثها وأسواقها وقصورها وغناها ، بل فى العمل الحضارى الدى قامت به والذى يمثل رسالة الادارسة العلويين فى بسلاد المغرب الأقصى والظاهر ان بنا المدينة استفرق ما بين ثلاث سنوات أو أربعة و قبعد أن أقام ادريس الثانى بها ألى سنة ١٩٧ هـ/١٨٨ ـ ١٩٨٩ ، ووصل خرج فى المحرم من نفس السنة لفزو بلاد المسامدة فأخضع قبائلهم ، ووصل فى فردهم حتى السوس الأقصى ، حيث أخضع مدينة نفيس ـ التى دخلها عقبة بن نافع سنة ٦٢ هـ ثم عاد الى واس (١٢٢) و وأقام ادريس ما يترب من المام ، ثم انه عزم على تأكيد سلطانه فى أقاليم المغرب الأوسطالغربية، فخرج فى أواخر سنة ١٩٨ هـ/يونيه ـ يوليه ١٨٤ م لغزو قبائل نفزة ، ونحم فى أخضاعهم ، ودخل مدينة تلمسان حيث أتاه محمد بن خزرالزناتى وسع فى أخضاعهم ، ودخل مدينة تلمسان حيث أتاه محمد بن خزرالزناتى والده ، وأقام ادريس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل خلالها أعمال وبايعه و رأقام ادريس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل خلالها أعمال وبايعه ، وأقام ادريس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل خلالها أعمال وبايعه ، وأقام ادريس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل خلالها أعمال وبايعه ، وأقام ادريس فى تلمسان مدة ثلاث سنوات واصل خلالها أعمال فيه منبرا جديدا (١٣٢) ، وعاد الامام الى قاس ، وقد اطمأن الى انتشارسلطانه من تلمسان الى نفيس ،

<sup>(</sup>١٣١) أنظر قيما بعد ، ص ٥٦ وحد ١٣٧ • وعن أبواب العدوتي ، أنظر الجزيائي ، رحمية الآس ، ص ١٩ سرم ) أبواب : حيث يعدد في عدوة الأبدلس ٧ ( سبم ) أبواب ، هي أبواب : المقيلة ، وجرواوة ، والمفتية ، والتسييوبية ، والمفسيل ، وأبي سفين ثم يأب الكنيسة ، كما يعدد في عدوة التروين ه ( خسسة ) أبواب ، هي أبواب ، المريقية ، الفصيل ٢ ، الفرج ، المحديد ثم ياب القلمة ،

<sup>(</sup>۱۳۲) النگری ، می ۱۳۳ ، روش الترطاس ، ص ۲۹ ، این خلدون ، ج 1 ص ۱۲ والترجة ج ۲ ص ۱۳۳ ( الدی پیجس غرو بلاد المسامدة بعد غرود نفزد ؛ \*

<sup>(</sup>۱۳۳) انظر الترطاس ( ص ۲۹ وتلخيمه في زهرة الآس ، ص ۲۲ ) الذي ينقل دراية عبد الملك الوراق الذي يقول \* « دحلت مسعد تلسان مئة ٣٥٥ صـ ٨٦٩ م ، فرايت في =

والحقيقة أن اقامة ادريس مدة ثلاث سنوات في تلمسان وتواحيها كان القصد منها تأمين حدود دولته الشرقية أزاء خطر الغوارج بالمغرب الأوسط، وكانت قبائل نفزة التي هزمها بيماونة ابن عبه داود بن القاسم بناسحق ابن عبد الله بن جعفر (١٢٤) - من أقوى عصنبيات امامة تاهرت ، كما رأينا ، وهذا ما يشير آليه ابن خلدون عندما يقول انه بعد أن أخصم البربر وزناتة، قرى أمره ، وتمكن من القضاء على الخوارج منهم و واقتطع المغربين عن دعوة العباسيين من لدن السوس الأقصى الى شلف ه(١٢٥) ، وهذا ما يصره عليه جوتييه ، عندما يقول : ان قضاء أدريس النائي على الخوارج يعبر عن خوف أمل الحضارة والمدنية ( رعية الدولة الإدريسية ) من تخريب عن خوف أمل الحضارة والمدنية ( رعية الدولة الإدريسية ) من تخريب الخوارج ( الزناتية البدو ) ، وهذا يمثل النتيجة التي وصل اليها ، والتي تتلخص في أن الحركة الخارجية التي بدأت في المغرب الأقصى سنة ١٢٢ه ، على يدى ميسرة ، انقلبت الى ضدها : إلى حكومة نظامية ، هي السدولة الادريسية (١٢١) ،

# وفاة ادريس الأصفر وبداية سمات تصدع الدولة الادريسية :

ويقول صاحب القرطاس ان ادريس لم يزل بفاس الى أن توفى في

رأس مبرها لوسا من بقية منبر قديم ، قد سعر عليه متاليا ، مكترب فيه : « هذا ما أمر به الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على حد ونى الله عنهم حانى شهر المحرم سنة ١٩٩٩ هـ/أغسطس ١٩٤٤ م ، وبعاء على هذا التاريح راينا تعديل خروجه من قاس نحر تلبسان الى أواخر سنة ١٩٨ م /يونبة ١٨٤ م ، بدلا من سنة ١٩٩ هـ كما يتول الميكرى ( من ١٩٧ ) وصاحب القرطاس ( من ٢٩ ) وابي مخلدون ( انظر فقط الترجمة ج ٢ من ٢٩٨ ؛ لا نجد هذا التاريخ في النص ولا اسم ابن غزر كذلك ) \* وقلاحظ منا أن ابن خلدون ( سن ١٧ ) يذكر أن الإمام أصلح المنبر ولم يصنع منبرا جديدا حسب رواية القرطاس \* وليما يتعلق بدخول الوراق الى تلسمان في سنة ١٩٥ هـ تلاحظ أن الوراق هذا يكتب في أواخر القرن السادس الهجرى . \* ولهذا السبب وجد هذا التاريخ في بعض النسخ للقرطاس منذ ١٩٥ هـ ١١٦٠ م ( انظر برفنسال ، تأسيس فاس ، النص من ٢١ والهامش ٢٨ ) \* ولقد رجبحنا نعن أن تكون ربيئة ١٩٥٥ هـ خاصسة بالمؤوخ ابن قالب بالذى نمسة الوراق أكتابه وقد القرطاس في هراسة المعادر السابقة ، ج ١ من ١٤٤) \* ...

<sup>(</sup>۱۲8) إنظر البكرى (رمي ۱۲۲) عيث يتول أن داود بن الناسم خرج التال المغوارح مع احديس بن اللهي فلمهيه منه ( أي من الديس ) للات خسال : ايتبراع قلبه به يومنيك مروح كنه وقلة قراره بالله يعنى الزمع الى التنال وليس الرمعي.

دو۲۷) این خلدید ، چرک س ۱۶ والترجه ج ۲ بین ۱۲۶۶ ( جینه گرانوردرالسوس ه مکل د دالفسرس ه ) ه

<sup>(</sup>١٧٦) أنظر جرتيبه ۽ ماشي شمال افريقيا ٠٠ ( بالفرنسية ) ، عن ٣١٠ ـ ٢١٦ .٠

سينة ٢١٣ ه / ٢٨ م ، وهو ابن سب وثلاثين سبة ، وانه دفن بمسجد ﴿ حامم الشرفاء ) بازاء الحائط الشرقي ، أو الحائط القيلي • هذا ولو أن رواية البرنس - التي يوردها بعد ذلك - ربما كانت أقرب الى الحقيقة من حيث التاريخ ، اد تحدد وقاة ادريس الثاني بليلة ١٢ جمادي الثاني من سنة ٣١٣ م/٢٨ أغسطس ٨٢٨ م ، وسنه يومثذ ثمانية وثلاثون عاما ؛ وهــذه إلى وإنة تتفق مع رواية البكري التي لا تجعل وفاة ادريس في فاس بل بمدينة وليلي ، في بلاد زرهون ،وتقول انه دفن الى جانب قبة ابيه هناك (١٢٧) و تحيط بوقاة ادريس الثاني الشاب ، مثله مثل والله ، قصة روائية تقول انه توني بسبب آكله عنب ، شرق أو دغص بحبة منها ١(١٢٨) ، أو انه مات مسموما في حية العنب تلك (١٢٩) • هذا ، كما يمكن أن يفهم انه كان للاغالبة، و بالتالي خلافة بغداد ، يد في هذا الأمر ، يستشعر ذلك من الشعر الذي منسب قوله إلى ابراهيم بن الاغلب والذي ينص على أن الأغلبي هو الذي دبر اغتيال راشد ، الذي كان قد استفحل أمره وعلا حتى أنه هم بغسرو إَوْرِيقِيةً ، وانه كان يتربص بادريس ليتخلص منه هو الآحر (١٤٠) . ولا يمنع من ذلك ما تقوله بعض الروايات من أن ابراهيم بن الأغلب كان قد ألب الزعيم المعفري « البهلول من عبد الواحد ، على ادريس بن ادريس ، وان هذا الأحير كتب الى بهلول يخطب وده ، ويدعوه الى الرحوع الى طاعته ، و محذره من مكر آبن الأغلب (١٤١) • وما تضيفه الرواية بعد دلك عندما تقول

<sup>(</sup>۱۳۷) الْبِكرى ، ص ۱۲۳ ، والمص يقول ان ادريس بن ادريس بونى وعبره ٣٣ سنة ، وصدا حطا من التساخ الله يتمفى أن يكون ٣٨ سنة بها انه ولد سنة ١٧٥ هـ/٧٩١ م وتونى سنة ٢١٣ هـ/٨٢٨ م ، وقارن الحلة السيراه لانن الابار » ج ١ ص ٥٤ ، حيث تنطق نفس الملاحظة ،

<sup>(</sup>۱۳۸) البكرى ، س ۱۳۳ ، القرطاس ، ص ۳۰ ( زهرة الآس ، من ۲۳ )

(۱۳۹) الحلة السيراه ، كرجمة القاسم بن ادريس دقم 28 ، ج ۱ ص ۱۳۱ \*

(۱۶۰) انظر الحلة السيراء لاس الابار ، ج ۱ ص ۹۸ حيث يقرل ابراهيم بن الأغلب ،

الم ترمى أدديت بالسكية دائسسسة! وائي بأخرى لابن ادريس دامسه

تساوله عسرمي عسل ناى داره بمقتسومة في طيبن المسكائه

(۱٤١) انظر الحلة السيراء لابن الإبار ، ج ١ ص فه ، حيث ينسب الي ادريس شعرا في مذا الاثمر ، يقول طيه .

كانك لم تسمع بمكر ان أغلب وما قد رمن بالكيد كل ملاد ومن دونك ما متتك نقسك خاليا ومتاك ايراهيم شرط قدساد وانظر غس المسدر ، ترجمة بهلول بن عمد الواحسة المدغرى رقم ٤٠ ص ١١١ حبت المتمن على انه بعد ان آفسد ايراهيم بن الأغلب بن بهلول وبين صاحبه أدريس بن عدرس الرس

الله الدريس بن ادريس كتب الى ابراهيم بن الاغلب يدعوه الى طاعته ، ويطلب منه الكف عن ناحيته ، ويذكره بقرابته من النبي (١٤٢) - أو أنه صالح أبن الأغلب، وسكن من غربة ، مما كان سببا في اشتداد ساعد الدولة الادريسية والتي عجز الإعالية عن مدافعتها بعد ذلك (١٤٢) \*

والغريب في أمر الدولة الادريسية الفتية أنها لم تكد تبلغ العقد الرابع سين عبرها حتى بدأت تصيبها عوارض الشيخوخة والاضمحلال وكانت المملة هي التفتت والتقسيم .. آفة ذلك العصر .. الذي ترتب على المهراع بين أغراد الأسرة ، من أجل الطبع في عرش الملكة • فلقد حرص العلوى المحروم". من الاخوة ، الوحيد في أقصى المغرب، على أن يترك - وله الحق في ذلك -عددا كبيرا من الذرية ، مخلف ١٢ (اثمي عشر ) ولما ، ما بين راشب وقاصر (١٤٤) -

### ٣ ـ محمد بن ادريس بن ادريس :

وآلت الامامة الى أكبر ولد ادريس بن ادريس ، وهو محمد • وتتفق المروايات على أن كنرة والدة ادريس الأصغر وجدة محمد واخرته ، كان لها

جرت مكاتبات بين الأغلبي والمدغري ، فكان مما كتبه الأحد الى ابن الأغلب :

لتكشف عن قلبي مسير خلاف لئن كنت تدعوني الى الحق باسحا لى قال بالمسلح الغلانة كان لقدما عسدك أنك بامسيح 

الممسى شعرا جعله في أسهل الكتاب ، ومنه :

وعترته والحسق خسير مقول اذكر ابراهيم حسق محبسه وما هو لولا رايه مجهسسول وأدعوم للائمر اللي قيه وشده ڈلارل يوم لئمتـــاب طويل فان آثر الديسيسا فان أمامه

(١٤٣) انظر ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ١٤ ( حيث يضيف ال ذلك ان الا الماليـــة الم مستطيموا الاعتدار لخلفاء بقداد عن عجزهم أمام الأدارسة الا « بالمض من الديس والقدح في مسبه الى أبيه اهريس بما هو أوهى من خيرط المناكب ه ) ٠

(182) أبناء ادريس بن ادريس ء كما يوردهم الكتاب دون تركيب منهجي ، هم : محمد والقاسم وعبر وداود وعيس ويحيى وعبد الله وحبزة وأحمد وعل ويدريس وجعلي • الظل ابن عدادی (بسج ۱ ص ۲۱۱ ) المذی یکرد هیست. اقد مدلا من ذکر هستل ، وقارق الترطاس ﴿ س ٣٠ ) \* والطاهر انه ينقل نفس رواية البكرى ( ص ١٧٤ ) اللئ يذكر عبيد الله بدلا سن على وروكذلك الأمزيال العلة السيراء (ج ١ ص ١٣١ ) ، وانظر: زهرة الإس ١٠ عن ٢٢ ) اللَّذي لا يَذَكَّر عليا ويضيف « الحسن » و « الحسين » •

تفوذه! مى سبير أمور الدولة ، أو أنها كانت أشبه ما تكويل بالرصية على محمد ، فلهد أشارت على حقيدها الإمام بأن يجعل اخوته على رأس أقاليم الدولة ورلا اتها المختلفة ، ومع أن الكتاب يذكرون صراحة أن هذا الأمر كان تقسيما لدولة ، أو توزيعها لها على اخوة محمد(١٤٥) ، الا أن الهدار منه كان ربطبيعة الحال حد هو العمل على تقوية الأسرة ، بأن تكوب الولايات والقيادات العسكرية بين أيدى أفرادها ، ولنا في قيام الدولة العباسية خير مثل لذلك ، عدما بحى أبو العباس السفاح كبار قواده ورجال دولته من الدعاة ، وعهد بولاناتهم الى احوته وعمومته وقرائته من يني المباس واستجليد محمد بن ادريس الى نصيحة حدته ، كما تقول الرواية ، فجمل البالفين من احويه وهم ثمانية على رأس الولايات المحتلفة ، وأبقى القصر الثلاثة في كفالة حديم ، معه في مدينة فاس ، وكان نفسيم البلاد على الأحرة كالآتي [11]) .

- القاسم وله ولاية طبجة ، وتشمل سبته وتطواد وقلعة حجر
   التسر وبلاد مصمودة وما الى ذلك من اليلاد والقبائل (١٤٧) .
- ۲ داود : وله بلاد هوارة وبلاد تسول وتارا ومكناسة وجيال 
  غياتة وتامليت (۱٤٨) •
- ٣ ــ عيسى : وله مدينة شالة وسلا وأزمور وبلاد تلمسل . وما والى .
  ذلك من القبائل (١٤٩) \*

، دود؟ ۱) اعطر القرطاس ، ص ۳۰ ( قسم المترب بين اخوته ) ، ابن حلطولد، ج- 5 سي ١٩٠ والترجمة ج ۲ س ٢٠١٠ ( قسم البلاد بين احوته ) ، ابن عدادي ، ج ١ سي ٢١١ ( فرق البلاد على اخوته ) ، البكرى ، ص ١٢٤ ، والاستيضاد ، سي ١٩٦ ( قرق البلاد على اهوته») ،

(١٤٦) اتعدلا توريع الترطاس ( ص ٣٠ ) اساسا ، وأشرنا الي الاختلافات بينه وبيد البن خلفون وابن عدارى والبكرى ، كما استمنا بهم في تعديل قالسسة الولايات في بعض. المراضع -

(۱٤٧) يزيد البكرى ( ص ١٧٤ ) ، والعلة السسيداء ، ج ١ صد ٣٠ ، والى خلدون. ( ج ٤ ص ١٤ والترجية ج ١ ص ٣٦٠ ) عل دلك مدينة البعدة التي يجدلها النزطاس في. ولاية يحيي -

(۲٤٨) لا يذكر الترطاس ( ص ۳۰ ) تازا ، ويضيف ابن عدّادى ( ج ۱ ص ۲۱۱) تامليت ، وكذلك النكرى ، ص ۱۲۵ ( تاسلبت ) م

، (۱۲۶ تارت السكرى ، مس ۱۳۶ ( وازتور وُسيل ) ، وابق عقادي ( ج ۱۱ س ۲۹۱ ) اللف لا بذكر السبة البلاد التي كانت لميس \*

- ع سيحيي : وله مدينة البصرة. وأصيلا ومدينة المرايش وأعمالها ،
   وُبُلاد ورغة (١٥٠) \*
- ه مدينة تيجساس (تيكساس) وترغة ، وقبائسل صنهاجة الهيط وغمارة ، فيما يينهما (١١١)
  - آ ــ احمد : وله مدينة مكناسة وبلاد فازاز ومدينة تادلا(۱۰۲) .
- ٧ ــ عيد الله : وله مدينة أغمات وبلاد تغيس وبلاد المسامدة والسوس
   الأقصى وبلاد لمطة (١٥٢) •
- ٨ حمزة : وله مدينة وليلي واعمالها ،ومدينة تلمسان واعمالها (١٠٤)٠

#### خلاف عيسى في سلا وتامسنا وعصيان القاسم في ظنجة :

#### حزيمة عيسى وتجريده من املاكه:

ولقد كانت النتيجة الطبيعية لمثل هذا التغنيت أن دب الخلاف بين الاخرة ، قمنهم من استجاب لاغرام الأطماع الأنائية ، فخرج على سلطاني الأخ

(۱۵۰) لا یذکر این خلدوں ( ج ٤ ص ١٤ والترجیة ج ٣ ص ٦٦٥ ) البصرة شیئ بلاد یعنی بل یضمها فی بلاد القاسم \*

(۱۹۹) یذکر القرطاس تعجنساس بدلا می تیحساس التی یسسجلها فی الهسسامی ( ۱۹۹۰ ) و کذلك البکری ( ۲۰ س ۲۱۱ ) و کذلك البکری ( ص ۲۰۱ ) و کذلك البکری ( ص ۱۳۳ ) فلا پذکر صوی صنهاچة المهملا رفهارت ۰

(۱۵۲) لا يذكر ابن خلدون ولا ابن علمارى ولا البكرى ولاية احمد - وحدًا مما يشكك في رواية المقرطاس ، حاصة وان مدينة مكاسة مذكورة ، كما واينا ، بين البلاد التي أعطيت للامير داود - وللتوفيق بين الروايات المختلفة عده لا بأس في أن يكون أحمد قد ولي مكماسة ،وغيرها من الاتخاليم يعهد أحيه داود وتحت أمرته "

(۱۰۳) أخلر این خلدون ، ج ٤ ص ١٤ والترجمة ج ٢ ص ١٦٥ ، وقارت القرطاس ، الذي يجمل يلاد مصمودة مع القاسم ، كما لرى "

(ع ) أعظر القرطاس ، ص ٣٠ ، الذي يقول ان تلسسان فقط كانت له ، وابن خلدون (ع ) من ع ( والترحمة ع ٢ ص ٣٥ ) الذي يقول انه كانت له جدينة وليل واعمالها فقط ، كما في المثيكري ( ص ١٢٤) ، إما ابن علاري فلا يجمل حمزة بين الولاة أي انه جمله بين ألقصر من والتلامل أن حمرة انت له الولاية الشرئية القط ؛ لأن تلسسان كانت اقطاعا لابن مسلمان بن عبد الله أ وسليمان هذا كان أشا الادريس الأول ، كبسا سبق أن أشراا ( انظر مسلمان بن عبد الله أو وهذا ما جقوله ابن خلدون ( ع ع ص ع اموالترجمة ح ٢ مس ع ١٥ مس ع ١٠ مس ع ١

الأكس ، ومنهم من رأى التمسك بأهداب الطاعة ، وانتهى الأمر بسلسلة من المنازعات والحروب بين الاخوة ٠ افتتع ذلك عيسى بالتمرد في سلا وتامسنا ، وهو أمر مقبول بالنسبة لتلك الأقاليم التي عرفت بانحاماتها الانفصالية ، وحركاتها الاستقلالية التي تمثلت فيما عرف عند الكتاب باسم زندقة برغواطة تنحت قيادة بني طريف الذين كونوا مملكة لهم عاشت منه نورة ميسرة ( قرن ١ه/٨ م ) ، وحتى قيام دولتي المرابطين والموحدين ( قرن ٥ ، ٦ ه/١١ ، ١٢ م ) • وأمر الامام محمد أخاه القاسم ، صاحب طنجة ، بمحاربة عيسي بسبب مجاورة بلاده لبلاد عيسي ، لكنه امتدم وفي ذلك تقول رواية الحلة السيراء ان القاسم كتب الى أخيه الامام محمد معتذرا عن توقفه عما أمره به ، في أبيات شعر يفهم منها أن القاسم كان زاهدا في أرض المغرب رغم ما كان له بها من مركز مرموق ، راغبا في العودة إلى الشرق ، وهو الأمر الذي يسترعى الانتباه ، بعد أكثر من أربعين سنةمن استقرار الإدارسة في المغرب (١٥٥) • واستجاب عمر ، صاحب بلاد غمارة ، لامر بُخيه الامام ، وجمع بربر غمارة ــ من ريف طنجة ــ وأوربة وصنهاجة ، كما أمده محمد بألف قارس من زناتة ، عندما اقترب من أحواز فأس ، فهزم عيسي وأخرجه من سلا وغيرها مما كان بيده من البلاد ، وذلك قبل وصول الله: ، وشبها إلى أملاكه بأمر محمد(١٥١) •

#### ناديب القاسم واعتزاله الولاية:

ثم سار عس - حسب أوامر آلامام - لمحاربة القاسم ، ونجع في هريسته بعد مواقع عديدة ، وانتهى أمر القاسم الى اعتزاله الحياة المعامه ، واقباله على الزهد والتعبد - في وباط بناه لنفسه على سناحل البحر ، مما يلى مدينة أسيلا (١٥٧) •

<sup>(</sup>١٥٥) أنظر ج ١ ص ١٦١ ـ ١٣٢ حيث يتول القاسم في بيتين من العمر : سأتراء للراغب الغرب نهبا وان كنت في الغرب قيلا وندنا واسعو الى الشرق في حسسة يعن بها رتبا من أحبسا (١٥٦) الحلة السيراء ، ج ١ ص ١٣٣ -

<sup>(</sup>۱۰۷)۔ القرطاس ، ص ۳۰ ، البکری ، ۱۲٤ ، ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٤ والترجمة ج ۲ ص ۱۲۵ ، ابن عقادی ، ج ۱ ص ۱۲۹ ، الحلة السیراد ، ج ۱ ص ۱۳۳ ، ( دباط القامسم کا میلا بدوشیم یعرف یتامداوت ، حیث قام یتنبد فیه ال آن مات ، القرطاس ص ۳۱ ، کم ملك اصیلة عقمه ال آن صاد آمرها الی حسن العجام ثم ابن ابی المافیة ، البکری ص ۱۹۲ ) ا

# عبر يضم الى املاكه اقاليم سلا وتامسنا وطنحة :

وهكذا ضم غير يلاد آخويه القاسم وعيسى إلى أملاكه فأصبحت مملكته تنجد من طنجة شمالا إلى سبلا وبلاد تآمسنا وأزمور ، نحو الجنوب الغربي ، حيث مصب وآدى أم الربيع ، كما امتدت شرقا من سبته الى منطقة قبائيل غبارة نحو مليلة ، فكان مملكة عبر امتدت على طول سواحل المغرب الأتصى الشمالية على البحر المتوسط وعلى معظم سواحل المحيطة الشمالية الغربية ، واستمرعم في خدمة أخيه محمد الى أن مات في سنة ٢٧٠ م/ ٨٥٥ م ، غي بلاد صنهاجة في موضع يعرف بفيج المغارس ، شمال مدينة فاس في أرض في أرض عمر وحمل الى مدينة فاس حيث دفن الى جانب أبيه ، وصلى عليه أخوه محمد الامام (١٥٠٥) ، وسيكون لأبناه عبر بن ادريس هذا شان ، اذ أنهم سيرثون أملاك والدهم بموافقة الامام ، فقد خلف على بن عمر والده (١٥١) يمعنى تأكيد انقسام الدولة ، وعلى بن عمر هر جد الحموديين من الادارسة بعمني تأكيد انقسام الدولة ، وعلى بن عمر هر جد الحموديين من الادارسة الأموبة (١٠١) ،

أما عن الامام محمد الذي تقول عنه رواية للرازي انه و أخلد إلى اللهو والشراب والنساء ، وان ذلك كان كان السبب في أن خلمه اخوته (١١١)، فلم يقدر له ان يعيش بعد آخيه عمر الا سبعة أشهر فقط ، أذ توفى بعدينة فاس ، ودفن بشرقي جامعها مع أبيه وأخيه ، وذلك في شهر ربيع الثأني من سنة ٢٢١ه/مارس سنة ٨٣٦هم ، بعد ٨(ثمانية) أعوام من الحكم (١١٢) ، وخلفه أنه على \*

ع ـ على بن معمد بن ادريس (٢٢١ هـ/٨٣٦ م ـ ٢٣٤ هـ/١٤٩م) : اعتلى على بن محمد عرش الملكة الادريسية بعد رفاة والده وبعهايو ال

<sup>(</sup>١٥٨) القرطاس ، ص ٣١ ، ابن خلدون ، ج لا ص ١٤ ( حيث المرضع : د فيج القرص » ) ابن علماري ، ج ١ ص ٣١١ ·

<sup>(</sup>١٥٩) ابن خلفال ، ج ٤ ص ١٤ ، والترجية ، ج ٢ صر ١٩٥ -

<sup>(</sup>۱۳۰) القرطاس ، ص ۳۱ ، ابن خلفوق ، ج ٤ ص ١٤ ُ ، َ ابن عدّاتِی ، ج ١ ص ٢١١ ، \* جلبکری نس ۱۲۰ ، الاستیصان - ، ص ۱۹۱ \*

الحلة السيراه ، ج ١ ص ١٢٣ ، ولؤ ال علك الرواية تقول شقا الله لم يعلم حراله ولى يعد المورد القاسم .

<sup>(</sup>١٦٢) القرطاس ، ص ٣١ ، وقارل ابن خلدول ، ج ٤ من ١٤ - "

ردلك سر اماما للحسنيين في المغرب ، وهو بعد غلام لم يعجاوز انسئة التاسعة من عمره الا بعدة أشهر (١١٢) - والظاهر أن صغر سن الأمير ، مما يجعله من وجهة المنظر القانونية غير مؤهل لولاية أمور المسلمين ، على التي جعلت البكري يقتصب الكلام في عهده اقتضابا ، فيكتفى بالاشارة ال ولايته ثم الى وقاته (١٦٤) ، بينما أسقط ابن عداري عهده كلية فلم يذكر امامته (٢٠٥) .

أما المعلومات التى جمعها عنه صاحب روض القرطاس فتشير الى ان أم على مى رقية بنت اسماعيل بن عبير بن مصعب الاندى ، وأن الامير الصغير كان له من العبر عندما ولى ٩ (تسبع سنوات) و ٤ (الربعة) أشهن فقعل ١٦١٦) وتقرير أن والدة الامام البجديد عربية خالصة من أزد اليمن يعنى أن مسألة تعريب المغرب الأقصى والدولة الادريسية ، وهو الامر الذى النابي من أحدال الادريسيين الأولين ، كان يسير نحو تعقيق أغراضه بخطى حثيثة ، ومن الناحية الأخرى فأن وصوله الصبى الصغير الى منصب الامامة ، دون وصاية وأشد جديد أد أبي خالد ، تعنى أن الامامة الادريسية كانت قد مدت جذورها قوية في أرض فاس ، وانها كانت تستطيع الوقوق وحدها بعد نصف قرن من قيامها بين قبائل أورية ، رغم الصراعات التي قامت بين أمراء الادارسة أنفسهم ، ورغم ما أخذ على الأمير محمد ، والد على ، من الانصراف لل الشراب والمهو ، وأنشغاله بالنساء نتيجة لذلك .

وفى تقييم عهد الأمير على بن محمد ، الذى توفى وهو فى ريعسسان الشباب ، فى الثانية والعشرين من عمره ، بعد ملك استمر ١٧ ( ثلاثة عشر ) عاما فقط ، نعتقد أنه لم يمارس ، حقيقة ، السلطان ٧٤ فى أخرياتها ، لقول الرواية : أنه و ظهر منه من الذكاء والنبل والعصل ما يقتضيه شرفه ونسبه الموديخ ، (١١٧) • وفى تفسير ذلك لا يتعدى الأمر الإشارة الحالة : وسار بسيرة

<sup>(</sup>۱۱۲) انظر الترطاس ، ص ۳۲ ، و تارن ابن خلدون ، ج ٤ ص ٤ ، والاستقصا ( ط ، الدور البيضاء ) ، ج ١ ص ١٧٤ ( حيث يقول انه لقب بحيدرة على ثقب على بن أبي طالب ) ، (١٦٤) البكرى ، ص ١٣٤ ،

<sup>(</sup>١٦٥) ابن عدادي ج ١ ص ٢١١ : حيث يجعل الذي يل بعد محمد بن ادريس هو ابته حيى بن محمد أحر على ووريقه في الملك .

<sup>(</sup>١٦٦) القرطاس ء من ٣٢ ٠

<sup>(</sup>١٦٧) القرطاس ، ص ٣٣ •

بابية وجده ، في : المدلوالفضل، والدين ، والحزم واقامة الحق، وتاسيس البلاد ، وتمع الأعداد ، وضبط البلدة والنقور ، (١٦٨) • والمقسود بتأسيس البلاد مو عمرانها وزيادة تحضرها • أما عن ضبط البلدة فالمقسود بها مدينة فاس قاعدة الدولة ، وما كان اليها من الأعمال ، مما يقع تحت الحكم الباشر اللامام • بينما يقصد بالثغور أقاليم الدولة الادريسية المحيطة باعمال فاس مما كان يقع عب ادارتها ، وأقرار الامور فيها ، وحمايتها ، على من كان في سحكمها من عمومة على وأبناء عمومته من أمراء الأدارسة ، الذين اطلق عليهم اسم د الحسنين » ، كما عرقوا أيضا د بالقرضين » (١١٩) •

وهكذا عرفت البلاد في عهد على نوعا من الاستقرار لم تعرفه من فبل ، وتمتع الناس بالأمن والدعة ، الى أن وافته منيته في شهر رجب من سنة ٢٣٤ه/ يناير ٨٤٩ م ، وولى أخوه يحيى بن محمد بعد ملك دام١٣ (ثلاثة عشر ) عاما (١٧٠) .

## ه ـ يحيى بن محمد بن ادريس ( ٢٣٤ ه/ ٨٤٩ م ـ بعد ١٤٥ ه/ ٢٥٩م ) :

رغم أهمية رواية البكرى بالنسبة لتاريخ الدولة الادريسية ، فمنالواضح أن البكرى يخطئ عندما يقول ان الذي خلف على بن محمد ، في ملك فاس هو ابن أخيه يحيى بن يحيى بن محمد (١٧١) ، اذ المعروف أن الذي خلف عليا هو أخوه يحيى بن محمد ، وان أبن هذا الأخير ، وهو يحيى بن يحيى بن محمد، خلف والده فكان سادس الأدارسة ، وهذا ما يتضح من رواية القرطاس الذي يلخصه ابن خلدون(١٧٢) \* أما ابن عذارى فأنه الى جانب اسقاطه على ابن محمد ووضعه بدلا منه يحيى بن محمد ، فأنه يضع أحداث ابن هذا الأخير بوهو يحيى بن يحيى بن محمد ، فانه يضع أحداث ابن هذا الأخير بوهو يحيى بن محمد ، في موضع والده ، فكانه أسقط أيضا عهد

<sup>(</sup>۱۲۸) القرطاس ، س ۲۲ \*

<sup>(</sup>١٦٩) عن تسمية الأدارسة بالترشيق ، انظر البكرى ، ص ١٣٢ ٠

ر ١٧٠) القرطاس ، ص ٣٢ ، وقارل ابن خلدول ، ج ١٠ ص ١٥ اللَّدى يفخُمن القرطاس طيسا يتملق بتاريخ الأدارسة فيقول في عهد على بن محمد : قلم بالمرد الأدارسة فيقول في عهد على بن محمد : قلم بأرد الأولياء ، والحاشية عن المرب ، وأوربة ، وسائر البربر ، وصنائح الدولة وبايموه غلاما مترعرها ، قلموا يأمره واحسدوا كلالته وطاعته لكانت آيامه شير آيام » •

<sup>(</sup>۱۷۱) البكري و من ۱۲۴ ته

<sup>(</sup>١٧٢) القرطاس ، ص ٣٢ ( المير ، ج ٤ ص ١٩ ) ٠

يعيى بن محمد ، وهذا ما سنشير اليه في موضعه(١٧٢) .

وهكذ عهد على بن محمد لأخيه يحيى بن محمد بن آدريس الدى صار الإمام الخامى وفي عهده تقول رواية القرطاس انه سار بسيرة أحيه وأبيه وجده (١٧٤) بمعنى انتهاج طريق المدل والفضل والدين واقامة الحق ، الى حانب الحزم في ادارة البلاد وحماية الثفور و أما أكثر ما يستقطب اهتمام ابن أبي زرع في أيام يحيى بن محمد ، فهو ازدياد تحضر فأس ، وكثرة عمارتها ، وبناء ضواحيها الجديدة و فقد وقصد اليها الناس ، من : الأندلس، وافريقية ، وجميع بلاد المغرب ، فضاقت بسكانها ، فبنى الناس الأرباض يخارجها و (١٧٥) ولقد اهتم الأمير يحيى بتزويد عاصمته بالمباني ذات المنافع. العامة ، وخاصة الحمامات التي زهت بها مدينة فاس ، وكذلك الفنادق التي القيمت لخدمة الواقدين على المدينة من التجار وغيرهم (١٧٦) و

# يناء جامع القروبين (٢٤٥ ه/ ٨٦٠م ) :

أما أشهر المبانى التي أقيمت في فاس على عهد الأمير يحيى بن محمد ابن ادريس ، والتي ظلت مفخرة العاصمة الادريسية حتى أيامنا هذه ، فهو جامع القرويين ، والحقيقة آنه مع اتساع المدينة المزدوجة بعدوتيها ، ونشأة الأرباض الجديدة حواليها ، كان من الطبيعي أن يزداد اتساع كل مسن جامعيها العتيقين ، وهما جامع عدوة القرويين المعروف بجامع الشرفاء ، وجامع عدوة الأندلسيين المعروف بجامع الأشياخ ، بل وان تظهر الحاجة الى بنساء مصاجد محلية جديدة تلبى حاجة المصلين الذينكانت أعدادهم تزداد مسع ازدياد حجم المدينة وكثرة الوافدين على أحيائها من كل انحاء المغرب ، ومن الأندلس ، وهكذا تم بناء جامع القرويين في سنة ٢٤٥ هم/ ٨٦٠ م على عهد يحديد ، ولكن على أنه جامع « محلى » صغير (١٧٧) .

#### صاحبة البثاء: فاطمة القيروانية:

ولى بناء الجامع يقول ابى زرع صاحب كتاب القرطاس ان مولمْمه ، حين بنيت مدينة قاس ، كان « فضاء : يعمل بها أصناف الجبى ، وبهسا

<sup>(</sup>١٧٢) أنظر قيما بعد ص ٤٦٨ ( عن يحيى بن يحيى ) ٠

<sup>(</sup>١٧٤) القرطاس ۽ من ٣٢ -

<sup>(</sup>١٧٥) القرطاس ، من ٣٢ ، وقارل ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱۷۹) القرطاس ، ص ۳۲ ، وقارن ابن خلفون ، ج ٤ من ۱۹ -

<sup>(</sup>١٧٧) للس المبدر ، وقارق زمرة الآس ، من ٣٤ ـ ٣٠ -

أيضا أصناف من الشجر ، لرحل من هوارة عن رائده ، وعندما أتي وقد المن القيروان الى الامام ادريس بن ادريس ، بعيالهم وأولادهم ،أنزلهم حول ذلك المؤسم من عدوة القروبين (۱۷۸) ، ألتى نسبت اليبم • ويسب بناء الجامع الى سيدة قيراوبية من هؤلاء الواقدين ، توصف بالبركة والصلاح ، مي أم القاسم عاطمة بنت محمد العبرى القيروابي • وكانت السيدة فاطمة قسد استقرت في دلك الموضع من عدوة القروبين بصحة ذرجها وأخت كانت لها وراضح من النص أن العائلة القرضية الأصل كانت موسرة ، وأنها كانت قد حملت معها ثروتها من القيروان • فعندما توفي زوج السيدة قاطمة ،وكذلك أختها « ورثت منهما مالا جسيما ، حلالا طبيا ، ليس فيه شبهة ،لم يتغير بيع ولا شراء ، فأرادت أن تصرفه في وجوه البر وأعمال الخير ، فعزمت على بناء مسجد ، (۱۷۹) •

#### المال الحلال الصرف:

ونلاحظ أن اصرار النص هما على أن المال الذي استخدم في بناءجامع القروبين كان حلالا طيبا ، لا تشوبه شائبة حتى من بيع أو شراء ، مما يسترعي الانتباء فعلا ، اذ الحقيقة أن أهل المغرب ، وكذلك الأندلس ، كانوا متشددين في أمر سلامة الأموال التي تخصص لبناء المساجد عندهم ، بشكل لا نجد له نظيرا في المشرق ، وكانت أحسن الأموال التي تبنى بها المساجد عندهم هي أموال المقانم المأخوذة في الجهاد ، مما طهرته سيوف الشجعان وزكته دماء الشهداء في ميادين القتال ، وهذا ما سيحدث عندما شرع في توسيع نفس المهام ، عند ما غلب عبد الرحمن الناصر على بلاد العدوة ( المغرب ) ، فبعث و بمال كثير من أخماس غنايم الروم ، لهذا الغرض (١٨٠). ،

<sup>(</sup>۱۷۸) القرطاس ص ٣٣ ـ سيت يقرد ان أبي زرع نصلا كاملا عن تاويخ جامع القرويين منذ بنائه سنة ٢٤٥ هـ/ ٨٦٠ م ، ال أيام تأليفه لكتابه سنة ٧٣٦ هـ/ ١٣٣٦ م ، ينتهى في ص ٤٦ ـ وقارل تلخيص ابن خلدول ، ط ، يروت ، ج ٤ ص ٣٩ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>۱۷۹) الترطاس ، ص ٣٣ - ٣٣ - ويضيف صاحب الترطاس رواية أخرى ، تقول ان اخت السيئة قاطعة - التى عرفت أيضا يأم البني - كانت تسمى مريم ، وأنه كان لها فضل بناء د جامع الأندلس » ، هو الآخر ، د من مال حلال طيب مرووت عن والدها واختيهما ( ففس المسفحة ) ، مما يحملما نظن أن تلك الرواية الأخيرة ، ما هي في حقيقه الأهر إلا تحرير للرواية الأولى ، قصد بها تكريم جامع الأندلس أيضا ، ولا نريد أن تشير الى أنها ديما شككت في محة الرواية الاولى الخاصة بالسيدة فاطعة وجامع التروين .

<sup>(</sup>١٨٠) القرطاس ، ص ٣٤ ، وفي التشدد والتدقيق في طهارة الأحوال اللافعة الأعمال. التجديد والزيادة في السحد ، ما تذكره الرواية من دفض قاض قاس اللقيه أبي عبد الله ==

والمهم ان السيدة قاطمة اشترت موصع الجامع بدلك المال الموروث خلالا طببا ، وشرعت في حقر الأساس والبناء في يوم السبت مستهل رمضان المعظم سنة ١٤٥٥ هـ/٣٠ توقمبر ١٥٥٩ (١٨١) ، أي في السنة الثانية عشرة من المامة يحيى بن محمد بن آدريس •

#### عواد البناء الحلال الصرفة:

وفى نطاق فكرة استخدام المال الحلال الطيب ، الذى لا تشويه شائبة، ولا تناله شبهة ، تقول الرواية ان حجارة الكدان ائتى استخدمت فى البناء ، وكذلك الطابية ( الملاط ) اتت من نفس ارض الجامع ، حيث « حفرت « السيدة ) فى وسطه فصنعت كهوفا ، واقتطعت منها الكدان ، واخرجت منها التراب والحجر والرمل الأصفر الطيب ، فبنت به الجامع المذكور كله حتى تم ، ولم تدخل فيه من تراب غيره » (۱۸۲) ، والأمر كذلك بالنسبة للما، الدى استخدم فى البناء فقد حفرت السيدة الصالحة فى ارض الجامع بئرا ، هى الموجودة حاليا فى الصحن ، « فكان البناؤون يسقون منها الماء لبناء الحامع الكرم ٠٠٠ لم تصرف فيه سواه ، احتياطا منها ، وتحريا من الشبهة ، وطلت فاطمة القروية صائمة الى أن تم تشييد الجامع (۱۸۲) ،

#### حجم الجامع الأول واقسامه :

وبطبيعة الحال كان المجامع الذي بنته فاطمة القروية صغيرا ، اذ احتوى على أربع بلاطات آى أروقة عرضية موازية لحائط القبلة وصحن صغير . وذلك حسب رواية أبى المقاسم بن جنون في تفسيره في تاريخ مدينة فاس (١٨٤) ، اما عن درع الجامع فيورد صاحب القرطاس رواية تقول ان طول حائط القبلة ، وهو طول البلاطات ، ما بين الحائط الغربي والحائط الشرقي للجامع ، كان يبلغ ١٥٠ ( مائة وخمسين ) شبرا ، وأن محراب الجامع كان في الموضع

حسمت بن دارد ما عرضه عليه امر المسلمين على بن بوسف بن تاشفين من آن تكون النفقة بن بيت المال ، اد قال القاشى : « سال الله أن يتنبها عنه من مالها الذى يجمع من احباسها الواقافها ) بآيدى الوكلان سرائده سرائده الوكلان سرائدى سرائدى الوكلان سرائدى الو

<sup>(</sup>١٨١) الترطاس ۽ ٻن ٣٣ ( ڙهيءَ الآس ۽ حن ٣٥٠) -

<sup>(</sup>١٨٢) الترطاسُ ، ص ٣٣ ( زهرة الآس ، عن ٣٥ ) -

<sup>(</sup>۱۸۲) الترطاش ، ش ۲۲ -

الأرطاس و ص ١٨٤٠ -

الذى تعلل عليه الثريا ، على أيام المؤلف (١٨٠) ، في أدائل الآر : الشامن الهجرى (١٤٠ م) ، بمعنى انه كأن في موضع منتصف بين الصلاة حينند و تضيف فس الرواية أن السيدة فاطمة بنت في الجامع صومعة غير مرتفعة ، أي مناسبة لحجم البناء ، وذلك في الموضع الذي كانت توجد فيه القبلة و التي على عبد صاحب روض القرطاس (١٨٦) .

#### الزيادة في الجامع على عهد زناتة :

وبقى جامع فاطمة محليا إلى أن انقضى ملك الإدارسة فى قاس • وعندمه آل حكم المدينة إلى زناتة تحت رعاية الأمرين في الاندلس ، وضاق مسجد الشرفاء الجامع بالمصلين زيد فى جامع القروبين زيادة كبيرة ونقلت اليه الخطبة ، بعد أن « صبعوا به منبرا من خسب الصنوبر ، وذلك فى سنة الخطبة ، بعد أن « صبعوا به منبرا من خسب الصنوبر ، وذلك فى سنة ٥٣٥ م ، ١٩٥٧م (١٨٧) ، وهذا ما سنعود اليه فى موصعه ( من الجزءالثالث ) ،

وبعد بناء القرويين لا نجد ذكرا للأمير يحيى بن محمد الذى يمكن تلخيص عهده ، فى حسنالسيرة ، وانتشار الأمن والدعة بين الناس ، مما أدى الى نهضة عمرانية طيبة شهدتها فاس التى زهت بمساحدها ، وفنادقسها ، وحماماتها - وكان للامير نصيبه فى هذه النهضة - وكذلك أرباب الدولة والمتيسرين من الناس - وعندما توفى يحيى بن محمد بن ادريس خلفسه فى الامامة ابنه وسميه : يحيى بن يحيى فى تاريخ لا تحدده لنا المصسادر الأساسية -

(١٨٥) الترطاس ، ص ٣٣ ( رهرة الآس ، ص ٣٥ ) ... وتلاحظ هنا ان الرواية اهتت. متياس بلاطات الجامع التي تمادل طول صغوف المسلبن ، وأصلت ذرع عبق بيت السلاة اللذي يمادل متياس عرض البلاطات الاوبعة ، مما كان يسمح بمعرفة عدد المسلبن الذين كان يمكن. للمسجد احتواءهم في ذلك الوقت عن طريق حساب عدد صفوطهم .

<sup>(</sup>۱۸٦) این آبی زرع ، س ۳۳ ۰

<sup>(</sup>١٨٧) النرطاس ، ص ٣٣ \_ وقول نفس الرواية أن الزنائية زادوا آيفسا لى جامع الاندلس زيادة كبيرة ، و حدودها ظامرة باقية ألى الآن ، وقارن أبن خلدون ، ج ع ص ١٩٥ و حيث النص على بناء الصومعة في صنة ١٤٥ هـ ، بعد مائة سنة من اختطاط الجامع - وذلك و حسبا حو منقوش في المحدارة في الركن الشرقي منها ١٠٠ أما عن نقل النقطبة فنبعد رواية آخرى . تقول أن ذلك تم في سنة ٢٢١ هـ/٢٣ م ، على عهد حامد بن يعيي الهملاني ، عامل هبيد الله الشيعى على المغرب ، الذي نقل الخطبة أيضا عن جامع الأشياخ سدوة الإندلس الى جامسين الإندلس الدى نسبته بعص الروايات الى السيدة عربه القروبة أخت المسيعة - فاطمة - ١٠٠٠ كينسة سبقت الاشارة ، هـ ١٧٩ ص ٢٥٥ -

#### ٦ - يحيى بن يحيى بن محمد بن ادريس :

#### مُقرة فاحصة في المسادر:

والحقيقة انه ممنا يسترعى الانتباه أننا لا نفتقد ... منذ الآند التوقيت الدقيق ، الخاص بولاية الأثمة وبوفاتهم ، وبتحديد عهد كل أمير بالسنوات والأشهر والأيام ، وهو الأمر الذي اهتم به المؤرخون كثيرا ، بل أننا نفتقد أية اشارة الى التوقيت أو التأريخ فيما يتعلق بوفاة يحيى بن محمد ثم بولاية ابنه يحيى بن يحيى ، وهو الأمير الادريسي السادس وكذلك من أتى بعدهم من الأمراء ، وغياب التحديد التاريخي هذا يدعو ، في أغلب الظن ، الى الشك في صحة ترتيب أمراء الأدارسة الذين يلون على بن محمد ، وهو الأمر الذي يؤيده اختلاف كل من البكرى وابن عدارى وابن ابي زرع فيمن أتى بعد على بن محمد ، كما سبقت الاشارة ، ويحن نظن أن ألأمر اختلط على البكرى عندما ذكر ولاية يحيى بن يحيى بن محمد بعد ولاية على بن على البكرى عندما ذكر ولاية يحيى بن يحيى بن محمد بعد ولاية على بن محمد ، بدلا من وضعها في موضعها الصحيح هنا ، ولهذا حاول تبرير هذا اللبس ، فقال : أن يحيى بن يحيى بن محمد ، كما رأينا ،

ولقد سرى اللبس الى ابن عذارى عندما أسقط عهد على بن محمد ، ووضع مكانه أخاه يحيى بن محمد ، ولكن الأمر اختلط عليه ، مرة أخرى ، عندما سجل أحداث المملكة الادريسية في عهد يحيى بن يحيى بن محمد ، على أنها جرت في عهد والده يحيى بن محمد (١٨٨) ، وهذا ما يتضع من المقارنة مع البكرى وصاحب روض الترطاس الذي يأخذ عنه ابن خلدون .

#### تقسيم الملكة :

والذي يسترعى انتباه كل من البكري وصاحب القرطاس هو البهاية القصصية التي ختم بها يحيى في يعنى حياته السياسية في بعض حمامات فاس و مكذا لا تجد اشارات الى الحياة السياسية في عهد الأمير الا في ابن عذاري و يغنى بداية امارة يحيى بن يحيى ، قسم المبلكة الفاسية الى ثلاثية قسام أدارية عهد بها إلى أعمامه وأخواله على الوجه التالى :

<sup>(</sup>۱۸۸) انظر ابن عداری ، ج ۱ ، س ۲۱۱ -

- ١ \_ القبلة من مدينة فاس الى أغمات ، وعهد بها الى حسين ، منهم ١
- ٣ ــ المشرق من مدينة فاس الى مكناسة وهوارة وصريته ، وولى عليبا داود •
- ٣ \_ المفري من مدينة فــاس ال لهانة وكتــامة ، وعهد بها الى القاسم (١٨٩) \*
- ٤ \_ وبذلك تبقى المنطقة الرابعة الى الجوف أي الشمال من قصبة الديار الادريسية فاس ، ونظن أنها كانت تابعة لادارة يحيى بن يحيى ، أي لحكم الحكومة المركزية مباشرة -

وتضيف رواية ابن عداري الى ذلك أن يحيى بن يحيى : و تشاغل عما كان يحق عليه من سياسة أمره ، وأن اخوته انتهزوا الفرصة ، فملكوا أنفسهم واستأثروا بحكم ولاياتهم ، واستمالوا القيائل ، وقالوا لهم : انما نعن أبناء أب وأحد ، • وانتهى الأمر فعلا باستقلالهم عن فأس ، أذ « قدمهم البرير على أنفسهم ، تقديما كليا ، كما تقول الرواية (١٩٠) .

# نهاية يحيى بن يحيى في مغامرة تسائية في بعض حمامات فاس :

وواضح من النصوص ان حياة اللهو التي أخذت تعرفها قاس ، نقلا عن عاصمة الخلافة بغداد في المشرق ، أو عن طريق قرطبة عاصمة الأندلس ، استبدت بالأمير يحيى بن يحيى ، فانصرف الى التمتع بمباهج الحياة ، من (لانهماك في الشراب ، والهيام بالنساء (١٩١) · والظَّاهر أنَّ الحمامات في فاس ، مثلها مثل الحمامات في العواصم العربية الأخرى ، كانت قد أصبحت من المؤسسات الهامة في حياة المدينة • فقد كانت تقوم بدور رئيسي في نظافة أهل المدينة والمحافظة على صحتهم ، كما كان لها دورها كمراكسز اجتماعية وثقآفية يستفيد منها الجميع رجالا ونساء من مسلمين وأهل ذمة ٠ ومكذا كانت هناك أوقات معينة تخصص فيها الحمامات لاستقبال النساء ، وكانت تلك قرصة يحاول فيها العابثون من الشباب ، ممن تستهويه-م المغامرات النسائية ، تحقيق بعض مآربهم الخبيئة ، وكأن بعضهم لا يتورع

<sup>(</sup>۱۸۹) انظر ابن عداری ، ج ۱ ص ۲۱۱ -

<sup>(</sup>۱۹۰) این عذاری ، ج ر سل ۱۱۱ •

<sup>(</sup>۱۹۱) این عداری ، ج ۱ س... ۲۱۱ - ۳۱۱ ، وانظر این خلدون ، ج ۶ س ۱۹ (رسیت غاساه السيرة وكثر عنته في الحرم ) \*

عن استخدام أساليب عربية من التمويه كالتخفى فى ذى التساء مثلا ... رمو الأمر المروف .

والظاهر أن أميرنا يحيى بن يحيى بن محمد تشاعل عن سياسة دوله بالاستفراق في اللهو والشراب والغرام بالنساء الى حد العبث فيملا ،والغروع عن المالوف و فلقد أساء السيرة ، كما تقول رواية القرطاس ، وهام بفتاة من بنات اليهود ، اسمها حقة ، توصف بأنها كانت من أجمل نساء عصرها ، وتهور يحيى في هيامه بالفتاة حتى دخل عليها الحمام ، في عقلة من المشرنين عليه ، وفسلت المحاولة الحمقاء في الوصول الى جمال اليهودية الفاتنة ، اذ استغاثت فبادر اليها الناس ، ولم يفلت الأمير العايث الا يشتى الانفس ، بعد أن انكر الجميع عذا الفعل الفاضع ، وتغير عليه أهل مدينة فاس (١٩٢)،

#### تحرك أهل فاس :

#### ما بين الثورة والأمر بالعروف :

وكانت المفامرة النسائية المستنومة سببا في هلاك يحيى بن يحيى و فلقد اسنغل موجة السخط الشعبى في فاس أحد زعماء العرب ، وهسو عبد الرحين بن أبي سهل الجدامي ، الذي سار على رأس العامة نحو القهر الأميرى ، وهم يزمعون التخلص من أميرهم الفاسق والظاهر أن يحيى الذي جلله العار ، لم يجد من يدانع عنه من جنده أو أصحابه ، حتى أن زوحته التي غرد بها وهي قريبته : عاتكة بنت على بن عمر بن ادريس ، اشفقت عليه من القتل ، ونصحته بالفرار الى عدوة الأندلس (١٩٢) .

واذا كانت الروايات تجمع على أن يحيى بن يحيى مات في عسدوة الدلس في نفس الليلة التي فر فيها ، مما يمكن أن يفهم منه أنه مات أسى المة ، كما يظن صاحب روض القرطاس (١٩٤) ، فأغلب الظن أنه مات متأثرا

<sup>(</sup>۱۹۲) الترطاس ، ص ۵۱ ، البكرى ، ص ۱۲۶ (حيث تجد اسم اليهودية د حنة » ) ، عذانى ، ج ۱ ص ۲۱۲ (حيث ينسب الرواية حظ ، كما اشرنا ، الى يعيى بن محمد ) ، (۱۹۳) القرطاس ، ص ۱۵ ، المكرى ، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۵ تحيث يقولي الرواية الله فر بنرج ممه زوجته ماتكة ، ردار، ابن شلمون ( ج ٤ ص ۱٥ ) الذى يتورع من التعميل للا : « رئارت به المامة لمركب شميع آتاه » ،

<sup>(</sup>۱۹۹) انظر الترطاس ، س ٥١ ، البكرى ، س ١٢٥ ، ابن عدارى ، ج ١ ص ٢١٢ ، ابن خدون ، ج ١ ص ٢١٢ ، ابن خدون ، ج ٤ ص ١٦٢ ، ابن خدون ، ج ٤ ص ١٦٢ ، ومارى السلامة ، ) . أسما للبلته ، ) .

تعراحة ، وهو يفر أمام مطارديه من أهل عدوة "عروبين ﴿

#### عبد الرحمن بن ابي سهل يتغلب على فاس :

وبعوت يحيى بن يحيى فى عدوة الأندلس سقطت فاس ، ثمرة ناضجه ، بين يدى عبد الرحمن بن أبى سيل ، الذى بدأ آمرا بالمروف وصاد ما بين ليلة وضحاها متغلبا على عاصمة الحسنين فى المغرب ولكن عاتكة زوجة بحيى بن يحيى لم تقف مكتوفة الأيدى ، بعد أن فشلت تصيحتها لزوجبا بالفراد أمام خصومه ، فكتبت الى أبيها على بن عمر بن أدريس ، والى بلاد صنهاجة وغمارة فى اقليم الريف ، تخبره بما حدث فى فاس : من الثورة على زوجها ، وتغلب عبد الرحمن بن أبى سهل على المدينة ،

انتقال الملك الى بيت عمر بن ادريس:

#### ٧ ــ على بن عمر بن ادريس اماما :

وكانت قرصة استغلها على بن عمر ، فجمع جيوشه وحشمه ، وقصه الى مدينة فاس والظاهر آن عبد الرحمن بن ابى سهل اكتفى بتسليم الماصمة للأمير الادريسى دون مقاومة ، آذ لا تشير النصوصى الى أعمال حربية بين الطرفين ، مما يعنى أن الثائر الجدامي لم يعدل في مطالبه ، إلى أكثر من : اقامة العدل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهكذا فتحت عدوة القرويين أبوابها الى على بن عمر ، كما رحبت به عدوة الأندلس بعد ذلك ، فأصبع ميدا لمدينة فاس شقيها على ضفتى النهر (١٩٥) و وباستقراز على بن ميد في فاس دانت له كل بلاد المغرب ، وخطب له على حميم منابرها ، وبذلك انتقلت (مامة الأدارسة من بنى محمد بن ادريس آئى بنى عمهم عمر في ابن ادريس آئى بنى عمهم عمر

وللأسف تغفل مصادرها الرئيسية كالبكرى وابن عذارى الاشارة الى

<sup>(</sup>۱۹۹) انظر البكرى ، من ۱۲۰ ، ابن عدارى ، ج ۱ من ۲۱۷ ( حيث يتول النص الله دخل عدوة الترويين ) ، وقارت الترطاس ، من ۱۰ ، ( حيث ينمن على دخسول عبر عادوة الترويين و۱۷ ندلس ) .

<sup>(</sup>۱۹۹۱) الترطاس ، س ۱۰ ، الیکری ، س ۱۲۰ ، این عثاری ، ج ۱ س ۲۹۲ ، این خلاول ، ح ۶ س ۱۹۰ ( حیث یتول ان الذی استدی علی بن عبر هم آهم الدولة من العرب والرال ) •

تواريخ تلك الأحداث ، كما لم يستطع صاحب روض القرطاس ، عندما حاول تحديد ولاية على بن عمر ،الأالقول : انه بويع بعد وفاة يحيى بن يحيى انن محمد ، مع أنه كانت قد حدثت أحداث مهمة فيما بين وفاة يحيى وقدوم على الى فاس ، بينما نجد بياضا فى موضع التاريح فى عبر ابن خلدون ، مما يعنى أن المؤرخ كان يرجو أن تسنيج له العرصة ، فيما بعد ، لمرفة الماريخ وتسجيله ، وسيظل الحال على هذا الموال من افتقاد النواريخ والتحديدات الزمنية الى سنة ٢٩٢ ه/ ٤ س ٥٠٥ م ، وهى السنة التى هلك فيها يحيى بن القاسم ، المشهور بالعوام ، الذى خلف على بن عمر فى امامة فاس ، اثر الثورة الخارجية الجامحة التى عصفت بملكه ،

#### الأندلس والفكر الخارجي:

# عبد الرزاق الفهرى الصفرى ، واستمرار هبوب رياح الخارجية من الاندلس الى المنسرب ،

فاذا كان على بن عمر قد وصل الى الملك عبر الثورة الشعبية التى ترعبها أحد رؤساء العرب من الحذاميي ، وهو عبد الرحس بن أبي سهل ، احتجاجا على سوء سلوك يحيى بن يحيى بن محمد ، فان ملكه هذا قد ضاع فى ثورة عارمة أخرى ، قام بها السربر مى الخوارج بقيادة أحد رعماء العرب من الفهريين ، هو عبد الرازق المشهور بالمخارحى • والدى يلفت النظر فى تلك الثورة ، هو ما يقوله الكناب ، من : أن صاحبها عبد الرزاق أصله من بلاد الأندلس ، من مدينة وشقة (١٩٧) ، فى اقليم الثغر الأعلى ، فيما وراء سرقسطة وحوض الابره • فذلك يعنى أن بلاد الأندلس اذا لم تكن أرضا صالحة لئمو مذاهب الخوارج ، تماما كما كان حالها بالنسمة لمذاهب الشيعة ، فانها نجحت مذاهب الخوارج ، تماما كما كان حالها بالنسمة لمذاهب الشيعة ، فانها نجحت لمذوقت مبكر فى بدر بدور الخارحية فى أرض المغرب ، بل وكذلك المذاهب لنحرفة التى سميت بالزندقة والكفر •

مكذا يشير الكتاب الى علاقة وثيقة بين طريف ، أول فاتحى الأندلس بن ميسرة المدغرى الصفرى ، أرل كبار ثوار الخوارج فى المغرب ، ثم الى الاقة بين زندقة برغواطة فى اسيم تامسنا وبين رجل برباطى أى من وادى رباط بجنوب الأندلس ، ودلك قبل مجى ، ثائرنا عبد الرزاق الوشستى الأندلس ، والذى تريد أن سرج به من ذلك هو أنه ، اذا كان التشيع لآل

<sup>(</sup>۱۹۷) القرطاس ، ص ۵۱ ، البكرى ، ص ۲۵۰

البيت من الدسنبين قد حل بين بربر المغرب الأقصى محل الفكر الخارحى الصغرى ، بغضل هجرة ادريس الأول ، وما تلاها من اسسرار هجرة العلويين من أقاربه ، ومن شيمتهم ، قان ذلك لم يعن اندثار الحركة المخارجية والفكر الصغرى تماما من بلاد قاس ، فقد كانت الحياة تدب فيه خفية كالجمر تحت الرماد ، وكانت هبة نسيم من هنا أو من مناك تكفى لاشعال جدوته من جديد ، وكانت بلاد الاندلس ، وهى المالكية المتعصية لمذهبها ، تشارك فى الشعال باد الخارجية فى المغرب ، كما نرى ،

#### دعوة عبد الرذاق في جبال فاس:

واذا كنا لا نعرف الظروف التى أد تالى هجر عبد الرزاق بلاده فى ثفر الأندلس الأعلى فى النصف النانى من القرن الثامث الهجرى ( ٦٩) ، فمن المعروف أنه استقر فى الاقليم الجبلى الواقع فى قبلى مدينة فاس حيثكانت تبائل مديونة (١٩٨) ، وهو الاقليم الذى كان تابعا للماصبة الادريسية ، على مسيرة يومونصف يوم منها ، ويسميه صاحبالقرطاس بجبال وبلاو(١٩١١) وأغلب الظن أن عبد الرزاق بدأ دعوته بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، كما جرت العادة عند الخوارج ، بل وعند غيرهم من دعاة الاصلاح ، ومن المرجعان تكون سيرة أمراء الادارسة فى فاس وفى غيرها من البلاد ، تسمح بالاصغاء غيل تلك الدعوة ، بعدما استهوتهم عيشة الترف وانصرفوا للتمتم كلية بمباهج الحياة ،

## دار هجرة او ثغر اندلسي في بلاد الادارسة ، وشقة الجديلة :

والمهم أن دعوة عبد الرزاق لقيت نجاحا في حبال مديونة ، كما تب خلق كثير من بربر غياتة ، وغيرهم من القبائل ، وعندئذ بنى قلمة منيفة كما يقول صاحب القرطاس بجبل سل بجوار بلاد مديونة ، وسمساه وشقة (٢٠٠) ، تعبيرا عن حنينه الى بلاده ، ومسقط رأسه في الثغر ال بالأندلس ، وإعلانا عن أن جهاد النساق من المسلمين لا يقل قدرا عن - الأعداء من المسيحيين .

<sup>(</sup>۱۹۸) البكرى ، ص ۱۳۵ ، وتارت ابن خسلدون ، ج ٤٠ ص ١٠ : حيث القسر « عبد الرزاق مجالتي احداد بها ددلا من « عبد الرازق » ، وفي ط- بيروت ، ۱۹۹۸ ، ص ٣٠ « بحال لمترنة » خطأ ، بدلا من جمال مديونة »

<sup>·</sup> ١٩٩) بالقوطاس ، ص ٥١ •

<sup>(</sup>٢٠٠) أنظر الترطاس ، ص ٥١ ... يحيث يقول ابن أبي رزوع المها كانت باقية بتلك السية على أيامه ، في أواتل القرن ٨ حم/١٤ م \*

#### الزحف من وشقة على فاس :

وعندما اشتد ساعد عبد الرزاق وكر اتباعه راودته فكرة القضاء على دولة العسنين الادريسية ، فسار بقواته بحو الشمال في اتجاء قاعدة الديار ، مدينة فاس ، ونجع عبد الرزاق في دحول مدينة صفروا ، على بعد حوالي ٣٠ ك ، من فاس ، دون صعوبة ، مما شجعه على مواصلة المسيرة ، وعندما استشمر على بن عمر بخطورة الثورة الصفرية المقبلة من الجنوب كالعاصفة ، قرر الخروج للقاء عبد الرزاق ، بعد أن حشد له عسكرا عظيما ، ودارت الحرب منجالا ، بين الجيوش الادريسية وبين حشود الثوار الصفرية، في عدة لقاءات عظيمة ، وانتهت المعارك الدامية بخسائر جسيمة في صفوف القوات الفاسية ، وبهريمة شائنة لعلى بن عمر الذي فر ناجيا بحياته الى الدرات الدولة الادريسية الأول ومادة وجودها ،

### الصغرية يلخلون علوة الأندلس ، وعدوة القرويين تستنجد بيحيي العوام :

والحقيقة انه اذا كان دخول عبد الرزاق الصغرى مدينة فاس ، بعد انتصاره على الأمير على بن عمر ، يبرر عدم التجاء هذا الآخير إلى عاصمته ، وهروبه الى بلاد أوربة ، فأن امتناع القسم الملكى من فاس وهو عدوة القروبين على الثائر الخارجي الذي لم يتمكن الا من دخول عدوة الأندلس حيث خطب له ، يبرر النظر في أن على بن عمر لم يكن موفقا في فرار، بعيدا عن قاعدة ملكه ، فلقد أصبح تقاعسه عن مواصلة النضال في عاس بشابة

متسلام أمام خصمه ، وتسليم بالعجز أمام رعيته · وذلك أن أهل عدوة قروين ، عندما تجحوا في رد الخارجي عن مدينتهم لم يفكروا في عودة رهم الهارب ، بل راسلوا أميرا أدريسيا آخر ، هو يحيى بن القاسم بن ريس ، المعروف بالعوام ، ودعوه الى تسلم مقاليد أمورهم · وعصل يحيى , القاسم الى فاس ، ودخل عدوة القرويين حيث تمت له البيمة بالامامة ، وقع على عاتقه اطفاء نار الفتنة الحارجية (٢٠٢) ·

<sup>(</sup>۲۰۱) أنظر القرطاس ، ص ۱۵ ، البكري ، ص ۱۲۵ ، ابن مقاوى ، ع ۱۱ س ۲۱۲ .

<sup>(</sup>۲۰۲) انظر القرطاس ، ص ۹۷ ، البكرى ، ص ۱۲۹ ، ابن عذارى ، بيد ۱ ص ۲۱۲ ،

اس حلدود ، ج ٤ ص ١٥ ( حيث القراءة « العرام » خطأ عدلا من « العوام » )، -

# $\Lambda$ س يعيى العوام بن القاسم بن ادريس $\Lambda$

# استعادة عدوة الاندلس ، والقضاء على ثورة مديونة وعبد الرزاق :

كانت مبايعة يحيى بن القاسم في عدوة القروبين ، وبقاء عدوة الأندلس موالية لعبد الرزاق الخارجي ، تعنى نوعا من تكريس الانفصال بين كل من الحيين الكبيرين اللذين يكونان مدينة فاس • ويمكن تفسير وقوف عسدوة الأندلس الى جانب عبد الرزاق على أنه نوع من تعاطف أهلها الأندلسيين ، أصلا ، مع ابن بلدهم ثائر وشقة ، فكأن قسمى مدينة فاس ظلا ، بعد حوال قرن من بنائها متشبئين بعصبيتهما الاقليمية ، من : أندلسية وقيروانية • ومن الواضح أن العصبية الأندلسية كانت تمثل المزاج الثورى الحاد ، بينما مثلت العصبية القيروانية المزاج الهادى وميل آلى الدعة ويركن الى الاستقرار •

وهكدا قاد يحيى العوام أنصاره من أهل عدوة القيروان في صراع مرير شد جيرانهم أهل عدوة الاندلس ومن معهم من خوارج مديونة ، ونجع في هزيمة عبد الرزاق الصغرى واخراجه من آلمدينة ، وذلك « في خبر طويل اراى ابن عدارى ــ للأسف ــ أن يعفينا من سرده (٢٠٢) \*

# بيعة أهل عدوة الأندلس ، وتركيبهم العنصرى :

وتقول رواية ابن أبى زرع انه عندما دخل يحيى العوام عدوة الأن بايعه أهلها وجميع من بها من الاندلس الذين نزلوا بها دمن الربضيينه (. مما يقهم منه أن أهل عدوة الأندلس لم يكونوا جميعا اندلسيين أصلا طلت جمهرتهم من المناربة البربر ، مما يزيد فى تفسير استجابتهم لعبدالرومن كان معه من بربر مديونة وغياته وغيرهم ، ولكنه رغم وجود المفارب

<sup>(</sup>۲۰۳) البيان ، ج ١ ص ٢١٣ ، البكرى ، ص ١٢٥ ، وآنظر القرطاس ، س ١٤٥ . (٢٠٤) القرطاس ، ص ١٦ - حيث التراءة الفرضيين ، بدلا من الربضيين ، ،

فقد كان التفرق فى العدوة للأندلسيين من غير شك - يؤيد ذلك ما تقوله الرواية من أن يحيى بن القاسماستعمل على عدوة الأندلس ثعلبة بن متحارب أبو عبد الله ، الذى تصفه بأنه : « من أمل الريض من شاونة هره ٢٠٠٠) .

ولما كان المعروف أن أهل الربض الذي استقروا في فاس عند انشائها، هم قرطبيون ، فأن ذلك يعنى أن ثعلبة بن محارب كان اندلسيا ، وقد على فاس من شدونة في فترة لاحقة وهو الأمر المقبول ، أذ كان نشاط الواقدين من الأندلسيين في المغرب وخاصة في سواحله وفي جزر البحر ، مستمرا منذ عطلع القرن الثالث الهجرى (٩م) ، كما يتضبع من النصوص وخاصة في كتاب البكرى .

## اسرة أميرية اندلسية ، مهلبية الاصل ، لعدوة الأندلس :

والمهم أن يحيى بن القاسم عندما اطمأن الى استقرار الأمور في عدوة الأندلس بفضل ثعلبة بن محارب ، خرج من فاس متتبعا أثر عبد الرزاق الخارجي ، الى أن قضى عليه في حروب عظيمة ووقائع كثيرة ، كما يقهم من رواية ابن أبي زرع (٢٠٦) ، ولم يزل ثعلبة بن محارب واليا على عسبيرة الأندلس في فاس الى أن نوفي في تاريخ لا نعرفه ، وعند ثل عهد الأمير يحيي ابن العوام بحكم العدوة الى ابنه عبد الله بن ثعلبة ، الذي خلفه في الولاية ولده محارب بن عبود بن ثعلبة (٢٠٧) ، مما يعني أن عبد الله بن ثعلبة كان يعرف بعبود (٢٠٨) ، حسب الطريقة المفرية في تحوير الأسماء ،

ولما كأن ولاة عدوة الأندلس هؤلاء من عرب الأزد الذين يتحدرون من مملب المهلب بن أبى صغرة ، كما ينص على ذلك الكتاب ، فأن هذا الأمر يعنى أن يحيى المعوام كأن يدبر لاقرار الأمور في عدوة الأبدلس عن طربق

<sup>(</sup>٢٠٥) القرطاس ، ص ٢٥ ، وقارل ابن حلدون ، ج ٤ ص ١٥ ، الذي ينصي على الن مما أمل الريض يقرطنة ·

<sup>(</sup>۲۰۱) الترطاس ، مِن ۲۴ •

<sup>(</sup>۲-۷) الترطاس ، ص ۹۳ -

<sup>(</sup>۲۰۸ء انظر این حلدوں ، ج ٪ میں ۱۵ ہ

صبطها بایدی أفراد من الاسرة العربیة الشهرة التی كان لها سانها فی محا ما الخوارج فی المشرق و می آلمغرب و قند توالی هؤلاء فی تسلسلیمكن. أن بشبه باسرة أمریة أشمه بتلك التی كونوها فی افریقیة ، علی أدائل ایام العباسیین والتی كان من ابرز أمرائها : عمر بن حفص المعروف بهزار مرد و الال ، ویزید بن حانم الذی ضرب به المثل فی الكرم (۲۰۹) و

وطالت أيام يحيى بن القاسم نى امارة فاس ، وما والاها من البلاد والاقطار والقلاع ، الى سنة ٢٩٢ ه/ ٤ - ٩٠٥ م (٢١٠) ، حيث مات فىالحرب. التى شنها عليه ربيع بن سليمان ، والتى لا يمدنا الكتاب بشىء مسن تعصيلاتها (٢١١) ، وخلفه فى الامامة قريبه يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس الامام ، حفيد عمه .

عودة الامامة الى بني عمر بن ادريس ، ودخول فاس في طاعة الفاطميين :

۹ ـ یحیی بن ادریس بن عمر بن ادریس (۲۹۲ ه/۹۰۵م ـ ۳۰۹ ه / ۲۲۱ م ۱۲۱ م ۱۲۱ م ۱۲۱ م

ويمر الكتاب سريعا على تلك الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة الادريسية، فلا نعرف عن الظروف التي ولى فيها يحيى الرابع بن ادريس الا أنه تقدم ، بعد مقتل بن عمه العوام ، من مدينة الزيتون ( مكناسة ) التي كانت قاعدة ملكه (٢١٣) ، إلى فاس حيث بايعه أهل المدينة بشاطئيها : عدوة القرويين وعدوة الأندلس ، وتمت له الخطبة على منبريهما وعن هذا الطريق أصب يحيى الامام الادريسي التاسع ، ودانت له أعمال المغرب بالطاعة (٢١٣) .

<sup>(</sup>۲۰۹۷) انظر فیما سُستن ، ج ۱ ص ۳۰۱ ۰

<sup>(</sup>۲۱۰) انظر ابن مذاری ، ج ۱ ص ۲۱۲ ، البکری ، ص ۱۲۵ ، ابن خلدی ، ع ص ۱۲۰ ، ابن خلدی ، ع ص ۱۲۰ ، ابن خلدی ، ع ص ۱۰ ، وقارت القرطاس، ص ۲۵ ، الذی اخطأ نی نسخ هذا التاریخ فجمله نی سنة ۲۷۲ م ۵۰ م ۸۰ ۸۰ ۸۰ م ۵۰ م

<sup>(</sup>۲۱۱) تقس المسادر •

<sup>(</sup>٢١٢) البكري ، س ١٣٥٠ ، وقارن ابن خلدون ١٠٠٠ ع ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>۲۱۳) انظر القرطاس ، ص ۵۳ °

#### القييم يحيى الرابع ٤

واذا كان البكرى واين عدارى يمران مرورا خاطفا على عهد يحيى ابن ادريس فيكتفيال بالاشارة الى بدء ملكه سمة ٢٩٢ هـ/٥٠٥ م، ثم الى زوال سلطانه بقلس مصالة بين حيوس قائد عبيد الله المهدى الى فاسن سنة ... ٣٠٥ هـ/ ٩١٧ م، فان الفصل يرجع الى ابن أبى درع صاحب كتاب روض المقرطاس، في جمع بعض المغلومات ، التى لخصها ابن خلدون، عن شتخصية يحيى بن ادريس و وتصور تلك المعلومات يحيى الرابع على أنه أعظم ملوك الأدراسة ، فقد جمع بين : علو القدر ، وبعد الصيت وطيب الذكر ، وقوة السلطان ، كما جمع بين : المبطولة والمسجاعة والحزم ، والصلاح ، والدين ، والورع ، بشكل : « لم يبلع أحد من الأدراسة مبلغه ، · وقوق هذا وذاك :

## موملول الفاطميين الى المغرب الأقصى:

واذا صح ذلك فلا شلك أن بلاد الأدارسة لم تكن حسنة الحظ اذ قدر لها مثل هذا الامام المنالي في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المغرب ، حيث كان الفاطميون على وشك القضاء على دول المغرب القائمة وقتذاك ، ابتداء مي دولة الأغالبة ، وختاما بدولة الأدارسة ، وتوحيدها تحت راياتهم المظفرة ، رفي ظل آل البيت من « الحسينيين » ، هذه المرة .

هكذا حكم يحيى بن ادريس فى فاس من سنة ٢٩٢ ه/ ٩٠٥م الى سنة ٣٠٥ ه/ ٩١٧م من الدارسة ، ه٠٠ ه/ ٩١٧م من حينا قدم مصالة بن حبوس المكناس الى بلاد الادارسة ، خخضع له بعض الطامعين فى ملك الادارسة من زعماء زناتة ، مثل : موسى بن المعافية الذى قدم له المعوقة وحارب الى جانبه (٢١٥) ، وضعف أمامه البعض، حثل : بنى صالح الذين جلوا عن ديارهم فى بلد نكور (٢١١) ، ودافعه البعض مدون جدوى ، مثل : يحيى بن ادريس الذى انهزم أمامه واضطر الى الاعتراف

<sup>(</sup>٢١٤) القرطاس ، سمي ١٣٠ .، يوقارن اين خلدرن ، ج ٤ ص ١٥٠ •

<sup>(</sup>۲۱۵) الترطاس ، ص ۹۳ •

<sup>. (</sup>۲۱۹) البكري ، مي ۱۳۵۰ ۳۰

يامامة عبيد الله (٢١٧) ، فلم تقم له قائمة بعد ذلك ٢٠٠ ، وان كان قد استس في الحكم الى سنة ٣٠٩ ه/ ٩٢١ م • وهي الأس التي سنعود اليها عندما تعالج تاريخ الدولة الفاطمية •

أما عن قيام الفاطمين فنرى ان يكون المدخل الطبيعى له هو رسم مدورة لللاد المغرب قبيل مطلع الفرن الرابع الهجرى (١٠٠٥) ، تبين فيها الدروس المستفادة من البحث في تاريخ الاغالبة والرستميين والمداريين والادارسة على المستوين السياسي والحضارى ، مما يمكن أن يوضع الظروف التي أدت الى سقوط دول عصور الاستقلال الأولى ، وتوحيد المغرب تحت رايات الفاطمين وفوق أسنة رماح الكتاميين وهي الدروس التي يمكن أن تكون مفيذة أيضا بالنسبة لمرحلة ما بعد الفاطميين من عصور الدول المغربية حقا والمستقلة تهاما .

<sup>(</sup>۲۱۷ع) الفرطاس ، من ۴۰ ( ابن خلدون ، ج ۶ هن ۱۷ ) -(۲۱۸ع) البکری ، ص ۱۲۵ ،



# الفصلالسادس

الخريطة السياسية الحضارية لبلاد المغرب في أواخر القرن الم ٢٩/٩



من ذلك المرض الذي قدمناه لتاريخ بلاد المنرب خلال القرن الثالث الهجرى /٩ م يتضع لنا ما يأتى :

#### ٤ ـ الواقع السياسي :

كانت خريطة البلاد السياسية تشتمل ، اساسا ، على أربع دول على :

من المشرق إلى المغرب دولة الأغالبة في آفريقية (أي البلاد التونسية)،
ودولة الرستميين في المغرب الأوسط أو اقليم تاهرت (من البلاد المجزائرية)،
وامارة المدراريين في سجلماسة (تفللت) ووادى درعة (في صحراهالمغرب
الجنوبية)، ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى في منطقة فاس ووادى سبو
والى جانب هذه الدول الأربعة لا ينيغي أن تغفل كلا من مصر الطولونية في
المشرق، والأندلس الأموية في أقصى المغرب فقد كانت لمسر حدودها المشتركة
مع مملكة الأغالبة فيما بين برقة وطرابلس، وكان للاندلس حدودا بحرية
مشتركة مع الأدراسة عبر بحر الزقاق (مضيق جبل طارق) الذي كان
يربط بين العدوتين (الشاطئين): الانريقية والأوربية والمنابي مبكن ملاحظته
مو أنه رغم الستقلال كل من دول المغرب الأربعة فان الاوضاع السياسية في
كل منها كانت رهنا باوضاع البلاد الأخرى، أذ كأنت لأحداث كل اقليم
كما كان لتدخل خلافة بغداد، يصبفتها صاحبة السلطة الشرعية في كل
ولايات الدولة تعليليمة منها عوالما لهياد أن منكل ملموس أو بطريقة خفية،
ولايات الدولة تعليليمة منها عوالما لهياد أن بشكل ملموس أو بطريقة خفية،

حسب منتضى الظروف والأحوال · وهذا ما تحاول الاشارة اليه ، في كل من تلك الدول ·

#### ١ .. دولة الأغالبة :

فقد كاتت دولة الأعالة في افريقية امارة شرعية تابعة لدولة المخلافة وعن هذا الطريق كان لها السلطان المطلق على كل بلاد المغرب ، ابتداء من طرابلس التي كانت تبدآ بها الحدود الادارية الفاصلة بين ولاية مصرالطولونية وبين ولاية المغرب الأغلبية التي كانت تبتد الى آخر الشنمال الافريتي ، بل والى بلاد الأندلس أيصا من الرجهة الشرعية أو النظرية ، أما عن مظاهر تبعية الدولة الاغلبية للخلافة وارتباطها بالحكومة المركزية في بغداد فقد تمثلت ، كما حرت العادة في الرابطتين التقليديتين وهما : رابطة الولاء الروحية للخليفة أمير المؤمنين ، والتعبير المادى عن ذلك الولاء بدقع أموال الخراج السنوية الى ديوان الخلافة في بغداد - وكانت تلك الرابطة المزدوجة في طبيعتيها الروحية والمادية بين الخلافة وأمير القيروان تقوى وتضعف تبعا لأحوالكل من خلافة بغداد وامارة القروان .

فعند تعيين آبراهيم بن الأغلب واليا على انريقية تعهد الأغلبي للخليفة الرشيد بأن يعدل عن تلقى المساعدة التى كانت ترسلها مصر سنوياوقدرها مئة الف دينار ، كمعونة الفريقية ، بل وتعهد على العكس من ذلك بان يدفع أربعين ألف دينار سنويا الى بيت المال ببغداد (١) ، مما يعنى تبعيته الراضحة للخلافة ، بصرف النظر عن كون ذلك نوعا من الاغراء من جانب ابن الأغلب للرشيد حتى يعهد اليه بأمرة البلاد أو الاستقلال بها ، ولقب د الأمير الذي حمله الاعالية يؤيد تلك التبعية للخلافة : فالامارة كما عرفها الفقهاء الذين كتبوا في نظم الحكم ، مثل الماوردي صاحب الاحكام السلطانية ، تعسنى السلطة الدنيوية التي تشمل اختصاصات عسكرية وقضائية ومالية وادارية ، يعهد بها الخليفة لتاثب عنه في الاختصا بات بنفسه مثلما فعل الرشييد عندما ولى ابن غانم ، مباشرة من قبله ، قضاء افريقية قحعله ندا لابن الأغلب (٢) ، كما كان ولى ابن غانم ، مباشرة من قبله ، قضاء افريقية قحعله ندا لابن الأغلب (٢) ، .

<sup>(</sup>۱) اطَارُ فَيِنا سَيِق ، ص ٢٩ ــ ٢٠ وه ١٢ ٠٠

النارة الإحكام السلطانية معالياب العالمتيسفي متعليد المعارة بل البلاد ع

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیتی ، ج ۱ ص ۲۷۵ رم ۱۰۷ .

ربذلك كان الأمير الأغلبى يستمد سلطانه مباشرة من الخليفة ، فكان كل خليفة جديد يجدد العهد للأمير ، كما كان على الامير ، بدوره ، أن يجدد البيعة للخليفة : فيحلف له يمين الولاء والاحلاس ، وتجديد البيعة هو الذى كان يعطى طابع الشرعية لحكم الأمير الذى يستمد سلطانه ، بطبيعة الحال ، من أمير المؤمنين ،

هكذا كان شعار أمراء القيروان الرسمى هو اللون الأسود ، شعار العباسيين : لون الألوية أو الرايات والبنود ، ولون الخلع أى الملابس الرسمية للأمير ولكبار موظفى دولته ، من : الوزراء والقضاة وكبار القواد · ولهذا السبب. كان أول ما يفعله الثوار فنى افريقية مو التخلص من لبس السواد ، كما فعل خريش الكندى الذى ثار على ابراهيم بن الاغلب (٤) ، تماما كما فعل المعارضون للخلافة فى المشرق ، اذ كانوا يلبسون البياض ويسمون بالمبيضة ـ على عكس العباسيين الذين لبسوا السيواد وسموا بالمسودة (٥) ،

أما عن الأموال السنوية التى تعهد بها ابراهيم بن الاغلب ، وهـــذا ما يمثل الرابطة المادية الاقوى ، فمن الراضخ انها لم تكن تدفع بانتظـــام • فابراهيم بن الاغلب نفسه كان ينتظر من الخليفة ان يدفع أرزاق ( مرتبات) المجند العربى ، كما حدث عندما قامت الثورة ضده فبعث اليه الرشيـــد بالأموال التى فرقها فى الجند وهزم الثواد (١) • هذا ولا بأس من الاشارة هنا الى أن ابراهيم بن الأغلب كان يضرب ــ بعد ذلك ــ نقود الخراج هذه خصيصا باسم الخلافة • فهذا ما يفهم من الدينار الذى عثر عليه باسم ابراهيم ابن الأغلب ، والذى ضرب فى سنة ١٩٦١ ه ، وتقش على أحــد وجهيــه ابن الأخلب ، والذى ضرب فى سنة ١٩٦١ ه ، وتقش على أحــد وجهيــه المخليفة الامام ، ( ٧) •

و الحقيقة إنه فيما عدا رابطة الولاء ودفع الأموال المقررة سنويا ع افريقية ، تم يُكنُّ للخلافة أشراف فيعلى على أمراء الاغالبة ، ومكِذا تمت

<sup>(2)</sup> أيض فيما سبق ، ص ٢٥ وه ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر علهوزن ، تاريخ النولة العربية واضمعلالها ، ترحمة محمد عبد المسبد أبو ديدة ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٥٠٣ - ١٠٥ وجهامين، ٢٠ قبي المستحدث مد عكما يلمل الأمود في الاندلس أيضا ادا اتخدوا النون الأبيض شهيلوا الهم، ( أيظر أيني يروفنسال، ١٠ تار أسسائيا الاسلامية ( بالفرنسية ) ج ٢ ص ٢٢٦ - ٢٢٢ °

<sup>(</sup>٦) انظر فيما سيق درس ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٧) أنظر، حسن حسن عبد الوهاب ، الووقات ، قسم ١ من ٤٢٨ ٠

الزيقية بادارة مالية مستقلة ، كما حدث في مصر على أيام الطولونيين ، فلم تتدخل الخلافة في أمورها الادارية ، ولا في نظام توريث الامارة ، الا في يعض الظروف الاستثنائية ، فلقد توارث أمراء الأغالبة ملك افريقية ، كما رأينا ، بطريقة تلقائية دون انتظار أوامر بغداد التي كانت. تجعل ديوان افريقية والمغرب لولاة العهد بهآ ، وقام بعضهم باصلاحات مالية وأعمال تأديبية ، دون انتظار موافقة الخلافة ، رغم ماأثارته من السخط بين الناس (٨) .

ولكن هذا الاستقلال الذي تمتع به الأغالية لم يمنع الخلافة من التدخل قي شئونهم في بعض الأحيان ، كما حدث على عهد ابراهيم الثاني بن أحمد عندما استبد بالرعية وأنزل بالثوار من أهل تونس عقوبات غاشمة سسئة ٢٨٣ هر ١٩٦٨م ، فلقد تدخل الخليفة المعتضد في الأمر ، وعنف ابراهيم بن أحمد ، بل وهدده بالخلع (١) .

وهكذا ، رغم استقلال الأغالية فانهم لم ينسوا اظهار ولائهم ليغداد وارتباطهم بالخلافة حتى آخر أيامهم • فقد كانت الانتصارات الكبيرة للجيوش الإغلبية تبلغ أولا بأول الى بغداد ، كما كان للخليفة نصيبه من المغائليسم والسبى في بعض الاحيان • وذلك كما حدث عند الاستيلاء على قصريائة (كاستروجيوفاني) ، أذ بعث الأمير أحمد بالنبأ الى الخليفة ، كما أهدى اليه بعض الجاريات الصقليات (١٠) • وكذلك ظهر الامتثال لطاعة الخلافة في وقت الشدة ، عندما أحس آخر أمراء الأغالبة زيادة الله الثالث ، يخطر التي تحمل أبياتا من الشمر تعلن الولاء والطاعة لأمير المؤمنين (١١) • هذا التي تحمل أبياتا من الشمر تعلن الولاء والطاعة لأمير المؤمنين (١١) • هذا الملكة الأغلبية • والمثل لذلك أنه عندما تعرضت افريقية في سنة ٤٤٠ هم/ المتوكل بتوزيع ثلاثة ملايين درهم على المنكوبين (١١) • ولقد آدت التنقيبات المتوكل بتوزيع ثلاثة ملايين درهم على المنكوبين (١٢) • ولقد آدت التنقيبات المتوكل بتوزيع ثلاثة ملايين درهم على المنكوبين (١٢) • ولقد آدت التنقيبات

<sup>(</sup>A) أنظر لحيما سبق ، ص ٤٠ ( عن عبد ألله بن إيراهيم بن الأغلب ) ، ص ١٢٧ ( عن أيراهيم

<sup>(</sup>٩) راملر مليما سبق مرسص ١٤٥ ديم ٧٠٠ ٠٠

<sup>(</sup>۱۰) رانظر فیما رسیل د مس ۱۰۰ د ۱ ۲۵۱ .

<sup>(</sup>۱۱) اِنظِر فيما سبق ، ص ۱۹۹ ٠

<sup>(</sup>۱۲) ابن الأثیر سنة ۲۶۰ ج ۷ ص ۳۳ ، ج مارسیه ، ص ۳۳ ، وقارت الطبری ( دخائر لعرب ) ، سنة ۲۶۰ ج ۹ ص ۱۱۲ حی شالقراءة د ثلاثة الاف درهم » خطأ ۰

الأثرية الى اكتشاف نقش فى داخل قبة جامع الزيتونة بمدينة توس يسجل ان ذلك اللجزم من المسجد الجامع بنى سنة ١٥٠ ه/ ٨٦٤ م بأمو الخليفة المستعين و ولما لم يكن هناك ذكر اللامير الاغلبى زيادة الله الثانى أو أبى المنزانيق فى حدا النقش ، الأمر الذى ربما كان نتيجة طبيعية لعداء أهمل تونس لأمراء القيروان ، فان جورج مارسيه يرجع أن دلك يعنى أن البناء تم على نفقة الخليفة كاعلان عن سيبادة بغداد على المغرب واهتمام الخلافة بمصالح الاسلام فى تلك البلاد (١٦) .

هكذا تمتمت الدولة الاغلبية بالاستقلال مع استمرار ارتباطها بالخلافة بعلاقات معنوية قوية ، الل جانب روابط مادية لا إلى بها وان كانت محدودة ويرى جورج مارسيه أن نظام استقلال الولايات في ظل دولة الخلافة ، الذي كانت الدولة الاغلبية أول ماذجه في تاريخ الدولة الاسلامية يمكن أن يشبه بنظام « الدومنيون » (أو « الكومان ولث » ) الذي طبق حديثا ( في الأمبراطورية البريطانية ) ، بل ويرى مارسيه أن الامارة الأغلبية ، في اطار دولة الخلافة هذا ــ الذي كان يشبهه استاذنا الدكتور محمد عبد الهادي شعيرة بالنظام الاتحادي « أو الهيدرالي » كانت تتمتع بوضع أحسن حالا من رضع بلاد الدوميون الحديثة (١٤) •

والحقيقة ان هذا « النظام الاتحادى » كان حلا سعيدا لمساكل كل من دولة الخلافة وامارة افريقية الأغلبية • فمن ناحية انزاح عن كاهل الخلافة ما كانت تعانيه من المتاعب في بلاد المغرب مما وقع على عاتق أمير القبروان ، ومن ناحية أخرى كان استقلال الاغالبة دأفعا للولاية المغربية على التقدم المسكرى والسياسي الذي أدى بدوره إلى الازدهار الفكرى والحضارى •

ولكنه اذا كان فتح صقلية وجنوب ايطاليا وضعهما الى أملاك الولاية الانريقية يمثل ذروة ما بلغته دولة الأغالبة من القوة السياسية والعسكرية، فمن الواضيح أن الأغالبة لم ينجحوا تعاما في اقراد الأمور في داخل حدود

<sup>(</sup>١٣٦) انظل طهر، جلاد البربو ( الحرب ) والمشرق الاستلامي عني العمتم الوسيط ( اللهونسية )، م ١٣٠ - لوعن القبي قبة المريث قائد انظر له هامش ١٤٠ من المجلل عني العن الاسلامي (بالفرنسية ) ، باديل ١٩٦٦ ، رج ١٠ ص ١٣٠ ، وكرسويل ، في المنادة والاشلامية الملكرة ( بالانجليزية ) ، ج ٢٠ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>۱٤) ج مارسیه ، یلاد البرس ( المتأسوب > والمتحرق الاسسلامی فی المصر الوسیط ( بالفرنسیة ) ص ۹۰ \*

مملكتهم ، بصرف النظر عما كانوا يواجهونه من أخطان منافسيهم افئ شرقي البلاد أو في غربيها - اذ الحقيقة أن الحِرب فيما وراء البحاد في أرض الروم لم تسترعب ، بشكل كاال ، كل الحماس العسكرى الذي كان يضطرم في ننوس أهل القبائل من العرب والبربر • وذلك أنه اذا كان الجهاد في صقلية فرصة للأمراء لكي يتخلصوا من العناصر المضطربة والثائرة في البلادس، فان ذلك لم يمنع الاضطرابات الخطيرة التي كادت تودى بالأسرة الأغلبية ، كما حدث في ثورة الطنبذي التي شملت البلاد جميعاً ، فلم يبق بني إيدى الأغالبة الا الشريط الساحلي المتد من سوسة الى طرابلس (١٥) • هذا ، واذا كانت صقلية وجنوب ايطاليا قد طهرت وكانها أرض المغانم والسبى ، أو كانها مورد لا ينضب بما كانت تمد به بيت المآل الاغلبي من خراج المدن والأقاليم الجديدة ، فمما لا شكفيه أن الحرب المكلفة فيما وراء البحر طوال العصر الأغلبي أرهقت البلاد والعباد الذين كانت تضربهم المجاعة والقحط في كثير من الأحيان ، مما شكل أسبابا اضافية لاثارة السخط والثورة . ولا شك أن توالى الاضطرابات من جانب الجند ، وتقابع العصيان من جانب القبائل ، كان وراء الاستبداد الذي ظهر من جانب عدد من الأمراء ، وهو الذى يعسر سياسة العنف والقسوة التي لجأ اليها عدد كبير منهم والتى وكانت السبب فيما ظهر متهم من العجز في مدافعة ثورة قبائل كتامـــة الفاطمية ، وهكذا يمكن القول أن عوامل القوة والضعف تشابكت فيما بينها ، وكانت من أسباب ضعف الدولة الأغلبية \_ سنة الحياة ، وقانون الطبيعة الثنائي الذي يجعل الوجود السوى رهنا بذلك التوازن العجيب: القائم بين المرجب والسالب ، أي بين القوة والضعف ، أو ما يسمى بالخير والشر .

#### ٢ ـ دولة الرستمين :

اذا كانت دولة الأغالية ، بغضل روابطها الروحية والمادية بالخلافة ، هي صاحبة السيادة الشرعية على كل ولاية المغرب من الناحية النظرية على الأقل ، وإذا كانت قد وسعت الملاكها فيما وراء البحر في صقلية وجنوب ايطاليا ، فمن الغريب حقا انها رضيت بأن تزاحمها في قلب بلادها ، افريقية وما يتيعها من إعمال طرابلس ، دولة منافسة جي دولة الرستميين ولكن الحقيقة هي إن دولة المنافسية على المنافسة على المنافسة على المنافلة المنافسة على المنافسية على المنافسة ع

<sup>(</sup>۱۵) انظر فیما سبق ، ص ۱۳۱ – ۱۳۷

أدى الى قيام الأغالبة • وهكذا كانت الدولة الرسنسية الا اضية امامة خارجية أو جمهورية شعبية مستقلة ، ذات نظام وراثى كالمعلانة ، يقرر وجودها والأمر الواقع - من قبل قيام الأغالبة - المعروف عند الفقها، « بامسسارة الاستيلاء ه(١١) ، ويحدد قانونيا علاقة التعايش السلمي مع الامارة الاغلبية الشعرعية •

والغريب في أمر الدولة الرستية أنها كانت دولة بدوية صحراوية شببه هلامية لا تعرف الحدود الواضحة • فمع أن قلب الدولة كان في اقليم ناهرت ، فانها ظلت محتفظة بعلاقات وثيقة بمنطقة جبل نفوسة واقليم طرابلس في شرق المملكة الأغلبية ، وباقليم الصحراوات الحنوبي الغربي في منطقة سجلماسة ( تأفللت الحالية ) ، جنوب المملكة الادريسية ، حيث المدراوين الصفرية الذين ارتبطت بهم بعلاقات قربي وشيجة • وبذلك تكون المدولة الرستية قد فرضت وجودها خلال كيان كل من دولتي المغسرب الكبيرتين : الأغلبية والادريسية ، وهذا ما دعانا الى وصفها بدولة هلامية أي متميعة الحدود •

ولقد استقر واقعها القانوني في منطقة طرابلس بالاتماق الذي تم سمنة ١٩٦ ه / ٨١٢ م بين عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب وبين عبد الرهاب ابن عبدالرحمن رستم (١٧) ، وتأكد هذا الواقع بالمجهودات المستركة التي قام بها الاباضية والأغالبة ضد غزوة العباس بن أحمد بن طولون للمنطقة سنة ٢٦٥ م/ ٨٧٨ م (١٨) .

ولا شك أن قيام علاقات وثيقة بين الرستميين وبين الأمويين فى الأندلس ــ بعد فترة من الترقب (١١) ، حتى أنه عندما قام ثلاثة من أبناه عبدالوهاب ابن رستم بزيارة قرطبة فى سنة ٢٠٦هـ/٨٢٢م لتهنئة الأميرالأموى عبدالرحمن الثانى بنالحكم بالامارة ، تكلف الأمير ، من أجل استقبالهما وتقديم المال

<sup>(</sup>١٦) أنظر الماوردى ، الأحكام السلطانية ، ناب ٢ : تقليد الامارة على البلاد ، فصل المارة الاستيلاه •

<sup>(</sup>۱۷) انظر فیما سیق ، می ۳۱۳ ۰

<sup>(</sup>۱۸) إنظر فيما سبق ، ص ١٣٤ ٠

<sup>(11)</sup> ربقه بفترة الترقب عهد عبد الرحم الداخل حيث كانت بكل من الاماريخ عبد الرحم الداخل حيث كانت بكل من الاماريخ عبد الرحم الداخل والورة ابنية مبليبان وجيد الداخل والورة ابنية مبليبان وجيد الداخل على أحيهما الامر عشام ، لبنا صليبان الى عليبة بينما مساح عبد الله في المفرب طرائه المحلولية الم المزاد على عبد الداخل الموافئيسال من المرائد الرحاب الرحاب الرحاب الرحاب المرائد على المائية المرائد الرحاب المرائد الرحاب المرائد المرائد

والهدايا والمطايا الميهما .٠. حوالى مليون دينار(٢٠) ، لمما كان يثبت قوياعك المملكة الرستمية ، ويزيد في تأكيد واقعها القانونين في نظر الأغالبة ٠٠

هذا ، وإذا كانت قد قامت بن الأغالبة وآلرستميين صراعات خقية ، مثل : ما يمكن أن يكون قد ساهم به الأباضية في الثورات التي عرفتها الدولية الأغلبية وخاصة في أقاليمها الصحراوية ، أو علنية ، مثل : اللقاء الداتي في وقعة مانو سنة ٢٨٣ه/٨٩ م الذي انتهى بكارثة القيائل تقوسة (٢١) ، فان تلك الصراعات لم تؤثر بشكل حاسم على ميزان القوى بن العولتين أو

(۲۰) أنظر برونسال ، تازيع أمبانية الاسلامية ، ح ١ ص ٢٤٤ ساميث المر ( عن ١٠٠٠ حقتس بن حيال ومغرب بن سعيد ) على أن أبناء عبد الوحاب بن وستم الثلاقة كانوا : عبد العبي ودحيون وبهرام " زان الاشين الأحيرين عرقا وهما في طبيريق المودة الي المغريب ييسه وصل عند المغنى الى تاهرت بعد وفاة والدء بسبعة أشهر وولاية أخيه أقلع للاحاسة. ﴿ أَنظِرُ نَاسَ الْمُرْجِعِ ، ح ٣ ص ٢٧٢ ) \* وأنظر المقتسى لابن حيال ، مخطوط كلية الآداب المسور مجامعة الاسكندرية ، ص ١٧٣ . وكانت العلاقات دائسا حسنة يين أمراء قرطبة وبين. المة تاهرت الاناصية ومبحلماسة الصعرية بعصل المداء المشترك للمباسيين أو عمالهم الاغالبة خى الريقية • وهى ذلك يقول ابن حيال . أن رسل الأمير محمد بن عبد الرحمن ( الأوسعم ) كان د وكتبه كتردد الى هذه الطوائب في البحث عن أخبار بني المياس بدار مملكتهم وأشيار. ولاتهم وعمالهم بالشيام ومصر والريقية و فلا بكاد بنيب عليه شيء من حلائلها ، وهكذا ظلت علاقة الحدر والتوحس مين فرطمه والقيروان الى أن تحسست العلاقة بين محمد بن عبد الرجميني والراهيم الثاني الأعلبي فتمادلا الهدايا والطرف بقصل وساطة محمد بن موسى الرازي : والله أحمه وجه عيبي ، المؤرسيل الأمدلسيين ( أنظر المتنبس ، تحقيق محمود مكي ، ط- دار الكتاب. العربي ، بدوت ١٩٧٢ ، النص ، ص ٢٦٥ وما معدها والهوامش ) ، وسيطل الرستميون يعملون . على توثيق علاقاتهم بالأمويين عيالأندلس المدين كانوا يتبثونهم نامتصاراتهم علىالمجوس النورمنديين. تى الوادى الكبير سنة ٢٢٩ هـ /٨٥٢ م ، كما كابوا يقدمون لهم الهدايا في المناسبات مثلما حديث عمد ولاية الأمير محمد الأول حيث تلقى الامام أملح مدية كبيرة من المال • هذا ، وطلت الملاقات الرئيقة على عهد أبن اليقظان حليفته ثم أفاح ، كما لوحظ وجود قواد من الرسمتيين في خدمة إلمراء قرطبة ، على .. محمد بن سعيد بن عبد الرسين بن دستم ، وأخيه عبد الرسيق أو ابته الذي كان من وزواه عبد الرحمن الأوسط ( الثاني ) \_ انظر نفس المرجع ، ج ١ حري ٧٤٥ \_ - 417

ولا شك أن العلاقات الوثيقة بين الأندلس والامامة الرستية سواء على المستوى السياسي. أم المنجلان الآخر ، وهذا- ما يفسر كيف أم المنجلان الآخر ، وهذا- ما يفسر كيف قبل الذن المان المان المنجلان الم

<sup>(</sup>۲۱) أنظر نيما مميق ، مي ١٤١ -

مر نعايش الاجبارى الذى فرضه الواقع على كل منها • والحقيقة ال سم المعالم المنها • والحقيقة السم المعالمة التي عانت منها كل من دولتى الأعالبة والرسنسين، والتي سمت في النورات المبلية والنزاعات المذهبية ، شغلت كلا منهما عن التدخل من الاحرى ، وقادتهما معا الى نفس المصير المحتوم ، من التفكك والوهن، سم مكى الواحدة مهما بحير من الأخرى في مواجهة الحطر الفاطمي •

#### \* - دولة الدرارين :

واذا كان الأمر كذلك بالنسبة لامامة الاباضية في تاهرت ، كان من حسبعي ألا يكون مصير امامة الصغرية الصغيرة في سجلماسة ورآدي درعة ، مي امارة الاستيلاء الصحراوية التي ارتبطت يتاهرت يصلات من القربي حسية وعلاقات من المصاهرة العائلية ، بأحسن حالا .

وهذا ما يفسر كيف أن امارة سجلماسة حاولت أن تقف موقعا وسطا سائقوى المصارعة في المغرب و فرغم العلاقات الوثيقة مع قاهرت اعترف حرازيون بسلطان الخلافه و فعملوا على مداراة الأغالبة حتى قيل أن صاحب محسماسة عندما ألقى القبض على عبيد الله المهدى وهو لاجيء في بلدته كل دلك استجابة لاوامر القيروان او بغداد (٢٢) و ورغم ذلك فقد كانت حدة واحدة ، من و الانقسامات المذهبية والصراعات القبلية ولكل ذلك سبجم سجلماسة رعم اعتصامها بصحراء المعرب الجنوبية في طريق السودان، وموارده سياسمها مع كل من قاهرت والعيروان ، من ملاقاة نفس مصير وسميين على أيدى الفاطمين و

#### ع حولة الأدارسة :

ما عن دولة الأدارسة الحسنية في فاس والمغرب الأقصى ، فقد كانت سمة حاشمية (علوية) . يقرر وجودها الأمر الراقع ـ أى نفس نظام الاستيلاء سبى قامت على أساسه كل من دولتي تاصرت وسجلماسة ، اما الذي كان حدد وجودها القانوبي فكانت العلاقات المتلثة مع كل من دولتي الاستيلاء اساخمتين ، في قاهرت بالمغرب الاوسط ، وقرطبة فيما وراء البحر بالأندلس حيث الامارة الأمرية المروانية ، الى جانب العلاقة مع دولة الاغالبة الشرعية عي القروان .

لقد كمنت قوة الدولة الادريسية في المغرب فيما كان يتمتع به الامام من الاجلال والشرف بصفته سليل بيت النبوة ، مما جعل قبائل أوربة ثم فما للغرب الاقصى تلتف حولة وتكون جميعا عصبية دولته ، التي ترامت الرامة الما عن تلمسان ومبواحل الغرب الاومنط يحتى بلاد السيوس، الاقصى

<sup>(</sup>٢٢) اتطر فيما عد ، في قيام الدولة العاطمية ، ص ١٩٥٠ •

ووادى نفيس ، مرورا بسواحسل بلاد الريف حيث امارة الصالحيين فني نكور(٢٣) والبحر المحيط حيث مملكة البرغواطيين (٢٤) ، وانتشارا خوق الجبال والصحرانات الى تخوم سجلماسة ووادى درعة ولكن الالتفاف حول شخص الامام وحدم لم يكن كافيا للحفاظ على وحدة الدولة وحفظ الاستقرار فيها و ...

حقيقة أن وجود أمام علوي في المغرب أزعج الخلافة وأمير أفريقيه حتى صار التخلص منه ، بطريقة أو بأخرى ، من أعز الاماني في قلوب المسئولين في بغداد ، ولكن الأمر انتهى باستقرار الأدارسة في البلاد ، كما سنبق أن استقر الرستميون في متاهرت ، ومن قبلهم الأمويون في الأندلس الذين انزعجوا بدورهم من قيام امامة علوية مجاورة ، وهذا ما يفسر ظهور - تلك الرواية المصطنعة التي تقول بقيام تحالف هجومي بين. شرلمان ( شارل الأصلم) وبين الأمير الحكم الأول لمواجهة احتمال توسم العلويين نحو أوروبا الغربية (٢٥) • وهو ما يعلل أيضاً سعى امراء قرطبة المدائب في منبيل توثيق علاقات الصداقة مم امارات الخوارج المتاخمة للادارسة في المغرب ، سواء في تاهرت أو نكور وغيرهما • ومع مرور الوقت استتبت الأمور واستقرت الحدود في الشمال الشرقي بين امامة الرستميين وامامة الادارسة عند تلمسان التي تعتبر المحد الفاصل بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى ، ولو أن الحدود مع صفريه سجلماسة لم نكن واضحة في صحراوات الجنوب • ولم تدم فترة الاستقرار طويلا اذ سرعان ما هبت رياح الفتن المذهبية والعصبية وعصفت بالدولسة الملوية ففتتتها بين افراد الأسرة الادريسية الى عدد عديد من الولايات ، ما بين مطيعة لفاس وعاصية لها • وهكذا انتهى الأمر في أواخر القرن الثالث الهجرى بتمزق الامامة الادريسية بن أفراد الأسرة المالكة ، وكان على صاحب

<sup>(</sup>۲۲) عن امارة بنى صالح بن منصور فى مدينة نكور التى "أقينت سنة ١٤٣ هـ/ ٢٧١ م بنقرة سعيد بن ادريس احد حددة صالح وأشهر آمراء تكور على عهد الادارسة هو صالح رابن سميد بن ادريس الذى وبل سنة ١٨٨ مـ/ ١٨٨ م وهيو طويلا حتى سنة ١٤٠ هـ/ ٢٦٨ م و وخلال ولايته الطويلة كان على علاقة طيبة بامراء الأندلس، فشارك فى الجهاد على عهد الأمير عبد الله الثانى ، وكان من الأحداث التسبة التي عاصرها فى أواخر أيامه : تزول البورمنديين عبد الله الثانى ، وكان من الأحداث التسبة التي عاصرها فى أواخر أيامه : تزول البورمنديين المجوس فى سنة ١٤٤ هـ/ ١٨٨ م على نكور وتهبها ومبيى عدد من الأميرات الميالحيات من التنامن أمر الأندلس محمد الأول بن عبد الرحمن المنانى ، مما يشنى علاقات ارتيقة وتبعية مخلصة للاندلس من جانب آمراه نكورة ، كما يتول بروفسال : تاريخ اسبانيا الاسلامية ، منا من ١٤٠٠ مـ ١٤٢٠ مـ ١٤٢٠ مـ عدد المسلامية ،

٠ و١٧٤ عَلَيْ البِيتُ المُؤْمِدِي مِن ١٩٤٠ مِن المُهمِّدِين مِن ١٠٥٤ مِن ١٠٧٠ مِن

<sup>(</sup>٢٥) أنظر برونسال تاريخ أسيانيا الإسلامية ، ج ١ س ٢١٩ ، ٢٨٢ ـ ٣٨٢-٠ وأنظر المتدس ، مغطوط كلية. الأداب المسود معاممة الاسكندرية ، ص ٢٥٠ -

هاس ان يواجه وحده ثورات الخوارج التي هددت العاصمة نفسها ، مثلما حدث في ثوره عبد الرزاق الوشقى (٢٦) ، كما نجحت قيائل زناتة بقيادة ابن أبي العانية ، في اقتطاع مملكة لها ، كانت منافسة لامامة فاس وحليمة للامويين في الاندلس ، ثم ظييرا للفاطميين عسدما تقدموا الى المفسرب الاتص (٢٧) ، قبل أن تعرد الى التحالف ضدهم مع الامويين ، فيما ععد -

#### خلاصة الموقف السياسي:

مكذا كانت دول المغرب الأربعة تعانى فى أواخر القرن الثالث الهجزى/ وم، بشكل عام ، من نفس الآفات التى عانت منها دولة الخلافة ، والتى تمثلت فى الصراعات المذهبية والعصبية ، والانقسام بين أفراد الأسرةالحاكمة ودن ذلك رغم آوجه التباين فيما بينها :

١ ــ من حيث شرعية الحكم الذي تمتع به الأغالبة ، أو واقع التغلب والاستيلاء الذي أقام عليه الرستميون والمدراريون والادارسة ملكهم •

٢ ــ ومن حيث المذاهب الدينية التي اعتنقتها والتي تراوحت ما بين السنة على مذهب مالك وابى حنيفة ، والتشيع المعتدل على المذهب الزيدى، والخارحية ، من : اباضية مقبولة وصفرية متعصية .

٣ ـ وأخيرا من حيث التركيب الاجتماعى الذى كان يضطرد فيه ظهور العصبية المغربية ( البربرية ) كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب ، من مملكة القبروان إلى مملكة فاس \*

ولكنه رغم ذلك التباين فى التركيب العرقى لدول المغرب هذه ، مما كان له أثره فى مسار الأحداث التاريخية فى ذلك القرن الثالث الهجرى ( ٩ م ) ، بل وفى كل تاريخ المغرب العربي: فقد جنعت الدول الثلاث الكبرى ، فى : القيروان ، وتأهرت ، وقاس ، أوجه شبه أساسية تمثلت ، بشكل خاص ، فى كون أسرها إلمالكة مشرقية الأصل سيحدا ما شياركتها فيه بلاد الإندلس الأموية ،

<sup>(</sup>٢٦) انظر فيما سيق ، ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢٧) انظرُ فيما سبق ، ص ٤٧٩ ٠

والحقيقة ان وجود أسر حاكمة مشرقية الأصل ، في : القيروان ، وتاهرت ، وفاس ، كما كان العقال تفي قرطبة ، كان له أهمية خاصة في تاريخ المعرب في دلك المحين ، فقد كان هؤلاء المحكام المشارقة عاملا من عوامل الربط بين بلاد المعرب المعطرفة وبين قلب المعروبة والاسلام في المسرق ، فكانت كل اسرة حاكمة بمنابة عامل جذب تشد الأعوان والأتباع منالمسرق ، عكن المستوين المعرقي والمكرئ ، نخو موطتها الجديد في المغرب ، حكنه سار العرب من بني تعيم نحو افريقية حيث بنو عمومتهم الأغالبة ، وساز الفرس أو العجم ، من عرب ومستعربة ، من افريقية ومن العراق تحو بني جلدتهم الرستمين ، كما شد العلويون الحسيون رحالهم الى قارس والمغرب الإوسط حيث اخرتهم من الادارسة ، وكذلك فعل محبوهم من السيعسة الزينية ، وبذلك كان تيار الهجرة من المسرق الى المغرب عاملا على اقامة نوع من التوازن الذي عدل من خطورة القطيعة السياسية بين الخلافة ودول المتعلين ، ، حفظ الوحدة بين جناحي دولة العروبة والاسلام ، على الستويين العرقي ، باستمرار عملية التعريب ، والفكري ، بانتشار ثقافة المشرق العربي العموم حو والأمر الذي يتطلب شيئا من التقصيل وحضارته على وجه العموم حو والأمر الذي يتطلب شيئا من التقصيل وحضارته على وجه العموم حو والأمر الذي يتطلب شيئا من التقصيل وحضارته على وجه العموم حو وو الأمر الذي يتطلب شيئا من التقصيل وحضارته على وجه العموم حو وو الأمر الذي يتطلب شيئا من التقصيل وحضارته على وجه العموم حو وو الأمر الذي يتطلب شيئا من التقصيل وحضارته على وجه العموم حو وو الأمر الذي يتطلب شيئا من التقصيل و

# ب ــ الواقع الحضارى :

ادت الأوضاع السياسية في بلاد المغرب ، خلال القرن النالث الهجرى / ٩ م اذن ، الى نوع من القطيعة مع المشرق العربي ودولة الخلافة ، ولكن تلك القطيعة كانت محدودة على المستوى الرسمى · وذلك أن العلاقات ظلت ، على المستوى الشعبى ، وطيدة بين جناحي دولة الخلافة والإسلام بفضل تيار الهجرة المتصل من المشرق الى المغرب ، بوجه عام ، وبفضل قوافل الحجاح السائرة من المغرب الى المشرق ، وما كان يصحبها من قوافل التجار في طريق الذهاب والعودة · وكل ذلك ساعد على سرعة تقل الأفكار والعلم والثقافة بين عواصم المشرق وعواضم المغرب ، مما هيا وحدة حضارية كانت أواصرها تقرى ، مع مرور الوقت وتشتد ، على طول الطريق ما بين بغداد وترطية ، تقريد كانت والعلم والتقافة

هذا ، ولا شك في أن تشبجي أمرا ، دول المغرب لذلك التبادل الاقتصادي والثقائي مع المشرق وعاصمة الخلافة ، عمل على دفع عجلة التقدم في بلادهم، وعجل بالازدهار الحضارى في أمهات مدنهم ، فكأنهم عملوا ، من حيست لا يدرون ، على تأكيد الروابط المادية والمعنوية بين شعوب بلادهم وشعوب دولة الخلافة ، وبالتالي الحفاظ على وحدة تلك الشعوب وتقوية أواصرها •

نمن الناحية الاقتصادية أي المادية عرقت النول الأربعة ، بعد التنسب

والمستقلال عصر نهضة وازدهار ، تمثل في : انعناية بالزراعة وتنظيم وسائل الري ، وتسميع التجارة والعناية بتأمين طرق التوافل ، مما تربب عليه : إيادة الدخل ، ونبو المدن ، واتساع الاسمسواق ، وانتعاش الحمد والصناعات -

### الريقية الأغلبية:

#### ازدهار الزراعة :

ففيما يتعلق بافريقية (٢٨) يقرر اليعقوبي ، الذي ساح في المغرب وافريقية على عهد ابراهيم الثانى بن أحمد ، أن المنطقة المتدة بين قمودة رسيدى بوزيد ) والساحل كانت تزهو بخضرتها وأشبخارها و ويعلق جورج مارسيه على ذلك قائلا : وهي المنطقة التي تمتد لمسافة ١٥٠ كن والتي ما زالت الى اليوم ، رغم التقدم العظيم الذي تحقق في غراسة الإشبجار مي منطقة صفاقس ،صحراوية الى حد ما (٢١) ، فقد انتشرت في تلك المنطقة المعروفة بسمهولها الرملية أشبجار الزيتون ، وكذلك في كل اقليم الساحل، كما انتشرت البساتين والقرى التي كادت تلامس بعضها النعض من كثرة ازد حامها ، وكان لكل منها معصرة (طاحونة) الريت المخاصة بها (١٠) ، وي جانب الزينون عرفت المنطقة أشبجار الفاكهة المختلفة والكروم التي كان شربه عنبها يؤكل طازجا أو بجفف لعمل الزبيب أو صنع النبيذ الذي كان شربه مباحا في القيروان على أيام اليعقوبي والامير ابرآهيم بن أحمد ، كما سبق مباحا في القيروان على أيام اليعقوبي والامير ابرآهيم بن أحمد ، كما سبق ان راينا في شمر بعض الظرفاء (٢١) ،

<sup>(</sup>٢٩) بلاد المرب والمشرق الاستلامي في العصر الوسيط ، ص ٧٧ سـ ٧٨ ° أ

<sup>(</sup>٣١) ح مارسيه ، بلاد البردر ٠٠٠ ، ص ٧٨ ( عن المالكي في ويانس إلىنوس ) \*

<sup>(</sup>٣١) أنظر فيما سنق ، ص ١١٧ • وفي ذلك يقال ان كثيرا من مشاهير فقها، القيروان كانوا يحلون النبيد ويشربونه ، مثل عبد الله بن فروخ "لذي قالير فيه مقالك. بن النس و هسلما فقيه المترب بهر ( الرقيق ، د • • بدال) ، وأبي محرّن القافي - ، وأسد بهي الفرّات الفائق ومصر - ابن مصرور المعقولة ، الذي ألف كتابا - في تحليل المنبيل المناب الرفيق بلك كتابا عصس ، كسا يقول ان مسئر عن مصورا الحبر تحليل النبيلة من عبد الله ابن فروج ( المعلل قبيد المعرود الل در ان الخدود ، ص ٤٨١ سـ ٤٨٠ ) .

وفى جنوب قد دة كانت أحوار مدينة نفصة تزهو ببساتينها المثمرة ، وكابت شجرة إلكرم معروفة أيضا في يلاد البجريد التى اشتهرت وكثرة تمرها ونخيلها الذى أخِدت منه اسمها ، فهى بلاد الجريد وبلاد النس وبلاد النخل، وفى شمال قمودة امتدت بلاد الحبوب فكانت القيروان تفخر بمحاصيلها الوفيرة ،

#### رقى الصناعة والتعدين:

وفى ميدان التعدين اشتهرت مدينة مجانة ، على أربع مراحل من القيريوان ، على الحدود التونسية الجزائرية الحالية ، بأنها مدينة المعادن ( المناجم ) دون منازع ، حتى سميت بمجانة المعدن ، فمن مناجمها كانت تستخرج الفضة والكحل والحديد والمرتك والرصاص وغيرها (٢٢) - دلم يكن من الغريب ، أذن أن تتفدم الصناعات المعدنية فى المملكة الاغلبية بشكل لم تسرنه البلاد فى العصور السابقة على الاسلام . كما يقرر دلك حورج مارسية (٢٢) .

مكذا ازدهرت المصنوعات المدنية المختلفة ، من حديدية كانت نهد البيش والأسطول بما يلزمه من السلاح الثقيل والخفيف وقصية نانت تمد أسواق الصياغ بالحلى الرقيقة وقصور الأمراء بالآنية الثمينة . كمسازدهرت المصنوعات الزجاجية الدقيعة والعخارية الرقيقة من اواس المسرب، وصنع الموازين ، وبلاطات الخزف التي كانت تكسو الحيطان وتزين الأرض وتضغى الكثير من البهاء على النافورات ومواجل الماء (٢٤) .

### تقدم النسيج :

ولقد اشتهرت افريقية كذلك بصناعة البسط التى كان لها قدرها المجليل في الشرق حتى أنه كان على أمير القيروان أن يقدم منها ـ مع ما كان مرسوما عليه من المال السنوى ـ ١٢٠ ( مائة وعشرين ) بساطًا الى بغداد،

<sup>(</sup>۳۲) البلدان، لليمترين ، من ۲٤٩ -

<sup>(</sup>٣٦) بلاد البربرر والمشرق الاسلامي ٥٠٠٠ ، إس ٢٦ والهوامش \*

<sup>(</sup>٢٤) عدا. ولز أن البتور عل صنجة لإناجية من أياش الأبويين تعني أن درلاق المرب الم بنتهم المناية باشتهائ درلاق المرب الم بنتهم المناية باشتفلال الروات البلاد الطبيعية، قبل الاغالبة من مارسيه ، والدر المبير و ٠٠٠ ، بين ٧٧ والهامش ٥٠٠ -

تما يذكر ابن خلدون (٢٥) ، فكان بلاد الاغالبة كانت منافسا ادشاده للمشرق، الابراس العريق في تلك الصناعة العتيدة • ومارالت البلاد النونسد معتدة بعمراتها القاديمة في صناعة البسط ، ولكل اقليم ما بين القيروان والساحل. ومدن الجنوب أساليبه الغنية المخاصة به من حيث طريقة النسيج ، وشكل. القطع ، ونوع الرخوفة ، وتحديد الألوان وتوزيعها ،

واذا كانت افريقية الأغلبية قد اشتهرت بصناعة البسط ، فاغلب الظن أن ذلك ينطبق على صناعة النسيج أيضا التي سينوه بها الكـــتاب والجغرافيون بيما بعد العهد الأغلبي ، حيث كانت الطرز التي تنسج أنزاعا من الثياب الفاخرة منتشرة في كثير من المدن ، مثل : قابس وسوسة (٢١) واذا صبح ما يسجله رفون جست (R Guest) من أنه عثر على قطعة من السبج المصنوعة في طراز افريقية والتي تحمل اسم الخليفة الأموى مروان (بن محمد ؟) (٢٧) ، قان ذلك يعني اهتمام العرب بصناعة النسيج في افريقيه منذ وقت مبكر ويفسر ازدهار تلك الصناعة المستمر مع مرور الوقت . واكتساب الخبرة على عهد الأغالبة ثم على عهد الفاطمين والصنهاجيين والوقت . واكتساب الخبرة على عهد الأغالبة ثم على عهد الفاطمين والصنهاجيين والوقت . واكتساب الخبرة على عهد الأغالبة ثم على عهد الفاطمين والصنهاجيين والوقت .

وبدلك أرسى الأغالبة قواعد تلك الفنون الحرقية \_ وخاصة الرجاج والخزف \_ التى أينعت فى القرنين التاليين ( ٤ ، ٥ه/١٠ ، ١١ م ) ، على عهد الفاضيين \_ عسهجيي وهى ماأثرة حزثرات مشرقية مستجلبة من العراق ومن مصر (٢٨) .

#### الازدهار الاقتصادى:

وبغضل نشاط أمراء الأغالبة ، وعملهم على استقرار ذلك الازدا

<sup>(</sup>٣٥) المتنعة ، ج ٣ ص ١٧٤ ( فصل في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أم حيث الاشارة الى ما وجد بغط أحمد بن محمد بن عبد النسيد عبا كان ينتل على بيتد بيشداد آيام المآمون من جميع النواحي - فقد كان المترر على المويقية ، هو : اللائة عشر ألف درهم مرتبن ( ١٣٠ مليون درهم ) ، ومن البسط مائة وعشرون ( ١٣٠ بساطا ) ، ج مان بلاد البربر ٠٠٠ ، س ٨١ .

<sup>(</sup>٣٦) أنظر كتاب الاستيصار ، ص ١١٣ ، ١١٩ \*

<sup>(</sup>TV) ريح يمارسيه ، بلاد البرير ٠٠٠ ، ص (A .

<sup>(</sup>۱۸۹) أنظر مارسيه ، بلاد البربر ۱۰۰۰ ، من ۸۰ ، وعن المؤثرات الشرقية والأناف عي سيجاد ( بسمل ) شمال الريقية البدري ما يمثل المتوافق بين البدري والمدنى ، ابوركارت ، المن الابسلامي: لفته ومعناه ( بالانجليزية ) ، من ۱۹۹ -

الاقتصادى الذى ظهر أيضا فيما قاموا به من اصلاحات مائية ، مثل تحسيب العملة ورفع مستوى سبيكتها الدهبية ، وتحديد الضرائب المنظمة الني تدخل الخزانة العامه سنوبا بصرف النظر عن حالة المحصول ، وتأمين شبكة الطرق التى كانت تمر بالتروان ، أصبحت القيروان أهم مركز تجارى في الشمال الاربدر على المستويين الداخلي والخارجي ، فلقه زاد نشاط أسواقها ، واتسعت حوارها ، وعمرت بمختلف السلع الواردة والصادرة ، فكان تجارها يجدون الربت من منطقة الساحل (صفاقس) ومن طرابلس ويبيعونه في يجدون الربت من منطقة الساحل (صفاقس) ومن طرابلس وينيعونه في خيرات بلاد السودان ، من الذهب والعاح والرقيق ، هذا ولقد شاركست خيرات بلاد السودان ، من الذهب والعاح والرقيق ، هذا ولقد شاركست تشيروان ، في هذا الازدهار الاقتصادي ، كنير من المدن ، مثل قابس وصفاقس وسوسة كما انتعشت عواصم الاقاليم ، منسل . قفصة وطبنسة والأربس

ولا نبك في آن ما عثر عليه من العملات الأغلبية الموجودة في المتاحف المخشة ، من الدنانير الذهبية التي حافظت على جودة سبيكتها ، وعلى سلامه ورنها ( ٢٠٠٤ حرام ) طوال عهد الاعالبة \_ باستنماه عهد الاحيرمنهم زيادة الله الثالث \_ هو خير دليل على تأكيد دلك الرحاء آلذي عرفه افريقية الأغنبية رغم الأزمات السياسمة و بعص الدواول الطبيعية التي مرت بالملاد ما بين وقت وآخر (٢٩) ، مما سبق ذكره .

### تاهرت الرستمية:

### العناية بالزراعة :

وفيما يتعلق بتاهرت والمغرب الأوسط فقد عرفا ، هما أيضا ، عهد ازدهار اقتصادى بغضل نشاط الاثمة الرستميين ، ومن لاذ بهم من بن جلدتهم من المغرس الذين كونوا جماعة مرموقة كان لها كيانها الخاص ، كما كان لها نشاطها في كل من ميداني السياسة والاقتصاد ، في منطغة العاصمة

<sup>(</sup>٣٩) أنظر ج- مارسيه ، بلاد البرس -٠٠٠ ، ص ٨٢ -

<sup>(1)</sup> وفي ذراعة تلميت يقول البعقوبي انه و لم يكذب زرع البلد قط الا ان يصببه ويم أن برد ( البلدان ، ص ٢٥٨ ) ، حلا ، كبا ان السهل الراقع حنوبي تامرت وشرقها ، وهو المنعن ما أزال مم ليما بغيرالله القرى التي يرحج أنْ يكون كثير منها من المهد الرمتقين ، يصبه على ازدهار المنطقة وقتل د العرب المرب ، بلاد المرب الاسلامية ١٠٠٠ ص ١١٠ ) ،

تاهيرت واذا كانيت امامة تاهرت قد عانت من الإنقسامات المنقبية التي انتهت بالصراعات السياسيسية والعسكرية التي رايناها ، فان الجناعات الخارجية التي شقت عصا الطاعة على أيّمة تاهرت كان لها دورها الحضارئ قلى الأقاليم البعيدة حيث نشطت في أعمار البلاد ، ويبارت مع الألمة في الأعتمام بالتجارة والثقافة ، فكان الجميع عملوا جنبا الى جنب ، وان عمل كل طرف لحسيايه الخاصية ، على نشر الحضارة والعمران -

فيفضل نشاط عبد الرحمن بن رستم وخلفائه الذين اعتنوا باقليم تاهرت ذى المناخ القاسى فأحسنوا استخدام الأمطار ، ونظموا اعمال السرى فاجروا ألإنهار ، عمرت المنطقة وعرفت الزراعة وغراسة الأشجار بعد انكانت منطقة رعوية نقط (١٠) ، كذلك ازداد عبران مدينة تاهرت نفسها وأصبحت تسمى عراق المغرب ، كما يقول اليعقوبي (١٤) ، بفضل المهاجرين اليها من المشرق وحاصة من العراق ، من : الكرفة والبصرة ، ممن اغتنوا وبنوا الدور والمساجد والقصور ، كما يذكر آبن الصغير (٢٤) ،

## الاهتمام بالتجارة:

والحقيقة ان ازدهار تاهرت هذا لا يرجع الى عملية الاحياء الزراعية وحدها ، وذلك ان أهمية تاهرت الرستمية تمثلت بشكل خاص فى أنهاكانت الرسيط فى تبادل السلع بين الأقاليم الزراعية فى شمال المغرب الأوسط حتى الأقاليم الساحلية حيث كان مرسى فروخ معروفا بانه مرس مراكب تاهرت ، كما يقول اليعقوبى (٤٢) ، وبين أقاليم الرعى المجنوبية وما يليها من الأقاليم الصيحراوية وبلاد السودان. •

وبلغ اهتمام الأثمة بتجارة السودان حتى قيل ان أفلح بن عبد الوهاب كاد يسافر الى جوجو (كوكو) المتجارة أيام أمامة والده ، ولم يمنعه من ذلك الا توقفه في مسألة من مسائل الربا التي امتحنه بها والده ، دغم ما عرف به من العلم (٤٤)

<sup>(</sup>٤١) اليتكوبي ، البلدان ، ص ٢٥٢ •

<sup>(</sup>٤٢) انظر قيما سيق ، ص ٢٠٦٠ - ٢١٠ ه

<sup>(</sup>٤٢) اليمتريي ، البلدات ، ص ٢٥٣ -

<sup>(</sup>٤٤) أنظر الوسياني ، كتاب السير ، معطوط ، دار الكتب المصرية ، ورقة ٢٥ وجه -

و هكدا كانت تاهرت ، مثنها مثل القيروان من أعظم أسواق المغرب و ولا شد في أن الثروات التي جمعها الكوفيون والبصريون والقيروانيون ، وغيرهم من أصحاب الدور والقصور في تاهرت ، كانت ثمرة عملهم في التجارة، وخاصة مع بلاد السودان التي كانت بحق في ذلك الرمان بلاد الذهب (٤٠) ،

رالى جانب هؤلاء التجار من المشارقة ، من عرب وفرس كان للمفاربة (البربر) من أهل البلاد جبودهم في تنسيط تجارة تاهرت ، مثل المزاتيني الذين سكنوها وأصبحت أموالهم أحدى دعامات الدولة الرستمية الى جانب جند. نعوسة (١٤) ، والهواريين الذين أتوا من افريقية وسكنوا في أحسب الأودية غربي المدينة ، وغيرهم من : اللوائيين والمطماطيين والزواغيين ، أو من الصنهاجيين والزناتية ممن سكنوا تاهرت (٤٧) .

#### حراسة القوافل:

واذا كانت بعض القبائل المغربة المارئة لأئمة تاهرت ، كانت تحاول العيش السهل عن طريق اعتراض قرافل التجار ، كما فعلت زناتة على عهد أبى اليقظان الذى ارسل ابنه آبا حاتم لحماية بعض القوافل الآتية من الشرق ، فان كبيرا من القبائل المي ربت بالطاعة ، بل ومن الني رفعت راية العصيان ، عملت على تقدم العمران في بلادها .

### العمران خارج تاهرت:

نعلى مسافة أيام قليلة شرق تاهرت كانت بلاد بنى دمر وهم من بربر ناتة ، تليها بلاد أقاربهم من بنى برزال ، وكأنوا كلهم خوارج أو شراة ، ما يسميهم اليعقوبى ، وكانت بلادهم : « بله زروع ومواشى »(٤٨) أما عن الزاب التى كانت فى حكم الأغالبة وقتئذ ، فلا شك أن الجماعات الخارجية من منتشرة فيها ، رغم عدم أشارة اليعقوبى الى ذلك (٤٩) ، وهذا ما يفسر في صارت بلاد الزاب أهم معاقل الاباضية بعد العهد الرستمى ، كمستا

٠ ٤٠٦) أنظر فيما صبق ، ص ٢٠٦ ٠

<sup>(</sup>٤٦) أنظر فيما سبق ، ص ٣٨٧ ٠

<sup>(</sup>٤٧) أنظر مارسيه ، بلاد البربر ، ص ١١٢ - ١١٢ •

<sup>(</sup>٤٨) البلدان ، ص ٢٥٧ -

<sup>493)</sup> انظر البلدان ، ص ٢٥٠ ٠

كانت حماعات النجوارج مزدهرة فى قلب الصحراء فى اقليم ورجله حيث قبائل مدراتة : أنصار الرستمين الأوائل منة عهد عبد الرحمن بن رستم (٥٠) • ومثل هذا يقال عن جماعات الخوارج فى جبل أوراس ، جنوب هضبة قسطينة حيث اقامت جماعات من هوارة كانت تحيط بمدينة باغاية (١٥) •

ومن حماعات الاباضية المخالفين لامامة تاهرت الذين يذكرهم اليعقوبي ، تلك الجماعة التي كان يسكن مدينة السماعة التي كان يسكن مدينة السمى الجبل غير بعيد من البحر ، وكان د لها مزارع وقرى وعمارات وأشجاره وكانت مملكة ابن مسالة هذه تتاخم مملكة محمد بن سليمان العلوى اكمايقول المعقوبي (٥٠) .

#### عمران جبل نغوسة :

أما آكثر مواطن الخوارج ازدهارا واستقرارا خارج تاهرت فكان ، من غير شك ، جبل نفوسة ، معقل الاباضية دون منازع · فعلى عهد امامة تاهرت عرف جبل نفوسة عصر ازدهار حقيقى · فقد زها بضياعه وقراه ومزازعه وعماراته الكثيرة (٥٢) ، وأثرى تجاره الذين نافسوا تجار تاهرت في نشاطهم الى قلب الصحراء وحتى بلاد السودان (٥٤) ·

وحول جبل نفوسة ، شرقا فى منطقة سرت الداخلة فى نطاق اقليم برقة ، وجنوبا فى اقليم ودان ،انتشرت قبائل مزاتة الذين عرفوا بأنهم كلهم الماضية ، وان كان اليعقوبى يعلق على ذلك قائلا : وعلى أنهم لا يفقهون ولا أهم دين ، وفيما وزاء ودان جنوبا كان أهل زويلة أيضًا كلهم من الاباضية ، وكانت لهم تجارتهم مع السودان ، وان كانوا قد تخصصوا فى تجارة الرقيق حيث كانوا يأتون بأصنافهم المختلفة ، من : الميريين ، والزوغاويين ، والرويين، وغيرهم من أجناس السودان (٥٠) \*

<sup>(</sup>٥٠) انظر جُ مارْسيه ، بلاد البرس الاسلامية ٠٠٠ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>۱۰۱ ) اَنْظُرُ الْيَمْتُوبِي ، ص ۲۵۰ \*

<sup>(</sup>۵۲) البلدان ، ص ۲۵۲ •

<sup>(</sup>۵۳) اليعقوبي ، ص ۲۶۳ •

ع(10) النظر فيننا بسبق 1 ص 10.00

<sup>(</sup>ده؛ إنظر اليعقربي ، البلدان ، ص ٣٤٤ - ٣٤٠ -

#### ستجلماسة المدرارية:

وهكذا كانت الجماعات الاباضية في أواخر القرن النالث الهجرى مزدهرة في صحراوات المغرب ما بين تاهرت وبرقة بفضل اشتغالها في الرراعة باحياء الأرض ، وفي التجارة ما بين الشمال وبلاد السودان ومثل هذا يقال عن حماعات الصفرية في سجلماسة الذين كانوا مرتبطين بتاهرت بطريق بجاري يصفه اليعقوبي : بأنه يغرج من تاهرت في أنجاه بين القبلة, والغرب ، ويمر نعد ٣ (ثلاث) مراحل نمدينة أوركا التي كانت لنعتس قبائل زناتة المدونين بعني مسرة ، ثم يتحرف غربا الى أرض زناتة ، قبل أن يصير الى مدينة سجلماسة بعد ٧ (منبع) مراحل تقريبا و وإذا وصب اليعقوبي بعض الطريق بأنسه مقارة أي صحراء فاحلة ، قال معظم مسيرته كانت في قرى ، وا: بصفت بأنها عبر آهلة ٠

أما مدينة سجلماسة تفسيها ، فكان لها نهر يقال له زيز وكانت زراعة اهلها ، وأكثرهم من صنهاجة ، المدخى والدرة - وادا كان اليعفوبي يعرف أن وادى درعة يدخل في قرى سجلماسة ، فانه بشير الى أن احدى مدن درعة ، ومى تامدلت ، كانت تابعة لأحد الأدارسة وهو يعيى بن ادريس العلوى واذا وصفت تامدلت بأنها لم تكن بالمدينة الكبيرة ، فمن المهم أنه كان « حولها معادن ذهب وفضة ، يوحد كالسات ويقال ان الرياح تسفيه ١٥٠١) ، ولا نأس أن يكون استقرار الأدارسة بعيدا في وادى درعة من أحل استغلال نلك المعادن الثمينة ،

والذى يلغت النظر هنا هو أن العلويين من الأدارسة كانوا يراحمون الخوارج الصفرية في العمل الحضارى في صحراوات سجلماسة الجنوبية ، كما زاحموا اباضية تاهرت في تلمسان وسواحل المغرب الاوسط، فكأن الرستميين ولأدارسة عملوا جنبا الى جنب في النهضة المدنية لبلاد المغرب، في لقرن الثالث الهجري/ ٩م ، وان كان عن غير قصد •

### باس الادريسية:

وكما كان للأغالبة والرستيين دورهم في الأخذ بيد النهضة الاقتصادية التي عرفتها افريقية والمغرب الأوسط ، كان للأدارسة تصيبهم في أنعاش

<sup>(</sup>١٥) اليعقوبي البلدان ، ص ٢٥٩ ، وأسل فيما معلا ، هد ٢٢٩-ص ١٩٦ ، ص ٩٩٥ ( عن أحمال مثير التي حرج بها عبيد الله عن محلماسة ) \*

كل من المغربين: الأقصى، والأوسط · فقد كان وجرد امام علوى في منطقة فاس سببا في وصول فيض من المهاجرين العرب ، من الأقارب العلويين الوائدين من المشرق ، والقيروانيين القادمين من مملكة الأغالبة ، والأندلسيين البائدين لهم عن موطن جديد · ووجد كل هؤلاء بنيتهم المنشودة في غاصمة الأدارسة التي تضخمت عدوتاها ، حتى أصبحت في أواخر الترن الثالث الهجرى ، على أيام اليعقوبي وعلى عهد يحيى بن يحيى بن ادريس - والمائينة المعظمي التي يقال لها مدينة افريقية ، على إلهر العظيم الذي يقسال له فاس » (١٥) -

وحق لليعقوبي أن يخطئ ويسمى مدينة فاس « بعدينة آفريقية » ، فكانها صارت آختا « لمدينة القيروان العظمى (٨٠) » ، وهو الأمر المقبول من حيث العمل الحضارى ، كما نرى ، فهدينة فاس ، كما يصفها اليعقوبى فى آواخر القرن ٣ هـ/٩م : « جُليلة ، كثيرة العمارة والمنازل » ، وهو يعد تى الجانب الغربى من نهر فآس ، أى فى « مدينة أهل الأندلس، ثلاثة آلاف رحا تعلمن بماء النهر الجارى (٩٠) ، فكان يديئة فاس الادريسية كانت فى أقصى المغرب ممثلة حقيقية لحضارة العرب الناهضة فىذلك الوقت المبكر ، ومنافسة حقيقية لعواصم للشرق التى لم تأل جهدا فى استخدام القوى المائية والهوائية لادارة الطواحين بدلا من الدواب والماشية ، والى جانب الطواحين كان على غهر فاس : « عمارات جليلة ، وقرى وضياع ومزارع من حاديه » ، منذ منابعه من العيون القبلية الى أن يغيض فى نهر سبو (١٠) ،

### شمال فاس ، وبلاد الريف :

اما عن بقية مملكة قاس آلتي قسمت منذ عهد محمد بن ادريس ، فكان نهر سبو على آيام اليعقوبي ، اقطاعا لحمزة بن داود بن ادريس ، والى الشمال منه كانت و حصنون وعمارات وبلد واسعة ، ، لواحد من ولد داود بن ادريس، يلى ذلك قلعة صدينة التي كآنت لمحمد بن عبر بن ادريس ، وكان آخر حدود مملكه بني الدريس بن ادريس ، في بلاد الريف شمالا ، بلد يسميه الميقوبي مملكه بني الدريس تين ادريس ، في بلاد الريف شمالا ، بلد يسميه الميقوبي و منحاس لخانة ، حيث يجتمع حاج السوس الأقصى وطنجة ، وكان لقلي

<sup>(</sup>٥٧) البلاآن ، ص ٢٥٨ •

<sup>(</sup>٨٥) البلدان ، ص ٢٤٧ ٠

<sup>(</sup>٥٩) اليدان ، ص ٢٠٨٠

<sup>(</sup>٦٠) الملكان ، ص ٨٥٨ -

ابى عبر بن ادريس ، ثم بلد غميرة ، الذي تظن أنه غمارة ، وكان نعبد الله ابى عبر بن ادريس (١١) .

### تلمسأن واحوازها:

### بلاد بئي محمد بن سليمان :

وتاتى بعد ماس مديسة تلمسان ، آلمدينة العظمى المسهورة بالمغرب ، كما سميها اليعقوبى بمعمى الماصمة ، وكانت أول معاقل العلويين من بنى محمد بن سليمان ، من حيث انتشروا فى سواحل المغرب الأوسط وبواديه • فتلمسان الى يصفها اليعقوبى كانت مدينة حصينة عليها سوران من حجارة ، مثل بغداد ، وبها خلق عظيم وقصور ومنازل مشيدة ، وحولها قبائل من بربر مكناسة • أما صاحبها فى دلك الوقت ، فكان محمد بن القاسم بن محمد بن مسليمان (۱۲) •

#### ما بين بنى محمد بن سليمان والاباضية :

ونى شرق تلمسان كانت هناك مملكتان لبنى محمسه بن سليمان ، وراحمه متاخبة لمملكة ابن مسالة البوارى الاباضى ، وعاصمها مديمة بمطلاس، وآكثر أهلها من بربر مطماطة (١٦) ، وثانيتهما عاصمتها مديمة مدكرة ، ألمتاخمة من حبة الشرق لبلد متيجة ، وكانت للحسنيين من بنى محمد بن جعفر ومملكة متيجة عده كانت بلدا وآسعا ، « فيه عدة مدن وحصون ، وهو بلد برع وعمارة ، (١٤) وإلى الغرب من مدينة مدكرة ، اتصل ملك بنى محمد بن سليمان في مدينة الخضراء بما كان يتبعها من « مدن كثيرة وحصون وقيى ومزارع » وينص اليعقوبي على أن كل رجل من بنى محمد بن سليمان كان مقيما متحصنا في مدينة وناحية ، « وعددهم كثير حتى أن البلد يعرف بهم ، وينسب اليهم و وآخر المدن التي في أيديهم ، قرب ساحل البحر ، يقال لها سوق إبراهيم وهي : المدينة المشهورة ، وكان صاحبها هو عيسى بن ابراهيم ابن محمد بن سليمان (١٠) »

<sup>(</sup>٦١) البلدان لليعقوبي ، ص ٣٥٧ ٠

<sup>(</sup>۱۲) الملدان ، ص ۲۵۲ •

<sup>(</sup>٦٢) البلدان ، س ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) البلدان ، ص ٢٥٢ -

<sup>(</sup>٦٥) البلدان ، ص ٣٥٣ ٠

### مارين بني محمد بن سليمان وزناتة :

راذا كان بنو عمومة الأدارسة قد اعتصموا بالاقاليم الواقعة في شرق المسلمان حتى صارت تعرف ببلاد بنى محمد بن سليمان ، فائتم فقدوا في فرب تلمسان مدينة هامة حملت اسمهم ، مى و مدينة العلويين ، التى تركوها لجماعة من زياتة ، بقيادة رجل يقال له على بن حامد بن مرحوم الزياتي (١٦) ونيما وراه مدينة العلويين من جهة الغرب كان لبنى محمد بن سليمان مدينة غمالة ، وفي غربيها كانت تنتهى مملكتهم بمدينة فالوس المتاخمة لمدينة يكور ، قاعدة ملك صالح بن سعيد النفزى ويصف اليعتوبي فالوس بإنها وشمهاجة ، مدينة عظيمة أهلها من البرير من مطماطة وترجة وجزولة وصنهاجة ، ما مملكة صالح بن سعيد ، وهي نكور ، فهي : و مسيرة عشرة أيام في عمارات وحصون وقري ومنارل وزرع وضرع وخصب ، ، ودلك الى حدود مملكة بنى دريس بن ادريس بن بريس بن ادريس بن بريس بن بريس

### الإدارسة في وادى درعة والسوس الأقصى:

والى جانب مملكة فاس ومملكة بنى محمد بن سليمان كان للادارسة الماراتهم فى وادى درعة فى منطقة سجلماسة ، كما كانت لهم ممالكهم فى السوس الأقصى حيث نزل بو عبد الله بن ادريس بن ادريس ، وكذلك فى البلاد المبتدة ما بين السوس الأقصى وأغمات ، التى يصفها اليعقوبي بأنها : « بلد خصب فيه مرعى وزروع وسهل وجبل ، وأهله قوم من صنهاجة (۱۸)» .

ومكذا انتشر الادارسة فيما بين المغرب الاوسط وأقصى المغرب الاقصى الم مسجله استجلماسة وبلاد السوس. وعملوا على تمدين البلاد وبتول المدن والإسواق ، مثل : مدينة العلويين وسوق ابراهيم في المنسرب الأوسط ، واستفلوا مناجم الذهب والفضة ، كما فعلوا في تامدلت بوادي قرعة ، فقتلا عما قاموا به في سبيل اعمار منطقة وادى فاس ومدينة فاس سمدينة افريقيا العظمى ، كما يسميها اليعقوبي ~

#### خلاصة الموقف العمراتي :

ومكذا تكون بلاد المغرب اقد عرقت تؤغانهن الازديمار الاقتصادى (المادى

<sup>(</sup>٦٦) البلدان لليعتربي ، ص ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>١٧) البلقاق لليعلوني المنس ٢٥٦ سيد ٢٥٧٠ •

<sup>(</sup>۱۸) البلدان ، ص ۲۳۰ ۰

فى القرن الثالث الهجرى / ٩م بفضل مجهودات كل من الاعالمية والرستميين والادارسة ، ودن بعد فترة الإضطراب التي شهدتها البلاد على عهد ولاة دمشق والمباسيين الأوائل " فقد كأن استقلال كل أسرة بملكتها حافزا لها على تنتية مواردها المالية ، فأنفقت دخلها في العناية بالزراعة وأعمال الرى ومد المدن نائياه ، ونامين ظرق المواصلات اللازمة للتجارة ، مما عاد على أهسل البلاد بالزخاء ، وعلى آلحكام بالتمكن من الأمر واستفحال الملك "

ولقد اضطردت هذه القاعدة عندما دب دبيب الفتنة في كل من الدول الثلاث فاختلف أمراه الأسر الحاكمة فيما بينهم ، وقام المتغلبون في المدن والأقاليم ، اذ نشط كل متغلب منهم في تنمية موارد اقليمه ، وعمل على أن تكون مدينته منافسة للمدينة المظمى أي العاصمة ، وهذا ما يفسر انتشاد ، المدن العطمي ، في وصف اليعقوبي للبلاد على طول الطريق من افريقية الى اقصى المغرب والمدن التي توصف بالعطمي ١٢ ( أثنتا عشرة ) مدينة هي : القيروان ، وتونس (١٦) ، وسبيطلة (٧١) ، وتوزر (عاصمة قسطيلية ) ، وبشرة (عاصمة تقزاوة ) ، وطبنة (عاصمة الزآب ) (١٢) ، وميلة (٢٧) ، وتاهرت (٢٢) ، وقبطلاس (١٤) ، وتلمسان (٥٧) ، وقالوس (٢١) ، وأخسيرا فاسي (٧١) ،

هذه المدن ـ دون ذكر غيرها من العواصم المحلية التي كان ينرلهاالولاة ، والمتغلبون من القواد ورؤساء القبائل ـ التي زهت بأسواقها ، ومتأجرها وحرفيها ، وحماماتها ، وقصورها ، ومساجدها الجامعة والمحلية ، والتي جمعت أخلاطا من الناس ، من عرب المشرق : الصرحاء والموسومين بالفرس وبالمخراسائية ، عرب المغرب : الوافدين من افريقية والأندلس ومن المغاربة

<sup>(</sup>١٩) مدينة عظيمة • البكدان ، ص ٣٤٨ •

<sup>(</sup>٧٠) المديمة القديمة المطمى - البلدان ، ص ٢٤٩ -

<sup>(</sup>۷۱) البلدان ، ص ۳۵۰ ، ۳۵۱ •

<sup>(</sup>٧٢) مدينة عظيمة حليلة : البلدان ، ص ٢٥١ -

<sup>. (</sup>٧٤) إلبليدان ، ياص ٧٤٦ ١٤ المدينة العظمي ، عراق ، الميرت .

<sup>(</sup>٧٤) من عراصم بلاد بني محمد بن سليمان المتاخمة لمملكة تاهرت غربا : البطدان ، س ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>۷۵) البلدان ۽ ص ۲۹۳ -

<sup>(</sup>٧٦) من عواميم سي محمد من سليمان غر. بياتليسيان ، البلدان ، مي ٣٥٧ "

<sup>(</sup>٧٧) المدينة العظمي التي يفال الهسا مدينة افريقيا ، البلدان ، ص ٣٥٧ .

ر البربر) على احتلاف قبائلهم: الصرحاء منهم والمنتسبين الى عرب اليمنية والقيسية ، عرفت أيضا ازدهارا ثقافيا وروحيا ، مما كان نتيجة طبيعية. لهدا الازدهار المادى ، وذاك التنوع في الاجتمساع البشرى .

### الازدهار الثقافي والحياة الروحية :

#### الاطار المادي:

والحقيقة أن كل عاصمة سياسية كانت على قدر اهميتها بـ كبرت أم 
صفرت يـ سوقا تجارية ومركزا علميا في نفس الموقت و وهنا نجد ازدهار 
التجارة وثيق الصلة بتقدم العلوم والثقافة و فعلى قدر تراكم المال والثروة 
بكون الاهتمام بالمدنية والحضارة و فتكدس الثروات في كل من العواصم أو 
( المدن العظمى ) هى التي تفسر بناء الدور والقصور ، وتشييد الجــوامع 
والمساجد التي صارت معارض للفنون التشكيلية ومراكز للعلوم والثقافة ، 
من : دنيرية ودينية و

### في افريقية :

### متحف جامع القيروان:

فغى افريقية الأغلبية كان جامع عقبة \_ مفخرة مدينة القيروان ومتبع زهوها الى اليوم ، الذى كان أعيد بناؤه اكثر من مرة بعرفة ولاة الأمويين والمباسيين ، قبل أن يجدده بالشكل الذى وصل الينا الآن زيادة اللهالاول ومن أتى بعده من أمراء الاغالبة \_ متحفا للفن الاسلامى فى افريقية ، كما كان مركزا للملوم الدينية • فهو ، بفضل اتساع مقاييسه ، وبساطة خطوطه ، وزخرفته الضخمة القديمة ، وتخطيطه المعمارى العربى الاصيل ، المستوحى من تخطيط مسجد النبى فى المدينة ، يعتبر آية من آيات الفن الاسلامى المبكر وأول ما يشد النظر عند الدخول الى المسجد الجامع حو الصحن الفسيح ، الذى يوحى للزائر بأنه فى ميدان رئيسى لبعض المدن الفجمة ، بفضل مجموعات السقائف البعيمة المحملة على روسي المعمدة الرشيقة ذات النقوش المختلفية والأصول المتنوعة المحملة على روسي المعمدة الرشيقة ذات النقوش المختلفية والأصول المتنوعة ممنا ثم ضعه بأيدى الفتانين المأميرين من أهل المبلاد، ومن الولفدين ، ومها يرجع إلى ما رقبل الاسيلام حالام الذى يجمل من عناصر الملجامع متحف المتقيلة ،

وينفتح على الصحن الواسع بيت الصلاة الذي تقسمه صغوف من الأغمدة

الرائعة ، درات التيجان النبية الماخوذة من العمائر القديمة ، الى : ١٧ (سبعة عشر) رواقا عمودية على حائط القبلة ، و ١٠ (عشرة) أروقة عرضية موازية لحائط القبلة ، مغطاة بسطح مستقف تحمله حوائز خشبية مزخرفة بانواع الزواق والرواق الاوسط ، كما هي العادة في المساجد العربيسة الطرار ، أكثر اتساعا وأعلى ارتفاعا من بقية الاروقة على الجانبين (٨٧) ، وعلى كل من طرفيه تقوم قبتان رشيقتا الأضلاع ، وعي معامل الرواق الاوسط . وعلى سمت قبتيه المضلعين ، تقوم \_ في طرف الصحن \_ ممارة الجامسيم العربية ، بشكلها المربع وهيكلها المهيب ،

ويكاد الأثريون يتفقون على أن الأثر الشامئ يظهر فى تخطيط هذه المنارة وفى موقعها من المجامع ، بينما تدل هيئة السوارى وكذلك شكـــل الأقواس على أنها منقولة من مصر والى جانب ذلك عائهم يجدون فى بعض تفصيلات العباب تقليد للعمائر العراقية المعاصرة وأما عن الزخارف المنحوتة فى الحجر أو فى الرخام فهم يرون أنها تتعق مع تقاليد المصانع المحلية

والمهم في كل ذلك هو أن احتلاف المؤثرات ، هذا ، لا ينعى تتاسق المحموع: فالعناصر الوافدة من العراق ، والمستجلبة من مصر ، وكذلك العناصر الافريقية المحلية القديمة وهي التي تكاد تمثل أخلاط الساس من سكان ألمدن ، من : العرب والخراسانية والمعاربة أو السرس ، اشسركت حميعا في التعبير الكلى الجميل ، وهو ما يمثل عبقرية الفن العربي الاسلامي .

وأخيرا فان ما قيل عن مسجد عقبة الجامع يمكن أن يقال عن جامسع الزيتونة بتونس ، وعن رباطات سوسة والساحل ، التي جمعت في ميانيها

<sup>(</sup>٧٨) وهذا الأمر جمل الأثريبي الأوربيين يشمهونه بالرواق الرئيسي في المبازيليكية والكنيسة المستحية ويقولون اله مستوسى ممها سابطل ح- مارسيه ، المن الاستلامي ه ط- لاروس ( بالمرسية ) ، ص ٥ ، وقاون كرسويل ، المني الاسلامي المبكر ، ط- بليكان ( بالانحليرية ) ، ص ٢٥٦ سـ ٢٥٨ ( حيث يقرد فقط أن المرواق الأوسط كان الحي البداية اوسع مما هو عليه الآن يأرسة أقدام ) ، وأنظر أحمد فكرى ، المسجد الجسام بالقيروان ، من ١٣٥٠ حيث يفسر استاع الرواق الأرسط بالحاحة الوطيعية لبدا الرواق الدى يقابل المحراب والميرستين يسمح لاكتر عدد من المصلين المتجمعين ويه ، من رؤية الامام وهو يخطب أوروه وروم من المساحد الراداق الارساء الدكتور احد فكرى فظريته في الأهمية -الوطيقية لانساع الرواق الاسلام وهو يخطب الرواق الأوسط في المساحد الاسلامية عن كتابه « المدحل الى مساحد القامرة ومداوستهاة المساحد الاسلامية عن كتابه « المدحل الى مساحد القامرة ومداوستهاة المساحد الاسلامية عن كتابه « المدحل الى مساحد القامرة ومداوستهاة

ما بين الحصن والجامع ، كما يظهر في رباط المستيم الشهيم والحقيمة الرحيمة الرحيمة الرحيمة الرحيمة الرحيم المناظر وللواجل وبمش الفسوت المسترى ، يؤكد مولد فن حسن التناسق ، قوى التعبير ، ويثبت تحيسام مدنية حسنة ، وهى في سبيلها الى مزيد من التدم والازدمار ، مع ازدياد الصهار ذلك الخليط المبرقش من أخلاط التاسن ، الذين عبر ذلك النق عن شخصيتهم المركبة في ذلك العصر ،

في تامرت : ،

# خصائص ذاتية : حياة إلبساطة وانعكاساتها في الجتمع :

وإذا كانت بقايا الآثار الأغنبية \_ وهى قليلة \_ تسمع باعطاء نكرة عما كانت عليه العمارات الديتية ، وخاصة المساجد ، ومسحد عقبة على وجهد الخصوص .، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لتاهرت الرستمية ، فمن الأمور المبتفى عليها ، أنه رغم ازدهار تاهرت المادى بفضل تنوع عناصر سكانها ، من : العرب ، والعرس ، والبربر ، الذين كان لهم أثرهم من غير شك فيما أقاموه مناك من المبانى ، فإن المامة تاهرت ظلت محافظة على تقاليد الخوارج التي تتمثل في حياة التقشف والاقلال من التمتع بمباهج الحياة ، حقيقة ان التجارة ونحياة الاقتصادية كانت مزدهرة في تاهرت التي تكسست فيها الثروات وبنيت فيها الدور والقصور ، ولكن مسار الحياة المادية هماك كان ينساب بايقاع رتيب ، يختلف عن ذلك الذي عرفته افريقية ، فالمسالة هما لا تتعلق فغط بتكدس المثروات ، عصب الحضارة \_ وهذا قانون عام سرى في القديم ، الميئة : والبيئة الرعوية أو البدوية ، المختلفة اذا لم نقل المتخلفة عن بيئة البيئة : والبيئة الرعوية أو البدوية ، المختلفة اذا لم نقل المتخلفة عن بيئة

## امتداد حضاري افقي :

واذا لم يكن هناك مجال للمقارئة بن أثمة ناهرت المتشنئين ، المتسكية بأهداب الدين ، وبين ملوك رقادة المتحررين ، الميفسيين، في مباجع المياة م كذلك يمكن القول ان المسافة طلت. بعيدة بين ما كان عليه جامع القيروان الأغلبي وجامع تاهرت الرستمني الماواد الميدة من بهوامع الاباضية المعاصرة آلتي لم يبق لنا من آثارها ما يسمخ بمثل منه المقارنة وكذلك كان المحال بالنسبة لفير المساجد من المباني المدنية أو الحرابية في حقيقة إن كتب السير الاباضية تتحدث عن كثير من المساجد والزوايا والمصليات التي بناها شيوخ المدهب

غى كل من ترى جبل نفوسة ، أو اقليم نفزارة ، أو يلاد الزاب ، أو اقليم عامرت ، ولكنه من الواضح المسلحه كانت متواضعة تمثل تواضع المجتمعات الاباضية القاطنة في تلك المبلاد وبساطتها - •

هذا ما يمكن أن تفهمه عندما قدقق النظر في كتب الاباضية مثل : كتاب السير لأبى الربيع الوسياني (٢٩) ، حيث نجد أنه كان لمدينة قنطرارة ، المتاخمة لجبل نفوسة ، مسجدا جامعا كانت تقام فيه صلاة الجمعة على أيام المتاخمة لجبل نفوسة ، مسجدا جامعا كانت تقام فيه صلاة الجمعة على أيام بلامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، وهو آلأمر الذي لم يكن معمولا بعه في الجبل من قبل : لأن أهل الجبل « قرى متباينة » يصعب تجمعهم كما يقول المؤلف ، أما يقية قرى الجبل أ فكانت لها مساجدها المحلية ، غير الجامعة مثل : أو سلم التي تعتبر أول موضع أذن فيه المؤذنون في جبسل نفوسة (٨٠) ، ووارجلان الذي يعتبر موضع منبر جامعها أول موضع سجد فيه لله في وارجلان (١٨) ، وآجلو التي كان لها مسجد كبير ، يحتوى على مصلى للنساء (١٦) ، وجغراف : من قرى الزآب (٢٨) ، وقابس التي عرف مسجدها بمسجد الوهبية (٨٤) ، الى غير ذلك من المساجد التي عمرت بها قرى جبل نفوسة والأقاليم المجاورة ، بعد انعهد الرستمي ـ درن اشارة الى ما جبل نفوسة والأقاليم المجاورة ، بعد انعهد الرستمي ـ درن اشارة الى ما ما كانت عليه تلك المساجد من مظاهر العمران أو الزخرف .

هذا ، وإذا كانت بقايا مدينة صدراتة ، في اقليم ورجلة ، التي صارت عاصمة للخارجية بعد معقوط تاهرت ، قبل انتقال الاباضية الى الزاب ، قد كشفت عن وجود أصداء لفخامة المباني العباسية في المدينة الصحرارية ، فان أثر تلك الفخامة العباسية كان ضعيفا على كل حال (٨٥) - فكان أخذ المامة تاهرت من حضارة المشرق العباسي كانت بقدر يتناسب مع بساطة مجتمعها الاباضي ، وهذه البساطة هي ما يميز حضارة الرستميين عن حضارة كل من الأغالبة والأدارسة ،

<sup>(</sup>٧٩) معمدً كم دار الكتب المسرية ، رقم ح/٩١١٣ •

<sup>- (</sup>٨٠) الوصيائي - كتابُ السير ، المعطوط : ص ١٢ - ١ --

<sup>(</sup>٨١) الومنياقي.، التناير ، المغطوط ، ص ١٢ - ١ ٠

<sup>(</sup>٨٢) الوسنياني المخيلوط ، ص ٢٥ - ١ ، ٩٠ - ب ٠

١٨٢١، الوسياني المنطوط و س ٩٠ ــ ١ ٠٠

<sup>(</sup>٨٤) الرَّسياني مُ المُعَطَّرِث د س ٦٨ ــ ١ ه

<sup>. (</sup>٨٥) أنظر ح، ملاسيه ، بلاد المربر الاسلاسة ٠٠٠ ، ص ١١٥ ـ ١١٦٠ ٠

#### نى فاس :

#### حضارة وسط بن القروان وتاهرت م

أما عن تراث الأدارسة الذي لم يبق لنا منه اأشي الكثير ، من : الآثار المادبة أو الشواهد الكتابية ، سواه في تلمسان والمغرب الأوسط أو في فاس والمغرب الاقصى ، فأغلب الظن أن حضارتهم المادية كانت وسطا ، بي حضارة القيروان التي تكاد تمثل حضارة بعداد بكل مظاهرها ، ربين حضارة تاهرت التي لم تأخذ من العباسيين الا بقدر ، فمدينة فاس عند بدء بنائها في آواخر الفرن الثاني الهجري / ٨م كانت أشبه بقيروان عقبة الأول قيل ذلك بأكثر من مائة عام ، كما أن كلا من حامي عدوتيها : الأشياخ في عدوة الأندلس الشرقية، وانشرفاء في العدرة الغربية ، كان يذكر ببساطته وصغر حجمه جامست عبد الرحمن بن رستم في تاهرت الذي بني قبلهما بحوالي خصف قرت .

حقيقة الله بمشاركة المهاجرين ، من الأندلس ومن طلاد القيروان في بناء مدينة ادريس بن آدريس ، تمدنت عدوتي فآس بغضل ما حمله معهم حؤلاء تن من تراث أهل الأندلس الشامي الأصل ، الذي كان قد بدأ يتأثر بحضارة بغداد ، ومن تراث أهل افريتية الذي ظهرت فيه مؤثرات بلاد مصر والشام راعراق ، ولكن تمدن العاصمة الادريسية الجديدة ، كان محدودا في ذلك الوقت ، على كل حال -

## جامع القرويين الادريسي:

فحتى جامع القروبين الذى ما زالت تعتز به مدينة فاس الى اليوم " كما اعترت به على طول العصور ، على زعم أنه من بناء الأثمة الشرفان ، زغم ما هو معروف من أنه من بناء الواقدين على فاس من أهل القيروان ، قانه عندها. بنى فى سنة ٢٤٥ ه/ ٨٥٩ م كان صغير الحجم جمتواضع البناء على ما يظهر مناه ما يفهم من قصة بنائه التى تنص باصرار شديد على أن المال الذى أنفق عليم البناء كان ما حلالا لم تدخله شبهة ربح غير حلال من تجارة أو غيرها ، بل ومن الإصرار أيضا على أن مواد البناء ، من : حجر ورمل وماء ، اتت حلالا صافيا من نفتن أرض الجامع وليس من غيرها ي مما يترتب عليه بحكم الشرورة ، أن بكون البناء بسيطا بما يتنامن مع خلك الموارد المحدودة "

وعشل حدًا يمكن أن يقال أيضا عن جلم الأندلس الذي ينسب بناؤه الد

نفس الأسرة القروية (١٦) التي يظهر أنها كانت مالكية متشددة •

وهذا ما يذكرنا بتشدد اباضية تاهرت وبساطتهم ، وهو الأمر المفهولية اذا ما تذكرنا أن المنطقة كانت منطقة خوارج المغرب الأوائل ، وان الإمام ادريس ابن عبد الله عندما بزل على أوربة كان زعيمهم من الواصلية أو المعتزلة ، وهم يعقى فرق الاباضية مناك ، ولا بأس أن يكون ذلك الاصراد في مسألة المحلال وطيارة الحسال قد أي من جاب البنائين القيرواييس المالكية كما قلنا ، وهنا قد لا يفسر تزمتهم الديني هذا الا ما عرفوه من تساهل أمرائهم السابقين ، في افريقية ، فكان تعصب أهل التيروان في فاس كان رد فعل مقبول لتحرر الأغالبة في القيروان ، وهذا يعنى أنهم ، وان كانوا قد حملوا معهم حضارة بلادهم الأغلبية ، قانهم لم يكونوا ليسرفوا في التعبير عن مباهجها ، وبذلك يمكن القول أن جامع القرويين الادريسي كان وسطابين جامع القيروان الأغلبي، يمكن القول أن جامع القرويين الادريسي كان وسطابين جامع القيروان الأغلبي، وبين حامع تاهرت الرستمي آلذي طل محتفظا بساطته الماسبة لتقشيف رواده، ومن رغم المؤثرات الحضارية التي وقدت على المدينة من افريقية والعراق ، ومن الأندلس ،

# جامع القروبين الزناتي وتسمية العدوة باسمه :

أما عن جامع القرويين الذي صار مفخرة حقيقية لمدينة فاس فيرجع الى عهد الرئاتين الذين خلفوا الأدارسة ، والذين ارتبطوا بالأندلس \_ رعبة مسهم أو رهبة \_ بعلاقات وثيقة ، فكان الأثر الأندلسي فيه أوضح من غيره مسسن المؤثرات ، وهو الأمر الطبيعي وأعلب الظن أن مدينة الضغة الغربية لوادى الخاس اشتهرت باسم عدوة القرويين تسبة الى جامعها الذي صار أشهر مساجد المغرب الأقصى و عرقها ، بعد أن طغى بشهرته على جامع الأدارسة الحتيقية في اللهبينة ، جامع الشرفاء ، وحتى دار في خلد البعض أن جامع العرويين هو جامع الدريس بن ادريس (٨٤) \*

<sup>(</sup>٨٦) أنظر جدّرة الاقتداس لابي القامي ، صنّ ٢٩ حيث يقدم آن داطمة آم البدية شرعت حي ننا، حامع القروبي ، وأن اختها مريم شرعت آيمنا في بوس المؤدت ، ومر سنة ٢٤٥ هـ/.
٨٥٩ م ، في بنا، جامع الاندلس ٠ وأنظر بعده عن حامِع الأندلس ، ص ٤٢

<sup>(</sup>۸۷) اطر عبد الهادى التارى ، حامع القروبين بقاس ، رسالة دكتوراه على الآله الكاتبة ، ( قدمت لجامعة الاسكندرية سنة ، ۱۹۷۱ ، وطمعت في بيروت ولكنا لم نطلع على المطوع ، حس ٤٤ حيث يشير الرّغة الى المثور عى لوحة تدكارية حشية كبيرة الحجم فيها دكر لمناه ==

#### غاس الادريسية :

والحقيقة ان هذا لا يتعارص مع تحول فاس ، على عهد الادارسة ، الى مركز حصرى مرموق - واداً كانت كتب التاريخ أو نعايا الآثار لا تجعل من مسجد القروبين أو قصور العدونين منافسة لحامع العيروان الاعلي أو لعسور رقادة ، فقد رهت عاصمة الأدارسة بحماماتها ونظراحين مائها ، كما ظهر بعض من أمراء الأسرة الشرفاء بعظير المتحررين الذين لا يتورعون ، في سبيل ملاذهم ، عن القيام بالمغامرات الفاصحة ، في الأماكن العامة (٨٨) .

أما ما يقوله ابن القاصى بمناسبة سكى ادريس بعدينة فاس من أنه التجارات واهل الصحاعات من كل صقع ، حتى تكامل بها كل متجر ، وسيقت اليها حيرات الأرض ، وجمعت فيها طرف الدنيا وتكاملت فيها حتى صار لأحل دلك ، لا عالم أعرف من عالمهم ولا رادية أثبت من راويتهم ، ولامتكلم أحزل بن مكلمهم ، ولا قازى، أنتى من قارئهم ، ولا نحوى أعرف مسن بحويهم ، ولا شاعر أحذق من شاعرهم ، دلا قوال أطرب من مغنيهم ، وبدا ما حدث فيما بعد منذ أيام رياتة للذين حملوا من العدوتين مدينةواحدة ومن أتى بعدهم من لمتونة والموحدين ، كما يذكر المؤلف عقب أنشودة الأناشيد، هذه (٨١) ،

# تلمسان العلوية وغيرها من حواضر الادارسة :

اما عن الأدارسة حارج فاس ، في تلمسان والمغرب الأوسط ، وفي بلاد الريف أو السوس الأقصى ، فانهم بنوا مدنا وحواضر حديثة ، مثل مدينة العلويين وسوق الراهيم ، ولكنها لم تبلع مبلع فاس في الكبر والعظمة • واذا كان الأدارسة في تلك البلاد قد اهتموا بتحقيق الرخاء الاقتصادى عن طريق

عده هذا المسحد على سنة ٢٦٦/٢٦٦ م على عهد الامام داود بن ادريس ومع أن المؤلف يعيل الى الاخط النها شاملة سام سام ما المروس ، وأنها لسبت متوقة من مكان آخر ، وهو الأهر الذي لا تشير اليه المسادر الداريحية ، فالمهم أنه كانت حماك مجازلات لسنة الجامع ألى الأدادسة ، منواه كانت الليوحة حاصة بالقروبين أم لا • وأنظر من الا وهامش ٤ حيث يشير المؤلف الى النادوبين المسلم المسارقة من معاصرينا كان ينش أن المتروبين من تأسيس الامام ادريس بن ادريس ويتنادين ، ويتنا ذلك باشارة الى أنه وقف على مخطوطة تعيد أن نسبة القروبين لام المنين أهو ليسي محل اتفاق بن المؤرسين ،

<sup>(</sup>٨٨) أنظر فيما سبق ص ٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>٨٩) أنظر حدوة الاقتماس ، عن ٢٥٠

المناية بالزراعة والتجارة ، فأغلب الظن أن سلطانهم كان روحيا أولا وقبل كل شيء ، وأن أول اهتماماتهم كان نشر الاسلام بين أهل البلاد من البربر ، وهو الأمر الذي شاركهم فيه أئمة تآهرت ، أما في القيروان فقد وقعت منك الرسالة الروحية على عاتق فقها القيروان ، ومرابطي افريقية من الزهـــاد والعباد ،

#### المحتوى المعنوى:

في هذا الاطار الذي يمثل مظاهر الحصارة المادية الناشئة في بلادالمغرب، في أول عصور استقلالها ، تفتحت براعم الثقافة الاسلامية التي عرفها المشرق العباسي ، وازدهرت الحياة الروحية بشكل فريد و فني مساجد العواصم ورباطات السواحل ، عقدت حلقات العلم والمناظرة فضلا عن الأسواق التي لم تعدم بين أهلها أجلة المشايخ من الفقها والصالحين ، من رجال الدولة ومن العاملين في سبيل الله و وكذلك كان كثير من بيوت العلماء معاهد حقيقية لطلباب العلم ، بينما كانت قصور الأمراء ودور الخاصة من الناس ، في عاصمة الأغالبة على وجه الخصوص ، بلاطات ملوكية أو مجالس خلافية مصفرة ، والمنجمين ، والمهروين ، والمندين ، والموسيقيين ، وغيرهم من أهل البلاد ومن الوافدين من الماس ومن الوافدين من العلماء .

#### الحياة الدينية:

### في افريتية :

ولكنه اذا كانت سوق الشعر والأدب والفناء قد نفقت مى بلاد الأغالبة، فان المسائل الدينية كآنت الشغل الشاغل لأهل افريقية خلال ذلك المصر ، وخاصة فى القيروان ، مدينة عقبة المستجاب • ومع أن مذهب مالك بن أنس كان هو المذهب السائد فى البلاد عند قيام الدولة الإغلبية ، فان مذهب ابى حنيفة كان قد بدأ يثبت أقدامه فى البلاد ، وخاصة على المستوى الحكومى بصفته المذهب الرسمى لخلافة بنداد • وكان من بين فقها القيروان المتبحرون فى كل من المذهبين المالكي والحنفى ، مثل : قاضى افريقية الشهير أسد بن الفرات ، فاتح صقلية (٩٠) •

<sup>(</sup>٩٠) أنظر قيما سبق ، ص ٢١٤ وما بعدما -

#### ها بين المالكية والاعترال:

وعندما أثار المعتزلة الجدل حول مسألة أسماء الله وصفاته ، وهو الأمر اللذى شغل الحلافة في بغداد في د محنة حلق القرآن ، التي امتحن بها فقهاء السنة في عهد المأمون ثم المحنة المضادة على أيام المتوكل ، كان لذلك الحدل أثره القوى في افريقية و وفي ذلك يقال آن رجلا أتي من المشرق فسأل بعض شباب القيروان عما كان يتكلم فيه أهل المدينة من العلم ، فقالوا له : « أسماء الله وصفاته » ، مما يعنى أن علوم الدين والبحث عن الحقيقة كانت من أجي . الاحتمامات آلى قلوب أهل المدينة .

#### ما بين العلم والجهاد:

وفى الحض على التعلم وتقدير أهل العلم ، ينسب الى البهلول بن راشد ( توفى سنة ١٨٣ هـ/ ٧٩٩ م ) ، زاهد القيروان وعالمها فى زمانه ، انه قال : « اذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى العلماء فضرب عليهم بسور من نور ثم يقول الني لم اضع حكمتى فيكم وانا أريد أن أعذبكم ، تعافوا وادخلوا الحنة ، - ويسبب اليه انه قال أيضا : « ما اعمال البر كلها عنه الجهاد فى سبيل الله تعالى الا كنصقة فى بحر ، وما أعمال البر كلها والجهاد عنه طلب العلم الاكبصقة فى بحر ، وما أعمال البر كلها والجهاد عنه طلب

ومكذا كان الجهاد والعلم يمتزجان امتراجا ، وهذا ما تمثل بشكل رائع فى اسناد حملة صقلية الى أسد بن القرات الذي كان الى جانب علمه وفقه واحدا من الشجعان • كذلك ظهر الارتباط الرئيق بين العلم والجهاد عى رباطات السواحل ومحارسها ، وأشهرها رباط المنستير قرب سوسة ، حبث انصرف المرابطون الى أعمال الزهد والعبادة ، وأخذ العلم عن المشايخ والذين كانوا يلجأون في أوقات معينة الى ربطهم ، وذلك في وقت فراغهم ، وهم في انتظار مجاهدة العدو اذا ما فكر في النزول في تفرهم •

### «القيروان مهدا ثانيا للمالكية :

ولكنه رغم انتشار فقه أبى حنيفة بصفته المذهب الرسمى للأغالبة ، ورغم شغف الناس والأمراء بالجدل والمناظرة فى مسائل المعتزلة ، وهو الأمر اللذى عمل على انشقاق حماعات الاباضية الذين انتشروا فى صحراوات افريقية

<sup>\* 12°</sup> س ، ج ١ س ١٤٠ -

والذين كان لهم ممثلوهم بين علماء القيروان من عير شك ، مان حل علماء العاصمة الاعنبية كانوا متمسكين بالسنة على مذهب الامام مالك · وحكذا صارت القيروان مهد المالكية الثانى بعد المديئة ، وقبل قرطبة ،

ونى ذلك يقال أن بعض العلماء انضرفوا إلى دراسة العقه المالكي وحده ، ولم يحاولوا دراسة شيء غيره و والممل لذلك أحمد بن نصر الهوارى البربرى ه الذي سمع على محمد بن سحنون ، والدى « كان لا ينظر ولا يتصرف في شيء من العلم غير ملهم مالك ومسائله ، فاذا تكلم فيها كان فائفا » ، وكانت مدونة سحنون هي المرجع الأول والاخير بالنسبة له (٩٢) ، ومن النكت التي تعبر بشكل لاذع عن اهتمام المغاربة بالفقه المالكي دون غيره ، تلك الرواية التي تقول : أن اسحق بن نعمان ، الذي كان مالكي المذهب ثماضبع شافعيا، كان يناقش أحد البغدادين في الحجاز ، وأراد البغدادي أن يؤيد وجهة نظرة الشرعية فقال : ( روى عن النبي صلعم كذا ، فقال له ابن النعمان : فيما ذكر ، مالك لا يرى ذلك ) ، ودهش الرحل المشرقي لهذا الأمر الغريب ، وقال :شاهت وجوهكم يا أهل الغرب ، تعارضون قول النبي يقول مالك ا (١٢) .

### مالكية القيروان:

#### دعامات المذهب في كل المغوب :

ولكن الغالبية من رجسال المدهب المالكي كانوا من ذوى العقول النيرة واصحاب الأفق الواسع ، ومن أبرز شخصياتهم التي دكرناها في ذلك العصر سحنون بن سعيد ( توفي سنة ٢٤٠ هـ/ ١٨٥٤ م ) : فعنه يقول أصحاب طبغات علماء افريقية : « اجتمعت فيه حلال قلما اجتمعت في غيره : الفقه البارع ، والوزع الصنادق ، والصرامة في الحق ، والزحادة في المدنيا ، والتخشين في الملبس والمطعم ، والسماخة نموه ، وكان لا يقبل أمن أحد شيئا سلطان أو غيره ، (١٤) ، والحقيقة ال كتب الطبقات تلك تعلينا صورة حية عن أحواله مؤلاء العلماء ، فمنهم من كان مشرقي الأصل ، ومنهم من وفد من الأندلس ، ومعظمهم رحل الى المشرق للدرس والتعلم ، وأصحاب الملتة الأولى من قدما ثهم ومعظمهم رحل الى المشرق للدرس والتعلم ، وأصحاب الملتة الأولى من قدما ثهم الخدوا الحديث والفقه على مالك بن أنس نفسه ، بينما أخد أبناء الأحيال

<sup>(</sup>٦٣) انظر الدياغ مع معالم الايمان ، مله توسن ، ص ٣ - ٥ -

<sup>(</sup>٦٢) أبو المرب ، طبقات علماء ادريقية ، ص ٢١٤ ، وعن معارضة المالكية للاعتزال ،

انظر ج ۱ س ۲۲۹ -

<sup>(</sup>۹۶) انظر المالكي ، رياض الناوس ، ج ١ ص ٢٤٩ ·

التالية عن حؤلاء الأخيرين ، في تسلسل مصدرد ، حق صارت لقبروان حفا مدينة العلم في كل بلاد المقرب ، ونفصل أعبال هؤلاء العلماء ، وحاصة مدونة سحنون ، أنتى صارت بعد الكتب الاسدية لله لاسد بن الفرات لله أكبر مجموعة فقيلة في المقرب ، تاكد المدهب المالكي في كل الله ، ل الافريقي .

ومعظم علما القيروان هؤلاء الذين كانوا من أعل الرحد والورع والعبادة، كانوا يقومون ، ألى جانب ذلك ، بدور تاريخي هام في الرقابة على أمراء الاغالبة ، وذلك حسب مبدأ الامر بالمعروف والنبي عن ألمكر ، الأمر الذي صار تقليديا في دولة الاسلام . قحصص س عمر لم يتردد في الدخول مع جماعة الصالحين على الأمير عبد الله بن أبراهيم بن الاغلب ، ليطلب منه تخفيف المضريبة الثابتة على الأرض الزراعية بدلا من ضريبة المشر (٩٠) ، والشيخ أبو الأحوص أحمد بن عبد الله المكفوف كان شديدا في كتابه الذي وجههه الى الأمير ابراهيم الثاني بن أحمد الذي عرف باستبداده (٩٠) .

والذى لا حظناه هو أن أمراه الأغالبة أعطوا الأمثولة الطبية على وجه العمسوم - فاجتنبوا التعرض لهؤلاء الشيوخ ، بل وعملوا على مسماداتهم واكتساب رضاهم ، كما كان من تقاليدهم التكفل بتجهير من يموت مسئ الشايخ ، وتكفيته ، وحضور صلاة الجنارة عليه ،

#### في فاس :

### الدهار المذهب المالكي في العولة الزيدية :

واذا كان المذهب المالكي قد ازدمر في بلاد افريقية والقيروان في القرن الثالث الهجرى / ٩ م ، فأغلب الظن أنه كان المذهب السائد في بلاد الأدارسة، وخاصة في عاصمتهم فاس ، ودلك بفضل سكان عدوتيها الوافدين من كل من قرطبة والقيروان و واذا كان علماء فاس لم يحظوا بعثل كتب الطبقات المتي حظى بها علماء القيروان وقتئذ ، فان كتب الطبقات الأندلسية أعتنت بتسجيل سير كثير من علماء فاس ومناقبهم ، وان كان ذلك فيما بعد العمر الادريسي واذا كان المفهوم من الروايات الخاصة بقيام دولة الإدارسة أن الامام الاول كان زيدى المذهب (٧٧) ، فان الثابت تاريخيا هو أن الدولة العلوية الادريسية

<sup>---</sup>

<sup>(</sup>۹۵) أنظر فيما سنق ، ص ۹۱ "

<sup>(</sup>۹۳) أفظر فيما سبق ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٩٧) انظر فيما سبق ، صن ١ هـ عن الريبل الذي اعتال الأمام الدويس الأقدل ، وكيشو تقرب الله لابه كان من ، عد الريدية المام يدله عد الهامي الباري في رسالته عن حامج ١٠٠٠

كانت سنية المذهب ، ولهذا السبب سماها ابن عدارى بالدولة الهاشمية ... تماماً كما هو الأمر بالنسبة لدولة الأشراف الأردنية الهاشمية ، حاليا •

وعن اعتداد الإمام ادريس الأول بالسنة وبأن تكون فاس منارة لها ،قال المتأخرون أنه عندما عزم على بناء مدينة فاس رفع يديه آلى السماء ودعا قائلا ، و اللهم اجعلها دار فقه وعلم يتلى بها كتابك ، وتقام بها حدودك ، واجعل أهلها متمسكين بالسنة والجماعة ما أبقيتهم «(۸۸) \* ومن ذلك ما قيل من أن كاتب الامام ادريس الثاني ، وهو أبو الحسن عبد الله بن مالك كان يلقب بالماكي الانصاري (۹۹) \* وفي ذلك يذكر البكري أنه كان من جلساء الامام يحيى بن ادريس ( ۲۰۸ ه/ ۹۲۰ م ) الفقيه أبو أحمد الشافعي الذي كان يتكلم عنده في العلم (۱۰۰) \*

أما عن تلمسان الادريسية فانها لم تزل على أيام البكرى دارا للعلماء المحدثين وحملة الرأى على مذهب مالك بن انس \_ رحمه الله(١٠١) • حذا ، كما كان بنو صالح أمراء نكور قدد نشروا في منطقتهم \_ فيما بين تلمسان وطنجة \_ المذهب المالكي (١٠٢) •

<sup>=</sup> الترويين من انه اذا كان الامام مالك قد ناصر دعوة محمد النفس الذكية ٠٠٠ قلم لا يدعو الامام ادريس اليوم الى الاقتصار على مدمت مالك ، وهكذا جاءمم مالموطا فنشره يينهم ١٠٠ الله > ( انظر جامع الترويين يقاس ، بالآلة الكاتبة ، حن ١٩٣٠) ، قهذا ما لا تزيده التصوص الخاصة بالامام ادريس الأول ، وان كان بعضها يشير الى أن ذلك كان من أسباب ميلي أمير الإندلس عبد الرحمن الأوسط ثم ابنه هشام بعد سنة ١٧٥ هـ الى مدمت مالك وتشجيع علماء الأندلس على دراسته وتشره في بلاده ب أطر الجزئائي زهسرة الآس ، ص ١٥٠ ، وتاون علمك ، تاريخ المسلمين في أسبانيا ( مالترشية ) ، طبعة بروفنسال ، ج ٢ من ٢٨٧ والهامن ،

وعن انتشار الملمب المالكي في المرب الإقمى ، قيفهم من رواية البرزبائي اله تم في القرن الرابع المجرى يقشل الفقية « دراس بن اسماعيل » الماسى ، المروف بأبي ميمولة ( زمرة الآس ، ص ١٤ ، ١٦ ) ، اللي كان قد درس في الاسكندرية حوالي سنة ٢٣٩ هـ على يدى العقيه على بن أبي مطر ( زمرة الآس ، ص ١٥ ) ،

<sup>(</sup>٩٨) ان القاصي ، جلوة الاقتياس فيين حل من الأعلام مدينة فاس ، طبع حجر ، ص ١٨ °

<sup>(</sup>٩٩) أبن القاضى ، حلوة الاقتماس ، من ٧ ه

<sup>(</sup>۱۰۰) البكرى ، س ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۱۰۱) البکری ، سی ۷۷ ،

<sup>(</sup>۱۰۲) النکری ، س ۴۴ ، ۹۷ ،

وهكذا يمكن القول أنه بفضل تشاط امرا، الادارسة وس دار بي فلكم من سكام الأقاليم ، أخد الاسلام السنى ، وخاصة على مذهب مالك بن اس سمذهب أهل الحجاز ... في الانتشار في أقاليم المنرب الاقيى ، بن الريف والسوس ، وهي الأقاليم التي كانت بالأمس القريب ارضا خصة لبذر بذور مدهب الخوارج الصفرية ، والتي ظلت بيئة صالحة لنشأة عدد بن الذاهب المحلية المنحرفة التي سماها الكتاب بالزندقة ، مثل : زندقة برعواطه ، في تأمسنا ، وزندقة حاميم في بلاد الريف ، فرغم أن بلاد تأسسا ( الشاوية ساليا ) كانت قد ضبت الى المملكة الادريسية على عهد الامام الأول ، فان وندقتها ظهرت بقوة منذ سنة ٢٢٧ ه/ ٨٤١ م على أيام الرابطين والموحدين (١٠٠) ، بينما أي على أيام الأدارسة واستمرت الى أيام المرابطين والموحدين (١٠٠) ، بينما ظهرت زندقة حاميم في جبال تطوان في أواخر القرن الثالث الهجرى / ٩ م ظهرت زندقة حاميم في جبال تطوان في أواخر القرن الثالث الهجرى / ٩ م الذي نتحدث عنة ، وان لم يقدر لها البقاء ، الا الى نهاية صاحبها حاميم الذي قتله في سنة ٥ ٣١ ه/ ٩٢٧ م عسكر عبد الرحمن الناصر صاحبالاندلس (١٠٠١) .

وإذا كان صحيحا ما يراه جورج مارسيه ، من: أن كلا من حركتي يونس ابن الياس وحاميم بن من الله \_ بما قامنا به من تحريف للنصوص الإسلامية التي نقلت الى اللهجات البربرية المحلية ، وما صاحب ذلك من ابتعاد عي تعاليم الاسلام \_ كانت تعبر عن معارضة المغاربة ( البربر ) لصنع الملاد بالصبغة المشرقية ، التي ستزدهر عندما يستقل المغرب عن المشرق (١٠٥) . وهو الأمر المغبول ، فانه يعنى أنه يكفى الأدارسة فضلا أنهم اهتموا بنشر الاسلام السنى الصحيح بين أهل البلاد المتصمين بمواطنهم النائية ، وتلك كانت القاعدة الصحيح بين أهل البلاد المتصمين بمواطنهم النائية ، وتلك كانت القاعدة الصلبة التي شيدت عليها المالكية صرحها العالى ، في المغرب الاتحى : في ناس على وجه الخصوص ، وفي القرويين بخاصة \_ لا يضير الادارسة أن يكون عنه المالكية قد اكتمل بعد عصرهم ، ولا أن يكون قد شارك في اقامته فقها القيدان أو علماء الاندلس .

### في تاهرت :

والى جانب الأدارسة ، كان لأثبة تامرت الاباشية نصيبهم نى ألواد

<sup>(</sup>١٠٣) "آنظي البكرى ، ص ١٣٤ وما يمسلما ، الاستيمار ، ص ١٩٨ يما يسلما ، ع- مارسيه بلاد البرير الاسلامية ١٠٠٠ ، ص ١٢١ "

<sup>(</sup>۱-۱) انظر البكرى ، س ۱۰۰ ، الاستبسار ، ص ۱۹۱ - ۱۹۲ ، ع ، مارسیه بالله

البرير الإسلامية ٠٠٠٠ ، ص ١٢٨ -

<sup>(</sup>٥٠٥) ملاد اليرس الاسلامية س ١٣٨

دعائم الاسلام بين قبائل المغرب الأوسط وصحراوا المرب الاسمى ، بمشاركة اخوتهم وأصهارهم المدراريين صفرية ستعلماسة ويكفى النظر في كتب السير المنقبية لمشاخ الاباضية ، وخاصة سير مشايخ حبل نعوسة ، مثل كتب ابي زكريا والدرجيسي وأبي الربيع الوسياني ، التي تظهر بشكل المنافس لكتب . أبي العرب والمالكي والمدباغ في علماء القيروان ، لترى الى أي حد عظيم ازدهرت مذاهب الخوارح الاباضية في طول بلاد المغرب وعرضها ، لا يقلل من ذلك ما أصابهم من انشقاقات أو حلافات كانت تعمل سد في حقيقة الأمر سعلي اثراء الفكر الديني عن طريق جدية البحث عي حلول مقبولة لما كان يجد من مشاكل الحياة اليومية العارضة -

## الأئمة : قادة قنوة في العلم والعمل :

قالائمة الرستميون كانوا المثل الطيبة والقدوة الحسمة لاتباعهم وأبناه شعبهم ، في العلم وفي العمل جميعا ، على المستويين العام والخاص ، فهم أثبة مجاهدون يعيدون سيرة السلف الصالح قبل أن يكونوا حكاما ، ويقضون توقاتهم ما بين العبادة والنظر فيما يعود بالخير على العباد والقضاء فيما يتحم بينهم من خصومات .

والامامة عندهم هى آلرئاسة الدينية التى تضع نصب عينيها تحقيق مصالح الرعية الأخروية والدنيوية • فالامام هو القائد ، سواه فى الصلاة او الجهاد ، وفى كليهما لا يرجو الا ثواب ربه : فهو عابد متقشف ، متقلل من الدنيا ، ليس له هنها ، فضلا عن مصحفه وأدوات حربه ، ألا ثيابه وفراشه • وهو يعمل بنفسه فى قضاه حاحاته ، لا يعاونه فى ذلك \_ حسبما تقضى الشرورة \_ الا بمض خدمه أو عيده (١١) •

ورغم ما وصف به الأثمة من المدل والعلم ، فهم لا يستغنون عن مشورة السايخ من أهل العقد والحل ، لا ينقص من أهمية هذا الأمر ما تار من البراع بين الامام عبد الوهاب وبين النكارية الذين أرادو اشتراط ألا يقضى في أمر الا بعد مشوره ، ورغم ما ظهروا به من التقشف والاقلال من الدنيا ، فقد مانوا مضرب المثل في الجود على المحتاجين والعطاء للفقراء ، وخاصه في أوقات منحل والشدة ، أما عن تبسكهم بأهداب الدين فتمثل ، آكثر ما تبشل ، في

<sup>(</sup>١٠٦) أنظر قيما سبق ، ص ٣٠٣ ٪ هن الإمام الأول عند الرحمن من دمـثم "

أمرهم بالممروف، بهيهم عن المتكر ، فكأنهم في تشستهم الما المبدأ المتريزا من المتزلة الذين جعلوء أصلا من الأصول ، وأغب الظن أن هذا كأن من أسبب معرفة بعض فرقهم بالمعترلة وبالراصلية (١٠١) • وعلى الحملة كان الرستميون اصلحاب تاهرت ، في نظر رعيتهم من أهل البرادي والصحراوات ألمة المدل القائمين بالحق

### مشايخ الملهب معلمون للشعب :

هكذا اختلفت صورة أثمة تاهرت عن صورة أثبة فاس ؛ فبينما شرف الأدارسة بانتمائهم الى آلبيت العلوى العظيم ، علا شأن الرستيين يغضل تمسكهم بأهداب الدين وعملهم يتعاليم الكتاب والسنة ، والتصارهم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - فكان الدين حسبهم ، والعمل في سبيل الله سبهم ، مما جعلهم في نظر أتباعهم الاثمة المثالين حقا ، قابو الربيم الوسياني عندما يعرض لسيرة الشبيح أبى مسور يصلتن ، ويسجل رواية تنسب الى الشبيخ وهو يقول فيها ناعياً : « عشبت حتى لم أجد في الامام ما أريد ، ولا في نسى ، ولا في الاولاد ، ولا في الاخوان ، ولا في القبيل ، قولوا للمسلمين بدعرن على ، يشكك نى صحة هذه الرواية : على أساس أن أبا مسور كان يميش زمان الامام عبد الوهاب • هذا ، ولو أن البعض رأى أن هذه الرواية متأخرة عن عيد أبي مسور وليست له (١.٨) ـ فكانه من غير المقبول افتقاد المجنمع المثالي أيام الأثمة •

ومثل الأثمة بالسبة لمسايخ المذهب كمثل المسايغ بالنسبة أمامسة الشعب ، فقد كانوا يجسدون المثل الأعلى للاباضية في الفترة التي تعالجها، كما فيما بعدما من العصور • فقد كان المشايخ هم القدوة الحسنة لعامة الناس ، في العلم والجهاد والتجارة والزراعة ، وعلى الجملة في كل المعاملات، تماما ، كما كان الحال بالنسبة لمشايخ القيروان •

## اصول الملهب الابامي وتطوره :

## الوهبية الاياضية والغوارج ومسمياتهم:

وفيما يتعلق بالحياة الروحية وأصول المذهب والملمروق أن الابالهمية

<sup>(</sup>۱۰۷) وانظر بيما سيق ، ص ۲۲۶ ٠ ٠

<sup>(</sup>٨٠١) كتاب السير ، المنظرط ، من الإسمياء وعن أبي مسؤاد الطراء الو ذكريا المُعَلِّرِطُ ، ص ٢٥ - يه "

عى تاهر كانوا قد طوروا أفكارهم حتى اتتربت من أفكار أهل ألسة ، وبدلك لم يعودوا يحبون الانتساب الى الحوارج الذين اعتبروهم من ألصغرية ، وإنالي يستنكذ الانسباب الى « المحكمة » (١٠١) • أما عن التسميات التى أحبوا أن يصفوا السهم بنا ، فهى : المسلمون ، والمؤمنون ، والموحدون ، وأهل الحق والعدل • هل الاسلام • وبمناسبة الاشتقاق الأول الذي حدث على عبد الاملم عبد الرماب فقد تسمى من بقى الى حانبه « بالرهبية »، في مقابل خصومهم الدي الكروا أمامته ، فسموا بالنكار ثم ياتي من انشق يعلهم من الخلفية والنائية ، كما رأينا (١١٠) ، ممن أطلقوا عليهم تسميات جارحة أخرى ، مثل: « المذبذبون » و «المخالفون» و «المحادون» و «المحادون» ، مما نجده في كتسه السر •

#### اصول الوهبية اللهبية:

والدى يعهم من المطر في سير المنسابع ـ كما و يكتب الوسمياني ــ وأقوال العلماء وفتاوى الفقهاء أن المدهد الإناضي الوهامي كان يرتكز على عدد من الأصول والتقاليد ، المثلة في .

- ١ ـــ القرآن الكريم ، رواية عند الله بن مسمود \*
- ٢ ــ الاحادیث السریة وانسنی ، روایة عبد الله بی عباس بصفیة
   خاصة •
- ٣ أقرآل الراشدين باستساء عثمان بن عمان الدى ومعرا منه موقفا شديد العداء (١١١) .
- ٤ ساقوال علماء المذهب الأوائل من أهل البصرة ، مثل : أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة .
  - ه ... مآثر أثمة تاهرت من الرستميين "
- ٦ وأخيرا تاتى سبر واقوال مشايح أهل الدعوة على طبقاتهم ، فهم
   الذين يعرفون دمكنون العلم، الذي لا يقال لقوم حهال ١١٢٨.

<sup>(</sup>١٠٩) الرسياني ، المعطوط ، من ٤٢ .. ب ، وعن اعتيار الغوارج من المعقرية أنظر من ١٤ .. ٠ ٠

<sup>(</sup>١١٠) أنظر فيما سبق ، ص ٢٢٠ ، ٢٢٣ ، ٢٧٧ وغيرها -

<sup>(</sup>١١١) السير الرسيالي ، ص ٤١ - ب -

<sup>(</sup>۱۹۲) السير للوسيائي ، ص ٢ - ب "

#### افكارهم السياسية:

أما عن فكرهم السياسي وهو وثيق الصلة بالنكر الدر ، وقد كان يقوم على الأسس التالية :

الاعتراف بامامة ابى بكر وعس ، وكذلك على : وهو الامر الغريب على المخوارج ، ولا بأس مى أن نتظر الى ذلك على أنه نوع من التقية التى لم يأخذوا بها الا فى وقت متأخر ، كما يظهر فى سبر القرن الخاس والسادس (١١٢) ، ودلك أن أباضية أواخر القرن النالث الهجرى ١٩٨٧ كانوا يقفون من على موقفا معاديا مثل موقفهم من عثمان أو أكثر ، وهدا ما تنص عليه الروايات الخاصة بوقعة مانو (١١٤) .

لا سرفض امامة عشمان رفضا باتا ، وعدم الاعتراف بامامة على أر الوترف
 منها مرقفا غامضا ــ على الأقل ·

- ٣ سائمة تاهرت هم النبوذج المثالي لحكم الجماعة ، بصرف النظر عن آداد فرق المنشقين منهم •
- ٤ سحكم الأتمة أو حكم الجماعة ، يشكل أعم ، له ٤ (أربعة ) أدرار ، هي :
   ( أ ) حالة و الكتمان » أو والسكوت» ، وهي حالة التغفي والاعتزال ،
   والمثل لها و هو الأمر السابق الى آلنبي عليه السلام في مكة » ،
   وليس على الجماعة فيها و الأمر والنهي» ، ورئيس الجماعة في حده الحالة يسمى و امام أحكام» (١١٥) \*
- (ب) حالة و الظهور ، و والمثل لها حين هاجر النبى الى المدينة (١١١) ، وهى نفس حالة الرستميين بعد بناء تاهرت \* هذا ولو أن بعض مشايخ جبل تغوسة كان يقول أن أمل الجبل في حالة ظهود بعد سقوط امامة تاهرت ، الأنهم غير مستخفين ولا مغودين ، وهو الأمر الذي كان له معارضوه (١١٧) ،

<sup>(</sup>١١٣) إلى الوميالي ، ص ١١ - ب ٠

<sup>(</sup>١١٤) أنظر فيما سيق ، ص ١٤١ "

<sup>(</sup>١١٥) أنظر المسيد للوسياس ، ورثة ١٩ ق. ، ٢٠ ، ٢٩ ، ١٣ . ١٣٢ ك. -

<sup>(</sup>١١٦) السير للوسياني ، ص ١٩ - بأ٠٠

<sup>(</sup>۱۱۷) السير للوسياني ، ص ۲۰ ـ ۱ ۰.

- (ح) حالة والدفاع، مثل د دفاع أهل النهروان للراضى محكم عمرو ابن محاص وعبد الله من قيس مغير انابة الى الحق ، ولا اجابة الى انمدل ، ولا اقاءة الى امرة ، مدافعوا الراكبين الى الدبيسسا والملت (١١٨) » -
- (د) حالة «الشراء به (۱۱۹) : والمفهوم أنها حالة جهاد ذوى الاهواء وصى الأور من حالات الجهاد ـ تبعا لتصنيعهم لطبقات الجهاد ـ عملا بمبد الأمر بالمعروف وإذا كانت حالة «الشراء» قريبة من حالة «الدفاع هو القتال لأغراض «الدفاع هو القتال لأغراض سياسية في سبيل الحفاظ على كيان الجماعة ، وأن المقصود بالنداء هو الجهاد من أجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو من الأعراض الدينية الأساسية المعروفة عندهم .

ويضيف فنهاء الاباضية ، فيما بعد سقرط امامة تاهرت الرستمية . حالة خامسة هي :

(ه) حالة السائبة ، وهى قرية من حالة الكتمان الاولى ، السابقة على حالة لظهور ، وهى فى الحقيقة تعبى حالة تفسح الحماعــــــة واستحلالها ، ودلك ، لتضييع الناس القيام بالحق ، (١٢) حتى لو "ن فيهم الامام ، وذلك حسبما روى عن الشيخ أبى مسور يحسس من أنه قال ، « عشت حتى لم أحد فى الامام ما أريده ، ولا مى نفسى ، ولا فى الاولاد ، ولا مى الاخوان ، ولا مى القبيل ، قولو لمسلمين يدعون على ، (١٢) ، مما يعبر عن عدم الرصاء عن سيرة الجماعة حاجة أهل الحق ــ التى الحرفت عن تعاليم المنعب ، ولم تعد تحقق الغرض من قيامها ،

### أعمال الشايخ من قواعد المدهب:

### المثل الأخلاقية :

وفي سبيل تحقيق المحتم المثالي عمل مشايغ الاناضية \_ مثلهم مثل مشايع

<sup>(</sup>۱۱۸) السير للرسياني ، المخطوط ، ص ۱۹ \_ پ -

<sup>(</sup>۱۱۸) الوسيقي ، المغطوط ، ص ١٩ \_ ب ا

<sup>(</sup>۱۲۰) السير للوسياس ، المقطوط ص ١٩ سات

<sup>(</sup>۱۲۱) أنطر بنا منش ص ٥١

القيروان على سيادة الأحلاق الفاضلة ، و حمر الآداب الاسلامية ، القالبد الحميدة في المعاملة بين الناس ، سواء في العديث أو في تجنب المه رى . ففي ذلك كاند لرم أقوال ما ثورة ، مثل . « يه تاكر جل ولا يقاة . » ، و ديمت الرجل ولا يقاة . » ، و ديمت الرجل ولا يتعرى » (١٢٢) • هذه الآداب الاباصية كانت قد اكتسبت عراقتها منذ أيام الرستميين ولدينا المثل الرائع لذلك في بهاية قاضي جبل تفوسة عمروس بن فتح الذي أسر في وقعة مانو ، فرفض أن يطلب العفو ، ولم يخش التنكيل والتعديب ، وكان كل ما طلبه من آسريه الا يعروه من سراويله بعد أن يتتلوه (١٢٢) • هذا ، وكان من آدابهم ذم البخل والحض على المجود ، واخعاء الصدقة ، كما حرصوا على البعد عن الريبة فيما يتعلق بالمال والطعام • فقد الصدقة ، كما حرصوا على البعد عن الريبة فيما يتعلق بالمال والطعام • فقد كان من المتعارف عليه عندهم ان المال الريب يوقع المتنة بين أبناء الجماعة(١٢٤)، وأن المتاحر المريبة تفسد الشراء في السوق لمدة ثلاثة أيام •

#### اجلال العلم وتقديسه:

#### علوم الدين:

ولقد حرص المجسم الاباضى على نشر العلم ، ليس بين الرحال فقط بَلَّ وبين النساء أيضا ، حنى بلغت بعص الساء درحة من العلم بحيث أصبحت أقوالمن من المأثورات المقررة عند أهل المذهب وفي ذلك يقال ان بنت أبي مسبود يصلمن ، معاصر الامام عبد الوهاب كانت تبجادل والدها في العلم ، وكان مما أثر عنها أن أقوال المسلمين أفضل منهم . « لأن المسلمين يموتون . وتبقى أقوالهم وعلمهم ، وينتقع بها يعدهم ، ومن جهة الجسم والمرش ، البحسم أقصل ، ومن جهة المحسم والمرش ، المجسم أقصل ، ومن جهة المحسم والمرش المجسم أقصل ، ومن حهة الاسلام والعلم فالاسلام خير الخلق ه (١٢٥) ،

واذا كان ذلك اهتمام مشايخ جبل نفوسة بالعلم ، فلا شك أن اهتمام أثبة تاهرت بالعلم كان أعظم ، فالامام الأول عبد الرحمن بن رستم كان يقفى ليله ساهرا مع سراجه يقرأ العلم ويدون الكتب في المذهب ، وبلغ اهتمام ابنه الامام عبد الوهاب بالعلم الى حد انه كان لا يبخل في دفع الثمن الباهظ في شراء كتب المشايخ من المشرق ، رغم أنه لم يستفد منها الا بالقليل من

<sup>(</sup>۱۲۲٪ الرسيائي ، المحطوط ، ص ۱۳۸ - ب ٠

<sup>(</sup>۱۲۳) أنظر فيما سبق ، ص ٣٩١ ، الوسياني ، ص ٣ - أ -

<sup>(</sup>۱۲٤) الرسياني ۽ ص ٤ - ١ ؛ ٤ سب ۽ ١٢ سڀ ۽ ١٣ - ١ ٠

ر(۱۲۵) الرسياس ، المغطوط ، ص ۹ ـرب ٠

المسائل الحديدة التي كان يستطيع أن يدركها باحتهاده وحده ولعد بدي حرص عبد الوهاب أيضًا في الاطمئان على تحصيل أننائه العلم ، بالقدر الدي يتناسب مع بيت الأثمة ، الى درجة أنه منع الله أفليع من الدهاب الى جوحو للتحارة في بلاد السودان بعد أن امتحنه في مسائل الربا فغابت عنه مسالة واحدة منها (١٣٦) .

## علم النجوم والحساب:

ولم يكن أثبة الرستميين متفقهين في أصول المذهب فقط ، بل كانوا على دراية تامة ببعض العلوم النافعة لأمور الحكم والدين ، مثل الحساب والمجوم وفي ذلك يقال أن الامام أفلح بن عبد الوهاب كان لايباريه في علم النجوم الا أخته التي كانت تسهر الليل معه في حساب ما سوف يدخل خزانته من الأموال الواردة من أسواق تاهرت (١٢٧) .

وهكذا كانت تاهرت في المغرب الأوسط ، كما كانت القيروان في افريقية. مدينة العلوم • وفي دلك يقال ان الشيعة الفواطم عندما استولوا على العاصمة الرستمية ، وجدوا بها مكتبة ( برحا ) مليئة بالمخطوطات التي لم يحمظوا منها الا بكتب سياسة الملك والحساب -

#### الخلامسة:

من هذا العرض الملحص للواقع السياسي والعضاري لبلاد المرب في القرن الثالث الهجري ٩٩ ، أي في الفترة التي تمثل لب تاريخ ممالك الأغالبة والرستميين والأدارسة ، يتضم الآتي :

- ۱ ان البلاد من أدناها الى أقصاها كانت تتقدم نحو عصر نهصة حقيقية ،
   على المستويين : المادى والفكرى •
- ٣ س ان مادة تلك النهضة الوليدة كانت مستجلبة من المشرق ، مهد العروبة والاسلام ومركز دولة الخلافة ، وذلك مع سيل الوافدين من هناك على الأسر الحاكمة المشرقية الأصل في بلاد القيروان وتاهرت وقاس ، حيث اتخذوا أوطانا جديدة ، أو مع المفاربة والأندلسيين العائدين الى بلادهم من المشرق ، من رحلة الحج أو طلب العلم .

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر فیما سبق ، ص ۱۲۸)

<sup>(</sup>۱۲۷) أنظر فيما سيق ، س ۲۲۸ -

- ب تلك النهضة المشربية وهي تتفتع في دور الكوين ، كانت أشبه ما تكون بقسيهساه مبرقشة تعبر ــ في اختلاف أشكالها والوانها ــ عن كل المتناقضات التي عرفها المشرق ، وحاصة على مسنوى الفكر ألديني والسياسي المناهض لدولة الخلافة .
- ع .. ان ذلك الازدهار الفكرى كان ينمو بالتالى فى حضانة دول المغربالكبرى الثلاث كنتيجة طبيعية لاستقلال تلك الدول عن الخلافة ، مما جعل حرك التطور تتقدم طرديا : مع زيادة الاستقلال ، وتبلور الشخصية الذاتية لكل قطر من تلك الأقطار .
- م ـ كنتيجة عكسية لذلك الازدهار المعنوى في كنف الاستقلال السياسي ،
   عانت دول المغرب من حركة التجدد الفكرى ذات الايقاع السريع ،وخاصنة على المستريات الدينية السياسية ، وبدأت هي الأخرى تعانى من آفة التعتب والانقسام الداحلي التي فتت في عضدها وهدت من قواها .
- ٣ ـ وبناء على ذلك تظهر الصورة السياسية الحضارية الحقيقية لبلادالمغرب في أواخر القرن الثالث الهجرى /٩م ، وهي تتطابق بشكل عجيب مع نظرية ابن خلدون الشهيرة في العمران ، التي تقول أن الحضارة هي قمة العمران والمؤذنة بقساده وأنها تبهد لاضمحلال الدول حتى تفسح المجال لدول جديدة ، تحل محلها (١٨٨) .

لكان الحضارة الناشئة التي لم تكل قد آخذت سمانها الميزة بعد ،

لا ماديا ولا معنويا ، كانت قد استنفت الخراضها بعد أن آخلت تتآكل ذاتيا،
بغضل الصراعات السياسية الداخلية التي أضعفت كلا من دول المفربالثلاث .
كما أن مراكر تلك الحضارة في الريقية وفي المغربين الأوسط والاتعى كانت رغم العمل الاحيائي الكبير الذي قامت به قد الهرت التناقض الواضع بين المترفين من أهلها وبين أهل الخشونة من سكان البوادي والصحصراوات المخيطين بها ، ممن كانوا يتطلعون البها بشيء من النهم ويتربعمونها الدوائر ،
المخيطين بها ، ممن كانوا يتطلعون البها بشيء من النهم ويتربعمونها الدوائر ،
المذيطين من نقاد الصبر و هذا من نظريات ابن خلدون ، أيضا ، في كيفياسةوط الدول وقيامها (١٢١) "

<sup>(</sup>١٢٨) انظر القدمة ، فصل فن الثقال الدولة من البدارة على الصلاية ه (١٢٩) انظر القدمة ، فصل في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع .

ومكدا يمكن القول انه اذا كان النعتت السياسي قد عمل على الاردهار الحضاري المحلى، قان هذا الأخير قد أدى الى نوع من الانفصام بين الأسر الحاكمة وبين جماهير الرعية ، الأمر الذي أدى بحكم الطبيعة الى صراعات اقليبية وعصبية أبهكت كلا من المالك الثلاث ، فكان الموقف في بلاد المغرب، في أواخر ذلك القرف الثالث الهجري/٩ م كان يتطلب عملية تجديد في هيكن البناء السياسي والحضاري ، وهي العملية التي قام بها العاطميون بمعاونة قبائل كنامة ، أمل الجبال الإشداء ، والتي عجز الإغالبة عن مواجهتها كما رأينا ، فكان من الطبيعي أن يعجز بالتالي كل من الرستميين والادارسة عن الرقوف أمامها ، ومذلك وقع على عاتق الفاطميين ، ابتداء من أوائل القسرت الرابع/١٠ م ، العمل على تحقيق وحدة المغرب تحت راياتهم من جديد ـ وهو الأمر الذي سنحاول ايضاحه بشيء من التغصيل في حديثنا عن الظريرف المتي أدت الى قيام دولة الغاطميين ،

الفصلالسابع

قيام الدولة الفاطمية واعادة الوحدة إلى بلاد الغرب تحترايات الالبت من الحسينيين

( + 1 · N/ 4 41 - + V4V/ 4 7 N · )



## نهاية الدول المستقلة الأولى وقيام الدولة الفاطمية : صراع الأغالبة من أجل البقاء : « المطاولة » :

يمتبر قيام الدولة الفاطمية في بلاد كتامة جزءا من تاريخ الدولة الأغلبية المتأخر - فلقد رأينا كيف أنفق أواخر أمواه الأعالمية الثلاثة ، وهم : ابراهيم ( الثاني ) بن أحمد وابنه أبو العباس ثم حفيده زيادة الله ( الثالث ) ، ، نشاطهم وأموال بلادهم في كفاح الداعية المفاطمي أبي عبد الله الشيعي ، وكيف انتهى ذلك الكفاح بعد حوالي اثنتي عشرة سنة ، من ٢٨٥ ه/ ٨٩٨م الي ٢٩٧ هر ٩٠٩ م ، بعشل الأغالبة ، وهروب زيادة الله الثالث نحو المشرق ، تاركا عاصمته وقصوره مفتوحة على مصاريعها لاستقبال قوآت الداعي الفاطمي المظفرة -

وفترة الاثنتى عشرة سنة هذه التي تحسب شمن تاريخ الأغالبة (۱) ، تدخل أيضا في تاريخ قيام الدولة الفاطمية ، وهذا أمر طبيعي يحدث في فترة الصراع بين الدول المنهارة وبين القوى المناهضة لها • وهذه الحقبة الزمنية يطلق عليها أبن خلدون ، بالنسبة للدولة المستجدة ، مصطلع (المطاولة ) بمعنى الصبر في الكفاح ، وهي تطول وتقصر تبعة لصمود كل من الطرفية

<sup>(</sup>۱) انظر قیما سبق ، ص ۱۹۲ وما سدها -

المدارعين في حلبة العتال (٢) • ونظرية ابن حلدول مي ( المطاولة ) معنى على حقيقة لأمر عدم وجود فواصل حدية في الناريخ ، وهو الأمر المعنول : طالما أن الرمن هو مجرى الأحداث التاريحية ، وطالما كان الحدث الناريحي وليد تعامل عدد عديد من العوامل التي تتراوح في طبيعتها ما بين مادية مدرسة . ومعنوبة لبس من السهل ادراك كنهها • وادا كان من المعروف حتى نظريات عبام الدول وسقوطها حيان الدولة الناشئة تبدأ حيانها ، مثلها مثل الأفراد ، وهي تعمل جراثيم ضعفها في ثنايا أسماب وجودها . يمكن الفول ان فسره المطاولة عده يجور أن تطول على المستوى الداخلي الى أكثر من زمن العسراح العلى الأحرر من أجل البقاء •

وفي هذا المجال يمكن القول انه رعم الانجازات السياسية والحضارية الكبرة التي حقعها الأغالبة ، فان سلطانهم لم يبجع في أن يمد جذوره بعمق في أرض افريقية وربما كان الدليل العوى على ذلك أن الأعالبة لم يكونوا محدوبين في القيروان نفسها ، حيث واحيوا كثيرا من الانتفاصات ، حنى أنهم تركوا منذ وقت مبكر قصر ولاة افريقية فيها ، وبنوا لانفسهم \_ على بعد عدة كيلومترات نحو الجنوب \_ قصر العباسية ، قبل أن يبنوا على مسافة ابعد \_ قصور الرقادة ، وعي مدينهم الملكية الخاصة عده أعاموا بعيدا عن الناس يحيط بهم حرسهم ، من : السودان ، والصقالية ، وبعض المخلصين من المحدد العربي ، فكان ذلك أشبه ما يكون بانفصال روحي بينهم وبين اهل العاصمة من العربي ، فكان ذلك أشبه ما يكون بانفصال روحي بينهم وبين اهل العاصمة . أما عن الصراعات مع قبائل العربي ، ومع الجدد العربي فانه يدرج حقيقة في انشية ( المطاولة ) حيث كانت الدولة الأعلبية في بعض الاحيان قاب قوسين من الضياع أو أدني .

والحقيقة هي أن قيام قبائل كتامة ، تحت رايات الداعي وباسسسم المبدى ، لم يكن أكثر من التعاضة من تلك الانفاضات الكنبرة التي واجهبا الأغالبة ، لا يفرقها عنها الا بعد أرض كتامة عن قاعدة ملك الأغالبة ، ثم التفاف الكتاميين بعزم صادق ونية خالصة حول الداعي الذي أحسن تنظيمهم وتدريبهم عسكريا وروحيا ، في الوقت الذي بدأت أرض افريقية تميد تحت أقدام زيادة الله الأخير وأهل دولته ، الأمر الذي توج الثورة الكتامية الفاطمية بالنجاح .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ، فصل في أن الدولة المستحدة انبا تستول على الدولة المستقرة بالمناولة لا بالماولة بالماولة بالماولة المرابطين حيث طبق المطربة باستاذية فقة .

#### بجاح الدعوة الفاطهية في ارض كمامة

#### جلود التشبيع في المغرب :

ساء على ما تقدم يمكن العول الله اذا كان قيام الدولة القاطمية فى المغرب، معولة قبائل كتامة ، يمتبر حلى المستوى السياسي حد أمرا من الأمور الدارجة، من البلاد اللي حوت في القرن الثالث الهجري/ م ، ثلاثة دول مستقلة كبيرة الل جانب عدد عديد من الامارات المحلية فان بحاح الدعوة الفاطمية في المغرب، وقتئذ ، كان من الأحداث المستعربة حقا • فمدهب الفاطمين كان من مذاهبة الشيعة الفلاة ، يينما كانت المذاهب السائدة في البلاد سنية خالصة تتراوح ما بين المالكية المنشددة والاباضية المتعصبة ليس في بلاد القيروان وتاهرت منف بيل وفي بلاد الأدارسة العلويين أيضا •

ومما يريد في الأمر غرابة أن بربر كتامة ، في أحواز جبل أوراس ، أحد معاقل الخوارج شرق بلاد الجرائر حاليا ، كانوا اباضية ، ولكن على مذهب النكار الدين رفضوا استبداد أثمة تاهرت بالحكم ، ونادوا بالمشاورة في الأمر ، وهو ما يناقض مع العكرة الرئيسية لدى الشيعة الاسماعيلية ، ومنهم الفاطميون ، التي تقول بعصمة الامام المهدى ، والتي تجعل من التشيع - سياسيا على الأقل \_ مدهب تسلط واستبداد .

وهكذا تتضع حقيقة أن المغرب كان أرضا صالحة لبدر بدور الدعوات المناهضة للخلافة ، كما كان ملجأ أمينا لكل الخارجين على الدولة ، سواء كانوا من الخوارج أو من الشيعة · حقيقة أن المذهب الخارجي الذي أزدهر في المغرب ، كما لم يردهر في غيرها من البلاد ، ظهر في الفترة التي نعالجها وكانه المذهب القومي لأهل البلاد من البربر ، ولكن نجاح المذهب الاسماعيلي ، المعاد له من حيث الأصول السياسية والدينية ، يدل على أن المسألة لم تكن مسألة أفكار أو عقائد اختص المغاربة باعتناقها ، فكان المغرب كانت له ميوله الانفصالية وآماله في الاستقلال عن دولة الخلافة ، وأنه كان من بين وسائله لتحقيق ذلك اعتناق المذاهب السياسية الدينية المناهضة للدولة ، لا فرق في ذلك بين المالكية المعتدلة أو الاباضية المترمتة أو الشيعية الغالية ·

بداية الدعاية الشيعية في كنف عبد الرحمن بن زياد بن انعم ( ت ١٦١٩ / ٧٧٨ م ) في افريقية :

والحقيقة أن الشيعية وأن لم تحقق نعاحا كبيرًا في المغرب حتى أواخر القرق الثالث الهجرى/٩ م ، فانها. كانت قد مدأن دعايتها في وقت مبكر ، ربما مع بداية الدعوة الخارحية عقب أعمال القمع الشديدة التي قام بها الأمريون في المشرق وان شاطها كان قد وصل الى أقاصي المغرب، وحتى بلاد الأندلس فبعد فترة لاضطرابات الخارجية في افريقية التي أدت الى قيام الدويلات الخارجية وي تاهرت وفي سجلماسة ، اضطربت نفوس الناس في الحيث ، وترددت ما بن الشاؤم والتعاؤل ، يعهم ذلك من أقوال قاضي افريقية ، المحدث المؤرح المعروف ، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( توفي سنة ١٦١ هـ/٧٧٨م )، اد يعبر عن القلقوالاستسلام للأمر الواقع ، في قوله . « سينقطع الجياد من كل البلاد وسيعود الى افريقية (٢) ، وهي المقالة التي ستتحور ، مع مرود الوقت الى حديث ينسبه البعص الى المبي (الى والسلام في دبوع البلاد ، غي نهاية الاضطرابات ، كما نرى ، وحلول الأمن والسلام في دبوع البلاد ، عندما يعكر في الإمام العادل الدي ينشر الأمن والسلام في دبوع البلاد ، المصوم التي تبلورت حولها كل الأفكار السياسية الشيعية ، فيما بعد -

فتنسب الروايات الى مفس قاضى افريقية عبد الرحمن بن انعم أنه كان يقول : « ولتضربن القبائل من الآفاق الى افريقية ، لعدل امامهم ، ورحص أسعارهم ، وفتح فيهم » ويستطرد النص فيقول ، ان ابن أنهم قال : « أن الامام الذي ينشر العدل بافريقية يليهم سبعا وثلاثين سنة » ، مما كان موضوع جدل الكتاب فبما بعد . أد قال البعص . أن دلك الامام العادل يلى افريقية ثلاثا وعشرين سنة (ه) ـ وكأن العائل محقق تاريخي \*

#### بداية الدعاية الشيعية في المغرب الأقصى:

مكذا تكون فكرة المهدى المنتظر قد ظهرت فى افريقية ، أول ما ظهرت ، مى شكل سنى ، فكانت تمهيدا لظهورها فى شكلها الغالى ليس فى افريقية فقط ، بل وفى أقاصى المغرب ، ففى بلاد السوس الأقصى ، فى منطقة نفيس سحيث بنى عقبة بن نافع أول مسجد ظل مصونا مكرما ، كما يقال ، الى أيام البكرى (١) ، وحيث استقر فرع من فروع الادارسة (٧) س نزل وجل من أهل مدينة نفطة من قسطيلية من بلادانزاب ، اسمه محمدين ورستد ، عند قبيل من

<sup>(</sup>٣) أبر المرب ، طبقات علماه المربقبة ، ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب الاستبصار ، ص ١١٢ -

<sup>(</sup>٥) أنظر أبو المرب ، طبقات علماء الريقية بر من ٦٠٠

<sup>(</sup>۱) البكري ، من ۱۳ •

<sup>(</sup>۷) البکری ، ص ۱۹۰ ۰

البربر يعرفون ببنى لماس ، ودلك قبل دخول ابى عبد الله الشيعى افريقية ودعا هذا الرحل هؤلاء البربر الى سنب الصحابة ، كما يقول البكرى ، وأخل لهم المحرمات ، ورعم أن الربا بيع من البيوغ ، ورادهم في الأدان ، بعد أشهد أن محمدا خير الشر ثم بعد حي على الفلاح ، حي على حير العمل ، آل محمد حير البرية -

ويسلطرد البكرى فيقول ، الهم على مذهب هذا الرجل الى أيامه . ولكنه يضيف ألهم يعتقدون أن الامامة في ولد المحسن ، لا في ولد الحسين ، ولما كان أمير الجهة ادريسيا ، هو آدريس بن محمد بن حعفر ، فأن الجغرافي الالدلسي يقول : « فأن صبح المحديث الذي ذكرنا ، فأنه المراد به مؤلاه ( أي الأدارسة ) ، والله اعلم » (٨) .

## الدعاية الشيعية في تخوم افريقية والمفرب الأوسط:

وأغلب الظن أن البكرى وقع على بعض كتب الشيعة الفاطميين ، مثل كتاب افتتاح الدعوة للقاضى النعمان الذى يؤرخ للدعاية غاطمية قبل أبى عبد الله الداعى ، فيقول أن الامام جعفر الصادق كان ند أرسل الى الخرب في سنة ١٤٥ هر ٧٦١ م داعيين من رجاله ، هما : أبو سفيان ، والحلواني ، وأمرهما أن يبسطا ظاهر علم الأنمة من آل محمد ، ، وأن أبا سفيان نزل بمرماجنة وأنه صاحب الفصل في تشيع من تشيع من أهل مرماجنة ( قرب الحدود الشرقية للحزائر ) والاربس ( قريب القيروان ) ونفطة ( في بلاد الجريد ) (١) . أما الحلواني فنزل في سوجمار في جبال بجاية ، وعلى يديه شيع كثير من قبائل كتامة و بعرة وسماتة (١) قبل أبى عبد الله بسه ١٠ يديه شيع كثير من قبائل كتامة و بعرة وسماتة (١) قبل أبى عبد الله بسه ١٠ مناصر الابي سعيان والحلواني ، بفكرة المهدى المزيقية أبن أنهم ، الذي كان معاصر الابي سعيان والحلواني ، بفكرة المهدى المنتظر التي كانا يدعوان اليها سرا ، فتظهر بين فقهاء أهل السنة في القيروان نفسها ، كما لم يكن من الغريب أن تنتشرفي المغرب الأقصى قبل ظهور أبي عبد الله ، كما لم يكن من الغريب أن تنتشرفي المغرب الأقصى قبل ظهور أبي عبد الله ، كما لم يكن من الغريب أن تنتشرفي المغرب المؤرق قبل ظهور أبي عبد الله ، كما لم يكن من الغريب أن تنتشرفي المغرب الأقصى قبل ظهور أبي عبد الله ، كما لم يكن من الغريب أن تنتشرفي المغرب الأقصى قبل ظهور أبي عبد الله ، كما لم يكن من الغريب أن تنتشرفي المغرب الأقصى قبل ظهور أبي عبد الله ، كما ينص البكرى .

<sup>(</sup>۸) البکری ، ص ۱۳۰ - ۱۹۱ م

 <sup>(</sup>٩) افتتاح الدعوة ، ص ٥٥ ، وأبطر الهرامش ، وثاول الاستيصاد ، ص ٢٠٣ ،
 المقريزى ، اتعاط الحدما ، ج ١ ص ١٤ والهامش ، ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱۰) احتتاج الدعوة ، من ٧٩ ، وتعسيف دواية النميائي الى دلك (يون ٩٨ ) إن الحلواني كان يقول : بعثت أما وأبو سميان نقيل لما ؛ اذهبا الله للعرب قاسا تأثيان أزها يووا فاحرناها واكرماها وذللاها الى أن مائدها صاحب المدر فيجدها مذللة فيبدر حمه فيها •

رئيس من الغريب أن يكون أمراه الأدارسة ، في هذه الجهات ، قيله استغلوا تشيع المبربر هناك لآل البيت واعتماقهم للمذهب الاسماعيلي ، فحولوا هذا التشيع أن صالحهم وقالوا أن الامامة في ولد الحسن ، لكي يشبتوا مركرهم الدي كان قد زعزعه العاطميون .

رمكدا ، فاذا كان مجاح الشيعية الفاطمية في المغرب يمثل تقلة عنيفة على المستوى المدهبي ، دمن المقبول أن يكون ذلك النجاح قد سبق التمهيد له برمن طويل .

واذا كان الأمر كدلك فلا ينبنى أن نعطى هذه الدعاية السيعية السابقة على قيام الدولة الفاطعية أكر من حجمها الحقيقى ، فقد كانت لا جنة فى المناطق المعزلة البعيدة ، كما كانت تتستر حنية فى درائر أهل السنة ، تماما كما كانت نشأة الدعاية الحارجية فى بداية أمرها فى القيروان (١١) - ولكنه اذا كاست الخارجية قد لاقت من المجاح ما جعلها مذهبا قوميا فى المغرب مؤقت فان الشيعية الفاطعية وجدت ، فى مقابل ذلك ، أن بقاءها فى المغرب مؤقت من النقلة الى مصر حدثا كان قيام الفاطعين فى المغرب حدثا حطيرا فى تارخه ، كان انتقالهم الى مصر حدثا لا يقل حطورة بانتسبة للمغرب أيصا اذ ترتبت علية نتائج سياسية واقتصدية وشرية تردد صداها حتى المغرب الأقصى ولكن ذلك اعتبر الكتاب قيام دولة العاطمين نقطة تحول حاسمة فى تاريخ افريقيا الشمالية ، مما دعا جورج مارسيه الى تسميتها بالأرمة الفاطعية (١٢) -

#### الفاطميون ، نسبهم وشي، عن مذهبهم :

#### التسمية:

ينتسب الفاطميون الى فاطمة الزهراه بنت الرسول وزوج على بن أبى طالب ، ومن اسمها اتخذوا لقبهم و بناه على ذلك قهم شنيعة علويون، ولكمهم عندما انتسبوا الى فاطمة ارادوا أن يؤكدوا شرعية وراثتهم لخلافة النبى، على

<sup>(</sup>۱۱) وهنا تشير الى أنه لا نحب أن تؤسد بالله البعد مقالة القائى المسان التي تسبيل النااميم بن أسد كان يتشبيع وكثير من الأمل بيته الله الناعي لأنه كان يتشبيع وكثير من المامن بيته بد القال فينا سبين أنه ص 127 وم 247 م

<sup>(</sup>۱۲) ملاد البرير الإسلامة - من ۱۳۲ وما معلما

عكس غيرهم من العلويين الذين ينتسبون الى على ولكن من روحة أحرى غير ماطمة ، مثل محمد بن الحنفية صاحب الشبعة الكيمائية و كسن له أداد الفاطميون أن يحددوا وراثة الخلافة في هذا الفرع العاطمي السوى في مفايل من ارادوا أن تكون الخلافة مشاعة في آل السبى ، ومن ثم تصبح من حق أقرب الرجال الى النبى ، وذلك كما فعل العماسيون عندما بدأوا دعوتهم للرضا من آل محمد ثم استخلصوا الخلافة لأنفسهم ، باعتبارهم حفدة العباس ، عم الذبي واحق الناس بوراثة تركته ، لا ينافسهم في ذلك العلويون ، حفدة ابن العم واحق الناس بوراثة تركته ، لا ينافسهم في ذلك العلويون ، حفدة ابن العم واحق الناس بوراثة تركته ، لا ينافسهم في ذلك العلويون ، حفدة ابن العم واحق

والغريب في أمر ألتسمية أن مؤسسى دولة كتامة العلوية الشيعية لم يكونوا أول من تلقب بلقب العاطميين ، فلقد سبقهم الى حمل اللقب أحسد الإدعياء من ثوار البربر في اقليم شنتبرية بوادى الحجارة في الأندلس فيما بين سنة ١٥١ هـ/٧٦٨م و ١٦٠ هـ/٧٧٧ م على عهد عبد الرحمن بن معاوية الداخل · فلقد أراد الرجل الذي كان يسمى بد « شقيا » ، والذي عرف بعراقة نسبه في البربر ، أن يعطى لثورته نوعا من الشرعية فاستغل كون اسم والدته ناطمة ونادى ، بين أعوانه ، بأنه فاطمى علوى ، ولهذا السبب سماه الكتاب بد « الدعى الغاطمى » (١٢) ·

هذا ، كما ظهر آسم الفاطميين بين قرامطة الشام فى نفس الوقت الذى كان يدعو فيه أبو عبد الله الشيعى للامام المهدى ، وذلك عندما تسمى به سنة ٢٨٩ هـ/٩٠٢ م جماعة من بنى الأصبح اثر الضمامهم الى حسركة القرمطى زكرويه ابن مهرويه(١٤) .

#### اصول التشيع:

والحقيقة ان أصول الشيعية الرئيسية سياسية بشكل عام ، والأساس الشيعى في السياسة هو مبدأ شرعية الحكم • فعلى وبنوه هم الخلفاء حقا . أو الأثمة بوجه أصبح ، أما غيرهم فمنتصبون • وذلك أن الامام \_ عندهم \_ مو وريث بعثة النبى ، ويتم تعيينه بتوجيه الهي عن طريق وصية سرية تنتقل

۱۱۲ م انظر لینی برونسال ، باریخ اسبانیا الاسلامیة ، یالفرنسیة یا یا س ۱۹۲، بید

<sup>(</sup>١٤) ابن الاتبر ، سنة ٢٨٦ مد ، ح ٧ سِ ٢٠٢ .

س امامال امام ، وهؤلاء الأنبة معصومون ( من الخطأ ) (١٥) • وساء على دلك جمعت الشيعيه مبدأ الوراثة الملكي ، ومبدأ النبوة مما ترتب عليه أن أصبح وجود الامام صروريا لكل رمان ومكان (١١) •

ولما كان التشيع موضع اسطهاد الحلافة بقد اصبحت له حياة مستنرة عملت على عدم الكشف عن معنقداته ، والتسامع في عدم تنفيد تعاليمه في وقت الخطر ، وهذا ما عرف بد النفية ، ومع مرور الوقت أصبحت النقية ، منل الكتمان الذي رأيناه عند الحوارج من الاباصية (١٧) ، من أهم سمات فرق الشيعة العلاة (١٨) ، ولما كان وجود الامام ضروريا لكل رمانه ومكان فان

(١٥) اعطر السمال بن محمد ، دعائم الاسلام ، بعديق آصف فيصى ، القاهرة ١٩٦٢ ، حيث يعرص داى العاطبيب في الامامة ، فيسقد آراه آهل السنة والمرجقة والمعترفة المخوارج المبيعة على منذا الاحديار ، الذي يحمل من آهل الاحتيار مم الأقمة عسلى طاهر حمدة المعترف ( ص ٤٠ ) • ويقول أن الامامة يجب أن تكون « بالعبر والبرقيف » • تمساط كالتيوة المتن اسقلت بالعبن من آدم الى بوح حتى عيسى ومحمد فكل نبى معنى قد أومى الى وسى يقوم بأمر أهته من بعده في يسيف أن الناس أحوم ما كابوا الى الاوصبياء والألفة لارتفاع الوصى وربعام النبوة ( ص ٢٢ ) • وأول الهداة بعد السي هو على بني أبي طالب ثم الارصبياء من بعده ، واحد يعد واحد ( ص ٢٢ ) •

(١٦) أنظر العمان من محمد ، دعائم الإسلام ، حيث عجد أن « معرفة اهم الرمان والتصديق به والتسليم لامره » أصبح أصلا من أصول الإيمان ( ص ٤ ) ، وان ولاية على امن أبي طالب تمتير « آخر العرائش » ( ص ١٥ ) ، وان الإنبة عده هم آل المبت الذين يؤدى الأول منهم الى الامامالدي يكون عده الكتب والعلم والسلاح ( ص ٢٠ - ٢١ ) ، وأن عليا والإوصياء من ولده هم أعراف الله بي الحمة والبار ، لا يدخل المجنة الا من عرفهم وعرفره، ولا يدخل الماد الا من أنكرهم وأنكروه ( ص ٢٥ ) • وهكذا علم « آن الرحل عمل أعسال عليا كلها ، وصام دهره وقام ليله ، وأمنق ماله في صبيل الله ، وعمل بحميع طاعات الله عن مسلم عمره كله ، ولم يعرف بيه الذي حاه نتلك العرائس ، فيؤس به ويعسدقه ، وإمام عصره الذي افترض الله عروضل عليه فيأعته ويليمه ، لم ينفعه الله يشيء من عمله » ( من ٤٣ صعره الذي افترض الله عروضل عليه فيأنه لا يعرف المام دهره حيا ، مات ميتة حاهلية » ، كما ودوا عن المبي ( من ١٩ ) ، وأنظر صرى عاسية ، الاسسلام ( بالقرنسية ) ، محموعة أرمان كولان ، باديس ١٩٤٤ ، ص ١٥٠ .

(۱۷) اطر فیما سبق ، ص ۲۲ه ۰

(١٨) أنظر المعمان من محمد ، دعائم الإسلام ، حيت يقول حمار الصادق لمص اصحابه :

« أكتم سرنا ولا تدّعه ، فانه من كتم سرنا علم يدّعه ، أعره الله به في المديا والآسرة ، ومن أذاع سرنا ولم يكتمه ، أذله الله به في المديا والآسرة ، ونزع البور س بن عييسه » ( من ٥٩ ) . وفي ذلك يتسبب الصادق ال والده محمد بن على أنه كان يقول « ان التقيسة سن ديني ودين آمائي ، ولا دين لمن لا تقية له ، وإن الله يحمد في السر ، كما يحب إن يمدد في المعلاية ، والمديع الامرة والمديد في المعلومة ) .

آخر الأثمة لم يست ، كما يرون ، بل هو غائب ، وينبغى أن يسود في يور، ما ، وهذا ما يعرف عندم ب «الغيبة » و ب «الرجعة»(١١) · ، فكر، عودة الامام هن التى تمحضت عن الحركات المهدية ، أذ أصبح « المهدى » الذي يملأ الدنيا عدلا ، قبيل آخر الزمان ، هو أحد افراد البيت العلوى وسليل فاطمة ، وهو « المنتظر » • وعلى أساس هذه الأصول الشيعية أقام المهدى عبيد الله دولته الفاطبية في المغرب • •

## النشيع الفاطمي الاسماعيلي :

وحقيقة المذهب الفاطعى انه من مذاهب الشيعة الغلاة ، أى الذين يخلعون على الامام صفات الهية ، تضعه فوق مستوى البشر ، فهم يقولون ان روح الله تحل فى الأنمة حلولا شبه كلى ، وذلك على عكس جمهرة الشيعة الامامية الذين يقولون بأن هذا الحلول جزئى ، أو المعتدلين من الزيدية الذين يقولون بأن الامام لا يتعتم الا بتوجيه الهى فقط ، ولهذا رأى الأخيرون أن الامامة . بعد امامهم الخامس زيد بن على زين العابدين بن الحسين ، تجوز لاى علوى وهو المبدأ الذى سيأخذ به الحسنيون من العلويين بعد أن استأثر أشقاؤهم الحسينيون بالأحقية فى الامامة (٢٠) ،

والفاطميون فرقة من فرق الشيعة الاسماعيلية مشلهم مثل القرامطة والحشاشين ما الذين يتمسكون بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق ، وهو السابع مى سلسلة الأثمة ، ولهذا عرفوا أيضا بدء السبعية ، وهم يقولون في ذلك أن الإمام اسماعيل يختم قائمة الأئمة الشرعين الظاهرين ، وذلك على عكس غالبية الشيعة الإمامية الذي يضعون مكان اسماعيل أخاه الأصغر موسى الكاظم ثم خمسة من الأثمة الظاهرين بعده ، آخرهم محمد بن الحسن ابن على المسكرى ، فهو الامام الثاني عشر ، ولهذا تعرف الامامية أيضا

<sup>(</sup>١٩) النظر ابن خلدون ، المقدمة ، فصل ٢٧ ـ مذاهب الشيمة ، في حكم الامامة ، ج ٢ من - ٢٠٠ ، ماسيه ، الاسلام ص ١٥٣ °

<sup>(</sup>١٠) وفي أعلية الحسينيين من الفاطعيين في الامامة دون الحسينيين ، يقول النمسان ابن محمد ، د نكان الحسن أسبق من الحسين ، نم نقل الله عز وجل الامامة الى ولد الجسين ، نم نقل الله عز وجل الامامة الى ولد الجسين ، كما نقل البوقة من ولد اسحق الى ولد اسماعيل ، وعليهم اجماع الامة بالشهادة لهم ، وأنها حارية فيهم ، ولم يحسوا بعثل هذه الشهادة لأحد سواهم » ( دعاء الاسلام ، ص ٣٥ - ٣٦ ) . ومن قاترنية حروح الامامة من ولد الحسن الى ولد الحسن ، على أساس الله ما كان يجوذ للحسن : « أن ولده آقرب اليه رحما من ولد المية ( انظر ص ٣٧ ) .

د الاثنا عشرية ، والامام الثاني عشر الذي تغيب في سردان دارهم بسامرا (سنة ٢٥٥ هـ/ ١٦٨ م) هو المهدى عندهم ، وهو الامام المنتظر (٢١) ، وهي النظرية التر عدلها أحد متكلميهم وهو النونختي ، بحيث تصبح أكبر منطفية ، فجعل المهدد المنظر من سلالة الامام النابي عشر وليس هو نفسه (٢٢)

#### العلافة بالدرامطة:

وسبب توقع الاسماعيلية عند الامام السابع ، وانكارهم الأثمة الحمسة الباقين ، هو ما حدث حوال سنة ١٤٣ هـ/٢٠ م عندما وجد الامام السادس جعفر الصادق ان ابنة الأكبر اسماعيل غير جدير بالامامة فأوصى بها لابنة الأصغر موسى الكاظم ، فلم يقبل اتباع اسماعيل خلعة ، وظلوا مخلصين له رغم ذيوع وفاته (١٣) ، كما قام المدعاة منهم بنشر المدعوة لحساب أبنائه الذين انتشروا في بلاد فارس والشام و ولقد ظل شاط الاسماعيلية خلال فرن من الرمان دينيا فقط ، ولكن أحد الدعاة تمكن من توجيهة نحو أغراض سياسية ، وعن هذا الطريق تمكن الداعي قرمط (١٤) من أن يجمع حولهجماعات من العمال والفلاحين بي أسفل العراق ممن كابوا قد شاركوا في ثورة الزبح ( ٢٥٥ه / والفلاحين بها ، واسبغل طموحهم بحو المساواة التي كانوا بطالبون بها ، ونظمهم \_ باسم الامام المستسور \_ في طبقات من أهسل المرفة (٢٥) ، ونجحت الحركة وانتشرت من العراق الى جريرة العرب ، وانعلبت وانعلبت

<sup>(</sup>٢١) أنظر اس حلدون ، المقدمة وصل ٢٧ م في مداهب الشيعة ٠٠٠ ، ح ٢ ص ٢٠١ -

<sup>(</sup>٢٢) أنظر ابن النديم ، الهرست ، فصل مكلمي الشيعة ، طه التحاديه ، ص ٢٦٥ -

<sup>(</sup>۲۳) كانوا يدعون الى الامام محمد بن استاعيل بن جعفر ، وانه حى أم يبت لله المعاطبة المحتفأ ، ج ١ من ٢٦ .

<sup>(</sup>۲٤) واسمه حدال بن الأشعث ، أما عن لقبه قرمط فقيل لأنه كان يقرمط من سيره أى يقارب بن خطراته ، وقيل لأنه كان أحمر المشرة تشميها له بالقرمد أى الطوب الأحمر ، كما قيل أن الاسم مشتق من التدليس ( نهو المدلس ) ، وهو أصل الكلمة الآرامي ( أعشر المقريزي ، اتماط الحمط ، ص ٢٩ ) ، هذا ، ويورد ابن الأثير رأيا يقول أن أصل هذا الاسم هم اسم ربيل تبطى كان قد لبناً أليه الداعي في الشام وهو « كرميتة ، التي حفقت الى قرمط ( ابن الأثير ، سئة ٢٧٨ ، ج ٧ ص ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢٥) ماسيه ، الاسلام ، ص ١٥٧ · وفي درجات المعرفة ، أنظر ما يقوله القاضي النعمان في دعائم الاسلام ، في فصل ذكر الايبان ، حيث يقول : ان الايبان صلات ودرجات وطبقات وطبقات وملؤل ، فينه النام المنتهي تمامه ، ومنه الدين تقضانه ، ومنه الراجع وسحانه ، كما يقول ان الايبان مقدم على المحرفة ممثل القلب والسمح واللسسان والمبنين والبدين والرجلين وغيرها ( ص ٤ ) \* ونتمام الايبان يدحل المؤمون الحمة ، ويرحمانه والرادة فيه يعاصل الت

مزئيا الى نوع من الشيوعية البدائية ، انتهت بأعمال منطرفة ديما بمه به كما حدث عندما أغاروا على مكة وأخذوا المعجر الأسود الى عابر ، الا سماء ، في موسم سنة ٣١٧ه/٩٢٨ م ، ولم يعيدوه الا بعد أن تدخل امام العاطميين. ني الريقية عبيد الله المهدى الذي الكر عليهم ما قملوه (٢١) .

هكذا كانت الله لة وثيقة بين الفاطميين وبين القرامطة ، وان كان الفاطميون قد رفضوا استغلال القرامطة لمذهب الامام المكتوم من أحل ثورتهم الاجتماعية ، ما نهم استفادوا من الدعاية القرمطية من أجل تحقيق أعدافهم السياسية (٧٧) لا نبينما كأن قرمط يدعو في العراق الى مذهب الامام المستور ، كان هناك داغ آخر في المغرب الأوسط يثير حماس يربر كتامة باسم الهدى الفاطمي ، هو : ابو عبد الله الشيعي •

#### الكتمان وظهور الأدعباء:

والذى يستحق الملاحظة هنا هو أن مطالبة الشيعة بأن تكون الامامة أى المخلافة فى آل البيت من العلويين ثم التجاؤهم الى ستر الامام وكنمان العقيدة ، كان سببا فى دحول كثير من المعامرين والأدعياء فى المذهب ،ومهم من انتيز الفرصة فعلا ونجح فى استغلال الدعوة لصالحه ، ومنهم من الحرف من مبادىء المذهب أو حرفها مما جلب النقمة والسخط على الأنمة (٢٨) .

<sup>=</sup> المؤمنون في الدرحات عند الله ٠٠٠ ( ص ٩ ) ٠ وفي اللرق ما بين الإيمان والاسلام يقول : الاسلام حو الاظاهر ، والايمان هو المناطن الحالمين في القلب ( ص ١٢ ) ٠ والاسلام هو الاقرار من المبد بيتما الايمان أشمل فهو الاقرار والمرفة التي هي من الله ( ص ١٣ ) ٠ والمرفة من الله حجة ومنة وسنة ، فمن لم يجسله الله عادفا فلا حجة عليه ٠ وعن على من أبي طالب : و ادبي مايكون ( المر ٠ ) مؤمنا الله يعرفه الله حجته في أرضه وشاهده على حلقه فيمتقد الماحته في أرضه وشاهده على حلقه فيمتقد الماحته في أبي المثالمة ، ( ص ١٣ ) ، فكان صرفة الامام من درجات المرفة العالمية ٠

<sup>(</sup>۲۹) انظر این الاثیر ، سنة ۲۱۷ ، ط<sup>ر ،</sup> بولاق ، ج ۸ من ۷۷ <sup>-</sup>

<sup>(</sup>۲۷) عن الصلة بن الحديم الأهوارى ، أحد مشاهر الدعاة لمدهب معبد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق وبين حددان قرمط الذى استجاب لدعوته ، أنظر القريزى ، اتماط العنفا ، سن ٢٩ ، ٢٠ ، وعن القرامطة أنطر ( ط- ١٩٦٧ ، ص ١٥١ وما مدما ) ، وعن العراع. بن القرامطة وبين العاطميين على أيام المعرّ وكيف قدح القرامطة في نسب العاطميين فقالوا . نهم أولاد القداح سائطر ابن تغرى بردى ، التحرم الزاهرة ، سنة ٣١٣ ج ٤ م ٧٤٠ .

<sup>(</sup>٢٨) أنظر الممان بن محمد الذي ينصبص في دعاتم الاسلام فسلا يُهاجم فيسه اولئك اللين صلوا ومرقوا وملكوا « عن أهل عذا الأمر » معن استحلوا المحادم وادعوا النبوط والبوط الأبدة فعالوا بين المحادم والبرانة منهم ( ص ٤٨ وما بعدها ) \* وفي ذلك يسبب الى أبي الله المحاد

#### الجدل حول صعة النسب

واذا كان الأمر كمفلك فليس من المستغرب أن تكون صحة نسب الفاطمين أنفسهم موضع شك أثار الكثير من الجدل بين الكتاب ، حتى قال بعضبهم انهم أصلا من المجوس أو الثنوية (٢١) • ومن الطاعنين من يقول بأنهم يهود أصلا ، على رعم أن سعيدا ، ( المهدى ) كان في الحقيقة ابنا لحداد يهودى من أهل سلمية من منطقة حمص ، وأن الحسين بن أحمد الذي تزوج أمه ، عندما استقر في سلمية اثر قراره من العراق ، رباه وأدبه • ولما لم يكن للحسين ولد فأنه عهد الى آبن آمرأته سعيد هذا (٢٠) ، فكان الفاطميين جمعوا بين المجوسية واليهيودية جبيما • ولقد وجد هذا الطعن آذانا صاغية من العباسيين في بغداد ، والأمريين في الأندلس فعملوا على اذاعته ونشره في طول بلادهم وعرضها ، وذلك كسلاح حاولوا النيل يه من خصومهم الفاطميين، عمواجهة دعوة الاملم المعصوم المتى كانت قد استهوت قلوب الكنيرين ممن

حمار محمد ب على قرله . « وحم الله عمدا حسا الى الماس ولم يسمسنا اليهم ، أما واقد لو يروون عبا ما بقوله ولا يحرفونه ولا يدلونه عليما برايهم ما استطاع أحد أن يتملق عليهم بشيء ، ولكن أحدهم يسبع الكلمة فييط اليهسا عشرا ويتأولهسا على ما يراه ٠٠٠ ه ( ص ١٦) .

<sup>(</sup>٢٩) أنظر آراء الطاعبين في سبب العاطبين وكيف يذكرون أنهم أصلا من مجوس فارس الذين ينتسبون الى ديصانه الشوى والديبون العداح جدهم ، وأنهم ادعوا الانتساب الى والمد محمد بن اسساعيل الامام ، كما ادعوا أنهم من ولد عقيل بن أبي طالب وأصحاب حداً المرأى يتولون ال عبيد الله الهدى ، هو بي حقيقة بسبه " سعيد بن الحسين بن أجعد بين عبد المتابن مبدون القداح بين ديمسان الشنوى الأعوازى • المقريزى ، اتماط الحنفا ، ط • القاهرة الن مبدون القداح بين ديمسان الشنوى الأعوازى • المقريزى ، اتماط الحنفا ، ط • القاهرة الله المدال ) ، وقادن أبين الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، وأنظر ابن تشرى بردى ، البجري الزاهرة ، من ٢٦ هـ ٢٠ وانظر ابن تشرى بردى ، البجري الزاهرة ، الأندلس المراد ، ج لا ص ١٩٠ : حيث الرواية الأندلس المرادى ، وفيها أن عبيد الله هو بن محمد بن عبد الرحمين بن البحرى ، من سلمية ، وهي بعي الله ساب تاويخ بغداد ( أنظر الحلة السيراء ، نالهري ، من التسمية التي أطلقها عليه الطرى " « ابن المسرى » - المام أنها نعي التسمية التي الملكان برأى الطاعبي في صحة المنسب تاويخ بغداد ( أنظر الحلة السيراء ، تاريخ الدولة (الماطبية ، لحس ادراهيه حسي ، ط ٢ ، القاعرة ، ١٩٥٨ ، ص ١٩٥ ، عيدها .

<sup>(</sup>٣٠) إتماث المحقا ، ط. ١٩٦٧ ، ص ٤٢، وقارق التحوم الزاهرة ، ج ٤ مس ٧٩ ما يعد ( ما قبل في نسب اللعز وآمائه ، -

تاقت نفوسهم الى زوال عهد الجور وحلول عهد المدل الموعود (٢١) -

ومع أننا لا تميل الى الدخول فى ذلك الجدل الذى أورده ابن الاثيرووقف أبنه موقف المتأمل المتعاطفة مع صحة النسب ، نكتفى بالاشارة الى أن الشيعة انفستهم ، ممن أعترفوا يصحة نسب الفاطميين ، اختلفوا فى تسلسل هذا النسب (٢٢) • والواضح أن مثل هذا البعدل لا طائل وراءه ، ولذا قنحن نفضل الأخذ بنظرية ابن حلدون الذى يتحرج ، رغم سنيته المالكية المعروفة ، من جرح زعماء الأمة وأعلامها التاريخيين حتى من أولئك الذين زعموا العصمةوالهداية، ويحكم بعدالتهم • فالذى نراه أن ابن خلدون وان كان قد ساق ، فى معرض الدفاع عنهم ، بعض الأدلة أو القرائن التى ليست فوق مستوى النقد ، فهو يريد ، فى الحقيقة ، أن يقرر أن نجاح المعوة ... ومو الأمر الواقع باذن الله \_ يسنى الكفاية والعدالة ، وبالتالى صحة النسب (٢٢) •

(٣١) عن جسم عصد الدولة البويهى سنة ٣٦٧ هـ/٩٧٧ م ـ ٢٧٢ هـ/٩٨٢ م للعلويية.

عى يعداد وتوقيعهم على أن المعز لدين الله ليس عنهم ، أى ليس علويا ، أعظر المتريرى ،

اتعاط الحدد ، ١٩٦٧ ، ح ١ من ٣٠ ، وعن المحضر العباس الأول الذي كتب في بغداد سنة

٢٠٤ هـ/١٠١١ م على عهد الحليمة القادر في المدح مي تسيهم ، أنظر اتعاظ العنفا ،

من ٣٣ ـ ٣٣ ( وعن ابن الأشعير من ٣٣ ـ ٣٧ ) ، من \$2 ( تعن المحصر ) ، ابن الأثير ،

سنة ٢٩٦ هـ ط، بولاق ، ح ٨ ص ١٠ ، وعن طمن حليمة الأبدلس الأموى الحكم المستنصر

قي نسب العريز اعظر ، حسن ابراهيم حسن ، تاريح الدولة العاطية ، من ١٤٩ .

(٣٢) فقد قبل عن المبدى انه ، معبد بن عبد الله بن ميدن بن معبد بن اسماعيل ابن جعفر بن معبد بن الحسيب بن على أبي طالب ( ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ حيث يذكر نسبا علويا ثانيا ) • وتذكر بعض الروايات المربية انه : معبد بن اسماعيل بن الحسن ابن على بن جسفر بن على بن حسر ( بن معبد ) المسادل بن على زين المايدين ابن الحسين بن على بن أبي طالب ( الاستبعار ص ٣٠٣ ) • ويقول ابن حماد المستهاجي ، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ، انه : عبيد الله بن معجد بن الحسين بن معجد بن اسماعيل ابن جعفر بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر بن معجد العبيب بن جعفر المهدق بن اسماعيل بن معجد الكتوم ( أول الإثنة المستورين ) ، العبر ، ج \$ س ٢٢ - ٣٢ ( طبعة بيروت ، ١٩٦٨ ) • المقريزى ، اتعاطال المعلم ، طالب بن جعفر السب عن ابن غلدون ، العبر ، ج \$ س ٢٢ - ٣٠ ( طبعة بيروت ، ١٩٦٨ ) • المقريزى بهمعة النسب ب

(٣٣) م أنظر المقدمة و طه التجارية ، فعمل بنى علم التاريخ وما يعرض للمؤرشين من المغالط .. في الدفاع عن الأدارسة ، س ٣٠ ، وعن الفاطميين ، ص ٢١ ، وكذلك المتابيخ به ح ع ص ٣١ ، وعن مهدى الموحدين ص ٣٠ ، و أنظر ما ينقله عنه المريزى في العاط المحنفا بالم ١٩٦٧ ، س ٤٤ .. ٩٤ .

والحنيقة أن الفاطميين أنفسهم لم يعودوا يهتمون كثيرا بسالة صحة النسب تلك، بعد أن اصبحت مسألة الشرعية ثانوية عندهم و فلقد استحدموا الناويل واستعانوا بنظرية الحلول ، وأصبحوا يرون أن الامامة عيد احبرى يعطى للمحتار من بين العارفين بالعلم الالهي ( اللدني ) عن طريق استماره العقل اى نندى حصته العناية الالهية بالمورانية (٢٤) و وسا يسبب الى المر لدين الله ، بعد أن دخل القاهرة ، من أنه استبل وفود المهنئين وقال لهم ، وهو يسل سيفه من غمده وينش عليهم دنائير ذهبه و هذا حسبى وهذا بسبى ١٤٥٦) ، يؤكد مقالة شرعية الأمر الواقع ، ويثبت أن الحدل في صحة نسب الفاطمين الذي بدأ به ابن الأثير ، وبلوره ابن حلدون ، وأخذ بسه نسب الفاطمين الذي بدأ به ابن الأثير ، وبلوره ابن حلدون ، وأخذ بسه المتريري (٢١) كان قد استعد أغراضه ولم يعد ذا موضوع و

### تنظيم الدعاية الفاطمية ، وبداية أبي عبد الله الشبعي :

تبين بداية الدعوة النى قام بها أبو عد الله الشيعى (٢٧) كيفية التنظيم السرى للحركة الفاطبية • هذا ما يتضح من الرواية المغربية المفصلة النى يقدمها كباب الاستبصار منسوبة الى الداعى نفسه (٢٨) ، ومنها يفهمان وصول أبى عبد الله الى منصب الداعى نم بمحض الصدفة ، ولكنها كانت صدقة مرسومة . على كل حال • حدث ذلك فى العراق مركز الحركة ، ومن حيث كن يوجه الدعاة الى خراسان واليمن والمغرب • ولم يكن أبو عبد الله غريبا عن التشيع ، فهو يمنى من مدينة صبعاء (٢١) ، أحد العلم فى بلاده اللي كانت

<sup>(</sup>۳۱) أنظر ماسية ( عن ما سيئيون ) ، الاسلام ، ص ۱۹۸ ، وفي التأويل انظر دعائم الاسلام ، فصل ولاية الأئمة ، ص ۲۱ وما نقدها ، وفي مسألة الخلول يقول ابن خلدون , المقدمة ، فسل ۲۷ في مدامب الشيعة في حكم الامامة ص ۱۹۸ ، و دهو ما يوافق مدهب المساري في عيني صلوات الله عليه » ،

 <sup>(</sup>۳۵) أنظر ابن حلكان ، ترحمة المعر ، ابن تعرى يردى ، المنجوم الزاهرة ، سئة ٣٦٣ .
 چ ٤ ص ٧٧ -

<sup>(</sup>٣٦) أنطر عرض هذه الآراه في اتعاظ الحناه ، ط٠ ١٩٦٧ ح ١ ص ٤٣ وما بعدها ه (٣٦) الحسين من أحمد بن محمد بن زكريا الذي اشتهر بالمحمد بايضا ، وكذلك بالمعلم المقريزي ، اتعاظ الحملا ، ط٠ القامرة ١٩٦٧ ، ج ١ ص ٥٥ ، ابن خلدون ، ج ٤ ص ٣١ - ٣٠ وقارن افتتاح الدعوة للقاضي المعمان ، ص ٥٩ ، وابن حماد ، أخبار ملوك يني عبيد ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>۲۸) الاستىماد ، ص ۲۰۳ ، وقارق انتتاح الدعوة للقاش النمال ، ص ۳۵ : حيث تبعد تنس النمية تقريباً ، منسوبة الى داعن الينن ابن حوشت ، تأنظر رواية الرراق مى دان عندارى ، ح ۱ ص ۱۲۵ ، وآلفريزى ، اتماط الحنفا ، ح ۱۰ ص ۱۵۵ س ۱۹۰ -

<sup>(</sup>۳۱) انتتاج الدعوة ، ص ۱۱ این عداری بر ۱ می ۱۳۶ -

حن معاقل الشبيعة على أثمة المذهب ، ركان يعتقد في وجود الامام المهدى ولكنه كان يجبل زمنه .

وذات يوم ، بينما كان صاحبنا يصلى ويقرأ القرآن على ضفاف «دجله» حضر ترجل مبيب الطلعة ،عليه مظاهر النبل والوقار ، واستقر فوق بساط فرشه له علامه بجواره على ضفة النهر · وبطريقة ماهرة دخل الشيخ الحليل في نقاش مع أبى عبد الله حول تفسير ما كان يقرأه من آيات القرآن ، وتبكن نصل علمه ودرايته بالجدل والمناظرة من الاسنحواز على قلبه حتى سأله غلايد من علمه · وحسب الأساليب الفنية التي يعرفها الدعاة تركب الشبع موجو في ذروة التعطش مر مؤجلا ذلك الى فرصة أخرى ، وامتطى ظهر دابته ومر في ذروة التعطش مر عدما علم أبو عبد الله من الغلام من الشيخ ليس الا محمد ( بن اسماعيل بن الحسن · · ) الطالبي تعلق بركابه ، وضرع اليه أن يعلمه السبيل الى معرفة الامام ·

#### المنظيم السرى الاثنا عشرى:

و بقراسة الشيخ وثق من احلاص هذا آلتابع المتعطش الى المعرفة ، وأشار عليه بأن يسير معه الى منزله ، وفي الدار وجد أبو عبدالله الشيعي شآبا هو 'بن نشيح ووصيه . وهو عبيد الله المهدى ، ومعه أحد عشر رحلا من الدعاه ، هضمه الشيح اليهم ، وبذلك أصبحوا اثنى عشر تقيبا (٤٠) ، هؤلاء الدعاة

(- في أنظر كناب الاستنصار ، ص ٢٠٣ - والذي يفهم من هذه الرواية أن محمد الحبيب مراله عميد الله كان يقوم مدعوته في العراق ، وهذا لا يتعارض مع ما تكاد تجمع عليه الروابات من أن عبيد أنه عندما سناد بحوالمغرب ، فيما بعد ، كان حروجه من مدينة مسلمية بالشام ، اد لا بأس أن يكون قد ترادالمراق عند ملاحقة رجال الخلامة له واستقر بالشام حيث كان المعلوبين شيعتهم المخلصون • واذا كانت يملاحقة رحال الخلافة له ولواله، قد تمت بعد وصول انباء مجاح أبي عبد الله الشيمي في المغرب ، كما تقول المروان المغيرلة ( انظر اتماط العنا ، ع ١ ص ٥٢ : حيث تقول الرواية انه بعد أن شاع تخبر دعاته باليمن وافريقية طلبه الكتلى ، مركان يسكن عسكر مكرم ، دائتل ال الشام ) إنان المولود في صلبية لا يكون عبيد الله المهلى بل ابته القائم ( أبو الناسم محمد ) الذي ولد مثال سنة ٧٧٧ هـ/٨٩٠ م أد ٢٨٠ هـ/١٩٢ م ( انظر القريزي ، اتعاط العلما ، ح ١ 'ص ٧٤ ) وكان غلاما حدثا عندما خرج به والله ال المغرب ﴿ العَبِاتُ الحَمَا ، ح ١ ص ٥٢ ، وقارنَ أنتناحِ الدعوة ، ص ٢٤٥ : حيث يقول القاض المعمان أن القائم حين استنقد في سجلماسة كان قد طر شاديه ) • ولهذا السبب قيل أيضًا نى القائم الله لم يكن ولد المهدى بل كان وبيبة لأى لمين الرجعة ما فكانه المتصوده مابن مسلمات سلمية اليوردي ) عن مقالة أن محمدا القائم كان ربيب و مسيد ، المهناي , الغلر اتعاف المعنفا . ح ١ ص ٣٩ - وني احتلاف اسم القائم ما بين - محمد وعيد الرحمين وحمين ١-وللي اختلاف كيته ما بن ابي القاسم وابي حدو انظر الحلة السيراه م ١ ص ١٩٨٠) ٠

الاثنا عشر يذكرون بنقياء المدعاة العباسيين الاثنى عشر الذين تم اختيادهم بين السبعين داعية الأوائل ، وهم الذين مهدوا خراسان ، بقيادة أبى مسلم ، للثورة الرائعة التى قامت باسم آل البيت ( الرضا من آل محمد ) ، وهم يذكرون أيضا بنقباة القرمطى الاثنى عشر الذين اتخذهم كحوارى عيسى بن مزيم ، كما تقول رواية ابن الأثير (١٠) ، وكان ذلك التنظيم الاثنى عشرى كان أساس الدعوات السرية التى عرفتها دولة الخلاقة ابتداء من العباسيين ثم من الوسماعيلية ، مثل : القرامطة والعاطميين ثم الخساشين ،

#### الدعوة في المغرب تبدأ من اليمن :

والمهم أنه تم العقاد محلس دعاتنا الفاطمي هذا برئاسة الشيح في العراق قبل سنة ٢٧٧ ه/ ٨٩٠ م، وهو التاريخ المقترح لمولد محمد القائم بن المهدى ني سلبية بالشام (٤٢) • وفيه أعلن الامام محمد الحبيب أن وقت ظهور الاعام قد حان ، وأمرهم بالانتشار في الأقطار ، والتبشير بقرب حلول عهد العدل والاصلاح ، ودعوة الانصار لدولة المهدى العلوى القاطمي • ووقع الاختياد على أبى عند الله ليقوم بالدعوة في المغرب بأرض قبائل كتامة (٢٤) •

وراضع من الرواية أن الدعوة الشيعية في المغرب الأوسط كانت قد دأت مبل دلك بوقت طويل منذ أيام جعفر الصادق أي حوالي سنة ١٤٥هم ٧٦٢ م، في الوقت الذي كان يتكلم فيه قاضي افريقية عبد الرحس بن أنعم في الامام الذي يملأ الارض عدلا ، ويعم الرخاء في عهده ، وهو ما كان يبشر به الحلواني وأبو سفيان في نفس الوقت تقريبا (١٤٤) -

وحسب الأسلوب الفتى الذى كان يسير عليه الدعاة لم يتوجه أبو عبدالله مباشرة الى المغرب بل سار الى اليمن ، التى كانت قد صارت معقل الدعوة العلوية منذ أيام الامام الصادق وخلافة أبى جعفر المنصور ، ليتدرب على أساليب العامة الراقية - وكان كبير دعاة الامام محمد الحبيب في دذلك الوقت هو ابن خوسب ( أبو القاسم رستم بن الحسين بن فرج ) النجار ، الكرفي الاصل ، الذي كان مقيما في غدن يلزم العبادة والزهد ، ويدغو لظنور

<sup>(14)</sup> الكامل ، سنة ٢٧٨ ، ج ٧ ص ١٧٨٠

<sup>(22) .</sup> انظر إلهامش السابق ٨

<sup>(27)</sup> ١١٠٨ستيمساري-س ٢٠٠٢ ٠

<sup>(21)</sup> أنظر فيما سبق ، ص. ٥٣٥ -

البدى فى هدا الزمان (٤٥) • ولذلك تقول رواية ابن الاثير ان ابن حوشب هو الذى قال لابن عبد الله : ان أرض كتامة من المغرب قد حرثها البحلوانى وابو سفيان ، وقد ماتا وليس لها غيرك (٤١) ، فكان كبير دعاة اليمن أوهساحب البمن ، (٤٧) هو الذى وجه أبا عبد الله ال المغرب ، وليس الامام وهو الأمر المقبول بالنسبة لنظام إلدعاية السرية المعقدة • والحقيقة انه كان على ابى عبد الله الشيعى ، بعد أن لرم أبن حوشب ، وشهد مجالسه وأفاد من علمه (٤٤) ال يبدأ بالمسير الى مكة أيام موسم الحج ليتصل بحاج كتامة هناك، وبعرف أخلاقهم ، ويطلع على مذاهبهم ، وذلك بعد أن زود بعبلغ كبير بهن المال (٤٤) •

## اللًّا: مع حاج كتامة في مكة :

وهكذا ، وصل أبو عبد أنه النسيعى إلى مكة في يوممن أيام موسم العج سنة - ٢٨ ه/ ٨٩٤ م ، وبدأ البحث عن حاج المغرب إلى أن الهندى الى عدد من أعيان قبيلة كتامة يبلغون عشرة رجال ، ملتفين حول شيخ منهم (٥٠) . وكما فعل هو مع هؤلاء المفارية فجاذبهم أطراف الحديث وبعضل فصاحته وسحر بيائه ، فضلا عما كان يظهره من المبادة والتسك ، تمكن من سلب عقولهم (١٥) و وبطبيعة الحال سألهم عن بلادهم ، وعن مذهبهم، ولم يكن منهم آلا أن أجابوه بصراحة عن صفة بلادهم ، وعن علاقتهم بأمير القروان ومدى استقلالهم عنه (٢٥) .

<sup>(</sup>ع) (نظر افتتاح الدعوة للقاضى النعمان ، من ٥٩ ــ ٩٠ ، وقارن القريزى ، اتعاف العنفا ، ج ١ من ٥٩ ، هـ ٢ ؛ حيث مقارلة اختلاف اسمه ليما بين ابن الأثير ( سنة ١٩٦ ، ج ٤ ص ١٢ ) والمقريزى ، بل وليما بين خطط المقريزى ( حيث الاسم أبو القاسم الحمين ابن فرج ) واتعاقد الحنفا · . .

<sup>(</sup>٦٤) ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ ، ج ٤ ص ١٢ ، وتارن اتباط المعنفا ، ج ١ ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤٧) الماف العنفا ،ج.١ ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤٨) اتماط المنقاء ج ١ ص ٥١ -

<sup>(</sup>٤٩) اتماط الحنفا ، ج ١ ص ٥٥ -

ر ، ه) انظر ابن خلدوں ، ج ٤ ص ٣٣ حيث النص على معنى أعيان وقد كتابة من العجاج، ومهم ؟ ١ ت موسى ابن حريث ( عن أحلاقهم )، ٢ سابو اللهم الوزنجومي ( عن أحلاقهم )، ٢ سستمود بين عيسي بن ملال المسالتي ٤ سرسي بن تكاد .

راهًا الأستشار ، ص ٢٠٢ ، وقارنَ اتماط العنفا ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥٢) قالوا : مائه علينا طاعة ، وبيننا وبنه عشرة أيام ربه وأن صناعتهم جي اجسل السلاح ... اطل اتماط الحندا ، ص ٥٥ ... ٥٦ :

وفيما يختص بمذهبهم أحس الداعى ان شيخهم يميل الى مدهب الاباضية النكار ، ومن هذه \* الثلمة ، دخل عليه ، وأخذ يستدرجهم في الحديث نفسل. عليه ، وجُدر ته بالحدل والمناظرة (أه) .

وتوثقت الصلة بين أبى عبد الله الشيعى وجماعة الحاج الكاميير الى أن حان وقت عودتهم الى جلادهم ، فسألوه عن أمره وعن مقصده ، فأحابيم ، وهو يظهر الورع الشديد : أنه عراقى من رجال الدولة ، وأنه وجد أن خدمة السلطان ليست من أعمال البر ، وبعد التروى دأى ان كسب المال الحلال لا يأتى الا عن طريق تعليم القرآن للصبية ، فوهب نفسه لهذا العمل المبرور ، وأن أهل المرفة نصحوه بالمسير الى مصر حيث يروج تعليم الصبيان (عه) ،

#### الرحلة الى المغرب:

ولم يكن من الغريب أن يصطحبه الكتاميون معهم الى مصر ، فهى فى طريقهم ، وأثناء المسيرة صار يحدثهم فى الدين ، ويستميلهم شيئا فشيئا الى مذهبه و بنجع فعلا فى اكتساب محبتهم له ، واعتزازهم به حتى عرضوا عليه أن يواصل الطريق معهم الى بلادهم ليعلم صبيانهم • ورغم اعتذاره ببعد الشفة الا أنه لم يخيب رجاءهم تماما ، فأظهر أنه قد يسير معهم الى القيروان فقط ، اذا لم يحد سيته فى مصر . وهذا ما فعله (٥٥) • وحلال أحاديثه معهم عرف

<sup>(</sup>٥٣) الاستمار ، ص ٣ ٣ ، وقار المقريرى ( اتمانا الحنما ، ج ١ ص ٥٥ ) الذي يلجس انتتاح الدعوة للقاضي النماد ( ص ٣٣ ) · حيث يقول أن الداعي سمعهم يتحدثون بغسائل-آل البيت ، فاستحسن ذلك سهم ، والحقيقة أن القامي المعمان يمس على أن رجلين من حاج كتامة ، وهما ، حريث الحيمل ، وموسى؛ بن مكارمة ، كانا يذكران فضائل على بن آبي طالب ، ومكدا يسلسل القاضي النعبان الأحداث بحيث تظهر متكاملة مع ما سمقها من الحديث عن تمهيد أيس المعرب لدعوة الالعمل الميسى سمرقة المحلواني وأبي معين ، فكان دعوة الأخيرين في منتصف القرن الثاني الهجرى ( ٨ م ) كانت تمهيدا حقيقيا لدهاية أبي عبد الديمة الأولين ، في أواخر القرن الثالث ( ٩ م ) ، وكأر دعاية أبي عبد الله كانت استمرازا لدعوة الأولين ، وغم بعد الشقة ،

<sup>. (48)</sup> التن عداري" من ١٠ س ١٠٥ . وقارقُ الخطريري ، اتحاط الحنفا ، ج ١ م س ٥٦ م المتناح الثخرة المقاضي التسان ("ض ٦٥ أ. ٦٦ ) : حيث يقول أن كتامة كابوا يعظبون المسلسل فيستفتونهم في أمور دينهم ويتحاكبون اليهم فيما يكون بينهي ، ويعطبونهم فلا يحالدون لهم حكما "

رسومه) اش عداري ش مها ۱۹۴۰ م

منهم بعد بلادهم عن عاصمة الأعالبة ، وأن طاعبم للميروان طعه شكلية ، ر انهم قوم معتروَّن بالنَّسهم . يعلكون السلام والخيل ولا يرضون بالضيم(٥١). وقى القيروان أعادوا الالحاح عليه ولكنه أصر على أن يقيم بالعاصمة الأغلبية ، بعد أن وعدهم باللحاق بهم في الادهم أدا لم يطب له المقام بها (٥٧) .

ولم يضييع أبو عبد الله وقته في التيزوان سدى ، فأخذ يستقصى أخمار القبائل ويتعرف أحوالها • وعندما تاكد من كثرة عدد كتامة ، وشدة شوكتها بين قبائل البربر ، وعدم استكانتها للسلطان ، قرر ان يبدأ العمل الايجابي. قلم يمض على فراق رفقائه الا وقت يسير حتى لحق بهم (٥٨) وذلك فيمنتصف ربيع الأول سنة ٢٨٠ ه/٥ يونيه ٨٩٣ م (٩١) ٠

و مزل أبو عبد الله على الشيخ الكتامي في المنطقة الجبلية التي عرفت حاليا بالقبائل الصغرى ، والتي تمتة بين سهل سطيف والبحر ، بين قسنطينة شرقا وبجاية غربا (١٠) • ومع آن المعروف أن أبا عبد الله مزل في قرية من قرى الجيال التي تعرف بأيكجان (١١) ، والتي سميت بها القرية ، كما نسب اليها أبو عبد الله الداعي قدرف عند بعض الكتاب بالايكجابي ، كما سبق ،

<sup>(13/</sup> الاتماح الدعوة للقاصي العمال ، ص 15 - 77 ، وما صبق ، صن ٧٤٥ وهـ ٥٢ • (۵۷) ،بن عداری ، ج ۱ ص ۱۳۵ ، وقارل روایة القاصی الممال ( انتتاح العوة ، ص ٦٨ ) :حيث تقول إن طريق الجماعة الى بلدتهم لم يكن على القيروان بل على تسطيلية من ملاد الحريد ) وابهم نزارًا في موضع يعرف بسوچماد عن أرض سماتة حيث لمقيهم ثلاثة رحا ل من الشبيعة ، هم . أبو المتنى وأبو القاسم الرروجومي ، وأبو عبد (ق الأندلي ، وعند الأحير كأن تزول أين عبد الله - ومذا ما أغذ به ابن غلدون ، ح 2 ص ٢٣ ١ حيث الإشارة الى المدول عن طريق القيروان ، والوسول الى بلد سومانة حيث كان محمد بن حمدون ا بن سماك الاندلسي ، وكان قد أدرك العلواني وأخذ عنه ، وإن ابن حدود ستاو حميم الى بلد كتامة ) "

<sup>(</sup>۸ه) این عداری ، ح ۱ ، س ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٩٩) افتتاح المنْعوة ، من ٧١ ، وانظر ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ ، ج ٨ من ١٢ ، وقارن ابن خلدون ، ج ؟ ص ٢٧ ( حيث الرصول الى كتامة في سنة ٢٨٨ هد ) ، الاستيمار ، ص ٢٠٣ • ورّواية ابن الاثير ، عثل غيرها ، تتولُّ انه وصل الى أرض كتامة برفقة حساعة الحجاج - والقد رأينا "الأخد برواية "الوراق التي ينقلها ابن عداري لما يظهر قيها من الاحتياط فَى الْتَصَرِفِ مَبْلِي يَبَكُنُ أَنْ يُعْتَقِلُ غُيُونَ ۖ الدَّوْلَةِ (13 كَانُوا يَتَبِعُونُهُ ، وهو الأمر اللَّى كَانَ ۖ يحذقه دعاة مثل هذه الدعوة السرية .

<sup>(</sup>١٠) اتظر مارسيه ، بلاد البرس الاسلامية ٥٠٠٠ ، ص ١٣٣ ٠

<sup>(</sup>١١) افتتاح الدعوة ، ص ٧٢ ·

فاننا نميل الى الأخذ برواية صاحب الاستبصار التى تقول ان الداعى نزل على الشيخ الكتامى فى حبل زلدوى (١٢) • ولا بأس أن يكون جبل زلدوى واحدا من سلسلة جبال هقسة ايكجان الكبيرة ، التي عرفت بأنها موطن كتامة الصعب المال ، والتن تعتد عمارتها من حدود جبل أوراس جنوبا حتى سيف البحر ما بين بجاية وبونة شمالا ، كما تمتد شرقا حتى القيروان وغربا حتى المسيلة (١٢) • هذا ، ولا بأس أيضا أن يكون في جبل زلدوى هذا ، الموضع الذي عرف كتاب الشيعة يفج الأخيار : حيث تقيم جماعة بنى سكتان الكتامية التي استضافت الداعى (١٤) ، وبذلك يكون فج الأخيار هو نفس قربة ايكجان ،

واتخذ أبو عبد الله مجلسه في مسجد القرية مكرسا وقته للعبادة واعمال الورع الى جانب تعليم الصبيان ، ومن هنا عرف بالمعلم \* وفيما بين هذا وذاك كان يلقس سكان المنطقة من البربر تعاليم مذهبه ، ويكشف لهم شيئا فشيئا عن الامام المهذى المنتظر ، صاحب الدعوة ، وأن زمانه قد آن (١٥) ، وذلك حسب الأصول الفتية التي كان يعرفها الدعاة ، والتي كان قد تدرب عليها في اليمن ، وذلك ابتداء بالحديث في ظاهر فضائل على بن أبي طالب (١٦) ، وانتهاء بذكر المهدى وما يمكن أن يدور حوله على السنة ابناء الشعب من الكرامات ، مثل : احياء الموتى ورد الشمس من مغربها (١٧) ،

#### بد، العمل الايجابي:

<sup>(</sup>۱۲) الاستبصار ، س ۲۰۳ ۰

<sup>(</sup>٦٣) أنظر المتتاح الدعوة ، ص ٥٧ ومامش ؟ لمحققة (لنص وداد القاشي "

<sup>(</sup>١٤) افتتاح الدعوة ، ص ٧١ - ٧٧ : حيث يقول القانى النصال أن ابا عبد الله نزل عناك بصحبة أبى عبد الله الالله المناس ، المدين عناك بصحبة أبى عبد الله الالدلى وابى المناسم الوردجومي ، وأنه وعد الناس ، المدين تتناجنوا من أجل نزولهم عدمم ، بزيارة كل قوم في بيوتهم - وانظر مامش ٩ ص ٧٧ و مناسحيث الأشارة الى أن اسم الجناعة في كابل ابن الاثير هو بنو سليمان أ

<sup>(</sup>١٥) الاستيضاد ، من ٢٠٢ ، ابن عداري ، ي ١ من ١٣٦ ـ ١٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٦) افتتاح الدعوة ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>١٧) أنظر ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ .

\_ 001 \_

انصارنا ، والمقيمون لدولتنا ، وأن الله يطهر بكم دينه ، ويعزبكم أمل البيت، وأنه سيكون أمام منهم أنتم أنصاره ، والباذلون مهجهم دأينه منه ، (١٦) • اورد عليه الشيخ قائلا : « أما أرغب فيما رغبتمى فيه ، وأبذل فيه مهجتى ومال، الا ومن اتبعنى ، وأنا أطوع لك من يدك ، فمر بما شئت أمتثلته • ، ١٩٥٠) •

#### شخصية الزعيم الكتامي :

واذا كانت رواية أبن عذارى الملخصة لم تكشف عن شخصية الشيخ الكتامى، فأن رواية القاضي النعمان في انتتاح الدعوة ، بتفصيلاتها المسهبة في ذكر الأشخاص والقبائل ، يلم تحدد لنا هي الأخرى أسم الشيخ ، وبالتال طل التعرف عليه من الصيوبة بمكان (٧٠) .

والذي يلفت نظرنا في قائمة القافي النعمان الزعماء الذين دخلوا في المدعوة ثلاثة رجال ، هم : هرون بن يونس بن موسى المسالتي ، والحسن بن هرون الغشمي سمن غشمان تازروت وابو يوسف مأكنون بن ضبارة الأجاني رعم أبي زاكي تمام بن معارك ) (٧١) \* فيرون بن يونس المسالتي كان يحمل التب د شيخ المشايخ ، (٧٧) ، والحسن بن هرون الغشمي هو الذي دعا أبا عبدالله الله بلدته د تازروت ، عندما تازمت الأمزر في منزله الأول ، في جبل زلدوى . فعظم شأنه (٧٢) ، كما يأتي \* وبذلك يمكن الظن أن أيا من الرجلين بكن أن يكون هو الشيخ الذي ناصر أبا عبد الله ، يصرف النظر عما تقوله الرواية من أنهما كانا من الوافدين على أبي عبد الله مما يفهم منه أنهما لم يكرنا ضمن جماعة الحاج الكتامي \* واذا كان الحسن بن هرون قد عظم شأنه في مقر أبي عبد الله الثاني د تازروت ، فانه مما يرجع أن يكرن هو الشيخ المقصود، ما تذكره الرواية من أن أخاه الأكبر محمود د وجد في نفسه من عظم شأنه ، ما تذكره الرواية من أن أخاه الأكبر محمود د وجد في نفسه من عظم شأنه ، وأنه كاد يشترك في مؤامرة للقبائل على الداعي ، وأن آلر السةخلصت للحسن بعد مقتل أخيه محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (١٤) \* وهي الرواية به مقتل أخيه محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (١٤) \* وهي الرواية به المه مقتل أخيه محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (١٤) \* وهي الرواية به محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (١٤) \* وهي الرواية به مقتل أخيه محمود في الحرب آلي جانب أبي عبد الله (١٤) \* وهي الرواية

۳۲۲) این مداری ، چ۱۰ ، س ۱۳۷ ۰

<sup>(</sup>۱۹) این علاوی ، یج انامی ۱۳۷۰ •

<sup>(</sup>٧٠) انظر افتتاح الدهوة ، ص ٧٤ - ٧٦ -

<sup>(</sup>٧١) التتاح الدعرة ٧٢ ــ ٧٤ -

<sup>(</sup>۷۲) تقس المبلوء ص ۷۶ •

<sup>(</sup>۷۲) تأس المصدور من ۱۰۱ •

<sup>(</sup>٧٤) نفس المسدد ، ص ١٠٢ ... ١٠٦ ، والسَّيِّلَةُ انْ النتاح النَّقْرَةُ يَدَّكُو الله عندما استدمت العرب بيّ بني غنسان قبيلة لالعسن وبيّ لهيصةً بنيادة زعيمها البطسيل مهدى ه

التي تكاد تشبه ما يقوله ابن عداري من أن الشبيخ الكتامي لم يتردد في قتل الخيه عندما وقف شد الداعي (٩٥) •

يبقى بعد ذلك من الزعماء الثلاثة : أبو يوسف ماكنون بن ضبارةالأحاني -والذي يجعلنا نفكر في أنه ربما كان الشبيخ المطلوب ثلاثة أشباء : اولها ، أنه عم أبي زاكي تمامين معارك الذي تقرب قرباً شديدا من أبي عبد الله لخفته ونباهته وحرصه على الخدمة (٧١) ، والذي صار ثائيا للداعي في رقادة عندما سار لاستنقاذ الامام في سجلماسة (٧٧) - أما الشيء الثاني فهو أن ماكنون صار رئيس حماعة المؤمنين في تازروت بعد أن صارت دار الهجرة (٧٨)-أما ثالثها الذي تريد أن ترجع به أن يكون ماكنون هو الشبيخ المقصود فهو لقبه « الاحاني » سبة الى قبائل اجانة التي ينتسب اليها · فنحن نريد أن نقترح أن تكون كلمة و الاجانى ، هي نفس كلمة الايكجاني مكبوبة مشكار مخور ، وهو الأمر المقبول • واذا صح ذلك فان جبال ايكجان ( او اجان ) تكون سبة الى سكانها قبائل اجانة ، ويكون احتمال أن يكون أبو بوسف ماكنون الاحاني عم أبي زاكي هو « الشيخ الكتامي » أرجع الاحتمالات • واذا كان « ايكجان ، هو آسم القبائل ، فان ذلك يمكن أن يكون تفسرا لما تقدمه الروايات من أن الداعي نزل في جبل د زلدوي ، أو في د فج الأخيار ، أو بشكل عام في ايكجان ( آجان ) ، ويذلك يمكن فهم ما يقوله القاضي النعمان من أن دار محرة أبي عبد الله كانت وتازروت، التي انتقل اليها من إيكجان(٧٩). كما يلي •

مرابر أبي كدارة ، مد انتقال أبي يمد لقد الى تارروت ، قرر آخوه أبو مدين قتله غيلة ، مما بو الى التمكير ، في أن يكون أبو مدين اللهيمي هو شيختا المقدود ، أولا أنه لا يذكر بين لين • وأمثر أبر حدور، ج ٤ ص ٣٢ ( حيث تلخيص دواية النمان ، وفيها أن عبد أله النميمي ولى الحسن بن هرون على حروبه ، ورظهر ( الداهي ) بعد أن كان مختفيا ، لا ظهر الى جانب محبود أخى الحسن صديقه مهدى بن أبي كمارة الذي كان معارضا للداهي على قتله أسوه أبو مدين وتزعم قبيلة لهمة ) •

<sup>(</sup>۷۹) أنظر فيما بعد ، من ٥٥٥ رهـ ٨٧ -

<sup>(</sup>٧١) افتتاح الدعوة ، س ٧٤ ·

<sup>(</sup>۷۷) انظر قیما بعد ء س ۹۹۵ ۰

<sup>(</sup>٧٨) افتتاح الديوة ، مِن ١١٧ •

<sup>(</sup>٢٩١] انتتاح الدعوة ، ص ١٩٧٠ -

## بطيم الدعوة في كتامة :

### وعوة سرية ، وان كان هدفها الأمر بالمروف:

والمهم ال الشبيح الكتامي كان له أثره في دحول أتباعه بيما كان يدعو اليه الوعد الله كما كان للداعي أثره هو الآخر في زيادة هيبة الشبيخ الذي اله، بعصل حسس تنظيم « الأولياء » الذين كانوا يردادون عددا مع مرور الوقت و وي دلك يقول القاضي النعمان ان الدعوة كانت سرية ، فكان الرجل سهم ادا سئل عن الأمر الذي دخل فيه قال : « أبلع توقن »، « وكانت كلهة علهم اياها أبو عبد الله » •

## الاخوان والشارقة:

المالة والصيام وأعمال الخير وأقعال البر وتبعب المعامى ، فأقيلوا اليه من المالة والصيام وأعمال الخير وأقعال البر وتبعب المعامى ، فأقيلوا اليه من كل جهة وسمى الداعى اتباعه بدالاخوان، مقكال الواحد منهم ينادى الإخران، والخانا من أما عن أسم المشرقى الذي عرف به الداعى ، واسم المشارقة ، الذي عرف به اخوانه ، فإن الذين أطلقوه ، كما نرى ، هم حصوم الدعوة من كتامة (١٠٠) و يصنف النعمان هؤلاء الخصوم بأنهم : من لم اطارعه نفسه على ترك المعاصى فنسبوا الى الأولياء ، الكفر والخروج عن الملة ، وقالوا : ولو كان هذا الأمر فيه خير ما ستر ، وما هو الإخلاف دين الاسلام ، (١٨) .

### الخلاف بين قبائل كتامة:

وهكدا كان النجاح الذى تحققه الدعوة السرية للمهدى ، والتزام الداخلين نيها بالطاعة الصارمة لأبى عبد الله والشيخ الكتامى ، سببا فى الخارة خلافات خطيرة فى قبائل المنطقة ، من : كتامة وغيرها (٨٢) •

<sup>(</sup>٨٠) التتاح المدعوة ص ٧٦ ، ٩٣ ، ص ٩٨ حدث قال بعض خصوم أبنى عبد الله عدما عرص عليه مناظرته مدا رجل من أهل المشرق وهم كما علمت فيساطين ، وعلماؤلا برابر، وقوم ليست لهم تلك الأذهان ، والله باطروه ظهر عليهم .

<sup>(</sup>٨١) "المتناح" الدعوة ، س ٧٧ \*

<sup>(</sup>۸۲) انظر اس الأثير الكامل سعة ١٩٦٠ ج ٨ تمل ٢٢ سـ ١٢ : سيت يمقل مقالة خسوم المناطسيين من الن البا عدد الله صعع من الجيئل والكيدات والمنارشيات ما الاصل تقولهم ، والحال المرس . . . وال الأسر انتهى متعرق كلمة البريراوكتامة بسيمه ، كما كان يذكر لهم عرامات على المرس . . . وال الأسر انتهى متعرق كلمة البريراوكتامة بسيمه ، كما كان يذكر لهم عرامات على المرس . . . وال الأسر انتهى متعرق كلمة البريراوكتامة بسيمه ، كما كان يذكر لهم عرامات على المرس . . . وال الأسر انتهى المرس . . . وال الأسرام المرس . . . وال الأسر المرس المرس المرس . . . وال الأسر المرس المرس . . . وال الأسرام المرس . . . وال الأسرام المرس الم

#### تحريض ولاة الأغالبة:

ويضيف القاضى النصان ألى أسباب الخلاف في كتامة تآمر ابراهيم ابن أحمد الأغلبي ، الذي حاول ، بعد أن فسل في شربهم بقواته ، أن يضربهم يغيرهم من كتامة فلم يتجع (٨٢) ، مما جرأ الداعي على ابراهيم ، فقال لرسوله يما أنا ممن يروع بالوعد والوعيد وووراني في أنصاد الدين يوحمان المؤمنين و (٨٤) .

وتقدم رسالة افتتاح الدعوة معلومات تفصيلية مذهلة عن الخلافات التى قامت بين القبائل بسبب دعوة أبى عبد الله ، وهى المعلومات التى نجد اصداءها فى كتب المتاخرين بعد أن مسخ النساخ الكثير منها • فمن أهم الخلافات التى قامت بين قبائل ايكجان : تلك الانتفاضة التى قام بها عدد كبير منها ضد أبى عبد الله ، وذلك بتجريض من أمرا : ميلة (ورئيسها موسى بن عياش) ، وسطيف (ورئيسها على بن عسلوجة) ، وبلزمة (ورئيسها حى بن تميم) • فلقد شاركت فيها قبائل : كتامة (بقيادة فتح بن يحيى المسالتي) ،ولهيصة (بقيادة أبى تميم فحل بن نوح) ، وأحوسة (بقيادة فرج بن جيران) ، ولهيك (بقيادة أبى تميم فحل بن نوح) ، ومتوسة (بقيادة زيادة المتوسى) ، ولقد كتب زعماء القبائل هؤلاء الى الزعيم الكتامي بيان بن صقلان يقولون أنه من أجل هذا الرجل (أبي عبد الله) : عادى الأخ أخاه والابن أباه والقريب قريبه ولكن بيان ـ الذي لم يكن قد دخل في الدعوة حرفض تسليم الضيف الذي ولكن بيان ـ الذي لم يكن قد دخل في الدعوة حرفض تسليم الضيف الذي حماء أصحابه من بني سكتان بالسلاح ، رغم ما تقوله الرواية من أن الداعي كان قد استخفى عندما استشعر الخطر المحدق بشخصه (١٨) •

ولا بأس أن يكون استخفاء أبي عبد الله هذا في « تازروت ، • اذ يقول

سالمهدى من احياه الموتى ، ورد الشمس من مغربها ، كما سبق - وقارن ابن عقارى (ربير ) ص ١٢٧ ) : حيث يشير الى موافقة النميع على الغاه صلاة التراويع في ومضان ، مما كان له رد فعل عنيف بين أهل الموضع -

<sup>(</sup>٨٢) أنظر افتتاح الدمرة يعي ، ٧٨ -

<sup>(</sup>١٤) المتتاح المبيعوة يراص ٨٠ ـ ٨١ -

<sup>(</sup>٨٥) النتاج الدعوة ، ص ٩٤ ب ٨٩. و وانظر ابن الألي و سينة الراب هي ٢ م ١٢٠ و الرب بث يقيم الله عندما اختلفت القبائل أراد بطبهم قبل لمبي عبديالله وليناله وقادل نشخليلة وبنا الله عندما اختلفت القبائل الرد بطبهم قبل لمبي وقادل المبال ٢٢ ير من ٣٤ ير وسيت والانبارة المباللة أيا يعيد عند المبال المبال المبال المبال عند المبال ال

القاضى النعمار ان أبا عند الله ترك في الاحيار أو ايكجان في جبل زلدوى ،
بعد انتفاضة القبائل تلك ، وسار الى تازروت حيث دعاه شيغ الموضع ،الحسن
ابن صوب العشمى الذي صارت اليه الرئاسة هناك (٨١) ولا بأس في ان
كون تارروت قد حلت محل في الاخيار أو ايكجان ، كما يقول القاضى النعمان،
بعد مؤامرة ثانية تزعمنها قبيلة لهيصة بقيادة مهدى بن كناوة الذي تعادى
مي عدائه لأبي عبد الله حتى أن أخاه أبا مدين دبر قتله غيلة وشارك سي
ذلك (٨٧) ، ثم حرب ثالتة مع مزاتة بقيادة يوسف العاطشي وتحسريض
لامير ابراهيم بن أحمد ، انتهت يتحالف القبائل بقيادة مزاتة (٨٨) ، عند ثذ
ذر أبو عبد الله العودة به « أوليائه » الى تارروت حيث نجح في الانتصار
مد نبا عني خصومه في حرب رابعة وأخيرة (٨١) ، هكذا نطب الأمر (٧) سبم
سنوات من العمل الجاد والكفاح الصعب ، انتهت عند موت الشيخ سنة ٨٨٧ه
. و بخضوع سكان المعلقة بالرغيب حينا وبالترهيب أحيانا (١٠) .

## مدين تازروت واتخاذها ( دار هجرة ) :

سحقق الهدف اذن ، ودانت كتامة بمختلف قبائلها بالطاعة لأبي عبد الله الشيعى . كما دخلت فى دعوته قبائل كثيرة من أهل منطقة نحاية ، فقرر أن ينشىء « دار هجرة » للمهدى – شبها بما فعله النبي بالمدينة – وقرر أن بكون معسكره بتآزروت « دار هجرة » ، حسبما يقرر القاضى النعمان فى روايته بتعصيلانها للسهبة (١١) .

واذا كان ابن الأثير يجعل دار الهجرة في ايكجان (١٢) ، فالحقيقة أن رواية انتناح الدعوة لا تخالف ذلك اد تقرر أن ايكجان كانت معسكرا لأبي

<sup>(</sup>٨٦) انظر فيما سيق ، س ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>۸۷) انظر فیما سبق ، ص ۵۰۹ ۰

<sup>(</sup>٨٨) افتتاح الدعوة ، ص ١٠٨ -- ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>٨٩) افتتاح الدعرة ، ص ١٠٨ - ١٠٩ \*

<sup>(</sup>٦٠) أنظر لمين عدارى ، خ ١ -س ١٣٨ ، وقارل التتام الدعوة ، ص ١١٧ •

<sup>(</sup>۹۲) الكتربة في هيكل د الكحائل، و منة ۲۹۱ ، ج ۸ ص ۱۳ ، ۱۷م) ، وقاؤل من حتاد (۹۲) الكتربة في هيكل د الكحائل، هـ ۲ سيث جمعها المحقق و أحبار ملوك بن عبيد ، ص ۷ ) الذي بحلها في شكل الكحال ، هـ ۲ سيث جمعها المحقق الى د يكجان ، •

عبدالله يحتفظ فيه بالذخائر والأموال منذ قدومه الى بلد كتامة ، بل ان ايكجان مستعود مرة ثانية قاعدة لأبى عبد الله عندما يتضح له أن تأرروت اقل حصانة منها (٩٢) • وبذلك ستكول ايكجان حاضرة الدعوة . ليس الى دخول أبى عبدالله رقادة ، بل وحتى وصول ألهدى الى عاصمة الأغاللة (٩٤) •

ولما كان أبو عبد الله قد استقر في تازروت قبل ذلك بوقت عبر قصير حيث استقبله أهلها من بني غشمان ، كما استقبلوا من كان معه مي بني سكتان من أهل آيكجان بالترحاب ، فقاسموهم أموالهم واحلوهم محلهم (١٥) ، تماماء كما فعل المهاجرون بالانصار ، فان القصود باتخادها « دار هجرة » هسو الاستقرار المدنى فيها بانشاء المبائي ، بمعنى اتخادها حاضرة أو عاصمة لأبي عبد الله ، وتحقق له ذلك بعد الحرب الرابعة خميد تجالف القبائل بزعامة مزاتة مع أهل مدينتي ميلة وسطيف وعساكرهما ، فلقد تمكن أبو عبد الله ، الذي صار يباشر الحرب بنفسه منذ الحرب الثانية ، ومعه ٢٠٠٠ ( سبعمائة ) فارس و ٢٠٠٠ (ألفا ) راحل من ملاقاة أعدائه على التوالى خلال أربعة أيام ، بداها بالعصاة من كتامة ، وثنى فيها بعسكر سطيف الأغلبي ، وختمها بشتيت مزاتة والاستيلاء على مخيمهم ( قيطونهم ) وحميع أموالهم (٢١) »

## مغانم العرب هي مادة تحضير دار الهجرة في تازروت :

والمهم أن أباً عبد الله ورجاله خرجوا من تلك الحرب بمغانم هائلة وفى 
ذلك يقول القاضى النعمان: انهم « غنموا من الخيل ما لا يحصى عدده ) ،
وانهم والهم والمعلول من أموال أهل المعانن ، من السنزوج واللجم المحادة والخيل ،
والمناثم ، والخلم والأموال ، والسلاح والبنود والطبول ، ما لا يحصى عدده
كثرة (٧٧) ، وكان ذلك الغنى هو سبيل الجماعة الى الاستقرار في تازروت

<sup>(</sup>٦٣) المتناح الدعوة ، ص ١٣٨ - ١٣٩ .

<sup>(</sup>٩٤) افتتاح الدعوة ، ص ٢٤٦ ٠

<sup>(</sup>۱۰) انتتاح الدعرة ، ص ۱۰۰ - ۱۰۱ -

<sup>(</sup>٩٦) أطر المنتاح البعوة ، ص ١١٢ - ١٩٦ : حيث يذكر أنه كان من أبطال تلك الحرب عربية عزوية ؟) ين يوبيف الله أبل بالإدا حسنا ، وجرح جرحا انقطع منه صوته ٠٠ ( وقارقه ابن يذ ين ي يؤيه على ٢٣ ) \* س

ر ° الفتتاح المنتوة ، ص ١١٦ مـ ١١٧ : سيث يضيف الى قبلك بمان ما أيخار من بزاتة بعن الماشية بكانو من الكثرة مجعيث به: ه بيعت الجمال يوميثة برهشريين يعبرا بديناد ، وبيع الجمل يخسس بصلات ، أما الفنم والأمتمة فما أطاتوا حملها ، ولا كيف يسوقون العامهم ° وأنف صاد الى د الأولياء ، من المنم والأموال ما لا يحيى عدده » \*

و تسضيرها ٠

فبعد العودة الى تازروت بدأ أبو عبد الله في بناء قصر اتخذه مسكت ننفسه ، وأقطع الأرض حوله وأعطاها لقواده ليبنوا دوراً لهم ، ولقد ازداد حمران المدينة بمن ارتحل اليبا من أهل الدعوة الذين وفدرا من كل ناحية ، حسوا الدور واتخذوا تازروت موطنا (١٨) ، حيث أصبحت عامية الدعوة ، وحيد محل القاعده الأولى ايكجان التي لم تفقد أصبحا

#### تنظيم أهل اللعوة :

#### طبقات المؤمنين:

وشكل أبو عبد الله أتباعه في هيئة جند نظامي: فالزمهم المسكرية ، وسماهم « المؤمنين » بعد أن كانوا اخوانا ، وآلت رئاستهم الى أبي يوضتف ماكنون بن ضبارة الاجائي (١٦) · وكان « المؤمنون » مقسمين الى طبقات بعضايا ووق بعض ، فالمعروفأن الداخلين في الدعوة كان منهم : من أزاد وجه الله ، ومن أراد الدين والدنيا ، ومن أراد الفخر والشرف ، ومن أراد الكسب والمفائدة ، ومن أراد الحسد والمنافسة ، وأخيرا من دخل في الدعوة خوفا و معبة (١٠٠) · ورغم اختلاف طبقات المؤمنين فقد الزمهم أبو عبد الله جميعا ما مادى الاسلام ، وكان صارما في جعل الدين الأساس الذي بني عليه امره ، واثان الملترمين وعاقب المخالفين ، فأنزل بهم العقوبات الشديدة ، وكانت عقو به المخالف هي الخماعة والعبد حتى يحلص التوبة (١٠٠١) ،

وقسم الداعى قدائل كتامة سبعة اقسام ، وجعل لكل سبع منها عسكرا قدم عليه مقدما (١٠٢) ، كما ورع الدعاة على محملف الأقاليم فجعل لكل

<sup>(</sup>٩٨) انتاح الدعرة ، من ١١٧ -

ر۹۹) افتتاح المنبوة ، اس الأثير ، سنة ۲۹۷ هـ ، وقارن ان خللون ، ج 2 من ۳ ﴿ بعيث كلبت الرئاسة لماكدون ولل حاسه أبو زاكي تسام بن معادك ) ·

<sup>(</sup>١٠٠) (فتتاح الدعوة ، ص ١٢٣ ٠

<sup>(</sup>١٠١) لهتتاح، المدعوة،، ص ١٣٤٠

الا الآوادينات الدعوة ، ص ۱۲۷ س الا باس أن يكون ذلك التقسيم السباعي متقام بعم والتقالد الإسماعيلية الى تحمل للرقم سبعة مسى مقدسا ، أد كان الامام استاعيل هو السابع مما حمل الدعس يطلق عليهم اسم السبعية ، أكما أن أجل لملوفة عناهم يتقسمون فل صبح منقات وغير ذلك من اقكارهم التي يدخل فيها الرقم سبعة ، أنظر من عاميه ، الاسلام ، عالمرسية ، ص ١٥٨ س ١٩٩ °

موضع داعيا • وكان اختياره لمقدمى العساكر التى نظمت فى سبعة جيوش ودعاة المراضع الذين أطلق عليهم آسم • المشايخ » مبنيا على الاخلاص قى حدمة الدعرة ، دون نظر الى مسألة السن التى كان لها اعتبارها فى القبلة فى فقد كان بن المشايخ من لم يبلغ السن من الشباب (١٠٠٠ -

\_ 001 -

### تنظيم الجيوش وشعاراتها:

وجعل أبو عبد الله لكل جيش من جيوشه السبعة ديواما أى بيت مال للحرب تأتيه الأموال التى ينفق منها على الحيوش عن ظريق المغانسيم والزكاة ، وبذلك حعل الأموال بين أيدى المشايح ، وظل الحال على هذا الموال الى أن قدم المهدى فدفعوها اليه (١.٤) • وهكذا أصبح لأبى عبد المله جيوش بطامية يدبر أمرها كرئيس دولة ، ويسيرها الى الحرب كقائد أعلى . بعد أن يكتفى بضرب موعد اللقاء مع شيوخ القبائل ، ويحذرهم من التخلف • وفى ذلك تقول النصوص آنه كان يأمر هناديه فيصرخ فيهم : « حرام على مسئ تخلف ه (١٠٠) • وأصبح الداعى عندما يقود جيوشه للحرب ، ينادى مناديه في الرجال : « ياخيل الله اركبوا » ، كما اتخذ لقواته شعارات تتناسب مع دعوته الدينية ، فكتب على أفخاذ الخيل بر ألمك لله » ، وكتب في بنيده . « مسهزم الجميع ويولون الأدبار » ، وآيات كثيرة من القرآن • ونقش فى خاتمه الذي يتختم به : فتوكل على الله انك على الحق المبين » ، وفى خاتمه الذي يختم به على السجلات : « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبسدل كلماته وهو السميع العليم » (١٠١) وهى تقريبا نفس الشعارات التي سيحاقظ علمها عندما يدخل عاصمة الأغالية (١٠٠) •

اخضاع القيائل: ﴿

بغضل هذه التراتيب العسكرية والحماسة الدينية أخضع أبو عبد الله

<sup>(</sup>١٠٢) المنتاح اللعوة من ١٢٧ م ولى اغتيار ابى عبد الله للقائه عزلاه يقول القاشون سان : اله كان يمتحنهم بالمحن الكثبة ، كالإسفاد السيدة سرا ، ومعهم الأعوال الكثيرة ، في لياب اللقراء والحجيج ( ص ١٢٨) ، عذا ، كما يسمى النصان عددا عن المخلصين عود ، رجالا ونساء عين مذلوا حيدهم ومذووا أعوالهم لخدمة الدعوة وأوليائها ، في الحرميم المسلم المسلم الرحم ١٢٨ م ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢٠٤) أنظر اقتتاح الدعوة ، ص ١٧٨ -

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر بیما سمل ، ص ۱۹۸ وه ۱۹۹ \*

١١ ٦٠ ابن عبداد. أحدار ماران في عبد . ص ٧ - ٨ "

ر∨ ۱ پانظر فسید بعد است ۸۹ د

المقايا الباقية من القبائل ، فشن الغارات على من عند ... نقل يوم الا ولهم فروقة بموضع ... حتى سلم أكثر الناس اليهم ... ودخلوا في المدعوة رهب مرهبة (١.٨) ، وتطلبت هذه العمليات الحربية مدة سنتين ( الى سنة ٢٨٩ هـ ، ٩٠٢ م ) ظهر في تهايتها دعاة أبى عبد الله في كل ناحية ، وغلب أمره على كل كتامة ، ولم ينق أمامه غيب مدائن المنطقة ، ومن فيها من أمسسراه الأغالية (١٠٩) .

## الصراع مع الأغالبة:

وهكدا ، بعد أن أصبح أبو عبد الله أسيد الطلق على منطقة القبائل الصغرى الحالية ، خرج من دار الهجرة بايكجان على رأس و المؤمنين الجدد ، ليطا افريقية ، كما يقول آن حماد ، ويملكها عنوة (١١) ، حسبما رأينا في السنوات الاخيرة من حكم الاغالبة ، وخاصة مند عنزال ابراهيم بن أحمدالملك سنة ٢٨٩ هـ/٢٩٩ م .

#### اخد ديلة لأول مرة:

حمى نفس تلك السنة وبعد اعتزال ابراهيم مباشرة نجع أبو عبد الله فى الاستيلاء على مدينة ميلة الني كانت ملجاً لخصومه من الزعماء الكتاميين ، مثل: فحل بن نوح ، وفرح بن حيران ، ويوسف بن محمد - وتم للداعى الانتصار على والى للدينة موسى بن عياش وحلفائه هؤلاء ، بفضل مخامرة جماعة عرب

<sup>(</sup>۱۰۸) فلقد تمكن صبع ( جيش ) اجالة بقيادة ماكنون بن ضمارة من اتضاع جبيع قبائل : عنسان تازروت ، وملوسة ، ولمبيعة ، «ولطاية ، وسالتة ، وعجيسة ، وزوارة · أما زعماء القبائل الذبن أنفوا عبن المحضوع فقد غادروا المنطقة ، مثل : فرح بن جيران الذي سار مع عدد من ورساء اجابة إلى ميلة ، وكذلك فعل بن توح في جساعة لطاية ، وفادو أبضا جماعة بني عفيت لانهم كانوا يدمبون الل مذهب الإباضية ، كما غادر من مسالتة الزاية الذين كرهوا أمر أبي عبد الله - أما قتح بن يحيي الزهيم المسألتي - آللي كان تزعمهم - فقد صاد الله ناحية سطيف تم عاد وطلب الأمان ، ولكنه بسبب المنافسة مع هرون بن يونس ، هذه واعتسم ببعض تلاع عميسة حيث حاصره أبو عبد الله ثم انه لحق بافريقية ، فقدم على أبن المباس ببعض تلاع عميسة حيث حاصره أبو عبد الله ثم انه لحق بافريقية ، فقدم على أبن المباس النا ابراهيم بن أصد بتوينس ، وهون هناك من شان الداعي - انظر افتتاح المدعوة ، من ١٩٧٧ مسالته الذي تعله الداعي ، هو الذي لبنما ينص على أن ابراهيم بن موسي بن عياش ، ابن صاحب مسالته الذي قتله الداعي ، هو الذي لحق بأبي المباس بتونس بعد شروج أبيه الم معقلية في مسالته الذي قتله الداعي ، هو الذي لحق بأبي المباس بتونس بعد شروج أبيه الم معقلية في مسالته الذي والمنتاح الدعوة من ١٦٤ سـ ١٢٢ ،

١١٠، اغبار ملوك سي عبيد ، ص ٨ ٠ ٠

السناجرة ( تسبة الى ستحاره) المربعين الذين كانوا من وجوه الحلى ميلة مورئيسهم حسن بن احمد الذي كان قد راسل اباعيد الله وسهار اليه في تازروت و وبعد أن اطمأن لمبر عبد الله على أحوال المدينة لله التي كان قد زارها في أول مرة وهو يعانى من الحصاة ، فاستشفى بحمامها الذي كان لمولى موسى بن عياش غادرها بعد أن عهد دولايتها الى أبى يوسد مكور س ضبارة الاحانى (١١١) .

#### استعادة ميلة وتخريب تازروت :

وكان رد أبى العباس بن ابراهيم على مغامرة أبى عبد الله قى هيلة عبيها ، اذ سير آبه محمد الشهو، بآلاحوال وبامى حوال حرغم سو " الاحوال النجوية على رأس حيش مكون من ١٢ ( اثبى عشر ) القد رحل ما بين فارس وراحل وكان حروح محمد الأحول من مدينة تونس وبصحبته الزعيم المسالتي فنح س يحبى ، خصم ابني عبد الله الداعى ، وأبو ابراهيم بن موسى بن عياش . الذي كان قد حرج من ميلة أثناء الحصار طلبا للمعونة ، في ذي القعدة من سنة الزاب ، مارا سطيف ، وسار الجيش الأغلبي في هيئة الحرب مخدرقا بلات الزاب ، مارا سطيف ، وبلزمة وباغاية ، حيث تضخمت قواته و وأخيرا تم اللقاء بأبي عبد الله وأصحابه في يلد ملوسة ، وانتهى القتال الشديد بانهذام أبي عبد الله وأصحابه . وتبعهم الأحول وهزمهم مرة ثانية ، فلم ينجهم منه الا الثلج العظيم الذي جاء فحال بين الفريقين وعاد الداعى الى قاعدته في تازروت ، ولكنه لم يستقر فيها طويلا اذ لما عرف أن القوات الأعلبية تنبع ائره غادرها لعدم حصائبها ، وعاد الى قاعدته الأرى في ايكحان (١٢) .

· وعندما تحسنت الأحوال الجوية سار الأحول فعلا الى تازروت فوجدها خارية فاحرقها وأحرق القصر الذى كان قد بناه أبو عبد الله ثم انه عرج على ميلة ، التى وجدها خالية هى الأحرى بعد أن جلا عنها أصحاب الداعى(١١٣) - والظاهر أن الأحول اكتفى بذلك البحاح الذى حققه فعاذ الى توسس رغم ما يقوله

<sup>(</sup>۱۱۱) أنظر التتاح الدعوة س ۱۳۶ ـ ۱۳۳ ، حيث تقميلات القتال الذي التهمي بنقتل موين بن عياش وكذلك رحماء كتامة المذكورين ، وأنظر الن مشلدون ، ج ٤ ص ٣٣ - (١١٢) افتتاح المدعوة ، زجر ١٢٢ ـ ١٣٨ ، وقارن ابن الأثير ، مدنة ٢٩٦ هـ ، وعن أبي حوال انظر هـ يعا حسق، رس ١٤٠٤ واللهدين ٨مه ،

<sup>(</sup>١١٢) افتتاح الدعوة ١٣٨ بـ ١٣٩ ، وقادن ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ ( اللكي محمل ذلك

القاضى النعمان من أنه كان ينوى متابعة أبى عبد الله فى ايكجان ، لولا تورط بعض رجاله ، وهو ابراهيم بن موسى بن عياش ، فى قتال غير موفق مع قبيلة لطاية قرب ميلة مما اضطره الى الرحيل (١١٤) .

اللي تستعييد مركزها يكداد هجرة:

بعد الهزيمة أمام الأجول التي لانتهاك الجند الاغلبي لحرمة تازروت واحراقها رأى أبو عيد الله أن يستقر من جديد الى ايكجان ببعبل ذلدوى الحصين ، وكان الحاح ينني سكتان في أن يبنى بين اللهرهم مما جعله يتخذ هذا القراد • وكان من الطبيعي أن يقوم أبو عبد الله ببناء قصر لمسكنه ، كما ابتنى كبار أصحابه بالقرب منه ، وأتى اتباعه في أعداد وفيرة لكي يقيمواحوله في القرية الجبلية التي صارت و دار هجرة ، أي حاضرة لاهل الدعوة (١١٥).

عود الى اعداد « المؤمنين » معنويا ، وعناية بجهاز الأخبار :

والظاهر أن الهزيمة المؤلمة آمام جند الأحول التي لم يحل دون تحولها الي كارثة كاملة الا سوء الأحوال الجوية جعلت أبا عبد الله يتروى بعض الشيء قبل أن يعاود مناجزة الجند الأغلبي من جديد و فلقد عاود الداعي سيرته الأولى في ايكجان ، فعقد مجالس الغلم لأصحابة « المؤمنين »، فكان بحدثهم ويشرخ لهم أصرل التعوة ، كما أمر الدعاة بأن يقعلوا مثل ذلك في مواضعهم، « قحسنت تيات المؤمنين وزادت بصائرهم وصلحت أحوالهم (١١١) وهذا يعنى أن الداخلين الجدد في الدعوة من « المؤمنين » كانوا من الكثرة بحيث أنهم لم يكونوا قد دربوا ونظموا في طبقات أهل الدعوة ، مثل « الاخوان الاوائل ، مما تطلب هذه « الدورات التدريبية » الجديدة ... أو ان الامر تطا نوعا مما يسنى به « التوجيه المعنوى » أو « الثورة الثقالية » في أيامنه مساء و

والى جانب ذلك اعتنى أبو عبدالله بتنظيم جهاز الأخبار لديه ، فارس رُجاله الى افريقية يأتونه بما يجرى في عاصمة الأغالبة ، وفي ذلك قبل انه «كان لا يمر يوم الا وعنده خبر » ، ولم ثنته حالة الانتظار والترقب مذ،

<sup>(</sup>۱۱٤) رانظر التتاح الدعوة و ص ۱۳۹ ، واین خلدون ، ج. ٤ ص ٣٤ ( سیت : مسیلة- بدلا من میلة کی ٠ ٠٠٠ . . ٠ ٠ ٠ . . ٠

٠٠٠ (١١٥) آلتتاح الدورة ، ص ١٤٠ ، يوقلون ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، وابق خلدول ،، م. د س. ٢٤ .

١١٦٠) التتاج الدعود ، ص ١٠٠٠ •

الا عندما بي الخبر بوقاة ابراهيم بن حمد في صقلية ( ذر القعدة سنة ٢٨٩هـ/ اكتوبر ٩٠٢ م ) (١١٧) •

#### الانتصار على محمد الأحول ( أبو حوال ) :

والظاهر ان حلود أبى عبد الله ألى السكينة جراً أبا العباس على القيام يمحاولة ثانية قد تخلصه من الثورة الكتامية ، فعهد من جديد بقيادة الحملة الى ابنه محمد الأحول الذى كان قد قوى جنانه بعد انتصاراته الأولى وسار الجيش الكبير الذى انضم اليه خصوم الداعى من كتامة الى بلاد الراس متخذا انفس طريق الحملة الأولى ، فمر بسطيف رانتهى به السار الى بلد مدوسة حيث خندق على عسكره وعندما علم أبو عبد الله بمقدم الأمير الأغلبي حشد رجاله وزحف اليه من ايكجان نحو بلد لهيصة ونزل في موضع يعرف به د سدوسه ، و وبدأ القتال عندما بعث أبو عبد الله خيله لمهاجمة الجند بد د سدوسه ، و وبدأ القتال عندما بعث أبو عبد الله خيله لمهاجمة الجند من هريمة جند الأغلبي في الميدان المفتوح بعد أن خرجوا من خندتهم ، فارتدوا البه .

والظاهر أن الأحول خشى أن تحيط به التبائل وهو في خندقه ، فقرر الانسحاب في نفس الليلة على ضوء المساعل ألى سطيف وفي الضباح كان رجال أبي عبد الله يضربون في ساقته ، ويغنمون ما كان قد بقى من رجاله في معسكرهم و ومكذا انتهى اللقاء الثانى بانهزام الأحول ، وعودة أبي عبدا لله مظفرا الى ايكجان (١١٨) وأتى اغتيال أبي العباس (آخر شعبان سنة ٢٩٥م/ ٨٢ يوليه ٢٩٠٣م) وولاية زيادة الله اللامى ، الذي قتل أخاه الأحول في شعبان التالى ، لكى تقوى من جان أبي عبد الله وتطبعه فعلا في هدم السدولة الأغلبية (١١٩) ،

#### الاستيلاء على ميلة وسطيف:

مكذا تمكن أبو عبد الله في سنة ٢٩١ هـ/٩٠٤ م من الاستيلاء على

<sup>(</sup>۱۱۷) افتتاح المدعوة ، من ۱۶۰ .. ۱۶۱ ، وعن تاريخ وفاة الراهيم لا السبت ۱۳ من على القلم الراد المرارك ( ص ۹۳ ) ،

١١٨) أنظر الختاخ المديوة ، مص ١٤٧ سـ ١٤٣ ، وقارن ابن الأثير ، -منة ٢٩٦ هـ : اللي
يجملها اللقاء الثالث للأحوال مع الداعى ، إن خلدون ، ج ٤ ص ٣٤٠ \*

۱۹۹۲) أنظر المثناخ الدعرة ، من (3' ١٥ ١٥٣ /١٤٨٤-، وقارق ابن الأثير سنة ٢٩٦ جعن خطورة مقتل أبي حوال الدي اعتبره التريزي أعظم فتح عند الشيمي ، إنظر فيما سبق ص ١١٦٠ .

ميلة بسهولة : حيث لا نجد في افتتاح الدعوة التي يلخمها ابن الاثر تفسيلات عن ذلك ، كما حدث في الاستيلاء عليها لأول مرة (١٢٠) م وبعد آن اطمان ابين عبد الله الى استقرار الأمور فن منطقة ميلة ، كان من الطَّبيْعُي أن يوجه-أنظاره الى سطيف التي-كان واليها الاغلبي ، وهو على بن حفض المسروف. بلبن عسلوجة الذي شارك الأحول في حملتيه ، والذي عرف في الناحيث. بالبطولة والنجدة ، يهدده دائما ، ومما زاد في اشغاق أبي عبد الله من ماحب سطيف : أنه كان على علاقات طيبة بخصوم اللباعي من زعماء كتامة الذين كانوا يقدمون له المعونة والجند في قتاله لأهل ايكجان •

بناء على ذلك لم يكن من القريب أن تطاول مدينة سطيف حشود أبي عبد الله لمدة ٤٠ ( أربعين ) يوما حتى اضطر الداعى الى العودة الى ايكجان. حيث أقام شهرا يدعو «الأوليا» ألى الانضمام الى قواته · ورغم ذلك فعندما عاد الى سطيف فيعسكر لا يحصيه قاتله على بن عسلوجة خارج المدينة قتال. الأبطال.، وكان عن الطبيعي أن ينتهي الأمر بالتجاله ألى حصن المدينة حيث مات هو وأخوه حبيب ، متأثراً بجراحه - كما نظن - فانحل أمر سطيف، كما يقول القاضي النعمان • ورغم ذلك فلم تذعن المدينة الا بالأمان اللي فاوض عليه الزعيم داود بن حباسة اللهيصي ، لأهل المدينة ولنفسه ، ربر أبو عبدالله بامانه فلم يقتل الا من يستحق القتل ، كما أمر بهدم سور الديئة ، قبل عودته الى ايكجان ، بعد أن عهد بولايتها الى بعض رجاله (١٣١) •

# الدفاع عن منطقة القبائل والانتصار على ابن حبشي قرب قسنطيئة :

لا شك أنه كان لسقوط سطيف وقع اليم في عاصمة الأغالبة ، وخاصة بين أولئك لللاجئين فيها من زعماء كتامة اللَّذِين حرضوا نزيادة الله على معالمجة الأمر قبل أن يفوت الأوان " وقام زيادة الله في سنة ٢٩٢ ه/٥٠٩ م بعشه جيش عظيم يعتبر أكبر جيش سيره الأغالبة حتى ذلك الوقت ، ضد الداعي : اذ بِلَغِتِ عِدته ٤٠ (اربعين ) الف رجل ما بين قارس وراجل ، مسلحين أحسن. تسليح ومزودين بالأموآل والعتاد ، وعهد بالقيادة الى قريبه ابراهيم ينجبشو.

ر ۱۲۰) لَكُثُر بِيما سبق ۽ ص ٢٠٥٠ ·

<sup>(</sup>١٢١) أنظى افتتاح المعود . ص ١٥٤ - ١٥٦ ، وابن خلدول ، ي يدس ٢٥ و سيك اسم على بن هساوجة : على بن جعار بن هسكوسة ، كما يوبيد ذكر أيضا للزعيم اللهيمي ﴿ مَنْ ثمار لهيمة ) الذي كان لاحثا ال سطيف مع غيره من زهماه كتامة ) • وقارن فيما سيق مه صي ۱۹۸ -

برراى العادور، بشئون الحربان يسير الجيش هذه آلمرة في طريق يخالف الطريق "عى سار فيه الأحول من قس ، فاحذ مباشرة على طريق «تسنطينة» في طرف الاد كتامة حيث نزل في موضع لا يبعد الا مرحلتين فقط عن يكجأن وعلى طول الطريق كان يستميل التبائل بالمال ، ويضرب العصاة و والظاهر أن ابن حبشي كان ينتظر أن ينرل أبو عبد الله اليه من معقله في الجبل ، وهذا ما لم يفعله الداعى ، وطال انتظار إبن حبشي في قسنطينة لمدة سنة أشهر تضخمت فيها قواته برجال القبائل وبعسكر طبنة ، عاصحة الزاب ، يقيادة القائد شبب بن ابي الشداد حتى وصل عسكره الى ١٠٠ (مائة ) ألف ريحل، كها تقول الرواية بشيء من المبالغة على ما نظن (١٢٢) .

ولما لم ينزل أبو عبد الله من معقله ، ولما كان من الصعب على القائد الاغلبى أن يحنفظ بهذا الجيش الكبير ، الذى كان يتصحم مع مرور الوقت عن أجل الأرزاق ، كما نظن ، قرر ابن حبشى أن يسير بقواته تلك للدخول في عرين الداعى نفسه - فتقدم فعلا الى بله اجانة ( ايكجان ) حيث نزل عى موضع يعرف عد القاضى النعمان بد « كونة »(١٢٣) .

ورغم ما يقوله القاضى النعمان من آن ابراهيم بن حبشى كان لا يعرف الحرب ، أذ نازل الخيالة المنتقاء الى أرسلها أبو عبد الله للمرف على موضع نزوله، فالأرجع أن أبا عبد الله دبر للك المفاحاة لابن حشى الدى بهور في مسالك الجبال الوعرة ، فعاجا ساقنه حسد أحمال الحيش وعماده على الدواب والجمال ، فتشمت أمام فرسان الجبل المدربين وقبل أن يفيق الجند الأغلبي من صدمة المفاجأة ، زحف اليهم أبو عبد الله بقواته الرئيسية فتمت الهزيمة على الجيش المجند الأغلبي في اتبجاه باغاية من بلاد الزاب وسقطت أمتعة الجيش الكبير المجند الأغلبي في اتبجاء باغاية من بلاد الزاب وسقطت أمتعة الجيش الكبير المجادة وعاده بن أيدي أصحاب أبي عبد الله (١٢٤) \*

 <sup>(</sup>۱۲۲) أنظر انتتاح الدعوة ، ص ۱۵۷ ـ ۱۵۸ . وتارن تلخیص اس الأثیر ، سنة ۲۹۹ هـ .
 ح ۸ ص ۱۵ ، فی فصل خکر استیاده آبی عبد الله علی افریقیة \* حیث یقول اله المضم الی حبثی مثل جیشه ، والنحلدون ، ج ۶ ص ۳۰ .

<sup>(</sup>۱۲۳) أنظر افتتاح الدعوة ، ص ۱۹۸ ، وتارن ابن عدارى ، ج ۱ ص ۱۳۸ : حيث القراءة في المن كينولة وفي الهامش كبولة ، كما في احدى المخطوطات ، مما بجعلنا ترجيح قراءة طبخقة وداد المقاض و أما خراءة ابن الاثير فهي كرمة ( وكسرمة في احدى المخطوطات ) ،

<sup>(</sup>۱۳۴٤) افتتاح الدعوة ، من ۱۰۹۸ مـ ۱۰۹۱ ، وانظر تلخيص ابن الأثير ، سنة ۲۹۳ هـ . چ ۸ ص ۱۰ ، واس حدون ح ٤ س ۳۰ حدث الاشارة الى أن الوقعة كانت قرب مدينة بطرعة .

#### مفائم هائلة كان للمهدى نصيبه منها ، وهو في بسجلماسة :

وانتهت الملحمة الكبرى ، التى يصفها ابن عدارى وصفاً رائعا ، بمقتل الكثير من الجد الأغلبى ، ووقوع الغنيمة العظيمة بين أيدى كتامة ، من : الأموال والسيلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة . فاغتبوا بعد فقر ولبسوا الجرير وركبوا بسروج الفقتة واللجم آلمذهبة (١٢٥) .

وأمام جسامة الكارثة التى المت بجيشه ، لم يتوقف ابراهيم بن حبشى . الا ريشما يكتب الى زيادة بما جدث ، ولم ينتطر الجواب فرجع الى افريقيسة . "بيشما بحاد بشيب بن أبتى الشداد قائد عسكر طبنة الى بلدته (١٣١) .

وكان من الطبيعى أن يسعد أبو عبد الله بهذا النصر الكبير فكتب الى الامام بسبجلماسة يخبره به ، كما أرسل اليه بأموال وذخائر مما غنمه ، من : الدنائير الذهبية وقاخر الثياب (١٢٧) •

### فتح بالاد الزاب : طبئة :

شعر أبو غبد آلله بقوته ، وقوى جنان أصحابه بعد اندخار العسكر الأغلبى الكبير ، وكان من الطبيعي ان يواصل المسيرة المظفرة آلى آخر الشوط، وكان من الطبيعي أن تكون طبئة هي هديه التآلى ، فطبئة الى جانب كونها عاصمة الزاب كان بها حامية أغلبية كبيرة هي التي كانت قيادتها الى شيب بني أبي شداد القمودي المعروف بشيب الصغير ويعاونه خفاجة العبسي ، كما كانت ملجأ لعدد من زعماء كتامة المناهضين لأبي عبد الله منذ بداية دعرته مثل : فتح بن يتحيى المسالتي ، ولو أنه كان يعاني من جرح جائف أصيب به في حرب ابراهيم بن حبشي الخاسرة ،

نادى أبَوَ غُبِد - آلله في القبائل ، وحشد حشوده التي زحف بها ، وهو تحت مظلته ، الى طبئة وطوقها ، وهال والى المذينة حسن بن أحمد بن نافذ المعروف بأبى المقارع كثرة توات الداعي ، فاكتفى بالاعتصام باسوار المدينة ، ومعه أعوانه ، من صاحب الخبر : محمد بن قرمب ، وصاحب العطاء: يحيى بن

ره۱۲) انظر البیان ، ج ۱ ص ۱۳۸ ، وما سبق ، ص ۱۳۹ ·

القسرلى • وكانت قوات أبى عبد الله قد تقدمت فى المسكرية ناصيحت تعرف بن الحصار ، وتستخدم الآلات اللازمة له ، فتقدم «الأوليا» ، بدبابة من دباباتهم ، ونقبوا برجا من أبراح السور ، وألحاوا المدافعين عنه الى اليرب ، وبذلك نجحوا نى الدخول الى المدينة التي كان عامة أهنها من البجار ، عامنهم ،لداعى • أما الوالى أبو المقارع ومن معه من الرعماء الكتاميين والعمال الأعالبة ، وانهم اعتصموا بالأمان أمام ابى ذاكى تمام بن معارك ، وسوافقة أبى عبد آلله نفسه • ومع أن أما عبد الله قتل عدوه القديم الفسع بن يحيى ، فائه عفا عن الوالى أبى القارع ، وصحمه معه الى ايكجان حيث قربه منه ، وذلك بعد أن عبد بولاية طمئة الى أبى عبد الله محيى ايكجان حيث قربه منه ، وذلك بعد أن عبد بولاية طمئة الى أبى عبد الله محيى : من سليمان (۲۵) •

### فتع بلزمة :

وبعد طبئة أتى دور بلزمة التى فشل أبو عبد الله فى احده فى ثلاث حملات متتالية فى ثلاث سنوات معاقمة ، اد كانت المدينة داب الاسوار الحصينة تدافع عن نفسها بما يصنعه أهلها من المحانيق والعرادات وآلات الحروب ، نكان أبو عبد الله يكتفى بافساد زروعها ، وأمام استعداد بلزمة عذا فى حرب المطاولة الآلية ، أتى أبو عبد الله عنده المرة مزودا بآب الحصار القوية ، من : الدبابات والأبراج ، ولكن أهل بلزمة الخبراه فى حرب الحصار نجحوا فى احراقها ، ولكنه مع أشتداد الحصرجاع أهل المدينة اللين أكلوا الجلود والدرق ، واضطروا الى الاستسلام بعد أن مات واليهم ، حى بن نميم .

وحمكذا فتحت بلزمة عنوة ، فقتل من كان قد بقى من مقاتلتها • واذا كان التقاضى النعمان يقول : ان عسكر الداعي لم يعرضوا لامرأة حرة ، فهو ينص على أنهم غنموا ما وجدور في المدينة من : الأثاث والأمتعة وغيرها ، مما عادوا به الى الكجان ، بغد أن متسوا سور المدينة بأمر الداعي (١٣١) •

# هزيمة الجيند الإعليي في دار ملول :

كان لسقوط عاصمة الزاب وبعدها بلزمة بين أيدى الايكجانيين وقع عظيم فى قلب فزيادة الله الذى أعد جيشا عظيما بلغ اثنى عشر ألف رجل من الفرسان والرجالة الذين أوسع عليهم فى العطاء حتى يحسنوا القتال هسنه المرة ، وجعل قيادتهم الى هرون بن الطيتى ، وأمره بالمسير الى باغاية حيث كان واليها الخوم زيادة - الله الطينى - دونى باغاية وقد عليه تكثير من وحال القبائل الدين أجزل لهم العطاء مما كان يحمله من الأموال مع

والظاهر أن وجهة هرون كانت بلزمة ، ولكنه عرج في الطريق اليها على بلدة تعرف بدار ملول ، كانت قد دخلت في طاعة أبن عبدالله ، فدخن عليهم بكل قواته فهدم حصنهم ، وقتل من وجده فيه ، ولكن الجيش الكبير انتابه الهلم فجاة عندما واجه جريدة لأبي عبد الله كانت قد خرجت بقيادة عروبة بن يوسف لتستطلع أخبار الجند الأغلبي ، فتصابح الرجال وفروا نحو الجبل القريب للتحصن فية ، وعندما تأكد عروبة أن ليس في الأمر مكيدة، تبعم يقتلهم ويغنم عتادهم " وهكذا انهزم الجند الأغلبي نحو باغآية دون تنال ، بعد أن ترك قائلته هروند في آرض المعركة بروامواله وعتاده غنيمة سهلة بني أيدي أصحاب أبي عبد الله " وأتت انباء الهزيمة الى زيادة الله من قبل عامل باغاية فزادته غما على غم (١٢٠) "

#### فتع تيجس:

والظاهر أن عزيمة دار ملول ، وما لقيه العسكر الأغلبي قبلها مسن الهزائم ، شبخ أعران أبي عبدالله في المنطقة على أن يجربوا حظهم في الامنتيلاء على بعض مدائن الأغالبة ، فقد انتهزت جماعة من هوارة المفرصة وسادت الى أبي عبد الله في ايكجان وعلى رأسها حمزة الملزئ الذي استأذن الداعسي في الفارة على نواحي بلده ، ونجع حمزة فعلا في الفارة على البرياد الآتي من القيروان الى باغاية ، فقتل صاحبة و شحل ما كان معة من الكتب الى أبي عبد الله ،

وتشبيع أصحاب حمزة الملزى فصاروا يقربون في النواحي حتى جاوزوا مناينة تيجب التي كانو بها وابطة أغلبية من ١٠٥ (خبسبائة فارس تحت قياية المسالة المسلمة

(١٣٠) افتتاح الدعوة ، ١٦٤ - ٢٦( ، وانظهر إبن خلدول ، ي ٤ ص، ٢٠ ( سير وتالكراط ؛ مدينة ازمول بدلا من دار ملول ) .

الرالى ابن ركاب ، ويعاونه أحد غلمان زيادة الله • وأمام غارات الهواريين استمرة د.ى والى تيجس أن الحكية يتغنى الدخول في حماية ايكجان ، وراسل أبا عبد الله واعلن خضوعه له ، وسأله أن يرسل اليه جيشا لمواجهة الحامية الأعلبية • وتطلب الأمر من الداعي ارسال جيشين الى تيجس لكى تستسلم المدينة ، ولكن على أن تحريج الحامية الأغلبية من الحصر بالمساحتها وعتادها • ومكذا سقطت تيجس بالأمان وعاد جندها الأغلبي الى زيادة الله ، بينما دخل ابن ركاب في الدعوة (١٢١) •

وكان لوفاء أبى عبد الله لرابطة تيجس أثره الحسن في قلوب أهل الفريقية ، فبعد أنَّ كانوا يخشون غدر أصحابه مالت تحوهم قلربهم ، كما منزل النصان ، وبذلك اضطربت البلاد وتوقعوا وصرول أبى عبد الله اليهم (۱۲۲) .

# حرب المعاية ضد أني عبد ألله وفشلها:

مام فشل زيادة الله في حرب الإيكباني بالمساكر قرر أن يجرب مدد حرب الدهاية المفيية و كما فقول الآن و فكتب كتابا ضد أبي عبد الله وأمر بنشره في مختلف البلدان و نسب زيادة الله في كتابه هذا الى أبي عبد الله : الكفر و وتبديل الدين وارتكاب المعارم و وأنه يلمن الصحابة ويستحل دماه المسلمين ولل جانب انصرافه الى اللهو والعبت وشرب الخمر ويستحل دماه المسلمين وارجاف المرجفين و و تهويل المهولين أمر الفاسسة كما حدر الناس من ارجاف المرجفين و و تهويل المهولين أمر الفاسسة اللهن (١٣٦) عويسكائو القاشي إلنهان في كتاب الخليفة المكتفى في أمر الداعي اللهن كتب منه نسبة قراب على المنابق و والذي يعبف ايا عيد الله بما يشبه الأوصاف السابقة و ويضيف الى ذلك ثقة الخلافة بزيادة الله و ويطلب من الفل المربقية الوقوف الى جانب الله وياده و ويطلب من

وأتت تلك الدعاية بعكس ماقصدمنها • فكتاب زيادة الله أثار السخرية

المراه المثل المتعاج المدعود ، ص ١٦٧ ــ ١٦٩ ، وقارل ابن الألير ، استة ٢٩٦ هـ بي ٨ على ١٦١ ، وقارل ابن الألير ، استة ٢٩٦ هـ بي ٨ على ١٦١ ، وابن خلدون ، بي ٤ ص ٣٥ (سيت القراءة : يتجبت بدلاً من يشهّس ، أ

<sup>(</sup>۱۲۲) التتاج الدعوة ، ص ۱۷۰ وقارن ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٤٠ (يحيث النص هل ال قائد الشيعي المطلق هو يوسف النسائي ) •

<sup>(</sup>١٧٢) الظّر الثناع الدعرة . ص ١٧٠ \_ ١٧٣

<sup>(</sup>١٣٤) اقتتاح الدعوة ص ١٧٤ - ١٧٧ -

بذكره مفاسد الداعى وذكر المناس بمفاسده هو نفسه ، كما لم يزدهم « الإ خوفا وارجافا ، وتفاونا يامره واستخفافا » (١٢٥) • ونيما يتعلق بكتاب الخلافة فقد أثار مثل هذه المشاعر في نفوس الفاس ، أما عن تحريضه المناس للوقوف الى جانب أميرهم زيادة الله ، فكان ردهم : د وما عسى أن يصنع الرعية له ؟ انما الرعبة لمن غلب » (١٣٦) .

# تظاهرة الخروج ألى الأربس:

ولكى تؤتى حرب الدعاية التى شنها زيادة الله على الداعى كمارها ، 

زاى الأمير الأغلبى أن يصحبها بعمل. ايجابى ملموس نقرر الخروج بنفسه 
للاقاة خصمه • قاخذ يعد العدة للحرب ، فجهز السلاح والأموال ، وبالغ في 
شراء الناس بالمال فأجزل لهم العطاء الذي بلغ خمسين دينارا : كأن يقرفه 
غرفا بالصحاف ، حتى أنفق الكثير مما كان في خزائله من اللخائر والعلى 
والخلع • وفي أول سعة ٢٩٤ ه/ توفمبر سعة ٢٠٤ م خرج يتقدمه شيوغ 
أهل القيروان الى مدينة الأربس القريبة ، التي أصبحت وكانها ثفر افريقية 
مع الداعي • ولكنه بعد أن أقام فترة في الأربس حيث وأقبته العساكر ، 
نصحه مستشاروه بعدم المفامرة بنفسه فاستحسن ذلك ، فرجع آلى تصره 
رقادة بعد أن عهد بقيادة العسكر في الاربس الى قريبه ابراهيم بن أبي 
الاغلب ، الذي كان معدودا من الشجعان (١٢٧) •

## فتع باغاية :

بمودة زيادة الله من الأربس ، توجس الناس خيفة في القيروان فيقاتلها المحارس على أبوابها ، وأقاموا بها ليلا ونهارا ، وعندما بلفت هذه والإنهار الى أبي عيد الله بدأ حباته الكبري التي انطلق فيها ك لا رصاصات الرحة ، كما يقال الأن ، بالنسبة للمملكة الإغلبية المنتسطة ، فلقد الفقد الفقي مكاتبة عدد من زعباء بالهاية ، ممن رأوا الدخول في طاعته يزهبتهم يدلاني الدخول فيها فسرا ، فرحف الى المدينة في جيش كيد ، وجزع عالى بالهاية الاغلبي وفضل الهرب بنفسه فساد الى الأدبس ، بينما دخل أبو عبد الله

<sup>&</sup>quot; (١٧١) التياني الدهواء عبي ١٧١ .

<sup>·</sup> ۱۷A . a seal girll (177)

رِهُ ۗ الْكُتَاجُ الْدَسَرَةُ ۚ صَ ١٨٦ ۚ ثِلَالَ ابن الأَلِي ، أَسَفَةُ ٢٩٦ ۚ ، ج الم س ١٦ ٤ حيث يجعل الغررج الى الأرس منة ٢٩٥ و ابن خلدون ، ج ٤ ص ٢٩٥ \* .

المدينة بالأمان • وبعد أن أقام فيها أياما عهد بولايتها آلى أبى يوسف ماكنون الن ضمارة الأجانى (عم أبى راكى) ، وترك له حامية • كتامية من خمسمائة رحل ، بيما عاد هو الى أيكجان (١٢٨) •

وعدما وصنت هذه الأحبار السيئة الى ريادة الله ،سجنع ثقاة نستشاريه، وطلب منيم النصبح والمشورة واحتلفت الآراء : فبينما نظر البعس فى ضرورة ارسال ابن أبى الأعلب من الأربس الى الزاب لاستعادة باغاية ، رأى الوزير عبد الله بن الصائع أن ذلك يعرض الجيش لخطر قوات أبى عبدالله نفسها ، وأن الأوفق لابن أبى الأغلب هو البقاء فى الأربس متربصا ، قاذا حاول الداعى الخروج الى غير باغاية من المواضع لحق به ، ومنعه من تحقيق ماريه (١٢١) ، ومع وجاهة رأى الوزير هذا ، فهو يعنى فى حقيقة الأمر أن التوات الأغلبية كانت أعجز من أن تلاقى قوات أبى عبد الله سواء فى باغاية أو غيرها ،

وهذا ما تعبر عنه الرواية ، عدما تقول : أن زيادة الله استمع بعد ذلك لنصحاء السوء ، الذين أغروه بالانصراف الى اللهو والشراب ليخفف عنه هموم أبى عبد الله ، وأن هذا ما فعله (١٤٠) . ولو أنه ظل يمد أبن أبى الأغب بالاموال والرجال (١٤١) .

#### عمليات جس نبض محدودة :

#### اخد مجانة :

عندما تأكد أبو عبد الله من أن عسكر ريادة الله مقيم بالأربس لا يتحرك منها ، قرر مواصلة العمل في اقتطاع المملكة الأغلبية قطعة بعد أخرى .

<sup>(</sup>۱۲۸)\_افتتاخ الدعوة ، ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲ ·

<sup>(</sup>١٣٩)؛ اقتيتاح إلدموة ، من ١٨١ - ١٨٧ -

<sup>(</sup>١٤١) انتتاح الدعوة ، ص ١٨٥ ·

وكانت مجانة هي هدفي في جند المرة الدسير اليها ألف فارس انتقاهم سنخيرة فرسبانه به رعلي، رأسهم البورمدين ابنسابي كناوة اللهيمي البوسارات
كتيبة الغرسان إلى باغاية ، ومنها خرجوا نحو مجانة به يعندها رأى واليها
الاغلبي ، خفاجة العبسي ، اقترابهم ظهر لهم حيث قاتلهم طيلة النهاد إلى أن
خول الليل فدخل المدينة ، والظاهر أن خفاجة وجد ألا قبل له بمقاتلة اصحاب
ابي عبد الله ، فاكتفى بالبقاء خلف الأسوار ولا كانت كتيبة الفرسان غير
مستعدة لحرب الحصار فان رجالها اكتفوا بنهب المنازل القريبة من قلغة أ

وتطلب الأمر عودة أبى مدين مرة ثانية آلى مجانة عن طريق بأغاية "،
وتبسا • ونجع أبو مدين هذه المرة فى مفاجأة خفاجة رخيالته ، وأنتهى،
القتال الدامى بمقتل خفاجة وعدد كبير من رجاله ، بينما نجا عدد منهم الى
القلعة (١٤٢) • ومع أن القاضى النعمان يتبع ذلك بقوله : أن عسكر أبى عبدالله
عاد برأس خفاجة آلى ايكجان ، فأغلب الظن أنهم قعلوا ذلك بعد أن سقطت
قلمة مجانة بين أيديهم ، كما ينص على ذلك ابن الاثير (١٤٢) •

## اخلا قصر الافريقي ، وتيفاش ، وقالمة :

مكذا فرض أبو عبد الله سلطانة على المنطقة ، فكان له الحكم بين التبائل المتصارعة هناك ، كما عرف كيف يستفيد من تلك الصراعات ، فعندما استنصرت به قبيلة كزناية اثر خلاف نشب بينهم وبين أهل قصر الافريقي انتهز الفرصة وسير عسكرا بقيادة أحمد بن سليمان السكتاني ، هزم مقاتلة أهل قصر الافريقي حتى جلوا آلى بلدة طبرشق ،كما أثخن في قبائل المنطقة ونهبهم ، قبل العودة الى ايكجان (١٤٤) ،

ولما- رأى الوالى الأغلبي- لبلدة اليفاش ، وهو اسحاق بن أبي سلاسى ، جولات عسكر أبي عبد الله، في المنطقة -وضاؤلاته دون أن يتحرك لذلك جناذ الاربس وطلب الرجيل العافية فسار بناسه لاجتاراني الكجان (١٤٥) - وعدما-

<sup>(</sup>١٤٢) إنظر التتاح الدعرة ، ص ١٨٦ .. ١٨٧ ·

<sup>. (</sup>١٤٤) المنظر المبياح والمبوة عدمها ١٨٧ ب ١٨٨. ٠

<sup>(</sup>١٤٥) افتتاح الدعرة ، ص ١٨٨ سر والقاشي السالام لا يبذكر تسببا الذلك ووايسا الكان حسيره بسبب خلاف بينه وبين أعوانه أو عسكره .

عرف رياد، الله بذلك كانمن الصعب عليه أن يجد بين أصحابه من يرضى بالمعامره بعيدا في متناول أبي عبد الله وان كان من أهل الولاية ، وأخيرا وصف له . بل من وجوه أهل تيفاش ، هو حبيب بن ليعة ، « فكتب اليه بالولاية ، وبعث اليه بصلة وخلعة ، فقبل وتولى أمر تيعاش »(١٤٦) \*

وا كن أهل تيفاش على صلة بابى عبد الله ، فانهم أخبروه باحوال الله وسائره أن يوجه اليه عسكرا لياخذه • وكان على رأسن كتيبة المرسان التى سيرها أبو عبد الله أحد الدعاة ، هو صولات بن القاسم السكانى • وما كاد فرسان كتامة يقتربون من تيفاش حتى خرج حبيب بن ليفة هاربا الى ابن أبى الأغلب بالأربس • وهكذا دخل صولات تيفاش بالأمان ، رتولى المرها (١٤٧) •

وكان لوجود العسكر الكتامي في تيفاش فعل السحر في دخول أهل الناحية في الدعوة •

نالى تيفاش وصل خلفون بن مهدى قائد عسكر قائمة وسأل صولات الأمان لأهل البلدة والدخول في الدعوة و ووافق صولات على أن يبعث اليه بعض رجال المدينة ، ومنهم صاحب السكة ، ابراهيم بن البروح ، رسير معه ثلاثمائة فارس (١٤٨) .

وتبع ذلك أن وصل الى صولات وفود من بنى ورديم يطلبون الأمان وكذلك من بنى مراش ، فأجابهم ، وطلب الى رجال الوفود هؤلا الانتقال الى الكجان ، دار الهجرة (١٤٦) .

وهكذا كانت سيطرة أبى عبد الله تتأكد فى المنطقة ، لم يضعب من شابها ما قام به إبراهيم بن أبى الأغلب، و بتحريض حبيب بن ليغة ، عن استعادة تيفاش لفترة من الوقت ، اذ لم تستطع الحامية الكتامية الصغيرة ،

<sup>(</sup>١٤٦) أنطر افتتاح الدعوة ، ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>١٤٧) انتتاح المنعوة ، ص ١٨٩ ، ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، ج ٨ ص ١٦ ، وابن حلكون ج \$ ص ٣٥ · حيث اسم قائد الشيعى · صواب بن أمن القاسم بدلا من تصولات كين القاسم · (١٤٨) افتتاح المنعوة ، حن ١٨٩ ·

<sup>(</sup>١٤٩) افتتاح (لدعوة ، ص ١٩٠ ٠

الكونة من ماثتي فارسى من الوقوف طويلا أمام الجيش الأغلبي الجراز (١٥٠) -

وفي مقابل دلك النجاح الذي حقه الأغالبة في تيفاش بتكاليف باعظة ، مد أبو عبد الله الشيعى نفوذه الى بونة • فلقد استفل صراعاً قام بين قبيلة أوج بة هناك ، وسير قبائل كتامة الى تلك الجهة حيث قسموا المنطقة الى ثلاثة اثلاث ، ما بين ساحل البحر وقلب الفحص ، فشنوا الفارات عليها وقتلوا وغنموا ، ثم تجمعواقرب باب المدينة المعروف بزانة ، وعادوا سويا معملين بألمانم الى أيكجان (١٥١) •

# الاجتياح الأخير ، ومعاولات الأغالبة في الصمود :

بغضل هذه العمليات العسكرية المحدودة ، عرف أبو عبد الله الشيعى. أن جيش الأربس الأغلبي لا يكون في الحقيقة ، حائلا بينه وبين تحقيق عدفه النهائي، وهو انهاء حكم الأغالبة في آفريقية ، فقرر أن يأخذ أزمة الحرب بين. بديه ، وأن يباشرها بنفسه ، فقد خرج الداعي في سنة ٢٩٥ ه/ ١٩٨ م ، من ايكجان في جيش نظامتي كبير ، وأتجه آلى باغاية ، ومنها وصل الى مسكيانة ، عرج منها على تبسنا ،

وواضع من رواية القاضى النعمان أنه لم يكن أمام تلك المدن الا أن تفتع. أبرابها لابى عبد المله - فلم يقف أمامه الا أهل ميدرة الحصينة (حيدرة الحالية) ، حيث كان قد لجأ اليها المعائدون من بقايا أهل قصر الافريقي ، ومجانة ، وتبسا ، ومرماجنة ، وغيرهم : من ظلوا كارهين لدعوة أيكجان · فنقد تحصن هؤلاء بأسوار إلبلدة ، ويينما كان العسكر الكتامي يضرب الحصار على هيفرة عاودت علة الحصاة أبا عبد الله فانشفل بنفسه عنالقتال ، ومكذا عندما أطل أهل الهلاء من أعلى الأستؤار وسألوا الكتاميين الأمان ، أجابهم هؤلاء ، ولكنهم ما أن فتحوا باب المدينة حتى قوجئوا بالكتاميين يضمون السيقصفي رقابهم موسون ما لقع عليه أيديهم ، مما اغتم له أبو غبد الله حتى انه خرج بنفسه رغم ما كان يعانيه من الألم ، لكي يستنقل ما أمكنه استنقاذ من أيدى العسكرى "

<sup>(</sup>١٥٠) افتتاح المدعوق ، ص ١٩٠٠ - حيث تقول الزواية ان حبيما بن ليفة أتتل الرجل النها بن المنه أتل الرجل التي دعا بابه حديد الله المنولة تيفان رموسو عبد الله بن كليب ، الله كان تفتينا كان المنا من ابن خلدون ، ج ع ص ٣٥ ( حيث النص على أن الذي التحم المفائن على الفائد الميزاهيم من المراالافليب سيالم خل عند أبا خوال ) ، والمالية المفائن المراالافليب سيالم من المراالافليب المنالة علم المنالة المنالة

<sup>(</sup>١٥١) المتتاح النكرة ، ص ١٩١ •

وحق لأبى عبد الله أن يغتم لذلك معلم الحبر القيروان حتى قام رحال ريادة يشنعون عليه وعلى أصحابه ، ويتسبون اليهم الغدر وعدم حوفاه بالعهد (١٥٢) ، وكتب زيادة الله في ذلسك الكتب التي قوتت من على الهاد (١٥٢) .

ومن حيدرة رحل أبو عبد الله الشيعى ، وأخذ بلدة القصرين من اقليم تمودة تمى جنوب بلاد القيروان بالأمان ، ومنع عسكره من دخول المدينة ، فكان أهلها يسايعون من الكتاميين من فوق الأسوار (١٥٤) .

#### انتصار محدود للأغالبة:

وظهر لابراهيم بن أبي الأغلب ، وكأن أبا عبد آلله قد قرر الصعود محور رقادة حيث زيادة الله في عسكر قليل ، فترك الأربس واتجه نحور أبي عبد الله ، الذي كان في القصرين ، ونزل في موضع يعرف به « داز مدين ، (۱۹۰) • وتم اللقاء بين الجيشين الأعلبي والكتامي فيما بين دار مدين والقصرين ،والظاهر أن القتال آلذي بدأ بالتصار مبدئي لعسيكر ابن أبي الأغلب على مقدمة عسكر أبي عبد الله انتهى ، عند حلول الليل ، بانسحاب هسذا الأخير نحو القصرين ، من حيث عاد الى ايكجان • واكتفى أبن أبي الأغلب مذلك ، فلم يحاول متابعته وكتب الى زيادة الله بالنصر ، فكتب بدورهالسجلات التي قرائت في البلدان على المناير (۱۹۱) •

# موقف تردد وحيرة من جانب اهل الاقليم بين الجانبين المتصارعين :

والظاهر أن ذلك النصر المحدود الذي حققه الجيش الأغلبي ، والدعاية الكبيرة التي روجها زيادة الله حول جيشه المنصور ، كان له الاثر في نفوسأهل المنطقة الدين احتاروا في احتيار الطرف الذي تقصى المصلحة بالوقوف الى

<sup>(</sup>١٥٢) افتتاح الدعوة ، ص ١٩٢ ، وأنظر إبن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، ج  $\Lambda$  سن ٦٦ (١٥٢) افتتاح الدعوة ، ص ١٩٣  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>١٥٤) التناح الدعرة ، ص ١٩٣ ، ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ هـ ، ج ٨ ص ١٧ -

<sup>(</sup>١٥٩) إنظر النتاح الدعوة ، ص ١٩٣ ، وقارن تلخيص إمن الأثير ، سنة ٢٩٦ ، ح ١٨٠ - من ٧١ : سيت القراءة ودومين. •

<sup>(</sup>آه) التتاح الدعوة ، ص ١٩٢. - ١٩٤ ، وتارق تلخيص ابن الأثير ، سنة ٦٠٦ ، ح ٨ ص ١٧ ٠

جانبه • وكانت نتيجة ذلك الزال العقوبة بهم مِن هذا الجانب أو بذلك ، وتلك مسه فترات مثل تلك الأثرمة إلتى قد لا يعرف فيها \* حِتى أولى الأمر أنفسهم ، من إين تهب الرياح المضطربة •

فلقد تصورت بعض قبائل منطقة قصر الافريقى وطبرشق أن الرياح غيرت اتجاهها وأصبحت تسير نحو الأربس وليس ايكجان ، فسارت وفود منه الى ابن أبى الأعب يعلنون الطاعة ، مثل : بنى وشنو ، وبنى هراش ، ولم يسلم التعساء من انتقام أبى عبد الله الذى سير اليهم عسكرا يقيادة عروبة ابن يوسف ، فاجأهم على حين غرة فقتلهم ، ونهب ديارم قيل أن يطلق نيها النيران (١٥٧) ، وكذلك فعل أبو عبد الله بينى ماجن ( من موارة ) عندما . خرجوا على طاعته ،

أما عن أولئك الذين بقوا على ولائهم لأبي عبد الله ، فيأنهم وقعوا بدورهم فريسة لانتقام الأغالبة • فيينما كان فرسان الداعى يعاقبون أهل قصر الافريقى وطبرشق آ كانت بعض قوات ابراهيم بن أبى الأغلب تجول في المنطقة بقيادة ابن الهمدائى ، تلعاقبة قبيلة بنى ورديم ، لمدخولهم في طاعة المكجان • وتم اللقاء في أرض بنى ورديم بين قوات أبى عبد الله وقوات ابن أبى الأغلب • ووجد سينو الحظ من بنى ورديم أنفسهم بين شقى الرحا ، كما يقال ، بين القوتين المتنافستين على سيادتهم ، وكانت كل قوة منهما قد عسكرت على الجبلين المشرفين عليهم ، وهسم فى الوادى بين الجبلين محسورون •

ولم يطل تردد بئى ورديم طويلا ، وذلك أن خوفهم من عقاب أبى عبدالله اذا ما استسلموا للمسكر الأغلبي ، دفعهم الى الاستبسال فى قتال ابن الهمدائى ورده عن بلدهم(١٩٨٨) \*

الاستيلاء على الليم فسطيلية بمن بلاد ، الجريد :

واستمر البوسمية الله في تناتيذ الخطته التي ثلخمس في اقتطاع اقاله

<sup>(</sup>١٥٧) بانتتاح الدعوة ، ص ١٩٥ ، وانظر ابن الأثير ، منة ٢٩٦ مر ١٩٠ ، اللي أميل المعين منه الأعمال التي أعتبرها تأبية قليبة الأهمية ( أبن جُلِدولَه، عام الله من ٢٠٠) .

<sup>(</sup>١٥٨) افتتاح الدعرة ، ص ١٩٦ - ١٩٦ - وللد أصل: لان الليمين. حلم الأحداث. مي الأخرى .. سنة ٢٩٦ هـ ، ج ٨ ص ١٧ ٠

المملكة الأغلبية المحيطة ببلاد القيروان ، قطعة بعد أخرى ، قبعد شهرين أونق خلالهما غاراته حتى قبل أنه مريض ، وحتى ظن الأغالبة أنه مات (١٥١) ، خرج من دار الهجرة بايكجان على رأس قوات عظيمة ، وقد قرر أن يضم قسطيلية ، هذه ألمرة ، الى بلاده ، وكان عليه أن يسير الى بأغاية التى أصبحت قاعدة العمليات في المنطقة ، وفي بأغاية وأفاه واليه على طبئة ، عاصمة الزاب بعسكره ،وقدم اليه كتبا كان قد أرسلها المهدى من سجلماسة مع بعض الرجال الذي تعرضوا لقطع الطريق عليهم من قبل جماعة من زناتة فلم ينج حامل الكتب وحده الى طبئة الا وهو في الرمق الاخير (١٦٠) ، وهال أبو عبد اليه جرأة زناتة على رسل المهدى وفكر في تغيير مسيرته لماقبنهم في بلادهم البعيدة ، ولكن مشايخ كتامة أقنعوه بارجاه ذلك الى الوقت المناسب، تحسيا لمفاجأة قد تقم في بلادهم من قبل الجند الأغلبي .

#### . اخد « توزر » وقفصة :

وهكذا صارت القرات الكتامية الى قسطيلية و يالملاحظ أن رواية القاضى النعمان التى يلخصها أين الأثير ، تجعل من قسطيلية ، وهى الاقليم الكبير مدينة قاتل أهلها أبا عبد الله ساعة من نهار قبل أن يستسلموا بالأمان وهذا لا بأس به ، فالمفروض أن مدينة قسطيلية تعنى ، فى هذا المنام ، قاعدة الأقاليم كما هى العادة فى تسمية العواصم باسم البلد أو العكس ، وذلك يعنى أن المقصود هو مدينة توزر العاصمة (١٦١) وهذا ما ينضح فى رواية ابن عذارى التى تقول أن قائدى زيادة الله ، وهما : منصور بن اسماعيل وشيب بن الصارم ، انهزما إلى توزر تتبعهما خيل الداعى وهى تحسرق التي (١٦٢) .

وبعد أن أستولى أبو عبد الله على ما كان فى بيت المال ، سار مِن عاصمة قسطيلية الى قفصة التى استسلمت هى الأخرى بالأمان ، وبعد أن أخذ ما كان فى خزانتها من المال رجع الى باغاية ﴿وبعد اقامة قصيرة الرابي عبد الله حامية من ﴿ و بعد المه من ﴿ و بعد الله عامية من و بعد الله عامية و بعد ا

ير۱۵۹) ۱۶ نظر ليما صبق ، س ۱۷۹ وه ۱۹۹۰

<sup>(</sup>١٦٠) أنظر افتتاح الدعوة ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>۱۹۱) الامتتبعبار ، ص ۱۵۵ -

<sup>(</sup>۱۹۲) أنظر لميها سبق ، س ۱۷۸ وه ۸۹ه ۰

يماونه عروبة بن يوسف ،وعادال قاعدته في ايكجان (١٦٢) • محاولة اخبرة لانبات الوجود من جانب الأغالبة ؛

وعندما بلغ خبر عودة أبي عبد الله ال بلده تنفس ابرآهيم بن أبي الإغلب الصعداء ، وذلك أنه كان يخشى أن يكون هدف الداعى التقدم من المجنوب التونسى نحو القيروان ، حتى أنه أعد العدة لترك الأربس والعردة الل زيادة الله اذا ما حدث ذلك ، ولكنه عاد وتشجع عندما عاد الداعى الى يلده وعلم بضعف حامية باغاية ، فسار اليها بكل عساكره ، واستغاث أبو مكدول ، قائد الحامية ، يأبي عبد الله الذي دعا كتامة فغاضت اليه من كل حانب ، وانتخب أبو عبد الله ١٢ ( اثنى عشر ) ألف فارس من خيرة رجاله ، وقدم عليهم أبا مدين بن فروخ اللهيصى وأمره باللحاق باخوانه في باغاية فلدا عنها ضد الأغالبة ، اذا لم يكونوا قد انسحبوا من المنطقة ،

وعندماً وصل أبو مدين آلى باغاية وجد أن اخوانه بها ، رغم قلة عددهم، كانوا قد قاتلوا الجند الأغلبي قتالا عنيفا حتى يأس هؤلاء الاخيرون من هزيمتهم وخشوا أن يأتي الملدد الى الحامية من أبي عبد الله ، فارتدوا على أعقابهم نحو الأربس . وحسب أوامر أبي عبد الله لم يتبع أبو مدين الجند الأغلبي الا الى موضع يعرف بفج العرعار (١١٤) .

# الانتصار الفاصل لآبي عبد الله في الأربس:

عندما تحسنت الأحوال الجوية عبا أبو عبد الله حشوده وخرج من ايكجان في أول جمادي الأخرى من سنة ٢٩٦ هـ/٢٥ فبراير ١٩٩٩ م، وهو عصد الجيش الأغلبي المسكر في الأربس وعرج الداعي ، كما هي العادة، على مدينة بأغاية التي أصبحت القاعدة الحقيقية لعملياته العسكرية ، حيث عرض جيوشه التي بلغت ٢٠٠ (مائتي ) ألف رجل ما بين قارش وراجل ، كما يقول القاضي النعمان الذي ينص على أنه اجتمع في مقابل ذلك في الأربس من الجند الأغلبي أعداد لا يحصيها الا الله و وبعد العرض المسكري سار أبو عبد الله هي اتجاء مسكياتة ، من خيث منار بإحداء واديها إلى أن

ر ۱۹۲ انتتاح الدعوة ، ص ۱۹۸ ، وتارن تلغيص ابن الألير ، سنة ۲۹۱ هـ ، ع آ .
س ۱۷ ( ابن خلدون ، ج ٤ ص ٣٥ - حيث القراءة : أبى مكدولة البيلي بلالا من أبير مكدول ) ٥
د ١٩٦٤) أنظر المتتاح الدعوة ، ص ۱۹۹ - ٣٠٠ ، وقادت تلغيمن ابن الألير ،، سنة ،٢٩٦ هـ ع ٨ ص ۱۷ ( ابن خلدون ، ج ٤ ص ٢٥٠ ) ٥

وصل الى وادى مجأنة ، ومنه الى وادى مرماجنة ثم وادى الرمل ، على أربعين ميلا من القيروان ، حيث أقام معسكره (١٦٥) •

وتمل أن يتجه الى الأربس رأى أبر عبد الله أن يتعرف أحوال المطنة وما يمكن أن يكون فيها من الجند الأغلبي ، وما يمكن أن يهوم به من المدرمه، ففي يوم الحميس ٢١ من جمادى الآخرة / ١٦ مارس بعث سرية من خيالته نببت بلدة منيولة وفي يوم الجمعة المالي وسع أبو عبد الله نطاق جولات فرسانه الى : شقبنارية ( الكاف حاليا ) التي خضعت بالأمان ، وأرض بني جودان حيث النقت بسرايا ابن أبي الأغلب وتقاتلت معها .

#### خطة المعركة :

وبعد أن اطمأن الى حالة المنطقة ، عبأ رجاله يوم السبت ٢٣ من حمادى الأخرى / ١٨ مارس بعد أن عرضهم في هيئة الحرب ميمنة وضع فيها بنى نيطاش ، وميسرة جعل فيها بنى يباوة وقلبا وضع فيه قبيلتى ملوسة ومسالتة - أما هو فقد وقف على رأس عشرة آلاف فارس ابتقاهم من الدعاة ورؤساء القبائل وأصحاب المعرفة بمكائد الحروب(١٦١) - وعلى هذه التعبئة رحف الى الراهيم بن أبى الأغلب بالأربس الذي كان بدوره قد عبا عساكره للحرب ،

# حرب الكمائن تقرر مصير المعركة :

وعندما التحم القتال في سهل الأرس كان أبو عبد الله يقف في معدمة فرسانه على تلة مشرفة على المدينة يشاهد القتال الدامي ، الذي سعطت فيه أعداد كثيرة من الفريقين و وظهر لأبي عبد الله خلال الحرب التي استمرت من الصباح الى وقت العصر أن الجند الاغلبي يقاتل آخر معاركه باستماتة أشغق منها على رجاله وعندئذ قرر انتخاب حوالي ستماثة رجل من أشداه رجاله ، ورسم لهم أن يعبروا المخاصة ( المسيلة ) المتاخمة لميدان المركة ، وأن يدبروا كمينا لملخيالة الاغلبية التي لا تريد أن تنهزم والظاهسر أن المرقف المربى وقتئد كان يقطى على كل من الجانبين المتحاربين أن يحاول الموتف المرتبى التحاربين ان يحاول

<sup>(</sup>١٦٥) أنظر افتتاح الدعوة ، س ٢٠١ والهوامش ، وقارق تلخيص ابن الأثير ، سنة ٢٩١ مد ، ح ٨ ص ١١٧ ( فين خلدون ، ج ٤ مش ٣٦ ) .
(١٦٦) أنظر افتتاح الدعوة ، ص ٢٠٢ ـ ٣٠٣ ،

مثل ثلك المحاولة ، اذ التقى رجالة كتامة ، وهم عراة نى المخاضة ، برجالة الإغالبة ، والتهى ذلك اللقاء البرمائي العجيب بتنوق الكتامين الدين خرجوا برماحهم ودرتهم ، يفاجئون الخيالة الأغلبية ويرجحون كفة فرسان كتامة عليها (١١٧) .

وهكذا انكسرت مقاومة القوات الأغلبية فجاة ، وتفرق العسكر في التجاه بلادهم : فأخذ ابراهيم بن أبي الاغلب ومن معه من رجال المدولة العلريق على جبل الحراقين ، وانهزم من كان من قبائل : لواتة وكزناية ومكلاتة على طريق د جثيرمس » ، وهرب الهواريون والنفزيون على طريق بني بشير..» بينما انهزم العبيد وأخلاط الناس من أهل انريقية في اتجاء القيروان ، كل هذا والكتاميون في أعقابهم يقتلون ويأسرون ويتنمون ، ووصلت جماعات منهم في متابعتها للمنهزمين حتى مدينة الأربس ، ثم انهم عادوا الل معسكرهم عندما جن الليل (١٦٨) "

اما عن الأربس نفسها فانها تعرفنت للعاصفة الكتامية في يوم الأحله التالي وهو ٢٤ من جمادي الآخرة /١٧ مارس \* فقد دخل رجال ابي عبدالله للدينة عنوة بووتنلوا بها من الخلق مالا يحصى كما يقول القاضي المعمان (١٦٩) \* مما يرجح أن مسجدها الجامع كان مسرحاً لمذبحة مروعة ، سأل فيها الدم انبارا ، كما تقرل رواية ابن عداري (١٧٠) \* وقضى الجند الكتامي يومهم في الأربس ثم خرج بهم أبو عبد الله يوم الائنين ٢٥ جمادي الآخرة / ١٨ مارس في طريق قمودة ، وهو يريد قسطيلية (١٧١) \*

# العودة الى رقادة ونهاية اللولة الأغلبية :

اذا كان مؤرخو الأغالبة يقولون ان أبا عبد الله لم يتبع التصاليم الكبير مي الأربس بالزحف داى رقادة العاصمة م خشية أن يحشد زيادة الله الجند

<sup>(</sup>۱۹۷) اعتباح الدعوة ، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۵ ، وقادق تلخيمن ابن الأتي ، سعة ۲۹۳ هـ . ج ٨ ص ۱۷ -

<sup>(</sup>١٦٨) افتتاح الدعرة ، من ٢٠٥ •

<sup>(</sup>١٦١) المتتاح الدعرة ، ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>۱۷۰) البيان ، ج ١ س ١٤٦ - ١٤٧ ، ابن الأثير ، سنة ١١ ، ح ،

<sup>(</sup>۱۷۱) افتتاح اللعرة ، ص ۲۰۹ ، ابن الأثير سنة ۱۹۲ هـ ، ع ٨ رص ٧٠ ابن عدارى ، ع ١ ص ١٤٧ : سيث يقرل انه انعرف ال بالجابة .

الإغلبى المبعثر من جديد قلا يقدر عليهم ، قالحقيقة أن أبا عبد الله وأمسل المسير على نفس النهج الذى أتبعه في حرب الأغالبة منذ ألبداية ، والذى يتلخص في ترهيب عدوه يصدماته المفاجئة ، واكتساب ما يمكن أكتسابه من الأرض والغنيمة ، بأقل قدر من الخسائر ، وحرص أبي عبد الله على تقليل خسائره على قدر الامكان هو الذى يفسر كيف أنه كان يفضل أنسحاب عدوه على أن يتخطف من ساقته ما قدر عليه ، وهو ما يفسر أيضا كيف أنه كان يفك الالتحام بخصمه عقب اللقاء مباشرة ، سواه كانت الوقعة له أم عليه ، معتمدا على معاودة الالحاح على العدو فيما بعد ، فكان حطته الحربية في حرب الأغالبة كانت حربا متقطعة أشبه يحرب الصوائف والشسواتي السنوية التي طبقها العرب في فتوح الاسلام الأولى ،

فى اطار هذه السياسة الحربية السليمة ، ما أن علم أبو عبد الله بهروب زيادة الله وفسل ابراهيم بن أبى الأغلب فى القيام مقامه ، حتى ارتد على عقبيه قبل أن يصل ألى سبيبه ، ومر بسكتانة ، عائدا الى معسكره فى وادى الرمل ، وذلك فى يوم الخميس ٢٩ من جمادى الآخرة / ٢٢ مأرس ، وقضى فيه ليلته ، وفي يوم الجمعة التالى آخر شهر جمادى الآخرة سير عروبة (غروية) ابن يوسف وحسن بن أبى خنزير على رأس الف فارس الى رقادة ، ووصل القائدان والناس ينهبون رقادة ، فأمنوهم حسب أوامر أبى عبدالله وتركوا لهم ما أخذوه ، ولكنهم أوقفوا النهب ، مما دعا أهل القيروان الى الابتهاج عندما وصلهم الخبر (١٧٧) .

ونى يوم السبت التالى أول رجب سنة ٢٩٦ هـ/٢٦ مارس كان وصول أبى عبد الله الى رقادة ، وخرج شيوخ القيروان وفقهاؤها للترحيب به فى موضع ساقية مس حيث استقبلوه وسلموا علية وأعلنوا طاعتهم له ،وسالوه الأمان فأمنهم ، ثم انهم سازوا في ركايه إلى أن دخل يرقادة ، والقارى بقرأ بن يديه : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ألغ الآية ويقرأ : «كم تركوا من جنات وعيون» الى آخر السورة (١٧٦) ،

<sup>(</sup>۱۷۲) انتتاح الدعرة ، ص ۲۱۲ »

وفي رقادة نزل أبو عبد ألله في أحد قصورها المروف بقصراليحر ،وفرق دور المدينة على زعماء كتامة وانزل سيسود عساكره حولها (١٧٤) ما من مدينة القيروان عاصمة البلاد العريقة ، فانه أمن من وجده فيها من افراد البيت الأغلبي وقوادهم الذين آثروا البقاء على الفرار مع زيادة الله ، لم يستثن أمن ذلك الا ابراهيم بن بربر بن يعقوب التميمي ، المعروف بالقوس اذ تتله خنقا ، كذلك أمر أبو عبد الله بالتخلص من رجال الحرس السودالي من موالى بنى الأغلب ، فقتلوا ، والظاهر أنهم استجابوا لمؤامرة التخلص من الداعى التي كان يدبرها ابراهيم القوس ، كما يفهم من رواية ابن عداري، التي تنسب الى أبي عبد الله قسدوله : « ما أمنت افريقيسة حتى قتلت القوس » (١٧٥) ،

# قيام الدولة الفاطمية ، في غيبة الامام :

وبذلك قامت دولة الشيعة القواطم ودولة كتامة بعد حوالى ١٥ ( خمسة عشر ) عاما من ذلك اللقاء الذي تم يمكة بين الداعي الشيعي الشاب أبي عبد الله وبين جماعة الحاج الكتامي وبدأ أبو عبد الله يقر الأمور في افريقية، ويثبت دعائم الدولة الفاطمية الفتية استعدادا لاحضار الامام الذي يدعو له ، وهو عبيد الله المهدى ، الذي كان حينئة في سجلماسة ، بعيدا على حافة الصحراء في جنوب المغرب الأقصى \*

## العمل على استنقاذ أموال الأغالبة ، والمتقلين في افريقية من أهل الدعوة :

ولقد تطلب الجاز هذه الأمور حوالى الشهرين ونصف الشهر •وكان اول ما بدأ به الداعى هو العمل على حفظ ما كان قد يقى فى البلاد من كنوز

باللقاء في مسى الا بعد مكاتبات واستعطاف • ولا شك أن الرواية تبالغ هنا عنهما تقدر النه عدد قوات الشيعى تملغ ٠٠٠ ( ثلاثمائة ) الف عارس وراجل موزعين على ٧ ( سبعة ) جيوش ا تارت امن حداد ، اخبار ملوك بنى عدد ، ص ٨ ) • وتذكر رواية ابن عذارى أيضا أن كنامة عنسبت عدما بذل أبر عبد الله الأمان الأصل القروان ، على (عم أنه كان قد وعدهم بأن تكون طعمة ، ولو أنهم قبلوا ما قاله لهم من أنها مدينة طيبة قد أحاطها الله برهايته •

<sup>(</sup>۱۷۶) این عداری ، ح ۱ ص ۲۰۵ : حیث التراه د قسر السحن » التی صححناها الی د قصر البحر » ، وانظر این خلدون ، ج ٤ ص ۳۱ ۰

<sup>(</sup>١٧٥) \*آلبيان ، ج ١ ص ٢٠٠ • والظاهر أن النائد الأغلبي الفتيل لم يشتهر ياسم « النوس » الابعد خدة بوتر قرسه ، يأمر الناعي ، الا اذا كان الرجل قد عد بمهارته في الرماية بالقوس الذي صاد للبا له •

الإغالبة وذخائرهم ، وانقاذ كبار أهل الدعوة من المعتقلين في البلاد ، ولماكان أخوه أبو العباس المروف بالمخطوم ( لجرح أصيب به فوق أنقه ) محيوسا في سجر طرابلس فانه بعث من استنقذه وعساد به وبصحبته أبو جعفى المخزري وكذلك أم عبيد الله المهدى التي كانت في حراسة هذه الأخير (١٧٦) ، منا يعنى أن المخطوم كان المسئول عن تأمين وصول وألدة الاهلم الى المغرب ، وأن أمره انكشف في طرابلس فقبض عليه ، وأن الداعي كان على علم بذلك عن طريق عيونه أو جواسيسه ، وفيما يتعلق بالأموال فقد عرف أبو عبد الله بما كان مخزونا منها في قصر الرباط بسوسة ، فأرسل قائده عروبة بن يوسف الى هناك حيث أمن أهل المدينة وعاد بالأموال التي بلغت ٢٨ ( ثمانية وعشرين ) حملا ، كذلك أمر الداعي بجمع ما كان قد انتهبه النلس من الأموال بمدينة رقادة ، وضم عبيد زيادة الله الى رجاله ، ووقف جواديه ، أي أوقف بعدينة رقادة ، وضم عبيد زيادة الله الى رجاله ، ووقف جواديه ، أي أوقف المصرف فيهن ( لحين عودة الامام من سجلماسة ) ، وعهد بالنظر في ذلك المحدث المناهور بالأحدب (١٧٧) ،

#### التراتيب الادارية:

وأخذ أبو عبد الله الداعى بعد ذلك فى ترتيب الدولة وارساء قواعد تظبها • فعهد بولاية مدينة القيروان الى أحد المخلصين من أنصاره ، وهو الحسن بن أحمد بن على بن كليب المعروف بابن أبى خنزير ، كما آلت ولاية الماصمة الأغلبية السابقة ، مدينة القصر القديم ، الى أخى هذا الاخير ، وهو خلف بن أحمد بن على بن كليب (١٧٨) • وصدر آلأمر الى الأخوين الواليين و بقتل من خرج ليلا أو شرب مسكرا ، أو حمله أو وجد عنده » (١٧٩) ، فكأن عهد العدل والاصلاح قد بدأ بتطبيق « الاحكام العرقية » أو « حالة الطوارى » كما نقول الآن •

#### الإصلاحات الدينية :

وفيما يتعلق بالاصلاحات الدينية آلتى تطلبها المذهب الفاطمى أمر أبو عبد الله بأن يزاد في الأذان بعد « حي على الصلاة » «حي على خير العمل »،

<sup>(</sup>۱۷۱) این عداری ، ح ۱ ص ۲۰۹ ، وقارن اس خلدون ، ج 2 ص ۹۱۳ .

<sup>(</sup>۱۷۷) البیان ، ج ۱ ص ۲۰۲ ،

<sup>(</sup>۱۷۸) این عداری ، ج ۱ ص ۲۰۹ ۰

<sup>(</sup>۱۷۹) ان عدّاری ، ح ۱ ص ۲۰۹ •

واسقط من أذان الفجر « الصلاة خير من النوم »( ١٨٠) •

والى جانب ذلك أمر بالصلاة على على بن أبي طالب باثر الصلاة على النبى ، وكذلك على قاطمة والحسن والحسني (١٨١) • وقبيل حلول شهر رمضان أعلن أسقاط صلاة الاشفاع (التراويع) ، وتم ذلك بمعرفة محمدبن بهر بن يحيى بن عبد الأعلى المروزى ، الذي كان من جعد خراسان ، عندما عن قاضيا للقيروان في ١٧ من شعبان/١٢ مايه سنة ٩٠٩ م (١٨٢) • والحقيقة أن ردود الفعل المتعلقة من جانب أبى عبد الله ضد المعارضين لهذا الاجراء ، من : أهل السنة أو الخلعاء من الفساق ، الذين أرادو استفلال الفرصة للتحرر من قيود الدين (١٨٢) ، لتشكك في صحة الإجراءات الصارمة التي قيل انه أمر ولاته ياتخاذها ضد شاربي الخمر وتجارها •

ومكذا تبلورت أصول المذهب في « تفضيل آل على والبراء من سواه» كما يقول ابن عدّارى ، وأمر وجوم كتامة بدعوة الناس الى الدخول فيه ، فدخل في ذلك معهم كثير من الناس . ولقد أطلق أهل السنة على المدهب الفاطمي « دعوة التشريق » ، لا تباعهم رجلا من أهل المشرق (١٨٤) .

#### شعارات الدولة:

أما عن شعارات الدولة الجديدة المأخوذة من الآيات القرآنية ، والتي

(١٨١ اس عدارى ح ١ ص ٢٠٧ ٠ ويملق ابن عدّارى على ذلك فيقول انه أطهر التشيع بى على ومناداة من قدم عليه من أصحاب النبي عليه السلام ٠

(۱۸۲) س عدارى ، ج ۱ ص ۲۰۷ سيت ينص ابن علارى على أن الهائي المروثى احتج على بناء الهائي المروثى احتج على بناء القيروان على المسجد الحامع ، وأثار عليهم س يعاسبة اعلائه اسقاط صلاة الاشفاع سه الاقتداء بعمل عمل بن أبى طالب في زيادة هي عمل عبر العمل على بن أبى طالب في زيادة هي على حير العمل على الأدان ، وقال لهم : اعملوا بعقمب أهل البيت ، واتركوا الفضول •

(۱۸۳) اسلر اس عذاری ح ۱ ص ۲۰۷ : حیث تقول الروایة ان المروزی عداما رای فی اول رممان فی مرضح حدوسه عند حدار النبلة بالجامع ، مکتویا : « ومن اظلم ممن منع مساحد اقد آن یذکر دیها اسمه وسعی فی شرامها » الی آخر الآیة اکتفی بالاس بمحوه ، وانتقل می الحدوس بدلك الموسع ، وعدما وقعت علیه بسس الخلعاء ، وقال له : « قد لطفت لنا ، أصلحك الله ، فی قطع قیام شهر رمضان فلو احتلت لنا فی قراد سیامه لكفیتنا مؤولته كلها » ، اكتفی بأن قال له : « اذهب عبی یا علمون » ، وأمر بدنمه »

(۱۸٤) راس عداری ، ح ۱ ص ۲۰۷ ، وانظر غیما سبق ص ۵۵۳ وهد ۸۰ حیث تنسب التسبة الی معلم الصبیة الکتامی الذی جل آبر عبد الله صعله عندما نزل عل جماعة کتامة الول مرة ، و کذلك المعارصين للداعی من الکتامین .

۱ ۱۸۸ این عقاری ، ح ۱ می ۲۰۳ ۰

كان قد بدأ برفعها فى دار الهجرة بايكجان ، فقد ظهرت أيضا على النقود ، التى عهد بخطة سكها الى أبى بكر الفيلسوف المعروف بابن القمودى ، وعلى السلاح ، الى جانب خاتم أبى عبد الله ، وخاتم طبع السجلات ثم البنسود والمغيل .

وفيما يتعلق بنقش السكة تقول رواية ابن عدارى ان أبا عبد الله جعله:

« الحمد لله رب العالمين » (١٨٥) ، بينما تقول رواية ابن الأثير بشيء مست

التفصيل انه أمر بالا ينقش عليها اسم ، وجعل مكانالاسم من وجه : « بلغت
حجة الله » ، ومن الوجه الآخر « تفرق أعداء الله » (١٨١) • ومن استقراء
هذه النقوش الثلاثة يمكن القول ان النقوش التي يشير اليها ابن الاثير والتي
تعبر عن انتصار المذهب الشيعي وهزيمة أعدائه كانت سابقة على تقش
الحمدلة الذي يعبر عن الراحة النفسية والاطمئنان بعد أن استقرت الأمور وأما عن السلاح فكان نقشه ( عدة في سبيل الله ) (١٨٨) ، بينما طل نقش
خاتم الداعي : « فتوكل على الله ، آنك على الحق المبين » ، وتقش خاتم
طبع السجلات : « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا ، لا مبدل لكلماته ، وهو
طبع السجلات : « وتقت كتابة الرايات : « سيهزم الجمع ويولون الدبر »
السبيع العليم » و ويقيت كتابة الرايات : « سيهزم الجمع ويولون الدبر »
من الآبات التي تحمل مثل هذا المني • كدلك ظل وسم الخيل في افخاذها
مئ الآبات التي تحمل مثل هذا المني • كدلك ظل وسم الخيل في افخاذها

#### استحضار الامام من سجلماسة :

وبينما كان أبو عبد الله الداعى يقرر قواعد الدولة الفاطبية فى بلاد القيروان كان يعد العدة ، فى نفس الوقت من أجل استنقاذ ألامام عبيد الله الذى كان لاجثا فى سجلماسة بصحبة ولده أبي القاسم ، بعيدا على حافة الصحراء الجنوبية للمغرب الأقصى •

<sup>(</sup>۱۸۰) البیان ، ج ۱ ص ۲۰۷ -

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن الأثیر ، سنة ۲۹۷ ، ج ۸ ص ۱۸ ( ابن شلدون ، ج ٤ ص ٢٦ ) ، ولاساط الحفا ، ج ۱ ص ۲۶ ۰

<sup>(</sup>۱۸۷) ابن الأثير ، سنة ۲۹٦ ( ابن خلدون ، ج ٤ س ٢٦ ) .

<sup>(</sup>۱۸۸۸) ابن عقاری ، ج ۱ ص ۲۰۱ ـ ۲۰۷ ، وقارت این الأثیر ، سمة ۲۹۱ ، وما سبق ، ص ۱۹۸۸

#### محول اللهدى الى سجلماسة :

أما عن كيفية وصول عبيد الله المهدى آلى سجلماسة ، فقصتها أشبه ما تكون بقصة التجاء الامام ادريس آلأول الى المغرب ، وان كانت أكثر منها غرابة والظاهر أنه عندما اشتدت شوكة أبي عبد الله الداعي ، وانتشرت دعوته الشيعية بين قبائل كتامة ، ووصلت أنباء ذلك آلى المشرق ، بدأت المخلافة تشتد في طلب صاحب الدعوة ، وحامت الشيهات حول عبيد الله ، فلنس كان قد لمجأ الى صلعية من ارض حمص في بلاد الشام (١٨١) ، فلسر بهصحبة ابنه ابي القاسم تحو مصر ، دون أن يكشعه عن نفسه -

والروایات تختلف فی تعدید تاریخ قرار عبید الله من صلبیة المصر، یوهیل وقع ذلك قی الواخر آیام الطرلوئین ؟ آم بعد سقیرطهم.قی سنة ۲۹۲م/ ۱۰۰ م ؟ ویظهر ذلك الخلط التاریخی فی الروایات التی جمعها المقریزی بشان سعادثة الهرب تلك : فهو عندما یختتم الفصل الخاص بمناقشة صحة نسب عبید الله المهدی بسجل آنه ظهر بسجلماسة فی ذی الحجة سنة ۲۹۰ م/ آکلوبر بنوفمیر ۳۰۳ م (۱۶۰) ، أی علی عهد مارون بن خمارویه بن أحمله این طولون ( ۲۸۳ – ۲۹۳ م/ ۱۹۰۱) ، ثم یعود ، فی کلامه عن خروجه ( ۲۸۱ – ۲۹۰ م/ ۲۰۱) ، ثم یعود ، فی کلامه عن خروجه کلل المغرب ، لمکی یقول : آنه وصل الی مصر آثناه ولایة عیسی النوشری (۲۸۳ – ۲۹۷ م/ ۲۹۱ م/ ۱۹۲۱) الذی کان قد توفی قبل ذلك فی ربیع الثانی من سنة ۲۸۹ م/مارس ۲۰۲ م - ۹۰۲ م -

#### خضية تعديد الكتاريخ :

# الغروج من المشام في المثعنف الثاني من سنة ٢٩٢ هـ/٩٠٥ م : ا

وسيب حدّاً الخلط التاريخي ، قيما بين خلافة المتضد وخلافة المكتفى وما بين ولاية الطولونيين في مصر وولاية عيسي التوشري ، يكمن في عدم

<sup>(</sup>۱۸۹) استار القریزی ، اتماط الحنفا ، ط • ۱۹۹۷ ، ص ۱۰ ، وانظر این الاثیر سنة ۱۹۲۷ برج ۸ ص ۱۹ ، وانظر فیما سبق ، ص ۱۹۵۵ وهـ ۱۶۰

<sup>(</sup>۱۹۲۰) اشاطالحنا ، ج ۱ ص 80 •

<sup>(</sup>١٩٩١) النظر الكنتي النضاة والرلاة ، ط- لين ، س ٢٤٢ - ٢٤٦ -

<sup>(</sup>۱۹۹۳) ابن تلاقير ، أسدات سنة ۲۸۹ ، سنة ۱۹۳ -

<sup>-</sup> ٦٠ ص ١ و ، المحلف المحتفا ، ع ١ ص ١٠٠٠

التمييز بن ظهور الداعى أبي عبد الله في بلاد كتامة على أيام الخليفة المستصلا والطولونين وبن ظهور عبيد الله المهدى في سجاماسة على أيام المخليفة المكتفى وواليه على مصر ، التي كان قد استعادها العباسيون سنة ٢٩٢ هم مرا المكتفى وواليه على مصر ، التي كان قد استعادها العباسيون سنة ٢٩٢ هم المكتفى وواليه على مصر ، التي كان قد استعادها العباسيون سنة ٢٩٢ هم المكتفى وواليه على مصر ، التي كان قد استعادها العباسيون سنة ٢٩٢ هم المكتفى وواليه على مصر ، التي كان قد استعادها العباسيون سنة ٢٩٢ هم المكتفى وواليه على مصر ، المكتفى وواليه على مصر ، التي كان قد المتعادها المكتفى وواليه على مصر ، المكتفى وواليه على مصر ، التي كان قد المتعادها المكتفى وواليه على مصر ، المكتفى وواليه المكتفى وواليه على مصر ، المكتفى وواليه على مصر ، المكتفى وواليه على مصر ، المكتفى وواليه المكتفى وواليه المكتفى وواليه المكتفى وواليه على مصر ، المكتفى وواليه على مصر ، المكتفى وواليه المكتفى وواليه المكتفى وواليه المكتفى وواليه واليه وواليه واليه وواليه ووالي

واذا كلت الأمر كذلك فلا بأس في أن يكون خروج عبيد المله المهدى من سلمية الى مصر قد تم في بداية ولاية عيسى النوشرى ( منذ لا جمادى الاخرة مسنة ٢٩٢ ه/ ١٩ أبريل ٩٠٥ م ) ولا بأس أن يكون ذلك قد تم في فترة الاضطراب التي عرفتها مصر خلال سبعة أشهر ، فيما بين ٢٦ من ذى القعدة سنة ٢٩٢ هـ ٢٦ مايه ٢٦٦ م، بسببه ثورة محمد الخلنجى الذى دعا للطولونيين (١٩٥) • فلا شك أن هذه الثورة التي عست مصر وجنوب بلاد ألشام والتي تنقل أثناءها عيسى النوشرى أمام مطاردة الخلنجى فيما بين الجيزة والاسكندرية والصعيد ، كانت مواتية لكى ينتقل ألمهدى من حمص الى مصر والمغربخفية عنعيون الخلاقة منذا ، كما يمكن القول أن اضطراب الأحوال في مصر فيما بين سنتى ٢٩٢ هـ ١٩٠٩ م و ٢٩٠ هـ و ٣٩٢ هـ ١٩٠٨ م م و الذي تسبب في ذلك اللس الذي حدث بين تلك المفرة وبين فترة الاضطراب التي عرفتها البلاد على أواخر أيام الطولونيين ، و ٣٩٢ هـ ١٩٠ م و م كما كان سببا في ظهور تلك الروايات ذات الطابع الأسطوري ، التي أحاطت برحلة عبيد الله المهدى الى المغرب وحعلتها أشبه بمغامرة قصصية من النوع العجيب و بمغامرة قصصية من النوع العجيب و

ويقوى ذلك الاحتمال ما تقوله الرواية الشيعية الخاصة تتلك الرحلة من الهدى كان موجودا في مدينة الرملة من فلسطين حوالي منتصف سنة ٢٩٦ه من الهدى كان موجودا في سلمية أثناء الثورة المروفة بثورة المرامطة في بلاد الشام ضد الأمير طفح والى دمشق ، والتي دارت فيما بين سنة ٢٨٩ هـ/، والدى يعهم من تلك الرواية التي نرحم اللي أيام المعز لمدين الله الفاطمي أن تلك الثورة لم تكن قرمطية بل كانت

<sup>(</sup>١٩٤) أنظر كتاب الاستيصار ، ص ٢٠٤ . حيث تحمل الرواية خروج عبيد إلى مصر وقى المال المولونين وعل عهد الخليفة المتضد ، نكامها وصمت عبيد الله المهدى مى موصع الى عبد الله المسيمى •

<sup>(</sup>۱۹۹۰) أنظر ابن تفری بردی ، النجوم الزاهرة ، آسدات سنة ۱۹۹۳ ــ ۱۳۹۳ هد ج ۳ هي ۱۶۷ وط بينما .

شيعية قاطمية ، وأن الذين قاموا بها هم بعص المشتقين من الدماة على اعى الدعاة ، وأن ذلك كان سبب خروج المهدى من سلمية ، وحسب دلك الرواية فان ما قطم به دعاة المهدى الثوار من الاساءة الى المهاشميين الذين كان المهدى يتظاهر بالانساب اليهم ، كان سببا في شكوى هؤلاء الى المخلافة التي تنبهت عندلل آلى عبيد الله (١٩١) .

#### الرحلة العجبية:

حكذا يكون عبيد آلله المهدى قد خرج في النصف الثاني، من منذ ٢٩٢هم هم و بلاد الشام بعد فشل الثورة هناك ، في الوقت الذي كانت تصله النباء نجاح داعيته أبي عبد آلله في المنرب ، وبعد أن أخذ وجال الخلانة من اصحاب الأخبار يلحون في اماطة آللثام عن شخصية الامام الذي كانت كتامة القاتل في سبيل الحهار دعوته وكذلك قرامطة الشام .

وحسب الأساليب الغنية التي كان يتقنها أصحاب مثل هذه الحركة السرية ودعاتهم سار عبيد الله من الشام وبصحبته ابنه أبو القاسم ( نزار )، وعبو مستتر بزى التجار ، وخرج معهما بعض نساء بيته وعدد من خاصته رمواليه ، وغلى رأسهم أبو العباس ( المخطوم ) أخو الداعى الذي كان يواقبه عن كتب ،

والظاهر أن تسلل عبيه الله خفية من سلمية أثار شكوك وجال الخلافة الذين خمنوا وحهة سيره نحو المغرب ، فأصدر ديوان بغداد أوامره الى عيسى النوشرى والى مصر ، والى أمير القيروان الأغلبي زيادة الله بأخذ الطرق عليه

<sup>(</sup>۱۹۹) انظر مذكرات حركة المهدى الفاطمي ، استناد الامام ، وسية حعقر العاجب ، شر إيلا برى ، معدلة كلية الآداب بعامة القاهرة ، المجلد الرابع ، ع ٢ ، ديسبور ١٩٣١ ، المتدمة ، ٩ سـ ١٩ ( حيث تعديد المتورة في الشام فيما بين سعوات ١٨٩ سـ ١٩٦ هـ ) ، ص ٢٩ ( حيث تحدير المهدى من فدر بني أبي معمد الفاعي ورسيله من سلمية الم حمص ، الى طرائلس الشنام ، الى الرملة ) ، ص ٨٨ ( حيث حمر طنج في دهشق ) ، ص ١٠١ - ١٠١ ( حيث كت الهاشميون الى الخليفة المتعمد يستنعرون به ، ووقوع الكتب يبد الميائر (بي مديرل الملى كان ينتظر قدوم المهدى عليه في الأدبعر الأولى عن سنة ١٩٩ هـ )، من ١٠٠ (حيث حريمة أبي مهزول إمام معمد بن سليمان ثم المبنى عليه فاقراره على المهدى وصلته ، وينورج البريد من بقداد علله المهدى في جميع الآفاق ) ، من ١٠٠ ( حيث المسين عليه في الهدى في جميع الآفاق ) ، من ١٠٠ ( حيث المسين عليه في الهدى على أن المهدى كان يبيش في سليمة مع الهاشميين ويتظاهر بان عياس ) .

سِقبِصَه ، بن وكذلك كل من يشبهه (١٩٧) · وتجع أعواف النوشوى فعلا في الملقبض على عبيد الله في بعض البساتين ، ولكن الأمر انتهى باطلاق سراحه ، بعد أن أنكر حاله ، وهو يظهر التقى والعبادة(١٩٨٨) ·

وتفعيف الروايات الفاطعية الأصل على تلك المفامرة لونا قصصيا مثيرا ، فتقول ان المهدى بعد أن خرج من مصر ( العاصمة ) عاد - رغم تعريف للاخطار \_ يطلب كلبا كان حرب لهم ، فحمل الى الوالى المثنى حقق مه ، ولم يطلقه الا عندما قيل له انه صائد قد حرب له كلبه فطلبه ، وشهدت له طلبينة بذلك (١٩٦) .

والى جانب الرواية ذات الطابع القصصى هذه نجد روايتين اخريين اكثر جدية اذ تقبل الراحدة منهما ان عبيد الله اشترى الرالى فاعطاء مما كان مصه مين الأموال الكثيرة حتى أطلقه (٢٠٠) ، بينما تقول الأخرى ان عيسى النوشرى اطلقه لأنه كان يتشيع (٢٠١) ، مثله فى ذلك مثل واضح صاحب يريد مصر الذى ساعد ادريس بن عيد الله على الغرار الى المغرب ممذ أكثر من مائة عسام (٢٠٢) .

<sup>(</sup>۱۹۷) أنظر المناط للحقا للمقريزي ، ج ١ ص ٦٠ ــ ٦١ ، اين الألي ، سمة ٢٩٦ ـ ج ٨ ص ١٤ ـ ١٥ ، وقادت الاستبصار ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۱۹۸) لتماط الحنفا ، ج ۱ می ۳۰ .

<sup>(199)</sup> انظر كتاب الاستعماد من ٢٠٤ ، وتأون اتماط الحماح ١ من ٣٠ - ٦١ :
حيث تقول الرواية أن الكلب كان لابى القاسم بن المهدى ، وأن هذا الأحير عدما عاد أل طلب
في البستان الذي كان تدتيقي عليه فيه كان ذلك سبنا عن اطلسان الموشركد إلى أنه لبس
الربيل المطلوب ، إذ كان أصحاب الوالي قد لاموه على اطلاقه - وأبطر هامش ١ صر ٦١ حيث
يشير إلى تمن محمد بن محمد اليماني الذي نشره ايفانوف ( مجلة آداب القاهرة،) ، عن وبعلة
المهيى من الشام إلى المرب ، والذي ترد بيه قصة القائم مع الحروة المساؤلية البيغ ا، الهي
المهيى من الشام الى المرب ، والذي ترد بيه قصة القائم مع الحروة المساؤلية البيغ ا، الهي
المهين بشرائها معما كان سببا في عودة المهدى الذي استبطاهم ، ولكن على المها مدانت في

<sup>: (</sup>۲۰۰) ابن الاثیر ، سنة ۲۹۲۲ هم ، ج ۸ ص ۱۶ ، اتماط الحقا للنتريري ، ح ۱ مين ۲۲۰ - •

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن الأثير سنة ٢٩٦ ، ج ٨ من ١٤ ، وقارت نص محيد اليماني. مجلة كلية الداب القامرة ١٩٣٦ ، من ١٩٣١ ( حيث تقول الرواية ان المهدى بزل على بعص الثقاة الذي يعرف بابن عياض ، وأن هذا الأحير شهد لدى صاحب بعمر بأن ضيفه لم يكن الا بجلا حاشمية . من اشراف التجار ، وأنه معروف بالمفضل واليسار )

<sup>(</sup>۲۰۲) انظر فید سیو کی ۲۵۰ \_ ۹۳۰



شكل رقم (٩) بلاد افريقية

#### برقة:

ومن مصر سار المهدى وابنه وبصبحبتهما أبو العباس أخو الداعي نحو النرب مع بعض قوافل التجار الى طرابلس وفى حيز مدينة برقة تعرضت الجماعة ، فى موضع يعرف بالطاحونة لغارة قام بها عدة من المزاتين من أهل الناحية ، وضاع فيها بعض متاع عبيد الله بعد أن تعرض للشتم واللطم ، ومنه كتب وملاحم كانت لآبائه عظم أمرها عليه ، وفى تلك الفارة ضرب أبر العباس بالسيف على وجهه ، فكان الجرح الذى دعا الى تسميته بالمخطوم (٢٠٢) ،

<sup>(</sup>۲۰۳) أنظر استتار الامام وسيرة جعفر ، مبيلة كلية الآداب بالقاهرة ، ٢٩٣٦ ، ص ٢٠٩ وسيرة جعفر الحاجب ، ص ٢٩٠ وابن عادي وسيرة جعفر الحاجب ، ص ١٠٥ وابن عادي وسيرة جعفر الحاجب ، ص ١٠٥ وابن عادي به ١ ص ٢٣٠ سيث ترد القصة بعناسبة تنكيل الترات الفاطية باهل برقة وهي في طريقها المي مصر صنة ٢٠٠ هـ/٩١٣ م ، كتار لتلك الامانة التي قحقت بالامام، عندما دخل بلدم ، وهو قادم من مصر د وانظر للمؤلف ، لترة حاسمة من . تاريخ كلفرب : موقف ليبيا فيما بين قيام الفاطميين في افريقية وتفلتهم الى مصم ، مجلة كلية الآداب بالجامعة الليبية ، فيما بين قيام الفاطميين في افريقية وتفلتهم الى مصم ، مجلة كلية الآداب بالجامعة الليبية ،

#### طرابلس :

وفي طرابلس استقر المهدى بعد أن انقصل عن قافلة التجار ، ولكن أمره كاد أن يتكشف بعضل عمال زيادة الله الأغلبي ، ولكنه لم يقبض الاعلى أبي العبار الدي حبس في سجن المدينة (٢٠٤) • وعند لذ رأى عبيد الله أنه ليس من الحكمة المرور بالقيروان من أجل المسير مباشرة الى حيث إبي عبد الله في بلد كتامة ، فأخذ طريق القوافل الصحراوي المؤدى الى صجلماسة عبر تسطيلية (٢٠٥) ، يبلاد الجريد والزاب حيث مر ، كما تنص الروايسات الفاطمية التي نبد لها ذكر في كتب الإباضية ، يكل من مدينتي توزر ووارجلان اللتين تعرض فيهما المهدى للسلب والإهائة من جديد ، كما حسسدث في الطاحوية بحيز برقة •

#### توزر:

فغى مدينة توزر من بلاد الجريد النى كان يظن أنها سبكون قاعدة ملكه حسبما كان عنده من العلم ، لولا أنه وجد رجالها باعة وأصحاب حوانيت ، ليس معهم زينة ألملك ولا هيئة السلطان \_ تعرض لعبيد الله ومن كآن قد بقى معه ، رجل من بنى جلتمن من قبيلة بنى واسين ، ونرع دابته النفسية ، مما دعا المهدى الى أن يكتب اسم الرحلواسم قبيلته وبلده \_ انظارا للانتقام منه فيما بعد .

#### وارجلان:

أما في وآرجلان فقد تعرض له سفاؤهم وهردوا به ، وقالوا : « هذا الذي جاء من الشرق يريد الملك فبصفوا في وجهه » ، وكان أشد الناس في ذلك أهل قصر بكر ، وشيخهم يسمى غيار ، ومنزله يعرف بتاغيارت ، وفي ذلك قال عبيد الله : « غير الله ما يهم » »

وقصة مرور المهدى بتوزر ووارجلان وهو في الطريق الى سنجلماسة بعد اقامته في مدينة طرايلس مقبولة • لا يضعف من شائها الا ما تقوله

<sup>(</sup>۲۰۶) ابن عذادی ج ۱ ص ۲۰٦ سسیت الاشارة ال ذلك بمناسبة دخول آبی عبد الله وقادة ، وانظر قیما سبق ، ص ۸۷ و د ۱۷۲ ، وتارن ابن الأثیر ( سنة ۲۹۲ ، ج ۸ ص ۱۵ ) الذی ینقله المتریزی ( اتعاف التحنفا ج ۱ ص ۱۱ ) : حیث یقهم من الروایة ان آبا المهاس قیض علیه فی القبران حیث کان المهدی قد أرسله لاستطلاع الأسوال ، واغلب الظن آنه اعید الی طرابلس لکی یدل عل المهدی ه

 <sup>(</sup>۲۰۵) أنظر ابن الأثير ، مسئة ۲۹۳ ، ج ٨ ص ١٥ ، وتارن اتماق الحنفا ، ح ٦ س ٢٩٠ :
 حيث القراءة قسنطينة خطا وقسمطنطينة بدلا من قسطيلية ،

من أن عبده و الحجابي و الدى قد يقصد به أبو عبد الله الداعي الذي اشتهر بالايكجاني و نسبة آلى ايكجان دار البحرة . كار معه وأنه سميره من بوزر الى مدينة تأصروت ( تارروت سدار الهجرة ) من أرض كنامة ، بعد أن عرف قمحها في سوق توزر ، ووجدها على الصفة التي توافق علمه (٢٠٦) والظاهر أن رحال زيادة الله عندما فشلوا في وجود عبيد الله في طرابلس عربوا وجهته نحو سجلماسة فخرجت رسلهم الى صاحبها اليسم بن مدرار يطلبون المهدى ويعرفونه بأنه الرجل الذي يدعو آليه أبو عبد الله الشبيعي ويطلب اليه القبض عليه (٢٠١) و

#### سجلماسة :

والظاهر أن عبيد الله عاش ، وهو في زى التجار ، في سجلها سة لفترة من الوقت ، اذ تقول بعض روايات المقريزى انه أهدى الى اليسع وواصله ، وأن الأمير المدرارى قربه وأحبه (٢٠٨) • هذا ، كما تقول بعض الروايات الشيعية المقبية التى بقيت اصداء لها في كتب الاباضية المعروفة ، ان عبيدالله نزل في دار لبعض وجوه أهل سجلهاسة ، في طابقها العلوى ، وأن صاحب الدار الذي سكن معه في الطابق السفلي رأى فيما يرى النائم كأن ثعبانا عظيما يسكن معه في داره ، وأنه عندما قص الرؤيا على عبيد الله فسرها له بأن « الثعبان العظيم ملك يملك المشرق والمغرب » ، فما كان من الرجل

<sup>(</sup>٢٠٦) أنظر أبو ذكريا ، المعطوط ، ص د.٢ - ب ( والدرجيني ، المطبوع ، ص ٢٩ - ٩٧ ) ، وقارن ، سيرة جعفر الحاجب ، ميخلة آداب القاهرة ١٩٣١ ، ص ١١٦ - ١٠١٩ : حيث تقول الرواية انهم ساروامن طرابلس الى قسطيلية ومروا- بشائل نفوسة - ويظهر من تلك الرواية المنسوبة الى جعفر حاحب المهدى أن عبيد الله النام عدة الابآس بها في المدينة وأن خدامه لقرا سض المتاعب من عامة الماس اللين كانوا في معظمهم من الاباضية ، من ذلك ما تعرض له المحاحب حعفر من بعض الباعة الذى عرف أنه رافقي فأساء اليه ، ومنها مقامرة مفيرة تعرض لها عدما بعثه المهدى لشراء تروف صقير صحين ، ومرض عليه رجل من أمل توذر كلب صحيف ، و قادًا القوم يأكلون الكلاب ويسمونها يأسماء المترفان » ،

<sup>(</sup>٢٠٧) ابن الأثير ، سنة ٢٩٦ ، ج ٨ س ١٥ ، اتماط الحنفاء ج ١ ص ٣١ - ٦٣ ، وقارن سيرة جعفر ، ص ١٦٩ - حيث تقول الرواية الهم ما ان خرجوا من توؤد حتى نؤلً الرسول في طلمهم .

<sup>(</sup>۲۰۸) اتماط الحافا للبتريري ح ص ٦٣ وقارت أبو ركريا ، المقطوط ، ص ٣٥ سام، و المحدد تقول الرواية ان عبيد عد ركن الى السبع فأعطاء بعض ما عبده كيد عنه التأسى ، الأن ما انتشام في سحلياسة من أبه هرب من شار ناموال عظمة فهاله واقترعه ) \*

الا أن بجله وقبل يديه (٢.٩) ٠

وادا كنا لا نجد فيما بقى لنا من سيرة جعفر الحاجب عن اقامة المهدى المنقبية في سجلماسة الا كرامة جرى الماء بشدة في عين الماء الراكدة في المستان الملاصق للدار التي سكنوا فيها بعد أن وضع القائم رجليه في الماء (٢١٠) . فأن ما احتفظ لنا به أبو زكريا ، في سير أثمة تاهرت ، يمكن أن بقدم لما صورة لا بأس بها عما كانت عليه سيرة المهدى المقية في سجلماسة ، مما كان متداولا في المغرب على عهد الفاطمين .

من ذلك أن المهدى أقام في سجلماسة حتى عرف بالفقه والعلم والقراءة، مصار الناس يختلفون اليه ويسألونه عن حوائجهم • وأن والى المدينة (اليسع) آثره على جميع أصحابه وجعله وزيرا في جميع أموره الى أن انتهى أمره بأن أصبح المرجع الأول في أمور السلم والحرب ، مما جعلهم يتيمنون به في جميع أحوالهم ، بل وحتى انتهى الأمر بأن ولوه على أنفسهم بعد وفاة اليسع، وهو غير راغب في ذلك ، وصار يأخذ العرى والمدآئن حسى أخذ مدينة فاس ، كما تريد الرواية الشعبية التي يغلب عليها الطابع الأسطورى (٢١١) •

أما عن رواية جعفر الحاجب فهى لا تشير الا آلى القبض على المهدى في سجلماسة بعد أن وصلت الأوامر آلى اليسم بن مدرار بذلك من قبل الخلافة أو زيادة الله الأغلبي ، وهو ما يأخذ به جمهور المؤرخين ، وأن تميزت الرواية الشعبية \_ التي تظهر في شكل مذكرات شبخصية \_ بالمزيد من المعلومات التفصيلية (٢١٢) .

<sup>(</sup>۲۰۹) أبو ذكريا ، المخطوط ، ص ٣٦ سـ أ ( الدرجينى ، المطبوع ، ص ٩٣ ) ، وقارن صيرة جعفر الحاجب ، س١٩٩، حيث تقول الرواية امهم استأجروا دارا حسنة من رجل يعرف يأبى حبشة للمهدى ٠

<sup>(</sup>١٠٠) مجلة آداب القامرة ، ١٩٣٦ ، ص ١١٩ - ١٢٠ .

<sup>(</sup>۲۱۱) أبو ذكريا ، المتحلوط ، ص ٢٦ - أ ، وقارن رواية القاضى النعمان في المتناح المدعوة ( ص ٢٥١ - ١٥٤ ) حيث تقول ان كل من دأى المهدى بسحلماسة كان يقول \* « ما هذا تاجر وما هذا الا سلطان أو ملك من الملوك » ، كما تقول ان المهدى ومسل اليسم صاحب سحلماسة الذى « كان يوجب حقه وتعظيمه الى أن أتاه كتاب زيادة ألله \* • • يخبره انه هو الذى يدعو أبو عبد الله اليه » •

<sup>(</sup>۱۹۲) انظر سيرة جعلي الحاجب ، ص ۱۹۲ . سيث الاشارة الى انه عند القبض على المهدى وابته القبالم وخدمه : جعلى وطيب وصندل وأبي يعقرب القبرمان ، خصصت دار أحبس الامام واغرى لحبس ولى عهد، ، بيتما حسن الخدم في نعض سحوث المدينة - هذا الى ==

والذى يمكن أن يطمأن الى صبحته من كل ذلك ، هو تجاح المهدى فى لا فلات من مطاردة عمال الخلافة وزيادة الله ، والوصول الى سجلماسة فى واخر سنة ٢٩٢ هـ / ٩٠٥ م حيث أقام متخفيا فى زى التجار ، ومن ملجاه فى سجلماسة أخذ عبيد الله المهدى يتصل سرا بابى عبد الله الشيعى (١٢٢) ، لذى كان يطلعه أولا بأول على مجريات الأمور حتى أنه عندما انتصرت قوات الداعى على جيوش زيادة الله فى نفس سسئة ٢٩٢ هـ / ٩٠٥ م ، أسرع أبو عبد الله فكتب الى المهدى « يعلمه بالفتح ، ووجه اليه بمال كثير مع قوم من كتامة سرا » (٢١٤) .

ولكنه رغم هذا التكتم لم تلبث الأنظار أن اتجهت الى عبيد الله الذى رضع تحت الرقاية ، الى أن اتت الأخبار من القيروان تؤكد لليسع بنمدراد ، ماحب سنجلماسة ، أنه الرجل الذى يدعو اليه أبر عبد الله في بلد كتامة ، فقض عليه وحبس في دار أخت اليسع ، كما قبض على ابنه أبى القاسم الذى حبس في دار أخرى في بعض ارباض المدينة (٢١٥) ، ولم يلبث الخبر

عد حاس ما تعرض له الحدم من التعديب في سبيل اعتراع اقرارهم عامر المهدى ، وكيف الهار معسهم بيسم صحم حعدر للامتحال السمب - الى جانب اشارات الى يعمى من كان يتصل به في سجلماسة من الأصدقاء والأتباع -

(٢١٢) انظر سيرة حمار الحاجب ، ص ١٢١ ( حيث تنزل الرواية ان المهدى صادق وحلا مطلب من القيروال ، وأنه لما عاد المطلبي الى الريقية طلب اليه أن يعلم المداعي يأمره في سحندسة ) ، ص ١٣٢ ( حيث الاشارة الى أبي جعفر محمد بن أحمد اليقدادي الذي صاد من أكر أعران المهدى ، وكيف كانصعود نجعه يسبب أنه ساد الى سجلماسة حيث التقى بالمهدى الذي الأندلس انتظارا لعتم إبي عبد الله الريقية ) \*

(۲۱۶) ابن عدادی ، ح ۱ ص ۱۸۷ : حیث تضیف الروایة ان المهدی اعطی المدی الماللی الدی کان معه فی سحلماسة من الدنائیر الی ارسلها الیه الداعی والنی لم یکن لمها مثیل مماك ، وقرأ علیه کتا بابی عبد الله وامره بكتمان العبر ، والا ببدل من حاله خشیة المدرن والرقماه \*

(٢١٥) كتاب الاستبصال ، ص ٢٠٤ ( سيث تقول الرواية أن الذي تحدد على عبيد الله كان رحلا يهوديا ، ولا بأس أن يكون قصد الرواية الشيسية من ذلك مو ألرد على أولئك الذين البهرا عسد ألله باله يهودى الأصل ) ، وقارن رزاية القاني النعمان ( اقتتاح الدعوة ، م ٢٣٧ ) حيث تقول أن المهدى اعترف لليسع بنسله السلوى ولكته قال أنه تأجر وأمكر صلنه بالداعى ، وأن اليسع حمله في دار وجعل عليه حرسا ، وجعل ابنه القائم بأس الله كذلك مي دار آخرى ليفرق بينهما ويختدر قول كل وأحد منهما ، وقارن القريزى ، ج لا عن دار آخرى ليفرق بينهما ويختدر قول كل وأحد منهما ، وقارن القريزى ، ج لا عن مراه حيث تقول الرواية أن اليسم قبض على المهدى عندما اقترب أبو عيد الله في جيوشه من سجلماسة ،

أن وصل الى الداعي (٢١٦) . قس دحوله القيرواب ، كما سنفت الاشارة(٢١٧) .

#### السير الى سجلماسة :

وهكذا، بعد أن أقر أبو عبد الله الأمور في افريقية فوزع الولاة والعمال والقضاة على مختلف المدت ، أخذ يعد العدة لغزو سجلماسة واستنقاذ الامام وفي منتصف شهر رمضان من سنة ٢٩٦ ه/٨ يونيه ٩٠٩ م أي بعد شهر بن ونصف شهر من دخوله القيروان ورقادة ، سار على رأس قواته الكبيرة من كتامة ، التي يصفها ابن عذارى « بالدبي المنتشر » ، وابن حماد بأنها « مل الأرض من الخيل والرجال » ، بعد أن استخلف أخاه أبا العباس على افريقية ، وبصحبته العائد أبو زاكي تمام بن معارك الاجاني واليا لرقادة (٢١٨) ، وساد بصحبة الداعي حاشيته ، من وجوه رجاله وأهل دعوته ، مثل : ابراهيم بن محمد الشيباني المعروف بأبي اليسر الكاتب ، وزيادة بن خلفون المتطبب مول بني الأغلب ، كما خرج معه من فقهاء العراق ( الحنفية ) أحمد بن محمد ابن سيرين الذي تحصب للمدهب الشيعي فسار راجلا : « يرى أنه محتسب للثواب في طلب الامام » ، مما كان سببا في توليته قضاء مدينة برقة بعد خلك (٢١٩) •

# القضاء على دولة تاهرت الرستمية :

ولما لم تكن بلاد المفرب قد عرفت ، منذ وقت طويل ، مثل هذا الجيش المجراد المثقل ، يجهازه وعدده وآلات السفن ، (٢٢٠) ، كان من الطبيعى أن يتقدم الداعى دون أن يلقى مقاومة ، فتتبدد القبائل أمامه ونفتح له المدن أبوابها (٢٢١) ، فمندما مر بطبنة ، عاصمة الزاب ، أتاه الزعيم الزناتي محمد

<sup>(</sup>٢١٦) الاستنصار ، ص ٢٠٤ مـ حيث تقول الرواية ان عبيد الله هو الدى كتب اليه ، وأعلمه نحاله من الاسر والحوف ورعب البه في استبعاده .

<sup>(</sup>۲۱۷) انظر فیما سبق ، ص ۷۹ه ـ ۸۸۱ -

<sup>(</sup>۲۱۸) این عدّادی . پر ۱ س ۱۵۲ ء اس حداد ، احداد ملوك دئی عمید ، س ۹ سعیت لم یصحح التساشر « وآبا راکی » عترکها » ابارك وقارن اس الأب سیسة ۲۹۳ ، ح ۸ حن ۱۸ حیث لا یدّکر آبا زاکی -

<sup>(</sup>۲۱۹) البیان ، ج ۱ ص ۱۵۲ ـ ۱۵۳ .

<sup>(</sup>۲۲۰) این عذاری ، ج ۱ س ۲۵۲ -

<sup>(</sup>۲۲۴) أنظر المقریزی ، اتماط المحتفا ، ج ۱ ص ۱۵ حدث یقول ان المدرب احتر المخروحة وحادثه بالله ورالب المبائل عن طريقه "، الته سدید بدستوا فی طاعبه - عد

ابن حزر طائعا (۲۲۲) • وعدما عرج في الطريق على تاهرت ، لم يكن أمام عاصمة الرستمين سوى الاستسبلام بالأمان • فالرستميون كابوا متسمين على أنفسهم ، ما بين : أسرة الامام الحاكم يقظان بن ابي اليقظان ، وأسرة الامام المفاتح الذي كانت ابنته دوسر ، كما تقول المفتول السابق يوسف بن محمد بن أفلح الذي كانت ابنته دوسر ، كما تقول الرواية الاباضية ، تتحرق شوقا للاخذ بثاره ، كما كان مجتمع المدينة منقسما هو الآخر ، ما بين : وحبية مخلصين ، ومخالفين من : المالكية ، والواصلية والشيعة ، والصغرية من حرضوا أبا عبد الله على استئصال شافة دولة العرس من الرستميين •

وهكذا أذعنت تاهرت وأمر الداعى بقتل الامام يقظان وبنيه ، وبمث برؤسهم الى افريقية حيث طيف بها نى شوارع القيروان قبل ال تنصب على أبواب رقادة (٢٢٢) • وعندما د دخل المدينة نهبها وانتهك حرمتها، وأجلا كثيرا منها ، وجعل أعزة أهلها أذلة ، كما يقول أبو زكريا (٢٢٤) •

وبذلك التبت دولة الرستميين ، بعد أن عاشت آكثر من مائة وثلاثين منة ، وأقام على العاصمة الرستمية تاهرت واليا من قبله ، هو أبو حميد دواس بن صولات اللهيصى ،وجعل له معاونا ، هو آبراهيم بن محمد اليماىى المعروف بالهوارى الذي كان يلقب بالسيد الصغير (٣٢٥) -

#### القضاء على امامة سيجلماسة المدرارية :

وواصل أبو عبد الله مسيرته المظفرة نحو الشرب دون أن يلقى مقاومة ، وانتهى به المطاف أمام سجلماسة فى ٦ من ذى الحجة سنة ٢٩٦ ه/أغسطس ١٩٠٩ م • وكأن من الطبيعى أن تلقى أمامة سجلماسة الصغيرة نفس المصير الدى لقيته مملكنا الأغالبة والرستميين • والذى يفهم من رواية ابن عدارى ان المدينة التى أحيط بها لم تستطع المعاومة الا يوما واحدا ، اذا أنهزم اليسع بن

<sup>=</sup> وابطر افتتاح الدعوة للقاشى السمال الذي بظن أنه مسدد رواية القريزى ( ص ٢٣٦ ) رمله ابن حلدون ، ج ٤ ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>۲۲۲) انتتاح الدعوة ، ص ۲۳۳ ، حيث يقول القاطى المعمال عن ابن خزد : « وهو يوه أمير رماتة كلها وقمائل المرس مأسرها •

<sup>(</sup>۱۹۹۳) اس عداری ، ج ۱ س ۱۵۳ •

<sup>(</sup>۲۲۶) السيرة وأحمار الأثبة ، المخطوط ، ص ٣٦ ـ به ( الدرجيني ، المطبوع ، مس 42 ﴾ وأنظر فيما سبق عن الامامة الرستمية ، ص ٣٨٠ \*

<sup>(</sup>۲۲۵) ان عذاری ، ح ۱ ص ۲۹۳ •

مدرار في آخر النهار ، وهرب خلسة تحت جنع الليل مع بعض اهل بيته (٢٢١) ، حيث انتهى نهاية غامضة (٢٢١) • وبذلك دخل الداعي سجلماسة ، وسار مباشرة الى سجن سيده عبيد الله المهدى ، حيث استبقده وهو يخر باكيا أمامه من فرط التاثر والفرح ، كما استنقد أبا القاسم ولى العهد (٢٢٨) • وانتقم أبو عبد الله من أهل سجلماسة ، المدينة البغيضة التي جرأت على امنحان علامام ، فنهبهم وأحرق دورهم وأغرمهم مغارم ثقيلة ، كما أمر باجلاه الكثيرين منهم ، والظاهر انه خص اليبؤد بالحظ الأوفى من تلك النقمة ( ٢٢٦) •

والظاهر أن استقبال أبى عبد الله الداعى للمهدى غبيد الله ، بما يليق يالامام من التبجيل والاحترام ، لم يرق كثيرا لقواد كتامة ، فقد هالهم ما فمله قائدهم الداعى من الترجل للمهدى وتقبيل يديه وركبتيه ، « فتحامت كتامة لذلك ، ، كما يقول أبو زكريا (٢٢٠) ، والواضم أنه رغم انفراد الرواية الاباضية بتقرير أنفة كتامة من خضوع الداعى للمهدى فأن الروايات الأخرى تكاد تؤكد هذا الأمر ، عندما تقول : أن الداعى قال لكتامة د هذا مولاى

<sup>(</sup>۲۲۱) ابن عدادی ، ج ۱ ص ۲۱۰ ، واسطر المتریزی . اتماط الحنفا ، ح ۱ ص ۹۵ ، حیث یصیف الل دلك أن الداعی حدول اور الأمر ملاطفة الیسم حوما علی حیال الامم ولكن الیسم تنل رسله ومرق رسائله -

<sup>(</sup>۲۲۷) ولى ذلك يورد ابى عذارى روايتني تقول أولاهما ( ص ۱ من ۱۵۲ ) أن أما عمدالك طلبه لم يقدر عليه ، وتقول الرواية الثانية ( ج ۱ من ۱۵۶ ) انه أخذ بعد ذلك بحوالى شهر الد غدر به قوم من البربر يعرفون ببني خالد ، واستأمنوا به أنى أبى عند أنه فأمنهم وذلك في مستهل المحرم/٣٠ سبتمبر ١٠٠٨ م ، وأنظر اتماط المحنفا ، ج ١ من ١٥ ، حيث تقول الرواية أن خيل الداعى أدركت اليسم فأحذته وأتت به حيث ضرب بالسياط وقتل - وقارن رواية التمانى النمان ( افتتاح الدعوة ، ص ٢٢٨ س ٢٤٠ ) التي يمكن أن تكون أسلا لرواية المقريزى و ونيها يقول النمان أن أبا عبد أنه أراد أن يداوى اليسم خوفا على الامام فراسله ، ولكن اليسم دي كتابه وقتل وسله ، وعن القتال يذكر أن اليسم ذر ليلا في سي عبه وأهل ويته ثيبه ثم أنه يقول بعد دلك أن عساكر أبى عبد أقد أدركتهم فأخذتهم وأتت دمم ، وأن اليسم ضرب بالسوط وطيف به في المسكر وفي سجلماسة قبل أن تستصفي أمواله ويقتل ، بيتما تقول رواية الاستبصار ( من ٢٠٤ ) أنه قر فقتلته طائلة من وعيته لعقد كانوا يجدونه له ،

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۳ ، واقتتاح الدعوة للقاض النمان ص ۲۶۰ -

<sup>(</sup>۲۲۹) أنظر الاستيصار ، س ٢٠٤ ، سيت تقول الرواية أن ما أخد من أهل سبجلماسة من التير والحل بلغ وقر ١٠٠ ( مائة وعشرين / وبعلا • وقتارن ابن عدارى ، ج- ١ ص ١٥٣ • (٢٣٠) السير وأخباد الألمة ، المتعلوط ، ص ٢٧ س ٢ س

الامام فهو مولاكم ع(٣٦١) ، وما تنص عليه من أن عبيد الله قال له عنداذ : 
د قل لهم هو إلهدى بن المهدى سلالة الهسداية(٢٣٢) ، حتى يخف عليهم كما نرى ، من هول الصدمة التى أصابتهم في أميرهم الذي ما كانوا يظنون حتى ذلك الحين ، أن فوقه أميرا (٢٢٢) ، وهكذا تطلب اقناعهم باستبدال زعامة المهدى بزعامة الداعى بعض الوقت ، وكتب أبو عبد الله الى افريقية بما لم من نصر أولياء الله وذل أعدائه باستبقاذ الامام والظفر عسل مساحب مبطماسة (٢٢٤) ،

مكذا أقام أبو عبيد الله يصحبة الامام وولى عهده فى سجلماسة مدة أربعين يوما (١٩٥٠) الى أن انقضى شهر المحرم من سنة ٢٩٧ م/ آخر اكتربر ٩٠٨ م، أقر الأمور خلالها فى منطقة سجلماسة التى عين عليها والياشيعيا ، هو ابراهيم بن غالب المزاتى(٢٢٦) ، وأعد العدة للعودة الى رقادة • وفى شهر صغر / نوفمبر خرج الموكب الملوكي العظيم من سجلماسة يتقدمه الامام عبيد الله المهدى ممتطيا صهوة قرس عتيق ، وعليه ثياب تقيسة فاخرة ، وقد تضمخ بالطيب الكثير(٢٣٧) والى جانبه ابنه أبو القاسم ، ويحف به فرسان كتامة ، وهم يحرسون احمال التبر والحلى التي أخذت من المدينة التي تعتبر

<sup>(</sup>۱۳۱۱) انظر الاستبعار ، ص ۱۰۶ ، ابن عذاری ، بر ۱ ص ۱۹۳ ، ان الأثیر سنة ۲۹۱ بر ۱۹۳ ، ان الأثیر سنة ۲۹۱ بر ۱۹ می ۱۹۰ ، وظارن روایة القاضی النعمان فی رسالة اعتباح المنحرة ( ص ۲۹۰ ) التی یمت کنون الأصل الملی نقل عبه المناخرون حیث تقول ان الداعی قال لرجاله . د هذا موا ومولاکم ورئی أمرکم وامام دمرکم ومهدیکم المنتظر الذی کت أشر به ، وانظر أیضا ص ۲۳۶) الاستبعاد ص ۲۰۶ ،

<sup>(</sup>٣٣٣) أنظر أبو ركريا ، المخطوط ، ص ٣٧ ـ أ ، حيث يقول : انه عندما قال الإيكجد و المعجاس ) أى أبو عبد الله الكتامة عن عبيد الله \* د انه مولاى وسلطائى وسسلطائكم ، درية على وفاطمة فقالوا لا معرف لانفسنا سلطان قبول » \*

<sup>(</sup>٣٣٤) مد مكاتبته وطلب عقد الأخوة بينهما في مسيل احراج المهدى من معبسه ، وغي الميسع ثم كيفية اللتال والغلفر ... أنظر على الخطساب في افتتاح الدعوة للقسائي النص من ٢٤١ .. ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢٣٥) المتريري ، اتماط الحنفا ، ج ١ ص ٦٦ ، وانظر القاضي النصال ، افتتاح الله ص ٢٤١ لا الدي ينقل عنه المتريزي علم الرواية -

<sup>(</sup>۲۲۳) ان عذاری ج ۱ ص ۱۰۵ ، وانظر افتتاح الدعوة للنمسان ( ص ۲۶۱ ) حیث یقول امه استمال علیهم عاملا دون آن یذکر اسمه -

<sup>(</sup>۲۲۷) این حماد آخیار ملوای دی عمید ص ۹۰

بأبا من أبواب السودان ، بلاد البير والذهب (٢٢٨) .

و نان وصول الموكب الى افريقية بعد رحلة استفرقت حوالى الشهرين اذ كان دخولهم الى رقادة يوم الخميس ٢٠ من شهر ربيع الآخر٧/٢٩٧ يناير ٩١٠ م (٢٢١) • وخرج أهل القيروان مع أهل رقادة يرحبون بالامام الذى أحاط به أبو عبد الله الداعى ورؤساء كتامة مشاة بين يديه ، وخلفه ابنه أبوالقاسم و وعد أن انفض الموكب ترل الامام بقصر من قصور رقادة حيث عرضت عليه حوارى زيادة الله ، و فاختار منهن لنفسه ولولده ، وفرق ما بقى على رجوه كنامة ، (٢٤٠) •

# عبيد الله المهدى أميرا للمؤمنين :

ونى يوم الجمعة التالى أمر عبيد الله أن يذكر اسمه فى الخطبة ، فى كل من رقادة والقيروان وأن يكون لقبه فيها «خليفة ، الله و « المهدى بالله أمير المؤمنين »(٢٤١) • ويذلك قامت دولة الأئمة الفاطميين فى المغرب بشكل رسمى ، بعد حوالى ١٥ (خمسة عشر ) عاما قضاها أبو عمد الله الشيعى فى ارض كتامة ، وهو يدعو للامام المنتظر ، ويقاتل فى سبيل اقامة دولته ، لى تكللت جهوده بالنجاح ، فقضى على ثلاث دول دفعة واحبة ، هى : دولة الإعالية فى القيروان ، ودولة الرستميين فى تاهرت ، ودولة المدراريين فى سجلماسة ، قبل القضاء على دولة الإدارسة الرابعة (٢٤٢) ، وهسكذا حقى لعبيد الله أن يبدأ حكمه « أميرا للمؤمنين » أى خليفة (٢٤٢) ، بترسه حق لمبيد الله أن يبدأ حكمه « أميرا للمؤمنين » أى خليفة (٢٤٢) ، بترسه

<sup>(</sup>۲۲۸) مذا ما يعهم من روايات الاستبصار وابن عذارى السابقة ، أما روايه القسائى السمال فى افتتاح الدعوة (۲۲۱) فابها تشير الى أن المال الدى دحل مه عبيد الله رقادة هو المال الذى كان للدعاة والمتسايخ فى ايكحارالي مال اليها وهو فى الطريق فأمر باحسازه ، مبساكان سببا فى تحول أمنحات القلوب العاسدة منهم ( ابن حلدون ، ج ٤ ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٢٢٩) اقتتام الدعوة ص ٢٤٧ \*

<sup>(</sup>۲۲۰) المتریزی ، اتماط الحداث ، ح ۱ ص ٦٦ ، وقارت اعتماح الدعوة للقامی المعمان ، ص ٢٤٨ مـ ٢٤٩ ، ابن الأثیر ، سبة ٢٩٦ ، ج ۱ س ١٦ ·

<sup>(</sup>٢٤١٦) أنظر افتتاح الدعوة ، من ٣٤٩ : حيث يقول نص الدعاء : « اللهم فعال على عداك وخليفتك القائم بأجر عبادك في يلادك ، عدا الله أبي محدد الإمام المهدى بألله أبير المؤمنين ٠٠٠ » وقارن اتماط الحنفا ، ح ١ ص ٦٦ °

<sup>(</sup>۲۲۲) انظر فيما صبق ، ص ۲۷۷ •

<sup>(</sup>٢٤٣) ولا بأس من الاشادة منا الى أن الخلانة كما وردت فى توقيع المبدى هى خلافة اقد وليست خلافة الرسول ، كما هو الحال عنذ أهل السنة • وهذا ما تكرر مى التوقيع من آت المهدى هو خليفة الله وأن آبام هم خلفاء الله الراشدين المهدين ( المِتاح الدعوة ، ص ٢٤٩ ) -

على عرش دولة كبرى مترامية الأطراف ، ما بين سواحل افريقية على المتوسط، وصحراوات المغرب الجنوبية على تخوم بلاد السودان •

وكان من الطبيعي أن يبدأ المهدى ممارسته لمهامه كرئيس للدولة الجديدة بالعمل على تأكيد مركزه كأمير للمؤمنين عن طريق جمع السلطة ، التي لم يكن له منها حتى وقتلذ شيء ، بين يديه ، ولكي يتحقق له هذا الهدف ، الذي يعتبر غاية لكل وأصل جديد الى السلطة ، كان عليه أن يتبع سياسة دينية تضمن له حشد أكبر عدد ممكن من الأنصار ، يكونون له بمثابة العصبية أو القاعدة الشعبية التي يقوم عليها سلطانه ، وأن يتخلص من الزعمة أصبحاب السطوة ممن يزاحمونه في الملك ويتقصون من سيادته وأهمهم المداعي ، وأن بواصل الفتح وتوسيع دولته نحو مصر ونحو المغرب الأقصى بما يشغل رجال الحرب ويرجه حماسهم العسكرى نحو الخارج ، كما يهيء موارد اضافية للدولة تزيد من قوتها ، وترفع من شأنه هو بين ملوك عصره ، أما عن اتخاذ مركز تزيد من قوتها ، وترفع من شأنه هو بين ملوك عصره ، أما عن اتخاذ مركز بديد للحكم في مديئة « المهدية ، فكان رمزا للنظام « ألراشدى » الجديد الذي خي نشر راياتهم على أسنة رماح أهل المغرب من الكتاميين تم الصنهاجيين في المغرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الناكث من الكتاب أللسه السه السه السه السه السه السه اللهرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الناكث من الكتاب اللهرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الناكث من الكتاب اللهرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الناكث من الكتاب اللهرب ، وهو ماترجو أن يكون من موضوعات الجزء الناكث من الكتاب



# فهرس المصادر والراجع الذكورة في الهوامش

ايراهيم العلوى ، ابن عبىسله الحكم رائد إ المؤرس العرب ، القامرة ، ١٩٦٣ ،

ابن الأباد ، أبو عبسد الله معمد التضساعي البلسي ، توقى سنة ١٥٨ هـ/١٣٦٠م سه الحلة السيراء ، تعتبق حسين مؤسى، عي جزاين القاعرة ١٩٦٢ -

ابن ابی دیثال محمد بن بی القاسم الرعیمی القیروانی ، کتاب المؤسن فی احمال افریقیة وتوسن ۱۲۸۰ هـ ،

ابن أبي قدع ، الأبيس المسيدرب بروش القرطاس في أشيار مدوك المقرب وتاريخ مدينة فاس . فاس ، طبع حجر ،

ابن الأثير ، الكامل في الناريخ ، التساعرة ). ( ١٢ ي ) .

سائسه النسابة في معرقة الصحابة ، و أجزاء طبعسة المادف ، اللساهرة ، ١٢٨٥ هـ •

ابن اسبعق ، كتاب نتوح مصر واقاليسها ، القاهرة ، ١٣٧٥ م ( واقظر الواقدى ، فتوح مهر والإسكندوية ) ، طبعـــــة ليدن ، ١٨٢٥ ٠

ــ وانظر ابن حشام ، السيرة، •

ابو ذکریا : کتاب السیرة راخبار الایسة ، ترجمة جزئیة بسمرنة ماسکرای (Masqueray, chronique d'Abou Zakaria, livre des Mizab), Alger, 1878.

.. مخطوط دار الكتب ، رقم ۹۰۳۰ ح ،

آيو العرب ( محمد بن أحمد بن تميم التميس،
المتونى سبقة ٣٣٣ مد ) طبقات علمساه
أفريقيسة ، نشر التميخ محسسه بن
أبي شند ، الحسسزائر ، ١٣٣٢ ما/
١٩١٤ م ، ط٠ بيروت ، ط٠ تونس ٠

آيو اللغا ( اسماعيل بن على هسماد الدين صحب حماة شوفي سنه ٧٣٧ هـ/ ١٣٢١ م ) ، المغتصر في أخبار الشر ، القسطنطينية ، ١٢٨٦ هـ •

- جغرافیة أبی المدا ( كتاب تغسویم البلمان ، تشر ریس ودسلان ، ۱۸۹۰ م)

احسال عباس ، المرب في صفلية ، الساهرة ( المارف ) ، ١٩٥٩ م "

احمله بن ابراهیم النیسابوری ، استتار الامام، غشر ایفانولی ، مجلة کلیسة الآداب ، جاسة القامرة ، المجلد الرامع ، ح ۲ دیسمبر ۱۹۳۱ ، ص ۹۳ – ۱۰۷ ،

احمه النائب الأنمارى ، المنهل المسلس في تاريخ طرأبلس المنرب ، القسمامرة ، ١٣١٧ هـ ،

| احمد بن أبي القبياف ، اتعاق أمل الزمان

( العلبمة الثانية منقحة ومنشورة بمعرفة كادلر الموسو تللينو )

Catania, 1935 (Nollino)

الكتبة العربية السقلية (Biblioteca Arabo-Sicula...

Lapsia, 1855).

انجل جوثنالث بالنثيا
Angel Gonzalez Palencia
تاريخ الفكر الإمداسي، ترجمة حسسية

البادوثي ، كتاب الأرهار الرياضية في السند ومارك الابامسية ، مطبعة الأرهـــسار الماروئية ،

البخارى ، كتاب التاريخ الكبير طبع حيسدر آماد الدكى ، ١٣٦١ هـ ، ج ٣ تسم ٩ . تسم ٢ -

بروكلهان بروكلهان Brockelmann تاريخ الشموت والدول الاستسلامية ترجستة لمرنسية مستسرية نزوب (M. Tazerout)

بروفتسال

E. Lévi Provençal . 1905
Les Historiens de la chorfa, 1923.

-- Histoire de l'Espagne musulmane, Paris, 1944.

( ترحمة عربية في الاسلام في المغرب والأندلس ، مسرفة السيد عمد العزيز سالم وبعجد مسسلاح حلى ، الألب كتاب ، وقد ٨٩) ٠

— Un recueil de lettres officielles Almohades, étude diplomatique....., Paris, 1944.

- أخبار المهدى ابن ترمرت وابتداء دولة الموحسدين ( مدكرات الميدق ) ، اس عربي وترحمة فرنسية تحت عسسوان بأحسسار ملواد تونس وعهد الأمان . توسى ، ١٩٦٣ ·

أحمد توفيق المدنى ، كتاب الجزائر ، القاهرة، ١٩٦٧ -

\_ حریطه القطر الجزائری ، طبع\_\_\_ة کاربوبل ، الجراثر ·

سالسلمون في صقلية وحنوب ايطاليا ٠

احهد فكرى ، المسجد الجامع بالقيروان ، طبع دار المارف ، القاهرة ، ١٩٣٦ م ، سـ مساجد القاهرة ومدارسها سـ المدحل ، الاسكندرية ، ١٩٦٢ م ،

اخیار مجبوعة ( می نتج الأندلس وذكر الواقمة امرائها د دحمهم الله د والحرود الواقمة بهدا يينهم ) ، حس عربى وترجية اسبانية بمعرفة الافولت (E. Lafuente)

مدريد . ۱۸۲۷ ٠

الاستيمال: انطر كتاب الاستيصار "

الاصطغرى ، كتاب المسألك ، نشر De Coeje ليدن ، -۱۸۷ م ،

السيد عبد العزيق سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الإندلس من النسح المربي متى سسقوط الغسلانة بترطبة ، دار المارف ، لبنان ، 1977 م

الطاهر احمد الزاوى ، تاريخ النسح المربى فى ليبيا ، طيمة دار المسسارف بمصر ( طبعة ادل ) •

الماري M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia évêché de la Kalà de Beni Hammad, Hespéris, t 15, année, 1932, Fax, I.

التجائى ( إبر محمد عبد الله بن محمد بن ادراميم التجاس ) ، الرحلة ، الولس ، ١٩٥٨ -

چاسپار ربیع Gasper Remira جاسپار ربیع

- Gsohmann (Adolf) جرومان Aperçu de papyrologie arabe (extrait des études de papyrologie, t. I, Le Caire (imp. inst. Fr...), 1932.

الجزئائي ( آبر الحسن على الجزئائي ) ، كتاب زمرة الآس في بناه مدينة قاس ، طبع الفردييل Bel الحزائر ١٩٢٠م/ ١٩٣٢ م ، مع ترجمة قرئسية مصحربة بالهرامي تحت عدوان

La fleur du Myrte... Zahrat El-As ۱۹۶۲ الحزائر

M.S. Gsell, la tripolitaine et le Sahara au 3èmes ère (extr. mém. Acadé. insc. B. Lettres, t. 43), Paris, 1926.

جمال الدين الشيال ، المسلات التقسائية بين
المترب ومدينة الإسمكندرية ( في المصر
الاسلامي ) ، مجلة كلية الآداب سجامة
الاسكندرية ، المجلد ١٥ ، سنة ١٩٦١ رتطورها من أقلم المسسور ، الأطلس
التاريخي ، المجلة التاريخية ، ١٩٤١ -

E.F. Gautier, Le passé de l'Afrique du Nord, les siècles obscurs, Paris, 1942.

(documents inédits) رٹائق لم تنشر باریز ، ۱۹۲۸ -

L. Bréhier, Vie et Mort de Byzance, Paris, 1947.

البقنادي ( أبو المتمسسور عبد التسامر بن طامر ، المتوتى سنة ٤٢٩ مـ/١٠٣٧ م)، الغرق بين الغرق ، القامرة ، ١٣٢٨ مـ/ ١٩١٠ م -

البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ،
المتوفى سنة ٤٨٧ هـ/١٠٩١ م ) ، كتاب
المغرب في ذكر للاد الريقية والمغرب ،
بيزه من د كتاب المسالك والممالك » ،
طمع دسلان (De Slane) الجزائر ،
1911 -

ــ حترانيســة الأندلس وأودبا ، تعقيق عبد الرحس جعين ، طبع يردوت -

A. Bel, Les Banou Ghania, derniers représentants de l'empire almoravide et leur lutte contre l'empire almohade, 1903.

 La religion musulmane en Beriérie, Esquisse d'histoire et de sociologie religieuse, Paris, 1938.

البلاگری ( آبر العباس احسسه بن یحیی ین جابر ، المتوقی سنة ۲۷۱ هـ/۸۹۲ م ) ، کتساب فتوح البلدان ، طبع لیسسدن ۱۸۹۱ ت

البيئق \_ انظر بروفتسال ( أغباد المهدى ابن ترمرت ) •

ييد سنياال Pierre de Cenival, le pretendu ـ تجر الأندلس ، النامرة ، ١٩٥٩ .

حسين قصاد ، تقسمه نشره عيد المنهم عسامي لكتاب فتوح مصر والمغرب لابي، عبدالحكم، مجلة « المجلة » العدد ١٠٠٠ ، المسعلس ( آب ) ١٩٦٣ °

الحشائشي : انظر محمد بن عشان .

ابن حجور (شهاب الدين بن على المستقلائي .

توفي سنة ١٨٥٨ عـ/١٤٤٩م ) ، الاصاية
في تسييز الصحاية طبعة ١٣٢٨ عد ،

ابن حزم ( أبر محمد بن أحمد بن سزم
الظـــاهرى ــ توفي سنة ٢٥٦ هـ/

القلــاهرى ــ توفي سنة ٢٥٦ هـ،

ابن حجاد ، آبو عبد القد محمد بن عسل بن
حماد ، آبو عبد القد محمد بن عسل بن
حماد ، آبو عبد القد محمد بن عسل بن
حماد ، توفي سنة ١٢٦ هـ/١٣٢٠ م .

تحقيق فو ددرهايدن طبع الجزائر سنة
تحقيق فو ددرهايدن طبع الجزائر سنة

العبيدى . حلوة الملتبس ، مجموعة تراثنا المكتبة الإنداسية ، رنم ٣ طن القاهرة. منة ١٩٦٦ -

العبيرى الروس المطار بى احبار الإقطار ( صيفة جزيرة الأندلس ) تعقيسق بروفنسال ، القاهرة ١٩٣٧ م •

( المسالك والمالك ) لين ١٨٩٩ م ٠

این حیان ، آبو مروان س حیسان الترطبی تولی سنة ۲۶۹ هـ/۱۱۷۱ م \*

التنبس مى أخبار ملد الأمدلس ،
 تحقيق عبد الرسمن على الحجى ( المكتبة الأمدلسية ) ، بيروت ١٩٦٥ ·

- وانظر القطعة التي حققها محدود على مكى ، طبع دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٧٢ م - Le Sahara, Paris, 1946.

جوداروا ديبربيتين Gaudefroy-Demombynes Les institutions musulmans, Paris, 1946.

انظر المبرى ، مسالك الأبصار في ممالك الـ المبرى ، مسالك الـ Afrique moins l'Egypte الأمسار ( المريقية عدا مصر Ch. André Julien. Histoire de ترجية فرنسية مسح مقدمة وحوامش ، المريز ، ۱۹۲۷ ، مجتمع الاسكندرية

بوريب المهر المسيحي ، كتاب مجتمسيع الاسكندرية ١٩٧٥ •

Ch. André Julien جوليان l'Afrique du Nord, 1931.

جيار Gaillard, une ville de l'islam Fès, Paris, 1905.

الحبيب الجثماني ، اغترب الاسلامي ، الحياة الالتصادية والاحتماعية ، من ٢ - ٤ هـ/ ٩ - ١٠ م ) طبع تونس ،

حيث ايراهيم حسن ، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقامي والاجتساعي ، الجزء الآول ، القاهرة ، ١٩٥٧ ·

حمن أحمد معمود ، كيسام دولة الرابطين ، القامرة ١٩٥٧ ·

حسن سليمان معمود ، ليبيسا بن المسايني والعاضر ، القاهرة ، ١٩٦٢ ·

حسيَّ عَوْلُس ، فتح البرب للنترب ، القامرة ١٩٤٧ -

ابن حيون أبر حنيفة العمان بن محسسه إ ابن خلكان ( شمس الدين أبر العباس أحماد ابن ابراهیم بن أبی بكر الشسافی ، المتولى سنة ٦٨١ هـ/١٢٨١ م ، وقيات الأعيان وأبياء أيناء الرمان ، طبعسسة محيى الدين عبد الحبيد •

101 2 .

... تاريخ خليفة بن خياط ، نشر اكرم المدرى ، في جزئين ، يقداد ١٩٦٨ ٠

الدياع ( عبد الرحس بن محمد بن عبسه الله الأنساري ، ١٠٥ ـ. ٦٩٦ مد ) ، معالم. الايسان في عبرقة أحسسل الليوان ء لمي جزتين ، ترنس ، ١٣٢٠ هـ ٠

الدوجيتي ، أبو العباس أحمد ، من رجسالد القرن السابع الهجرة/١٢ م ٠

\_ طيقات الإباسية ، مخطوط دار الكتب المصرية ( رقم ١٢٥٦١ ح مسسورة عن المغطوط الأمسسل رقم ٢٦١٢ كاريسخ تيمرز ) •

\_ طبعة الجزائر بعمرنة ابراهيم طلاق ، البليدة ، ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤ م -

J. Despois, Le Djebel Nefousa, Paris, 1935.

- La Tuinise orientale, Paris. 1940.

دوڑی R. Dozy, Histoire des musulmanes d'Espagne, Leyden, (1932 (t. 1),

( ترجم الجزء الأدِلِ الى العربية بمعرفية. حسن حبشي تحت تعلوان : تلريخ مسلمي اسبانيا ، القامرة ) \*

monde oriental, de 365 à 1081, Paris, 1944.

التبيس المتربي ، توقى سنة ٣٦٣ هـ/ \* c 12Y

... دعائم الاسلام ، تحليق آسف قيضي القامرة ١٩٦٣ •

\_ رسالة التتاح الدعوة ، تعتيق وداد النائي ، دار الثقالة ، بيروت ١٩٧٠ •

إين خردادبة وابن العقيه وابن دسته ، صفة المنرب وأورما في القرن الثالث الهجري/ ٩ م ، مستخرجات من كتاب المسالك والممالك وكتساب البلدان وكتاب العلق النفيس ، المكتبة العربية الفرنسية تحت اشراف منری بیرین

(Biblothèque Arabe-Française H. Pérès

ض مربى وترجعة فرنسية لمحمد حاج سابق ، الجزائر ، ١٩٤٩ ، العدد رقم؟

ابن العاليب ، مشاهدات لسسان الدين بن الغطيب في المنسسوب والأندلس ، تشر سمرقة أحمد مختار العبادى ، مطبوعات جامعة الاسكندرية ، ١٩٥٨ م

\_ كتاب أعمال الأعلام ( الجزء الثالث ) ، تشر أحمد مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتائي تعنت عنوان : المغرب المربي في النصر الوسيط ، طبعة الداد البيضاء ، . 1178

إبن خلدون المقدمة ( مقسيدمة كتساب العير المشهورة بمقدمة ابن خلدون ) ، طبعة التحارية ، القاعرة ٠

\_ كتاب المبر وديوان المبتدأ والخير ، ٧ أجزاء ، طبع القاهرة ٠

\_ الترجمة الغرضية للقسم الخصصاص بالمنرب يبعرفة دسلان

(De Slane). Histoire des berbères et des Dynasties mu-Ch. Diehl et G. Margais, Le sulmanes de l'Afrique septentrionale, Paris, 1925 (t. 1 et 2).

الجزء الثالث من مجموعة التاديخ المام ... جلوتز Glotz ... قسم العصور
 ا'رسطى ) \*

باللهبي ، ميزان الاعتدال في نقسد الرجال ، سمة القامرة ١٩٩٣ ، ح ٣ "

بريسار Risler, la civilisation arabe,. Paris, 1955.

الرقیق ( ابرامیم بن القاسم ، تونی بعد سنة ۱۱۷ ما/۱۰۲۱ م ) ، تغریخ افریقبسة والمرب ، تحقیق الملجی الکمبی ، طبسم ترسی ، ۱۹۹۷ -

ـ قطب السرور في أرصاف الخبور ، تحقيق أحمد الجندي •

مائراوي ـ انظر الطاهر الحدد

الزهري ، كتاب الحفرانية ، تحقيق محمسه ماح صادق ، محلة الدراسات الشرقيسة للمهد الدرسي معمشق ، ١٩٦٨ •

السبكي ، طبقات النسامية الكبرى ، طبعسة ۱۳۲۶ هـ ، ح ۱ ·

حبارييه

J. Célerier, Le Maroc (Coll. L'union Française), Paris, 1948.

 Les conditions géographiques de développement de Fès, Hespéris, t. 19, année 1934. Fasc. 1-2.

معدد وغلول عبد العميد ، فتح العرب للمنرب بين الحقيقة التاريخية والاسمسطرة الشمسطية ، مجلة كليسة الآداب بالاسكندرية ، ١٩٦٣ م - موقف لبديا فيما بين خيام الفاطبيق في افريقيد في والتربية بالجامة الليبية ، أ

ينفازى ، ١٩٥٨ م •

ـ ملاحظات عن مسر كما رآما ورصفها
الجعراليون والرحالة المحسارية ، مجنة
كلية الآداب ، اسكندرية ، ١٩٥٤ •

ـ تاريع الاسكندية من العتم العربي الي
قيام الماطبين ، في كتساب تاريسم
الاسكندرية منذ أتسسم المسسود ،
الاسكندرية منذ أتسام المسسود ،

العلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسق
 يمقوب المصود المرحسدي ، محلة كلية
 الأداب ، إسكندرية ، ١٩٥٣ .

ـ أمظر كتاب الاستبصاد ٠

- عتوح المنرب والأندلس في دراية ابن عبد الحكم ، بعث في كتاب د دراسات عن ابي عبد الحكم » ، المكتبة المربية ، ط • وزارة الثنامة ، القامرة ، ١٩٧٥ ، ص ١٩٣ - ١٩٣ •

- أهمية ابن تعرى بردى لتاريخ المنرب والأندلس ، بحث في كتاب ه المؤرج ابن تفرى بردى ه ، مجموعة المكتبة الدربة، ط • وزارة النقامة ، اللامرة ١٩٧٤ - الأثر المفرى والإندلسي في المحتم المسكندري ، كتاب تاريسع المحتمسية الاسكندري ، طبع حامعة الاسكندرية

مه هامش على مصادر تدريح الاماشية دى المغرب ، دراسة لكتاب السير للوسياس ، مطرعات الجامعة التوسية ، مركسر

الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، اشغال المؤتس الأول لتاريخ ألمنرب المرس وحضارته ، ج ١ ، سلسلة الدراسات التاريخية ( من ص ٥١ - ٩٦ ) ،

ابن سعید ، عبل بن مسوسی ، ترثن سمه ۱۸۵۰ ه/۲۸۲۱ م ۰

ــ كتاب الجغرافيا ، طبع بيروت

السلارى ، الاستقصا لأخبار المفرب الأقمى . ظيمة الدار البيضاه م سليمان الساروني ، الارحار الرياضية في أيمة } عبد العميد العبادي ، المحمل في تربع الاندلس ومغوك الاباضية .

> سيدة اسماعيل الكاشف ، مصادر التساريم الاسلامي ومناهم البحث فيه ، التامرة ، . 115.

س مصر في يحر الاسلام ( من العتيسم المربي الى قيام الدرلة الطولولية ) . القامرة ١٩٤٧ .

شميرة ، أنشر محبد عبد الهادي ،

الشهرستائي ( أبر العتم محمد بن عبد الكريم. المتونى سنه ١٤٨ هـ/١١٥٣ م ) الخلل والنحل طبعة ليبرج ١٩٢٣ م ٠

ابن الصفع الماد الأبعة الرستميين وترحمة موتيلينسفكي Chronique d'Ibn Saghir sur les imams Rostenides de Tahert, éd. et trad. par Motylinswki. dans Actes du 14e Congrès des Orientalistes, 3e partie, 1907

الطبرى دريع الأمد والملوك طسعة القاهرة . ۸ د ۲۰ ... ۱۹۳۹ وطبعة اورب ، وطبعة دحائر العرب ٥ ہے ٠

ابن عبد الحكم ( أبر القاسم عسد الرحس بن عبد الله ال عبد الحكم العرشي المعرى ع فتوح مصر والمغسسرت والأبدلس ، بشر شارل تورى (Torrey) طبعة ليس ،

ء الشارة طرايا 4 مع الر∞ه سأة فرادميلة ا يرمرية بائل (Gateau) بي محرعة ( المكندة المربية الفريسية ) طعسة الجزائر ، ١٩٤٨ ٠

س شرة سرئيسة بمسرقة ماسسيه (H. Massé) ، القامرة ١٩١٤ .

... بشرة جر لة بعديدة فنعرفة عبد المعم أ عامر ، القاهرية ،

الدامرة . ١٩٥٨ ٠

عيد السلام بن سوده ، دليل مؤرخ المسرب الأقصى ، تعاران ، ١٩٥٠ "

عبه العزيز الدوري ، علم التاريغ عند الدرب ، بيروت ، ۱۹۹۰ -

عبد العزيز طربع شرف ، جرهية ليبية الاسكندية ، ١٩٦٢ .

عيد المنعم هاجه ، التاريخ السياس للدراك المربية ، طبعة ١٩٦٠م •

ـ مقدمة لدراسة التاريخ الاسسلامي ، القاهرة ، ١٩٥٢ -

- ظهور حلافة الفاشيق وستوطها قرر مصر ( التاريخ السياس) ، طبع دار المارف ، الاسكندرية ١٩٧٧ و طيمسة-ثانية ) •

عبد الهادى التازى ، الاملم داود بن ادريس ( من حلال الموثائق التاريخية ) ، مجلة كلية الآداب ... جامعة الاسكندرية ، المجلد ١٠٠٠ ٠ ١٩٦١ ٠

 جامع القرريين بغاس، وسالة دكتوراه عسل الآلة الكاتسية ، قلمت لجامسة الاسكندية مسة ١٩٧١ .

غيد الواحسة الراكشي ، المجب في تلخيص أحباد المغرب ، طيعة مصر ، ١٣٧٤ هـ ،

عبيد الله بن صالح ، المار يرودنسال ، نمي جلديك "

ابن عدادی الراکشی ( أبو عبد الله محمد ) ، البيان المعرب في أسباد المعرب ، تشر وتتحقيق كولان ويروفسال ، ليدن ١٩٤٨ ﴿ نشر دوری ، وطبعة بروت ، ٢ ہے ) • عَزِينَ أَحَمَّكُ ، تَارِيسَخَ صَعَلَيْهُ الاسسلامية ، بالانجليزية ، طبع ادنره ١٩٧٥ •

على ايحين اهمور، الاباشية لن موكب التاريخ ا س الجزء الأول ، ني : طساقة للقصيد

ابن اللقيه ( أبو مكر أحمد بن محمد المهدائي) كتاب العلدان ، طبع ليدن ١٨٨٥ م -

فلهوژن ، تاریخ الدولة المربیة منذ طهـــود الاسلام الی بهایة الدولة الامویة ، ترجمة الدکتور محمد عبد الهادی ابو ریدة ، القاهرة ۱۹۵۸ م ،

فورثل

H. Fournel, Etude sur la conquête de l'Afrique par les arabes..., Paris, 1857.

فوندرهايدن ، الأغالبة ، بالفرنسية -

فبركوتية

J. Vercoutter, L'Egypte ancienne (Coll. que Sais — je?), Paris, 1947.

ليشل W J. Fischel, Ibn Khaldun and Tamerlane, Berkeley, Los Angeles, 1952.

القرطاس ، انظر ابي درع ،

الله القافى ، جدوة الاقتباس فى أحد سينة قاس ، ، طبع سحر ١٣٠٩ هـ · ابن قتيبة ( أبو محبد عبد الله بن مسلم ، المتوفى سبة ٢٧٦ هـ/٨٨٩ م ) ، الامامة والسياسة ، فى جزئين ، طبعة القامرة ، ١٣٢٨ هـ -

القسم الخاص بعتم الأبدلس ، من ملاحق كتاب انتساح الأبدلس لابي القرطية ، طبعة مديد ، ١٨٦٨ م -

القلقشندي ( ابو الساس أحبد ، المتولى سبة ١٩٨٨ م / ١٩٨٨ م ) ، صبح الأعنى دى صناعة الانشا ، طبع القامرة ، ١٩٩٣ -

این القوطیة ، تاریخ افتتاح الاندلس طیمه مدرید ، ۱۸۹۸ سامس عربی وترحمسة

الاباش ، طبع القاهرة ، اكتوبر ١٩٦٤م - الجزء الثامى ، لهى : الاماضــــية فى ليبيا ، طبع القاهرة ، اعسطس ١٩٦٤م

I.S. Allouche, deux épitres de théologie abadite, Hespéris (22 année, 1936, Facs. I).

المعمرى ، مسالك الإجساد فى مبالك الامصاد ، طمة دار الكتب ، ١٣٤٢ هـ ١٩٣٤ م ( ح ١ ) \*

ے ترجمة جرثية حاصة ببلاد المسرب والسودان ، بالقرنسية ، ياديز ، ١٩٢٧ انقل جودفروا ديمومين

(Gaudefroy-Demombynes)

العیاشی ، الرحلة ، محطوط طرابلس ، مکتبة الارقاف حرانة من ... رب ا ... رتم ۳٤٠ ، (۲ ج ) ٠

۔ طبع حجر فاس ٠

عیافی ، آبر العمیسل بن مستومی الیحسیی السنتی ، ترفی 47۷ م/۱۰۸۳ م ۰

ـ ترتیب المدادك وتقریب المسسالك می سرفة أعلام مذهب مالك ، طبع بیروت 1970 ·

تراحم أغلبية مستحرحة من مداري
 القائي عياص ، تحقيق محمد الطالبي ،
 طبع تونس ١٩٦٨ ٠

القبريش ، احسب بن احسب ، توقی سنة ۱۳۱۵ هـ/ ۱۳۱۵ م

- عوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة الساسة بيحاية ، مشر عادل توبيض ، طبع بيروت ، ١٩٦٩ -

عابن عُليون ( ارتحل الى الأرمر وعاد الى طلب مسراتة سنة ١١٣٣ هـ ) ، كتاب التلكار

خیمن ملك طرابلس وما كان بها من الاخبار . . مشر الطاهر أحمد الإراوى ، القاهرة . ۱۳۶۹ هـ - ٧ء. .-.

le Laoust, L'habitation des transhumants du Maroc central, Hespéris t. 14, 1932, Fasc. 2.

المالكي ( أبو عبد الله بن أبي عبد الله رعي حوالى منتصب القرن الخامس الهجرى : رياص النموس في طبقات علماء إلقروا وافريقية ورمادهم وعيسادهم ونسائه ورسادهم وشائلهم وأوسادهم فسر حسين مؤلس : القاهرة ، ١٩٥١م، مارتينو ماريو مورينو ، المسلون في صقلية ،

و. مارسيه W. Marçais, un siècle de recherches sur le passé de l'Al-

gérie musulmane (R.H., 1931).

70.271

چ مارسیه

G. Marçais, La berbérie musulmane et l'orient au moyen âge, Paris, 1946.

ـ المجمل فى المن الإسلامى ( بالمرتسية) طبع لاورس •

حمم دورس -ب انظر شارل دیل رحورج مارسه -

ے ، مارکی

Bè Marcy, Le dieu des abadites et des Bargwata, Hespéris, t. 22, année 1936, Fasc. 1.

الماوردى ( أبر الحسن على بن حبيب البصرى التسيوقي سنة ٤٥٠ هـ/١٠٥٧ م ) الأحكام السلطانية ، طبعة التسامرة ١٩٠٩/ م -

هبادك بن معمله الميل ، تاريخ الجسترائر في القديم والحديث ، حرمان ، الجزائسر ١٣٥ هـ ٠ أسباسة بمسرفة زيبيرا ، ( طبعة ييرون يعمرهة عبد الله أليس الطباع ) ·

الله أ

R. Cagnat, Le frontière militaire de la tripolitaine à l'époque romaine, Paris, 1912.

عتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ( وصف مكة والمدينسة ومصر وسسلاد المنسرب والسردان ــ ق ٦ هـ ( ١٢ م ) ، شر وتعليق سعد رعلول عبسد الحبيد ، مطبرعات حامعة الاسكندرية ، ١٩٥٨ ،

كتاب السياسة في للبير الرياسة ، في الأصول اليونانيسة للمطريات السياسسية في الاسلام ، تحقيق عند الرحمر بدري ، القاهرة ١٩٥٤ ٠

الميون والحدائق ، ج ٣ ، طبعة ليدن ، ١٨٧١ م •

باین الکردیوس ، تاریح الأبدلس ، تحقیدی مختار السادی ، طبع مدرید ۱۹۷۱ •

حريسويل ، الممارة الاسلامية المكرة ، طبعة بيكان ، بالانجليزية ،

«الكلي ( ابو عبر معمد بن يوسف الكبدى ، المتوبى سبة ٢٥٠ هـ/٩٦١ م ) ، كتاب الولاة والقضاة ، بشر ربن جست

Rhuven Guest, طبعة ببروت ، ۱۹۰۸ ، مع مقدمة بالانجليزية ، طبعة ليدن ، ۱۹۱۲ ·

(W.D. Cooley)، ملاد السودان العربية. مالانجليرية ، لمدم ١٩٦٦ .

الإرثود

H. Larnaude, Algérie (Coll. L'union française), Paris, 1950 La lutte entre arabes et Byzantins, Alexandrie, 1947.

- ليبيا ، الاسم ومداولاته التاريحية ، مجلة كلية الآداب والتربية بالجامعة- الليبية بعمارى ، المحلسد الأول سنة ١٩٥٨ .

- تسيمات اقليمية من العمر المامي. الأول ، مجسلة كلية الآداب جامعسة الإسكندرية ، ١٩٤٤ -

- المرابطون : تاريعهم السياسي (٢٠٠ - ٢٥) هـ ٥٣٠ هـ أولى ١٩٦٥ - ١٩٦٩ -

محمد عل دبوق ، تاریم المرب الكبیر ، ج ٢

المسعودى ( أبر الحسن على بن الحسن بى على، المتوقى سنة 120 هـ/٩٥٦ م ) -مروح الدهب ومنادن الجوهر ، طبعــة التحارية ، ١٣٧٧ هـ/١٩٥٨ م -

مصطفى محبة صبحة ، الاستبلام والبوية في العصور الرسطي ، طع القاهرة ١٩٦٠ -

مصطفى عبد الله بعيو ، المجمل في تاريخ لوبيا من أقدم العصور الى العصر الحاصر . الاسكندرية ، ١٩٤٧ -

مصطفى كمال عبد العليم ، يبود الاسكندرية فى عصر العطالة والرومان ، كتاب محسم الاسكندرية عبر العصور ، طبع جامعسة الاسكندرية ١٩٧٥ -

همنعب الربيرى ، كتاب نسب قريش, ، تحقق يروفنسال ، سلسلة ذخائر العرب . القامرة ، ١٩٥٤ م ٠

القدسي ، أحسن التقاسيم ، طبع بريل١٩٠٦ ،

المقريري ( تقى الدين أحمد بن على المتوفى سنة هذه ١٤٥٨ مـ/١٤٤١ م ) ، المواعظ والاعتبار في ذكر المحلط والآثار ، حزوان .

ـ اتماط الحنا بأحبار الأثمة الخالماء .
بشر وتعقيق حبال السدين الشيال ،

معهد بَن معهد اليهائي ، سيرة الحابب جعقر ابن على وحروج المهدى صلوات الله عميه وآله إلمامرين من سلسية ووصوله الى سجلباسة وحروجه منها الى وقادة ، شر ايفائوف ، مجلة كلية الآداب حامسة القامرة ، المجلد الرابع ج ٣ ديسمبر ١٩٣١ ، ص ١٠٢ - ١٣٢٠

معمد طالبي ، عن الأعالبة في تاريح توس --العصر الرسيط ، بالفرنسية ، بادير ١٩٦٦ -

ـ انظر تراجم أعلبية ٠

معمد الطبيب بن أحمد ادريس الأشبيب ، برقة العربية أمس واليوم، القاهرة ، ١٩٤٥ -

معهد عبد المنم الشرقاوى ومحسد محبود العبياد ، ملامح المسبرب المسبري ، اسكندرية ، سنة ١٩٥٩ •

عجد القادري ، شر المناس ( ترجبة فرسية بسرنة Ed. Michaux-Bellaire, archives Mars Caines, Paris, 1917,

Vol. 24.

معمد بن عثمان العثبائشي ( التونسي ، توني 175 م ) ، حلاه الكرب عن طرادلس المرب ، نسحه بالآلة الكاتبة عن مكتبة حسن حسني عبد الوماب بتونس ، مكتبة بلدية الاسكندرية ، رقم 1911 ب معمد عبد الله عثاق ، دولة الاسلام في الأددلس من اللتم الى نهاية مسلكة غراطة ، القامرة ، ١٣٦٢ مـ/١٩٤٣ م ٠

ـ أبن خلدون (حياته وتراثه الفكرى ) ، الطمة الثانية ، القامرة ، ١٩٥٢ م \*

محمد عبد الهسسادي شعيرة ( بالاشتراك ) . تاديخ ليبا والعالم الاسلامي ، طبعسة القاهرة ، ١٩٦٢ م .

ـ العراج صين المــرت والبيرنطين ( بالفرنسية ) • اتوافلی سوح افریتیسته ، طامه بر س ۱۳۱۵ ، ( محطوط المتحب الدیطای القسم العربی ، وقم Add. 9572

- كتاب قصة البنسا ومافيها مرابحاب الله عليهم أجمعين ، عمر ١٠٧٨ مد ( ومخطوط مدرسة اللغات الشرقي طلندن والمراثب وما وقع للمنحابة فيها موان فتح البهسة وفيوم - التسم المند ، ٢٦٢٨٢ ) .

سد فتوح مصر والاسكندرية ، طبعة ليدن، ١٨٢٥ -

الورجلائي ( أبو يعلوب بن الراميم ) كسب الدليل الأهل العلول ، التأهرة ، طبع حجر ،

الوسيائى ، أبو الربع سليمان بن عبد السلام من رحال القرن السادس الهجري/١٢ م - كتاب السميي ، مخطوط دار الكتب المصرية ، رقم ح/٩١١٣ -

وهب بن منيه ، كتاب التيجان في ملوك حدير ، ط- حيدر اباد الدكن ، ١٣٤٧ هـ .

ياقوت ، ( شهاب الدين أبو عبد الله ياتوت ابن عند الله الحموى الرومي المعدادي المتوفى سنة ٦٦٦ مـ/١٣٢٧ م ) ، معجم المبدان ، طبع القاصرة ، ١٣٣٣ مـ/١٩٠٠

الیعقوبی ( احبد س ابی یعقوب به شیعقر بن وصب بن واسع ، تولمی سنة ۲۸۵ هـ/ ۹۸۷ ) ، تاریخ الیعقوبی ، ۲ ج ، لیدن ۱۸۸۲ م -

- كتاب البلدان ، ليدن ، ١٨٩٢ م -

M.E. Michaux, Conférences au Cours préparatoires de services des affaires indigènes, archives Marocaines, Vol. 27.

نجيب ميخائيل ، مصر والشرق الأدبى القديم ، يج ١ مصر طبعة ١٩٦٣ م ٠

ينص جديد عند لتح العرب للمغرب ... أنظر بروفنسال •

بالقاشي النعمال ، أيمل ابن حيون -

الدويرى ( شهاب الدين أحمد المترفى سنة ١٣٣٧ م ) ، تهاية الأدب في فون الأدب ، الجزء الخاص بتاديخ المرب والأندلس ، مخطوط مصور ، مكتبة كلية

الآداب جامعة الاسكندرية رقم ٢٢ م .

ابن هشام ( أبر محمد عبد الملك بن هشام اس أبوب الحديدى - توسى سعة ٢١٨ هـ / ٨٣٤ م. مدين النبوية ، ٤ أحزاء ، تحقيق مصطفى السقا ، ادراهيم الابيارى، عبد الفيط شملسى ، مصر ، ١٣٥٥ هـ/ ١٣٣٨ م ،

P. Hulac, Tunisie (Coll. L'union française, Paris, 1918).

مهرودوت

Herodotus, The histories (thepenguin classics), 1935 (Book 3)

# الفهرب الأشغاص والقيائل والجماعات

ابراهيم بن سفيان التميمي : ٣٦ . (1) ابراهيم بن معمد الشيباتي : ٩٤٠ . ولايانسية . 77 . ١٤ ، ١٢٤ . ١٢٢ ، ١٢٤ ، ابراهيم بن معمد اليمائي ( الهوادل ) : ١٩٥٠ - TAA , TAR , TAA , TA- , 18Y ایراهیم بن موسی بن عیاش : ۵۹۰ ، ۹۱۱ -- TIT . TI. . T.V .. T.T . T.. . TT1 . TT7 . TT2 . TT4 . ایراهیم بن مسکین : ۲۷۹ : . TET . TT7 . TTA . TT7 . TT0 ابراهيم بن الهدى : ٤٣ ، ٥٤ • . TTE . TTT . TOO . TEA . TEY . TYA . TYT . TYF . TYP . TT9 ابن الأباد : ٥٩ ، ٦٠ ، \* TA3 - TAY . TA1 . TA. . TY3 ابن ابی احمه : ۱۳۸ • 187 - FFT . KFT . \*\*3 . 1-3 . 7.3 . 4.3 . 873 . 183 . 782 . این این حجر : ۱۷۷ -. 017 . 01 . 0-4 . 0-7 . 0--ابن ابی الحواجب : ۱۰۸ ، ۱۱۰ . 070 - 070 . 071 . 07- . 019 . 040 , 091 , 090 , 02A , 0TA ابن ابي قدع : ٢٦٤ ، ٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٥٤ . 570 . 274 . 275 . 50- - 21V ابراهيم بن ابي الأغلب : ١٦٤ ، ١٧٨ ، - £YA . £V7 . OVY . DZ4 . 1AE . 1VY . 1V4 . avv . avt ابن ابي الوليد : ١٧٨ -ابراهیم بن أحمد بن ابی عقال : ۱۷۹ · ابن ابي اليماقية : ١٩٣٠ • ابن الأشمت : ۲۹۷ • ابراهيم بن الأغلب بن سالم بن خفاجة التميمي: ا بين الأشي : ٢١ ، ٢١ ، ٤٤ ، ١٦ - ا . 11 - 73 . 70 . 70 . 173 . - 14 - 118 . 1-0 . 1-- . VA . VT 111 . Fos . Vos . 1A1 . 6A1 . 101 . 100 . 129 . 177 . 110 ابراهيم الثاني بن أحمد بن محمد بن الأغلب 4 197 . 19. . 1A. . 1VA . 178 ابن ابراهيم بن الأغلب : ٣٣ ، ٢٧٢ ، - TTT . TTT . TTT . 197 . 190 TAL . OF . VIO . 170 . 077 . FY7 . YTY . -17 . F17 . P17 . 307 . 007 . YOU . 777 . ابراهيم بن بربر بن يعقوب ؛ ١٠٥٠ • \$ FF - YFT . TYT . FYT - 3AY . ايراهيم بن البروج : ٧٧٠ -. VIO . VIO . VIO . VIO . 144 . 540 . 340 ابراهیم بن حیش : ۱۷۸ ، ۱۸۹ ، ۱۷۳ ، ا ابن جبع : ۲۰۵ . \_070 . 078 . 07F . 1V7 . 1V8

```
ابن غائم ( عبد الله بن عبر الرعيثي ) : ٦٦
                                                  إبن حنيش ( اليوناس ) ١٧١ -
                           * £A£
                                                        ابن حماد : ٥٥٩ ، ٩٩٥ ٠
                       ابن قادم : ۲۲۲ -
                                                       اًابن حوقل : ٤ ٢ ، ٢٩٣٠
                 ابن القاميم المري : ٦٧ -
                                              ابن الخطيب ( لسان الدين ) ؛ ٧-١ ٠
    ابن القاسم ( من اصبحاب مالك ) : ۸۷ •
                                         ابن خلنون : ٦١ ، ٢٧ ، ١١٥ ، ٢٣٦ ٢٣٦ ،
                      ابن النظان : ٧٦ -
                                         . TIE . T-1 . TPT . TOT . TOT
                                         . 27A . 270 . 217 . E11 . E1-
                     این قرهب : ۱۷۷ •
                                         . 2 3. 7/3 . A/3 . TY2 . AV4 .
                     ابن اللياد : ١٦٢ .
                                         PV3 . Y70 . 170 . 770 . 780 .
                                                                   - 951
         ابن مسور يعملنن : ۲۱ ، ۲۴ه -
                                                              ابن دگاب : ۲۸۰۰
             اين مسمود الأندلسي : ٢١٥ -
                                        ابن الصفير : - ٣١٢ ، ٣٠٧ ، ٣١٠ ، ٣١٢ ،
 ابن مسالة الهواري الأباني : ٥٠١ ، ٥٠٤ •
                                        . TTA . TTT . TT. . TTT . TIV
                  ابن الواسطى : ٣٦٢ •
                                        . TOY . TOO - TOT . TET . TT1
                                        . TYT . TYY _ TTE . TTT . TT-
                 ابن وردة : ۲۲ ، ۲۲۲ •
                                        3 YY . TYY - PYY . TXY . TXY
                     این وهب : ۸۷ ۰
                                                             . 111 . 711
                                                             ابن عباد : ۳۳۰ -
                  ابن الهبرائي : ٥٧٥ .
                                                            این عباس : ۱۷۷ -
                     این پزید : ۱۷۸ •
                                                      ابن عبدون القائم: : ١٥٧ -
أبو أبراهيم أحمل بن محمد بن الأغلب :
             . Tot . 1-8 - 99
                                       ابن عداری : ۳۱ ، ۵۰ ، ۴۹ ، ۵۰ ، ۳۰ ـ
                                       77 . 17 . 17 . 18 . 3 . 1 . 0 . 1
              ابو احمد الشالعي : ١/٥ •
                                       311 . 711 . 171 . 771 . 371 .
ابو الأحوس الكلوف : ١٤٤ ، ١٤٦ ، ١٤٥ •
                                       . 170 . 177 . 17. . 171 . 177
أبو اسحق ابراهيم بن أحمد بن محمد بن
                                       177 · 124 · 127 -- 127 · 120 · 177
                                       . 1V1 . 17A . 17E . 17. , 101
الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ١١٣ ...
                                       * 117 * 1AT * 1A* * 1YA * 1YE
. 121 - 376 . 17V - 170 . 177
                                       - TTO . TTT . TT1 . TT4 . TIV
. 700 : TEA : 1VT : 100 - 1E0
                                       . TOY - TOT - TEX - TE7 . TTV
- TYY . TV - TTA : TTO . TTT
                                       . TY7 . TYY . TYY . TTX . TTY
. TT - TAY . TAL - TA- . TYT
                                       ~ 11 . 2.4 . 79 . 7AE . TV9
073 . 300 . 200 . 700 . 776 .
                                       . 177 . 279 . 270 . 277 . 210
             AVO . PVO . "AP. "
                                      AFE . FFE . FYE . 6VE . ETA
ابو الأغلب مِن ابراهيم بين أجيد دياه ١٠٠
                                       A/0 . /00 . 700 . CFo . FVo .
آبو الأغلب ابراهيم بن عبد الله : ٢٣٦ ، ٢٣٧ ،
                                        (Ac . 7Ac . 3Ac . 2Pc . 6Pc
                         F37 .
```

أ ابو خارجه عنيسه القافقي : ٨٦ .

أبو خالد بن يزيد الياس العبري : ١٤٠ -

أبو الخطف الأباني : ١٩٠٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٩٠ ،

ابو الفطاب وسيم : ٣٩٤ ، ٣٩٦ ،

ابو خفاجة معبد بن اسبائيل : ١٠٦ .

أبو الربيع الوسيائي : ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢١٥ ٠

ایو الربیع سلیمان بن عبران بن ابی هاشم ( خروله ) : ۱۰۱ ، ۱۰۸ .

أبو زاكي تمام بن معارك : ٢٥٥ ، ١٩٥ -

ابو دکریا : ۲۶۱ ، ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۲۲۹ ،

177 - 177 : 177 : 177 : 377

TTT . YTT . FET - 707 . ALT .

TAY . TAY . TAY . WAY . CAY .

. 07- . 2-0 . 2-- . 797 - 79-

. 451 , 450

أبو زنكي الكتاني: ٢٧٠ .

ايو سليان : ه٣٠ ، ٧٤٥ .

أبو سليان معبوب ابن الرهيل : ٢٢٥ .

أبر سلامة اليوراستي : ٢٨٥ .

ابو سليمان بن يعقسوب بن افلح : ٢٩٨

· 1.7 - 1..

أبو العباس العروق بالمخفسسوم : ٥٨٢ ،

YA . 140 . 370 .

أبو المبلس بن عبد الله بن يعتوب : ٢٦٢ .

أبو العباس بن على : ٢٧٢ -

أبو المياس بن فتعون : ٣٨١ -

أيو العياس عبد الله بن يعقوب : ٢٦٢ .

أبو العباس بن على: ٢٧٢ -

رَبِو الأَعْلَبِ المِياسِ بِنَ فَعَمَلِ : TET •

ابو بكر بن الملح : ٢٥٥ - ٢٦١ -

غېو بکې الصديق : ۱۹۰ ، ۲۰۱ ، ۲۸۲ ،

.ابو بكر الليلسوف ( ابن اللبودي ) \* ٨٤ -

ابو بگر پوسف اُتفوس : ۲۹۲ -

را و يالل مرداس : ۲۰۶

ابو تميم فحل بن نوح : ٥٠١ -

ابو ثور : ۲۱۹ -

آبو جِعْر احمد بن الأغلب : ٧٩ - ٨٣ -

آيو چنٽر القرّدي ۽ ٨٣ -

ابو جعار النصور : ٥٤٦ \*

ايو حاتم : ١٩٥٠ •

ابو حاتم يوسف بن ابو الينظان : ٢٧١ -٢٧١ ، ٢٨٢ - ٣٨٥ ، ٢٨٢ ، ٢٢١ ،

- -- - 1-1

٠ ١٣٥ ، ١٢٤ : ١٣٥ ، ١٣٠

ابو الحسن بن حاتم : 171 -

أبو العسن عبد الله بن مسالك المستردجي

18 . 122 · 122 · 1/0 ·

أبو العسن يزيد : ٢٧٠ •

إبر حلمن أحمد بن عليث 1 171 •

إيو سطين غير البلوطي 1 ٢٢٩ -

ابو حمزة الشاري : ٢٠٤ .

ابو هيد احمد بن على بن حميد : ٧٩ ، ٨٠ ،

ابو حبيد رواس بن صولات اللهيمي : ٩٩٥ ٠

أب خيلة ١٠ ١٢ ١٩ ١٩٠ ١٩٠

ابو العباس بن فتمون : ٣٨١

ابو العباس عبد الله بن ايراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن ايراهيم بن الأغلب : 170 . 171 . 17Y . ET - TA . 124 . 127 . 127 . 180 . 1TV · 729 · 724 · 711 · 109 - 100 

ابو العباس محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب بن سائو : ١٩٦ ، . YEY

أبو العياس معمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ٧٧ ، ٨٧ -

أبو عبد الله أحهد بن محمد الكاتب : ١٢١ -

أبو عبد الله بن أبي اسحق : ١٢٨ ، ١٢٩ •

أبو عبد الله الشيعي : ١١٧ ، ١٣٥ ، ١٤٦ ،

V31 . Vol . IF! - 7A! . OA? .

1 1 1 2 7 - XPT . Y/2 . O72 .

170 . c7c . c3c \_ A70 TV6 \_ 

10 , 700 , Me .

ابر عبد الله محمد بن أبي حسان اليعصبي : AY . FA .

ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الشيخ : - Y7A . Y7Y

ابو عبد الله محهد بن على بن حميد : ٧٩

ابو عبد الله يعيي بن سليمان ٥٦٦٠٠

ابو عبيده مسلم بن ابي كريمة التعيمي :

ابو عبيدة بن الجراح ١ ٢٨١

ابو عبيدة الأعرج : ٢٦٩ ٠

ابو عبيدة عبد العميد الجناوي : ٣٣٦ ، 737 \_ V37 3A7

ابر العرب : ۲۰د

ا أبو الفراف بن أبي سلمة : ٦٢ - ٦٤ -

أبو عقال الأغاب بن محمد بن أحمد : " ٢٤٠ 137 . XTY .

أبو عقال بن أبو القرائيق : ١١٣ ، ١١٦ \*

ايو عمرو : ٣٣٠ -

أبو القرائيق ( أبو عبد الله معمد بن أحمد ابن محمد بن الأغلب ) : ١٤٠ ـ ١١٦٠ ، 157 - 757 FF7 VAL .

و فهر محمسه بن الأغلب بن ايراهيم بن الأغلب : ٢٢ - ١٢ -

أبه فهر محمد بن عبد الله التميمي : ٢٣٣ ، 377 FY7 F37 ·

أبو القاسم البقطوري : 297 •

أبو القاسم رستم ١ ابن حوشب ) : ٥٤٦ ،

أيو القاسم سحنون بن واسسسول : ١٠٩ -13 . 11 3. 7/3 .

أبو القاسم ثرار : ٧٨٥ .

أبو مالك أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم ابن الأغلب : ٢٦١ ، ٢٧٣ - ٢٧٦ •

أبو محرق ( محمه بن عبسه الله بن قيس الكياني ) : 13 ، أه ، 17 - ٧٧ ، FA . 717 -

ابو محمد زياده الله بن محمد بن الأغلب : . 1 . 8

ابو مدين بن.ابي كناوة : ٧١ -

ابو مدين بن فروخ : ٧٧ه -

ابو مسلم متصور بن اسماعیل : ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، \* 171 . 144 . 177 . 177

ا ايو الصحب بن زراره : ١٨٤ -

\$يو مقير زيادة الله بن ابي العباس عبد الله | أحمد بن ديوس : ٣٧٨ · ابن ابراهيم بن احمد بن محمد ابن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : ( أنظر رياضة الله الثالث ) : ١٥٨ - ١٨٨ ، - TAY . TAY . 3AT -

قابو للقارع العسن بن احمد بن نافذ : ١٧١ ،

ابو مكدول : ٥٧٦ ٥٧٦ ٠

ابو منصور احمه بن ابراهیم : ۱۹۰۰ •

بابو منصور الياس بن منصود النفوس ١٢٤ -. TAY - TAY - TAT

أبو النيب اسسماعيل بن دراد القداسي : . TEO . TTE

أبو الموفق سعدوس بن عطية : ٣١٢ -

ابو نصر اللتي : ۸۱ •

ابو اليبير الكاتب: ٩٤٤ -

ابو يعقوب اسحق بن سسليمان الاسرائيل ( النظيب ) : ١٧١ .

ابو يعقوب الزاتي : ٣٧٨ •

أبو اليققان محمد بن أفلح : ٣٥٤ - ٣١٠ ، . a.. . XVV . TVY - TTT

ٔ ابو یوسف بن ماکنون بن فسیاره : ۵۵۲ ، . ay. . a7. . aay

ابو يونس وسيم بن يونس النفوس : ٣٥٠ -

اجانة ( قبيلة ) ؛ ٢٥٥ •

أحمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب : \* YEE . AT . YA

احمسد بن ابي الحسين بن رباح : ٢٨٥ ، FAY .

احبدین این معرز : ۱۵ - ۲۰ ۷۰ ۷۰ <del>اح</del>مه بن ادریس بن ادریس ۲۵۹

ا احبد بن طولون : ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۲۳۵ •

احبد بن سنليان بن سواده التميمي : ٨١ ...

احهد بن سليمان السكتاني : ٥٧١ -

أحمد بن فروخ الطبشي : ٨٢٠ -

· ۱۲۵ ، ۱۲٤ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ •

أحبد بن محبد بن حبرة العرون : ١٣٢ -

أحمد بن محمد البحقيرمي : ١١٠٠ -

أحمد بن محمد بن سيرين : ٥٩٤ -

احمد بن مسرور الشهور بالخال : ۹۳ ۱، · 17. . 177

احبد بن منصور : ۲۸۱ ، ۲۸۲ •

احمد بن ناقد : ۲۸ -

احمد بن نصر الهواري البريري : ١٦٥ ·

- ٢٥٥/٢٥٤ : ٢٥٥/٢٥٤

173 . 373 . 103 . = F3 n 1F2 .

الأطرسة : ١٦٥ ١٦٠ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ،

V/3 . A/2 . /V3 . TVE . AV2 .

. 274 . 275 . 275 . 775 .

1 0 17 . 017 . 01- . 0.7 ... 0.7

. 071 . AYA . ATT . 014 . 01V . . . .

اندیس بن ادریس : ۳۱ ، ۹۳۸ ، ۲۳۹ ،

. 20V . 10- . 111 . 110 - 111

TY2 . 0.0 . 1/0 . A/0 .

ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على من أيي عالي : ۲۲ - ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۰ . 101 . 174 . 177 . 170 . 171 

ا ادریس بی معبد بن جعار : ۳۵ -

الادريسي : ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ۰

ادریان : ۲۵۷ •

اسحاق پن ابی سلاسی : ۵۷۱

اسعق بن عبران المتطبي : ١٣١٠ -

اسعق بن معهد بن عبد الحبيد الأوزى : ٢٨ ، ٢٩٤ ، ٢٨٨

استحق بن تعمان تا ١٦٥ -

اسله بن القرات : ۲۷ ، 33 ، ۵ ، ۸ ، ۵ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

اسماء بنت اسد بن الغرات : ٩٤ -

اسماعيل بن جعفر المسادق : ٩٣٩ -

اسماعیل بن سلیان بن سالم : ٤٨ •

اسماعيل بن الصمصامة : ٦١

الاسماعيلية : ٣٣٠ ، ٣٦٠ ، ٥٤٠ - ٥٤٠

اشیان ( ملك ) : ۱۹۷ •

اشهب : ۸۷ -

الاصطخرى : ٢٠٤ •

اميغ بن وكيل الهوارى ( فرغلوش ) : ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٢ -

أصيلا ( مديثة ) : ١٥٩ ، ٢٦٠ . الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ( أبي عقال ) : ٢٢ ، ٧٥ - ٧٧ -

الأغلب بن عبد الله بن الأغلب : ٧٦ · الأغلب بن معمد الأغلب ( خرح الرعوته ) : ٢٦٨ ·

افلح بن العباس : ۲۷۸ ، ۲۹۰ ، ۲۹۳ . ۲۹۶ -

PYO . - No . 1 No . 0 Po . APO .

اقلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن : ٥٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، ٢٢١ ، ٢٣٧ – ٢٤٤ ، ٢٤٧ ـ ٢٥٧ ، ٢٨٤ ، ٢٩١ ، ٢٢٥

افریقس ( ملك ) : ۱۹۷ -

الياس بن مسالح بن طريف : ٣٦١ -

البته ( البيد ) : ١٩٦ · اليسع بن ابى القاسم : ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤١٤ ، ١٩٥ ·

اليسع بن مدرار ۽ ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ •

الأمويون : ٨٠٠ ، ١٠١ ، ٢٣٢ ، ١٠٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢

الأسين ( الخليلة ) : ٢٩ . ١٠ ، ١٥ ، ١٩٨

انجلور ( نقلور ) ۽ ۲۷۲ - -

775 . TO 3 . TES . TES . AFE . اورية ( قبيلة ) : ١٦٨ ، ٢٠٠ ١٩٢٤ ، . PTE . 4\A . EYA . EYY . 1Y1 111 · FE . 3V1 . 7/0 . 7V0 -ايرين ( امبراطورة ) : ١٩٦٠ . 440 البلادري : ۲۸ ، ۲۹ ، ایطال ر ملك ) : ۱۹۷ • بلاطة ( القائد الأرميشي ) : ٢١٣٠ ايوب بن المياس القارسي : ٣٢٧ ، ٣٢٨ -بليزاريوس : ۲۰۸ -بنوابی کنانه : ۳۹ ۰ ( u) پئواوس : ۲۳ • الباروني : ۲۵۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۸ ، ۱۰۵ • يتو تميم : ١٦ ، ١٣٤ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ياسيليوس : ۲۱۷ ٠ . 112 البلو: 200 ٠ بتو جودان : ۹۷۸ -وليريز : ۲۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۱ ، بنو الخج : ١٤٥٠ · 12- . 172 . 175 . 177 . 177 . TTO . TAA . TVO . TIV . 152 پو رمثم : ۲۰۲ 1 174 . 113 4 172 . 273 . A73 . نو زبود ۱ ۲۲۲ . 117 . 111 . 117 . 117 . 111 . P32 . 702 . 70 . PF3 . 7V3 . يو طالوت ۲۲۰ , e-V , e-£ , e-+ , EAA , 2Ye بتو عامر بن مافع ۴۷٪ A.a . F.e . 770 . 670 . 770 . يتو العباس : ٢٥٤ حرقواطة : ١٩٢ ، ١٩٥ . **بنو کملان ؛ ١٠٦** · البراغواطيون : ١٩٢٠ يتو مالك : ١٣٤ -بروائسال ( ليفي ) ٢ - ١٥ ، ١٥١ -یتو مدراد : ۱۹۸ -بشر بن مناوان الكلبي : ۷۲ ، ۱۹۳ • بنو يزغنن : ١٤٥ ، ١٤٦ ٠ وطليموس : ۲۰۱ • بنو هراش : ۷۲ د، ۷۵ ۰ بکر بن سوید : ۱۹۳ -يتو ورديم : ٧٧٥ ، ٥٧٥ ٠ بكر بن عبد الواحد : ٢٧١ -بئو وشنو : ۲۰۵۰ بكرى بن يبيلى : ۲۷۱ • بنو يارڻ : ٢٥٥ . البكري : ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰۵ ، ېنو پناوه : ۷۸۸ ٠ APT + PPY + (17 + -13 + 1/3 . بنو ۽ عُڪاش ۽ ٧٨ه -713 . 313 . 413 . 573 . 772 . بئو بطيط : ١٤٤ ىئو يوراسن : ۲۸۵ •

ېنو يوسف ۲۹۰

يهرام : ۲۸۹ -

البهلول بن راشد التعيمى : ٦٧ ، ٨٦ ، ٨١ ،

بهلول بن عبد الواحد : ۲۹ .

البهلول بن عبر بن صالح اللقيه : ٧٨ ، ٨٦-

البيز تطيون : ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢١٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ،

• ۲۷۲

(0)

السنا ( اعارة ) = ۱۳۲ ، ۱۸ ، ۱۳۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ،

تميم اليفرني : ٤٣٢ -

التميميون : ۲۱۷ •

تورط ( البطريق ) : ٢٢٦ ، ٢٢٢ ٠

(°)

فابت بن خيثم الأردني : ١٩٣٠

عملية بن محارب أبو عبد الله : ٤٧٦ -

(E)

جابر ابن زید : ۲٤٦ .

جاليتيوس : ٢٠٩ •

جبريل ( عليه السلام ) : ٦٨ ٠

الجرمان : ۲۰۸ -

جمفر الحاجُّب : ٩٩٢ -

جعفر الصافق : ۲۵ د، ۴۵۱ · جعفر بن معهد : ۲۲۷ ، ۲۲۸ ·

جعقر بن هعيد : ٤٩ ٠

جعفر بن يحيى البرمكي : ٢٩ ، ٣٠ •

جلاچل ( والسد، زیادة الله بن ابراهیم بن الاغلب ) : ٦٣ ·

جوليه : ۲۹۳ ، ۲۹۷ ، ۱۱۱ •

چورج مارسیه : ۲۰ ، ۷۸۱ ، ۴۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱

جيوشينانو بارتيسيبازيو ( دوق البندي ) : ۱۲۲ •

(2)

حیاب بن عمرو بن معاویة ؛ ۱۰ ، ۲۹ ، ۸۱ -

حبيب بن ابي عبيده بن علبة بن نافع: ١٤٩ حبيب بن ليله: ٧٧٠ -

حسان بن التعبسان : ۷۲ ، ۷۶ ، ۱۰۲ ،

حسن بن ابن خنزیر : ۵۸۰ -

العسن بن ابي العيشي : ١٦٥ -١٩٠ ·

حسن بن احبد : ٥٦٠ ٠

الحسن بن أحماد بن على بن كليب : ٨٢٠ -

العسن بن أحمد بن أبي شرير : ٢٨٦٠

الحسن بن حالم : ١٦٥٠

الحسن بن سليان : ١٢٦ ٠

العسن بن حرب الكنائي : ٣٤ ، ٢٥ •

الحسن بن عباس : ٢٦٩ ، ٢٧٠ •

العسن بن عل بن أبي طالب : ٣٥٠ ، ٣٣٠ ،

حليس پڻ عبر ۽ ١٧٥ -

. . AT

الحسنيون : ١٦٥ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٢٦٥ . وأتحسن بن نافذ : ١٢٢ ، ١٣٨ ·

773 · 773 · 773 · 473 - 373 · 473 · 373 ·

لالحسن بن هرون القشمى : ٥٥١ ــ ٥٥٥ - المحسن بن أحمد : ٢٧١ -

والعسين بن رياح : ۱۲۲ ـ ۱۲۲ ، ۱۲۸ ،

العسين بن على بن ابى طالب : ٥٣٥ ، ٨٨٥ -العسين بن على بن العسن بن على ابن ابى طالب : ٤٣٢ -

الحكم بن هشام : ۲۲۸ ، ۲۱۵ ، ۲۰۵ ، ۲۹۲ •

حض بن حبيد : ٤٢ -

الحلواتي : ٥٣٥ ، ١٤٥ •

حماد السعودی : ۳۰ -

حماس بن مروان : ۱۹۳ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ -

حمو بن اللؤلؤه : ٢٩٩ .

حمود بن بکر : ۳۷۰ ۰

حمدون الطنبلي : ۸۰ ، ۹۰ ،

حهدیس بن عامر بن نافع : ۸۸ -

حياة ( مول ابي عقال الأغلبي ) : ٢٤١ -

الحلية : ١٩ ، ١٨ ، ٢٨ ٠

حي بن مالك البلوي : ١٠٦ -

حيارة : ١٧٥ •

(Ž)

خريش بن عبد الرحمد بن خريش الكندى : ۲۵ ، ۲۵ ، ۳۲ ، ۲۵ -

خلاجة بن سليان بن سوادة : ۸۱ ، ۸۳ ، ۸۳ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵

007 . F07 . P07- . -F7 . TF7 . PF7 . \*V7 -

خَفَاجِةَ العبس : ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٩ -

خلف بن احمد بن على بن كليب : ٥٨٧ .

خلف الخادم : ۲۲۰ . ۲۲۱ .

خلف بن السمح : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ . ۲۲۰ . ۲۲۲ . ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

خلفون البريري : ٣٦٤ -

خلفون بن مهدی : ۷۲ -

· YAY . YAO . TAE . YOY : THE

ځلينه بن ځياك : -۱۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ،

الغوارج: ١٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٩٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ،

0.7 . 037 . 147 . 0.3 . 7.0 .

. 100 . 273 . 275 . 201 . 210

. 197 . 273 . 174 . 177 . 177

. OTA

الغوارج الإباضية : ١٩١٠

الخوارج المقرية : ١٩١ ، ١٩٥ -

خوارج مديونة : ٥٧٥ .

(2)

داود بن ادریس بن ادر س : ۴۵۸ مه ۰ ۰ ۰ ۰ داود بن حیاسة : ۹۲۵ -

15,64 AF VVI + 7A\* 1F1 . 198 داود بن حمزة الوادري \* ۸۱ - 11 197 . 197 . 190 . 195 داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله بن جعار - 772 TT - TIT . TIE . TIT ابن ابي طالب : ٤٤١ ، ٥٥١ · - TEY . TEY . TEY . YEY . TTT - TTV . TT. . TOA - TOO . TOT الدرجيتي : ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰ ، ۲۱۵ ، . TVA . TV0 . TYT \_ TV+ . T71 F77 . 677 . TOT . TF7 . 6.3 . \* \$AA . YAY . YAT . 575 الرومان : ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ . (3) (;) واشد ( قائد الجند السودان ) : ۱۲۲ -• ۲۷۹ : ۲۷۹ · راشد ( مول ادریس ) : ۲۵۰ ، ۲۲۱ ، A73 . A73 - -33 . Fe3 . YF3 . زكرياء بن محمسة بن الحكم اللغمى : ٦٧ . 34 رباح بن يعقوب : ۲۹۷ ، ۲۵۰ ، ۲۹۲ ، · Y77 زكموية : ٢٨٧ -الربيع بن حبيب : ٣٣٠ ، ٣٣٠ ٠ י דסב י דרך י דון י פס י דר : בינים 757 . -73 . 373 . AY3 . 774 . ربيع بن سليمان : ٤٧٧ • . 017 . 017 . 0-0 . 0-7 . 0--رستم: ۲۸۹ • . av1 الرستميون : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٢٤ ، ١٤١ ، زهير بن قيس البلوي : ١٧١ • PAY. 717 . 317: 777 Pe7 . 757. زمير بن غوث د ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ • AFT . PFT . TVT . FVT . VVT . . TTO . TTE . TTT . TAX . TAY دواغة : د٧ ٢٧٦ ، ١٨٣ ـ ٢٨٦ ، PY2 . TA3 . AA3 -- - P3 773 . (-0 . 7.0 . -70 . 770 . · 17- : •9193 370 . 770 . A70 . 0.00 . A.00 -زيادة بن سهل ( ابن السقلية ) : 23 الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : ٣٠١ ، زيادة المتوسى : 200 . رُيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب ؛ - ؛ .. ٥٠ م الرقيق : ٨٧ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٩٤ ، \* 197 . 19 . 18 . 17 - 7. 10 . 35 . TV . KY . 311 . 011 . \* 177 . \* 17 - \* 17V - \* 17V . 17V 377 . FTT . TTT . OTT . FTT . \* 0.4 . 48. . 44A رقية نت اسماعيل بن عبر مصعب الأزدى : · \$77 زيادة الله الثاني بن الأغلب : ١٩٨٠ ١٩٨٠ .

170 . 770 ·

روح بن حاتم : ٦٦ ٠

777 \_

دَيادة الله الثالث بن الأغلم : 170 - 270 . ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٩٠ ، ٢٧٠ ،

340 . AAO . 240 - 140 . AAO .

. 10 . 170 - 770 . APO .

ؤيادة الله الطبئي : ١٧٤ ، ٢٦٥ · زيد بن على زيد العابدين بن العسين : ٥٣٩

( w)

سالم بن سوادة : £٤ ·

زيد لواصل بن عطاه : ٣٢٤ -

سالم بن غليون : ٨٣ ·

. ۲۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۱ ، ۱۱۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱

سحنون بن سمید : ۲۵ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۱ ، ۲۱۵ ، ۲۱۸ ، ۲۱۵

سلوالة : ٢١٦ ، ٣٠٠ . ٠/٥ .

سعدون الحلوى : ٢٨٣ -

سعد بن ابی یونس : ۲۵۰ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ -

سعد بن وسيم : ٢٥١ ، ٢٥٢ ٠

سفیان بن سوادة : ۵۹ ، ۵۹ •

سغيان بن المضاء : ٣٦ ، ٤٠ .

سلامة بن سعيد : ۲۸۹ ، ۲۹۰ ه

سليمان بن جديد الشماخ : ٢٦١ ٠

سليمان بن عانية الطرطوشي : ٢٣١ -

سليمان بن عثمان بن ابي عبيدة : ١٩٤٠

سليمان بن عمران العنفي : ١١٠ ، ١١١ -

سلیمان بن راشد : ۱۹۲

السنه : ۲۰۱ . ۳۰۳ ۲۸۰

سهل بن حاجب : ۳۰ ، ۳۱ . سواده بن معبد بن خفاجة : ۳۷۲ ، ۳۷۲ .

سوانة النصرائي : ١٣١ -

**( ش )** 

شارل الأصلع: ١٩٢٠

شاللان : ۲۸ •

شجرة بن عيسي : ١٨ ، ١٨ •

الشرق : ۱۱۸ -

شكر بن صالع الكتامي: ٣١٢٠

الشهاخي : ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۶ . ۲۶۲ ، ۲۰۵ -

شيپ بن ابي الصارم : ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۲۷۵ •

شيپ ين أبى شاد القمودى : ۱۷۱ ، ۱۷۲ . ۱۵ ، ۹٦۵ -

شعیب بن المصری : ۳۳۰ -

شعيب ابن العروف : ٣١٩ .

الشيعة : ٢٠٦ ، ٢٥٥ ، ٢٦٤ ، ٢٧٤ ، ١٤٤ . ٢٧٤ . عام . ١٩٤ . عام . ١٩٤ .

. 010 . 011 . 00.

(ص)

صاحب الاستبصار: ١٠٠ ، ١١٣ -

صالح بن جنون : ۲۹۸ ، ۲۹۹ ،

صالح بن سعید النفزی : ۵۰۵ -

صالح بن طريف : ٢٣٢ .

صريتة : 179 .

صطفورة : ٥٠ ، ١٣٦ ١٣٧ ٠

المبارية : ۱٦٨ ، ٢٩ ، ٢٠٩ ، ٧٧٠ ١٩٥ ، ٢١ ، ٢٢٤ ، ٢٣٥ ، ٤٧٤ - 777 -

773 7-0 . 770 . c.fo .

واستالية : ١١٩ ، ١٣٣ ١٥٨ ، ١٨٢ ، ١٨٤ ، - off . TTA . TIL . TIV

منواجة : ۲۸۸ ، ۲۷۵ ، ۲۲۵ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، . 0.0 , 0.7 , EV) , E7. مبولات بن القاسم الكتائي : ٩٧٢ •

### (5)

طارق بن زياد : ۲۲۲ ، ۲۳۱ • طريف بن ملوك : ٢١ ٠ الطرابلسيون : ٢٦ -

طليب بن كامل : ۸۷ -

الطولونيون : ١٢٠٠

## (き)

عاتكة بثت على بن عمر بن ادريس = -12 ، · 271

عامر بڻ محمد بڻ سميد ۽ ١٤٢ -

عامر بن المعور : ٣٦ ، ٢٨ -

عامر بن تافع : ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ - ۱۱ ، . 75

المامري : ۱۳۷ .

FA0 .

العباس ( عم النبي صلى الله عليه وسلم ) ا

والمياسيون : ۲۰ ، ۲۰۹ ، ۲۶۶ ، ۲۰۱ ، 7 . 7 . 7 . 444 . 543 . 543 . 444 . . OET . OET . ON . O.Y . EAO

771 . 18 . 10 . PK3 .

العياس بن ايوب بن العياس = ٢٤٧ .

المياس بن القضل بن يطوب : ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، - TY . TT . TOE - YO.

عباس بن الوليد الفقية الصالح : ٦٦ -عبد الرازق الوشقى الأندلس : ١٧٢ ، ١٧٢ ... . 137 . 177

عبد الرحمن بن ابي صلبة : ٦٢ ، ٦٤ .

عبد الرحون بن ابي سهل : ٧٠ ـ ٧٣ - ٠

غيد الرحمن الأوسط بن حشام : ٨٥٠، ٨٥٠

عيد الرحمن بن حبيب : ١٩٤ ، ١٩٥ ، ٢٩٦-

عيد الرحمن بن رستم : ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ،

. TT9 . TIT \_ T.T . T.- - T90

. 4-1 . 294 . 211 . 21- . 474

عبد الرحمن بن زياد بن انهم : ١٩٤ ، ٥٣٠ .

- 017 . 070

عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) : ١٧٥ ،

عبد الرحين بن صواب الثلوس : ٢٧٩ -

عبد الرحمن الناصر : ٢٣١ ، ٤٩٩ ، ١٩٥ .

عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي : ٢١٤ -

عبد السلام بن عبد الوهاب : ٢٢٧ ، ٢٢٨ ٠

عبتد السلام بن الفرح : ٥٣ ، ٥٧ ، ٥٩ ، . 75 . 71

عبد الله بن ابراهيم ( الأحول أو أبي حوال ) : - 178 / 171 / 10V / 12=

عيد الله بن ايراهيم بن الأغلب : ٥٦ ، ١٢٨ ، 

عبد الله بن أبي حسال اليعصبي : ١٨٠٠ المياس بن احمد بن طولون : ١٢٠ - ١٣٦ ، أعبد الله بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب ؛

· 171 . 17. . 111

عبد الله بن الأشيع : ١٥٦ •

عنيد الله بن أيوب بن ادريس : ٤٥٩ \*

عبد الله بن ثملية : ٤٧٦ ·

عبد الله بن ابي الجواد : ٨٦ ، ٩٤ ، ٩٥ ·

عبد الله بن زياد الأنصاري : ١٩٣ ،

عبد الله بن الزبع : ٢٢٤ •

عيد الله بن سليان : ٢٦١ •

عبد الله بن السائغ : ١٦٠ ، ١٦٢ : ١٦٢ ،

OVI . TVL . PVL . IAI . TAI . . .V. . 197 . 1A1

عبد الله بن طاهر بن الحسين : \$0 ، 00 ، - 779

عيد الله السكال ( أبد الله ) : ٢-١ ، ٣-١ -

عبد الله بن العباس: ٢٥١ ، ٢٥٥ ، ٢٢٥ ٠

عيد الله بن عبد الحكم : ٨٧ -

عبد اش بن عبر بن ادریس : ۵۰۶ -

عبد اقد بن قطن : ۱۹۳ •

عبد الله بن اللهطي : ١٦٩ -

عبد الله بن قيس : ٢٤ ٥٠

عيد الله بن فروخ الفارسي : ٦٧ •

عبد الله بن معبَّد بن الأغلب : ١٠٠٠ -

عبد الله بن معهد بن عبد الله التميمي : ٦٢ ٢٠

عيد لق ين مسمود : ٢٢ه -

عبد الله بن موسى بن تصبر : ١٩٠٠ -

عبد ألله بن ياسين : ٤٣٧ ٠

**عبه اشه بن یعقوب : ۲۹۲ ۲۹۲ .** 

عيد الله بن احمد بن طالب التعيمي : ١١٠ ، | عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن وستم : ١٠ ، . 73 . 717 . 717 . 717 . 47 

170 . 770 . 070 . 770 -

عبيد الله من الحيحاب : ١٠٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ . . 110

عبيد الله المهدى : ۱۱۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۹۸

. 444 . 444 . 444 . 444 . ENY

183 . PTO . 130 . 030 . 1AC .

720 . 720 - A20 . عييلة بن عبد الرحمن : ١٩٢ ، ١٩٣ .

العجم: ١٠٦٠ - ٢٦٢ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ -

عثمان بن ابي عبينة : ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩١ -

عثمان بن أحمد بن يحيا : ٣٨٢ -

عثمان بن المنقار : ۲۸۱ -

غشمان بن عقال : ۲۲۲ ، ۲۸۹ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، - 077

عثمان بن قرهب : ۲۳۳ ، ۲۲۴ •

العرب: ۲۵ ، ۳۷ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۹۰ .

. 7-7 . 7-2 . 177 . 192 . 197

. TT . TIA . TIV . TI. . T.A

. TTT . TTV - TT0 . TTT . TT1

577 . ATT . . 37 - 327 . . CT .

TOT . FOT . YOT . TOT . TOT

. YVA . YVY . YVY . YTA . YTV

. TTY . TTY . TTY . ATT . ATE .

. 1V- . 10T . 119 . 111 - 11Y

AAR . YPE . 7-0 . A-0 . P-0 .

. 0A.

عريب بن سعد : ١٦٠٠

عروية بن يوسف : ۲۷ه ، ۷۰ه

. AAY . OA-

المتر بن محمد : ٢٩٩ •

عَنْهُ بِنَ مُلِعَ ٢٧ ، ١٠١ ، ٢٠١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ . ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ،

على بن أبى طالب : ٢٥ ، ١٦٠ ، ٢٦١ -٧٦٦ ، ١٨١ ، ١٤٦ ، ٢١٥ ، ٢٦٥ ، ٧٣٥ ، ٥٥٠ ، ٢٨٥ -

على بن حامد بن مرحوم الزَّنَاتَي : ٥٠٥ •

على بن حلمد بن مرحوم الزناتي : ٥٠٥ -

على بن حلمس ( ابن علوجة ) : ٥٥ ه، ٦٣٥ -

عل بن زياد التونس البيسي : ٦٧ ، ٨٧ ،

على بن سليمان العباسي : ٢٥٠ ٠

على بن عمر بن ادريس بن ادريس : 171 » ۱۷۱ ، ۲۷۲ ، ۶۷۲ ، ۵۰۶ -

على بن الفضل : ٢٤٩ ، ٢٥٢ -

على بن محمه بنادريس بن ادريس : 171 ، 771 ، 372 ، 473 -

عمران بن ابی محرز : ۷۰ ، ۷۱ -

عمران بن مجالد الربيمي : ۲۳ ، ۵ ۳، ۲ ۳. ۷۷ . ۷۷ ، ۷۷ . ۲۰ ، ۸۵ ، ۹۵ .

عمران بن مروان الأندلس : ۲۱۲ •

عمر بن ادریس بن ادریس : ۴۹۱ -- ۴۳۱ " عمر بن حاص : ۲۹۰ ، ۲۷۷ "

عبر بن الخطاب : ۱۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۲۱ ،

عبروس بن فتح الناسوبي = ۲۸۲ ، ۲۸۲ ۱۳۵۰-

عمرو بن سليم التجيبي : ٨٤ -

عبرو ين سليم القويع : ٨٤ ، ١٩ ، ٩٦ -

عمرو بن العاس : ۲۸۱ ، ۲۸۱ •

عبرو بن فاتك الكلبي : ١٩١ ، ١٩٢ -

عبرو بن معاوية : ٢٦ ، ٣٨ ، ١٠ ، ٦١ .... ٨٤ ٠

٠ اله : بعم ي وبد

عياش بن اخيل : ١٩٠٠

عيسى بن ابراهيم بن محمد بن سلبمان ت

عیسی بن ادریس بن ادریس العلوی : ۸۰۱ ، ۳ ۲۹۰ - ۲۱۱ -

عیسی بن ریمان الازدی : ۷۰ -

عيسى بن فرقاس : ۲۲۸ ۽ ۲۲۰ -

عیسی بن مسکین : ۱۵۲ •

عيسى بن مريم ( عليه السلام ) : ٥٤٦ .

عیسی النوشری : ۸۸۰ م ۸۸۹ ۰

عيسي بن جريد الأسود : ١٠١ ، ٢١١ ، ١١٤ -

## (E)

غلبون ( الأغلب بن عبد الله بن الأغلب) 1. • ٤، ٤٤ ، ٤١ ، ٠٠ •

#### ( 5)

اللاتيكان : ١٦٢ -

TAS + 173 + 173 + 474 + 474 +

770 . 170 . 476 . 130 . 730 .

734 . 330 . 730 . 770 . Afe "

فالمية بنت معبد اللهرى القيروائي : 190 -171 ، 172 -

قثم بن عوانه الكلبي : 192 طَاطَّعَةَ الرَّهُرَاءَ : ٣٦٥ ٢٦٥ ٢٨٥٠ TT1 . YT4 . -20 . 120 . القر امطة فتح الدر : ١٣٢ . 730 . TAO . ختم بن يحيي السالتي : ٥٥٤ ، ٥٦٠ ، ٥٦٥ القرشيون : ٢١٧ -خعل بن روح : ٥٥٩ ٠ القرطاجنيون: ٢٠٨٠ . قريع بن تمس الناوس : ٣٤٨ · قسطنطين ( قيصر الروم ﴾ 2 ١٨٩ ، ١٩٥٠ • فرح بن جيران : ٥٥٩ . قسطنطين ( حاكم صقلية ع ٢٦٣ -خرفوريوس : ۲۰۹ • قسطنطين ( يطريق سقلية ) : ٣٨٠ £الرئچ: ۷۷۸ ، ۲۲۸ ، ۲۷۸ • قسطنطين كوندوميتش : ١٠٠٠ -اللوس : ۲۸۸ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ ، ۲۵۹ ، ۲۸۸ ، اً القيسية : ١٣٤ ، ١٧٢ ، ٤٤١ ، ١٤٩ ، . ... . 010 .الفضل بن ابي المتبر : ٦٢ -( 4) .القضل بن جعفر الهبزاني : ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، كتامة : ١٦٥ ، ١٤١ ، ١٢٧ ، ١٢١ ، ١٦٥ ، . YEA . YEE AFF : 1FF : 18 1. TVF : 6VF . . TAP . TIV . 1A1 . 1A. . 177 المفضل بن روح : ۲۸ ، ۲۹ • oft . PFE . PYE . AAE . ATC . الفضل بن يحيي البرمكي : ٤٧٤ -170 , 770 . TTE . 070 . VTO . 730 , V10 , Fie , . cc , 700 الفضل بن يعقوب : ٢٣٥ ، ٢٣٧ • 200 , 000 , Fac . Vac . Pac , ٠ ١٣٤ : ١٣٤ ٠ 7 - 270 . 270 . 074 . 075 744 . 740 . 444 . 647 . 246 . خيمي اوفيميوس ( القائد البيزنطي ) : ٢١١ ، . 914 اللينيقيون : ۲۰۸ -كرناية: ٧١ه ، ٧٩ه ٠ (5) الكندى : ۲۲۸ . القافي التعمال: ١٦٤ ، ١٧٤ ، ١٧٨ ، ٥٣٥ ، كنزه ( والله ادريس الأول ) : ١٥٧ . 100 . 200 . 000 . 700 . 170 . (1) 750 , 250 , 550 , 1Vo , 7Vo ,

لطاية (قبيلة): ١٦٥ ٠

الماية رقبيلة ): 20؛

. 17.

. .VV . .V1

۵۱هٔ مم بن ادریس بن ادریس : ۸۵ هٔ

· 205 : 44-41

LIF: 07 . - / . 77 . 77 . 307 . 277 . OVT . FER . FER . FVG - --

- اللواتيون : ١٢٧ •

الوَّلُوُّ عُلام أحمد بن طولون : ١٢٠ -

الليث بن سعد : ۲۲ •

(1)

مالك بن انس : ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٦ ، ٨٦ VA . AA . AF . PF . 7F3 . F/0 - 014 . 014

بالکی : ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۰۰ ·

١٠٨ ٠ ٨٨ ٠ ٨٦ ٠ ٢٩ : ١٠٨٠ ٨٨ · 170 . TA. . TEA

المامون ( الخليفة العباس ) ٣٦ ، ٤٠ ، ٥٤ ، 35 . PF . VIY . - 77 . KTY . FTT. - 010 . TT9

اللوردي : ١٨٤٠

المتوكل: ٢٠١ ، ٢٦٤ ، ١٥٢ ، ٨٨٧ ، ٢٨٤ ،

مچېر پن اېراهيم بن سليان : ۲۷۶ ٠

المجوس : ۲۳۰ ، ۲۳۱ -

محكم الهواري : ۲۲۹ •

محمد بن ابراهیم بن عبدوس : ۱۰۹ ، ۱۱۱

محمد بن آبي يكر : ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۳۳ -

محمد بن ابن الجواري : ۲۲۶ ، ۲۲۶

محمد بن ابي الحسين : ۲٦٢ •

معمد بن ابي المباس ( الأحول أو أبي حوال ): | معيد بن صالم : ٢٣٥ -

معبد بن ادرس بن ادرس العلوى : ٥٧ ، · 10 . 150 . 150 . 750 .

A03 . - 72 . [73 . 77\$ . 14\$ L

محمد بن أحمد أبر الغرّانيق : ٢٥٦ ، ٢٦٥ " . ...

عجهد بن اسهاعيل بن الحسن ٤٠ ٩٤٠ ٠

محمد بن اسماعیل بن سلیان بن سالم : ٤٨ -

معبد بن الاسود الصديثي : ١٥٧ •

معمد بن الأشعث : ٢٩٠٠

محمد بن الأغلب : ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۸۲

- TEE . 11- - 1-1 . 11 . TY

· YET

معبد بن جعفر : ١٠٥٠ -

معيد بن جيمال القاشي : ١٧٨٠

محمد بن حباد : ۳۷۳ -

محمد بن حيزة : ٤٧ ، ٥٠ •

محمد بن العنفية : ٧٧٥ -

معيد بن حيدون الأندلس المافري : ١٠٧ -

معهد بن حيون : ١٣٠ .

محمد بن خزر بن صولات القراوى : ٤٣٥ مـ . 101

معمد بن خلاجة بن سليان : ٢٥٤ ، ١٢٥٦ . 477 . 177 . 177 . 177 . YOY \* \*\*\* . \*\*\*

معید بن دیرس : ۳۷۸ -

معمد بن رباح : ۷۱۷ .

محبد بن زياد الله : ١٤١ ، ١٤٣ ، ١٦٢٠ "

محمد بن سحنون : ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ،

بنجيد بن السرقوس ۽ د٢٨٠ -

محمد بن سليمان : ٥٠١ ، ٥٠٤ ، ٥٠٢٠

ععمد بن السندي : ۲۳۶ •

محمد بن عبد الله بن جيمال = ١٧٥ -

محمد بن عبد الله بن ابي الشيخ : ٣٦٧ . ٣٧٩ .

معهد بن عبد الله الرعيثي : ١٣٠، ١٣٥ -

سحمد بن عرفة : ٥٦٦ ، ٣٥٨ ، ٥٥٣ ، ٢٦٢ -

عجبه بن عبد الله بن الأغلب = ٥٠ ، ٥٠ -

محمد بن عبدون بن أبي ثور : ۲۳۰-

محبد عبد الهادي شعيرة : ٤٨٧ -

معمد بن الفرج الفرغاني : -١٢٠ -

معبد بن فزر : ۱۹۵۰

معهد بن الفضل £ -٣٧ ، ٢٧٢ , ٢٧٢ -

محيد بن قرهب : ١١٦ ، ١٢٣ ، ١٢٧ ، ٥٦٥

محمد بن مسالة : ٣٦٧ ، ١٣٣٠ .

معمد بن مفرج المعروف بابن الشاعر : ١٧٣ .

محمد بن مقاتل المكي : ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ .

. محمد بن موسى المروف بعربان : ٨٤ -

محمد بن ميمون : ٤١٧ -

معجد القائم بن المهلى : ٢٤٥ -

معمد بن يائس : ۳۲۷ ، ۳۲۸ -

محمد بن يحيى بن عبد الأعلى المروزي : ٨٣٠ -

محمود بن ابی ټکر : ۱۳۳۸ 🕳

محمود بن الواليد : ٣٥٩٠ .

أ مدران بن اليسع : ١٦٤، د ١١ ، ٢١٦ ٠

مدلج بن زكريا : ١٧٠ -

٠ ١٧٤ ، ١٣٤ : مديونة :

المداريون : ٢٧٩ ، ٣٨٤ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ٣٢٩ ، ٢٠٠ •

الرابطون : ۲۱۱ ، ۲۲۳ ، ۲۰۰ ، ۱۹۰ .

مراسه : ۲۹۸ •

مروان بن محمد : ۲۹۷ •

ילוף : דוד י אעד י אאד י וים י פנפ י

الزاتيون : ٥٠٠ -

المستعين بالله ( الخليلة العباس ) : ١٠٧ ,

الستنير بن الحارث : ١٩١ ، ١٩٣٠ •

مسراته : ۳۰ -

مسعود الأئدلين : ٣١٣ -

مسعود الباجي : ۲۷۷ -

السلمون : ۲۱۷ ، ۲۵۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ،

مسوفة : ٢٠٩ •

مشقبثارية : ۷۸۸ -

مصالة بن حبوس : ١٧٨ -

مصمب بن سرمان : ۲۱۲ ۰

. 0.0 , 0.5 , Yot : Thinks

الطَّمَاطَيونَ : ٥٠٠ •

مطيع السلمي : ١٦٠

معاویة بن ابی سفیان : ۲۰۱ ، ۳۲۶ -

معاوية بن حديج : ١٩٠٠

المتفد ( العُليلة العباس ) : ١٤١ ، ١٤١ ، | الموطول : ١٦٠ ، ١٩٥ •

TA3 . OA0 . EAT

العتر ( الغليفة ) : ١١٣ -

. oft . of. . 274 . 779 . 470 .

- ١١٧ : ( الخليفة ) : ١١٧ -

المن لدين الله الفاطيي : 320 ، ٨٦٠ -

مقراوة : ٢٥٥ -

الغيرة بن أبي بردة العيدى : ١٩٠ -

اللرج بن سالم : ٢٦٢ ، ٢٦١ ، ٢٦٠ ،

اللتدر ( الخليفة المياس ) : ١٦٥ -

الكلس : ٢٠٤ ، ٢٠٦ ، ٧٠٢ ٠

اللَّهِ يِي : 110 ، ٥٨٥ ، ١٦٥ -

الكتابي ( الخليفة العباس ) : ١٦٦ ، ١٦٩ ، AFO . OAO . FAC .

الملثمون : ٢-٤ ٠

مليلة : ١٦١ ٠

المنصور ( الخليفة العياس ) : ٢٧ ، ٥١ ، - Lor

منصور بن نصر الطنبلي : ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، P3 . . a . 10 . 70 . 70 . 20 . TO . YO . AO . PO . TT . W. · 177

الهتدى : ١١٣ -

· 000 . 077 : Gaels

مهدى بن كناوة : «٥٥ -

مهدی واویدوی : ۳۲۷ ، ۳۲۸ •

مهلب بن صولات : ۱۰۱ -

المهلب بن ابي صفرة : ٧٦٤ -

موسى بن أبي العافية : 474 •

موسى الكائلي: · وه ·

موسى التوشري = ١٨٤ -

هوسي ين هياش : ١٥٥ ، ٥٥٩ ، ١٥٥٠ • ١٥٠٠

عوسی بن نمین : ۱۶۳ ، ۱۹۰ ، ۲۲۲ •

ميال بن يوسف : ۲۵۲ •

ميخاليل الثاني : ٢٢٢ -

مخاليل الثالث : ٢٥١ .

عيمرة المناري : ٢٢٤ ، ٢١٤ ، ٥٥١ ، ٧٧٤

ميمون ( قالد الحرس السودائي ) 1 ٣٣ م

میمون بن اروا : ۱۹۵ •

ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن : ٣٢٥

ميمون بن مفرار : ١٥٠ · ١٦٠ ·

NT1 - PT1 - 731 .

(3)

النبي ( صل الله عليه وسلم ) : ٢٥ ٥، ٢٦٥ ، . OAT . 000

التمرانية : ١٣٤ • نصر بن حبرة الكاتب : ٧١ - ٨١ -

تمر بن الصمصامة : ۱۲۸ - ۱۳۲ - ۱۳۲ •

\* TTE . TOT . TOT : 217 .

- 191 . TIV . 07 . 00 . 07 : 31150

\* 070 . 200 . 201 . 27. : 33ii

LTT . FIT . AFT . OVY . AAT .

. . . . 19.

الگار والكارية : ۲۰۲ ، ۱۳۸ ، ۱۳۳ ، ۱۲۲ ، ۱۳۹ ، ۱۳۲ ، ۲۰۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ،

اللوبعثي ٥٤ •

التورمنديون ٢٢٠٠٠

نوطس : ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۲ -

ושנת : וד , אך , ד2 , ר2 , 00 .

וס , רכ , יר , 35 , רץ , אר ,

כא , יין , סין , דון , דון ,

אזן , יזן , יזן , יזן , יזן ,

זרן , ארן , יזן , יזן , יזן ,

אוז , רנז , רנז , זטן , ידר , ידר

( 40 )

الهادي : ٢٤٤ ٠

هارون بن خماروية بن احمد بن طولون : د∧ه -

هارون بن الطبئي : ١٧٤ ، ١٧٥ ٠

هارون بن يونس بن موسى السالتي : ١٥٥٠

هارون الرشيد : ۲۹ ـ ۳۱ ، ۲۸ ـ ۶۰ ـ ۶۰ ـ ۲۸ ـ ۶۰ ـ ۲۸ ـ ۶۰ ـ ۲۸ . ۲۸ . ۲۸ . ۲۸ . ۲۸ . ۲۸ . ۲۸ .

هاشم بن نافع : ٥٨ -

الهاشمية : ٣٢ -

هذيل النخلي : ١٦٣ .

هرلمة بن اعين : ٢٨ ، ٢٩ -

هشام بن عبد الملك : ٧٤ ، ٢٩ .

(9)

الواصلية ( مذهب ) : ٢٥٥ ، ٢٧١ \_ ٣٣٦ . ٨٣٨ ، ٣٢٩ ، ٣٩٥ ، ٨٣٨ ·

وزداجة ( قبيلة ) : ١٢٧ -

الوسياني : ٣١٤ ، ٥٠٥ •

الوليد بن يزيد : ٢٩٠ .

الوندال : ۱۹۷ ، ۲۰۸ ٠

الوهبية : ٣٢١ ، ٣٠٣ .

(3)

ياقوت الحموى : ٢٠٨ ، ٢٠٥ ٠

یعیی بن ادریس بن ادریس العلوی : ۹۰: ۵۰۳ - ۱۰

يعيى بن ادريس بن عبر بن ادريس الامام : ۵۱۸ ، ۶۷۸ ، ۶۷۷ ·

يحيى بن خالد البرمكي : د٢٦ ، ٢٣٦ -

يحيي بن زياد : ۲۹ .

يحيى بن القاسم الشهور بالعـوام : ٧٧٤ علاء ، ٧٧٤ ، ٢٧٤ ، ٧٧٤ ·

يحيى بن عبد الله بن على بن الحسن : ٢٤ -

يحيى بن عمر بن يوسف الأندلسي : ٢١٥ ،

یحیی بن محمد بن ادریس بن ادریس : ۳۳۶ ، ۱۲۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ۰

یحیی بن یحیی بن محمد بن ادریس بن ادریس ۱۳۵ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۳۰ ، ۱۷۰ . ۱۷۱ ، ۱۳۷ ، ۲۰۵ ،

يزيد بن حاتم : ۲۲ ۷۷۲ .

أ يتريد بن فندين اليقرني ٢١٢٠ ٢١٣ .

• YTT . TT. . YTS

يزيد بن معاوية بن ابي سليان : ١٠٩ ، ٢٠١

يزيد بن ميروق اليحميي : ١٩٢٠ -

بأنظان بن أبي اليقظان : ٥٩٥ ،

مَطَانَ بن محمد ابي اليقظان بن افلح : ٢٩٤، ﴿ يُونِس بن الياس : ١٩٥ -

اليعلوبي : ١٩٥ ، ١٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠ 7.0 . 7.0 . 3.4 . 6.6 . 7.6 .

اليسم بن عدرار : ٤١٧ -

يوسف بن محمد بن اقلع : ٥٩٩ ، ٥٩٥ -

## ب ـ الأماكن

```
78. . TTV . TTE _ TT. . TTT
                                                   (1)
 737 . 007 . 757 . 357 . AFT
  TA- . TY7 . TYY . TY0 . TYT
                                                   ابلاطنو ( حصن ) : ۲۵۰
  0A7 . FA7 . PA7 - 177 . SIT
  137 . 737 . - 77 . 3.4 . 721
                                                             1.7:41
  173 . 073 . 773 . 673 . 273
                                                           ابوليا : ٢٦٥
 232 . 232 . 273 . 743
  YAR . 173 - 174 . ...
                                                           آچلو : ۹۱۰
  T.0 _ P.0 , 710 , 310 - 710
                                      الأدبس : ٥٠ ، ٥٧ ، ١٦١ ، ١٦١ – ١٧٢
  F70 , V70 . T7C , 370 , 074
                                      741 . 141 . 1A1 . 1A3 . 1V3
 700 , 170 , 070 . AFe . TVC
                                            070 . PFO . . VO - PVO
  PV0 . 140 . 370 . 470 . VP0
                          011
                                    ارغوس ( ارغوس ) : ۲۵۸ ، ۲٤۸ ، ۲۰۹ -
                       اليميه : ۲۲۰
                                                          Kelel : ۲۱۹
  الاندلس: ۷۲ ، ۵۸ ، ۹۳ ، ۸۸ ، ۹۲۲
  اسيائيا : ١٩٧
  797 . 7A7 . 777 . 77. . 77A
                                                          اسقلیه : ۱۹۸
  271 . 278 . 277 . 711 . 4-4
  207 211 . 122 . 125 . 155
                                      וצישליני בי ווא יואל י און א דר - ידר
  153 . 373 . 273 . . 43 - 743
                                            TFT . 173 . AF3 . TAO
  7A1 . 173 . 773 . 7.0 . 7.0
                                                          امثلیه : ۱۹۸
  110 , 710 , 910 , 370 , 070
                                            الأطبه ( جيل النار ) : ٢٠٦
                    017 . 0TV
                      اتكيرده : ۲٦٢
                                                    179 . 249 : Oldi
اوروبا : ۱۲۷ ، ۱۹۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۱۹۸
                                    افريقية : ۲۷ ــ ١٤ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ١٦ ، ٦٧
                                      118 . 111 . 1-1 . 1-- . 1-
                       اوسلم : ١٠٠
                                      111 . 174 . 177 . 171 . 111
                       اوليه : ١٩٤
                                      170 . 107 . 127 - 177 . 175
  المِعْالِيسا : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٧٧ ، ١٩٧
                                      14. - 141 . 144 . 14. . 179
  75 . 775
            77. . 77. . 144
                                    _ Y·V · \11 _ \1• · \A1 · \A8
```

FF1 . FF1 . 3A1 . . 77 . ATT 770 - 777 . YOU . YOU . YED PTY . TOE . TEA . YTO . YTY AFY . FFY . TYY - 3YT . AYT 201 . ETT . ETT . TAA . TTO EAA . EAY . TA-PF3 . TAS . SAS . TAS . ETS الكجان ( دار البعره ) : ۱۷۸ ، ٥٤٩ - ٥٠٦ 111 . 112 . 112 . 2-0 . 110 PAE . PYY . PY. . 977 - PAT 0AV - 817 . 010 . 011 180 بلاد الجريد ( الجريد ايضا ) : ١٠٦ الايوليان : ۲۲۷ ، ۲۲۲ بلاد الريف : ۲۹۲ ، ۲۰۳ ، ۱۳۰ خلاد السودان ( انظر السودان) : ٤٠٦ ، ٤٠٩ · ( Ų) بلاد المدود : ١٦٥ باجه : ١٤ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ : ١٩٨ بلاد غماره : ١٦٠ 00. . 070 . 177 . 17V . 177 يلاد فازاز : ١٢٤ ، ١٥١ ماري : (۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ – ۱۳۲۰ م بلاد مصموده : ۱۹۸ 177 · 172 · 177 · 170 · 178 : 4166 4-0 . . CE . 370 . VF0 . PFP بلاد تليس : ١٥٩ CVY . SV7 . SVY . SV1 . SV. بلاد ورغه : ٢٦١ ، ٢٣٤ ، ١٥٤ معايه : ۱۷۱ ، ۱۷۸ ، ۱۸۰ ، ۵۰۰ بلرم : ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۳ البحر الأدرياتي : ٢٦٤ \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* XYY . -37 . 487 . 737 . 727 يعر الشمال : ٢٢٠ -oy , Yer , ser . Aer - IFT البحر الأبيض التوسط : ١٥٠ ، ١٨٩ ، ١٩١ VET . ILT . SAY TIT . T.A . T.V . 19A . 19V بالله : ١٠١ ، ١٨٤ - ١٨١ ، ١١٤ ، ١٨١ ATT . TT . TET . STT . OFT . 741 . 341 . 141 . 300 . - 70 173 07V . 077 برنطيق : ۲۰۲ الينطية : ٢٢٢ مِرِقه : ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۸۱ ، ۲۲3 ، بتزرت : ٥٠ 7A1 . 1.0 . 7.0 . PA0 . 3F0 بثيتو اللومبارديه : 372 برندیزی : ۲۱۱ ، ۱۲۲ يونه : ٥٥٠ ، ٢٧٥ بسکره : ۱۰۱ *-* ۱۱۱ المِصرة :>٢٠ ، ٢٠٦ ، ٣٠٣ ، ٢٠٦ ، ٣٠٧ (0) PIT . FOT . PPS . TYO tet : 171 : 701 JUL : "T . 77 . 35 . PF . TV . OA . 19A : 130 170 - 117 1 10 1 1 A

تازروت : ۱دد ۵۵۲ مه ده د ۵۵۳

تأغبارت : ۲۰۰

تافلات : ۲۰۹ ، ۲۲۱

تمدلت : ٠٠٠

ٹاملت : ۸۵۶

تاورغا: 124

تاهرت: ۲۶ ، ۸۷ ، ۲۰۱ ، ۲۶۱ ، ۲۳۱

121 . - 77 . 177 . 777 . 077

T.P. . T.T . T.T . T.T . T.T

3.7 , C.7 , Y.7 , A.7 , F.7

T11 . TIT . TIT . TII . TI.

TTE . TTT . TTT . TT. . TIA

777 , 777 , 777 , 777 , 777

721 . 72. . 777 . 777 . 777

700 . 705 . 707 . 75V . 75Y

771 , 77. , 704 , 70V , 707

777 . 777 . 377 . 677 . 777

TV: . TVY . TV. . T\A . T\Y

0V7 . FV7 . AV7 . PV7 . TA7

747 , VAT , KAT 3PT , 0PT

FFT 7.3 . 3.3 . 6.2 . F.3

173 . 772 . 003 . 743

AA3 + PA3 + 183 + 182 + 183

7.6 , 0.2 , F.6 , P.6 , 10 110 , 716 , P10 , 176 , 776

370 . 770 . 370 . 770 . 270

cfc . APo

قيسا : ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۳۷o

ترغة : ١٥٩ م٠٥

تسباری : ۲۰۱

تطوال : ۵۸

تقيوس ٥٦

تلمسان . ۱۹۰ ۱۹۰ ، ۲۱۲ ، ۳۱۵

373 . 673 . 303 . 603 . 903

113 30.00.50 116

7/0 . 4/0

ثلول متداس : ۲۹۱

تهوده : ۲۸ ا

توزر : ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۲۵۹ ، ۹۵ ، ۹۱

توس : ۲۵ ، ۳۵ ، ۲۹ ، ۷۷ ، ۸۱ ، ۴۲

/a , 7a , 3a , 7a , ya , pa , /7

77 . 37 . AV . 3A . CA . TX

111 . 1.7 . 1.7 . 94 . 97 . 90

. 121 . 12. . 177 . 17A . 177

731 , 031 , Act Fct . . F

. 1A1 . 1VV . 17V 170 . 171

174 . 177 . 174 . 174 . 175

۵۰ ، ۵۰۸ ۵۰۳

التيبر ( نهر ) : ٢٦٤

تيجس: ۱۷٤ /٦٥ ٨٦٥

تيفاش: ۱۷۸ ، ۷۷۵ تيفاش

تىمتى: ٣٤٧ ، ٤٤٣ ، ٧٤٧

( û )

ئىطلاس : ٤٠٥ ، ٢٠٥ ئىطلاس :

( )

حیل اوراس : ۳۳۹ ، ۹۳۳ ، ۵۹

جبل ایکجان : ۳۳۱

جبل حامد ، ۲ ۱

جبل الحرافين: ٧٩ه

جيل اللعب ١٦ ٢٧٧ ٢١ ٢٤٣ .

Toy

چیل ژلدوی : -هه ، ۱۵۱ ، ۲۵۵ ، ۵۵۰ (2) **جبل سو<del>فج</del>ج : ۲۹**۳ العجائر: ٦٦ ، ٧٨ ، ١٠٧ ، ١١٧ ، ٨١٦ ، جيل کروله : ۲۹۱ ETE ميل طارق ١ - ١٥٩ ، ١٩٩ ، ٢٨٤ حيال مديونه : ۲۷۲ (さ) جيل تقرسه : ٣٦ ، ٢١٥ ، ٣٢٢ - ٣٢٢ TTE . TTT . TTT . TTI . TTV خراسان : ۲۱ ، ۱۱۵ ، ۸۸۳ OTT . VAT . YOT . TEV . TTO 1-1 . 1-7 . TTE . TTT . TTY (3) PA3 . 1.0 . . 70 . 770 . 070 داد مدين : ٢٧٥ چرجنت : ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ TVV . TVI داد ملول : ۲۷ه حرجه : ۲٤٠ دشق: ۲۰۱، ۸۸۰ الجرائر : ٣٧٠ ، ٢٥٥ دمنشی : ۲۰۲ ، ۲۷۲ ، ۳۸۲ جزوله : ٥٠٥ (3) الجزيرة : ٥٠ ڈات الصواری : ۱۸۹ جزيرة الأرنب : ٢٠٢ (1) جزيرة بنظلارية : ١٩٩ جزيرة جربة : ٥٠ ، ٢٨١ ، ٥٨٦ ، ٢٨٦ الرباط : ١٨٥ 1.7 ریاف سوسة : ۷۱ ، ۲۲ ، ۲۰۲ جزيرة الراهب : ٢٠١ رقادة : ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١١ ، ١٦٦ ، جزيرة شريك : ۲۲ ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۲۲ . FET . 18. . 170 . 179 . 17A 111 . ITY 737 . ASI . 70/ : 00/ . 75/ . \* 1X1 \* 144 \* 140 \* 145 \* 174 جزيرة الكراث: ١٦١ 7A1 . . . Y . Y/3 . F. . Y/0 . FOR . POR . 376 . PVO . . AG . جزيرة طريف : ٢١١ 1 to . TAO . 070 . 470 . APO جلفوري : ۲۲۸ TAL T WYI جريرة هليك : ٢٠٧ Italk : TAo جزيرة يابسه : ٢٠١ 177 · 177 : 40

الجيزة : ٨٦٠

. 112 . 11 . 197 . 197 . 190 . \*\*\* . \* 7 . \* 0 . \* . \* . \* . \* . \* 110 روما : ۱۲۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ سرقوسسة : ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۱ ديو : ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٩ . 77. . 1/A . 7/F . 7.V . 7-1 · 72. · 774 · 777 · 777 · 771 الريف : ٥١٩ 337 . VSY . A37 . P37 . 107 . 707 . 707 . 007 . 707 . Ve7 . (i) Act . - F7 . 177 . 777 . FF7 . VF7 . XF7 . 7V3 الواتي: ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۳ ، ۳۸ ، ۷۸ ، ۰ 74 . 34 . 5-1 . 4-1 . 3/1 . 77/ سرقسطة : ۲۷۶ 171 , 071 , 131 , 0\$1 , Yel . . 114 . 177 . 17. . 174 . 171 سيني : ۱۲۷ ، ۱۲۶ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ 750 . 750 270 . 75c . 250 . 050 . YFO . سلا : ۱۹۰۸ ، ۲۰۱۰ . vc . 770 . 270 . 370 سلمية : ١٤٢ ، ٢١٥ ، ٥٨٥ ، ١٨٥ سمرقته : ۸٦ ( w ) السيودان: ۲۱۱ ۲۱۱ د ۲۹۸ ۱۹۹۹ ۰ سافية ممس : ٨٠٠ ... , /.o , 770 , Afe سامرا : ۵٤٠ سوق ابراهیم : ۱۰۵ ، ۵۰۵ ۱۹۵ سبتة : ١٥٠ ، ١٣٤ ، ١٥٠ ، ١٦٤ السوس الأدنى : ٢٨٤ السبخة . ١٤٥ السوس الأقفى : ٢٦١ ، ١٥٤ ، ١٠٥ ، ١٠٥ 71c . 37c سبرينة : ۲۷۲ A.7 سوسة : ۱٤٨ ، ۲۱۵ ، ۲۱٦ ٠٠٠ : ٢٥ ، ٥٥ AA3 . VP3 . AP3 . A c . a/c سيطلة : ٥٠٦ 242 سجلهاسسة : ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷۰ ، ۴۳۰ ، 2.3 . 2.3 . .13 . 113 . 7/3 . (ش) \* 271 \* 214 \* 410 \* 214 \* 417 . 277 . 271 . 2A2 . 2AY . 277 . دالة : ٨٥٤ 7-0 . 0-0 . -70 . 370 . 050 . النسام: ٣٦ ، ٥٥ ، ٨٦ ، ١٢٠ ، ١١٦ ، 770 . /Ac . 3Ac . oAc . AT 110 . VY0 . - 30 . 730 . 0A0 . . 018 . 017 . 017 . 011 . 01. 7A0 . VA0 120 . VEG . APP سردينيا : ١٨٩ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٤ أ شلونة : ٢٧٦

CALL : OLT , FRY طرابلس : ۳۰ م ۳۱ م ۲۸ م ۱۱ م ۲۹ م . 177 . 179 . 170 " 114 . A .. فنتيرية : ٧٧٥ 771 . 371 . 071 . 171 . 171 فبنت ماركو : ۲۰۳ . 124 . 127 . 127 . 121 . 12. ALC - YAC . 3AC . - PT . CPT . بسلفورة : ۲۰۲ ، ۲۶۹ . FIP . FIE . FIT . FIT . FIT . TTY . TTY . TTY . TTE . TTF (ص) TAY . TAE . TEL . TTO . TTT . 1AT . 1-1 . 17 . TAT . TAL مخرة الحرير : ٢٠٢ BAL : AAB : PAB : APB : Y'G . السعيد : ٢٨٥ 170 , 780 , 180 , . 10 , 70 ميقاقس : ٢٥٥ ، ٨٨٤ مغروا ( مدينة ) : ٢٧٤ شسرابتش : ۲۰۱ : ۲۰۲ ، ۲۰۶ ، ۲۷۱ ، TAY . TYY صقلية : ۲۸ ، ۲۰ ، ۱۲ ، ۷۰ ، ۲۸ ، هم ، 114 - 1-4 - 1-5 - 11 - 14 - 14 غزمة ( حسن ) : ۲۰۴ - 157 . 177 . 178 . 119 . 117 . LAY . LVY . LOY . 100 . 151 طنية : ١٥٠ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ٢٦ ، ٢٠٠ . - T.E . T.T . T.- - 11. . 1A1 e\A - 77 . ATT . FTT . TTT . - 37 طوس ۽ ۽ ۽ - TY- 4 TTA - TOT . TO1 . TEV TYT . TAT - TAY . PAY . TAP . 277 . YAS . AAS . 276 . Ofc . (2) 7.0 الحياسية : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، 011 . 170 : dais 117 . As , oo , ad ( b) عنوة الأندلس أو الأندلسين : 1/1 ، مع 143 . 107 . 100 . 117 . 21V كارنت : ۲۱۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۹ 174 . 674 . 174 . 474 طيرشق ۽ ٧٧ه ، ٧٥ه عدوة القروين : ١٤٥ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ FOL . TOL . 171 . 371 . YYL طيرمين : ۱۱۸ ، ۲۰۰ ، ۲۱۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۹ المراق : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۲۲ YOY . KOT . POY . TET . KEY . - T19 . T1 . T.T . TAT . 141 \* TA1 \* TY7 \* 3Y7 \* TA7 \* TA7 \* 437 . A.a . 170 . 710 . 404 YAY 120 - 720 - 334 - 720 - 250 ځينه : ۱۰۱ ، ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ځ العرايش : ١٥١ . 278 . 4.7 . 194 . 194 . 194 011 . OVI . OTI . OTS

#### قلعة اللاطنو : ٢٥٢ ( ž ) قلعة حلقيري : ۲۵۲ 2 · 1 : 314 قلعة جرونا : ٢٠٤ قلورية : ۱۷۷ ، ۱۹۸ ، ۲۰۳ ، ۲۲۰ غلوالية : ٢٣٢ Y77 . 7-7 . 777 . 377 . 777 غوارة ٠ ٢٠٠ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٧١ قلعة العبة : ٢٠١ 8V0 . 278 . 27- : WLE قلعة شكلة : ۲۰۱ القيران : ٢٥٧ قلعة صديبة : ٥٠٣ غيران قرقئة : ٢٥٣ قلعة عبد المؤمن : ٢٥٢ فلعة قارلون : ٢٤٠ ( 5 ) قلمة القوارب: ٢٠٢ فارس: ١٩٤٤ ، - ٥٤ قلعة الكراث : ٢٢١ طاس : ١٤٤ ، ١٩٥ ، ١٠٤ ، ١١٤ ، ١٢٤ ، قلعة لنتيتى : ٢٠١ · 33 . (33 . 333 . V32 - 373 . قلعة مدينة الملك : ٢٧٠ AF3 - YY3 . 183 - 383 . 7.0 . قلعة المنا : ٢٠٧ فالوس ( مديئة ) : ٥٠٥ ، ٢-٥ قلعة تقوسة : ١٦٥ £72 . 277 : #4 قلعة توطيس: ٢١ 177 TTA . TE . TY : Likewill \$42.0 : 171 . ATI . AVI . 093 . TP3 فلسطن : ١٨٤ ، ٢٨٥ قنظرارة : -د۲ ، ۲۵۱ ، ۲۸۱ ، ۳۹۳ ، ۲۰۲ 7.3 . -10 ( 5 ) قنطرة : ٢٦٢ ظلعة أرغوص : ٢٠١ قلعة مثيلة : ٤٧٣ خلعة الأرمنيين : ٢٥٥ القروان: ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۳۳ 17 . 17 . YY . YY . -3 . 71 ظعة اليسن . 0 . 29 . 1A . EV . 27 . EE خلمة اولى : ۲۰۲ 75 . 00 . 01 . 07 . 07 . 01 خلعة البلوط : ٢٠١ ، ٧٤٠ ، ٢٥٢ . YT . Y1 . Y. . TY . TZ . Ta

خلعة جيل ابي مالك ؛ ٢٥٥

خلمة ابي ثور : ۲۲۷ ، ۲۵۲

خلعة ابلا: ٢٥٧

34 . 44 . 74 . 24 . PA . 74 .

. 1 -- . 1A . 17 . 17 . 17 . AA

7-1 . 7-1 . 711 . 311 . 711 . 211 . AII . 111 . 771 .

( ) . 171 . 17A . 172 . 17A . 17A . 100 . 101 . 101 . 1EA . 1E. . 17/ . 17/ . 17F . 10V . 144 . 144 . 144 . 14- . 134 أوميارديا : ١٤٥ ، ٢٥٣ 181 - 781 - 381 - 781 -لياج : ۲۰۰ . TEE . TIV . TIT . TIE . 19T 727 . \$07 . 077 . . AY . 13AY F . 140 . 141 . 14. . 144 ( ) . TAA . T. . 194 . 194 ماردة : ۲۷ . 217 . 217 . 211 . 2AV . 2A0 AEL: 111 . 1.7 . 117 . 117 . 777 . . 244 . 244 . 247 . 240 . 441 . 011 . 0.7 . 0-7 . 0.7 . 0.. . 777 . 777 . 770 . 778 . 777 710 , 310 , 710 , 710 , Pio , 71. -70 . 070 . FT0 . TTO . 07c . 171 . 1.7 : #JL مانو : ۱۱۱ : ۱۱۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، . OAT . OAT . OA1 . OA. . OYA . 19 . TTE . TTT . TTT . TT. 770 , 075 ٠٩١ ، ٩٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ سجانة : ۱۷۸ ، ۱۹۸ ، ۷۰ ، ۱۷۵ ( 4) المُحمِدية : ٦٦ ، ٤٧ ، ٥٧ . ٨٥ م ج بلاطة : ٢١٩ كبونة: ١٤٥ مرسى الطن : ٢٤٥ آريت : ۲٦٤ ، ۲۳٠ ، ۲۲۹ مرماجنة : ۱۷۸ ، ۲۵۵ ، ۷۲۵ **۲۸٤ ، ۲۸۳ : ۵۸۳** مرو الروز : ۲۷ كسيلة : ٢٨٤ مريناو : ۲٤٠ كلابريا و انظر فلورية ايفسا ) : ١٩٨ مطغرة : ٣٩ . 727 . 721 . 772 . 7-- . 133 DIKTE : PVO TY1 . TTT . TTT 277 . EOA . ET. , E-7 . VO : Lutto گورسیگا ( انظر قورشیقا ایشا ) ۱۸۹۰ 0-1 \*11 . \*1. . 14y . 141 - TOE . TT9 . TT1 . T14 . 307 . 307 . الكوفة : ٢٤ ، ٢٩٩ 775 . 130 . V30 . 1A0 كنيسة السلفين: ٢٢١ سالته : ۲۸ه

```
0 . 7 . . T. o . 3/0 . V c
                                                             مسكان ٠ ٢٤٣
  VY0 . A70 . 770 . 370 . 170
                                                ۵۲۷ ، ۵۷۳ ، ۱۷۸ : اللحسم
 PTO , 230 . OAO . TAO . VAC
                    126 . 370
                                     . ۱۹۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲
                                     727 . 727 . 727 . 757 . 377 .
                   المُغْرِبِ الأَدْسِي : ١١٤
                                       341 . AVY . PVY . TAY
 المُدْرِبِ الأَفْسِي : ٣٩ ، ٩٨٦ ، ١٠٤ ، ٦ ٤
                                     الشرق : ١٠٩ ، ٥٧ ، ١٠٩ ، ١٠٣ ،
 113 . VI: . 171 . 773 . 77:
                                     PTT . CTT . T3T . A3T . PST .
 FT3 . A73 . -73 . 133 . 763
                                     . TYO . TTE . TOV . TOT . TO
 201 . 602 . 173 . 773 . 7V3
                                     FV7 . AAT . 377 . P73 . T73 ..
 AY2 . 7A1 . 1P1 . 7P1 . 7.c
                                     . 123 . 123 . 124 . CF . eFt .
110 , 7/0 . 8/0 . . 70 . 470 :
                                     PF3 . YY2 . 4A2 . 2F3 . YF2 .
                    270 . 570
                                     . 01. . 0.7 . 0.7 . 0.. . 599
المترب الأوسط: ٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩١ ، ١٩٦
                                     310 . 010 . 670 . 770 . 270 .
 0P7 . C-7 . 317 . T/7 . 3P7
                                                    740 . 040 . 1PG
3-3 . A73 . 373 . /33 . 003 .
                                     . ST . TT . TT . TY . TY . TS .
 743 . 183 . 783 . 383 . 483
                                     . A. . TV . TT . 00 . 05 . 50
 PP3 . 7.0 7.0 . 0.0 . 1/c
                                     . 177 . 18. . 177 . 171 . 17.
 7/0 . FTO . YTO . OTC . F2c
                                     * 13. * 148 * 141 * 141 * 171
                  منتئية : ۲۷۲ ، ۲۷۲
                                     . T11 . T70 . TT1 . TTA . Y-V
                                     . 17 . 171 . 472 . 772 . 374 .
                       المهدية : ١٩٩
                                     TA3 . A.O . 110 . FTO . A20 .
                        مبدرة : ۷۷۳
                                      640 , FA0 , YAC , AAC , PA0
           میلاس : ۲۰۲ ، ۲۷۳ ، ۲۷۶
                                     ענגנט: עץ י עץ י אף י זע י פס י גר י זע י
                                     174 . 174 . 1.0 . 44 . 47 . 47
ميلة : ١٤٧ ، ١٥٧ ، ١٦٤ ، ٥٠٦ ، ١٥٥ ،
                                     . 141 . 14. . 1A1 . 1YY . 1YY
  TOO . POO . . TO . 170 . 770
                                     . 14x . 14Y . 147 . 140 . 14Y
                        میناس : ۲۹۲
                                     . T.E . T.T . 790 . 791 . TAS
ميناد : ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۰ : ۲۲۲
                                     . TEO . TIE . TIT . T.T . T.O
                          YE .
                                     . TAY . TYO . TY. . TOY . TEA
                                     . TAE . TAY . TAP . 3PT .
              ( 0)
                                     AP7 . 112 . 213 . 213 . 774 .
                                     . 270 . 271 . 272 . 675 .
            نابول : ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۱۳۲
                                     . 27. . 20. . 229 . 279 . 277.
                                     . EVY . EVY . $70 . $7E . $7Y
                       نرطنوا : ۲۸۹
                                     TV3 . VV3 . PV4 . TA2 . 3A3 .
                   ناطة : ١٣٥ ٥٧٥
                                       198 . 198
                                                   175
```

نغيس : 470

تكور ( ماين ) : ٢٨٤ ، ٥٠٥ ، ٨١٥

نهائية ر مديئة ) : ١٠٠٠

تهرایی سعد ات : ۲۲۰

نهر اسلان : ۲۳۰

ئهر ئائسي ۽ ۲۲۰

النهروان : ۲۶ه

(1)

واحات قسطيلية : ٤٠٦

الواحات : 2٠٤ ، ١٠٥

وادى أم الربيع : ٢٨٤ \_ - ٤٦٠

وادی پریاط : ۲۷۲

وادى المجارة : ٢٧٠

وادی درعة : ۱۲۸ ، ۲۰۹ ، ۲۸۶ ، ۱۹۱ ،

\*\*\* . \*\*\* . 297

وادى الرمل : ٧٨ه ، ٨٠ه

وادع. سيو : 110 ، ١٨٤

وادي شلف : ۲۹۱ ، ۱۰۹

وادی فاس : ۵۰۵

وادى مجانة : ٧٨٠

وادى مرماجته : ۷۸ه

وادى ملوية : ٢٦١ ، ٢٨١

وادي تايس: ١٩٢

وادی ورداسة : ۱۲۲

وارچسکان : ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۵۰۰ ، ۲۰۱ ، 15. . 01. . 2.3

••\ : 3434

ورجلة : ١٠٠٠

وشقة : ٢٧١ ، ٢٧١ \_ ١٧٩

ELL: 173 . A74 . 273 . 073 . A73 .

-11 . 715 - 413 . 101 . 201

(3)

اليمن : ١٤٤ ، ٢١٥ ، ١٩٥ ، ٥٠٠

اليونان : ٢٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠٦

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقم الايتناع بشاد الكتب ٥٢٥٨/ ١٩٩٣ الترقيم النول ٩ ــ ٢٠ ــ ٧٣٠٧ ــ ٩٧٧



neral Organization Of the Alexanuna Library (GOAL)



V7/10